| * (فهرسة الحز السادس من تنسد برالحاف |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| ابن کنیر)*                           | من حو              |
| مفيع                                 | ۰۰۲ سورة مريم      |
| ٠٠٠ تفسيرسورة سيمان                  | <b>۸.۵۰</b> سورةطه |
| ۱۱۷ تنسيرسورةالكهف                   | ١٠٦ سورةالانبياء   |
| ۱۸۱ قفسيرسورة مريم                   | ١٥٧ سورةالحبح      |
| ٢٢٥ تفسيرسورة طه                     | ۲۱۸ سورةالمؤسنين   |
| ٢٦٩ سورة الانساء                     | ٢٦٦ سورةالنور      |
| ۳۱۳ سورة الحبيم                      | ٣٥٣ سورةالفرقان    |
| *(تَّتّ)*                            | *( <u>~</u> ="="   |
|                                      |                    |
|                                      |                    |
|                                      |                    |
|                                      |                    |
|                                      |                    |
|                                      |                    |
|                                      |                    |
|                                      |                    |
|                                      |                    |

(الجزءالسادس)
من التفسير المسمى فتح السان
فى مقاصد القرآن للسيد الامام المجتمد المحقق
الهمام المؤيد من مولاه القدير البارى أبى الطبب
صديق بن الحسن القنوجي المجاري ملك
مدينة به وبال حالا بالاقطار الهند في
لازالت كواكب فضله
في الآفاق زاهرة
مضيه

وبهامشه تفسيرالامام الجليل الكبير الحافظ عمادالدين أى الفدا المعيل بن عرب ن كثير الترشى الدمشق المولودسنة سبعه ائة وعشرة المتوفى سنة سبعما ئة وأربعة وسبعين وعذا التفسير جليل فسر بالاحاديث والا مارمسندة من أصحابها مع الكلام على ما يحتاج اليه جرحاوة عديلا اهمن كشف الظنون

> \*(الطبعةالاولى)\* (بالمطبعةالكبرىالمبرية ببولاق،مصرالمعزية) سنة١٠٠١ هجريه

12929

CHILOTED 1964

CHILOT

\* (سورة مرع هي مكية وآياتها غمان أونسع ونسعون آية)

قال ابن عماس أنزلت عكة وعن ابن الزبير وعائث قد شاله وفى السضاءى الاآية السحدة وفى الجلالين الاستدم المدنيسة أو والانخلف من بعدهم خلف الا تمان وأخر جأحد والمبيق وابن أبي ما تم عن أم سلة ان النجاشي قال لمعنس بن أبي طالب هل معاث بماجا به يعنى رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم عن الله شئ قال أنم فقر أعلمه صدرا من كهمعص فكى النحاشي (١) حتى اختلال لحيقه و بكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحبهم حبن سمه وا ما تلى عليهم ثم قال النحاشي ان هذا والذي جاء به عيسي ليخر بحمن مشكاة واحدة وقدذ كر ابن استحق القصدة بطولها وقد تقدم في الجزء الاول من هذا المنفسيران أسماء السور و ترتبه او ترتب الانات توقيني ولم تذكر امرأة باسمها صريحا في القرآن الامريم فذكرت فيه في ثلاثين موضعا

## (بسمالله الرحن الرحيم)

(كهيموس) قال ابن عماس كبير هاد أمين عزير صادق وعن ابن مسمودوناس من الصحابة هو الهجاء المقطع الكاف من الملك والهاء من المصوروعن أمها في عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كاف هاد عالم صادق وعن على كان و تول يا كه معص اغفرلى وعن السدى قال كان وتول يا كه معص اغفرلى وعن السدى قال كان و تول يا كه معص اغفرلى وعن السدى قال كان و تول يا كه معص اغفرلى و عن السدى قال كان و تول يا كه معص اغفرلى و عن السدى قال و تول يا كه معلم و تول يا كون و تول يا

المرائعة المخارى حدثنا آدم بن المحق قال الامام المخارى حدثنا آدم بن المحق قال المحق قال المحت عبد الرحم بن يريد سمعت ابن مسعود رضى المعت ابن مسعود رضى المحق قال في بني اسرائيل والكهف ومريم انهن من العتاق الامام أحد حدثنا عبد الرحم المام أحد حدثنا عبد الرحم المحت المحق المحق الله المام أحد حدثنا عبد الرحم المحت المحت المحق المحت المحت

\* (بسم الله الرحن الرحيم)\*

(سمان الذي أسرى دورد الدالد من المسحد الحرام الى المسحد الاقصى الذي باركاحوله انبريه من آياتناانه هوالسمدع البدير ) يعد تعالى نفسه ويعظم ثأنه لقدرته على مالا يقدر علمه أحدسواه فلا اله غيره ولارب سواه الذي أميري بعيده يعني مجدا صلى الله علمه وسملم لمسلاأى في جنيم الليل من المسجد الحرام وهومسحد كمة الى المسجد الاقصى وهو مت المقسدس الذي بايلياء معسدن الانبياء مرادن ابراهيم الخلمال علمه السلام والهذاجعو اله هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم فدل على أنه هو الامام الاعظم والرئدس المقدم صلواتانته وسلامهعلمه (١) اخضل الشئ اخضلالا

وعليهما جعين وقوله تعالى الذى اركناحوله أى فى الزروع والفارلنرية أى محداس آياتنا أى العظام كافال تعالى لقدراًى من آيات ربه الكبرى وسنذ كرمن ذلك ماوردت به السنة من الاحاديث عنه صلى الله عليه وسام وقوله تعالى انه هو السميع المصير أى السميع لاقوال عباده مؤمنهم وكافرهم مصدقه مومكذ بهم البصير بهم فيعطى كالامنهم ما يستحقه فى الدنيا والا خرة \* (ذكر الاحاديث الواردة فى الاسرا) ، رواية أنس بن مالك رضى الله عنه قال الامام أبوعبد الله المحارى حدثنى عبد العزيز بعبد الله حدث المام المواردة فى الاسرائ من عبد العزيز بعبد الله عليه وسام ومسعد هو ابن بلال عن شريك بوعبد الله عليه وسام ومسعد

الكعمة الهجاءة ثلاثة نفرقملأن سيحى المسهوهو نانم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هوفقال أوسطهم هوخبرهم فقال آخرهم خذواخبرهم فكانت تلك اللملة فلميرهم حتى أتوه لسله أخرى فهما يرى قلبه وتنام عينه ولاينام قلمه وكدلك الانساء تنام أعمنهم ولاتنام فلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عندبار زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل مابىن نحره الى لبتـ محتى فرغمن صدره وجوفه فغسله من ما ورمن م يهده حتى أنقى جوفه ثم أتى بطست من ذهب فيه تورمن ذهب محشوا اياناوحكم مة فشابه صدره ولغاديده يعمى عروق حلقمه ثم أطبقه ثمعرج كالى السما الدنسا فضرب بالمنأبوا بها فناداه أهل السمام من هذا فقال جبريل قالوا ومن معك قال معي محمد قال وقد بعث اليمة قال نم قالوا فرحسابه وأهلا يستنشرنه أهلااسماء لايعه لمأهل السماء عار بدالله به في الارض حتى يعلهم فوحد في السماء الدنيا آدم فقال لهجيريل

فى كهمعص وحم ويس وأشباه هذاهواسم الله الاعظم وعن ابزعباس هوقسم أقسم الله بهوهومن أسماءالله وقال تتادة هواسم من أسماء القرآن وقمل هواسم السورةوعن الكلبي هوثناه أثني الله به على نفسه وكما وقع الخلاف في هذا وأمثياله بين الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح مرفوعا فى ذلك شئ ومن روى عنه من الصابة فى ذلك شئ فقدروى عن غييره ما يخيألفه وقدير وي عن الصحابي نفسه التفاسيرالمتفي الفة المتناقضة في هيذه الفواتح فلايقوم شئمن ذلك حجة بل الحق الوقف وردااته لمفى مناهاالى الله سجانه ولذا قال في الجلالين الله أعلم بمراده بدلك وفي الخط باله من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وقدقدمنا تحقيق هذافي فاتحة سورة البةرة (ذكر)أي هذاذ كرأوالمتلوّذ كروقيل انه خبر الحروف المقطعة وهوقول يحيى بنزياد قال أبوالبقا وفيم بعدوقدل هومبتدأ محمدوف اللرأى فيمايتلي عليد ذكر قال الزجاج المعنى هدذا الذي تلوه علما ذكر (رحدر بان) مناف لنباعله ومفعوله (عمد ذركريا) بعني اجاته اباد حمد دعاه وسأله الولد قمل عمده مفعولانكر ومعنى دكرالرحة بلوغها واصابتها كايقال ذكرنى معروف فلانأى بلغني عن أى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان زكريانجارا أخرجه أحدوأ بويعلى والحاكم وصعمه وعن ابن مسعود قال كانآخر أنبيا وبني اسراميل زكريابن آزربن مسلم من ذرية يعقوب (اذراديريه) ظرف زمان للرحة أي رحة الله الياه وقت ان راداه (نداء) مشتملا على دعا وخفيا) سراجوف الليل لانه أسرع الى الاجابة واختلف في وحدكون ندائه هذا خفها فقهل لأنه أبعده عن الريا وأقرب الى الصدا وقيل اخفاه لند لا معلى طلمه للولد في غـ بروقته واكونه من أمورالدنيا وقيل أخفاه مخافة من قومه وقيل كان نائمنه اكونه قدصارضعيفاهرمالا يقدرعلي الجهرلانه كان ابنخس وسبعين أوعمانين سنة وكان الندا في المحراب (قال رب اني وهن العظم مني) هذه الجلة مفسرة لقوله نادي ربهفالنداءأوله قولههذاوآ خرهقوله الاكى واجعلهربرضييا فحسملة النداءتمان جل والدعا منه مهوقوله فهبلى من الدنك وايا كماسيأتي والوهن الضعف يقال وهن يهن وهنا من الوعداد اضعف فهوواهن في الامر والعده لوالبدن ووهنته أضعفته يتعدى ولايتعدى فىلغمة فهوموهون البدن والعظم والاجودأنه يتعدى بالهمزة فمقال أوهنته والوهن بفتحة ينلغة في المصدر و وهن يهن بالكسير فيهما لغة وقرئ بالحركات النلاث أراد

هذاأ بولئ آدم فسلم عليه فسلم علمه وردعلمه آدم فقال من حباواً هلايا بني نع الابنا أنت فاذا هو في السماء الدنيا بنهرين بطردان فقال ما هذان النهرات عنصرهما نم مضى به في السماء فاذا هو بنهر آخر عليه قصر من الولووز برجد فضر ب يسده فأذا هو مسل أذ فرفقال ما هد ذا ياجبريل قال هذا الكوثر الذى خبالل ربك نم عرج به الى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الملائكة الاولى من هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال مجد صلى الله عليه وسلم قالوا وقد بعث المه قالوا من حبابه واهلا ثم عرج به الى السماء الذائمة فقالوا له مثل ما قالوا من حبابه والها السماء الرابعة فقالوا له مثل الما قالوا من حبابه والها السماء المنالئة فقالوا له مثل ما قالت الاولى والثانية نم عرج به الى السماء الرابعة فقالوا له مثل ما قالوا من حبابه والمنافقة المنافقة الواله مثل ما قالوا من حبابه والها المنافقة المنافقة المنافقة الواله مثل ما قالوا من حبابه والهالم عرج به الى السماء النافة فقالوا له مثل ما قالت الاولى والثانية نم عرب به الى السماء النافة فقالوا له مثل منافقة المنافقة المنافقة المثل المنافقة المنافقة المثل المنافقة المناف

ذلك ثم عربه الى السماه الخامسة فقالواله مثل ذلك تم عرب به الى السماه السادسة فقالواله مثل ذلك ثم عرب به الى السماه السابعة فقالواله مثل ذلك ثم عرب به الى السماه السابعة فقالواله مثل ذلك كل سماه فيها أنبيا قد سماه م فوعيت منه م ادريس فى الثانية وهرون فى الرابعة وآخر فى الخامسة لم أحفظ اسمه وابراهيم فى السادسة وموسى فى السابعة بتفضيل كلام الله تعالى فقال موسى رب لم أظن ان ترفع على أحداثم علابه فوق ذلك بمالا يعلمه الا الله عزوجل حتى جامسدرة المنته بى و دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أوا دنى فاوسى الله الميه و ما المعلم بنا على المتلك كل يوم وليلة ثم هبطبه (٤) حتى بلغ موسى فاحتدسه موسى فقال يا محمد ما ذا عهد الميك ربك قال عهد

انعظامه فترت ورقت وضعفت توتهمن الكبر وذكر العظم لانه عمود البدن وبه قوامه وهوأصل سائه فاذاوهن تداعى وتساقطت قوته ولانه أشدمافي الانسان واصلسه فاذا وهنكانماورامه أوهن ووحدالعظم قصداالى الجنس المنيدلشمول الوهن احكل فردمن أفراد العظام وقيل اشتكى سقوط الاضراس (واشتعل الرأس شيبا) الاشتعال في الاصل انتشارشعاع النارفشب به به انتشار ياض شعرالرأس في سواده بجامع الساض والانارة ثمأخرجه مخرج الاستعارة بالكاية بأنحذف المشبه بهوأ داة التشبيه وهذه ألاستعارة من أبدع الاستمعارات وأحسنها قال الزجاج يقال للشدب اذا كثرجد اقداشتعل رأس فلان (ولمأ كنبدعائك) أىبدعائى الله (ربشقة) بقال شقى بكذااى تعب فمه ولم يحصل مقصوده منه فالمعني لمأكن خائما في وقت من الاوقات بل كمادعونك استحمت لي وهذا بؤسل عاسلف له من الاستحابة وتنسه على إن المطلوب وان لم بكن معتبادا فأجابته لدعائه معتادة وقدعوده سحانه بالاجابة واطمعه ومنحق الكريم ان لايتحسب من أطمعه قال العلام يستحب للمر أن بجمع في دعائه بين الخضوع وذكر نعم الله علمه كافعل زكر باههنا فانفقوله الماضي غابة الخضوع والتذال واظهار آلضعف والقصور عن يل مطالبه وبلوغ مآكربه وفىهذاذكرماعوده اتلهمن الانعام علمهاجابةأدعيته والتعرض فىالموضعين لوصف الربوية لتحريك سلسلة الاجابة بالمبالغة في التضرع (واني خفت) بكسرالخاء (الموالي من وراني) وقرئ خذت بكسر النها وفاعله الموالي أي قلواو عزواعن القيام بامر الدين بعدى أوانقطعوا بالموت مأخوذس خفت القوم اذاارتحاوا وهد دقرا وتشاذة وبعمدة عن الصواب والموالي هناهم الافارب الذين رثون وسائر العصمات من بني الع وعوهموالمرب تسمى هولامموالى وقبلهم الناصرون له وقبل الكلالة وقيل جميع الورثة واختلفوافى وجه المخافة من زكريا لمواليه من بعده فقيل خاف أن يرثو اماله وأرادأن برثه ولده فطلب من الله ٣- حدانه أن يرزقه ولدا وقال آخرون انهم كانوا مهملين لا مر الدين خاف ان يضمع الدين عوته فطلب وليا يقوم به بعدموته وهذا القول أرجح من الاوللان الانسا الايورثون وهمأجل من أن يعتنوا بالمورالدنيا فليس المرادهنا وراثه المال بل المراد وراثة العلم والنبوة والقيام باحر الدين وقد ثبت عن سيناصلي الله عليه وآله وسلم انه قال ا نحن مه ما شرالانبيا الانورث ماتر كناه صدقة (وكانت احرأتي عاقراً) هي التي لانلدلكبر

الى خىسىن صلاة كل يوم والله قال ان أممل لاتسمطيع ذاك فارجع فليخذف عدل ربك وعنهم فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم الى حبريل كانه يستشهره فى ذلك فاشار البه جبريل ان نعم ان شئت فعلا به الى الحمارتعالى وتقدس فقال وهوفي مكانه بارب خفف عنا فان امتى لانستطمع هذا فوضع عنهعشر صلوات تمرجع الى موسى فاحتدسه فلم رز ل ردده موسى الى ريه حتى صارت الىخس صلوات ثم احتسه موسى عنددالجس فقال المجدد والله لقد راودت بني اسرائيل قومى على أدنى من هـ ذافضه نموا فتركوه فامتك أضعف أحسادا وقلوبا وأبدانا وابصارا واسماعا فارجع فليخذف عندر مككل ذلك يلتفت الني صلى الله علمه وسلم الىحىر يلامشرعلسه ولايكره ذلك حبر الفرفعه عنداللامسة فقال إرب انأمتي ضمعفاء أجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابصارهم وأبدانهم فففءنا فقال الحمارتمارك وتعدلي امجد فاللبيد وسعديك فالاله لأيدل

القول أدى كافرضت علمك في أم الكتاب قال ف كل حسنة بعثمر اسالها فهى خسون في أم الكتاب وهى خس سنها علمك فرجع الى موسى قدوا تقدرا ودت بنى اسرائيل علمك فرجع الى موسى قدوا تقدرا ودت بنى اسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه ارجع الى ربك فليح نف عندا أيضا قال رسول الته عليه وسلم ياموسى قدوا تقد استحييت من ربى عزوجل مما أختلف الميمة قال فاهبط باسم الله قال واستيقظ وهوفى المسجد الحرام هكذا سافه الجنارى فى كتاب التوحيد ورواه فى صفة الذى صلى المته عند المجمد الميمة في المسجدة فى ورواه فى صفة الذى صلى المتحدة عن المجمد المن أبى أو يس عن أخده أبى وسلم المناسبة بالمناسبة بلال

ورواه مسلم عن هرون بن سعيد عن ابن وهب عن سلميان قال فزاد ونقص وقدم وأخر وهو كما قال مسلم فان شريك بن عبدالله بن أبى غراضطرب في هذا الحديث وسا حفظه ولم يضبطه كماسياتي بيانه ان شاء الله في الاحاد بث الاخر ومنهم من يجعل هذا مناما توطئة لما وقع بعد ذلك والله أعلم وقد قال الحافظ أبو بكر البيهي في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم انه صلى الته عليه وسلم أوادني قال وقول عائدة وابن مسعود وأبي هريرة في جلهم هذه الآيات على رؤية مجريل أصبح وهذا الذي قاله (٥) البيهي رحمه الله في هذه المسئلة هو الحق فان

أباذر قال إرسول الله رأيتربك عال نورأني أراه وفي رواية رأيت نوراأخرجـهمسـلم وقوله ثمدنا فتدلى انماهو جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحـ بن عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود وكذلك هوفي صحيم مسلم عنأبي هريرة ولايعرف لهمم مخالف من الصحابة في تنسيرهذه بهذاوقال الامامأج ـ دحدثناحسن موسى حدثنا جادن سلمة اخبرنا المانى عن انسىن مالك ان رسول اللهصلي الله علمه وسلم قال اتىت البراق وهودابة أ مضفوق الحارودون المغليضع حافره عند منته يطرفه فركبته فساربي حتى أتدت مت المقدس فيربطت الدامة بالحلقة التي يربط فيها الانساء ثم دخلت فصلت فده ركعتسن ثم خرجت فأنانى جبريل بالماءمن خر والمامن لبن فأخترت اللبن فقال عرج بمالى السماء الدنيا فاستفتع حرىل فقمل له من انت قال جريل قمل ومن معك قال محمد قمل وقد أرسل المه قال قدأرسل المه ففتم

سنهاوالتي لاتلدأ يضالغير كبروهي المرادة هناويقال للرجل الذى لايلدعاقرأ يضاقال ابن لاشاع يحيى وكحنة مريم وقال القتيبي هي اشاع بنت عمران فعلى القول الاول يكون يحيى سزكريا ابن خالة أمءيسي وعلى الثاني يكونان ابني مدلة كاوردفي الحديث العجيج (فهب لى من لدنك) أي أعطني من فضلاب (ولما) مرضمالان مثلة لا يرجى الامن فضلك وكالقدرتك ولم يصرح طلب الولد لماعلم من نفسه مانه قدصاره وواحرأ ته فى حالة لا يجوز فيهاحـــذوث الولد منهــما وحصوله منهما وقدقمل انه كان النصع وتسعين سنة وقيل بلأرا دىالولى الذي طابه هو الولدولاما نع من سؤال من كان مثله لمهاهو حارق للعادة فان الله سجانه قديكرم رسله بمأيكون كذلك فكون من جلة المحزات الدالة على صدقهم (برثني و برث من آل يعقوب ورئ بالرفع في الفعلين جمعاعلي انه ماصفتان للولى وليسا يحواب الدعاء وقرئ مالحزم فيهماعل انهما حواب لارعاءور جح الاولى أبوعسد وقال هي أصوب في العيه في لانه طلب وايا حيذه صدفته فقال هب لي آلذي يكون وارتى ورجح ذلك الخداس والوراثة هناهي وراثة العملم والنبوةعلى ماهوالراج كماسلف وقمدذهبأ كثر المنسرين الى ان يعقو ب المذكورهناهو يعهقوب بن استحقين ابراهيم وزعم بعضهم انه يعــقوب بن ما ثان أخوعــران بن ما ثان وبه قال الكاي ومقاتل وآل يعــقوب هم خاصة الذين يؤل أمرهم اليه للقرابه أوالصمة أوالموافقة فى الدين وقد كان فيهم أنبياء وملط وقرئ يرثني وارثآل يعقوب وقرئ وأرثآل يعقوب أى أناوقرئ أويرثآل يعة وبعلى ان هذا المعفر فاعلى أني وهذه القراآت في عاية الشذوذ لفظاو معنى (واجعلهربرضما) أي مرضا في أخلاقه وأفعاله وقمل راضما بقضائك وقدرك وقيل رجلاصالحاترضي عنده وقدلنسا كإجعلت آ باءانساء (بازكريا) بالهمزوحذفه سبعتمان فالجهورالمفسرينان هذاالندامن اللهسجانه وقمل منجهة الملائكة لةوله في آل عراب فناد له الملائكة ويكن أن يكون وقعله الخطاب مرتمن مرة بو اسطة الملائكة وأخرى من غير واسطة وفى الكلام حذف أى فاستحاب له دعاء فقال إزكريا (الانبشرك بغلام) وبينه في البشارة ووجود الغلام في الخارج بالف على ثلاث عشرة سنة لان طلب زكر باللولدو البشارة به كان في صغر من يم وهي في كفالته وان الحل بيعني

لنافاذا أبابا تمفر حبودعالى بخير ثم عرج بناالى السماء الثانية فاستفتى جبريل فقيل له من أنت قال حبريل قبل ومن معك قال مجمد قبل وقدارسل المه قال قد أرسل المه فقتح لنافاذا أبابنى الخالة يحيى وعسى فرحب لى ودعوالى بخير ثم عرج عالى السماء الثالثة فاستفتى جبريل فقيل له من انت قال جبريل قيل ومن معك قال مجمد ميل وفد أرسل اليه قال قد أرسل اليه فقتح لنافاذا أبابي وسف واذا هو قد أعطى شطرا لحسن فرحب ودعالى بخير ثم يقول الله تعالى ورفعناه مكاما معك قال مجمد فقيل المتحدد في المحدودة المنافذة بالمنافذة أبابادر يس فرحب ودعالى بخير ثم يقول الله تعالى ورفعناه مكاما

علما ثم عرج بنا الى السما الخامسة فاستفتى جبريل فقيل من أنت قال جبر بل فقيل و من معك قال محسد فقيل قد أرسل اليه قال قد بعث المه فقتى لنا فاذا أنام رون فرحب ودعالى بحير ثم عرج بنا الى السماء السادسة فاستفتى جبريل فقيل من أنت قال جبريل قد بعث اليه قال السماء السادسة فاستفتى جبريل فقيل من أنت قال جبريل قد بعث اليه قال قد بعث اليه فال محد فقتى لنا فاذا أنا السابعة فاستفتى جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محد فقيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه قال قد بعث اليه قال قد بعث اليه فاقتى لنا فاذا أنا ما براهيم واذا هو مستند الى السيت المعمور (٦) واذا هو يدخله كل يوم سبعون أنف ملك ثم لا يعود ون اليسه ثم ذهب يى الى

كانمقارناللعمل بعيسي وكانت مريم اذذاك بنت ثلاث عشيرة سنة وان اشاع حات به قبل حل مريم بعيسى بستة أشهر (اسمه يحيى) قد تقدم في آل عران وجه التسمية بصي وزكريا فال الزجاج سمي يحيى لانه حيى بالعلم والحكمة التيأ وتيهاوهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة وتقول في تثنيته يحييان رفعا و يحيين نصبا وجر اوفى جع سلامته يحيون رفعاويح بن نصاو جرا (لم نحه ل له من قبل عمل) فعمل بمعنى مفعول اى مسمى يحيي قال أكثرالمفسر ينمعناه لمنسم احداقله يحيى وقال مجاهدوا بنعباس وجاعة معماهانه لميجعل لهمثلا ولانطهرا فيكون على هذامأ خوذمن المساماة أوالسمة وردهذا بإنه يقتضي تنسيله على ابراهم وموسى وقيل معناه لم تلدعاقر مثله والاول اولى وفي اخباره سحانه مانه لم يسميم لذا الاسم قبله احدا فضيلة له من جهتين الاولى ان الله سيحانه هو الذي يوّل تسميته بهولم بكلهاالى الابوين ومماد بخصوص يحيى لانه بهحيى رحمأ مه بعد موته بالعقم والجهة الثانية ان تسميمه باسم لم يوضع لغيره تفيد تشمر بفه وتعظمه (قال رب أني) أي كمف ومن أين (يكون في علام) وليس معني هذا الاستفهام الاستبعاد والانكار بل التعجب والاستكشاف من قدرة الله وبديع صفعه حيث يخرج ولدامن امرأة عاقر وشيخ كبير (وكانت امرأتي عاقرآ) أى لا تلدوالجلة حال من الما في لى وقد تقدم الكلام على سنل هذا في آل عران (وقد بلغت من السكبر عليه) أي بأساير يدبدلك نحول الجسم والجلد ودقة العظم أو بيساوج اوة (١) في الفاصل والعظام من أجل الكبروالطعن فيالسن العالمة يقال عتاالشيئ يعتوعتمااذاانتهت سنه وكمر وشيخ عات اذاصارالي حال المنس والخفاف والاصلءمة آلانه من ذوات الواوفايدلوهاما الكونهاأخف قال السمين فيهأربعة أوجه أظهرها انهمه عوليه أومصدره ؤكدلمعني الفعل أومصدروقع موقع الحال أى عاتيا أوذاء توالرابع انه تمييزو على هـ ذه الاوجه الثلاثة من مزيدة ذكره أنو البقا والاول هوالاوجه انتهى وقرئ عتيا بكسرالعين وبضمها وهمالغتان وكلتا الجلمن لتأكمدالاستبعاد والتجب المستفاد منقوله أنى بكون لى غلام فال إبن عباس لاا درى كف كان رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم يقرأ هـ ذا الحرف عتما أوعتما وعن عطاء في قوله عتما قال استزما نافي الكبروقال السدى هرما والمعنى كيف يحصل بيننا ولدالآن وقد كانت امرأتي عاقرالم تلدفي شمام اوشه بابي وهي الآن عجوزو أناشيخ هرم ثم اجاب

سدرةالمنتهى فاذاورقها كاتذان الفسلة واذاغرها كالقللالفلما غشيهامن أمرالله ماغشيها تغبرت ها أحدد من خلق الله تعالى يستطمع الريصانها من حسسنها قال فاوسى الله الى ماأ وحي وقد فرض على في كل يوم وليلة خسين صلاة فنزات حتى انتهيت الح موسى تعالى مافرىن رمان على أمدّك قلت خد بن صلاة في كل يوم ولدلة مال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتك فان أمتك لانطيق ذلك وانى قد بلوت بنى اسرائسل وخميرتهم قال فرجعت الحاربي فقلت أي ربخف عن أمتى فحط عني خساف نزلت حتى انتهدت الحدوسي فقيال مافعلت فقلت قدحط عنى خسافقال ان أمتك لاتطسق ذلك فارجع الىربك فاسأله التخفيف لاحتن قال فرازل أرجع بنارى وبنن موسى ويحط عنى خساخساحتى قال اعجدهي خس صلوات في كل يوم وله له بكل صلاةعشر فتلكخسون صلاة ومنهم بحسنة فلم يعملها كتبتله حسينة فان عملها كتدت عشرا

ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب فان عملها كتبت سيئة واحدة فنزات حتى انتهيت الى موسى فاخبر مه فقيال الله الرجع الى ربك فلك التحديد والمنطقة واحدة فنزات حتى الله عليه وسلم القدر جعت الى ربى حتى استحديث و رواه مسلم عن شيبان بن فرو خ عن حاد بن سلمة بهذا السياق وهو أسيم من سياق شريك قال البيهق وفي هذا السياق وهو أسيم من من المقدس وهذا الذى قاله هو الحق الذى لا شان فيه دلسل على ان المعراح كان المه أسرى به عليه الصلاة والسلام من مكة الى بيت المقدس وهذا الذى قاله هو الحق الذى لا شان فيه (1) مجسا ضد لطف و جست المدو نحم ها جسوا و جسا و بيست و جسا الشيخ جسوا بلغ عاية السن والما و جداح

ولامرية وقال الامام أحد حد شاعبد الرزاق حد شامعمر عن قتادة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالبراق ليلة اسرى به مسر جاملهما ليركبه فاست صعب عليه فقال الهجيريل ما يعملك على هذا فو الله ماركبك قط أكرم على الله منه قال فارفض عرفا ورواه الترمذي عن اسحق بن منصور عن عبد الرزاق وقال غريب لانعرفه الامن حديثه وقال أحداً بضاحد شنا أبو المغيرة حدثنا صفو ان حدثني راشد بن سعيد وعبد الرحن بجبر عن انس قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلما عرب بي الحديث من من هؤلا عالم عرب بي فال هؤلا الذين مرب بقوم لهم اظفار من نجاس يخمشون بها وجوهم وصدو رهم فقلت (٧) من هؤلا عاجب بريل قال هؤلا الذين

مأكلون لحوم الناس ويقعون في أعرانهم وأحرجه الوداود من حديث صـ فوان نعروبه ومن و جه آخرلىس فيه انس فالله أعلى وقالأبضاحدثنا وكمعحدثنا سفمانءن سلمان التميءن أنس قال قال رسول الله صلى الله علمه وسدارمررت المدائسري يعلى موسى عليه السلام فائمايصلي في قبرهور والمسلم منحديث حماد اسسلةعن سلمان بنطرخان التمي وثارت المذاني كلاءماعن أنسقال النسائي هذا أصم من روابه من قال سلمان عن أبت عن أنس و قال أنو على الموصلي في مسنده حدثنا وهب ابن بقمة جدثنا خالدعن التميعن أنس فالأحبرني بعض أصحاب النبى صلى انله على وسلم ان النبي صلى الله علمه وسلم ليله أسرى به من علىموسى وهو بصلى فى قبره وقال أويعلى حدثنا ابراهيم بن مجدين عرعرة حدثنامعتمر عنأسه قال معت أنسان الني صلى الله عليه وسلم لدله أسرى به من جومى وهو بصلى فىقدره قال أنس ذكرانه حل على البراق فأوثق الدامة أوفال الفرس قان أبو مكر صنهالي فقال رسول

الله سبحانه عن هـ ذا السؤال المشعر بالتعجب والاستبعاد بقوله (قال) اى الملك المبلغ للبشارة وهوكما فال الكواشي جبريل علمه السلاموالا كثرعلي أنه الله تعالى لسلامته عنفان النظم (كَذَلَكُ) اى الامر كذلك نصديق له والاشارة الى ماسبق من قول زكرياغ المدأبقوله (قال رمك) أوقال قولامثل ذلك والاشارة الى مهم يفسره قوله ( فوعلى هن ) وعلى الأول هذه الجلة مستأنفة مسوقة لازالة استبعادز كريا بعد تقريره وانمااء يدوالربك اهتماما أي قال هومع بعده عنداء على هين وهوفيه ل من هان الشئ يهون اذالم يصعب ولم يتنع من المراد قال الفراه أى خلق معلى هين بأن اردّعلم ال قوة الجاعوأفتق رحمام أتك للعلوق (وقدخلفتك من قمل) أي من قبل يحبى والجلة حال وةرأسائرالكوفين وقد خلقماك (وَلَم مَنْ شَمَّ) لان المعدوم ليس بشي هذه الجله مقررة لماقملها فال الزجاج أىفحلق الولدلك كغلقت والموسى ان الله سيحاله خلقه ما شداء وأوجده من العدم الحض فالمحياد الولدله بطريق الموالد المعتادأ هون من ذلك وأسهل منه وانمالم ينسب ذلك الى آدم علمه السلام لانه المخلوق من العدم - قدقة مان يقول وقد خلقت أباك آدم من قبل ولم يك شي أللد لالة على ان كل فردمن أفراد البشرلة حظ من ا نشاء آدم من العدم (قال رب اجعلل آمة) أى علامة تدلني على وقوع المسؤل وتحققه وحصول الحبال والمقصود من هذا السؤال تعريفه وقت العلوق حمث كانت البشارة مطاعة عن تعيينه قال النالانماري وحده ذلا أن نفسه تاقت الحسرعة الامر فسأل الله آية يستدل بهاعلى قرب مامن به علمه وقد لطلب آية تدله على ان البشرى من الله الله الله الشاء المن الشاء الله الله الله الله المعالة والسادي وهو بعد حدا (قال يَك أن لا تكلم الناس ثلاث لمالسوما) نصب على الحال أي آيتك انلاتق درعلى الكلام والحال الكسوى الخلق صحيم سأيم من غيرباً س ليس بك آفةتمنعا مسه والمرادثلاث ليال بالمها كمافى آل عمران ثلاثة أيام وانماعبرهما بالليالى وهناك بالابام لانهدذه السو رةمكمة والمكى سابق على المدنى واللمل سابق على النهار فاعطى السائق للسائق وأعطى المؤخر للمؤخر وقدسل ثلاث اسال متمابعات والاول أولى قال ابنء باس اعتقال اسانه من غيرمرض وفي لفظ من غيرخرس (فخرج على قومهمن المحراب أى من مصلاه متغير اللون عاجر الكلام فانكروا ذلك علمه في

الله صلى الله عنه وسلم ذكر كلة فقال أشهدا المن رسول الله وكان أبو بكررضى الله عنه قدر آها و قال الحافظ أبو بكرا حدين عروالبزار في مسنده حدثنا الحولى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنانا ثم اذجا وسيره ل عليه السلام فوكز بين كتنى فقه مت الى شعرة فيها كوكرى الطير فقعد في أحد عما وقعدت في الاخر فسمت وارتفعت حتى سدت الحافقين وأنا أقلب طرفى ولوشت ان أمس السماء لمدست فالتفت الى جديريل كانه حلس لاط فعرفت فضل عله بالله على وفتح في باب من أبواب السماء فرأيت النور

الاعظم واذادون الحجاب رفرف الدر والماقوت واوجى الى ماشاه الله ان يوجى ثم قال ولانعلم وى هذا الحديث الأنس ولانعلم و واه عن أبي عمران الحونى الاالحرث بن عبيد وكان رجد لا مشهور امن أهل البصرة و رواه الحافظ البهتى فى الدلائل عن أبى بكر القيانى عن المعدن عن معدن منصور فذ كره بسنده مثله ثم قال وقال غيره في هذا الحديث في آخره واط دوني أو قال دون الحجاب رفرف الدرواليا قوت ثم قال هكدار واه الحرث بن عبيد و رواه حادين سابة عن أبى عمران الحونى عن محدين عبر بن (٨) عطاردان الذي صلى الله عليه وسلم كان في ملامن أصحابه ها و حديل

القاموس المحراب الغرفة وصدرالبيت وأكرم مواضعه ومقام الامام من المسجد والموضع الذي يتفرديه الملك فيتماعدعن الناس ومحاريب بني اسرائيل مساجدهم التي كانوا يجل ونفيهاوفي الشهاب وأما المحراب المعروف الان وهوط الدمجوف في حائط المسحديصلي فسد الامام فهومحدث لاتعرفه العرب فتسميته محراما اصطلاح للفقهاء انتهى وهوممنوع بلءومعني لغوى اذهومن افراد المعنى اللغوى الذي ذكره في القاموس بقوله ومقام الأماميالمسجد واشتقاقه من الحربكائن ملازمه يحارب الشمطان وقيل من الحرب محركا كأن ملازمه يلتي حرباوتعماونصما (فاوحى اليهم) أى أوماوأشار بدليل قوله فيآل عران الارمزا وقيل كتباهم على الارض وبالاول قال الكلبي والقرظي وقتادة وابن مسه وبالثاني قال مجاهدوقد يطلق الوحى على الكتابة قال ابن عماس كتب لهم كابا (أنسجوا) مصدرية أومفسرة والمعين فاوحى البهـميان صلوا أوأى صلوا (بكرةوعشياً) أى زهوار بكم طرفى النهارفه ماظرفازمان للتسبيح وانصرفت بكرة لأنالم يقصد بماالعلمة فلوقصد بما العلمة امتنعت من الصرف قال الفراء العشي يؤنث ويجوزنذ كبراذاأبهم فالوقديقال العشي جععشية قيلوا الرادصلاة الصبه والعصر وقيل المراد بالتسديم هوقولهم سجان الله (يايعي) أي قال الله للمولود يايعي أوولدله مولودفيلغ المبلغ آلدى بجوزأن يخاطب فيه فقلناله بايحبي وقال الزجاج المعني فوهمناله وقلماله بأيحى أى بعدولادته بثلاث سمن على ماقاله قتادة وقيل بسنتين بعني على لسان الملاككا قاله أبوحيان (حَدْالَكتاب)المراديه المتوراة لانه المعهود حينئذو يحتمل أن يكون كتابامختصابهوان كالانعرفه الآن والمرادبالاحداماالاخدالحسي أوالاخدمن حيث المهني وهوالقيام بمافيه مكاينبغي وذلك بتعصيل ملكة تقتضي سهولة الاقدام على المأسور بدوالا عجام عن المنهدى عنه مُمَّا كده بقوله (بقَوَة) أى متلبسا بجدوعزية واجتهاد قاله مجاهد (وآتيناه الحكم صبيا) المرادبالحكم الحكمة وهي الفهم للكاب الذى مرباخذه وفهم الاحكام الدينية وقيلهي ألعلم وحفظه والعملبه وقيل النبوة وقيل العقل قال مجاهد الفهم وقال مالك بندينا راللب ولامانع من حل الحكم على جميع ماذكروالجلة مستتأنفة فال الزعياس اعطى الفهم والعبادة وهوابن سبع سنين وعنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم قال الغلبان اليحيى بنزكريا اذهب بنا نلعب

فنكت في ظهره فدذهب الى الشحرة وفيها مثل وكرى الطبر فقعد فيأحدهما وقعدحبريلفي الآخر فنشأت ساحتي بلغت الافق فلوبسطت مدى الى السماء لنلته افدلي بسدب وهبط الى النور فوقع حبر يلمغشماعلمه كأنه حلس فعرفت فضال خشيته على خشيتي فأوحى الى نبساملكاأو نساءمدا والىالخنة ماأنت فأومأ الىحـىر، ل وهو منسطعه أن تواضع فالقلت لابل نساعبدا قلت وهدذا ان مي ينتضي انها وافعة غيرايلة الاسراء فاندلم يذكر فهمامت المقدس ولاالصعودالي السهاءفهي كائنة غهرمانحن فسه واللهأعلم وفال البزارأ يضاحدثنا عروبن عيسى حددثنا أبو بحر حدثناشعمة عنقتادة عنأنس ان محد اصلى الله علمه وسلم رأى ربه عزوجل وهذاغريب وقالأنو جعفر سجر برحدثنا يونسحدثنا عدالله بنوهب مدننا يعقوب ان عمدالرجن الزهري عن أسه عن عبد الرجن بن هاشم بن عتبية سأبى وتهاس عن أنسس

مالك قال لما جدريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق ف كانها حركت ذنها فقد للهاجبريل مه بابراق فقال فوالله مالك قال أخوا لله ماله و بعوز على جانب الطريق فقال ما هذه باجبريل قال سريا مجمد قوالله ما أدا الله و بعوز على جانب الطريق فقال ما هذه باجبريل قال سريا مجمد قال في الله قال الله و بعوز على من خلق قال في الله في ا

صلى الله علمه وسلم اللن فقال أحبريل أصبت الفطرة ولوشر بت الما الغرقت وغرقت أمتك ولوشر بت الخرلغويت والغوت امتك غريعت له آدم فن دونه من الانبيا عليهما اسلام فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ثم قال له جبريل اما الصور التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا الأكابق من عرتك المجوز واما الذى أراد أن تميل السه فذالة عدواته ابليس أراد أن عمل المهوأماالذين سلواعلمك فابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهكذارواه الحافظ أأبيهتي فى دلائل النبوة من حديث أن وفيهاغرابة ونكارة جدا وهي فيسنن وهبوفي بعض الفاظم نكارة وغرابة طريق أخرى عن أنس بن مالك (9)

> فقال يحيى ماللعب خلقنا اذهبوانصلي فهوقول اللهوآ تيناه الحكم صيبا أحرجه الحاكم فى تاريحة وعنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من قرأ القرآن قبل ان يحتلم فهو ممن أوتى الحسكم صدما أخرجه المبهني وأخرجه الزأى عاتم موقوفاعليه (وحناناً) معطرف على الحبكم قال جهورالمفسر بن الحنان الرجة والرقة والشذقة والعطف والحبة وأصله يوقان النفس مأخوذمن حنى الناقة على ولدها قال أبوعسد بقول حنانك ارب وحنانيك بارب يمهني واحدىر بدرجتك فالران الاعراى الحنان مشددا من صفات الله عزوجل والحنان مخففا العطف والرحة والحنان الرزق والبركة فال انعطب ةوالحنان في كلام العرب أيضاما عظم من الامو رفى ذات الله ومنسه قول زيدبن عمرو بن نفدل والله لترقتلتم هذاالعمدلا تحذن قبره حنانا بعني الالالماحر بهوهو يعذب وقمل ان القائل لذلك هو ورقة النانوفل قال الازهري معنى ذلك لاترجن عليه ولاعطفن عليه لانهمن أهل الجنة ومعنى [من لدنا] من عند ناومن جناينا وقمل المعني أعطينا مرحة من لدنا كاتنة في قلبه يتعنن بها على الناس ومنهمأ بواء وقرابت محتى يخلصهمن الكفرقال ابن عباس فى حنا نالاأدرى ماهوالااني أظنه يعطف الله على عبده مالرحة وقدف مرها حاعة من السلف الرحة كما مرومنه قول الشاءر

> > وعسير بلا حاق به و يسبر حذا نك بدفعه

(وزكاة) معطوف على ماقيدله والزكاة النطهيروالبركة والتنمية والبرأى جعلناه مداركا للذاس يهديهم الى الخبر وقبل زكيناه بجسن الثناعليه كتزكية الشهود وقدل صدقة تصدقنا بهاعلى أنويه قاله ابن قتيمة وقدل تصدقا على الناس أى أعطينا ، وفي قاللتصدق علمهم وقيل بعني بالزكاة الطاعة والاخلاص وقيلهي العمل الصالح فم يعمد بذنب (وكانتقما) قال ابن عباس طهرفلم يأت بذب أى محنسا لمعاصى الله سجعانه مطيعاله بطبعه وقدروىالهلم يعمل معصية ولميهم بهاقط ومنجلة تقواهانه كان يتقوت بالعشب وكان كثيرالبكا فكان ادمعه مجارى على خده (وبرآ) فعل بمعنى فاعل أى مارا (بوالديه) والمعيى لطمفاج مامحسمااليهما لانهلاعبادة بعدتعظم اللهأعظم نرمهمابدل علمهقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدو االاايام وبالوالدين احسانا (ولم يكن جيارا عصما) أي لم يكن متكبرايقتل ويضرب على الغضب ولاعاصيالوالديه أواربه وهدذا وصف له عليه السلام

النسيائي المجتني ولمأرهافي الكسير قال حدثنا عرو بن هشام حدثنا مخلدهوابن الحسين عن سعد ابنعبدالعزيز حددثنايزيدين أى مالك حدثنا أنسب مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحار ودون المغل خطوها عندمنتهي طرفهافركت ومعىجير يلعلمه السلام فسرت فقال انزل فصل فصلت فقال أتدرى أين صلد صلت اطسة واليهاالمهاجرة ثمقال انزل فصل فصلت فقال أتدرى أين صليت صلت بطورسنا حسث كالمالله موسى ثم فال الزل فصل فصلت فقال أتدرى أن صلمت صلبت ببيت لحم حيث ولدعيسي علمه السلام غدخلت بدت المقدس فجمعلى الاسباء عليهم السلام ففدمني جبريل علىه السلامحتي أممتهم تم سعدي الى السما الدنما فاذافيها آدم عليه السلام تمصعد ى الى السماء الثانبة فاذافيها اسًا الخالة عيسي ويحي عليهما السلام تمصعدي الى السماء الشالثة فأذا فيها وسف عليه السلام تمصعديي (٢ - فتح البيان سادس) الى السماء الرابعة فاذا فيها هرون علمه السلام غصمدى الى السم والخامسة فأذا فيها ادريس علمه

قلت خسين صلاة قال فانك لانستطيع ان تقوم عا

السلام تم صعدى الى السماء السادسة فاذا فيهاموسي عليه السلام تم صعدى الى السماء السابعة فاذا فيها ابر أهم عليه السلام مصعدى فوقسبع موات وأتيت سدرة المنترى فغشيتي ضبابة خررت أساحدا نقسل لي اني يوم خلقت المموات والارض فرضتعليك وعلى أمتك خسىن صلاة فقههما أنت وأمتك (١) لاأنت ولاأمتك فارجع الى ربك فاسأله التعفيف فرجعت الى ربى فخفف عنى عشرا ثمأ تستمويهي فأمرنى بالرجوع فرجعت (١) هكذابياض بالاصل

خذف عنى عشرا ثمرديت الى خس صلوات قال فارجع الى ربلا فاسأله التخفف فانه فرض على بنى اسرا ميل صلاتين فا قاموا بهما فرجعت الى ربى عزوجل فسألته التخذيف فقال الى يوم خلقت السموات والارض فرضت عليد وعلى أمثلا خس صلوات فحمس بخمسين فقم بها أنت وأمثل قال فعرفت انها من الله عزوجل صرى "فرجعت الى موسى عليد ه السلام فقال ارجع فعرفت انها من الله صرى " يقول أى حتم فلم أرجع طريق أخرى و قال ابن أبى حاتم حدث منا في حدث الهشام بن عارحد شاخالد بن يدبن أبى مالك عن أبيه عن أنس بن مالك فلا الله عن أبيه عليه وسلم الله عليه وسلم الله عن أبيه عن أنس بن مالك فلا عن أبيه عليه وسلم الله عن أبيه عليه وسلم الله عن أبيه عن أنس بن مالك فلا المنافقة المنافقة عليه وسلم الله عن أبيه عن أبي

بلين الجانب وخنض الجناح والمرادأصل الفعل فالمنفى أصدل الجبروالعصان لاالمبالغة فيهما (وسلام) منا (عليه) قال ابنجرير وغيره معناه أمان عليه من الله قال ابن عطمة والاظهرعندي انها التعية المتعارفة فهي أشرف وأنهمن الامان لان الامان متعصل أه بفي العصمان عنه وهوأقل درجاته وانماالشرف في ان يسلم الله عليه وقال سلام هنا منكراوفي قصة عيسى والسلام معرفالان الاول من الله والقليل منه كثيروالشاني من عيسى ومعنى (يومولد) اندأمن من الشمطان وغيره في ذلك اليوم وسلم من ان اله الشيطان كاينالسائر بني آدم وان الله حياه في ذلك اليوم (ويوم وووم معتحماً) قيل أوحش ما يكون الانسان في ثلاثه مواطن يوم ولدلانه خرج مما كان فيه ويوم عوت لابه يرى قومالم يكن قدعرفهم وأحكاماليس لديماعهد ويوم يبعث لانه يرى عول يوم القيامة فخص الله سجانه يحيى بالكرامة والسلامة في المواطن الثلاثة (واذكر في الكاب مريم) هـ ذاشروع في الندا مخلق عيدى والمراديالكتاب هذه السورة أي اذكر بامجد للناس في هذه السورة قصدة مريم وخبرها وسأها والمراديه جنس القرآن وهدده السورةمنه (اذانتبذت) السذالطرح والرمى قال تعالى فنبذوه ورا ظهو رهم والمعنى انها تنعت وساعدت وقال الناقتيبة اعترات وقيل انفردت (من أهلها) أي من قومها والمعانى متقاربه واختلفوا في سب السادها فقيل لاحدل أن تعدر الله سحانه وقيل للتطهر من حدضها (مكاما شرقماً)أى من جانب الشرق والنصب على الظرف مة أومفعول لهعلى الممعنى المسذت أتت مكاما كافي السمين وفي المصداح مايؤ يدموا لشرق بسكون الرا المكان الذي تشرق فيه الشمس وانماخص المكان الشرق لامهم كانوا بعظمون حهدة الشرق لانها مطلع الانو ارحكي معناه ابنجرير قال ابن عباس مكانا أظلها الشمس ان يراها أحدمنهم وقال أنما تغذت النصارى المشرق قبلة لان مريم المخذت من أهلها مكاماشر قدافاتحد واملاده قبلة وانما يجدت اليودعلي حرف حبن تتي فوقهم الجبل فعلوا ينعرفون وهم ينظرون السم يتفوفون ان يقع علم م فسحدوا محدة رضمها الله فاتحذوهاسنة وقيل كانذلذاا ومشاتبا شديدالبرد فجلست في مشرقه تفلي رأسها فاتحدت أى ضربت (من دونهم) أى من دون أهلها (جاماً) أى حاجز اوسترايس ترها عنهم لئلا يروها حال العدادة أوحال التطهرمن الحيض والحجاب الستروا لحاجز (فارسلنا

الى مت القدس أناه حمر بلدامة فوق الحارودون المغل حله جبريل علماننتى خفها حدث ينتهى طرفهافل ابلغ يبت المقددس فبلغ المكان الذي مقال له ماب محدصلي الله علمه وسلم أتى الى الحرالدي تمة فغد مزوحير بلااصد سعه فذهبه ربطهائم صعدفل السويافي صرحة المسعدة قال حمر بل ماعجدهل سأات ربك انبر بك الحورالعين فقال نعم فقال فانطلق الى أولنك النسوة فسلم عليهن وهن جلوسعن وسارالصفرة فالفاتيتهن فسلت علين فرددن على السلام فقلت من أنن فقلن نحن خبرات حسان نساءقوم أبرار نقوا فسلم يدرنوا وأقاموا فملم يظعنوا وخلدوافلم يمونوا قال ثم انصرفت فلم ألبث الايد مراحتي احقع ناس كشرغ اذن مؤذنوأ قمت الصلاة قال أقمنا صفوفانشطرمن يؤمنافأخذ يبدى جبريل على السلام فقدمني فصلت بمدم فلما نصرفت قال مر بلاعمد أندرى منصلي خلفات فالقلت لاقال صلى خنفك كل نبي يعثمه الله عزوجمل فال ثم أخسد سدىجبر يلفصعدى

الى السماء فلما انتهما الى الساب استه فقالوا من أت قال الماحر بل قالوا ومن معد قال محمد قالوا وقد بعث المهما قال المهما فعل المهما قال فقي قال فقي قال و عن معل قال فلم الستوى على ظهرها اذا فيها آدم فقال لى جبر بل المحمد ألا تسلم على أبيث آدم قال قلت بلى فا تبته فسلم على على المسلما النائيسة فاستفتح فقالوا من أدم قال قلت بلى السماء النائيسة فالمحمد قالوا وقد عث المه قال فقت واله و قالوا من حيا بك و عن معد فال فالمحمد قالوا وقد عث المه قال فع قلوا من أن قال جبر مل قالوا ومن معد قال عمر على الما المحمد قالوا وقد عن الى السماء النالثة فاستفتح قالوا من أن قال جبر مل قالوا ومن معد قال عمر بي قالوا وقد عن الى السماء النالثة فاستفتح قالوا من أن قال جبر مل قالوا ومن معد قال وقد قالوا وقد

بعث المه قال نع وفقعواله وقالوا مرحبا بك وعن معك فاذافها بوسف علمه السلام ثم عرب في الى السماء الرابعة فاستفتح قالوا من أنت قال حبر يل قالوا ومن معك قال علمة قالوا وقد بعث المه قال نع ففتعواله وقالوا مرحبا بك وعن معك فاذافيها ادريس علمه السلام قال فعرج بى الى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت قال حبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا وقد بعث المه قال نع قال ففتعوا و قالوا من حبابك وعن معك واذافيها هرون عليه السلام ثم عرج بى الى السماء السادسة فاستفتح جبر يل فقالوا من المنافقة عالى جبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا وقد بعث المه قال نع قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا وقد بعث المه قال فالمنافقة على المنافقة على المنافقة وقالوا من حبابك وعن معك واذا فيها

موسى علمه السلام شعرجي الى السماء الساعة فاستفتع - بريل فقاله امن أنت قال حدر يل قالوا ومن معك قال محمد قالوا وقديعث المه قال نعرفه تحواله وقالوامرحبا بكوبمن معذواذافيها ابراهيم عليه السلام فقال جبر يل المجدأ لاتسلم على اسك ابراهم قلت بلي فأنيته فسلت عليه فردعلي السلام وفال مرحماما غي والنبي الصالح ثم انطلق ى على ظهرالسماء السابعة حتى انتهى بى الى غرعلى والماللؤلو والساقوت والزبرجد وعليه طير خضراً نم طير رأيت فقلت إجبريل انهذا الطبرلناعم فالنامجدآكام أنعممنه م قال المحدأ تدرى أى مر هذا قال قلت لا قال هـ ذا الكوثر الذي أعطاك الله الله فأذا فسه آسة الذهب والفضة تتجرىء بي رضراض من الساقوت والزمرذ ماؤه أشد ياضا من الله فالفأخدت من آنينــه آنيــه من الذهب فاغـ ترفت من ذلك الما وفشريت فاذاهوأحلي منالعسل وأشد رائعة من المسك ثم انطلق لى حق انتهيت الى الشحرة فغشتني سحابة فيهامن كل لون فرفضني جميريل

البهاروحنا هوجبر يلعليه السلامليشرها بالغلام ولينفيخ فيها فتحمل به وقداختلف الناس فى نبوة مريم فقيل انها به المحرده في الارسال اليهاو تحاطبته اللملا وقيل أنكن نبية لانهانما كملهاالملك وهوعلى مثال البشهر والمتفق عليه ان المننى وحى الرسالة لامطلق الوحى والوحى هناانماهو ببشارة الولدلابالرسالة وقدتقدم الكلام على هذافي آل عمران وقيله وروح عيسى لان الله سماله - لمن الارواح قبل الاحساد والاول أولى لقوله (فقنل)أى جبريل علمه السلام (لها) بعدلسم اثيابها (بشراسويا) تامامستوى الخلق لم يفقد من نعوت بني آدم شيأ قال السضاوي ولعله أي التمثل ليهيم شهوتها فتحدر نطفتها الى رجها انهنى فالخيس في أحوال انفس نفيس فيه نظر انهى ولم يمن أحدهذا النظرا اصييرلاهو ولاغمره من المفسرين فيما تصفعت الاأبا السمعود حيث قال هومع مخالفته لمقام يانآ الرالقدرة الخارقة للعادة يكذبه قوله تعالى فالت انى أعوذ الرحن منك فانهشاهدعدل بإنهلم يخطر ببالهاشائية مل مااليه فضلاعماذ كرمن الحالة الرسة على أقصى مراتب الميل والشهوة نم كان تمثله على ذلك الحسب الفائق والجال الرائق لابتلائها وسبرعفتها ولقدظه رمنهامن الورع والعفاف مالاغاية وراءه وذكورة عالى بعنوان الرجمانية للمبالغمة في العياذيه تعمالي واستحلاب آثار الرحة الحاءمة التيهي العصمة ممادهمها انتهبي وقدته كأمواني كينسة غثله فقال امام الحرمين يفيني الله الزائد من خلقه أو ير يلاعنه ثم يعيده اليه يعني الله أجراء أصلمة كافي الانسان وأجرا الزائدة وجزما بنعبد السلام بالازالة دون الفنا وقال ابن حران القدر الزائد لايرول ولا يفني بل يخفيه الله تعالىء والرائي فقط قاله الكرخي وقيل انماظه ولهافي صورة الشرلتستأنس بكلاسه ولاتنقر عنسه فتفهم كلامه ولوبدالها فيصورة الملائكة لنفرت ولم تقدرعلي استماع كلامه وانها لانطيق ان تنظر الى الملك وهوعلى ضو رنه فلماراً ته في صورة انسان حسين كامل الخلق قد خرق عليها الحجاب طنت انه يريدها بسو فاستعاذت بالله منه و(قالت انى أعوذ بالرحن مناث انكنت تقيا) أى من يتني الله و يحافه و يعامل بمقتضى المقوى والاعمان وخصت الرحن بالذكر ليرحم ضعفها وبجزهاعي دفعه وقدل ان تقما اسم رجل صالح فتعوذت منه تعيبا وقيل انه اسم رجل فاجر معروف فى ذلك الوقت والاول أولى وتعوذهامن تلك الصورة المستنة دل على كالعنتها وغاية ورعها وجواب الشرط

وخررتساجدالله عزوجل فقال الله لى المحداني وم خلقت السموات والارص افترضت علىك وعلى أمتك خسين صلاة فقم بها أنت وأمتك على المراغية على المراغية على المراغية على موسى فقال ما منع المناخية على المراغية على المراغية على المراغية على المراغية على موسى فقال ما صنعت يا محمد فقات فرض على وعلى أمتى خسين صلاة قال فلن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع الى ربان فاسأله أن يخفف عنك فرجعت سريعا حتى انتهيت الى الشعرة فغشيتني السعامة فرفضى جبريل وخررت ساجدا وقلت ربى انك فرضت على وعلى أمتى خسين صلاة ولن أستطيعها أنا ولادتى ففف عنا قال قدوضعت عنكم عشرا قال منافيات عني السيعامة وأخسذ بسدى

جبريل قال فانصرفت سريعا حتى أقيت على ابراهم فلم يقل لل شيأ ثم أنيت على موسى فقال لى ماصنعت بالمجد فقلت وضع عنى ربى عشرا قال فأربع ون صلاة لن تستطيعها أنت ولا أمثل فارجع آلى ربك فاسأله أن يحفف عند كم فذكر الحديث كذلك الى خس صلوات وخس بخمسين ثم أمر مموسى أن يرجع فيسأله التخفيف فقلت انى قد استعيدت منه تعالى قال ثم انحد رفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للم آت أهل سما الارحبوائي وضعكوالي غير رجل واحد فسلمت عليه فرد على السلام ورحب في ولم يضعك في قال الله عالى أحد لل الله عالى أدار الله قال ثمرك ولم يضعك في قال الحد الناه الله قال قال ثمرك الله قال على الله على الله على الله قال الله على الله على الله قال على الله قال على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

محمدوف أى فلا تتعرض لى واتركني والمه عني أوفتنته ي عني لتعوذي وهدده الجدلة كقول القائل ان كنت مؤمنا فلا تظلمني (قال) جبريل (انما أنارسول ربك) الذي استعذت بهولست بمن بتوقع منه ماخوارعلى بالكمن ارادةا أسوء وانماجنت (لا هب لك جعل الهمة من قب الدلكونه سيبافيه امن جهة كون الاعلام الها من جهت أومن جهة كون النفح الذي قاميه في الظاهرو يقو يهما في بعض المصاحف أمر ني ان أهب لك وقرئ ليهب على معنى أرسلني الله اليهب المرغ الامازيكا) هو الطاهر من الذنوب الذي ينموعلى النزاهة والعنة وقبل المرادمال كى النبي (قالت أني يكون لى غلامو) الحال اني (لم يسسى أى لم قرى فريشر) زوج بكاح (ولمأل بغياً) أى فاجرة فعلت المس عمارة عن النكاح الحلاللانه كنأية عنه والزناليس كذلك واغايقال فمه فحربها وحنثبها ومأشبه ذلك والبغي هي الزانية التي تبغي الرجال قال المبردأ صدله بغوى على فعول وقال ابنجني انهفه يلقال ابن الانباري ان بغماغالب في النساء اجر المجرى حائص وعاقر وقلما تقول العرب رجل بغي و زيادة ذكر ذلك يتناول الحلال والحرام لقصد التأكيد تنزيها لجانبهامن الفعشاءيعني ان الولدلا يكون الامن نكاح أوسناح ولم يكن هنا واحدمنه ــ ماقيــل وما استمعدت من قدرة الله شيأ ولكن أرادت كيف يكون هذا الولدهل من قبل زوج تتزوجه فى المستقبل أم يخلقه الله سبحانه ابتداء (قال)جبريل (كذلك) أى الامرهكذامن خلق علاممنك من غيراب (قالر بلهو) أى خلق ولدك بلا أب (على هين بان ينفيخ بأمرى جبريل فيك فتحملي به والجله مستأنفة والكلام فيها كالكلام فيما تقدم من قول ذكريا (و) خلقناه (المحملة) أى هذا الغلام أو خلقه بلاأب (آية للماس) يستدلون بماعلى كال القدرة على أنواع الحلق فانه خلق آدم من غـ برذكر ولاأنثى وخلق حوامن ذكر بلاأثى وخلق عيسى من أنى بلاذ كروخلق بقيــة الخلق من ذكرواً نى قاله الكرخي (و) لنجعله (رحمة)عظيمة كاثنة (منا) للناسلمن آمن به لما ينالونه منه من الهداية والخيرالكثيرلان كل بيرجة لامته (وكان) خلقه (أمر امقضيا) به في على مقدرا محكومام فروغامنه لا يرد ولايبدل ولايتغيرمسطورا في اللوح المحفوظ قدقدره الله سيمانه وحف به القلم (فحملته) أى الموهوب ههنا كلام مطوى والتقدير فاطمأنت الى قوله فدنامنها فنفيخ في حيب درعها وهو بعيد دعنها فوصلت النفخة الى بطنها فحملته وأحست فى بطنها مصورا وكان سنها

منصرفا فبيناهوفي بعض الطريق مربع مرلقريش تحمل طعاما منها حل علمه عرارتان غرارة سوداء وغرارة بضافل احادى العبر نفرت منهواستدارت وصرغ ذلك المعبر وانكسرتم انهمضي فأصيم فأخبرعا كاذفلما سمع المشركون قوله أتواأما بكرفق الوآ ماأما بكرهل لك في صاحبك يخبر أنهأتي في لَمله هذه مسبرةشهرو رجعفي ليلته فقال أبو بكررضي الله عنه أن كان قاله فقد صدقوا بالنصدقه فماهوأ يعدمن هذالنصدقه على خبرالسما فقال المشركونارسول اللهصلي اللهءلمه وسلم ماعلامة ماتقول قالمررت بعبراقر بشروهم فيمكان كذاوكذا فنفرت الابلمنا واستدارت وفها بعبرعلسه غرارتان غرارةسوداء وغرارة بيضا فصرعفانكسرفل قدمت العبرسألوهم فاخبروهم الخبرعلى مثل ماحدثهم رسول الله صالى الله علمه وسلم ومن ذلك سمى أبو بكرالصديق وسألوه وقالواهل كأن فين حضرمعك موسى وعيسي قال نعم قالوا فصدفهم لنا قال نع اما . موسى فرجــلآدم كا تهمن رجال ازدعمان وأماعسي فرحلر بعة

سبط تعاوه حرة كا عمايته ادر من شعره الحمان هذا سماق فيه غرائب عيسة رواية أنس بن مالك عن مالك بن ثلاث معصعة حدثه ان نبى الله صعصعة قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك ان مالك بن صعصعة حدثه ان نبى الله صلى الله عليه وسلم حدثه م عن لدلة أسرى به قال بينما أنافى الحطيم وربما قال قتادة فى الحرمضط بعااداً مانى آت فعل يقول لصاحبه الاوسط بين المسلائة قال فأتانى فقد وسمعت قتادة بقول فشق ما بين هذه الى هده وقال قتادة فقلت للجارود وهو الى جنبى ما يعنى قال من ثغرة نحره الى شعرته وقد سمعته يقول من قصته الى شعرته قال فاستخرج قلى قال فأقيت بطست من ذهب مماوعة المانا

وحكمة فغسل فلبى ثم حشى ثم أعدد ثم أتيت بدابة دون البغدل وفوق الحارا بيض قال فقال الجار ودهو البراق با أبا حزة قال نم يقع خطوه عنداً قصى طرفه قال فعلت عليه فا نطلق بى حبر يل عليه السلام حتى أنابى الى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قيل جبر يل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد أرسل اليه قال نم فقيل من حبابه ونع المجى على قال فقتح لنا فلما خلصت فاذا فيها آدم على المسالح والنبى الصالح ثم صعدحتى أقى عليه السماء الذانية فاستفتح فقيل ون هذا فقال جبر بل قيل ومن معك قال محمد (١٢) قيل أوقد ارسل اليه قال نعم قيل من حبابه

ونعم المجيء جاء قال ففتح لنسا فلما خلصت فاذاعيسي ويحيى وهـما الناالخالة قالهمذايحي وعيسي فسلم عليهما كالفسلت فردا السلام ثم فالامر حبايالاخ الصالح والنبي الصالح تمضيعد حستي أتى السماء الناائة فاستفتح فقيل من هذا قال حريل قبلومن معك قال محمد قيلأوقد أرسل اليمه عال نعم قيل مرحبابه ونعم الجي مجاء قال فقتح لما فلاخلصت اذا بوسف علمه السكام قال هذا بوسف ولفسلت علمه فرد السلام ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والذى الصالح تمصعدحتي اتى السماء الرابعة فأستذنع فقيل من هذا فال حبريل قبل ومن معل قال محمد قبل أوقدارسل اليه فال نعرقيل مرحمايه ونعم المجيء جاء قال ففتح لنافلا خلصت فأذاادر يسعلمه السلام فالهذا ادريس فال فسلت علمه فرد السلام ثم قال مرحب الالخ الصالح والذي الصالح قال مصعدحتى اتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هدا عالجبر يلقيل ومن معل قال محدقمل أوقدار السه فالأمم قيل مرحبابه ونع المجيء جاءفه تحلما فلماخلصت فاذاهر ونعلمه السلام

الملاث عشرة سنة أوعشرا أوعشرين أوست عشرة سنة وقدل كانت النفغة في ذيلها أوكها وقيل في فها وليس المرادانه نفيز في فرجها مباشرة عن أبي تبن كعب قال تمثل روح عيسى فى صورة بشر فحملته قال حمات الذى خاطبها دخل في فيم اقيل ان وضعها كان متصلام ذا الحل من غيرمضى مدة للعمل ويدل على ذلك قوله (فا تمدت به مكانا قصياً)أى تعت بالحل مصاحمة له واعترات الى مكان بعد دمن أهلها محافة اللائمة قبل كان هـ ذا المكان وراء الجبل وقيه لأبعدمكان فى تلك الداروقيل أقصى الوادى وهووادى بيت لحم وقيل انها خلت بهستةأشهروقيل نمانيةأشهروذلك آيةأخرى لانه لايعيش من ولدلثمانية أشهر وقيل سبعة أشهروقيل تسعة أشهركمل النسا وقيل كان الحل والولادة في ساعة واحدة وقبلجلته فىساعةوصو رفىساعة ووضعته فىساعة حىنزالت الشمسمن يومه وكانت قدحاضت حيضتين قبل أنتحمل بعيسي قلت وهذا المفصيل لادليل عليه ولامستندله الاأخبار الاحبارأ وآرا الرجال ولوصه من نصصحيح لوجب المصيراليه وكان آية أخرى (فَأَجَاءُهَا) يَقَالُ جَاءُوأُ جَاءُ لَغَدَّانَ بِمَعَنَى وَاحْدُأَى أَلِحُأَهَا وَاصْطُرِهَا وَجَاءُ بِهَا وَقُرأَتُسْمِلُ فاجأهامن المفاجأة وفي محدف أبي فلما أجامها قال في الكشاف ان أجامها منقول منجاء الاان استعماله قدتغير بعدالنقل الى معنى الالجاء وفيه مبعد والظاهران كل واحدمن الفعلىنموضوع بوضع مستةل (المخاض) أىوجع الولادة وهومصدر مخضت المرأة تمنض مخضا ومخاضا آذادناولادهاقرأ الجهور بفتح الميم وقرئ بكسرها (الىجلاع النخلق الجذع ساق النخلة المابسة التي لارأس لهاكانه اطلبت شيأتستندا ليموتعتمد علميه وتتعلق بهكاتتعلق الحامل لشدة وجع الطلق بشي مماتجده عندها والتعريف اما للجنسأ وللعهدوالمستفيض المشهو رانولادةعيسي كانتبيت لحموان الماهربت وخافت عليمه أسرعت به وجاءت به الى ست المقمد س فوضعته على صخيرة فانخذضت الصفرة له وصارت كالمهدوهي الاتنموجودة تزار بحرم بيت المقدس ثم بعداً يام توجهت بهالى بحرالاردن فغمسته فيسهوهو الموم الذى تتخذما لنصارى عيداويسمونه يوم الغطاس وهم يظنون ان المياه في ذلك اليوم تقدست فلذلك يغطسون في كل ما ومن زعدم انها ولدت عصر قال بكو رة انهاس ولم يثبت انتهى من البحر لابي حيان وانهاس بجانب البهنسا (قالت) جزعام اأصابها (يا) للتنبيه لان المنادى غيرعاقل (ليتني مت قبل

قال هذا هرون فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبابا لاخ الصالح والذي الصالح قال ثم صعدحتي الى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا قال جعريل قبل ومن معل قال محمد قبل أوقد أرسل اليه قال نع قبل مرحبا به وذم المجيء جاء ففتح انها فلما خلصت فاذا أنا بموسى عليه السلام قال هذا موسى عليه السلام فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبابا لاخ الصالح والذي الصالح قال فلما يحاوزته بكي قبيل له ما يمكن قال أبكي لا "ن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممايد خلها من أمتى قال ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح قبل من هذا قال جبريل قبل ومن معان قال محمد قبيل اوقد بعث الميه قال نع قبل مرحبا به ونع الجيء جاء قال فنتح لنافلا خلصت فاذا ابراهيم عليه السلام فقال هذا ابراهيم فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام ثمال مرحبابالابن الصالح والذي الصالح قال غرفه تالى سدرة المنتهبي قال فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا ورقها مثل آذان الفيلة فقال هذه سدرة المنتهبي قال واذا أربعة انهار نهران باطمان ونهران ظاهران فقلت ماهذا ياجبريل قال اما الباطنان فنهران في الجنة واما الظاهران فالنبل والفرات قال غروع الى البيت المعمورة القرات والمنافرة على الله على الله على الله على الله على الله على وانامن من خروانامن رأى البيت المعموريد خله كل يوم سبمون ألفا (١٤) ثم لا يعودون فيه غرجع الى حديث أنس قال ثم أتيت بانامن خروانامن

هذا)الوقت أوالامر تمنت الموت استحياء من الناس أوخوفامن الفضيعة لانها خافت ان يظن بهاالسو في دينهاأ ولئالا يقع قوم بسيها في البهتان (وكفت نسيامنسما) أى شـياً حقـىرامتروكاوالنسي في كالآم العرب الشئ الحقىرالذي من شأنه ان ينسي ولايذكرولا يعرفولاينألملنقده كالوتدوا لحبل وقال الفراء النسى ماتلقيه المرأة منخرق اعتلالها فتتول مريم نسيا منسياأى حيضة ملقاة وتدقرئ بفتح النون وكسرهاوهما لغتان مثل الحجروالحجروالوتروالوتر وقرأ القرظي نسأبالهده زمع كسرالنون ونوف البكالى بالهمزمع فتح النون والمنسى المتروك الذي لايذكر ولايعرف ولايخطر بمال أحد من الماس قال ابن عباس نسياه نسياأى لمأخلق ولم أله شيأ (فناداها) أى خاطبها لما ٢٥٥ قولها (من) قرئ بكسرالميم وفنحها وهماسبعيتان (تعتمآ) الضميرامالمر يمواماللخلة والاول أولى لتوافق الضمير بين وكانت على أكمة وكان جبريل أسدنك منها تحت الاكمة فال قتادة الذي ناداها جبريلو بهقال ابنءباس وزادولم يتكلم عيسى حتى أتت بهقومها وقداختلفت الروايات عن السانف هل هـــذا المنادي هو جـــبر يل أوعيسي فن قرأ من بالفتح فهوعيسي ومن قرأ بالكسرفهوجيريل (أن لاتحزني) تفسيرالنداء أوالمعنى بان لاتحزني على انهامصدرية ولاناه بة أونافية (قد حفل بك يحتك) أى قر بك (سريا) قال جهو رالمفسرين السرى النهر الصغيرلان الما يسرى فيموالسرى الحدول والجعسر يان والسرى الرئيس والجع سراةوهوعز يزلايكاديه جسدله نظيرلانه لايجمع فعيسل على فعسلة وجع السراة سروات وسرى منعول وجعل بمعنى صديرا وخلق وقسل السرى من سريت الثوب أىنزعته وسررت الحبلءن الفرص والاول أولى والمعسني قدجعل تحت قدمك نهراقيل كان هسذا فدانقطع عنه المام فأرسل الله فيه الماملرج وأحبى به ذلك الجذع المبابس الذي اعتمدت عليه حتىأ ورقوأ غروفيل معني تحتك نحت أمرك أى ان أمرته ان يجرى جرى وان أمرته بالامساك أمسك والاول أولى وعن جاعة من التابعين ان المراد بالسرى هناعيسي والسرى العفليم من الرجال ومنه قولهم فلان سرى أىعظيم ومن قوم سراة أىعظام أخرج الطبرانى وابن النحيار وابن مردويه عن ابن عمرانه قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان السرى الذى فى الآية نهر أخرجه الله لهالتشرب منه وفى سنده أيوب ابن نهدك الحبلي قال فيه أبوحاتم الرازى ضعيف وقال أبوز رعة منكر الحديث وقال أبو

لبزوانا منعسل فالفاخذت اللبن والهذه الفطرة انتعلها وأمتك تال ثم فرضت على الملاة خسس صلاة كل يوم قال فنزلت حتى أتبت موى فقال مافرض ديكء لي أستك قال فقلت خسين صلاة كل يوم فال ان أستسك لا تستطيع لخسين صلاة وانى قدخبرت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجية فارجع الحريك فاسأله التحقيف لامتك فالفرحعت فوضع عنى عشرا قال فرجعت الحموسي فقيال بميا أمرت قلت بأربعن صلاة كل وم فال ان أمتك لاتستطيع أربعين صلاة كليوم وانى قدخبرت الناس قملك وعالحت بنى اسرائيل أشد المعالجة فارجع الحاربك فاسأله التخفيف لامتل قال فرجعت فوضع عنى عشهراأ خر فرجعت الى موسى فقال بماأمرت فقلت أمرت بثلاثمن صلاة عال ان أمتك لانستطمع ثلاثين صلاة كل يوم وانى قدخىرت الناس قملك وعالجت بني اسرائيل أشدا لمعالجة فأرجم الى ريك فاسأله التحفيف لامتمل كالفرجعت فوضععني

عشراأخر فرجعت الى مودى فقال عائم تقلت بعشر من صلاة كل يوم فقال ان امتلالا تستطيع الفتح الفتح اعشر من صلاة كل يوم فقال ان امتلالا تستطيع الفتح العشر من صلاة كل يوم وانى قد خبرت النساس قبلان وعالجت بنى اسرائيل أشد المعالجة فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتدك قال فرجعت فوضع عنى عشر اأخر فرجعت الى موسى فقال بعائم من فقلت أحمرت بعشر صلوات كل يوم وانى قد خبرت الناس قبلان وعالجت بنى اسرائيل أشد المعالجة فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتها قال فرجعت فقال بما أحمرت فقلت احمرت بخمس صلوات كل يوم وانى قد خبرت الناس قبلان وعالجت بنى اسرائيس أشد المعالجة فارجع الى ربك ان أمتسك لا تستطيع الحسة فارجع الى ربك

فاساله التخفيف لامنت كقال قلت قدسالت ربى حتى استحديث ولكن ارضى وأسلم فنفد توننادانى منادقدامضيت فريضى وخذفت عن عبادى وأخر جاه فى الصحيحين من حديث قتادة بحوه رواية أنس عن أبى ذرقال المضارى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذريحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف سيى وانا بحكة فترل جسبر بل فقر حصدرى ثم غسله بحا وراست من خاوطست من ذهب بمتلئ حكمة وايما بافا فرغه فى صدرى ثم أطبقه ثم أطبقه ثم أخذ بيدى فعر جيى الى السماء الدنيا فلما جئت الى السماء قال جبريل (١٥) نلازن السماء افتح قال من هذا قال جبريل قال هل

معانأ حدقال نعرمعي محمدصلي الله عليه وسلم فقال أرسل المه قال نم فلم أفترع لونا السماء الدنها فاذارجل فاعدعلى عينهأ سودة وعلى بساره أسودة اذا نظرقبل عمنه فنحال واذانظر قمل شماله يكي فقال مرحبابالني الصالح والابن الصالح قلت لحسر يلمن هذا قال هذاآدموه فدهالاسودة عنيمنه وعنشماله نسم بنيه فاهل المسمنهم أهلالجنة والاسودة التيءن شماله أهل النارفاذ انظرعن عمنه ضعك واذانظرقه لشماله بكيحتي عرجبي الى الما الثانية فقال خازنها افتح فقالله خازنهامثل ماقال الاول فَفَتَّمَ قَالَ أَنْسُفَدُ كُرَانُهُ وَجِـدُفَّى السموات آدم وادر يسوموسي وعيسى وابراهم صلوات الله عليهم ولم يشدت كيف منازلهم غيرانه ذكر انه وجدآدم فى السماء الدنياو ابراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مرجيريل بالني صلى الله علمه وسلم بادريس فالمرحما بالني الصالح والاخ الصالح فقلت من هذا عال هذاادريس تم مررت عوسي فقال مرحبا بالني المالح والاخ. الصالح قلت من هـ ذا قال موسى

الذيح الاردى متروك الحديث وقال الطبراني بعدا حراجه انهغريب جدا (وهزى البك تجدّعالها) الهزالنحريك يقال زهفاهتزوالما مزيدةللنا كمد وقال الفراءالعرب تقول هزه وهزيه والحذع هوأسنل الشهرة فالقطرب كل خشبة في أصل شجر تفهي جذع (تساقط عليك) أم له تساقط وقرئ تسقط ويسقط فن قرأ بالفوقية جعل الضمر المخلة ومن قرأ بالتحسة جعله للجذع (رطما جنما) الجنى المأخود طريا وقيل هوماطاب وصلر للعبى وهوفعيه لبمعسنى منعول أىرطماطر ياطيبا قاله ابن عباسأى استعق ان يجنى (فيكلي) من ذلك الرواب (واشريي) من ذلك الما وأودن عصير الرطب وقدم الاكل مع أنذكرالنهرمقدم على الرطب لان احتماج النفساء الىأكل الرطب أشدمن احتماجها الى شرب الماء ثم قال (وقرى عمنا) قرأ الجهور بفتير القاف وقرئ بكسيرها قال انجرير هى لغـةنجد والمعنى طيهي نفساوارفضي عنك الحزن وهومأخوذمن القروالقرةوهما البردوالمسرور باردالقلب ساكن الجوارح وذلك ان العين اذافر حصاحها كان دمعها قاراأى بارداوا داحرن كان دمعها اراوادلك فالوافى الدعاعلمه أيخس الله عينه وقمل المعسني وقرىءينابرؤ ية الولدالموهوبلك وقال الشيبانى معناه نامى قال أبوعمر وأقرآلته عيندأىأنام عينهواذهب سهره وقيسل مأخوذ من الاستقرارأى أعطاهاالله مايسكن عينهافلا تطمير الى غيره (فامترين) أصلدترأ يين مثل تسمعين (من الشيرأ حدافقولي) أي ان طلب منانآ المكلام أحبد من الناس فقولي وبهذا المقدر يتخلص من اشكال وهو ان قولهافلنأ كلماليومانسيا كلامفيكون ذلك تناقضالانهاقد كلت انسياج ذاالكلام وقيلةوله فةولى أى بالاشارة وايس بشئ بل المعنى فلن أكام اليوم انسيا بعد هذا الكرم قاله السمين (الىندرتالرجن صوماً) قمل المراديه الصوم الشرعى وهو الامساك عن المفطرات(١)والاول أولى وفي قراءة أي صوما ممايا لجع بين اللفظين وكذار وي عن أنس وروىءنه الواوبينهما والذىءلميدجهورالمفسرين أن الصومهنا الصمت ويدلءلميه فلن أكلم اليوم انسيا كاسمأتي ومعني الصوم في اللغة أوسع من المعنمين قال أبوعبددة كل ممائمن طعام أوكلام أوسمرفه وصائم وقراءة أئ تدل على ان المراد بالصوم هما الصهت لانه تنسب برللصوم وقراء أنس تدلءلي ان الصوم مناغيرالصمت كما يفيده الواوومعيني (فَلَنَ أَكُلُمُ الْيُومُ انْسَمِياً) انهالاتكام أحدامن الانس بعدا خيارهم بهذا الحبر بل اعما

ثم مررت بعيسى فقال مرحبابالاخ الصالح والذي الصالح ففلت من هذا قال عيسى ثم مررت بابراهيم فقال مرحبابالذي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا ابراهيم قال الزهرى فأخبرنى ابن حزم ان اب عباس واباحية الانصارى كانا يقولان قال الذي صلى الله على موسلم ثم عرجى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الاقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتى خسسين صلاة نرجعت بذلك حتى مردت على موسى فقال مافرض الله لك على امتك قلت فرض خسين صلاة قال موسى قال موسى قلت وضع شطرها فقال المراجع الى ربك فان امتك لا تطبيق ذلك فراجعت فوضع شطرها فرجعت الى موسى قلت وضع مشطرها فقال الراجال فتأمل المحصومة والاول وأصل التركب عدقوله صومااى امساكا وسكوتنا وقيل المراج الح فتأمل الم مصحومة

ارجع الى ربك فان استدلانطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت اليه فقال ارجع الى ربك فان أمتك لانطيق ذلك فراجعت فقال هي خمس وهي خسون لا يبدل القول لدى فرجعت الى موسى فقال ارجع الى ربك قلت قد استصيبت من ربى ثم انطلق بى حتى انته بى بى الى سدرة المنته بى وغشيها ألوان لا أدرى ماهى ثم أد خلت الجنه فاذ افيها جنا بذ اللوّلو واذا ترابها المسك هذ الفظ المحارى فى كتاب الصلاة ورواه فى ذكر بنى اسرا "بيل وفى الجهوف احاديث الانبيام من طرق أحر عن يونس به ورواه مسلم في صحيحه فى كتاب الايمان منه عن حرملة عن ابن وهب عن يونس به نحوه (١٦) وقال الامام احد حدثنا عنّان حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله

تدكام الملائدكة وتناجى ربهاولمااطمأنت مريع عليها السلام بمارأت من الآيات وفأتت يه) أي بعيدي (قومها تحمله) أي أتت مصاحبة له وكان اتمانها اليهم من المكان القصي الذى التبذت فيه للوضع قيل في وم الرضع وقيل بعد ان طهرت قال ابن عباس بعد أربعين بومابعــدماتعالت من نفاسها فألمارأ واالولدمهها حزنوا وكانوا أهل بيت صالحين (قالوا) منكر بن الذلك (يامر بم القد جنت) أى فعلت وارتكبت (شير أفريا) عسا الدرا فاله أبو عسدة وقال محماهد الفرى العظيم أى من الامرية لفي الخبر والشروقال قطرب الفرى الجديد من الاستمية أى جنت بامر بديع جديد لم تسبق اليه وقبل الفرى القطع أى شمياً فاطعاوخارقاللعادة التيهي الولادة بوآسطة الابوقال سعيد بن مسيعدة الفرى المختلق المنتعل والاسم النرية ويقال فريت الجلدوأ فريت بمعنى واحد دقطعته والولدمن الزنا كالشئ المنترى قال تعالى ولا يأتين بهتان يفترينه بين ايديهن وأرجلهن (ياأ خت هرون) هذامن كالامهمأ يضا وقدوقع الخلاف في معنى هذه الاخوة وفي هرون المذكورمن هو فقيل هوهرون أخوموسي والمعيني انامن كانت ظنها مثيل هرون في العمادة كمف تأتي مثلهذا ونيلكانت مريم من ولدهرون أخي ويبي فقمل لهاما أخت هرون كما مقال لمن كانمن العرب بأخا العرب وقيل كان الهاأخ من أبيها اسمه هرون وقيل هرون هـ ذارجل صالح في ذلك الوقت شـ بهت به في عنمتها وصلاحها وقد ل ل كان في ذلك الوقت رجل فاسق اسمه هرون فنسموها المسه على جهة التعيير والتو بيز حكاه ان جريرولم يسم قائله وهو ضعيف وأحرج أحدومسلم والترمذي والنسائي وعمد سنحيد وابن أي شيبة وغبرهم عن المغبرة منشعمة فالبعثني رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم الى أهل نحران فقالوا أرأيت ماتتروناأخت هرون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال فرجعت فذ كرت ذلك لرسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم فقال الأأخبرتهم انهم كانوا يسمون بالانبيا والصالحين قبلهم وهذا التنسير السوى يغنى عن سائر ماروى عن السلف في ذلك رَمّا كان أبوك )أى عمران (امرأ سوموما كانت امك)أى حنة (بغيا) هذافيه تقرير لما تقدم من التعمير والتو بيخ وتنسه على ان إلفاحشة من ذرية الصالحين ممالاينيغي ان تبكون (فأشارت) أي مرج (المه) أي الى عدي أن كلوه وانما اكتفت الاشارة ولم تأمره ما الطق لانها مذرت الرحن صُوماً عن الكلام كاتقدم هذا على تقديرانها كانت اذذاك في أيام ذرها وعلى تقديرانها

ابن شقيق فال قلت لا بى ذر لوراً يت رسول الله صلى الله علمه وسلم اسألته والوما كنت تسأله وألكنت اسأله هلرأى ربه فقال انى قدساً لته فقال قدرأ بته نوراأني أراه هكذاقدوقع فى رواية الامام أحد وخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكمع عن ريد بن ابراهم عن قتادة عن عبدالله بن شقيق عن الى ذرقال ألت رسول الله صلى الله عدمو سلمهلرا بتربك فالنور أنى اراه وعن مجددن يسارىن معاذين هشام حدثنااني عن قتادة عن عدالله من شقيق فالقات لابي درلورأ يترسول الله صلى الله علمه وسلم اسألته فقال عن أى شي كنت تسأله قال كنت اسأله هـلرأت ريك عال أنو ذرة له سألت فقال رأنت نورا رواية أنسءن الى بن كعب الانصاري ردني الله عنه قالعمدالله منالامام أحدحدثنا محدين اسعق بنمحد المسبى حدثناأنس نعماض حدثنا بونس انرند والوال أبنشهاب فالأنس النمالك كان الى تن كعب يحدث انرسول الله صلى الله على وسلم والفرج سقف بيتى وانابحكة فنزل

جبريل ففر جصدرى شمغسله من ما فرمن م ثم جآ عطدت من هب مملى حكمة واعلافا فرغها فى صدرى ثم أطبقه ثم اخذ قد يدى فعر جبى الى السما فلا جاء السما الدنيا اذار حل عن يمنه أسودة وعن يساره أسودة فاذا نطر قبل عينه تبسم واذا نظر قبل يساره بحى فقال مرحما بالذي الصالح والابن الصالح قال قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الاسودة التى عن عينه وعن شماله نسم بنيه فاهل عينه هم أهل الجنة والاسودة التى عن شماله هم اهل النار فأذا نظر قبل عينه فنصال واذا نظر قبل يساره بكى قال شمور جبى حبريل حتى اتى السماء النائية فقال لحازنها فقع فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له قال انس فذكر انه وجد فى السموات آدم

وادر بسوموسى وابراهيم وعيسى ولم يشتلى كيف منازلهم غيرانه ذكرانه وجدادم غليه السيلام فى السماء الدنيا وابراهيم فى السماء السائر السماء السائر وسرول الله عليه وسلم الدريس قال مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح قال قلت من هذا المرحبا بالنبى الصالح قال مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح فقلت من هذا قال هذا عيسى بن مرحبا بالنبى الصالح والاخ المالح قلت من هذا قال هذا عيسى بن مرح قال ثمر وتناهم فقال مرحبا بالنبى الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى بن مرح قال بن شهاب واخترى ما براهم فقال مرحبا بالنبى الصالح قلت من هذا قال مرحبا بالنبى الصالح قلت من هذا قال مرحبا بالنبى المالح قلت من هذا قال مرحبا بالنبى الصالح قلت من هذا قال المراهم فقال مرحبا بالنبى المراكم بالمراهم فقال مرحبا بالنبى المراكم بالمراكم بالمركم بالمر

انحزم أن النعماس وأماحية الانصارى كاناية ولان قال رسول اللهصلي الله عليه وسالم ثم عرجى حتى ظهرت استوى أسمع صريف الاقلام قال ابن حزم وأنسب مالك والرسول الله صلى الله علمه وسلم فرض الله على أمتى خسين صلاة عال فرجعت بذلك حــ تى أمرّعلى موسى فقال موسى ماذافرض رىك على امتك قلت فرض عليهم خسين صلاة فقال لى موسى راجع ربك فان أمتك لا تطير ق ذلك قال فراجعت ربى فوضع شطرها فرجعت الىموسى فأخبرته فقال ارجع الى ربك فان امتك لانطمق ذلك فرجعت فقال هي خس وهي خسون لاسدل القولادي قال فرجعت الىموسى فقالراجغ ر مك فقلت قد استحميت من ربي ثم قال انطلق ي حتى أتى سدرة المنتمي فالفغشيم االوان ماأدرى ماهى قال ثم دخلت الجنة فأذافيها جنابذاللؤلؤ واذاترابها المسان هكذار وامعددالله نأحدفي مسيندأ سه ولسهوفي شيء من الكتب الستة وقد تقدمني

قدخرجت منهافيمكن ان يقال ان اقتصارها على الاشارة للممالغة فى اظهار الآية العظيمة وانهذا المولوديفهم الاشارة ويقدرعلى العبارة (قالوا كيف نكلم من كان في المهدصبيا) هذاالاستفهام للانكار والتعهدمن اشارتها الى ذلك المولوديان يكامهم قال أبوعسدة فىالكلامحشو زائدوالمعني كيف نكام صبيافي المهدوقال الزجاج الاجودان يكونزمن في معنى الشيرط والحزاء والمعني من ۥڪون في المهد صدما فيکه ف نيکامه و رڃه ان الانبارى وقيل انكان هناالتامة التي هي يمعني الحدوث والوجود ورديانها لوكانت تامة لاستغنت عن الخبروقيل انهاء عنى صاروقيل انها الناقصة على بابها من دلالتها على اقتران مضمون الجدلة بالزمان الماضي من غديرتعرض للانقطاع ولذلك يعدبرعنها بإنها ترادف لميزل والمهدهوشي معروف يتحذلننوع الصبى ولذظ القاموس المهد الموضع يهيأللصبي وبوطأ والارض كالمهاد والجعمهودانتهيىوقيلهوهنيا جرالام وقيب لسريركالمهد وألمعني كيف نكام من سبيله أن ينوم في المهداصغره فلما مع عيسي كلامهم ترك الرضاع وأقبل عليهم (قال آنى عبد الله) فكان أول مانطق به الاعتر أف بالعبودية تله لئلا يتخذوه الهاوفيه ازالة التهمة عن الاملان الله لم يحتص بهذه المرتبة العظية من ولدفى زباو وصف نفسه بصنات عمانية أولها العبودية وآخرها تأمين اللهلة فى أخوف المقامات (آناني النَّابِ أَى الانجيل (وجعلى نبيا) أى حكم لى باينا والكرَّابِ والسَّوة في الازلوان لم بكن قد نرل عليه في تلك الحال ولاقد صار بساوقيل انه آتاه الكتاب وجعله نسافي تلك الحال وهو بعيدجداوعن أنس قال كانعيسي قددرس الانجيل وأحكامهافي بطن أمه فذلك قوله آتانى الكتاب وهو أبعد وقال عكرمة فضي أن أكون كذلك وشاه قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبياوآدم بن الروح والجسد (وجعلى مباركا) آلبركه أصلها من بروك البعيروالمعنى جعلني ثابت افي دين الله (أيما كنت) وقبل البركة الزيادة والعلوف كأنه قال جعلى في جميع الاشه ما والداعالما منحوا وقسل معنى المبارك النفاع للعباد لانه كان يحى الموتى وببرئ الاكه والابرص ويرشدو يهدى وقيل المعلم للغير وقيل الآحر بالمعروف الناهى عن المنكروءن الى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال جعلى نفاعاللناس أيفااتجهت أخرجه الاماعيلي في معمه وأبو نعيم في الحليسة وعن ابن مسعودعن الذي صلى الله عليه وسلم قال معلما ومؤدما أخرجه أبن عدى وابن عساكروأ يفاشرطيسة

(٣ - فتحالبيان سادس) الصحيحين من طريق بونس عن الزهرى عن أنس عن أبى ذرمث له فاالسياق سواء فالله أعلم والمقطلة فالله أعلم والمقطلة المسلمة عن أبي عند الرحن بن أى المتوكل و يعقوب بن ابراهيم واللفظلة قال حدثنا أبو بميل المرب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلما كان له أسرى عن قال فأتى جديد بل الصحرة التي بيت المقدس قال فوضع أصبعه فيها فرقها فشدم البراق ثم قال البرا والمعاروا واعن الزبير بن عن المنافرة التي بيت المقدس قال فوضع أصبعه فيها المتورد والما المراق عن يعقوب بن الراهيم الدورق به المنافرة التنافي المنافرة التنافرة المنافرة المنافرة المنافرة التنافرة التنافرة التنافرة التنافرة التنافرة التنافرة المنافرة المنافرة التنافرة المنافرة المنافرة التنافرة المنافرة المنافر

وقال غريب رواية جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال الامام أحد حدثنا يه قوب حدثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبوسلة سمعت جابر بن عبدالله يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتنى قريش حين أسرى بى المه يت المقدس قت في الحرفي الله يت المقدس فطفقت أخبرهم وأنا أنظر اليه أخرجاه فى الصحيدين من طرق عن حديث الزهرى به وقال البيه قى حدثنا أجد بن الحسن القاضى حدثنا أبو العباس الاصم بن محد الدورى حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا أبو العباس الاصم بن محد الدورى حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن هاب قال (١٨) سمعت سعد بن المساحب يقول ان رسول الله صلى الله علمه وسلم حدانا تهي

لااستنهامية وجوابهاا مامحذوف واماهوالمتقدم عندمن يرى ذلك (واوصالي) أي أمرنى (بالصلاة والزكاة) أى بركاة المال اذاملكته أوتطهير النفس عن الرذا ثل في الوقت المعين لهماوهو البلوغ أوالاتن قولان للمفسرين والاول أولى (مادمت حيا) أي مدةدوام حياتي وهذه الافعال الماضمة هي من بابتنزيل مالم يقع منزلة الواقع تنسهاعلي تحقق وقوعه لكونه قدسبق فى القضاء المبرم وقيل المرادان اللهصيره حين آنفصل عن أمه بالغاعاقلا قال الحازن وهذا القول أظهر قلت بل أبعدو يحتاج الىمستند صحيح ْمَا بِتَ (وَ بِرَ الْوَالَدَى) اقتصر على البربو الدَّبَّه لانه وَدعَ فِي مَلَكُ الحَالِ انه لم يكن له أب وقرئ برآ ابكسرالما اماءلي حذف منياف واماعلى انه مصدر وصف به مبالغة (ولم يجعلني حماراته قماً الجمارالمتعظم الذي لايرى لاحد علمه حقاوالشق العاصي لريه وقيل اللبائب وقيل العاق وقال الزعباس شقياعصياأي بل أنا خاضع متواضع ومن تواضعه انه كان يأكل ورق الشحرو يجلس على التراب ولم يتخددله مسكار وى اله قال قلى لين وأنا صغيرفي نسسي (والسلام) قال المنسيرون هو هناءهني السلامة أي الامان من الله (علي) والالف واللام فمه للعهد لانه قد تقدم لفظه في قوله وسلام علمه أى ذلك السلام الموجه الى يحيى موجه ارتوقال الزمخشري والصحيران يكون هذا التعريف تعريضا بالنعنية على متهمي مريجواً عـداثها من اليهو دوتحقيقه ان اللام للبنس أي جنس السلام على " خاصة فقد عرض بان ضده على كم و ظهره و السلام على من اسم الهدى (يوم ولدت) فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت الطعن ولا أغواني (ويوم أموت) أي ولاعند الموت (ويوم أبعن حما) أى ولاعند البعث وانماخص هذه المواضع لكونها أخوف من غبرها وهداآخر كلامه فعلوابه برانة أمهولم يتكام بعدهذاالكلام حتى بلغ المدةالتي يتكام فيها الصبمان في العادة (ذلك) أي المتصف الاوصاف الثمانية السابقة وقال الزجاج ذلك الذى قال انى عبدالله (عيسى بن مريم) لاما تقوله النصارى من أنه ابن الله وانه اله (قول الحق) قرئ بانصب عن المدح أوعلى انه مصدر مؤكد لقال اني عد الله قاله الزجاج وقرئ الرفع على انه نعت لعيسي قاله الكسائي وسمى قول الحق كماسمي كلمة الله والحق هو الله عزوجل فاله قتادة وقال أبوحاتم المعلى هوقول الحق وقيل التقدير هذا الكلام قول الحق وهومن باب اضافة الموصوف الى الصنفة مثل حق المقنن وقسل الاضافة للبيان

الى بت المقدس الى فيد ابراهيم وموسى وعسى وانهأتي بقدحين قدحمنابن وقددحمن خرفنظر اليهدما ممأخذقدح اللن فقال جبريل أصت هـ ديت الفطرة لو أخمدت الجرلفوت أمتك ثمرجع رسول الله صلى الله عامه وسلم الى مكة فأخبرأنه أسرى به فافتتن اس كثركانو اقدص الوامعه قال اس شهاب قال أنوسلة بعدالرجن فتعهزأ وكلة نحوها ناسمن قريش الى أبى ركان فتالواه للذي صاحب ل بزعم انه جا الى يت المقدس غررجع الىمكة في المله واحددة فقال أنو بكرأو فالذلك والوانم والفأنا أشهدلتن كان تعال ذلك القدصدق فالوافتصدقه فى ان يأتى الشأم فى ليله واحدة تمرجع الى مكة قبل أديصهم قال نعرأ ناأصدقه بأبعدمن ذلك أصدقه يخيرالسماء قالأنوسلة فهاسمي أنوبكرالصديق فالأنوسلة ممعت جابر بنعبدالله يحدث انهسمع رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول لماكذيني قريش حــن أسرى بى الى ست المقدس قت

فى الخرفلى الله لى ست المقدس فطفقت أخبرهم عن آماته وآنا أنظراأيه رواية حذيفة من اليمان قال وقرئ الامام أحمد حدثنا أبو المنصر حدثنا على عن شيبان عن عاصم عن ذرب حبيش قال أتبت على حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن لدلة أسرى بمعمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول فانطلقنا حتى أنينا على بت المقدد س فلم يدخلاه قال قلت بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم لينه قال ما اسمك مال ما اسمك ما في أعرف وجهد في ولما أدرى ما اسمك قال قلت أناز من حميش قال في على بالنا والله عليه وسلم الله عليه وسلم على فيه ليلت منذ قلت الفرآن يخبرني بذلك قال فن تسكم با انتراك في اقرأ فقلت سجمان الذي

آسرى بعبده لدلامن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قال با أصلع هل تجد صلى في مده قلت لا قال والله ماصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينت العسق و الله مازا بلا أبراق حتى فتحت الهما أبواب السما فرأ يا الجنب والمنار ووعد الا خرة أجع ثم عادعو دهما على يديه ما قال ثم ضحل حتى رأيت فواجد و قال ويحدثون انه ربطه لا يفرمنه و وانحاس من والشهادة قلت باعبد الله أى دا به البراق قال داية أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر ورواه أبود اود الطيالسي عن حاد بن سلمة عن عاصم به ورواه (١٩) الترمذي والنسائي في التفسير من

حديث عاصم وهوابن أى النحوديه وقال الترمذي حسن وهذاالذي قاله حذيفة رضي الله عنه وماأ سته غسره عن رسول الله صلى الله علمه وسالمنروبط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بستالقدس ماسسق وماسيأتى مقدم على قوله والله أعلىالصواب رواية أبى سعيدسعد ابنمالك بنسان الحدرى قال الحافظ أنو بكر البيهيي في كتاب دلائل النبوة حدثنا أبوعمدالله مجدن عسدالله الحافظ حدثناأبو العماس محمد من بعقوب حدثنا أبو بكريحينأى طالب حدثنا عبدالوهاب بعطاء دثناأ توجمد راشـد الحماني عن أبي هـرون العسدى عنأبى سعيدا لحدرى رضى الله عند عن الني صلى الله علمه وسلمانه قال له أصحابه بارسول الله أخسرنا عن لسله أسرى لك فيهما قال قال الله عزوجل سحان الذي أسرى بعدده الملا الآمة قال فاخسرهم قال فبينما اناناتم عشامق المسجدالحرام اذأتاني آتفايقظني فاستيقظت فسلمأر شمأ فاداأ نابكهسة خسال فأسعته

وقرئ قال الحق وروى ذلك عن ابن مسعود وقرأ الحسن قول الحق بضم القاف والقول والقول والقال والمقال بمعنى واحد (الذى فيه يمترون) أى ذلك عيسى بن مريم الذى فيه عترون ومعناه يختلفون على انهمن المماراة أويشكون على اله من المرية وقدوقع الاختلاف في عيسي فقيالت اليهود هوساحر وانه ابن بوسف النجار وقالت النصاري هو ابناللهأوالهوعنقتادةفىالآبة فالىاجتمع بنواسرائيل فأحرجوامنهمأربعة نفرأخرج كل قوم عالمهم فامتر وافي عيسي حين رفع فقال أحدهم هوالله همط الى الارض فاحيمن أحبى وأمات منأمات ثمصعدالى السماءوهم البعقو بية فقالت الذلاثة كذبت ثم قال اثنان منهم للثالث قل فيدفقال هو ابن الله وهدم النسطور بة فقال الاثنان كذبت ثم قال أحدد الانسين للا تخرقل فيه فقال هو الشائلا ثقالته اله وعيسى اله وأمه اله وهم الاسرائيليةوهمملوك النصارىفقال الراييع كذبتهوعب دانتهو رسوله وروحه من كلتهوهم المسلمون فكان لكلرجل منهمأ تباع علىما فالفافت لااوظهرواعلى المسلمن فدلك قول الله سحانه ويقملون الذين يأمرون القسط من الناس قال قتادة وهم الذين قال الله فيهم فاختلف الاحزاب من بينهم فاختلفوا فيه فصاروا أحزابا فاختصم القوم فقال المر المسلم أنشدكم يالله هل تعلمون ان عيسي كان يطم الطعام وان الله لا يطم قالوا اللهم نعم قال فهل تعلمون انعيسي كان ينام وان الله لا ينام قالوا اللهم نم فخصمهم المسلمون فاقتتل القوم فذكرلناان اليعقو يةظهرت يومتذواصيب المسلمون فانزل اللهفو يل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم (ما كان لله ان يتخذمن ولد) اى ماصح ولا استقام ذلك قال الزجاج منمؤ كدةتدل على نفي الواحدو الجاعة والمعنى ماكان من صفة ما تخاذ الولدأى ثبوت الوندله محال ثم مزه الله نفسه فقال (سيحانه) أى تنزه و تقدس عن مقالتهم هذه ثم صرح سيحانه بما هوشأنه تعالى سلطانه فقال (اذاقضي أصرا) من الاموروهذا بمنزلة التعليل لماقبله (فانما يتولله كن فيكون) اى فيكون حننذ بلا تأخير لا يتعذر عليه البجاده على الوجمه الذي أراده وفي ايراده في هذا الموضع سكيت عظيم والزام بالحجة للنصاري أي من كان هدا اشأنه كيف يتوهم أن يكون له والدو فدسسق الكلام على هذامستوفى فى البقرة (وانالله) بفتح ان بتقديراذ كراولان والميمذهب الزمخشري المعاللغيل وسيبويه وبكسرها بتقديرقل أوعلى الاستنفاف وقبل على الاول انه اعطف على الصلاة أي

بصرى حتى خوجت من المسجد فاذا أنابدا به أدنى شبه بدوا بكم هده بغالكم هده مضطرب الاذبين يقاله البراق وكأنت الانبياء تركبه قبلى بقع حافره عندمد بصره فركبته فسينما أنا أسيرع لميه اذدعانى داع عن يسارى بالمحمد انظرنى أسألك بالمحمد انظرنى أسألك فلم أحبه ولم أقم عليمه فبينما أنا أسير عليه اددعانى داع عن يسارى بالمحمد انظرنى أسألك فلم أحبه ولم أقم عليمه عليم عليم عليم المنافق المنافق التهاوم عليم المنافق المناف

والا خراب فشر بت اللبن وأبت الجرفقال جبر بل أصبت الفطرة فقلت الله أكبرالله أكبرالله أكبر فقال جبر بل مارأيت فى وجها هذا قال فقلت بينما أنا أسيرا ذدعا فى داع عن يمنى المجدد انظر فى أسالك فلم أجبه ولم أقم عليه قال ذائد داعى اليهود أما المالو أجبته أو وقفت عليه لمتهودت أمتك قال فبينما أنا أسيرا ذدعا فى داع عن يسارى قال يا مجدا نظر فى اسألك فلم النفت ولم أقم عليه مقال ذائد داعى النصارى أما المالو أجبته التنصرت أمتك قال فبينما أنا أسيرا ذا أنابا من أة حاسرة عن ذراع به اعليها من كل زينة خلقها الله تقول با مجدا نظر فى أسألك فلم أجبه اولم أقم (٢٠) عليها كالتلك الدنيا أما الله وأجبته اأ وأقت عليها لا ختارت أمتك

أوصانى الصلاةو بانالله واليهذهب الفراءولميذ كرمكي غيره وقيل على الثانى عطف على قوله انى عبدالله وهومن البعد بمكان (ربى وربكم فاعبدوه) هذامن تمام كلام عيسى بدليل ماقلت لهم الاماأمرتني الآية (هذا صراط مستقيم) أى الذي ذكرته الكممن أنه ربي ور بكيم هو الطريق القيم الذي لااعو جاج فيه ولأيضل ساليكه (فاختلف الاحراب) أى اليهود والنصاري (من ينهم) أى فاختلفت الفرق من أهل المكابف أمر عيسي فأفرطت النصاري وغلت وفرطت اليهودوقصرت ومن زائدة وقيل التبعيض اذبق منهم فرقة أخرى مؤمنة يقولون انه عبد الله كاتقدم (فو يل للذين كفروا) وهم الختلفون في أمره عبرعهم بالموصول ايذا بابكفرهم حيعاو اشعارا بعلة الحكم (من مشهدتوم عظم أىمن شهودتوم القمامة ومايجرى فمعمن الحساب والحزاء والعقاب أومنمكان الشهودفيم أومنشهادة ذلك اليوم عليهم وقيمل المعني فويل لهممن حضورهم المشهد العظيم الذي اجمعوافيه للتشاور (أسمع بهم وأبصر) قال أبو العماس العرب نقول همذا في وضع النجب فيقولون أسمع بزيد وأبصريه أي ماأسمعه وأبصره فعجب الله سحانه ببسه صلى الله عليه وسلم نهم وقال السمين هدالفظ أمرومعناه التجب وقمل بلهو أمرحقمة والمأمور هورسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى أسمع المناس وأبصرهم مهم م جوالهم ماذاته منع بهم من العداب وهو منقول عن أبي العاليسة وقال ابن عباس يقول الكفار يومنذأ سمع شئ وابصره وهم اليوم لايسمعون ولا يبصرون (يوم يأتوننا) للعساب والجزاء (لكن الظالمون) الاصل لكنهم وهومن اقامة الظاهرمقام المضمر للايذان مانهم ف ذلك ظالمون لانفسهم (اليوم) أي ف الدنيا (فيضلال)أى خطا (مبير)أى واضع ظاهرولكنهم أغفياوا التفكروا لأعتبار والنظر فى الا ماد (وأندرهم) أى خوف المحمد كفارمكة (يوم الحسرة) أى يوم تعسرون جمعا فالمسيء يتعسر على اساءته والحسدن على عدم استبكثاره من الكبروعن ابن عماس قال بومالحسرة هومنأ يما يوم القيامة وقرأ ان تقول نفس ياحسر تأعلى مافرطت في جنب الله وفى سنده على برأتي طلحة وهوضعيف والآية التي استدل بها ابن عباس لاتدل على المطلوب لاعطا بقة ولاتضمن ولاالتزام (ادقضي الأمر) من الحساب وطويت العصف وصارأهل الجنة في الجنة واهل النارفي النار (وهم في غنلة) اي غافلين عمايع ملجم

الدنباعدلي الا خرة قال ثمدخلت أناوجيريل متالمقدس فصلي كل واحدمنار كعتمن ثمأتيت بالمعراج الذى كانت تعرج علميه أرواح بني آدمفلم ترالخلائق أحسنمن المعراج أمارأ يتالميت حنن يشدق بصره طامحاالى السماء فاغمايشق بصره طامحاالى السماء عجب مالمعراج قال فصمعدت أنا وحمر بلفاذا أناءلك يقالله اسمعيال وهو صاحب السماء الدندا وبين بديه سعون ألف ملك مع كل ملك حنوده مائة ألف ملك قال قال الله عزوحل وما يعــلم جنود ربك الاهوقال فاستفتح جبريل باب السما وقدل من هذا قال جبريل قبل ومن معك قال محمـــدقميل أوقد بعث اليه قال نعرفاذأناما كمكهشة يوم خلقه الله عزوحل علىصو رنه نعرض علمه أرواح ذريتهمن المؤمنين فيقول رو حطسة وافس طسة اجعلوها فى عليين ثم تعرض عليمه أرواح ذريته الفعار فدقول روح خسشة وأنس خيشة اجعلوها في سحن فضيت هنيهة فاذاأ نابأخونة عليهآلم مشرح ليس بقربها أحد واذاأنا

ماخونة أخرى عليها لم مقد أروح وأنتن عندها أناس يأكاون منها قلت ياجبريل من هؤلا أن المن هؤلا أن عندها أناس يأكاون منها قلت ياجبريل من هؤلا أن المقافر هم كشافر الابل قال فيفتح على أفواههم في المونا لمرام و يتركون الحلال قال شمعتهم يضحون الى الله عزوج لفقات من هؤلا الجبريل قال على أفواههم في المنافرة من أمن المنافرة المنافرة المنافرة من أمن المنافرة المنافرة من أمن المنافرة المنافرة المنافرة من أمن المنافرة عن الى الله عزوج لقلت يا جميريل من هؤلا النسام قال هؤلا الزناة من امت القال شمضيت المنافرة المنافرة المنافرة عن الى الله عزوج لقلت ياجم بريل من هؤلا النسام قال هؤلا الزناة من امت القال شمضيت المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة النسام قال هؤلا النسام المنافرة ا

هنهة فاذا أناباقوام بطونهم أمثال البيوت كلمانهض أحدهم فر فيقول اللهم لا تقم الساعة قال وهم على سابلة آل فرعون قال فحيى السابلة فتطأهم قال فسمعتم ميضحون الى الله قال قلت باجر يل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك الذين بأكاون الربا لا يقوم ون الا كا يقوم الذي يتخبطه الشمطان من المسقال ثم مضيف هذيه قاذا أنابا قوام يقطع من جنو بهم اللحم فيلقمون فيقال له كل كما كنت تأكل من لحم الحيث قلت باجريل من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون من امتذال الممازون قال ثم صعد ما الكواكب قلت الثانية فاذا أنابر جل أحسن ما خلق الله عزو جل قدفضل الناس في الحسن (٢٦) كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب قلت

ياجبريل منهذا قالهذا أخوك بوسف ومعه نفرمن قومه فسأت علمه فردعلي تم صعدت الى السماء النالئة فاستفتح فاذاأ نابعي وعسى عليهما السلام ومعهما نفرمن قومهما فسلتعليهما وسلاعلي مصعدت الى السماء الرابعة فاذاأنا بادريس قدرفعيه الله مكاناعلما فسلت عليه فسلم على قال شمصعدت الى السماء الخامسة فاذا أنامرون ونصف لحمته مضاءونصفهاسوداء تكادلحته تصد سرته من طولها قلت ماجمريل من هذا قال هذا الحبب في قومه هذا هرون بن عران ومعمة نفرمن قومه فسلت عليه وسلمعلى ثم صعدت الى السماء السادسة فاداأ ماعوسي نعران رجل آدم كثير الشهرلو كانعلمه قسان لنفذشعره دون القممص فاذاهو يقول يزعمالناسانيأ كرم على الله من هذا أكرم على اللهمني فالقلتاجير يلمنهذا والهدذاأخوك موسى بعران عليه السلام ومعمه نفرمن قومه فسلمتعليه وسلم على تمصعدت الى السماء السابعية فاذا أناباً سنا ابراهم خلمل الرحن ساندظهره

وتلك الحال متضمنية للتعليه لأى اندرهم ملانهم في حالة يحتاجون فيها الى الانداروهي الغفلة والكفر (وهملايؤمنون) بهأخر جالمخارى ومسلموغ يرهم عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام إذا دخل أهل الجنسة الجنة وأهل النار الناريجا بالموت كأنه كرش أملح فيوقف بين الحمة والنارفيقال باأهـل الجنة هل تعرفون النارهل تعرفون هذا فيشر تبون وينظر ون المه فيقولون نع هـ ذا الموت و كلهـ مقدرآه فيؤمن بهفيذبح ويقال ياأهل الجنسة خلود فلاموت وياأهل النارخلود فلاموت ثمقرأ رسول الله صلى الله علمه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة الآية وأشار بهده فقال أهل الدنيافى غفلة وأخر جالنسائى والبنابي حاتم وأبن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا نحوه (انانحن) تما كمدللضمرفي نالانه بمعناه (نرث الارض) اى نمت سكانها فلا يبقيها أحدير ثالاموات فكالمه صانه ورث الارض (ومن عليها) حيث اماتهم حيعا (واليما ترجعون اىردون الينايوم القيامة فنحازى كالابعمله وقدتقدممثل هذافي سورة الخر (واذكر) لكفارسكة (في الكتاب اهم) أي خيره المرادبذ كرالرسول الافي المكتاب آن يتلوذلك على الناس كقوله واتل عليهم نبأ ابراهيم فالمرادماذ كروالافالذا كرله هوالله في كالهوعاش ابراهيم من العمرمائة وخساوسمعين سسنةو يننه وبين آدم ألفاسسنة وبينه و بننوح ألف سنة ذكره السموطي في التحبير (انه كان صدية آنبياً) تعليل الماتقدم من الأمرار سول الله صلى الله عليه وسلم بإن يذكره وهي معترضة ما بين البدل والمبدل منه والصديق كثير الصدق بليغهاى اذكر ابراهيم الجامع لهذين الوصفين ولماثبت ان كل نبي يحب ان يكون صديقا ولا يجب في كل صديق ان يكون بنيا ظهر بهذا قرب مرتبة الصديق من مرتبة الني فلهذا انتقل من ذكركونه صديقا الى ذكركونه نبيا (ادَّقَالَ لاسه كالشمال من ابراهم وتعلىق الذكربالوقت مع ان المقصود تذكيرما وقع فمهمن الموادث للمبالغة وابوابراهيم هوآ زرعلي ماتقدم تقريره (ياآبت) التاء عوض عن الياء والهذالا يجمعان (لم تعبد) الاستفهام للانكاروالتو بيخ اىلاى شئ ولاى سبب تعبد (مالايسمع) ماتقوله من الشاء علمه والدعاله (ولاييصر) ما ففعله من عبادته ومن الافعالاتي تفعلها مريدابها الثواب يجوزان يحملنني السمع والابصارعلي ماهوأعم

الى البيت المعموركا عسن رجل قلت با جبريل من هذا قال هذا أبول ابراهيم خايل الرحن ومعه نفره من قومه فسلت عليه فسلم على واذا أنا بأم يقطر بن شطر عليهم ثياب سود قال فد خلت البيت المعمور ودخل معى على واذا أنا بأم يقطر بن شطر عليهم ثياب بيض كا نهم القراطيس وشطر عليهم ثياب سود قال فد خلت البيت المعمور ودخل معى في البيت المعمور ثم الذين عليهم الثياب الرمد وهم على خسر فصليت أناو من معى في البيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون اليه الى يوم القيامة قال ثم رفعت الى سدرة المنتهى فاذا كل ورقة منها تم ران أحد دما الكروثر

والا تخريقال له نهر الرجة فاغتسلت فيه فغفرلى ما تقدم من ذنبى و ما تأخر ثم انى رفعت الى الجنة فاستقبلتنى جارية فقلت لمن انت ياجارية قالت لزيد بن حارثة و اذابا نهار من ما عسر آسن و أنهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خرادة الشاربين و أنهار من عسل مصفى و اذار ما نها كالدلاء عظما و اذا أنا بطير كا نها يحت كم هدفة عال عند ها صلى الله عليه و سلم ان الله أقد أعداد ما الصالحين ما لاعبى رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر ثم قال عرضت على النارفاذا فيها غضب الله و زجره و فقمته و لوطر حت فيها الخيارة و الديد لا كانها ثم أغلقت (٢٢) دونى ثم انى رفعت الى سدرة المنتهى فتغشانى فكان بينى و بينه قاب قوسين

من ذلك اى لايسمع شيأ من المسموعات ولا يبصر شيأمن المبصرات (ولا يغني عنك شيآ) من الاشسما وفلا يتجلب لك نفعا ولايد فع عنه ك نسر راوهي الاصنام التي كان يعبدهما آزر أوردا براهيم علميه السلام على أبيه آلد لائل والنصبائع وصدر كلامنها بالنسدا المتضمن للرفق واللهن أستمالة لقلمه وامتثالالامرريه ووصف الاصنام بثلاثة أشما وكل واحدمنها قادح فى الالهمة ورتب هذا السكلام على غاية الحسن ثم كرردعوته الى الحق فقال (باأبت انى قدجا نى من العلم مالم يأتك اى بعض العلم وهو علم الوجي أوالنوحمد أوالا تخرة اقوال ثلاثةذ كرها أبوحمان فاخبرانه قدوصل المهمن العلم نصيب لميصل الى أبمه وانه قد تجددله حصول مايتوصل به منه الى الحق ويقتدربه على ارشاد الضال واهذا امره باتباعه فقال (فاتبعني)ف الايمان والتوحيد (أهدك صراطاسويا) مستوياموصلا الى المطلوب منعمامن المبكروه ثمأ كدذلك بنصحة أخرى زاجرة لهجماهوف فقال (ماأبت لاتعب الشيطان أى لا تطعه فان عيادة الاصفام هي من طاعة الشيطان تم عل ذلك بقوله (ان الشييطان كانالرجن عصما كالمرتزك ماأمره به من السحود لآدم ومن اطاع من هو عاص لله سحانه فهوعاص لله والعاصى حقيق مان تسلب عنه النعم وتحل به النقم قال الكسائي العصى والعاسى واحدتم بن له الباعث على هـ ذه النصائح فقال [يا أبت آني أَحَافَأَن يَسَلُّعُذَابِ مِن الرّحِن ) ان لم تتب قال الفراء معيني أَحَافَ هناأَعَلَمُو بِمُفْسِر الاقلون الاكة والمه أشارفي التقرير وقال الاكثرون ان الخوف هذا مجول على ظاهره لان ابراهم غدرجازم بموت ايسه على الكفرا ذلو كان جازمابذلك لم يشتغل بنصه فوجب اجراؤه على ظاهره ومعيني الخوف على الغيرهوأن يظن وصول الضررالي ذلك الغير (فَتَكُونَ لَلْسَيْطَانُ وَلَيْهَا) أَى انْكَ انْ أَطْعَتْ الشَيْطَانُ كَنْتُ مَعْمُقُرِينًا فِي النَّارُ وَاللَّغَنَّـةُ فتكون بهمذا السبب موالماله أوتكون بسمت موالاته في العمذاب معمه وليس هناك ولاية حقيقية لقوله سبحانه الاخلاء يومنذ بعضهم لبعض عدو وقيه ل الولى بمعنى النالى وقمل بمعنى القريب قال الشهاب الوتى من الولى وهو القرب وكل من المتقار بين قريب من صاحبه أى تكون للشيطان قريبامنه في النارتليه و بلدك فلما مرت هذه النصائح النافعة والمواعظ المقبولة بسمع آزرقا بلهابالغلظة والفظاظة والتسوة المفرطة حيث (قال أراغب أنت عن آلهتي يا ابراهيم) ناداه بالمه ولم يقابل يا أبت بسابني وأخره وقدم

أوأدنى قال ونزلءلى كلو رقةمنها ملكمن الملائكة قال وفرضت على خسون صلاة وقال الذبكل حسنة عشر فاذاهممت الحسنة فلرتعملها كتاك حسنة فأذاعلتها كتبت لل عشرا واذا هممت بالسبئة فلم تعملهالم يكتبء لمدكشي فانعملتها كتنت عامل سنة واحدة ثم رجعت الى موسى فقال فعماأ مرك ريك قلت بخمسين صلاة قال ارجع الى رىك فاسأله النخفيف لامتك فان أمتك لانطمق ذلك ومتى لاتكفر (٣)فرجعت الى ربى فقلت مار ب خفف عن أسمى فانها أضعف آلام فوضع عدىعشراوجعلها أر ىعىن فازلت أخسلف بين موسى وربى تكلياأ تيت عليه و قال لح مثل مقالته حتى رحعت السه فقال لي عما امرت فقلت أمرت بعشر صلوات قال رجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتك فرجعت الحاربي فقلت اى رب خذف عن أم تى فانهاأضعف الاممفوضع عنى خسا وجعلها خسا فنادآني ملك عندها تممت فريضتي وخنفت عنعمادي وأعطمتهم بكل حسنة

عشراً مثالها ثمر جعت الحدوسي فقال بما مرت فقلت بخمس صلوات قال ارجع الى ربك فاسأله التحفيف فانه اللبر الدوده شئ فاساله التحفيف لامتك فقلت رجعت الى ربى حتى استعمت ثماً صبح بكة يخبرهم بالا عاجيب انى أتبت المبارحة ببت المقدس وعرجى الى السماء ورأيت كذا وكذا فقال الوجهل بعنى ابنه هما الا تعجبون مما قال محمد برعم اله ألى المارحة ببت المقدس ثماً صبح فينا وأحد تناوض مطسته مصعدة شهر او مقدلة شهر افهذه مسيرة شهر ين في ليلة واحدة قال فأخبرهم بعم المتريش لما كانت في مسعدى رأيتما في مكان كذا وكذا وانها نفرت فها رجعت وجدتها عند العقبة وأخبرهم بكل رجل و بعيره كذا وكذا وأنا الناس ببيت المقدس وكيف بنا وه وهيئته وكيف كذا وكذا وانها نفرت فها بازجام الناس ببيت المقدس وكيف بنا وه وهيئته وكيف بنا وه وهيئته وكيف بنا وه وهيئته وكيف بنا و مصعده المناس بالمت المقدس وكيف بنا وه وهيئته وكيف بنا و مصعده المناس بالمت المقد المناس بالمت المناس بالمت المناس بالمناس بالمنا

قربه من الجبل قال فرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقد سمن مقعد ه فنظر اليه كنظر أحد نا الى بيته قال بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا فقال الا خرصد قت فرجع البهم فقال صدق محمد فيما قال أو نحوا من هدا الدكلام وكذا رواه الامام أبوجع فربن جرير بطوله عن محمد بن عبد الاعلى عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي هرون العبدي و وادا بيضا من حمد بث ابن استق حدث في روح بن القاسم عن أبي عن عبد العزيز بن عبدة عن أبي عن أبيه عن أحد بن (٢٣) عبدة عن أبي عبد العزيز بن

عدد الصمدعن أبي هرون العدى عن أى سعيد الحدرى فذكره بسياق طويل حسن أنيق أجود مماساقه غمره على غراسه ومافعهمن النكارة ثمذكره السهدق أيضامن روايةرو حبن قيسالحدانى وهشيم ومعدمرعن أبى هرون العبدي واسمه عارة سرحوين وهومضعف عندالائمة وانماسقناحديثه ههنا لمافهمن الشواهد لغبره ولمارواه البيهني أخبرنا الامام أيوعمان المعمل سعدارجن المأناأبو نعم احدس محدس ابراهم البزار حدثنا الوحامدين بلالحدثنا الو الازهرير يدبن الى حكيم قال رأيت فى النوم رسول الله صلى الله علمه وسلم قلت ارسول الله رجلمن أمت كيقال له سفمان الثورى لابأس به فقال رسول الله صلى الله علمهوسلم لابأس حدثنا عن ابي هرون العسدى عن الى سمعمد الخدرىء خداليلة اسرى بك قلت رأ سفى السما فحدثه بالحدث فقاللى نعم فقلتله بارسول اللهان ناساس أمتك محدثون عندك

السرى بعما أن فقال لى ذاك

الخبرعلى المستداوصدره بهمزة الاستفهام للتقريب والتوبيخ والتعجب ولانكارنفس الرغبة كائم المالا يرغب عنهاعاقل والمعنى أمعرض أنت عن ذلك ومنصرف الى غيره ثم وعده وهدده فقال (لن لم تنته) عن مقالتك فيها أو الرغبة عنها واللام للقسم (لا رجنك) بالحارة حتى تموت وقيل لا السان في كون معناه لا شمناه لا أمر له فاحذرني (واهبرتي لا فلر بنك وقيل لا بعد نك عنى بالقول القبيح وقيل لا ظهرت أمرك فاحذرني (واهبرتي ملب) أى زما ناطو يلاوقال ابن عباس حينا قال الكسائي يقال هبرته مليا وماوة وملاوة معنى الملاوة من الزمان وهو الطويل وعن ابن عباس قال البكسائي يقال هبرته مليا وماوة وملاوة معرة واختاره في المنافق بيا بيا معرة واختاره على المنافق بيا المنافق المنافقة ا

والشيخ لا يترك أخلاقه \* حتى نوارى فى ترى رمسه فقال (ساستغفرلل و كان مده هذا الوعد قبل أن يعلم أنه يموت على كان رموت قالم الكامة وله دا قال الله سيحانه فى موضع آخر فلما تدري له انه عدونته تبرأ منه بعد قوله وما كان استغفار ابراهيم لا يه الاعن موعدة وعدها اياه وقيل المرادياس تغفاره لا طلب توفي مقه للا يمان الموجب للمغفرة أى سأسأل لكربي تو به تنال به المغفرة يعدى الاسلام والاستغفار لا كان منه يقول اللهم وفقه للاسلام أوتب عليه واهده قاله الكرخى والصحيح هو الاول (أنه كان يونيا) تعلمل لما قبلها والمعنى سأطلب لك المغذرة من القوانه كان ي كثر البرواللطف يقال حتى به وتحتى اذابره قال الكسائى يقال حتى بي حفاوة و حنوة أى اعتنى بي وبالغنى اكرامي والطافى وقال الفرا حفياى علما الطدنا يحيد في ادادعوته وبه قال الرسائي عناس والحتى النسائل المسائل علما المناف المناف المسائل المناف المناف

حدیث القصاص روایه شداد بن اوس قال الامام ابوا معمل محد بن اسمعیل الترمدی حدثنا استحق بن ابر اهیم بن العلامن الضحال النسط مدی المحدی عن محد بن الولید بن عامر الزبیدی حدثنا الولید بن عبد الله بن المحدی عن محد بن الولید بن عامر الزبیدی حدثنا الولید بن عبد الله بن المحدی عن محد بن المحدی عن المحدی المحدیث المحدی المحدیث المحدیث المحدی المحدیث ا

(وأعتزلكم وماندعون من دون الله) اى اهاجر بدينى عنكم وعن معبودا تبكم حمث لم تقبلوانصى ولانجعت فىكمدعونى وهـ ذافى مقابلة قوله واهبرى مليا (وأدعوريي) وحده (عسى أنلاا كون مدعا وبي شقما) اى خائدا كاشقيتم بعمادة الاوثان وقمل عاصما قيال ارادبهذا الدعاءهوان يهب الله أولداواهلا يستأنس بهم في اعتزاله ويطمن اليهم عُندوحشته وفي تصديرًا لكلام بعسى التواضع وهضم النَّهُ شُوالتَّنبيه على ان الاجَّابة والاثابة تنضلمنه تعالىغيرواجبين وانملات الامرخاتمته وهوغيب وقيل اراددعامه لابيه بالهداية وعسى للشدلانه كان لايدرى أيستجاب له فيه ام لاو الاول اولى لقوله (فلما اعتزلهم ومايعبدون من دون الله) أى بان ذهب مهاجر امن بابل اوكوفى الى الارض المقدسة (وهبناله احتى و يعقوب)اى حدمنا هذين الموهو بين له اهـ الاوولد ابدل الاهل الذين فارقهم يأنس بهماوهذا يقتضى انه عاشحتى رأى يعقوب وهوكذلك كامرت الاشارة اليه في قوله فيشر ناها ياسحق ومن ورا السحق يعتوب وخصه ما لانه سدكر ا معيل بنضله منفردا قال ابن عباس وهبناله استعق ابنا ويعتوب ابن ابنه (وكلا) مفعول العلنا قدم عليه للتخصيص أبكن بالند قاليهم أنفسهم لا بالنسبة الى من عُداهم أى كل واحدمنهم (جعلما سما) لابعضهم دون بعض (ووهبنا الهم من رحسا) أى للثلاثه بأن جعلناهمأ نبيا وذكرهذا بعدالتصر يحجعالهمأ نبيا لبيان ان النبوةهي من ماب الرجة وقيل المرأد بالرجة هنا المال وسعة الرزق وقيل كثرة الاولاد وقيه ل اكتاب ولايبعدان يندرج تحتها جيع هذه الامور ومن التبعيض (وجعلنا الهم لسان عدق عاما) أى النفاء الحسن فاله اب عباس عبرعنه باللسان الكونه يوجدبه كاعبر بالبدعن العطية واضافته الى الصدق ووصفه بالعلوللد لالة على انهم احقا عما يقال فيهم من الثناء على ألسسن العبادفني اللسان مجازم سلمن اطلاق اسم الآلة وارادة ما ينشأمنها والمعنى وجعلنا الهم شامصاد قايذ كرهم الام كلهاالى يوم القيامة بمالهم من الخصال المرضية ويصاون على ابراهيم وعلى آله الى قيام الساعة وهذا تو بيخ لكفارمكة اذ كان مقتضى ترضيهم وثنا تهم على المذكورين ان يتبعوهم في الدين مع انهم لم يفعلوا عمق الله سحانه قصة الراهيم بقصة موسى لانه تلومفي الشرف وقدمه على آسمعه لللايفصل بينه وبين ذكريعة و بفقال (واذكرف الكتَّاب)أى واقرأ عليهم من القرآن قصة (موسى انه كَان مخلصاً) بفتح اللام اى

وأخذني من العطش أشدما أخذني فاتنت بأناس في أحدهمالين وفي الا خوعسل أرسل الى بهما حمعا فعدات منهما غهدداني الله عز وجلفأخذت اللمن فشمربت حتى **عرقت به** جبدنی و بهزیدی شیرمتکی على منواةله فقال أخد دصاحبا الفطرةانه ليهدى ثمانطلق يحتى أُ نيناالوادى فأذاجهنم (٣)عن مثل الزرابى قلت بارسول الله كيف وجدتها فالروحدتهامشل الجة السحنسة ثماندمرف بي فورنابعير لقريش عكان كذا وكذافد أضلوا يعبرالهم قدجعه فلان فسلت عليهم فقال بعضهم هـ ذاصوت مجـ دثم أتنت أصحابي قبل الصيم عكد فاتاني أبو بكررضي الله عنه فقال ارسول الله أمن كنت اللملة فقد التمسة كفي مظانك فقال علمت انى اتىت مات المقدس اللمادة فقال ارسول الله انه مسميرة شهرفصفه لي قال فنتجلى صراط كاني انظراليه لابسألبيعن شئ الاانائه به فقال أبو يكرأشهد انكارسولالله وقالالمشركون انظرواالى ابن أى كىشــة يرعمانه أتى بيت المقدس اللملة وال فقال

ان من آية ما أقول لكم انى مررت بعير لكم فى مكان كداوكذا وقد أضاوا بعير الهم في معدلهم ودوغرار تان سودا وان فلا فلان وان مسيرهم منزلون بكذا ثم بكذا ويأتو نكم يوم كداوكذا بقدمهم جل آدم عليمه مسيح اسودوغرار تان سودا وان فلا كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حسين كان قريبا من نصف النهار حتى اقبلت العسير يقدمهم ذلك الجدل الذى وصفه رسول القصلي القدعليه وسلم هكذاروا والبهق من طريقين عن الى اسمع ل الترمذي به ثم قال بعدة عامه هدذا است ادصيم وروى ذلك مفرقا من احاديث غيره و في نذكر كرمن ذلك ان شاء الله ما حضر ناثم ساق احاديث كنسيرة في الاسراء كالشاهدله سذا الحديث وقدررى هدذ الحديث عن شداد بن أوس بطوله الامام أبو مجد عبد الرجن ابن أبي حاتم في تفسيره عن أجه عن اسحق بن ابر اهيم بن العلا الزيسدى به ولاشك ان هدذ الحديث أعنى الحديث المروى عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ماهو صحيح كاذكر الديه قي ومنها ماهو منكر كالصداد في بيت لحموسو اللاالصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك والله أعلم رواية عبد الله ابن عباس والله المنافقة المنافة المنافقة المنا

الني صلى الله عليه وسلم حين جاء الى الناس قد أفلح ولال رأيت له كذاوكذا فالفلقيه موسى علمه السلام فرحب به وقال مرحبابالني الامي قال وهو رجــلآدم طو بل سمطشعره معأذنه أوفوقهما فقال من هـ ذا باجر يل قال هذا موسى قال فضى فلفيه شيخ جليل متهمب فرحببه وسلمعليه وكأهم يسلم علمه قالمن هذاباجريل عالهداأبوك ابراهيم عال ونظر فى المار فاذاقوم يأكلون الحيف قال من هؤلاء اجبريل قال هؤلاء الذين وأكاون لحوم الناس ورأى رحلاأ حرأزرق حداقال من هذا ماجريل قالهذاعاقرالماقة قال فلماأتي رسولالله صلىاللهعلمه وسلم المسحد الاقصى عاميصلي فاذاالنسون أجعون يصلونمعه فااانصرف بيء بقدحن أحدهما عن الممن والالخرعن الشمال في أحدهمالن وفي الا تنزعسل فأخد ذاللن فشرب منه فقال الذى كان معه القدر أصدت الفطرة اسمناد صحيح ولم يخرحوه طريق آحرقال الامام أحدحدثنا حسن حدثنا ثابت أنوزيد حدثنا

جعلناه مختارا وأخلصناه وقرئ بكسرهاأى أخلص العبادة والتوحمد للهغرس اللعماد (و)انه (كان رسولاندا)أى أرسله الله الى عباده فأنبأهم عن الله بشراً تعه التي شرعها لهم فهذاوجهذ كرالني بعدالرسول معاستلزام الرسالة للنبوة في كأنه أراد بالرسول معناه اللغوى لا الشرعى واللهأ علم وقال الندايوري الرسول الني الذي معه كتاب والني الذى مني عن الله عز وجل وان لم يكن معه كتاب وكان المناسب ذكر الاعم قبل الاخص الا انرعا فالفواصل اقتمت عكس ذلك كقوله في طهرب هرون وموسى قال مجاهد الذي هوالذي يكام و ينزل عليه ولايرسل وفي انظ الانبيا الذين ليسوا برسل يوحي الى أحدهم ولايرسل الى أحدوالرسل الاسماء الذين يوجى اليهم ويرسلون (وماديماه) أى كلناه كافي سورة القسص في قوله فلما أتاها نودى من شاطئ ألوادي الأين في البقعة المباركة من النصرة أن ياموسي الى أنا الله رب العالمين (من جانب الطور الايمن) أي من ناحيه المي وهو حبال بين مصرومدين احمه زبرومعاني الاين الدكان دلك الحانب عن يمن موسى حناأقبل من مدين متوجها الى مصرفان الشحرة كانت في ذلك الجانب والندا وقع منها ولس المراديمن الجمل نفسه فان الحمال لايمن لهاولا شمال وقسل معني الاين الميون ومعيني النبيدا الهءمثرلة البكلام من ذلك الحانب قال قتادة جانب الحبل الاين وهيذا سريح في ان المراد بالطورهو الذيء نب مت المقدس لا الطور الذي عند السويس لانه يكون على يسارالمتوجه من مدين الى مصركا و محسوس (وقريناه نجما) أى أدنيناه تتقريب المنزلة حتى كلناه والنجي بمعنى المناجى كالجلمس والنديم فالتقريب هناهو تتر ببالتشهريف والاكرام مثلت عله بحيال من قربه الملك لمناجاته قال الزجاج قربه عزيعض السلفوتية فالأبوالعالمةوروي تحوهعن حماعة سنالتابعين قال ابزعباس حتى معرصريف القلم يكتب في اللوح المحفوظ وأخرجه الديلي عنه مرفوعا فال قتادة فى نجما تجى بصدقه (ووهمناله من رحمه ا) أى من نعمتنا وفي من هـ ذ وجها نأحدهما انهانعليلية أى من أحل رجتناو الناني انها تسعيضية أى بعض رجيبا (أحاه هرون سما) وذلك حين سأل ربه وقال واجعل لى وزير امن أهلي هرون أخي قال ابن عباس كان هرون أكبرمن موسى أىبار بعسنين ولكن انماوهب لهنبوته (واذكرفي الكتاب اسمعيل اله

(٤ - فق البيان سادس) هلال حدثى عكرمة عن ابن عباس قال أسرى برسول الله صلى الله علمه وسلم الى بيت المقدس م جاء من ليلته فد فهم بعسيره وبعلامة بيت المقدس و بعيرهم فقال ناس في لانصدق شحدا بما يقول فارتدوا كفار افضرب الله رقابهم مع أبى جهل وقال أبوجهل يحوفنا شحد بشحرة الرقوم ها بواتم اوزيد افترة و اورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام وعيسى وموسى وابر اهيم وسئل الدي صلى الله على الله عن الدجال فقال رأيته في لما نيا المحدى عينيه قائمة كائن المحكمة وسلم عن الدجال فقال رأيته في لما نيا المحدى عينيه قائمة كائن المحدى كائن شعر رأسه أغصان شعرة ورأيت عيسى علم سه السلام أبيض جعد الرأس حديد المصر مبطن الخلق ورأيت عيسى علم سه السلام أبيض جعد الرأس حديد المصر مبطن الخلق ورأيت

موسى عليه السلام أسحم آدم كثير الشعرشديد الحلق ونظرت الى ابراهيم عليه السلام فلم أنظر الى ارب منه الانظرت اليه منى حتى كائد صاحبكم قال حسريل سلم على أيك فسلمت عليه ورواه النسائي من حديث الى زيد ثابت ابن زيدعن هلال وهو ابن حبان به وهو اسناد صحيح طريق أخرى وقال البيهق البائا أبو عبد الله الحافظ أنه أنا أبو بكر الشافعي انبائا اسحق بن الحسن حدثنا الحسن الته عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبت اليه أسرى بي موسى بن مران رجلا (٢٦) طو الاجهد اكائه من رجال شنوة ورأيت عيسى بن مربم مربوع الخلق وسلم رأيت اليه المناهدة عليه وسلم أبت عباس قال قال والناهدة والمناهدة و

كانصادق الوعد ، وصف الله سجانه اسمعيل بصدق الوعدمع كون جيع الانبياء كذلك لانه كان مشم ورابدلك مبالغافيه وناهمك انه وعد الصبرمن نفسمه على الذبح فوفى بذلك وكان منتظرلن وعيده بوعدالامام واللمالي حتى قبسل أنه التبلرليعض من وعيده حولا والمراديا سمعمل هناهوا سمعيل بزابراهم ولم يحالف في ذلك الامن لا يعتلد به فقال هو اسمعيل بنحزقه ليعنه الله الى قومه فسلخو اجلدة رأسه فيره الله فيماشا من عذابهم وتوابه فاستعناه ورضى بثوابه (وكان رسولانهما) قداستدل بهذاعلى ان الرسول لا يجب ان يكون صاحب شريعة فان أولادا براهم كانواعلى شريعته وقسل انه وصفه بالرسالة لكون ابراهيم أرسله الىجرهم وهم قسله سعرب الين يزلواعلى هاجر أما معيل بوادى مكة (وكان مأمرأهله) المراديه هناأمت وقيل جرهم وقيل عشدراء كافي قوله وأندر عشيرتك الاقر وينوالمراد (بالصلاة والزكاة) هناهما العباد بان الشرعسان و مجوزاً ن يرادمعناهما النغوى (وكانعندريه مرضيا) أى رضيا كاصالحا والمعنى فأعمالته بطاعته وقيل رضيه لنبوته و رسالته وهدذانها بةفى المدح لان المرضى عندانته هوالفائز فى كل طاعمة بأعلى الدرجات قال الفرا والكسائي من قال مرضى بني على رضيت قال وأعل الحارية ولون مرضو (واذكرف الكتاب ادريس) هو ابن شيث بن آدم لصليه أفاده السيوطى فى التصيروا المداخلوخ فسل هو حديوح فان نوحا هواب لمان متوشل بن اخنو خوعلى هذافيكون جدأى نوحذكره الثعلى وغبره وقدتيل ان هذا خطأ وامتناع ادريس للعمة والعلمية وقولهمهمي بهلكثرة دراسته الكتب لابصم لاندلو كان افعيلامن الدرس لم يكن فيه الاسدب واحدوهو العلمة وكان منصر فاوهو أول مرسل بعد آدم عليه السلام وأولمن أعطى السوةمن بني آدم وأولمن خطيالة لمونظرفي النحوم والحساب وأولمن خاط الثياب وأول من اتحذ السلاح وقاتل الكفار (أنه كان صديقًا بياً) وذلك ان الله شرفه بالسوة وأترال علمه ثلاثين سحيفة وقداختلف في معي قوله (ورفعناه مكالاعلما فقدل ان الله رفعه الى السماء الرابعة وقيل الى السادسة وقيل الى الثانية وقد روى المخارى في معمد من حديث الاسرا وفيه ومنهم ادريس في الثانية وهوغلط من روا باشر يك زعبدا لله برأى غروالعميم اله في السماء الرابعة كارواه سارفي بعمه من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ان المراد برفعه ما أعطيه

الى الحرة والساص سيدط الرأس ومالكاخازن الماروالدحال فيآبات أراهين الله الماه قال في الاتكن في من لقائه فكان قتادة منسرها ان الله قداي وسي صــلى الله علىــه وســلم وجعلناه هدى لدى اسرائيل قال جعل الله موسى هدى لهني اسرائيل رواه مسلم في الصحيح عن عسدت حمد عن يونس فحد عن شسان وأخرجاه منحمديث شعبة عن فتادة مختصرا طربق أخرى قال جادبن سلة عن عطامن السائب عن سيعمدين حميرعن الن عداس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلملاأسرى فامرتى وائعة طسة فتلت ماهده الرائحة قال ماشطة المت فرعون وأولادها ستط المشطمن يدهافقالت بسم الله فقالت بند فرعون أى قالت رى ور مك ورب أ ـ ك قالت أولك رب غدرأى قالت نعررى وريكوربأ مك الله فال فدعاها فقال ألك رفعه عدى فالت العرب وربك الله عز وجل فال فأمر يترة من نحاس فأحيت ثمأ مربهالتلق فيها قالت اللي اليك عاجة قال

ماهى قالت تجمع عظامى وعظام ولدى في موضع قول ذاك الله على النه على المق قال أمر بهم فالقواوا حدا من واحدا حدا حق بلغ رضيعا فيهم فقال بأمه قعى ولا تقاعدي فانك على الحق قال و تكلم أربعة في المهدوهم صغارهذا وشاهد يوسف وصاحب حريب وعيسى بن من يم عليه السلام اسنا دلا بأس بدولم يخرجوه طريق أخرى قال الامام أحداً بضاحد ثنا محمد بن جعفر وروح بن المعنى قالاحد ثناء في عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكالم كان ليله أسرى بى فأضحت بمكة فطعت وعرفت ان الناس مكذبي فقعد معتزلا حزينا فربه عدة الله أبوجهل فجاء حتى جلس اليه فقال له كالمستهزئ

هلكان من أي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نع قال وماهو قال انى أسرى بى الله له قال الى أين قال الى بيت المقدس قال ثم أصبحت بين ظهر انبدا قال نع قال فلم ير ان يكذبه مخافة ان يجعد الديت ان دعاقومه اليه فقال أرأيت ان دعوت قومك أتحدثهم عما حدثتنى فقال رسول الله عليه وسلم نع فقال هما معشر بنى كهب بن لوى قال فانف تساليه المحالس وجاوا حتى جلسوا اليهما قال حدث قومك عاحد تتنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى أسرى بى الله له فقالوا الى أين قال الى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهر انبذا قال فن بين مصفق ومن بين واضع يده على (٢٧) راسه متعجب الله كذب زعم قالوا وتستقطيع ان

تنعت لناالمسعد وفهرم منقد سافرالى ذلك الملدورأى المسعد فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم فيازلت أنعت حتى المدس على معض النعث قال في عالمسحد واناانظر المه حتى وضع دون دار عتسل أوعقال فنعته وآناانظرالمه فالوكان مع هـ ذانعت لم احفظه تالفقال القوم أماالنعت فوالله القدأصاب فده أخرحه النسائي من حــدىث،عوف وابى حملة وهو الاصهابى ورواهاليم قي من حديث النضر سشمال وهوذةعنءوف وهوا بن ابي جملة الاعرابي أحــد الأغة الذقات به روابة عبدالله من مسعودرنبي اللهعنه قال الحافظ أبو بكراليهتي حدثناأ بوعمدالله الحافظ حدثناأ توعددالله مجدين بعمقوب حدثنا السرى بنحزيمة حدثنا توسف ن بهاول حدثناعد الله سعر عنمالك سمغلول عن الزبيرىءدىعنطلحةن مصرف عن مرة الهمداني عن عمد الله من مسعود فاللااسرى برسول الله صلى الله علمه وسلم فانته ـى الى سدرة المنتهي وهي في السماء السادسية والبها ينتهي مايص عديه حتى

من شرف النبوة والزاني عندالله وقيدل انه رفع الى الجنة وقيل هوالرفعة بعلوا لمرتبة في الدنياوالاولأصيعن ابنعماس فالكان ادريس خماطاو كان لابغرزغرزة الافال سيعان اللهوكان يمسى حين يمسى وليس على الارض أفضل عَلامنه فاستأذن ملك من الملائدكة رمه فقال مارب ائذن لى فاهمط الى ادريس فأذن له فأتى ادريس فقال انى جئمل لا خدمك قال كمف تحدمني وأنت ملك وأناانسان ثم قال ادريس هل سنك وبين ملك الموتشئ قال الملافذالية أخي من الملائكة قال هل تستطيع ان تنفعني قال أمانؤ خرشيا أو نقدمه فلاواكن سأكلمالك فيرفق بكءند الموت فقال آركب بين جناحي فركب ادريس فصعد الى السما العلمافلق ملك الموت وادريس بين جماحيه فقال له الملك ان لى اليك حاجة قال علت حاجتك تكامني في ادريس وقد محى المهمن العصيفة الم يبق من أجله الانصف طرفة عين في ات ادريس بين جناسي مال أخرجه ابن أبي ما تموعنه سألت كعما فذ كرنحوه فهذاهومن الاسرائيلمات التي برويها كعبوعنه قال رفع ادريس الحالسما السادسة وأخرج البرمذى وصحعه واس الممذرواس مردويه قال حدثنا أنسس مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الماعرج بي رأيت ادريس في السماء الرابعة وأخرج ابن مردويه عن أي سعيد الخدري مر فوعاً نحوه وعن مجاهد قال رفع ادريس كارفع عيسي ولميت وعنابن مسعود فال ادريس هو الماس وحسمه السموطي (أولذك) حطاب لمحدصلي الله عليه وآله وسلم والاشارة الى الانبياء المذكورين من أول المه ورة الى هناوهم عشرة أولهم في الذكرزكر اوآخرهم فيه ادريس وهومبتدأ وقوله (الذين أنع الله عليهـم)صفته و إن المدين) مان للموصول من سان العام بالخاص و (من درية آدم) مدل منه باعادة الحافض وقمل من فده المتبعيض بعني ادر يس ونوحا (ويمن حملنامع نوح) أي من ذرية من حلمامع مفى السنفينة وهم من عدا ادريس فان ادريس من ذرّ به آدم التر بهمنه وابراهم منذرية منحلمعنو حلانه منذرية سامبنوح فان ابراهم بنآزرو سنه وبننوح عشرة قرون كافي التحمير (ومن ذرية ابراهم) وهـم الياقون (و) مرذرية (اسرائيل) وهو يعقوب وكائمنهم موسي وهرون وزكرياو يحيى وعيسي وفيه دلمل على انأولادالمنات من الذرية وقبل انهأرادبقوله منذرية آدم أدريس وحده وبقوله من حلنامع نوح ابراهيم وحده وبقوله ومن ذرية ابراهيم اسمعمل واسحق ويعقوب

يقبض منها واليها ينهسى ما يهبط من فوقها حتى يقبض اذيغشى السدرة ما يغشى قال غشيها فرانس من ذهب وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الحس و حواتيم سورة البقرة وغفرلن لا يشرك بالله المقدمات يعنى المكائر ورواه مسلم في صحيحه عن محد بن عبد الله بن غير وزهير بن حرب كلاهم ما عن عبد الله بن غير به ثم قال البيهتي وهذا الذى ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج وقدرواه أنس بن ما لك عن مالك بن صعصعة عن الذي سلمان الله عليه وسلم ثم عن أبي ذرعن الذي صلى الله عليه وسلم ثم من ابن مسعود بابسط من هذ ثم رواه من قلت وقدروى عن ابن مسعود بابسط من هذ

وفيه غرابة وذلك فيمارواه الحسن ابن عرفة فى جزئه المنهم ورحد ثنا هروان بن معاوية عن قتادة بن عبدالله النهمى حدثنا ابوظبيان الجنبى قال كاجلوسا عنداً بى عبيدة بن عبدالله يعنى ابن مسدة ودو محد بنسعد لا بى وقاص وهما جالسان فقال محد بنسعد لا بى عبيدة حدثنا عن أين لله فقال محدلوساً لتى قبل ان عبيدة حدثنا عن أين لله فقال محدلوساً لتى قبل ان أسألك النعلت قال فالمنا أبوع بيدة يحدث يعنى عن أيه كأسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المدابة فوق الحار ودون البعل فعملنى عليه فراد اهبط استوت يداه و عربله ودون البعل فعملنى عليه فراد الهبط استوت يداه وعربله

قال الزجاح قد بين الله ان الانبياء كانوا اذا اسمعوا آيات الله بكواو المحدوا خضوعا وخوعا وخوفا وحوفا وحدرا والمرادمن الا يات ما خصهم بدس المكتب المنزلة عليهم وقيل المرادمها ذكر الجنة والنار والوعد والوعيد وفيه استحباب البكاء وخشوع الفلب عند المحالة القرآن والمحال المنام فقال لى قال صالح هذه القرآت القرآت القرآت وفي المديث المافا القرآن والمكوافان لم سكوافتيا كوا وعن ابن عباس اذا قرأتم المحددة المنافلا تعملوا بالسحود حتى تم كوافان لم تبان عين أحدد كم فليد ل قليه وقد استدل بهذه على مشروعية محمود المذلا وقوهد ذه السجدة من عزائم محمود القرآن وقال المحمود فيفعلوا ذلك عن المنافلات وقال المنافلات معند الخوف كانوا قد تعبد والاسحود فيفعلوا ذلك المحمود فيفعلوا ذلك المحمود فيفعلوا ذلك المحمود فيفعلوا المنافلة وقال الرازى يحتمل انهم عند الخوف كانوا قد تعبد والاسمود فيفعلوا ذلك المحمود فيفعلوا ذلك المحمود في المنافقة والمنافلة وقال الرازى يحتمل انهم عند الخوف كانوا قد تعبد والماسمود فيفعلوا ذلك المحمود في المناف ترغيبا المحمود في المنافلة وقال الرازى يحتمل المدح القه المحمود القد المنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة والمنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة ولما المدح القه المنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة ولما المنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة وقال المنافلة ولمنافلة ولمنافلة ولمنافلة وقال المنافلة ولمنافلة ولمنافلة

حتى مرزنار جلطوالسط آدم كأنهمن رجال أزدشنو ، قوهو ، قول فبرفعصوته يقولأ كرمتهوفضلته والفددفعنا الديه فسلمناعليه فردالسدلام فقال من هدذامعك باجير القالهدا أحددقان مرحبا بالذي الامي العربي الذي بلغرسالة رمهونصيرلامته قال الدفعنافقات سن هدا باجبريل فال دداموسي بنعران فالقلت ومن يعاتب فال يعاتب ربه فيك قلتوبرفعصونه عالىرىةقال ان الله قد عرف له حدثه قال ثم الدفعنا حتى مرونابشحدرة كاثن غرهاالسرج تعتها شينوعماله قال فقال لى جبريل اعمدالي أسك ابراهم فدفعنا لمهفسلنا عليهفردالسلام فقال الراهم من عذامعك باجبريل تمال هدد ابنداد أحد وال فقال مرحمامالسي الامى الذى بلغ رسالة رىهونصى لامتدابى تاللاقربك الليلة واتأمةك آخر الامموأضعفها فان استطعت أن تدكون ماحمك أو حلمها فيأمتك فافعهل قال ثم الدفعنا حتى انتهمنا الى المسعد الاقصى فنزلت فريطت الدابة

فى الحلقة التى فى باب المسجد التى كانت الانساس طهم اثم دخلت المسجدة ورفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد لغيرهم قال ثم أتيت بكاسين من عسل ولبن فاخذت اللبن فشر بث فضرب جسير بل عليه السلام منكبى وقال أصبت النظرة و رب مجد قال ثم أقيمت الصلاة فاعمتهم ثم انصر فنا فاقبلنا اسنا دغريب ولم يحرجو دفيه ورافع من الغرائب سؤ اللانساء عنه عليه السلام ابتداء ثم سؤاله عنه مبد انصر افدوا لمشهر رفى العداح كما تقدم ان جبريل كان يعلم بهم اقولالسلم عليهم سلام معرفة وفيه انه اجتمع بالانبياء عليهم السائرة وله المبحد الاقصى والعصيم انه انها اجتمع بهم فى السموات ثم نزل الى البيت المقدس فانيا وعممه وصلى بهم عليهم السائدة والمنافعة وال

فيه ثمانه ركب البراق وكرّراجها الى مكة والله أعلم طريق اخرى قال الامام احد حدثناه شيم حدثنا العوام عن جداد بن معيم عن مر ثد بن غفي ارة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت لداد اسرى في ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذا كروا أمم الساعة قال فردوا امم هم الى ابراهيم عليه السلام فقال لاعلم لى بهافر دوا امم هم الى موسى فقال لاعلم لى بهافردوا امر هم الى عيسى فقال ما أو حيثها فلا يعلم بها احد الاالله عز وجل وفيما عهد الى ربى ان الدجال خارج قال ومعى قضيبان فاذار آنى ذاب كايذوب الرصاص قال فيها كما الله اذار آنى حتى ان الحجرو الشعير (٢٦) يقول يامسلم ان تعتى كافرافتعال فاقتله

قال فيهلكهم الله غيرجع الناس الى بلادهم وأوطانهم فالفعند ذلك يحرج أجوح ومأحوج وهم من كل حددب ينسلون فيطؤن بلادهم فلايأ بون على شئ الاأهلكود ولايمهرون على ماء الاشربوه قال ثميرجع الناس الى فيشكونهم فادعواللهعليهم فبهلكهم وبميتهـم حتى تحوى الارض من المرجهم اي تنان قال فينزل الله المطر فحترف اجسادهمحتي يقذفهم فيالحر فنهماعهدالى ربى ان ذلك اذاكان كدلك ان الساعة كالحامل المتم لامدرى أهلها ستى تنعوهم بولادها الملأونهاراوأخرجهان ماجه عن بدد ارعن يدبن هرون عن العوامن حوشب رواية عمدالرحن ابن قرطأعني عبدالرحن بن قرط الثمالي فالسعمدين منصور حدثنا مسكين بنميون مؤذن مسعد الرملة حدثني عروة من رويمعن عددالرجن نقرظ انرسول الله صنى الله عليه وسلم ليله أسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من بين زمزم والمقام

لغيرهم فالاقتدام بهم وسلوك طريقتهمذ كراضدادهم تنفير اللناس عن طريقتهم فقال (نفان) أى وجدوحدث (من بعدهم) أى من بعد النسين المذكورين (خلف) أى عقب سُوء قالْ أهل اللغة يقال لعُقب الخيروالد دق خلف بفتح اللام ولعقب الشروالسو خلف بسكون اللام وقدقد منا الكلام على هذا في آخر الاعراف (أضاعوا الصلاة) أي أخروها عن وقتها قاله الاكثروهوأن لايسلي الظهرحني يأتي العصرولاالعصرحتي رأتي المغرب وفملأضاءواالوقت وقيلكة نروابها وجحدوا وجوبها وقمل لميأ يوابها على الوجه المشهرو عوقه لرتركوها كاليهودوالنصارى والظاهران منأخر الصلاة عن وقتهاأوترك فرضامن فروضهاأ وشرطاء نشروطهاأ وركناس أركانها فقسدأ ضاعهما ويدخسل تحت الاضاعـةمن تركها بالمرةأو جحدها دخولاأ ولماواختلفوا فبمن رلت هـذه الاكية فقيل فىالمهود وقدل فى النصاري وقمل في قوم من أمة محمد صلى الله علمه وآله وسلم بأبون في آخر الرمان وقال الاولين السدى وقال بالنالث مجاهد ولفظه هممن هده الامة يتراكبون فى الطرق كماترا كبّ الانعام لايستحيون من الناس ولا يخـافون من الله فى السمـاء وعن ابنمسعود فالليساضاعتهاتركها قديضيع الانسان الشئ ولايتركه ولكن اضاعتهااذا لميصلهالوقتها (واتبعواالشهوات)أىفعلواماتشتهيداً نفسهموترغباليه منالمحرمات كشهر والزنا (فسوف التون غما) هوالشرعندأهل اللغة كان الخبرهو الرشاد والمعنى انهمسيلة ونشر الاخبراوقدل الغي الضلال وقيل الخيبة وقيل الخسران وقيل الهلاك وقيل العذاب وقيل هواسم وادفى جهنم تستعيذ من حره أوديته أعدللزناة وشه بةالخروشهادالزور وأكلةالرباوالعاقينالوالديهم وقيلفىالكلامحذف والتقدير ســملمَونجزاءالغي قاله الزجاج ومثلاقوله سـجـانه يلق أثاما أىجزاءا أثام أخرج أجد وأبند انوالحاكم وصحعه والميهتي وغيرهم عن أبي سعيدا للدرى فالمعترسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلاهذه الاية قال يكون خلف من به دستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلتهن غياثم بكون خلف يقرؤن القرآن لايعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجروأخر جأحدوالحاكم وصحعه عنعقسة من عامر قال معترسول الله صلى الله عليه وللبيم للنمن أمتى أهل الكتاب وأهل اللبن قلت يارسول اللهماأه ل الكتاب قال قوم يتعلمون المكتاب يجادلون به الذين آمنو اقلت

جبريل عن عند موميكا ميل عن يساره فطارا به حقى بانخ السموات العلى فلمارجع قال سمعت تسديمها فى السموات العلى مع تسديم كثير سميت السموات العلى من ذى المهابة شفقات من ذى العلوء عاملاسمان العلى الاعلى سمانه و تعالى ويذكره في المحد دائنا الحديث عنه قول تعالى من هذه السورة تسم له السموات السبع الآية رواية عرب الحطاب قال الامام أحد حدثنا أسود بن عامم حدثنا حاد المنت المقدس قال النسطة عن أى سنان عن عبيد بن آدم وأى مريم وأى شعيب ان عرب الخطاب يقول لكعب أين ترى أن اصلى فقال ان أحدت عن صلت قال الوسلة فد ثنى أبوسنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عربن الخطاب يقول لكعب أين ترى أن اصلى فقال ان أحدث عن صلت

خلف الصحرة في كانت القدس كلها بين يديك فق العرضاهيت المهودية ولكن أصلى حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم الى القبدلة فصلى أله وكنس الناس فلم يعظم الصحرة تعظمها يصدلى وراءها وهي من يديه كا أشاريه كعب الاحمار وهو من قوم يعظم ونها حتى جعد اوها قبلتهم ولكن من الله علم بديالاسلام فهدى الى الحق ولهذا بين يديه كا أشار بدلك قال له اميرا لمؤمن عرضاهيت اليهودية ولا اهانم الفائة النصارى الذين كانوا قد جعد الوها مربلة من اجل انها قد اليهودية ولا اهانم الكاسة بردائه وهذا شديه بما عن الى وكنس عنه الكاسة بردائه وهذا شديه بما عن الى قد الله ودول كن اماط عنه الله في صحيم مسلم عن الى

ماأهل اللبن فال قوم يتمعون الشهوات ويضعون الصلوات وعن عائشة انها كانت ترسل بالصدقة لاهل الصدقة وتقول لاتعطوا منهابر برياولابر برية فاني ممعت رسول اللهصلي الله عليه وآله وسارية وفهم الخلف الذين قال الله فخلف من بعدهم خلف أخر حماين أي ماتموان مردويه والحاكم وصحيه وعن الن مسمود قال الغي مراو وادفي جهنم من قيم العمد القعر خبيث الطع بقد دف فيده الذين بتبعون النهوات وقد قال بانه وادفى جهم اللراء بنعارب واحرج بنبر يروالطبراني وابن مردويه والبيهق عن أبي المامة قال قال رسول اللهصلي الله عليه موآله وسلم لوان مخرة زنة عشر عشراً واق قذف بها من شفير اجهتم مابلغت قعرها سبعين خريفائم ينتهسي الىغى وأثام قلت دماغى وأثام فالنهران في اسفل جهتم بسميل فيهم اصديداً هل الماروهما اللذان ذكر الله في كابه فسوف يلقون غياؤمن بفعل ذلك بلني أثاماوأ حرج بنمردويه عنابر عماس عن الذي صلى الله علمه وآله وسالم فالالغي وادفى جهم (الامناب) بما فرط منه من تضييع الصلاة واتباع النم وات فرجع الى طاعة الله (وآمن) به (وعل) عملا (صالحا) الاستثناء منقطع قاله الزجب وجرى أبوحسان وغيره على الدمته ملوه وظاهر الآمة لماروى عن قنادة أنهافي حق عددالامة و يحوزأن يحسمل على التغليظ كأقال تعالى من استطاع اليه سبيلا وبهذا التأويل يحسن قول قتادة ان هذا الكلام مازل في شأن امة محد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل في هذا الاستثناء دليل على أن لا من في الكفرة لا في المسلمين ( فأولدُ له ور خلون الجنة ) وفقع الماءونهم الخاء وقرى بدنهم الماء وفتم الخاء (ولا يظلون شيأ) أى لا ينقص من أحورهم شي وان كان قلد الافان الله سجه نه يوفي أجورهم اليهم (جمات عدن) قرى بالرفع على الاستدا وقرى بالنصب على البدد أن ن الخمة بدل المعض لكون جنات عدن بعضامن المنة وعلى المدح أيض قال أبوسهم ولولا الحط لكان حسية عدن يعني بالافرادسكان الجع وليسهدابشئ فانالطمة اسمنهوع الجنسات التيهي بنزلة الانواع لعنسوقرئ بصرف عدن ومنعها عن الصرف على انها علم عفى العدن وهو الاقامة أى بساتين ا فامة وصفها بالدوام بالاف جنات الدنسافانها لاتدوم أوعلم لارمن الجندلكونها مقام اقامة (التي وعد) ها (الرحن عباده) متلبسة أومتلبسين (بالعيب) والمعني الهم لايرونها فهي عُاسَّة عنهم أوهم عائبون عنها (اله) اى الرحن وقيل اله فنمير الشأن والامر لالهمقام تعظيم

مرثد الغنوى قال قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم لانجلسوا على التمورولاتصلوا البها رواية أبي هـربرة وهي مطولة جددا وفيها غرابة قال الامامأو جعد شرین جر بر فی تنسیر سورة سجان حدثناعلى بنسهل حدثنا حاج حدثمانو جعفرالرازىءن الريسع بن أنس عن أبي العالسة الرباحي عن أبي هربرة اوغيره شن أبوجع نسرفي قول الله عزوجل سمان الدى أسرى بعيده ايلا الآية قال جاجبريل الحالني صلى الله عليه وسلم ومعه سيكاليل فقال جرائسل لمكائسلالتني بطست من ماء زمزم كما اصهر قلمه واشرحله صدره فالفشق عنه بطنه فغسطه ألاثمرات واختلف السه مسكاتسل بثلاث طساس من ما ازمز م فشرح سدره فنزعما كانفيسه من غلوملانه علماوحلماواعاناو بقيناواسلاما وحم بين كمنسه عام السوة نم أتاه الفرس فحمل عليه كل خطوة منهمنتهي بصرد أوأقصى إدسره قال فسار وسار معسه جسريل

علىهماالسلام قال فأنى على قوم يررغون في مع و محد حدون في منهم كلك حددواعاد كما كان فقال وتنفيم النبي صلى الله على قوم يروغون في مع وما أنه قوا النبي صلى الله على على على على الله وما أنه قوا النبي صلى الله على الله وهو خسر الرازقين تم الى على قوم ترضي رفيهم بالدي كل ارضت عادت كما كانت ولا بفتر عنه ممن ذلك شئ فقال ما هؤلا عالم ولا عالم ولا على الله والمنافق وعلى أدبارهم رقاع فقال ما هؤلا عالم والمنافق والرقوم ورضف جهد وهجارتها قال ما هؤلا والمعمول الله ولا الذين المنافق والرقوم ورضف جهد وهجارتها قال ما هؤلا والمعمول قال هؤلا والذين المنافق المن

لا يؤدون صدقات أمو الهم و ماظلهم الله تعالى شيأو ما الله نظلام للعسد ثم أتى على قوم بين أيديهم لم نضيج في قدر و لم اخر في قدر خدث في على المون من المدا الرحل من أمت ل تسكون خدث في علوا يأكلون من الله م الني الخبيث و يدعون النضيج الطب فقال ماه و لا تاجم بل فقال هذا الرحل من أمت ل تسكون عنده المرأة الحلال الطب قفياً في امرأة خديثة في منت عندها حتى يصبح والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاطب افتائي رجل خديثا فتي منت معه حتى تسبح قال ثم الى على خشمة على الطريق لا يحربها ثوب الاشقة مولائي الاخرقته قال ماهذا باحريل قال هذا مثل فتي مناطق عدون وتصدون الآية قال ثم الى القوام من امتك يقعدون على الطريق فيقطعون عائم قلا ولا تقعدوا بكل (٣١) سراط يوعدون وتصدون الآية قال ثم الى المتحدد ال

على رجل قدجع عرمة عظمة لايستطسع جلها وهويزيدعليها فقال ماه\_ذاباجيريل قالهذا الرحل مز أمتك مكون علمه أمانات الناس لانقدرعلى أدائهاوهوربد أن يحمل علم انمأتي عملي قوم تقرض أاسذتهم وشفاههم عقاريض من حديد كلماقرض تعادت كما كانت لا مفترعتهم ون ذلك شي فقال ماهذابا حبر الفقال هؤلاء خطماء الفتنة ثمأتي على حرصغير بحربح منه ثورعظيم فجعل الثورير يدأن برجع من حيث خرج فلا يستطيع فقالماهذاماجر يلفقالهدذا الرحل بتكام بالكامة العظمية مدم عليها فلايستطيه ع أنبردها مُأتىء\_لى وادفوجدر يحاطيبة اردةور جمسكوسمعصوتافقال احـبر بلماهـده الريح الطبية الماردة وماهذا المسل وماهدا الصوت قال دذاصوت الجنة تقول ياربائتني بماوعدتني فقد كثرت غرفى واستبرقى وحريرى وسندسى وعبقرى واؤاؤى ومرجانى وفضى وذهبىوأ كوالىوصحافى وأباريتي وأكؤسى وعسالي ومانى ولبنى

وتنغيم (كانوعده) اي موعوده على العموم فيدخل فيما لجنبات دخولا أوليا وقبل الوعدمصدرعلى بابه (مأتيا) أى هم يأبونه اقال الفراعلم يقل آميالان كل ماأتاك فقد أتيته وكذا قال الزجاج وقال الزمخشري كان وعدد مفعولا منحزا (لايسمعون فيها اغوا) هوالهذر والفضول من الكلام الذي يلغي ولاطائل تحته وهوكناية عن عدم صدوراللغو منهم وقيل اللغوكل مالم يكن فيهذكرالله (الاسلاما) هواستننا سنقطع أىسلام بعضهم على بعض أوسلام الله أوسلام الملائدكة عليهم وقال الزجاج السلام استم جامع للغسيرلانه يتضمن السلامة والمعنى انأهل الحمة لايسمعون مايؤلمهم وانمايسمعون مايسكمهم وأمدى الرمخشرى فيه ثلاثة أوجه ذكرها سلمان الجل (ولهم مرزقهم فيها بكرة وعشما) قال المفسر وناليس في الجنب أبكرة ولاعشية ولانهار ولالمل بلضو ونوراً بدا والكنهم يؤتون رزقهم ءلى مقدارما يعرفون من الغدام والعشام في الدنيا وبه قال ابن عماس وانما يعرفون الله لبارخا الحب وغلق الانواب والنهار بتهمها ورفع الحب كاروى والرزق في البكرة والعشى أفنال العيش عندالعرب وقال أراددوا مآلر رقائع جالحكيم الترمدي في و ادر الاصول عن الحسن وأبي قلابه قالا قال رجل إرسول الله هل في الحية من ليل قال وماهجك على هذا قال معتالله يذكرفي الكتاب ولهم رزقهم فيها بكرة وعشما فقات الليل من البكرة والعشى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لدس هناك ليل وانحاهو ضوءونور يردالغدوعلى الرواح والرواح على الغدوتأتيهم طرف الهدايا من الله عواقمت الصلاة التي كانو ايصلون فيهافي الدنساوت لم علم م الملائكة (تلك الجنة التي نورث من عبادنامن كانتقيا) أىهذه الجنة التي وصفناأ حوالهانورثها ونعطيها ونتزل بهامن كان من أعمل التقوى كايتقي على الوارث مال مورثه ولايرد كالمبراث الذي يأخمد الوارث فلا برجع فمه المورث أى بقيم اعليهم من عُرة تقواهم قرئ نورث بفتح الواو وتشديد الراءمن ورت منه مناو بالتخنيف وقرأ الاعش نورثها بابرازعا ندالموصول وقمل في المكلام تقديم وتأخيرأى نورث من كانتقيا من عبادنا والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التملمك والاستحقاق من حيث انها لا تعقب بفسم ولا استرجاع ولا تبطل بردولا اسقاط وقسل يورث المتقون من الجنه في المساكن التي كانت لاهم ل النارلو أطاعو اربادت في كرامتهم والا ية تدل على ان المتبق يدخلها وليس فيها دلالة على ان غيير المتبق لايدخلها وأيضا

وخرى فأقى بماوعدتنى فقاللا كل مسلمود سلة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بى وبرسلى وبحل صالحا ولم يشرك بى شدا ولم يتخدمن وخرى فأقى بماوعدتنى فقاللا كل مسلمود سلة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن به ومن بوكل على كفيته انى أنا الله الا أنالا أخلف الميعاد وقد أفلح المؤمنون و تبدارك الله أحسن الخالفين قالت قدرضت قال ثمانى على وادفسه عصو نامنكر او و محدر يحا خيينة فقال ما هده الربيع و على الميارك و مشركة وكافروكافرة و معرى و وحمى وضريعى و غساقى و عذا بى وقد بعد قعرى و اشتدحرى فأتى بما وعدتنى فاللا كل مشرك و مشركة و كافروكافرة و سعيرى و حمى وضريعى و غساقى و عذا بى وقد بعد قعرى و اشتدحرى فأتى بما وعدتنى فاللا كل مشرك و مشركة و كافروكافرة

وكل خبيث وخبيئة وكل جبار لا يؤمن بوم الحساب قالت قدرضيت قال نم سارحتى أنى مت المقدس فنزل فريط فرسه الى الصخرة مع دخل فصلى مع الملائكة فلما قديمت الصلاة قالوا بالإجبريل من هذا معك قال محدصلى الله عليه وسلم قالوا أوقد أرسل اليه قال نعم فالواحياه الله من أخومن خليفة فنعم الاخونعم الخليفة ونعم الجيء به قال ثم لتى ارواح الانبياء فاثنوا على ربهم فقال الراهيم عليه السلام الحدلله الذي الخذي خليلا واعطاني مكاعظي وجعلى أمية قائما يؤتم في وانقد في من الذار وجعلها على بردا وسلاما فم ان موسى عليه السلام أثنى على ربه (٣٢) فقال الجدلله الذي كلني تكلما وجعل هلاك آل فرعون و فحاة بني

صاحب الكبيرة متقعن الكفر (ومانتنزل الابأمرربك) أي قال الله سجانه قل باجبريل ومانتنزل وقتاغب وقت الابأمر اللهءلي ماتقتضيه حكمته وذلك انرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استبطأنز ولجبر مل علمه حن سألوه في أمر الروح وأصحاب الكهنسوذي القرنين فأمرجير بل ان يحسره مان الملائكة ما تشزل الابأمرالله قسل احتبس جبريل عن رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم أر يعين يوماوقدل خسة عشر وقملاأن عشروق ل ثلاثة أمام وقبل ان هذا حكامة عن أهل الحمة والهم مقولون عند دحولهاومانتنزل دله الحمان الابأمرر مكوالاول أرلى بدلالة ماقسل ومعناه يحمل وجهين الاول ومانتنزل عليك الابأمرر بلالنابانتنزل والناني ومانتنزل عليك الابأمر رباز الذي مأمرك به عاشر عدلك ولاحته في وانتنزل المزول على مهل فالهمطاو عنزل بالتشديد وقديطلق على مطلق النزول كإيطلق نرل المشدد ععني أنزل وقداخر ج البخاري وغيره عن ابزعباس قال قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم لجبر يل ما ينعل النزورنا أكثرىمار ورزفنزلت هذه الاتية الى آخرها وكان ذلك الجواب نحمد صلى الله عليه وآله وسلم وفى الباب روا يات تدل على اله السبب فى النزول شمأ كدجير يل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسام فقال (له ما بين أيدين وما خلفنا وما بين ذلك) أي من الجهات والاماكن أوس الازمنة المباضمة والمستقبلة ومامنهمامن الزمان أوالمكان الذي نحن فمه فلانقدر ان ننتقه ل من جهة الى جهه ومن مكان الى مكان أومن زمان الى زمان الا بأمر ربك ومشيئته وقيل المعنى له ماساف من أصرالدنيا ومايستقبل من أصرالا خرة والهستعمد بن جبيروتيم لماامامناس أمورالا خرةوماخلفنامن امو رالدنماومابين ذلك أيما يكون من هذا الوقت الحقيام الساعة وقبل هوما بين النفعة بن قاله قتادة وقبل الارض التي بين أيديناا الزلنا والسماءالتي وراء باومايين السماء والارمض وقدل مامضي مرأع بارناوما غبرمنها واخالة التي نشن فيها وعلى هذه الاقوال كالها يكون المعني ان الله سجعانه هو المحيط بكلشئ لايحني علىه خافية ولايعزب عن علمه منقال ذرة فلا نقدم على أمر الاباذيه وقال مابين ذلك ولم يقسل مابين ذينك لان المرادما بين ماذكرنا كمافى قوله سجمانه عوان بين ذلك (وما كان ريك نسما) ناسيا اي لم ينسلا ولم يتركك وان تأخر عنك الوحي وقبل المعني انه عالم بجميع الاشياء لاينسي منهاشيأوقيل المعني وماكان ربك ينسي الارسال اليلاعند الوقت

اسرائمل على مدى وجعل من أمتى قوما يهدون بالحقوبه يعدلونثم انداود علمة السلام أثنى عملي ربه فقال لحديقه الذي جعل لي ملكاعظم اوعلى الزبوروألانل الحدد وسخرلي الحمال يسحنن والطهرواعطاني الحككمة وفصل الخطأب ثمان سلمان علمه السلام أثنى على ربه فقال الجديقه الذي مغرلي الرماح ومحفرلي الشماطين يعدماون لى ماشئت من محاريب وتماثمل وحفان كالحواب وقدور راسات وعلى منطق الطهروآ تاني من كل شئ فضلا وسخرلى حنود الشماطين والانس والطير وفضلني على كثهرمن عماده المؤمنيين وآتاني ملكاعظمها لانسغ لاحد من بعدى و جعدل ملكي ملكا طيماليس فمهحساب غمان عيسي عليهالسلام أثني بلي ريدعزوجل فقال الجدلله الذي جعلني كلنسه وجعسلمثلي كثلآدم خلقهمن تراب تم قالله كن فيكور وعلى الكتاب والحكمة والتوراة والانح لوجعلني اخلق من الطبن كهيئة الطسير فاننيز فسه فيكون

بالشفاعة يوم القيامة ثم أتى بالتنمة ثلاثة مغطاة افو اههافاتى بالماء منهافيه ما فقيل له اشرب فشرب منه يسيراثم دفع اليه الماء آخر فيه خرفقيل له اشرب فقال لا أريده قدرويت فقال له جبر ول أما انها ستحرم على امت لولوشر بت منهالم بتبعث من أمت ل الا القليل قال ثم صعدبه الى السماء فاستفتح فقيل من هذا يا جبريل فقال محدفقا لواقد أرسل اليه قال نعم قالوا حماه الله من أخرومن خليفة فنعم الاخونعم الخليفة ونعم الجيء جاء فنتي لهما فدخل فاذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلق الناس (٣٣) عن يمينه باب يخرج منه ويصوعن شماله

ماب مغرج منهر يح خدمنة فاذانظر الى الماك الذي عن عمنه فنعلك واستشر واذانظرالى الباب الذي عن شماله ركي وحزن فقلت اجبريل منهذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينتص من خلقه شئ وماهـذان المامان فقال دلأأبوك آدم وهذا الباب الذيعن عمنه ماب الحنة فاذا نظرالىمن مدخل الحنة منذريته فعدواستشر والماب الذيعن شماله مابجهم اذا نظرالي من مدخلهامن ذريته بكى وحرن تمصعد بهجبريل الى السماء الثانية فاستنتج فقسلمن هذامعك فقال محد رسول الله فالواأ وقدأرسل اليه فال نعم فالواحماه الله من أخومن خليفة فنع الاخ ونع الخليفة ونع المجيء جا والفدخل فاذاهو بشابين فقال اجبريل من هذان الشامان قال هذا عيسى بن **مر**يم و يحي بن زكر بالناالخالة عليهما السلام قال فصعديه الى السماء الثالثة فاستفتح فقالوامن هذا فالجبريل فالواومن معك قال محمد قالوا أوقد أرسل المه قال نعم قالواحياه الله من أخ ومن خليفة فنع الاخ ونع الحليفة ونع

الذى رسل فيد رساله أخرج البزارواب المندروابن أبى حاتم وابن مردويه والطبراني والميهق والحاكم وصحعه عن أبي الدرداء رفع الحديث قال ماأحل الله في كأبه فهو حلال وماحرم فهوحرام وماسكت عنه فهوعافمة فاقب الوامن الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيأثم تلاوما كانربك نسيا ومنحديث جابرعندا بزمردويه مشله (رب السموات والارس) أى النهما (و) خالق (مامنهـما) ومالكهما ومالك ما ينهـماومن كان هكذا فالنسمان محال علمه وكمف بتصوران بعوم حول ساحته الغفلة وفيه دليل على ان فعل العبد خلق الله لانه حاصل بين السموات والارض ثم امر الله سبه صلى الله عليه وآله وسلم بعمادته والصبر عليها نقال (فاعمده واصطبر لعبادته) الفاء للسببية لان كونه لاينساك وكونه رب العالمين سب وجب لان يعبد وعدى فعل الصبر باللام دون على التي يتعدى بها المضمنه ، عنى النسات (هل تعلم له مهماً) الاستنفهام للانكار والمعنى الهلمس لهمشل ولانظيرحتي بشاركه في العمادة فملزم من ذلك أن تكون غير خالصة له سيحانه فخالما تمفى المشارك أستحق الله سيحانه ان فرديا لعبادة وتحلص له هذا مبنى على انالمراد بالسمى هوالشريك في المسمى وقيــلالمراديه الشريك في الاسم كم هو الظاهر من لغة العرب فقيل المعنى انه لم يسم شي من الاصمام ولا غيرها بالله قط يعني بعد دخول الالفواللام التي عوضت عن الهـ مزة ولزمت أو برب السموات والارض واليـ منحا أبوالسعود والجلة تأكيدلما أفادنه الفاءمن علية ربو يته العامة لوجوب تخصيص العبادة به نعالى قال الزجاج تأويله والله أعلم هل تعلمه سمما يستحقان يقال له خالق وقادر وعالم بماكان وبمايكون وعلى هد ذالا مى لله في جيدع أسمائه لان غيره وانسمى بشئ من أسمائه فلله سبحانه مقيقة ذلك الوصف والمراد بنفي آلعهم المستفاد من الانكار هنانني المعلوم على أبلغ وجه وأكله وقال الناعماس هل تعلم أى تعرف للرب شهما أومثلاليس أحديسهي الرحن غيره وعنه قال بإشمدهل تعملالهك من ولد (ويقول الانسآن) المراديه ههذا الكافرلان الاستنهام هذا للانكار والاستهزا وانتكذيب بالبعث قال ابنجر يج الانسان هوالعاص بنوائل وقدلأى بن خلف اوالولسدين المغسرة النازل فيه الآية وهدامن قسل العام الذي اريديه الخاص وقدل اللام في الانسان للجنس بأسرهوان لم يقل هذه المقالة الابعضهم وهم الكفوة فقديسند الي الجاعة

(٥ \_ فتح البيان سادس) المجمى عباء قال و دخل فا داهو برجل قد فضل على الماس في الحسين كافضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب قال و نوسف عليه السلام قال م صعد به الى السماء الرابعة فاستنقى فقيل من هدا يا الذى قد فضل على الماس في الحسن قال هذا أخول يوسف عليه السلام قال م صعد به الى السماء الرابعة فاستنقى فقيل من هدا قال جريل قال الم قال الم قال الم المحلمة فالم و المحلمة في المحلمة و المحلمة في المحلمة في

قالواحياه الله من أخوه ن خليفة فنم الاخوذم الخليفة ونم المجى عبا والفدخ ل فاذاهو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم والمدن هذا ياجبر يل ومن هؤلا عولا و المحلفة فنم الاخود المحلفة فنم الاخود و المحلفة فنم الاخود و الحليفة من هذا والحبر يل فالواومن معدنه الله و المحلفة فنم الاخود من الحليفة و المحلفة فنم الاخود من المحلفة فنم الاخود من المحلفة فنم الاخود من المحلفة و ال

ماقام بواحد منهم وعلى كل فلفظ الانسان لايشمل المؤمنين (ائذامامت) قرئ على الاستنهام وعلى الخبر (لسوف اخرج حماً) من القبر كا يقول مجد صلى الله عليه وآله وسلم والاستفهام يمعنى النني اىلااحي بعدالموت وحياحال مؤكدةلان من لازم خروجه من القيران يكون حماوهو كقوله ويوم العث حما (أولايذ كرالانسان انا خلقناه) الهـمزة للانكارالتو بنخبي والواو لعطف الجلة على أخرى مقدرة اى ايقول ذلك ولايذ كروقرئ رذ كرىالة نفيف وبالتشديد وأصله تذكر وفي قراءة أى أولايتذكر والمراديالذكر هذا اعمال الفكراى ألايتفكرهذا الحاحدف أولخلقه فيستدل بالابتداء على الأعادة والابتداء أعبواغرب من الاعادة لان النشأة الاولى هي احر اج الهـ فده المخلوقات من العـ دم الى الوجودا بتداعاوا ختراعالم يتقدم عليهما يكون كالمثالله وأماالنشأة الآخرة فقدتقدم عليها النشأة الاولى فكانت كالمثال لهاومعني (من قبل) من قبل بعثه وقدره الزمخشري منقبل الحنالة التي هوعليها الاتنوعي حالة بقائه (ولم يكشأ) اى والحنال العلم يكن حينتذ شبأس الاشاء أصلا فالاعادة بعدأن كان شأموجودا اسهل وايسر واهون شمل جامسحانه وتعالى مرلذه الحجة التي اجع العقلاعلى أنه لم تكن في حجير المعث حجة أقوى منهاا كدهابالقسم باسمه سيمانه مضافا الىرسوله تشهر يفاله وتعظيماأ ولان العادة جارية مَا كمداخبرالهين فقال (فور بك العشريمم) أي للسوقهم الى الحشر بعد احراجهم من قبورهم احماكا كانوا (والشماطين) والواوللعطف أو عمدى مع والمعنى ان هؤلاء الحاحدين للمعشيعشرهم الله عشد اطينهم الذين اغووهم واضاوهم فسلسله وهدا ظاهرعلى حعمل اللامق الانسان للعهم دوهو الانسمان الكافر وأماعلي جعلها للعنس فلكونه قدوجد في الخنس من يحشر مع شمطانه (ثم المحصر نهم حول جهم) من حارجها قبل دخولها وقيل من داخلها (جنياً) جعجات من قولهم جنا على ركبتيه يجثو جنوا اى ما ثبن على ركمهم لا الصليم من هول الموقف وروعة الحساب أو يكون الجني على الركب شأنأهل الموتف كمافى قوله سيمانه وترىكل أمة جاثمة وقدل المرادبة ولهجشا جماعات وأصلاجع جنوة والحثوةهي الجهوعمن التراب والحجارة قال ابن عباس جثيا قعودا ( غلنبزعن من كل شيعة) أى من كل أمة وفرقة وأهل دين وملة من الكفار والشيعة النرقة التي تبعت دينا من الاديان وخصص ذلك الزمخ شرى فقيال هي الطائفة التي

لمأمالولكن معكل نبيأمته قالثم صفديهالى السماء السابعة فاستفقع فقمل من هذا فالحمريل قمل ومن معك قال محد قالو أأوقد أرسل اله والنعم فالواحماه الله منأخومن خليفة فنعم الآخ ونعم الحليفة ونعم المجيئ جاء قال فدخل فأذاهو مرجل أشمط جالس عندداب الجندة على کرسی وعند ده قوم جداوس مض الوحوه أمثال القراطيس وقوم في ألوانههمشئ فسام هؤلا الذينف ألوانهم شئ فدخلوانهرا فاغتسلوا فمه فحرحوا وفدخلص من ألوائهم شيئ مدخلوا نهراآخر فاغتسلوافهه فحرحوا وقدخلصت ألوانهم شئ غدخلوانهراآخر فاغتسلوافيه فخرجوا وقدخلست ألوانهم فصارت مثدلألوان أصحابهم فحاؤا فجلسوا الى أصحابهم فقال احدر المن هذا الانمط تممن هؤلا السن الوجوه ومن هؤلا الدين في الواتم مني وما هدهالانهارالتي دخها فح واوقد صفت ألوانهم فالعذاأ بوك ابراهيم أول نشمط على وجه الارض وأما هؤلاءالبيضالوجودفقوم لم يلبسوا اعانه مبطلم وأماهؤلا الدينفي ألوانهمشي فقوم خلطوا علاصالحا

وآخر سيئافتانوافتاب الله عليهم وأما الانهار فأولها رجة الله والنانى ذهمة الله والثالث سقاهم ربهم شرايا طهورا شاعت قال نه الله درة فتدله هذه السدرة بنتهى اليهاكل أحد خلامن أمتك على سنت فاداهى شعرة يعزر حمن أصلها انهار من ما غير آسن وأنهار من لبن لم يغير تعدير طعمه وأنها رمن خرادة للشاربين وأنهار من عسل صفى وهى شعرة يسبر الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها والورقة منها أفعلى الامة كلها قال فعشيها فورا لحسلاق عزوجل وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حينوقع على الشجرة من حب الرب تبارك وزهالى قالوافكا مه الله عند ذلك فقال الهدال المناتخذت ابراهيم خلد لا وأعطيته ملكا

عظم او كلت وسى تمكيما وأعطيت داود ملكاعظم اوألنت له الحديدوا عطيت سلم ان ملا الحيل وسعرت له الحن والانس والشه الموراة والانحيل وحعلت ميرى الدوراة والانحيل وحعلت ميرى الاكه والابرص ويحيى الموقى اذنك وأعليت له ممن الشيطان الرجيم فل بكن المشيطان عليم السيل فقال له الرب عزوجل وقد اتحذنك خلملا وهومكتوب في الذي الموراة حميب الرجن وأرسلت الى الناس كافة بشه الوشر حت الناس وجعلت أمت عند وزرك ورفعت المذكر كل فلا أذكر الاذكر تمعى وجعلت أمتك خرائمة (٣٥) أخرجت الناس وجعلت أمتد واطا

وحعلت أمتك همالاولينوهم الآخرين وجعلت أمنسك لاتحوز الهـمخطـةحتى يشهدواانك عمدى ورسولي وجعلت من أمتات أقواماقلوبهمأ ناجملهم وجعلتك أول النميين خلقاوآ خرهم بعثا وأولهم يقضيله واعطمتك سعامن المثاني لم يعطها عي قملك واعطيتان خواتم سورة المقردمن كنزتحت العرش لمأعطها نبما قملك وأعطمت الكوثر وأعطمتك عمانية أسهم الاسلام والهجرة والحهادوالملاةوالصدقة وصوم رمضان والامريا لمعروف والنهيي عن المنكروج التلا فاتحاجا فتىال الذي صلى الله علمه وسلم فضلني ربى بستأعطاني فواتح الكلاموخوا تمهوجوامع الحديث وأرسلني الى الناس كافَّة بشـــــرا ولذيراوة لذف في قلوب أعدائي الرعب من مسلمة شهروأ حلت لي الغذائم ولمتحل لاحدقدبي وجعلت لى الارض كالهاطهوراومسجدا قال وفرس عليه خسين صلاة فليا رجع الىموسى قال بمأ مرت المجمد وال بخمسين صلاة والارجع

شاءتاي تسعت غاويامن الغواة فال الله تعالى ان الذين فرة واديم موكانو اشيعا (أيهم اشد على الرجن عتميل اى اعصى لله واءتى وقال ابن عباس عتميا معصمة وعصما فاله ينزع من كل طوائف الغي والغساداعصاهم واعتاهم فإذاا جمّعواطرحهم في جهنم والعتي هنا مصدر كالعدو وهوالتمردفي العصيان ايءصيا باوجرأة وقيل المعنى لننزعن ن اهل كل دين قادتهم ورؤساءهم فى الشر قاله قتادة وفى ذكر الاشدتنسيه على انه تعمالى يعفوعن كثرمن أهل العصيان ولوخص ذلك الكفرة فالمرادانه يبرطوا تنهم اعتاهم فاعتاهم ويطرحهم فيالفار على الترتيب أويدخل كالاطبقته التي لليق به وللنحو بمن في اعراب أيهم كلامطو بلوأنوال كثبرة أظهرها عند الجهورمن العربين وهومذه سيبويه انأيهم موصولة بمعنى الذى وانحركتها حركة بنا وأشد خبر مبتدا مضمر والجلة صلة لاىوأيهموصلتها فىمحلنصب مفعولا بهلننزعن وعساتمه يزمحول عن المبتداالمحذوف الذىهوأشداىء توبأشدمن عتموة ييره وعن ابن مسعود قال يحشرالاول على الاخر حتى اداتكاملت العددا أمارهم جمعا شمدأ ولاكابر فالاكابر جرما فمقرأ فوريك لنحشرهم الى قوله عنها (ثم لنحر اعلم بالذين هم أولى بم اصله ا) بكسير المهاد وضمها مسعسان قال ابن جر جبيعني أيهمأحق وأولى بالخلود في جهنم يقال صلى يصلى صليا مثل منهي النبئ يضي مضما قال الجوهرى يقال صليت الرجال نارا اذااد خلته الناروج ملته يصلاها فان القيته القام كأنك تريد الاحراق قلت أصليته بالنار بالالف وصليته تصلة ومنهو يصلي سعيراومن خفف فهومن تولهم صلى فلان الناربال كسير بصلى صليا احترق عال الله تعانى بالذين همأولى بهاصلما ومعنى الآية ان هؤلا الذين هـمأشد على الرجن عساهم أولى بصليهاأ وصليهمأ ولى بالنار (وانسكم الاواردها) الخطاب للناس معمرالتفات أوللانسان المذكو رفمكون التفاتا وقمل للكفار وقرئ واندنهم لمناسة الآبات التي قبل هذه فانها في الكفاروهي قوله فور اللحشرنهم الآيات وكذلك قرأ عكرمة وجاعة الكن الاكثرون على ان المخاطب العالم كاههموالمعني مامنه كمهمن أحدمسلما كان أوكافرا الاواردهاأي واصلهاوداخلها والضمر رجعاني النار وقيل اليوم القيامة والاول أولى وقداختان الناس في هذا الورود فقيرل الورود الدخول اقوله لوكان هؤلاء آلهة ماوردوها أكنه يختص مالكفار لقراءة وان منهم وتحمل القراءة المشهورة على الالتفات

الى ربك فاسأله التخفيف فان أمنك اضعف الام فقد القيت من بنى اسرائيل شدة قال فرجع النبى صلى الله عليه وسلم الى ربه عزوج لل وسأله التخفيف فرضع عنده عشرا ثم رجع الى موسى فقال بهت مأ مرت قال باربع من قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف التخفيف فان أمنك أضعف الامم ولقد لقيت من بنى اسرائيل شدة قال فرجع النبى صلى الله على موسى فقال بكم أمرت قال أمرت بشلائين فقال له موسى الى ربه فسأله التخفيف فان أمنك أضعف الامم وقد لقيت من بنى اسرائيل شدة قال فرجع الى ربه فسأله التخفيف فوضع عنده عشر إفرجع الى موسى فقال بكم

أمرن فالأمرت بعشر من فال ارجع الى ربك فاسأله التحذيف فان أمنك أضعف الامم وقد لقيت من بنى اسرائيل شدة قال فرجع الى ربه فسأله التحذيف فوضع عنده عشر افرجع الى موسى فقال بكم أمرت قال أمرت بعشر قال ارجع الى ربك فاسأله التحفيف فان أمند أضعف فوضع عنه خسافرجع الى التحفيف فان أمند أضعف الامم وقد لقيت من بنى اسرائيل موسى فقال بكم أمرت قال أمرت بحمس قال ارجع الى ربك فاسأله التحفيف فان أمند أضعف الامم وقد لقيت من بنى اسرائيل شدة قال قد رجعت الى ربى حتى استحدت (٣٦) في أنابر اجع اليه قيل أما أنان كاصبرت نفسا على خس صلوات شدة قال قد رجعت الى ربى حتى استحدت

ويستثنى الانبيا والمرسلون وتمكون على المؤمن ين برداوس للماكما كانت على ابراهيم وقالت فرقة الورددهو المرور على الصراط لان الصراط ممدود علم افاسلم أهل الحنية و يتقادف أهل الناروعلي هذالايستذي الانباء والمرسلون بل يرعليه جميع الخلق روى ذلك عن ابن عماس وكعب الاحمار والسدى ورواه السدى عن ابن مسعود عن المي صلى الله عليه وآله وسلموالحسن وعن مجاهد ورود المؤمن النارهومس الحي جسده في الدنيا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجي علاكل مؤدن من الناروني بعد وقبل ليس الورود الدخول اعاهو كأتشول وردت البصرة ولمأدخلها وقد يوقف كشرمن العلماء عن تحقيق هذاالورود وحسله على ظاهره لقواه تعالى ان الذين سيقت لهم مناالحسني أوللساعتها مبعدون قالوا فلايدخ لالنارمن ضمن الله ان يبعده عنها وأجابوا عنه مان معناه أنهم مبعدون عن العيد اب فيها والاحتراق بما فن دخلها وهولايشعر بها ولايحس منها وجعا ولاالمافهو مبعدتها وقال فرقه الورردهو الاشراف والاطلاع والقرب وذلك انهدم يحضرون موضع الحساب رهو شربحهم فبرونها وظرون اليهاقي مالة المساب ثم يتعيى الله الذين اتقواهم انظروا اليهو يصاربهم الى اجمة كاسماتي وممايدل على ال الورود لايستلزم الدخول قوله تعالى فلماور دماءمدين فاخالم ادانه أشرف علىه لاانه دخل فيسه ولايحني ن الموليان الورود هو المرور على الصراط أو الورود على جهتم رهى مامدة نيسه جع بسالادلة من الكذاب والسنة فعلم في جل هذه الا يَهْ على ذلك لا ندقد حصل الجع بحمل الورود على دخول النارمع كون الداخل سن المؤمنين مبعدا من عذاج أو مجمله على المنبي فوق الحسر المنصوب عليها وهوالسراط وأخرج أحدوعبد نحيدوا بالمنذر وابنأى ماتم والميهقي والماكم وصحعه عن أى سمية فال اختلفنا في الورود فقال بعضيا لايدخلها ومن وقال عنما يدخلونها جمعا ثم نصى الدين اتقوا فلقمت ابرين عمدالله فذكرتله فتالوأهوى اصبعه الى اذنيه تسمتا الألمأكسه وترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايبق برولا فاجر الادخلهافت كمون على المؤمن برد اوس للرماكما كانت على الراهيم حتى ان للنارف يعيم المن بردها ثم نهي الذين القوا الآية وأسه نده أنوعمرو في كَابِ التهيديد وعلى هذا فالورود الدخول وهوقول ابن عباس وخالدين معدد أن وابن حريج وغيرهم وفى الحديث فتقول المارلاه ومنسين جزيامؤمن فقد داطفأ فورك لهي

فانهن يجزين عنك خسس صلاة فانكل حسنة بعشرأ مثالها قال فرنىمځد- بى الله، ما په وسلم كل الرضا قال وكان موسى علسه السلام من أشدهم علمه حين مريد وخيرهم له حين رجع اليه ثمرواه ابن جرير عن محدين عبيد الله عن أبي النضرهاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازىءن الرسعين أنس عن أبي العالمة أوغمره شك أبو حعفرعن أعهررة عن الذي صلى الله علمه وسلم فذكره بمعماه وقد روادالحافظ أنوبكرالبيهتيءنأبي سمعيدالماليني عنابءديءن مجمدن الحسن السكوني السالسي مالرملة حددثناءلي منسهل فدكر مشلماروا اسح برعنه وذكر الميهق انالحاكم أباعبدالله رواه عن المعمل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني عنجده عن ابراهم بن حزة الزبرى عن المعيل حدثنيء سي سرماهان يعدى أبا حعفر الرازىءن الرسع ابنأنس عن أبي العالمة عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم ولد كره وقال این أبی عاتم ذكره أبو زرء ـ أ

حدثنا محدن عدالله من عبر حدثنا يونس بكبر حدثنا عيسى بن عبدالله القيمي عن أي جعفر وعن الرازى عن الرازى عن الرازى عن ألى العالمة أوغ عرد على عيسى عن أبي هر برة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله سعان الذي أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام فذكر الحد بث بطوله كيمو عماسة مناه قلت وأبو جعفر الرازى قال فيه الحافظ أفز رعة الرازى بهم الحديث المنظم والمناه والمناه عن الحديث كثيرا وقد ضعفه غيرة أيضا ووثقه بعضهم والطاهرانه من الحديث المنام وقيم من حديث المنام من وابه سمرة بن جندب في المنام الطويل عند دالمخارى ويشسه في بعض الفاطه غرابة و المحارة وفيه شئ من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند دالمخارى ويشسه

أن يكون مجموعامن أحاديث شي أومنام أوقصة أخرى غير الاسرا والله أعلم وقدروى المعارى ومسلم في العديد يزس حديث عمد الرزاق انبأ نامعمرعن الزهرى أخبرني سعيد بن المسدب عن أبي هريرة وال والرسول الله عليه وسلم حين أسرى بي لقبت موسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم وسي فنعته فأد ارجل حسبته والم مضطرب رجل الراس كا نه من رجال شنوعة والولتيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم والربعة أحركا نماخر حمن دياس يعنى حام والولتيت ابراهيم وأنا أشبه ولده به والوئتيت بالعطرة الما المنافرة والما الله وأخذت الله وأسبت المنطرة الما المنافرة من والمنافرة والما المنافرة الما المنافرة الما المنافرة الما المنافرة المنافرة والما المنافرة المنافرة والما المنافرة المنافرة المنافرة والما المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة وال

غوتأمتك وأخرجاهمن وحهآخر عن الزهري به نحوه وفي صحيح مسلم عن محمد من رافع عن الحين من المثنى عنعبدالعزيزبنأبي سلمعنعبد الله من الفضل الهاشمي عن الى سلمة عن أبيهم مرةرضي الله عند ع وال فالرسول أتلهصلي اللهعلمه وسلم لقدرأ يتنى في الحجروقريش تسألني عن سسراي فسألوني عن أشمامن مت المقدس لم اثبتها فيكريت كرما ما كربت مثله قط فرفعه الله الي انظر اليهماسألوني عن شئ الاانبأتهميه وقدراً بتني في جاء ـ قسن الاساء واذاموسي فائميصلي واذاهورجل جعدد كانهمن رجال شنوءة واذا عدى نمريم قام يصلى أقرب الناسشماله عروة تنمسعود الثقني واذاابراهم قائم يصلى اقرب الناس شهابهصاحبكم يعنى نفسه فحانت الصلاة فاعمم مفلاافرغت فال قائل ماتحدهدامالك خازن جهنم فالتنت المه فمدأني السلام وفال انأى حاتم حدثناأى حدثنا حجاح ابن منهال حدثنا حادبن سلة عن على سزيد عن أبي الصلت عن أبي • هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لمله أسرى بى لما

وعن مجاهد قال خاصم نافع بن الاز رق ابن عماس فقال الورود الدخول وقال نافع لا فقرأابن عباس انكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وعال أورود امملا وقرأ يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النارأ ورودأ ملاأماأ ناوأ نت فسندخلها فانظر هــلنحرجمنهاأملا وقرأ ابن مسعودوان منكم الاداخلها مكان واردها وعنـــه قال ورودها الصراط وقال رجل من العجامة لا خرأ يقنت بالورود قال نعم قال وايقنت بالصدورفال لافالفنيم الضحكوفيم التثاقل وأحرج أحدوالترمذي والحاكم وصحعه والمبهقى وغبرهم مناين مسعود في الآية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمرد الماس كاهم المنادغ يصدرون منهاماع الههم فاولهم كليح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب الجبدفي رحلهثم كشدالرجل في شبه وقدروي نحوه عنسهمن طريق وهوفي مسندالدارمي أيضا وعن أيى هربرة قال قال رسول اللهصلي الله على دوآله وسابوان منكم الاواردها بقول بمتأزفها وأخرج سلروغبره عن الممشر قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاندخل المارأ حدشه دندرا والحدسة فالتحقصية ألبس الله نقول وانمنكم الاواردها فالألم تسمعيه مقول ثم نجيى الذبن اتبقوا وأخرج المحاري ومسلم وغبرهما قال قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم لا يوت لمسلم ثلاث من الولد فسلم النار الاتحلة القسم ثمقرأس فييان وانملكم الاواردها وأخرجأ جد والعارىفي تاريخه وأبو يعلى والطبيرانى عن معاذين أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من جهسمن وراءالمسلمين في سدل الله منطوعالا بأخيده سلطان لم ير النار بعينية الاتحلة اله سم فان الله يتولوان منكم الاواردهاوالا حاديث في تفسيره في ده الآية كثيرة حدا وامافائدة دخول المؤمني بالناراذ الميكن عذاب فموجوه أحدها انذلك مماريدهم سرورااذاعلواالخلاص منه وثانهاان سمعزيدهم على اهل النارحمث برون المؤمنين يتخلصون منهاوهم بافون فيها وثالثها انهم اذاشاهدوا ذلك العذاب على الكفارصار ذلك سببالزيد التحذاذهم منعيم الجنهة ولانقول صريحاان الانبياء يدخماون المارأ ديامعهم واكن تتول ان الخلق جميعا يردونها كادات علميه أحاديث الباب فالعصاة يدخيلونها بجرائهم والاولما والسعدا و مخلونها الشفاعة ـم فيمن الداخلين يون (كانعلى ريك حمامة ضمآ) اىكان و رودهم المذكوراً مرامح تومالازماقد قضي سحانه اله لايدمن

انتهت الر السماء السابعة فنظرت فوق فاذارء حدو برقوصواعق قال وأتبت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خار حبطونه مرفولا على المرافع المارة المارة المرافع المرون في المرفع ال

وقوعه لامحالة بمقتضى حكمته لانامجاب غمره عليه قال مجاهد مقضا المناسن الله وقال عكر مقسماواجما قالت الاشاعرة انهد ذامشه مالواجب منجهة استحالة نطرق الخاف السه وقد استدلت المعرزة بهده الاية على ان العقاب واحب على الله وان صاحب السكميرة مخلدوالفاسق مخلدفي الناربدليل ان الله بسنان السكل يردونها غربين صفة من ينجووهم المتقون والفاسق لا يكون متقيافيق في النارأ بداو اجيب عن ذلك بأن المتق هوالذي يتق الشرك فصاحب الكبيرة متق فوجب الايخرج من النار بعموم قوله ثم المنسى الذين اتقوافا لا يقالتي تؤهموها دليلالهمهي من أقوى الدلائل على فسادقولهم وهذامن حيث المعث وأمامن حيث النص فقدوردت أحاديث تدل على احراج المؤمن الموحــدمن الناروهي معروفة (تمنحتي) أي غرج (الذين اتقوآ) مايو جب المار وهوالكفر بالله ومعاصمه وترك ماشرعه وأوجب العمل بدمن النار فلا يحلدون بعدأن ادخلوها قرئ نصي بالتخفيف من انجى وقرئ بالتشديدوهما سبعيتان (وندر) أى نَرَكُ (الطَّالَمَين) الذين ظلمواأنفسهم بناعل مأيوجب النار أوظلمواغ مرهم عظلمة في النفس أوالمال أوالعرض (فيها) أى فى النار (جنيا) على الركب جع جأث وقد تقدم قريما قال النعاس جنمالاقلافها (واداته لي عليهم آلتنا عنان) وانحات لايلتبس معانيها وقيل ظاهرات الاعجاز وقدل انها حجبج وبراهين والاول أولى وهي حال مؤكرة لانآيات اللهلاتكون الاوافحة والضمرفي عليهم راجع الى المكفار الذين سبق ذكرهم في قوله أئذا ماست لسوف أخرج حياأى هؤلاءاذا قرئ عليهم القرآن تعذروا الدنيا وعالوالوكمة على الحق وكأعلى الماطل لكان حالكم في الدنيا أطيب من حالما ولم يكن العكس لان الحسكيم لايليق بهان يهين أولياء ويعزأ عداء وقيدل عليهم أي على المؤمنين والاول أظهر ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله ( قَالَ الذينَ كَنْبُرُ وَا) للاشعار مان كفرهم فوالسب اصدورهذا القولءنهم وقمل المراديهم هناهم الممردون المصرون منهم والاغنماء المتعمدلون الشياب وغبرها ومعنى (للذين آمذواً) قالوا لاجلهم وقيال هى لام التبليغ كافى قوله وفال الهم بهمأى خاطبوهـ موشافه وهم ذلك وبلغوا القول اليه بعني فقرا أصحاب رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم وكانت فيهم قشافة وفي عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة وفي نزلهم ضيق وكان المشركون يرجلون شعو رهم ويدهنون

فذكر حددشاطو بلانذكرفسه عدد الدرج والملائمكة وغمرذلك مالا نكرشئ منها في قدرة اللهان معت الروامة قال البيهتي فعماذ كرنا قبل في حديث أبي هرون العمدي في اثمات الاسراء والمعراج كفاية وبالله التوفيق قلت وقد أرسل هذا الحديث غبرواحدمن التبايعين وأغمة المنسر يزرجه قالله عليهم أجعن \*روابة عائشة أم المؤمنين ردى الله عنها) قال المهني أخبرنا أبوعسدالله الحافظ أخبرني مكرم ان جدالقانى حدثى ابراهمين الهيثم اليكرى حدثني محدين كثير المستعاني حدثنامهم سرراشد عن الزهري عن عروة عن عائشة تعالت لماأسرى يرسول الله صلى الله علىه وسلإالى المسجد الاقصى أصبع عدد الناس الله فارتدناس من كانوا تشوابهوصدقودوسعوابذلك الىأبى بكرفقالوا فللأفى صاحب رعم الدأسرى باللهالة الىبيت المقيد مسفقال أرقال ذلك فالوا نعر قال الركان ولذاك القدصدق قالو فتصدقه الدذهب الله له الى ببت المقددس وجاء قبل أن يصبم قال نعم انى لاصدقدفيما هوأ بعدمن

ذلك أصدقه بحيرالسما وفي غدوة أو روحة فلذلك من أبو بكر العديق ورواية أم هائي بنت أي طالب قال محمد بنا - حق روسهم حدثني محمد بن منه دين السائب الكابي عن أبي صالح باذان عن أم هائي بنت أبي طالب في مسرى رسول الله صلى الله علمه وسلم انها كانت تقول ما أسرى برسول الله عليه وسلم الاوهوفي بيتى بائم عندى تلك الله لذ فعدلي العندا الاتحرة م ما مو بمنافلا كان قبيل النبير أهبذا رسول الله عليه وسلم فل العبد وصلم نامعة قال باأم هائي القدصار وحكم العشاء الاتحرة كاراً يت بهذا الودى شم حدّت بيت المقدس فعد من عدم العداد العداد معكم الاتنابي متروك بمرة سافط لكن رواه أبو يعلى

في مسنده عن محد من اسمعيل الانصاري عن ضمرة من ربيعة عن يحيى من أبي عروالشدماني عن ابي صالم عن أم هاني ما السياق فليكتب ههذا وروى الحافظ ابو القاسم الطبراني من حديث عبد الاعلى من المساور عن عكرمة عن أم هاني أقالت مان رسول الله عليه وسلم ليلة اسرى به في متى فققد ته من اللهل فامتنع منى النوم محافة ان يكون عرض له بعض قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبريل عليه السلم أناني فاخذ بدمى فاخر حنى فاذا على المباب دابة دون المعلم وفوق الحمار في ملنى عليها ثم انطلق حتى النه حيى الى بيت المقد سفاراني الم اهم يشبه (٣٦) خلقه خلق و يشبه خلق خلقه وأراني المنافي عليها ثم انطلق حتى النه حيى الى بيت المقد سفاراني الماهم يشبه (٣٦) خلقه خلق و يشبه خلق خلقه وأراني

موسي آدم طويلا سبط الشدعر شهتمرجال ازدشنوءة وأرانى عسى نامر عربعة أبيض يضرب الىالجرةشهته بعروة سمسعود النقن وأراني الدجال ممسوح العن المني شه بقطن سعبد العزى تالوا باأريدان اخرج الىقريش فاخبرهم عارأ يتفاحدت بنويه فقلت انى أذكرك الله الله تأتى قومك تكذبه نك و مندرون مقالتك فأخاف أن يسطوانك قالت فضر ب<sup>ن</sup>و به مـن بدى غم خرج الهرم أاعموهم حملوس فاحبرهم ماأخبرنى فقام جسرس مطعم فقال المحددان لوكنت لك شأن كاكنت ماتكامت تكالمست به وأنت بين ظهرانينا فقال رجل من القوم بالمجدهل مررت لساابل في مكان كذاوكدا قالنع واللهقدوجدتهم قدأضلوا عمرالهم فهم في طلب قال هلمرت بابللبى فلان قال نعم وجدتهم ف مكان كذاو كذاوقدا تكسرت لهم القة حراء عندهم قصعة من ماء فشربت مافيها فالوافا خبرناعدتها ومافيها من الرعاة وال قد كنتءن عدتهامشم فولافقام فأوتى بالابل

روسهمو يلسون الخرثمام-م (أي النريقين) المراديج المؤمنون والكافرون كأنهم فالوافريقنا (حيرمقاماً) أمفرية كم رقرئ بضم الميم وهوموضع الآفامة أومصدر ععناهاو بالفتي منزلاومسكافهوغ برالبادي اذهومتحدث القوم وقسلهو الموضع الذي يقام فيد بالامو رالجلملة والمعدى أي الفريقين أكبرجاها وأكثراً عواما وأنسارا وعن مجاهد في الأية قال قريش تقوله لهاولا سحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن عماس مقاما المنازل (وأحسن بديا) قال ابن عماس بديا الحمالس والندى والدادى مجلس التوم ومتحدثهم ومجتمعهم. ومنه قوله تعالى وتأنون في باديكم المنكر وقوله فليدع باديه أى أهل باديه وباداه جالسه في النادي ومنه دارالندوة لان المشركين كانوايتشاورون فوافى امورهم وقيل هومشتق من الندى وهوالكرم لان الكرماء يجتعون فيه (وكم) أى كثيرا (اهد كاقبلهم من قرن) هي الجاعة والائمة الماضة وهومفردانطاستعددمعني (هـمأحسـنأثاثا) هوالمـالأجعالابلوالغنموالبقر والعبيدوالمناع وقيلهومتاع البيت خاصة وقيلهوالجديدمن الفرش وقيل اللباس خاصة (ورئياً) بمعنى المرئى وهو كالدبح والطعن ععنى المدنوح والمطعون قرئ بالهمزة وقرئ الياءالمشددة من رأيت اى همأ حسن منظرا وبه قال جهو رالمفسرين وحسن المنظر يكون منجهة حسن اللماس وحسن الامان وتنعمها اوجموع الامرين ومعنى القراءة الاولى. عنى الثانيـة قال الجوهري من همزجعله من المنظر من رأيت وهو مارأته العينمن حال حسنة وكموة ظاهرة ومن لميهمز اماان يكون من تحفيف الهمزة اويكون من رويت ألوانهم وجلودهم ريااى المتلائت وحسنت وقدذ كرالز جاجمعني هدا وقرئزيا وهوالهيئة والحسن والصورة ويجوزأن يكونسن زويت أيجعت والزى محاسن مجموعة (قل) امرالله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ان يجيب على هؤلا المفتخرين بحظوظهم الدنيو بة والكفارالقائلين للمؤمنين اى الفريقين خير مقاماوأ حسـنديا بقوله (منكان) مستقرا (في الضلالة) اى الكفروالجهـل والعفلة عنعواقب الاموروه لداشرط وجوابه (فلمددله الرحن مدّا) فى الدنيا يستدرجه وهذاوان كانعلى صيغة الام فالمراديه الحبروا عماحر جمخرج الامراسان الامهال منه سيحانه للعصاة وأن ذلك كائن لامحالة لينقطع معاذير أهل الضلال ويقاللهم

فعدها وعلم ما فيها من الرعاة عُمَّاتي قريشا فقال الهمسألة ونيء ما بل بي فلان فهي كداوكذا وفيها من الرعاة فلان وفلان وسأنهوني عن ابل بي فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة من أبي قيافة وفلان وفلان وهي قصيمكم بالغداة على الثنية قال فقعدوا على النذية من ابل بي فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة من أبي قيافة من المواقعة المواقعة

من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى ست المقدس وانه من قواحدة و ان اختلفت عبارات الرواة في أدائه أوزاد بعنسه مفيه أو نقص منه فان الخطأ جائز على من عدا الاسماعيم السلام ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الائزى من على حدة فأثبت اسراآت متعددة فقد أبعد و أغرب وهرب الى غيرمهرب ولم يتعصل على مطلب وقد صرح بعضهم من المتأخرين بانه عليه السلام أسرى به من أكد الى ست المقدس ومنه الى السماء وفرح من دالله الله وانه قد ظفر بشي يخلص به وي وي من الاشكالات وهذا بعد حداولم ينقل هذا عن أحدمن وفرح من دالله الله وانه قد ظفر بشي يخلص به وي وي وي من الاشكالات وهذا بعد حداولم ينقل هذا عن أحدمن

يوم القمامه أولم نعمركم مايتــذكر فمهمن تذكرآ وللاستدراج كقوله سيحانه انمانملي لهــم ليزدادوا اغما والتعرض لعنوان الرجامة لمماأن المذمن أحكام الرجة الدنبوية وذكر أنفظ الرجن في هذه السورة في ستة عشر موضعا وقيل المراديالا ية الدعاء بالمدوالتنفيس قال الزجاج تأويله ان الله جعل جزاء ضلالته ان متركه وعده فيها لان لفظ الامريق كد معنى الخبركائن المسكام يقول أفعل ذلك وآمربه نفسي وقال مجاهد معناه فليدعه الله فى طغيانه وفى حرف أبى س كان في الضلالة فانه يريده الله ضلالة وطغمانا واستدراجا بأن يطيل عره و يكثرماله و يكنه من التصرف فيه (حتى) حرف المدا وليست جارة ولاعاطفة قاله الكاذرونى والشهابوفي زكربا انهأجارةأى فيستمرون في الطغيان الحان يشاهدواالموعود (ادارأوا) يعنى الذين مدلهم في النملالة (ما يوعدون) جا بضمير الجماعة اعتبارالمعنى من كمان قوله من كان في الضلالة فلمددله اعتمار ا بلفظها وقيل هذه غاية للمدلالة ولالمنتخرين اذليس فيهامتدا دوالغاية في الحقيقة هي قوله فسيعلون الآتى (اماالعداب واما الساعة) هذا تفصيل لقوله ما يوعدون أى هذا الذي يوعدون هوأحدالامرين اماالعذاب فى الدنيا بالقتل والاسركا وقع لهـم يوم بدر وا مايوم القيامة ومايحلهم حينئدمن العداب الاخروي فاماحرف تفصيل وهي مانعة خلوتجو زالجع والعدابوالساعة بدلان من ما (فسيعلون) جواب اذا اى هؤلا القائلون أى الفريقين خييره قامااذاعا بنواما يوعدون بدمن العيداب الدنيوي بابدى المؤمنين أوالاخروى (من هوشر مكانا) من الفريقين (وأصعف جندا) قابليه أحسن بديا من حيث ان حسين المادي يكون ما حتماع وحوه القوم وأعمانهم وظهو رشوكتهم واستظهارهم والمعنى فسيعلمون أهم خبروهم وجندهم الشيباطين في النار أم المؤمنون وهم في الجنة وعندهم ملائكة الرحن ومن على هذا استنهامية وهو أحدو جهين ويجوزأن تكونموصولة بمعنى الذي وليس المرادأن للمنتمر بن هنالك جنداضعدا وبل لاجندلهم صلاكافي قوله سجانه ولم تكنله فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا مماأخرسهاندعن حال أهل الضلالة أرادأن بمن حال أهل الهدا ية فقال ويريدانله الدين اهدو آيالا يمان (هدى) عماينزل عليهم من الآيات وذلك ان بعض الهدى يجرالى البعض الآخروالخير يدعوالى الخير وقيل المرادبالزيادة العبادة من المؤمنة ينوالجلة

السلف ولوتعددهدذا التعدد لاخبر الني صلى الله علمه وسلميه أمتمه ولنقله النباس على التعدد والتكرر قال موسى من عقسة عن الزهري ڪان الاسرا اقدل الهسعرة بسينة وكذا قال عروة وقال السدى بستة عشرشهرا والحق انهعلمه السلام أسرىيه بة فله للمناماس سكة الى بيت المقدس راكاالبراق فلماانتهي الي بالمسجدريط الدابة عندالماب ودخلوفصل فيقملته تحمة المسحد ركعتين عمأتى بالمعراج وهو كالسلم ذودر جرقيفها فصعد فمدلى السماء الدنهاشم الى بقسة السموات السمع فتلقاه من كل ماء مقريوها وسلمعلى الانبما الذينفي السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم حتى مربموسى الكليم في السادسة وابراهم الخلسل في السابعية م جاو زو مراليهما صلى الله علمه وسلم وعلى سائر الانبماء عليهم الصلاة والسلام حتى انته ـي الح مستوى يدهع فيهدمريف الاقلام أى أقلام النددر عماهو كائن ورأى سدرة المنتهى وغشيها من امرالله تعالى عظمةعظمة منفراشمندهب

والوان متعددة وغشدة الللائكة ورأى همالك جبريل على صورته وله ستمائة حماح ورأى رفرها أخضر قدسد مستأنفة الافق ورأى البيت المعمورالذى ابراهيم الخليب لبالكعمة الارضيمة مستند ظهره اليسه لانه الكعمة السماوية يدخله كليوم سيمعون النامن الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون السمالي هم القيامة ورأى الجنة والناروفرض الله عليه هنالك الصاوات خسين شرخفنه الله خسر رحة منه ولطفا بعباده وفي هذا اعتبار عظيم بشرف الصلاة وعظمتها ثم هبط الى البيت المقدس وهبط معهد الأنباء فصلى بهم في السماء والذى تظاهرت معهد الانباء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة و يحتمل انها الصبح من يومند ومن الناس من يزعم انه أمهم في السماء والذى تظاهرت

به الروايات انه سيت المقدس ولكن في بعضها ان كان أول دخوله اله والظاهر انه بعد رجوعة اليه لانه لما مرتبهم في منازلهم جعل يسأل عهم جبريل واحدا واحدا وهو يحبره بهم وهذا هو اللائق لانه كان أقلام طلوب الى الجناب العلوى ليفرض عليه وعلى امته ما يشا الله الله تعالى ثم لما فريد به اجتمع به هو واخوانه من النبين ثم اظهر شرفه وفضله عليهم مقديد فى الامامة وذلك عن الشارة جبريل على على الشارة جبريل على المنافرة على المنافرة على المنافرة على الله والله وا

السماء ويحتمل أن يكون ههنا وههنالانه كالضمافة للقادموالله أعلم ثم اختلف الناس هل كان الاسراء مدنه علمه السدلام وروحهأ وبروحه فقط على قولين فالا كثرون من العلماء عملي أنه أسرى سدنه وروحه يقظة لامناما ولايدكرأن يكون رسول اللهصلي الله علمه وسلررأى قدل ذلك مناما ورآه بعده يقظمة لانه كان علمه السلام لابرى رؤيا الاجائت مشل فلق الصبح والدلسل على هذا قوله تعالى سيحان الذى أسرى بعبده لهلامن المسحدالحرام الى المسحد الاقصى الذي باركنا حوله فالتسديح اغما يكون عند دالامور العظام فاو كانسنامالم يكن فسه كسرشي ولم يكن مستعظه اولمامادرت كفار قريش الى تكذيبه ولماارتدت حاءة من قدأ سلم وأيضا فان العبد عمارة عن مجوع الروح والحسد وقد قال أسرى بعدده ليلاوقد قال تعالى وماحعلنا الرؤية التي أريناك الافتنة للناس قال ان عباس هي رؤ ماعن أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البحاري وقال

مستأنفه لسان حال المهتدين وقيل الواو للعطف على جلد الشرط الحكمة مالقول قال الزجاج المعنى ان الله يجعدل جزاء المؤمنين ان يريدهم وشمنا كاجعدل جراء المكافرين ان عدهم في ضلالتهم (والباقيات الصالحات) أي الطاعات المؤدية الى السعادة الابدية التي تستى لصاحبها (خبرعندر بكثواما) ممايتمة عبدالكذارمن النعم الدنيوية التي افتخروابها (وخــــرمردا) هوهنا صدركالردوالمعنى وخـــبر رداللثواب على فاعلها لنست كاعمال الكفارالتي خسروافيها والمرادالمرجع والعاقبةأي مايرداليه ويرجع وهوالجنسة وأفعل التفضيل للتهكم بهم على سبيل المشاكلة للقطع بان أعمال الكفارلا خيرفيها أصلا ثمأردف سجانه مقالة هؤلا المفتخرين باخرى مثلها على سبيل المججب فقيال (أفرأيت الذي كنر بآباته استفهام تعيمب أي أخبرني بقصة هذا الكافريعني عاس بنوائل واذكر حديثه عقب حديث أولذك واعاسم عملوا أرأيت عمدى أخر برلان روية الشي من أسماب صحة اللبرعند والاتات تعمكل آية ومن جلم ماآية المعث والفائلعطف على مقد درأى أنظرت فرأيت واللامف (وقال لا وتين) هي الموطنة للقسم كانه قال والله لا وتين في الآخرة (مالاوولدا) وهُذا من شدة تعنَّمه بكفره أى انظر الى حال هذا الكافرونجيب من كلامه و تأليه على الله مع كفره به وتكذيبه با آياته أخرج المخارى و مسلم وغيرهما في الا يَهْمن حديث خبيات بن الا رت قال كنت رجه لا قينا و كان لي على العاص بن واثل(١)دين فاتته اتقاضاه فقال لاوالله لااقضمك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت والله لاأ كفر بمعمدحتي تموت ثم تمعث قال فاني اذامت ثم بعثت جئتني ولي ثممال وولد تماعطيك فانزل اللهفيه هذه الاتية وقرئ ولدابضم الواء وبغضها قيدل همالغتان معناهماواحديقال ولدوواد كايقال عدموعدم وقيسل بالضم للعمع وبالفتح للواحد وقددهب الجهورالي انه ـ داالكافرأراد بقوله لاوتين مالاوولدا اله يؤتى ذلك في الدنما وقال جاعة في الجنبة قيل والمعنى ان أقت على دين آبائي لاوتين وقيل المعدى لوكت على باطللا أوتيت مالاوولداثم أجاب الله سجانه عن قول هذا الكافر بمايدفه هو يبطله فقال (أطلع الغيب) بنتج الهمرة الاستنهامية واطلع متعد بننسه كقوله اطلع الحبل قال المغرب والمسمتع حيابعلي كالوهمه بعضهم حتى بكون من الحدف والابصال اكن في القاموس اطلع عليه فكانه يتعدى ولايتعدى يتال اطلع الجبل اذاارتني الى أعلاه

(7 - فتح البيان سادس) تعالى ما ذاغ البصروماطغى والبصر من الات الذات الأالروح وأيضافانه حلى البراق وهودا به بيضاء براقة لها لمعان وانما يكون هذا اللب دن الالروح الإنم الانتحتاج فى حركتها الى مركب تركب عليه والله أعرون بل أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه الانجسده قال محمد بن اسمحق بن يسار فى السيرة حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن الاختس ان معاوية بن أبى سفيان كان اذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه التمان الله صلى الله عليه وسلم قال كان المناب المناب المعقى وحدثنى بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تولم افقد جسد رسول الله على الله عليه وسلم قل كن أسرى بروحة قال ابنا اسمى الله عليه وسلم قل كان أبسرى بروحة قال الناب المعقى (1) هو أبوسيد نا عروفه وجد عبد الله بعراحد العبادلة اله منه

فلم شكرذلك من قولهالقول الحسن ان هده الآية ترات وماجه لنا الرؤيا التي أريناك الافتندة للناس ولقول الله في الحمرعن الراهيم الحي أن الدن المنام الحي أفانظر ماذا ترى قال غمضى على دلك فعرفت ان الوحى بأق للا نبيا من الله ايقاطا و إما أكان المنام الله الله المنام عيناى وقلى يقظ إن والله أعلم أى ذلك كان قد جاء وعاين من الله فيه ماعاين على أى حالاته كان ناعًا أو يقظ الاكر والانكار والتناسيع كان ناعًا أو يقظ الهرسياق القرآن ولا على الدن الادلة على رده بعض ما تقدم والله أعلم \* (فائدة حسنة حليلة ) \* من الادلة على رده بعض ما تقدم والله أعلم \* (فائدة حسنة حليلة ) \*

والمعنى أعلم ماغاب عنه حتى يعلم انه في الجنة (أم اتحذ عند الرجن عهدا) بذلك أي بان يؤتىماقاله فأنهلا يتوصل الىهذاالعلم الاباحدىءا تمنا لطريقتين وقمل المعني أنطرفي اللوح لمحنوظ ام اتحذعند الله عهدرا وقيل المعرى أم قال لا اله الا الله فارجه بها ويرجو بها قاله ابن عباس وقل العني أمقدم عملاصالحافه ويرجوه (كلا) حرف ردعوز جرأى ليس الامرعلي ماقال هذا الكاءرمن انه يؤتى المال والولد وأفظة كلافيها للنعاة ستةمذا مبأحدهاوهومذهب جهورالبصريين كالخليل وسيبويه وأبي الحسن الاخفش وأبي العباس المبردانها حروف ردعوز جروهذامعني لائق بهاحيث وقعت في القرآن وماأحسن ماجات في هذه الآية زجرت وردعت ذلك القائل والثاني وهو مذهب النضربن شميل انهاحرف تصديق معني نعم فتمكون جوابا ولابد حمنتذمن ان يتقدمها شئ الفظاأ وتقديرا وقدتستعمل في القسم والنالث وهو مذهب البكسائي وأبي بكرين الاسارى ونصر بنوسف وابن واصل انهاءمني حقا والرابع ومومذهب أي عبدالله الباهلي انهارد لماقعلها وهذاقر ب من معنى الردع الخامس أنهاصلة في المكلام ععني اىكداقيل وفيه نظرفان أيحرف حواب ولكنه مختص القسم السادس انهاحرف استفتاح وهوقول أبيحاتم فال السمين ولتقرير هذه المذاهب موضع هوأله قي ماقد حققتها بحمدالله فيمه انتهبي وذكرت كالافي القرآن في النصف الثاني فقط وذكرت في خسعشرة سورة منه كلهامكمة وجلاماذ كرت ثلاثة وثلاثون مرة ترجع الى أقسام ثلاثة قسم يجوز الوقف عليها وعلى ماقيلها فيستدأ بهاوهذا باتفاق وقسم اختاف فمههل يجوزالوقفعلها أويتعن على ماقملها وقسم لايحوزالوقف عليها ماتفاق فالقسم الاول خسةمواضع اللذان في هذه السورة واللتان في سورة الشعراء وواحدة في سورة سباو القسم الثانى تسعة واحدة فيسورة المؤمن منواثنتان في سورة سأل سائل وثنمان في سورة المدثر الاولى والنالنة والاولى في سورة الشمامة والنانمة في سورة و يل للمطنف والاولى في سورة الفجروالى في سورة ويل لكل والقسم الشائدة والتسع عشرة الباقية ذكره عزبن جاعة (سنكتب) أى سنحفظ عليه (مايقول) فنجازيه به في الا خرة أوسنظهرله مايقول ونعلمة أوسننتقم منه انتقام من كتت معصبته (ونمداه من العلد السمدا) أي نزيده عذابافوق عذابه مكان مايدعيه لنفسه من الامداديا لمال والولدأ ونطول له من العسذاب روى الحافظ أنونعم الاصهاني في كتاب دلائل السوة من طريق مجد ان عرالواقدى حدثني مالك بن أبى الرجال عن عمروس عبد الله من مجمدين كعب القرظني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دح. ة انخدهـةالىقىصرفذ كروروده علمه وقدومه المهوفي السماق دلالة عظهة على وفورعقل هرقل ثم استدعامن بالشام من التحارفي مابى سفمان صحربن حرب وأصحامه فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخارى ومسلم كاسمأتي سانه وجعل أنوسفمان يجهدأن يحقرأ مرهو يصفره عنده قالف هــذاالسياقءن أبى سفيان والله مامنعني من أن أقول علمه قرلا أسقطهمن عسه الاانى أكردأن أكذب عنده كذبة بأخذها على ولايصـدقني يشئ قالحتى ذ كرت قوله ليله اسرى به قال فقلت أيهاالملك ألاأخبرك خبرانعرف انه قدكمذب فالوماهو فالقلت انه بزعه لنااله خرج من أرضه ا أرض الحرم فى ليله فجاء مسجدكم هـ ذامسحدا يلياورجع المناتلات

الليلة قبل الصباح فالوبطريق الميا عندرأس قيصرفق البطريق الماقد علمت تلك الليلة والفنظر قيصر ما وقال ما على بهذا فالرابي كنت لا أمام ليلة حتى أعلق أبواب المسجد فلما كان تلك الليلة أغلقت الابواب كلها غيرباب واحد غلبني فاستعنت علمه عمالي ومن بحضرتي كلهم فعالجته فغلبنا فلم نستطع أن نحركه كا عمار الولبه جبلا فدعوت اليه النجاجرة فنظروا الميه فقالوا ان هذا الراب سقط علمه النجاف والبنيان و لانستطيع ان نحركه حتى نصبح فننظر من أين الى قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين فلما أصحت غدوت علم ما فاذا لجرالذى في زاوية المسجد منقوب واذا فيه أثر مربط لدابة قال فقلت الاصحابي

أحسه هذا الباب الله له الاعلى نبى وقد صلى الليله في مسعد ناوذ كرتمام الحديث «(فائدة)» قال الحافظ أبو الحطاب عرب من دحمة في كابه التنوير في مولد السراج المنبر وقد د كرحديث الاسراء من طويق أنس و تسكم عليه فأجاد وأفاد تم قال وقد تو اترت الروايات في حديث الاسراء عن عرب الخطاب و على وابن مسعود وأبي ذرومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحن بن قرط وأبي حبة وأبي له لي الانصاريين وعبد الله بن عروو جابر و حديثة وبريدة وأبي أبوب وأبي امامة و مرة بن جند ب وأبي الحراء وصهيب الرومي (٢٢) وأم هاني وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر

الصديقرضي اللهعنهم أجعن منه\_ممنساقه بطوله ومنهـم من اختصره على ماوقع فى المسانيدوان لمتكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحدديث الاسراء أجمع عليمه المسلون وأعرض عنمه الزنادقة والملح دون رمدون أنيطه وانور الله بافواههموا للهستم نوره ولو كره الكافسرون قوله تعالى (وآتسنا موسى الكابوحهاناه هدى اسي اسرائدلأن لاتتخدفوا مزدوني وكملاذر يقمن جلنامع نوح انه كان عدداشكورا)لماذكرتعالىأنهأسري دهدده محدصلي الله علمه وسلم عطف لذكرموسي عدده ورسوله وكامهأ بضافانه تعالى كثيراما يقرن بننذ كرموسي ومجمدعليه مامن الله الصلاة والسلام وبنذ كرالتوراة والقرآن ولهذا قال دعدذ كرا لاسراء وآتىناموسىالكتاب يعنىالتوراة وحعلناه أى الكاب هدى أى هاديا لبني اسرائيل أنلاتحذوااي لئلا تتخدذوامن دوني وكيلأى وليا ولانصرا ولا معبودا دوني لان الله تعالى أنزلء لي كلني أرسله أن بعمده وحده لاشريك له

مايد تعقه وهوعد اب من جع بين الكفرو الاستهزاه (ورثه مايقول) أى غيت فنرثه المال والولد الذي يقول انه يؤتاه والمعنى مسمى ما يقول ومصداقه قاله أنو السعود وقدل المعنى نحرمه ما تمنياه في الأخرة و نعطيه غيره من المسلمين قاله القرطبي (ويأتينا) يوم القيامة (فردا) لامالله ولاولدولاعت برة بلنسلبه ذلك فكيف يطمع في ان نعطيه وقيل المراديما يقول نفس القول لامسماه والمعيى انما يقول هدد االقول مادام حيافاذا أستناه حلنا بينهو بينان يقوله وبأتمينا رافضاله منفرداعنه والاول أولى (واتحذوامن دون الله آلهـ قليكونو الهـ معزا) حكى سعانه ماكان علمه هؤلا الكفار الذين تمنوا مالايه محقونه وتألواءلي الله سحانه من اتحاذهم الالهة من دون الله لاحل ان يتعززوا بذلك وقالأبوالسعودحكا يالجنابه عامةلا كلمستتبعة لضدماير حونترتبه عليهااثر حكاية مقالة الكافرالمعهودواستتباعهالنقيض مضمونها وقال الهروى معناه ليكونوا لهمأعوانا وقال الفراء كونوالهمشفعا عندالله في الآخرة وقيال معناه ليتعززوا بهم من عذاب الله و يتنعواج ا (كلاسم كفر ون بعيادته مرو يكونون عليم مضدا) أى الس الامر كاظنوا ويرقموا والضمر في النعل اماللا لهدأي ستجعده في الاصنام عبادة الكفارلها يوم ينطقها الله سحانه لانها عندأن عسدوها حادات لاتعقل ذلا وامالامشركين أىسيجهد المشركون انهم عبدوا الاصنام ويدل على الوجه الاول قوله تعالىما كافواالانايعمدون وقوا فالقوااليهم القول انكمل كاذبون ويدلعلي الوجه الثانى قوله تعالى والله ريناما كامشركين قرئ كلابضم الكاف والتنوين وهي ععدى حمدار بالفتح مصدرأي كل هدذا الرأى كالاوالاصوب انهاحرف ردع وزجر والمعدي تُكُون هُذه آلا لهة التي ظنوها عزالهُ مضدا عليهم أي ضد أللعزو ضد العزالذل هـ ذاعلي الوجه الاول وأماعلي الوحه الثاني فبكون المشركون للا لهة ضداوأ عدا ويكفرون بهابعــدأنكانوايعبدونهاويحبونها ويؤمنونهما فالرابزعباسعليهمضــداأعوانا وحسرة وانماوحدالف توانكان خبراءن جعلاحد وجهين امالاله مدرفي الاصل والمصادر موحدةمذ كرة وامالانه مفردفي معنى الجمع وألم ترانا أرسلما الشمياطين على الكافرين) ذكرالزجاح في معنى هذا وجهيناً حدهما ان معناه خلينا بين المكافرين وبين الشماطين فلم نعصه هم مهم ولم نعذهم بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم انعمادي ليس

م قال ذرية من جلما مع نوح تقديره باذرية من جلمنامع نوح فيه تهييج وتنديه على المنسة أى اسلالة من نجينا فحملنا مع نوح ف السندية تشهو اباً بيكم انه كان عبد الشكورافاذكر واأنتم نعمتي عليكم بارساني اليكم محداصلي الله عليه وسلم وقد وردفي الحديث وفي الاثر عن السلف ان نوحا علميه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كاه فلهدذا سمى عبد السكورا قال الطبراني حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سندمان عن أبي حصين عن عبد الله بن سمنان عن سعد بن مسعود الثقني قانى اندائي كان اذا أكل أو شرب حد الله وقال الامام أحد حدثنا أبو اسامة جدثنا زكريا بن أبي زائدة عن

الكعليهم سلطان الوجه المنانى انهمأ رسلواعليهم وقمضو الهم بكفرهم كما قالرومن يعش عن ذكر الرحن نقمض له شيطا نا فعني الارسال هنا التسليط ومن ذلك قوله سحانه لابليس واستفزرمن استطعت منهم بصوتك ويؤيد الوجه الناني تمام الا آية وهوقوله (تؤزهم آرا) فأنالاز والازبز والهز والهزبز والاستفزازأ خوات معناها التحريك والتهييج وشدة الازعاج فاخبرالله سجانهان الشماطين تحرك الكافرين وتهجهم وتغويهم وتغريهم على المعاصي بالنسو يلات وتحمد الشهوات وذلك هوا اتسليط لهاعليهم وقبل معسى الدزالاست عجال وهومقارب لماذكر نالان الاستعجال تحريك وتهييج واستفزاز وازعاج وسماق عذه الأية لتعجيب رسول اللهصلي الله علمه وآله وسلمن حالهم وللتنسيه على ان جمع ذلك باضلال الشماطين واغوائهم والجلة حالية من الشماطين أومن الكافرينأ ومنهماأ ومستأنفه كانهقيل مذاتفهل الشياطين بهم قال ابن عباس تؤزهم ازاتغويهم اغوا وتحرض المشركين على محدوأ صحابه وقال تزعجهم ازعاجا الىمعاصي الله وفى الآية دارل على ان الله مدبر لجمع الركائمات (فلا تجل عليهم) بان تطلب من الله اهلاكهم بسنب تصميمهم على الكنروعناده ماللحق وتمردهم عن داعى الله سيحانه حتى تستريح أنت والمؤمنون س شرورهم وتطهر الارس من فسادهم ثم علل سحانه هذا النه ي بقوله (انمانعدلهم عدا) يعني نعدالايام والليالي والشهور والسنين من اعمارهم الى انتهاء آجالهم فلانهم لما منع منهم من لنسطه عليهم حتى نؤا خذه مه وقيل نعد انفامهم وقيل خطوانهم وقيل لخطاتهم وقيل الساعات وقال قطر بنعدأعمالهم وقيل المعنى لاتعجل عليهم اعمانؤ خرهم ليردادواا عما قال النهماب ان العدكناية عن القلة ولاينا في هذا مامر من انه يمد لمن كان في الضلالة لانه بالنسب بة لظاهرا لحال عنسدهم وهو قليل باعتبار عاقبته وعند دالعدنم لماقررسجانه أمرا لحشروأ جاب عنشبهة منكريه أرادأن دئير حمال المكلفين حينتذفقال (يوم نحشر المتقدين الى الرجن وفدا) أي اذكر مامجد صلى الله عليه وآله وسلم نوم الخومعني الحشير الى الرجن حشيرهم الى جنسه وداركرامته كقوله اى داهب الى ربى والوفد جعوافد كالركب جعراكب والصحب جعصاحب يقال وفديفد وفدااذاخرج الى ملك اوأمر خطير كذاقال الجوهرى وعن أبن عباس فالروف داركانا وعن أبي هريرة قال على الابل وعن على قال على نوق وفي

جاوعدأ ولاهما بعشاعلم عمادا لناأولى بأس شديد فاسوا خلال الدماروكان وعددامفعولا ثمرددنا لكم الكرةعلم م وأمددناكم باموال وبنمن وجعلنا كمأكثرنفيرا انأحسنم أحسنتم لانفسكموان أسأتم فلها فاذاجا وعدد الأخرة لبسوو اوجوهكم والمدخلوا المسعد كادخلوه أولحرة ولمتبرواماعلوا تتبيراعسى ربكم أنيرجكم وان عدتم عد باوج علما جهنم للكافرين حصرا) مخبرتعالى الدقدى الى سى اسرائيل في الكتاب أي تقدم البهم وأخسرهم فى التناب الذى أيزله عليه انهم سيفسدون في الارض مرتن و يعلون علوا كدراأى يتحمرون ويطغون وينعرون على الذاس كقوله تعالى وقضينا السه ذلك الامرأن دابرهؤلاء مقطوع مصحينأي تقدمنا المهوأخبرناه بذلا وأعلمناديه وقوله فاذاجا وعدأولاهماأى أولى الافسادتين بعثنا عليكم عمادا لناأولي بأس شدرد أى سلطما علمكم حندا منخلقنا أولى بأسشديد اي توة وعدةوعدة وسلطة شديدة فحاسوا

خلال الدبارأى تملكوا بلادكم وسلكوا حلال موقدكم أى منها ووسطها وانصر فواذا همين وجائين لا يخافون العصيصان أحداوكان وعدامنعولا وقد اختلف المفسرون من السلف والحلف في هؤلاء المسلطين عليه ممن هم فعن ابن عاس وقتادة انه جلاوت الجزرى وجنوده سلط عليهم أولاثم أد بلوا عليه ومدذلك وقتل داود جالوت ولهذا قال ثم ردد مالكم الكرة عليهم الاتمة وعن سعد دبن جمير انه ملك الموصل سنحار بب وجنوده وعنه أيضا وعن غيره انه بحنيت مراكب الموصل سنحار بب وجنوده وعنه أيضا وعن غيره انه بحنيفا يستعطى الماس و يستطعمهم ثم آل به الحال الى في كيفية ترقيده من حال الى حال الى أن ملك الدلاد وانه كان فقيرام قعد اضعيفا يستعطى الماس و يستطعمهم ثم آل به الحال الى في كيفية ترقيده من حال الى حال الى أن ملك الدلاد وانه كان فقيرام قعد اضعيفا يستعطى الماس و يستطعمهم ثم آل به الحال الى الم

ماآلوانه سارالى بلاد ست المقدس فقتل مها خلقا كشيرا من بنى اسرائيل وقدر وى ابن حرير في هد ذاللكان حديثا أسنده عن حديثة مرفوعا مطولا وهو حديث موضوع لا محالة لا يستريب في ذلك أدنى من عنده مع رفقا لحديث والحجب كل الحجب كيف راج علمه مع جلالة قدره وامامته وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبواه لحجاج المزى رحمه الله بالمه موضوع مكذوب وكتب ذلك على حاشمة الكتاب وقدوردت في هذا آثار كثر ميرة المرائيلية لم أرقط و بل المكتاب في كلائن منها ما هو موضوع من وضع بعض زيادة تهم ومنها ما قد يحمل ان يكون صحيحا و نحن في عندة عماسواه و في اقص الله علينا في كابه عندة عماسواه

من بقدة الكتب قبله ولم يحوجنا الله ولارسوله اليهم وقدأ خبرالله عنهمانهم لماطغواوبغواسلط الله علمهم عدة هم فاستماح بضتهم وسلك خلال موتهم وأذلهم وقهرهم جراء وفاقاوماريك بظلام للعسد فانهـم كانوا قدة تردوا وقتلوا خلقا من الانبياء والعلما وقدروي ابن جررحدثني يونس نعدالاعلى حدثنا انوهد أخبرني سلمان ابن بلال عن يحى بن سعيد قال مهعت سعمد سن المسبب يقول ظهر بختنصر على الشام فحرب مت المقدس وقتلهم ثمأتى دمشق فوجدبها دمايغلي على كافسألهم ماهـ ذا الدم فقـ الواأدر كنا آمانا عدلي هدذا وكلماظهدر علسه الكاظهر قال فقتل على ذلك الدم سعنة الفامن المسلمن وغيرهم فسكن وهدذاصحيم الى سعيدبن المسيب وهذاهوالمشهوروأنه قتلأشرافهم وعلماهم حتى انهلم ببق من يحفظ التوراة وأخددمعمه منهمخلقا كثراأسرى من اساء الانبداء وغبرهم وجرتأمور وكوائن يطول

الصحيحين وغيرهما من حديث أى هربرة قال قال رسول الله صلى الله على موآله وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغب من وراهب من اثنان على بعب مروث لا ثه على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعبرو تحشر بقيتهم المارتقيل معهم حيث قالوا وتسيت معهم حيثبانوا وتصيرمعهم حيثأ صحوا وتمسي معهم حمثأ مسوا والاحاديث في هذاالماب كثيرة جدا وقيل يركبون منأول خروجهم من القبوروهوظاهرالاية وقيلون منصرفهم من الموقف وعلى كلاالقولين فيستمرون راكم ينحتي يقرعون باب الجنمة (ونسوق المجرمين) أي الكافرين بكفرهم كالداق البهائم (الىجهنم وردا) . شاة عطاشا والسوق الحث على السيروالورد العطاش قاله الاخنش وغيره وبه قال أبن عماس وأبوهريرة وقال الفراء وابن الاعرابي هم المشاة وقال الاز درى هم المشاة العطاش كالابل تردالماء وقمل ورداأى للورد كقولك جئتك اكراماأى للاكرام وقيل افرادا قيل ولاتناقص بين هذه الاقوال فهم يساقون مشاة عطاشا افراد اوأصل الورد الجاعة التي تردالما من طمرأوا بلأوقوم أوغم يزدلك والوردالماءالذي يورد وقيم ليساقون الى النار باهانة واستخفاف كانهم نع عطاش تساق الى الما والايلكون الشفاعة) جلة مستأنفة لبيان بعض مايكون في ذلك اليوم من الامور والضمير راجع الى الفريقين وقيل للمتقين خاصة وقيل للمعرمين خاصة والاول أولى والمعنى انهم لايماكمون ان يشفعوا لغيرهـم وقيـل لايملا غيرهمان يشفع لهم والاول أولى (الامن المحذعند الرحن عهدا) هذا الاستناء متصل على الوجه الاول أي لا يملك الفريقان المذكوران الشفاعة الامن تحلى واستأهل واستعدلذلك بمايصربهمن جلة الشافعين لغبرهم بان يكون مؤمنا متقيافهذا معني اتحاذ العهد عندالله وقيل معناه ان الله أمر وبذلك كقولهم عهد الامرالي فلان بكذا اذاأمره مه وقال اس عماس شهادة ان لااله الاالله و مرأمن الحول والقوة ولا رجو الاالله وعنه قالمن مات لايشرك بالله شيأدخل الجنة وقيل غبرذلك وأماعلي الوجه الذاني فالاستنناء منقطع لان التقدير لاعلان المجرمون الشفاعة الامن اتخذعند الرحن عهداوهم المسلون والاولأوجه وبهجزمااسيضاوى كالكشاف وقيل متصلءلي هذاالوجهأ يضاوالتقدير لايلا الجرمون الشفاعة الامن كان منهم مسلكود لت الآية على حصول الشفاعة لاهل المكائروأخر جابن مردويه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ذ كرهاولووجد ناماهو يحيى أوما يقار به لحاز كانته وروايته والله أعلم شم قال تعالى ان أحسنتم أحسنتم لا نفسكم وان أساتم فلها أى فعليها كا قال تعالى من على من على الحلفظية ومن أساف فعليها وقوله فاذاجا وعدالا خرد أى الكرة الا خرد أى الدافسة من الكرة الثانية وجا اعداؤ كم ليسو واوجوهكم أى يهينوكم ويتهروكم وليدخلوا المسجد أى بيت المقدس كادخلوه أول مرة اى في التي جاسوافيها خدلال الديار وليترو المى يدمروا و يخربوا ما عام أن يحكم أى في التي جاسو فهم عند كم وان عدتم عدنا أى الافساد عدنا الى الادالة على كم في الدنم العمل في الاخراب

والنكال ولهذا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أى متقراو محصر اوسحنالا محمد الهم عنه قال ابن عباس حصيرا أى سحنا و والمجاهد يحصرون فيها وكذا قال غيره و قال الحسن فراش ومهادو قال قنادة بدعاد بنو بنى اسرائل فسلط الله عليهم هذا الحقى محمد اصلى الله عليه وسلم وأصحابه بأخذون منهم الجزية عن دوهم صاغرون (ان هذا القرآن يه دى لتى هى أقوم و بيشر المؤمنين الذين يعملون السالحات أن الهم أجرا كبيراوان الذين لا يؤمنون بالا خرة اعتدنالهم عذا بالله عذا بالمحمد على كابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم (٢٤) وهو القرآن بانه يهدى لاقوم الطرق وأوضع السبل و بيشر المؤمنين به

منأدخه لعلى مؤمن سرورا فقد سرني ومن سرني فقد اتخذ عندالرجن عهدافلا تمسه الماران الله لايخلف الميعاد وأخرج الطبراني في الاوسط عن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جا بالصلوات الحس يوم القيامة قد حافظ على وضوئم اوموافيتها وركوعها وسحودهالم ينقصمنهاشيأ جائوله عندالله عهدان لايعذبه ومن جاقدانتقص منها شَمَافَلْدِس له عندالله عهدان شاءرجه وان شاء عذبه ﴿ وَقَالُوا الْتَحْذَالُرْ حِنْ وَلَدَا ﴾ قرئ بفتح الواوونهها كانقدموا لجلة مستأنفة لسان قول اليهودوالنصارى ومن يرعممن العربان الملائكة بنات الله (لقدجة مشيأادًا) فمه التفات من الغيبة الى الخطاب وفمه ردلهذه المقالة الشنعاء والاذكا قال الحوهري الداهمة والامر النظميع وكذلك الادة وجع الادةادديقال أدت فلا ناالداهية تؤده بالضم وتئد ده بالكسر وتأده بالفن إذادهته وقرئ بالفتح وقرأ الجهور بالكسر وقرئ آدا شالمادا وهيمأخوذة من النقل يقال آده الحمل يؤدُّه أذا أثناله قال الواحدي ادا أي عظم افي قول الجيع وبه قال ابن عماس والمعنى قلتم قولامنكرا عظيما وقيل الاداليجب والادة الشدة والمعنى متقارب والتركيب يدور على الشدة والثقل (تكادالسموات يتفطرن منه) قرئ التعتبة و بالفوقية وقرئ يتفطرون من الانفطار واختاره أبوعسدلقوله اذاالسماء انفطرت وقوله السماء منفطريه وقرأ ابنمسه وديتصدعن والانفطار والتفطر التدعق (وتنشق الارس) كرر الفعل للمَّا كمدلان يتفطرن وتنشق معناهما واحداًى تحسف عم (وتَّحر) أى تسقط وتنهدم (الحمال هدا) قال ان عماس هذا عدما لان الشرك فزعت منه السموات والارس والجبال وجمع الخلائق الاالنقلين وكادت تزول منه العظمة الله سحانه وكالايننع مع الشرك احسان المشرك كذلك ترجوأن يغفرالله ذنوب الموحدين وانتصاب هذا على اله مصدرمؤ كدلان الخرورفي معناه أوهومصدر لفعل مقدرأى وتنهدهدا أوعلى الحال أي مهدودة أوعلى انه مفعول له أي لانه اتنهد قال الهروي هدني الامر وهدركني أي كسرني وبلغمني قال الجوهري هد البنائي دده . اكسره رضيعضعه وهدته المصيبة أوهنت ركنهوانهدالحبلأي انكسروالهد صوتوقع الحائط كما قال الزالاعرابي (أن) أي الان (دعوا) أوس أجـل انجعـلوا (للرحن ولدا) وقال الكسائي هو سقـدير الخافض وقيل فى محل رفع على انه فاعل هداأى هذها دعاء الولدو الدعاء بمعنى التسمية أى

الذين يعدماون الصالحات على مقتضاه أنالهم أجراكيهرا ايدوم القمامة وان الذين لايؤمنون بالا خرةأى ويبشرالذين لايؤمنون والاحرة ان الهم عداما ألماأى موم القدامية كاقال تعالى فشرهم بعذابأليم (ويدعالانسانبالشر دعامه مالخبروكان الانسان عولا) يخبرتعالىءن علة الانسان ردعائه في بعض الاحمان على نفسه أوولده أوماله بالشرآى بالموت أوالهلاك والدمارواللعنية ونحوذلك فيلو استحاب لهربه لهلك دعائه كافال تعالى ولويعجل الله للنياس الشهر الآية وكذافسردا بن عباس ومجاهد وقتادة وقدتقدمفي الحديث لاتدعواعلى أنفسكم ولا على أموالكم أن توافة وا من الله ساعة يستحيب فيهاوانما يحملان آدم على ذلك فلقيه وعلمه ولهذا <u> قال تعالى و كان الانسان عولاوقد</u> ذكرسلان النارسي وان عباس ههناقصة آدم علمه السلام حين هم مالنهوض فائماقمل أن نصل الروح الى رجلمه وذلك انه ماءته النفغية من قب ل رأسه فلم اوصلت الى

دماغه عطس فقال الجدلله فقال الله يرجك ربك باآدم فلم اوصات الى عمده فيه همافلما سرت الى أعضائه سموا وحسده جعل ينظرا ليه و يجمه فهم بالنه وض قبل أن تصل الى رجليه فلم يستطع وقال بارب على قبل الليل (وجعلنا الليل والنهار عمن فيحو باآية الله النهار مسرة لتنتغوا فضلامن ربكم ولتعلموا عدد السنم والحساب وكل شئ فصلناه تفصيلا) عن تعمل على على خلقه با ياته العظام فينها مخالفته بن الله ل والنهار ليسكنوا في الليل و ينتشروا في النهار للمعايش والصنائع والاعمال والاسفار وليعلم واعدد الايام والجع والشهور والاعوام ويعرفوا مضى الاسمار وبه للديون والعبادات والمعاملات والاحبارات

وغيرذلك ولهدذا قال لتنتغوا فضلاس ربكم أى في معايشكم وأسفاركم و نحوذلك ولتعلوا عدد السنين والحساب فانه لوكان الزمان كاه نسقا واحد السنين والحساب فانه لوكان كاه نسقا واحد اواسلوبا متساويا لماعرف عن من ذلك كافال تعالى قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غيرا لله يأتيكم القيامة من اله غيرا لله عبرا لله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمة حل لكم اللهل والنها رائسكنواف ولتبتغو امن فضله ولعلكم تشكرون وقال نعالى تبارك الذي جعل في السما بروجا وجعل في اسراجا وقرامنها الله اللها والنهار خلفة لمن وهو الذي جعل اللهل والنهار خلفة لمن

أرادان ذكرأوأراد شكورا وعال تعالى وله اختسلاف اللسل والنهار وقال يكوراللملءلي النهارو بكور النهارعلى لللبل وسخرالشمس والقمركل يجرى لاجلمسهي ألا هوالعزيز الغفار وقال تعالى فالق الاصباح وجعل اللمل سكناوا لشمس والقمرحسمانا ذلك تقديرالعزين العلم وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ مذر النهارفاذاهم مظلون والشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزير العلم ثمانه تعالى جعل لليل آمةأىعلامة يعرفبهاوهي الظلام وظهو رالقمرفيه وللنهار علامةوهي النوروطاوع الشمس النسرة فسموفاوت بسن نور القمر وضباءالشمس لمعرف همدا من هذا كا قال نعالي هوالدي حعل الشمس ضما والقمر نورا وقدره منازل لتعلو اعدد السنين والحياب ماخلق الله ذلك الابالحق الىقوله لآيات لقوم يتقون وقال تعمالي دسألونك عن الاهلة قلهي مواقبت للساسوا لحبح الآية قال ابن جريج عنء دالله ش كثهر في قوله فمعوناآية الليل وجعلناآ بة النهارميصرة قال ظلمة اللمل وسدف النه اروقال ابن

سمواللرجن ولداأ و بمعــنى النســبة أى نــبواله ولدا (و) الحال انه (ما ينبغي) أي لابصلم (للرحن) ولايليقبه (ان يتعذولدا) لاستحالة ذلك عليه لان الولد يقتضى الجنسية والحدوث (انكرمن في السموات والارض) أي ما كل من فيهـما (الا) وهو (آتىالرجن) وحدآتىوآتىيەالاتتىجلاءلىلىنظ كلوهواسم فاعلىمنأتىوهو مستقبل أى يأتيه يوم القيامة (عبدا) مقرابالعبودية خاضعا ذليلامنهم عزير وعيسى كاقال وكل أتوه داحرين أى صاغرين والمعنى ان الحلق كلهم عسده فيكمف بكون واحد منهمولداله وقرئ أتعلى الاصل (القدأ حداهم) أى حصرهم بعلموعلم عددهم وأحاط جم (وعدهمعدا) أىعدأ شيخاصهم وانفاسهم وأفعالهم وأيامهم وآثارهم بعدأن حصرهم فلا يحنى عليه أحدمتهم ولاشئ من أمورهم (وكلهم) أى كل واحد منهم تحت قهره وقدرته وتدبيره (آ تيمنوم القيامة فردا) أى وحيد الآناصرله ولامال معه كافال سهانه يوم لايننع مال ولابنون ثمذ كرانله سحانه من أحوال المؤمني بنعض ماخصهميه بعدد كره لقبائح الكافرين فقال (ان الدين آمه و اوعماو الصالحات سجعل لهم الرحن ودا) الجهورمن السمبعة وغيرهم على نم الواو وقرئ بكسرها وفتحها أى حبا في قلوب عباده يجعله لهم من دون ان يطلموه بالاسماب التي يوجب ذلك كايقذف في قلوب أعدائهم الرعب وهذا الجعل في الدنيا والسن للدلالة على ال ذلك لم يكن من قمل واله مجعول من بعد نزول الآية لان المؤمنن كانواءكة حال نزول هذه الآية وكانوا ممقوتين حينتذبين الكفرة فوعدهم الله تعالى ذلك اذاظهر الاسلام فألف الله تعالى بين قلوب المؤسنين ووضعفيها الحمة أوفى القيامة حنن تعرض حسناتهم على رؤس الاشبهادفينزع مافي صدورهم من الغل وعن النعباس قال نزات في على من أبي طالب والمعنى محمة في قلوب المؤمنين وعن البراء قال والرسول الله عدلي الله علمه وآله وسلم لعلى قل اللهم احمل لى عندل عهدا واجعل لى عندك وداوا جعل لى في صدورا لمؤمنين مودة فالزل الله الآمة في على أخرجه النامردويه والديلي وعزا نعباس فالمحمة في الناس في الدنيا وعن على فالسأات رسول اللهصلي المهعليه وآله وسلم عن هذه الآية ماهو قال المحبة الصادقة في صدور المؤمنين وثبت في الصحيف وغيرهما من حديث أي دريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا أحب الله عبدانادي جبريل اني قدأ حببت فلانافا حبه فينادي في

جر يجءن مجاهدا لشمس آية النهاروالقمر آية الليل قال السواد الذى في القمروكذلا خاقه الله تعالى وقال ابن جريج قال ابن عباس كان القمر يضئ كانتفى الشمس والقمر آية الليل والشمس آية النهار فعو ناآية الليل السواد الذى في القمروقد روى أو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة ان ابن الكوا سأل امير المؤمنسين على بن أي طالب فقال المير للمؤمنسين ماهذه اللطخة التى في القمر فقال و يحل أما تقرأ القرآن فعو آية الله للسواد القمر الذى فيه و علنا آية النهار مبصرة أى منيرة و خلق الشهس أنور من القمرو أعظم وقال ابن أبي نجيم عن ابن عباس و جعلنا الليل والنهار

آيتين قال ليلاونها راكد لل خلقه ما الله عزوجل (وكل انسان ألز مناه طائره في عنق موضور جه يوم القيامة كابا بلقاه منشورا اقرأ كابل كفي منفسك الروم علي لل حسيما) يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم وكل انسان ألز مناه طائره في عنقه وطائره هو ماطار عند من عله كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من خير وشهر و بلزم به و يجازى عليمه فن يعمل منقال ذرة خير بره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره وقال تعالى عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الالديه رقبب عتمد وقال وان عليكم لحافظ بن كراما كاتبين يعلون ما تفعلون (٤٨) الاتبة وقال انجازون ما كنتم تعملون وقال من يعمل سوأ يجزبه

السماء ثم ينزل له المحية في أهل الارس فذلك قوله ان الذين آمنو او عملوا الصالحات سيمعل لهم الرحن ودا وادا أبغض الله عمدا نادى جبريل انى قد ابغضت فلا نافينادى في أهل السماء ثم ينزل المغضاء في الارض والاحاديث والا مارفي هذا الباب كثيرة ثمذ كرسيمانه تعظم القرآن خصوصاهذه السورة لاشتمالهاعلى التوحيدو السوة وسأن حال المعالدين فقال (فاغمايسرناه) أى الفرآن بانزالماله (بلسانك) أى على لغتك العربة وفصلناه وسهلناه والماء بمعنى على والذا المعلمل كلام بنساق المه النطم الكريم كانه قبل بلغ هذا المنزل أو بشر به وأندر به فانمايسر ناه الاكة غم علل ماذكره من التسير فقال (لمشر به المتقنى أى المتلسين التقوى المتصنين م الوتنذر به قوما لدا) ولو أزلناه بغيرها لم يتيسر التبشير ولاالانداراء موهم الخاطمين لغمر العربية واللذجع الالدوهوا اشمديد ألخصومة ومنهقوله تعالى ألدالخصام وقال أبوعسدة الالدالذى لايقسل الحقويدعى الباطل وتيل اللدالصم وقيل الظلمة وقال ابن عباس لدافجارا وعن الحسن قال مهايعني عن الحق (وكم أهدَ كاقبلهم من قرن) أى أمة وجاعة من الناس وفي هذا وعد لرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم بهلاك الكافرين ووعيد لهم وتخويف والدار هل تحسرتهم من أحد) هذه الجلة مقررة لمضمون ما قبلها أي هال تشعر باحد من القرون أوتراه أوتحدأ وتعملم والاحساس الادرال بالحاسمة والحواسخس والحسوالحسيس الصوت الخني (أوتسمع لهم ركزا) الركزاللفه والصوت الخني ومندر كزالرمح اذاغب طرفه فى الارض وقال المزيدي وأبوعسدة الركزمالا يفهم من صوت أوحركة وقال سعيدبن جبيرهل نرى منهم من أحد ركزاصونا وبه قال ابن عباس والمعنى لما أناهم عدا شالم يبقشخص بري ولاصوت يسمع يعني هلكوا كلهم قال الحسن بادواجمعافلم بمقمنهم عيرولاأثريه في فكذاه ولا الأعرضواعن تدبرما أنزل علمك فعاقمتهم الهلاك فليهن علدك أمرهم والله أعلم بالصواب

\*(سورةطه آياتها مائة وخسوثلا نون آية أوأر بعون واثنتان)\*

قال القرطى مكيدة فى قول الجميع وبه قال ابن عباس وابن الزبير وقال السدوطى فى الانقان استذنى منها فاصر برعلى ما يقولون وأخرج ابن مردو به عن أبى امامة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال كل القرآن بوضع عن أهل الحنة فلا يقرؤن منه شيأ

والمقصودأنع لاانآدم محفوظ علمه قلمله وكثيره و يكتب عليه لملا ونهاراصها حاومساء وعال الامام أجدحد ثناقتسة حدثنا اس لهمعةعن أبى الزويرعن جابر معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطائركل انسان في عنقه قال ابن لهيعة حتى الطهرة وهذاالقول مناسلهمعة في تفسيرهذا الحديث غريب جداوالله أعلم وقوله ونخرج لديوم القمامية كتأنأ يلقياه منشورا أي نجمع له عمله كاله في كاب يعطا ، نوم القدامة امابه فده انكان سعدا أوبشماله ان كانشتيا منشورا اىمفتوحا يقرؤههو وغسرهفيه جميع علهمن اول عره الى آخره منبأ الانسان يومند فباقدم وأحر بل الانسان على نفسه بصـ برة ولو ألقى معاذيره ولهذا فالنعالى اقرأ كَامِكُ كَنِي نَفْسُدُكُ الْيُومُ عَلَمُكُ حسيبا أى الل تعلم الل لم تظارولم كتب عليك الاما علت لالك ذكرت حديعما كانسنا ولاينسي أحدشيأبمآ كانمنهوكل احديقرأ كابهمن كاتبوأمي وقوله ألزمناه طائره في عنقه انماذ كرالعنق لانه عضومن الاعضاء لانظميرله في

المسدومن الزم بشئ في مفلا محيد له عنه كا قال الشاعر اذهب بها اذهب بها به طوقتها طوقتها طوق الحامة الا فالقتادة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاء دوى ولاطبرة وكانسان الزمناه طائره في عنقه قال قال قتادة عن جابر بن وقد رواه عبد من حديث مدين مدين حديث المسان النبي الزبير عن جابر قال سهت رسول الله صلى الله علم مدين المسان المناه علم الله علم عن جابر قال الامام أحد حدثنا على بن استق حدثنا على الله علم عدالله عن عامر محدث المناه علم الله علم موسل الله علم الله الله علم ال

منعل بوم الاوهو يختم علمه فاذامرض المؤمن قالت الملائكة بارينا عبدك فلان قد حسته فيقول الرب جل - لاله احتمواله على مثل عله حتى ببرأ أو يموت اسناده جيدقوى ولم يخرجوه وقال معمرعن قتبادة ألزمناه طائره في عنقه قال عمله ونخرج له يوم القيامة قالنخرج ذلك العملكتابا يلقاءمنشورا قالمعمر وتلاالحسن البصوىءن اليمينوءن الشمال قعيديا ابآدم بسطت لل صحيفة ووكل ملكان كريمان أحددهما عن بمنك والاسخر عن شمالك فاماالذي عن يمينك فعفظ حسينا تك وأماالذي عن شمالك فيحفظ سيآتنك فاعل ماشأت أقلل أوأكثرحتي اذامت طويت (٤٩) صحمفتك فعلت في عنقل معل في قبرك حتى

> الاسورةطهويس فانهم يقرؤونهمافى الجنة وعنأنسبن مالله فذكرقصة عربن الخطاب مع أخته وخباب وقراءتهما طه وكان ذلك سبب اسلام عروالفصة مشهورة في

## \*(بسم الله الرحن الرحيم)\*

(طه) قداختلف أهل العلم في معنى هذه السكامة على أقوال الاول انهامن المتشابه الذي لايفهم المرادبه والثاني انهابمه غيارجل في لغة عكل وفي لغة (١) عل قال الكلبي لوقات لرحل من على يارجل لم يجب حتى تقول طه وقدل انم افي الحة على عدي يا حمييي وقال قطرب هي كذلك في اغة طي أي بمعنى بارجل وكذا قال الحسن وعكرمة وقدل هي كذلك في اللغة السريانية حكاه المهدوي وحكى ابنجريرانها كذلك في اللغمة السطمة وبه قال السدى وسعمد بنجبير وحكى عن عكرمة انها كذلك في لفة الحبشة ولامانع من أن تكون هذه الكلُّمة موضوّعة لذلك المعيني في قلك اللغات كلها اذاصم النقل الثالث انها اسم من أسماه الله سيحانه الرابع انهااسم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الخامس انها اسم للسورة السادس انهاحروف مقطعة يدلكل واحدمنها على معنى ثماختلفوا في هذه المعالى التي تدلعليهاه ذدالحروف علىأقوال كلهامتكانية متعسنية السابعان معناهاطو بىلن اهتدى الثامن انمعناها طأالارض يامجد قال ابن الانبارى وذلك آن النبي صلى الله علمه وآله وسلم كان يتعمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج الى التروح فقلله طأالارض أي لاتتعب حتى تحتاج الى التروح وحكى القاضي عياض في الشفاعن الربيع ابنأ أس قال كان الذي صلى الله عليه وآله وسلم اذا صلى قام على رجـ ل ورفع الأحرى فالرل اللهطه يعنى طأ الارض بالمجدد وعن الحسن البصرى انه قرأطه على ورَّن دع أمر مالوط والاصل طأفقلبت الهمزةهاء التاسع انهقسم أقسم الله بطولا وهدايته وعن أكثر المفسرين انمعناها يارجل يريد الني صلى الله عليه وآله وسلم وهوقول الحسن وعكرمة وسميدبن جبير والضحالة وقتادة ومجاهد وابنءباس غيران بهضهم يقول انها بلسان الحبشة والنبطمة والسر بانية ويقول الكلي هي بلغة على كامر قال الزانداري واغية قريش وافقت تلك اللغة في هد االمعنى لان الله سجاله لم يخاطب ببيه صلى الله عليه وآله وسلم بلسان غيرقر يشانة برواذا تقررانها الهذا المعنى فى لغة . ن لغات العرب كانت ظاهرة

(١) عَلْقُسُلَةُ مِنْ قَدَائِلُ الْعَرِبِ الْهُ خَارِنِ

تعالى كلماالق فيهافوج سألهم خزنتهاألم بأتكم ندبر قالوا بلى قدجا الدير فكذبنا وقلنامانزل اللهمن شئان أنتم الافي ضلال كبهر وكذاقوله وسيق الذين كفروا الىجهنم زمراحتي أذاجاؤها فتعت أبوابها وقال لهم خزنتها ألمياته كمرسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلة العذاب على الكافرين وقال تعالى وهم يصطرخون فيهار بنعا

تخرج يوم القمامة كأما تلقاه منشورااقرأ كأمك الاته فقدعدل واللهمن جعلك حسيب نفسك هذا منحسن كالرم الحسدن رجمه الله (من اهتدى فأغمام تدى لنفسه ومن ضـل فانمايضل عليها ولاتزر وازرةوزرأخرىوما كنامعــذبين حتى نمعث رسولا) يخبر تعالى ان من اهتدى واتبع الحق واقتني أثرالنبوة فاغما يحمسل عاقبة ذلك الحمدة لنفسه ومن ضلأى عن الحقوزاغ عن سيمل الرشاد فاعما يجني على ننسمه وانمايعودوبال ذلك علمه ثم قال ولاتز روازرة و زرأ خرى أى الايحمل أحدذ بأحدد ولايحنى جان الاعلى نفسه كما قال تعالى وان تدع مثقلة الى جلها لا يحمل منه شي ولامنافاة بين هـ ذا و بين قوله وليحملن أثقالهم واثقالامع اثقالهم وقوله ومن أوزار الذين يضاونهم بغديرعلم فانالدعاة عليهم انمضلالتهم فياننسهم واثمآحر بسبب ماأضلوامن اضلوامن غيران بنقصمن اوزارأولذك ولايحمل عنهمشأوهذامنءدلاللهورجته بعباده وكذا قوله تعالى وماكنا معمد بين حتى بعث رسولا اخبار (٧ - فَيَ الْسَانَ سَادَس) عنء ـ له تعالى وانه لا يعدب أحدا الابعد قيام الحجة عليه مأرسال الرسول السه كقوله اخر جنانعمل صالحاغير الذى كانعمل أولم نعمر كم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء كم النذير فذو قو الحالظ المن من فصير الى غير ذلا من الا آيات الدالة على ان الله نعالى الدخل أحدا لنار الابعد دارسال الرسول المه ومن ثم طعن جاء من العلماء في اللفظة التي جاءت معهمة في صحيح المخارى عند قوله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين حدثنا عبد الله بن سعد حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن صالح ابن كيسان عن الاعر جاسنا ده الى أبى هريرة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال اختصمت الجنة و النار فذكر الحديث الى ان توال و أما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداوانه (٥٠) ينشئ المنار خلقا في لمقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاث أوذكرة عام

المعنى واضه ةالدلالة خارجة عن فواتح السورالتي قدمنا ببان كونهامن المتشابه في فاتحة سورةالمقرة وهكذااذا كانت تهذاالمعني في لغة من لغات العجموا ستعملتها العرب فى كلامها في ذلك المعنى كسائرال كامات العجمة التي استعملتها العرب الموجودة في الكتاب العزيز فانهاصارت بذلك الاستعمال من اغة العرب فال النسني وماروي ان معناه مارجل فانصم فظاهر والافالحقماهوا بذكورفي سورة البقرة انتهيى ولذا قال المحلي اللهأعلم عراده بذلك (ماأتزلنا على ك القرآن لتشقى) مستأنفة مسوقة لتسلمة رسول الله صلى اللهءامه وآله وسلمعها كأن يعتر مهمر جهة المشركين من التعب والشقاميحي في معنى التعبوشا أمع فيمه قال اب كيساد وأصل الشقاء في اللغة التعب والعناء ولعله عدل المه للاشد ماريانه أنزل عليه ليسعد والمعنى ماأنز لماعليان المحدالقر آن لتتعب فرط تأسفان عليهم وعلى كشرهم وتحسيرك على ان يؤمنو الذماعلم لأالاان تلغ فهو كقوله سحاله فلملا أباخع نفسك قال النحاس به ض الحداة يقول هذه اللام في لنشني لام النبي وبعضهم يقوللام آلجود وقال ابزكيسان هير لام الخفض وهذا التفسير للا يه على قول من قال انطه كسائر فواتج الدورالتي ذكرت تعديدا لاءماء الحروف وانجعلت احماللسورة كان فولهما أنزلنا الخخبراءنها وأماعلي ان معناها بارجل أوبمعني الامر بوط الارض فتكون الحلة مستأنفة أيضامسوقة اصرفه صلى الله عليه وآله وسلم عما كان علمه من المالغة فى العمادة وعن النعماس قال الذالذي صلى الله علمه وآله وساراً ولمأز لعلم الوحى كان يقوم على صدرقدميه اذاصلي فأنزل الله طه الآية وعنه قال قالوا لقد شقى هدا الرجل به فار ل الله هذه الا يقوعنه قال كان رسول الله على الله عليه و آله وسلم اذا قام من الليل بر بط نف م يحبل الملاينام فابرل الله هذه الآية وعي على كان يراوح بين قد ميه بقوم على كل رجل حتى نزال هذه الآية وحسن السموطي اسناده وانتصاب (الانذكرة) على اله مفعول الانزلنا كقولكمانسر بتلا للتأديب الااشفا فاعلمك وقال ألزجاج هو بدل مراتشق أى ماائرانناه الاتذكرة وانكره أبوعلى الفارسي منجهة ان النه لم كرة لستااشقاء فالواعاهومنصوبعلى المصدرية أىأترلناه التذكر بهتذكرة أوعلى المفعول من أجله أي ما الزلنا على لم القرآن لتشقي به ما أنزلناه الاللمذكرة وقيل الاستثناء منقطع لان التذكرة ليست من جنس الشقاء المني أى اكن أبز لناه عظة (لمن يخشي)

الحديث فهذا انمأجا فيالحنة لانهادارفضل وأماالنارفانهادار عدل لاندخلها أحد الانعد الاعذارالمهوقمام الحجةعلمه وقد تكلم حاعة من الحفاظ في هدده اللفظة وقالوالعله انقلب على الراوي مدلمل ماأخر جاه في الصعيد من واللفظ للجة ارى وعبد الرراف عن معمرعن همامعن أى هريرة فالوال النبي صلى الله عليه وسلم يحاجت الحمة والنارفذ كرالحديث الحان قال فاماالذارفلاتمتسلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط فهنا للتمتلئ وبروى بعضهاالي بعض ولانظامالله مرخلقه أحدا وأماالحنة فالأالله ينشئ الهاخلقا بقي ههمامسئله قد اختلف الائمة رجهم الله تعالى فيها قديما وحديث اوهي الولدان الدين مابواوهمصغاروآراؤهم كذارمادا -كمه-م وكدا الجنون والادم والشيما الحرف ومن مات في الفترة ولمتبلغه دءوة وقدوردفي شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه ثماله كرفصالا ملخصامن كلام الائمة في ذلك والله المستعان فالمديث الاول عن الاسودين سريع فال الأمام أحدحد شاعلى

سريع قان مام المستدان المستدا

مثله غيرانه قال في آخره فن دخلها كانت عليه برداوسلاماومن لم بدخلها يسعب البها وكذار واه اسعق بزاهو به عن معادب هشام ورواه البهق في كتاب الاعتقاد من حديث حسل بن استحق عن على بن عبد الله المدين به وقال هذا اسناد صحيح وكذا رواه حاد بن المة عن على بنزيد عن أبى رافع عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم يدلى على الله بحجة فذ كر نحوه ورواه ابن جريره ن حديث معسم عن هدايت هريرة فذ كره مرفوعا ثم قال أبو هريرة اقرواان شئم وما كتا معذبين حتى شعث رسولاكذار واه معمر عن عبد الله بن طاوس عن (٥١) أبيد عن أبى هريرة موقوفا الحديث المنابقة ا

أى لمن خاف الله أولن يؤل أمره الى الخشية أولمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالانزال أولمن علم الله انه يخشى بالتخويف منه فانه المسنع وكائد يشير الى ان اللام في لم للعاقبة (تنزيلا من لق الارض والسموات العلى أى أنزاناه تنز يلا أوبدل من تذكرة أومنصوب على المدحأ ويحشى تنزيلامن اللهأوعلى الحال والرفع على معنى هذا تنزيل وتخصيص حلق الارض والسموات أكونهما أعظم مايشا هده العيادمن محلوقا تهعزوجل والعلى جع العلساأي المرتفعة كجمع كبري وصغرى على كبروصغروفي الآية اخباراهماده عن كال عظمته معانه وعظيم حلاله (الرحن على العرش) هوفي اللغة السريروقيل هوماعلا فأطلومهي مجلس السلطان عرشااعتمارا يعلوه (استوى) استواء يلمقيه فال أعلب الاستروا الاقبال على الشي وكذا فال الزجاج والفراء وقبل هو كناية عن الملك والعز والسلطان وامااستوى بمعنى استقرفتدرواه السهنى فىكأب الاسماءوالصفات بروايات كثبرة عنجاعةمن السلف وضعنها كالهاوعن مالك الاستواء غبرججهول والكمف غبر معقولوالايمان بهواجب والسؤال عنهدعة فال البغوى أهل السنة يقولون الاستواء على العرش صدفة الله بلاكمف يجب على الرجل الايمان به ويكل العلم به الى الله عزوجل وءن الثوري والاوزاعي والليث وابن عيدنية وابن المبارك وغيرهم في أمثال هذه الاكتات التي حاءت في الصفيات أقروها كاجاءت بلا كهف وفيه مذهبان الاول القطع بكونه تعالى متعالياء المكان والجهية وعدم الخوس في تأويلها وبه قال الخازن واختاره الثاني الخونسفيه على النفصيل وفيهقولان الاول العرشفي كلامهم هوالسيرير الذي يجلس علىمالملك فاذااستقامله مليكه واطردأم وفندحكمه قالوا استوى على عرشه واستوى علىسر برملكه قاله القفال قال الخازن والذى قاله حق وصو اب والمرادمنه نفاذ القدرة وجريان المشيئة ويدل على صحة هذا فوله في سورة يونس ثم استوى على العرش يدبر الامن فقوله يدبر الامر برى مجرى التنس برلقوله ثم أستوى على العرش الشانى أن يكون استوى بمعنى استولى وهدا الذهب المعتزلة وجماعة من المتكاميز واحتمواعليه بقولالشاعر

قداستوى بشرعلى عراق \* من غيرسيف ودم مهراق وردهـذا بأن العرب لاتعرف استوى على كذا اذا

الشانى عن أنس ما لك قال أبوداودالطمالسي حدثناالربيع عنى يدهوان ابان قال قلنالانس ىاأبا حـزة ما تقول في أطفىال المشركين فقالم قال رسول اللهصلي الله على موسلم لم يكن لهم سيآت فيعذبواج افكونوامن أهل النار ولم يكن لهم حسمنات فيحمازوا مهافد حكونوا منأهل الجنة الحد مث الثالث عن أنس أيضا فال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبوخيثمة حدثناجر يرعن ليثعن عمدالوارث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى باربعة يوم القيامة بالمولود وألمعتو دومن مات في الفترة والشيزالفاني كالهمية كلم بحبته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النارابرزو يقول الهم اني كنت أبعث الى عبادى رسلامن انفسهم وانى رسول ننسى اليكمادخـــلوا هذه قال فيقول من كتب عليه الشقاء يارب أنى ندخلها ومنها كانفرقال ومن كتب عليه السمادة عضى فيقتعم فيها مسرعا فالفيقول الله تعالى أنتم السلى أشدتكذبها ومعصية فيدخل هؤلا الجنمة وهؤلا الذار

وهكذاروادا كمافط أبو بكرالبزارعن يوسف بن مورى عن جرير بن عبد الجديا سناده منه الحدد يث الرابع عن البرا بن عازب رنى الله عنه قال الحيافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده أيضا حدثنا قاسم بن أبي شيبة حدثنا عبد الله يعنى ابن دا ودعن عرب ذرعن يريد بن أبي أمية عن البراء قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اطفال المسلمين قال هم مع آبائهم وسئل عن أولاد المسركين فقال هم مع آبائهم فقدل يارسول الله ما يعملون قال الله أعلم بهم و رواه عرب ذرعن يريد بن أبي أمية عن وجل عن البراء عن عائشة فذكره الحدد يث الخامس عن ثوبان قال الحافظ أبو بكراً حدب عروب عبد داخل القالبزار في مستنده حدثنا ابراه مين سنعيد

الجوهرى خد شار يحان بن سعيد حد شاعباد بن منصور عن أبوب عن أبى قلابة عن أسماع عن قو بان ان الذي صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسئلة قال اذا كان يوم القيام ، قباء أهدل الجاهدية يحدماون أوزارهم على ظهورهم فيد أله مربهم في قولون رسا لم ترسل المنارسولا و الما أمر تحلم بأمر تطيعونى المرتبط المنارسولا و الما أمر تمانا أمر تكم بأمر تطيعونى فيقولون نم و في أمر تمانا و المحدم فيد خلوها في نظامة و ن حدوا المحدم الما و المحدم فيد خلوها في نظامة و ن حدوا الما و الما المرتبط و المانا و المرتبط و المرتبط و في المرتبط و المرتب

لميكن فى ملسكة ملكة واستولى عليه والله تعالى لم رن امال كاللاشيا كاهاومستوليا عليهافأى يخصمص للعرش هنادون غبره من المخلوقات وقال أنوالحسن الاشعرى المعنى ان الله مستوعلى عرشه وانه فوق الاشاء ائن منها لا تحله ولا يحلها ولايما سهاو لايشبهها وعن ابزالاعرابي جاءرجلفقال مامعني هذه الاكة فال الهمستوعلي عرشمه كاأخسر فقال الرحل انمامعني قوله استوى استولى فقال له الن الاعرابي مامدر يك العرب لا تقول استوى فلان على الشئ حتى يكونله فمهمضاذ فأيهما غاب قيل لمن غلب قداستولى عليه والله تعالى لامضادله فهوعلى عرشه كماأخ بمرلا كايظنه الشبروقد تقدم الكلام على هذه الآية فى سورة الاعراف وفيه رسائل مستقلة وكتبه مفردة للعفاط والمحدثين ونزاع قديم بن المتقدمين والمتأخرين والحق ماذهب المهسلف الامة وأئمتها من احرارا لصفات على ظاهرهامن غبرتكممف ولاتعطمل ولاتمثمل ولاتحريف ولاتشميه ولاتأويل والذيذهب المهأبوا لحسن الاشعري الدسجانه مستوعلي عرشه بغير حدولا كيفوالي هدا القول سبقه الجماهيرمن السلف الصالح من العجابة والتابعين وتبعهم والمجتم دين الاربعة وأهل الحديث والاثرالذبن يمزون الصفات كاوردت من دون تحريف ولاتعطيل ولاتأويل واليعث فيتحقيق هذا يطول جداوايس همذا موضع بسط ذلكردا وتعقبا وقدأ وضحنا ذلك ايضاحا شافيا في رسائلنا الانتقاد الرجيم وهداية آسائل وبغية الرائد وغيرها فليرجع اليهاقاله الشوكاني (له مأفي السموات ومافي الارض وما منهما). ن الموجودات وقيل يعني الهوا ووماتحت الثرى) هوفي اللغة التراب الندى فان لم يكن ديا فهوتراب ولايقالله حينندثرى أىماقعت التراب الندى منشئ والمراد الارضون السبع لانها تحته قال الواحــدى والمفسر ون يقولون اله سجاله ارادالثرى الذي يحت الصحّرة التي عليم االثور الذى تحت الارض ولايعلم ما تحت الثرى الاالله سحانه قال قت ادة الثرى كل شئ مبت ل واخر جأبو بعلى عن جابران النبي صلى الله علمه وآله وسلم سئل ما تحت هذه الارض قال الماء قيل فاتحت الماء فالطلمة قمدل فاتحت الظلمة فال الهواء قيل فاتحت الهواء قال الثرى قيل في المحت الثرى قال انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق واخر ب ابن مردويه عنه نحومباطول منه (وان يحهر بالقول فانه يعلم السروأ خني الجهر بالقول هورفع الصوت به والسرماحة نبه الانسان غيره وأسره البه والأخنى من السر هوما حدث به الانسان

علىذلك مواثيقهم فيقول اعمدوا الها فادخ اوهافمنطلقون حتى اذارأوها فرقوامنها ورجعوافقالوا رينا فرقنا منها ولانسستطيع أن ندخلهافيقول ادخلوهاداخرين فقال سى الله صلى الله علمه وسلم لودخلوهاأول مرة كانت عليهم بردا وســ لاما ثم قال النزار ومنن هــ ذا الحديث غبرمعروف الامن هــذا الوجــه لميروه عنأبوب الاعباد ولاءن عباد الاريحان بنسعيد قلت وقدد كرمان حمان في ثقالة وقال يحسى بن معسين والنسائي لابأسبه ولميروعنه أبوداودوقال أبوحاتم شيخ لابأس به يحتب حديثه ولايحتم به الحديث السادسعن أى سعيدسعدن مالك بنسنان الخدرى قال الامام محدين يحى الذهابي حدثنا معدس سلمان عن فضيل س مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهالك في الفترة والمعتوه والمولود يقول الهالك في الذيرة لم يأتني كتاب ويقول المعتوورب

لم تعمل عقلا أعقل به خبر اولا شراق بقول المولودرب لم أدرك العقل فترفع لهم نار في في الله مدووها قال فيردها من كان في علم الله سعيد الوأ درك العمل و عسدت عنما من كان في علم الله شقيا لوأ درك العمل في قول المان علم الله من علم الله من علم الله علم و كذار واه المبرارعن محمد من هياج الكوفى عن عبيد الله من موضى عن فضيل بن من من الله عن من حديث أى سعيد الامن طريقه عن عطية عنه وقال في آخره فيقول الله اياى عصيم فكيف برسلى بالعيب الحديث السابع عن معاذب جبل رضى الله عنه قال هشام ن عمار و محدين المبارك الصورى حدثنا عمروبن واقد عن بالعيب الحديث السابع عن معاذب جبل رضى الله عنه قال هشام ن عمار و محدين المبارك الصورى حدثنا عمروبن واقد عن

والسبن جليس عن أى ادريس الخولانى عن معاذب جبل عن الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالمسوخ عقلا والسائف الفيرة و بالهالك صغيراف قول الممسوخ البهالك في الفيرة و بالهالك في الفيال في الفيرة و بالهالك في المون و بالهالك في الفيرة و بالهالك في الفيرة و بالهالك في الهالك في الفيرة و بالهالك في المون و بالهالك في الفيرة و بالهالك في الهالك في الهالك في الفيرة و بالهالك في المون و بالهالك في الفيرة و بالهالك في المون و بالهالك في بالهالك في المون و بالهالك في بالمون و بالهالك بالمون و بالهالك في بالمون و بالهالك في بالمون و بالهالك في بالمون و بالمون

الحديث الثانءن أبيهر مرةرنبي الله عنمه وأرضاه قد تقدم روايته مندرجةمع رواية الاسودبن سريح رنبي الله عنه وفي الصحدن عن أي هريرة رضى الله عنه انرسول الله صــلى الله عليه وسلم قال كل ولود ولدعلى الفطرة فأنواه يمودانه أو ينصرانه او يمعسانه كاتنتج المهيمة بهمة جعاء هـل تحسون فيهامن جدعاء وفى رواية فالوابارسول الله أفرأ يتمن يموت صغيرا قال الله اعلم عما كانواعاملين وفال الامامأحد حدد ثناموسي سناود حدثنا عبددالرجن بن ثابت عن عطائن قرة عنعبد الله بن فهدرة عن أبي هرمرة رذى الله عنه عن الني صدىي الله عليه وسلم فيما أعلم شن موسى قال ذرارى المسلمين في الحنة يكفلهم الراهم عليه السلام وفي صحيم مسلم عن عماض بن حاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عزو حل انه قال انى خلقت عمادى حنفاء وفىرواية لغـىره مسلمن الحدث التاسع عن مرة رضى اللهعنم رواه آلحافظ ألو بكرالبرقاني فكأبه المستغرجءلي

نفسه وأخطره بباله والمعنى انتجهر بذكرا للهودعائه فاعلمأنه غنىءن ذلك فالديعلم السر وماهوأخني من السرفلا حاجة لك الحالم بالقول وفي هذامعني النهيءن الجهركقوله سحانه واذكرر بك في نفسك تضرعاوخ فه وقبل السرماأ سر الانسان في نفسه والاخفي منه هوماخني على ابن آدم مماهوفا علدوهو لا يعله ويه قال الن عماس وزادفانه يعلم ذلك كله فيمامضي من ذلك ومابقي علم واحدو جميع الحلائق عنده في ذلك كنفس واحدة وهو كقوله ماخلقكم ولابعثكم الاكنفس واحدةوقيل السرماأ ضمره الانسيان في ننسه والاخفي منهمالم يكن ولاأضمره أحدوقيل السرسرا لحلائق والاخبي مندسرالله عزوجل وأنكر ذلك ابنجرير وقال ان الاخني ماليس في سر الانسان وسمكون في نفسه وعن ابن عباس أيضا فال السرماعلة\_مأنت وأخفى ماقذف الله في قلب ك بمالم تعلمه وفي لفظ يعلم ماتسر في نفسك و يعلم ما تعمل عدا وفي الا يه تنسه على ان شرع الذكر والدعا والجهر فيهما ليس لاعلام الله تعالى واسماعه بللغرض آخر كتصو برالنفس بالذكرورسوخ فيها ودفع الشواغل والوساوس ومنعها عن الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع والجؤار ثمذكران الموصوف العبادة على الوجه المذكور هوالله سحانه المتهزه عن الذهريك المستحق لتسميته بالاحما الحسني فقال (الله) أى الموصوف بم فده الصفات الكمالية الله وجلة (لااله الاهو) مستأنفة لبيان اختصاص الالهية بهسبحانه أى لااله في الوجود الاهووهكذا جلة (لهالامما الحسني) مسنة لاستعقاقه تعالى لهاوهي التسعة والتسعون التيبهاوردا لحديث الصيح وقدتقده ببانها في سورة الاعراف والحسنى تأنيثالاحسنفهي اسم تفضيل يوصف بهالواحدمن المؤنث والجعمن المذكرتم قرر سجانه أمر التوحيد الذي اليه انتهى مساق الحديث بذكر قصة موسى المشتملة على القدرة الماهرة والخير الغريب فقال (وهلأ تاك حديث موسى) الاستنهام للتقرير ومعناه أأيس قدآ تاله وقيرل معناه قدأ تاله وقال المكلي لم يكن قدأ تاه حديث موسي أذ ذال وفى سياق هذه القصة تسلية للني صلى الله عليه وآله وسلم الما يلاقيه من مشاق أحكام السوة وتع مل أنق الهاومقاساة خطوبها وان ذلك شأن الاسيا قدله وانه أمر مستمرّ فيما بينهم كابر اعن كابر والمراديا لحديث القصة الواقعة لموسى (افرأى نادا) أى اذكروةت رؤيته ناراوقيل اى حين رأى ناراكان كيت كيت وكانت رؤيته للنارفي أسله

اهذا الحديث ومنهم من جزم الهم بالجنة لحديث همرة بن جندب في صحيح المعارى انه عليه الصلاة والسلام قال في جله ذلك المنام حين من على ذلك الشيخ تعت الشعرة وحوله ولدان فقال له جبريل هذا ابراهم عليه السلام وهؤلا أولاد المسلين وأولاد المشركين ومنهم من جزم الهم بالنارات وله عليه السلام هم مع آبائهم ومنهم من قالوا يارسول الله وأولاد المشركين ومنهم من جزم الهم بالنارات وله عليه السلام هم مع آبائهم ومنهم من ذهب الى انهم يتحذون يوم القيامة في العرصات فن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة ومن عصى دخل النارد داخرا وانكشف علم الله فيه بين الادلة كلها وقد صرحت به الاحاديث داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة (٥٤) وهذا القول يجمع بين الادلة كلها وقد صرحت به الاحاديث

مظلة مثلجة شاتية شديدة البردلما خرج مسافرا الى أمه بعد استئذانه لشعيب وكانت ليلة الجعة (فقاللاهله أمكنوا) المرادبالاهل هذا امرأته وهي بنت شعيب واسمها صنورا وقيمل صفور ياوقيل صدفورة واسمأختهالما وقمل شرقاوقيه لءبداواختلف في التي تزوجهاموسي هلهي الصغري أوالكبري والجع لطاعرانط الاهل أوللتغيم وقيسل المراديم مالمرأة والولدوالخادم والمعنى أقيموا مكانكم وذلك في مسيره من مدين طالبامصر لماقضي الاجل الذي جعله عليه شدهيب وبينها وبين مصرعمان مراحل وعبر بالمكث دون الا وامة لانها تقتفي الدوام و المكث ليس كذلك (اني آنست نارا) أي أبصرت بقال آنست الصوت معتمو آنست الرجل أبصرته وقسل الايناس الابصار البنومنه انسان العين لانه يصر به الاشما وقيل هو الوجيدان وقيل الاحساس فهوأعممن الابصار وقيل الايناس مختص بابصار مايؤنس والحله تعليل للامر بالمكثول كان الاتمان بالقبس ووجود الهدى متوقعين بني الامر على الرجاء فقال (لعلى) لعدم الجزم بوفاء الوعد (آنيكم) أجيئكم (منها) أي من النار (بقيس) هوالجدوة والشعلة من النارق رأس عوداً وقصمة أوفنيالة ونحوها وهوفع ل بمعيني مفعول كالقبض والنقض بمعدى المقبوض والمنقوض وكذاالمقماس يقال قيست منسه نارا أقبس قيسا فاقسني أى أعطاني وكذا اقتبست قال البزيدي أقبست الرجل علم اوقبسته نار اففرقوا ينم مهاهذا قول المبرد فان كنت طلبته اله قلت أقبسته وقال الكسافي أقبسته ناراوعها سواءقال وقبستمة يضافيهما (أو) لمنع الحلووهو الظاهردون الجع (أجد على الذار) وحرف الاستعلا اللدلالة على ان أهل النارمستعلون على أقرب مكان البها كاقال سيبويه (هـدى) أى هادياي مديني الى الطريق ويدلني عليها قاله ابن عباس و كان أخطأها لظلمة اللمسل فالالفراء أرادهاديا فذكره بلفظ المصدرأ وعبر بالمصدرلقصد المالغة على حذف المضاف أى داهدى ولعله لم يقل قوما يهدونني كافي الكشاف اذلادليل على مافوق الواحد (فلما أناها) أى المارالي آنسها (نودى) من الشعرة كاهومصر حبذلك فيسورة القصص أى منجهم او ماحيتها قيل كأنت الشحرة ممرة خضرا وقيل كانتمن عوسم وقيل كانت من العليق وقيل شحرة من العناب والله أعلم عا كان وقيل لم يكن الذي رآه نآرا بلكان نوراوذ كربلفظ المارلان موسى حسمه نارا وقيــل هي الناربعينهاوهي

المتدمة المتعاضدة الشاهديعضها لمعض وهذا القولهو الذىحكاه الشيغ أبوالحسن على ساسمعيل الاشعرى عن أهل السنة والجاعة وهو الذي نصره الحافظ أبوبكر البيهني فى كتاب الاعتقاد وكذلك غيره من محقق العلماء والحنساط النقساد وقدذ كرالشيخ أنوعر بء بدالبر النمرى بعض ماتقدم من أحاديث الامتحان ثمقال وأحاديث هـذا المابلستقو يةولايقوملهاجحة وأهل العلم يذكرونه بالان الاتحرة دارجرا اوليست رارعل ولاابتلا فكمف تكانبون دخول النارولس ذلك في وسع المخلوة بن والله لا مكاف ننسا الاوسعها والحوادعماقال انَّ أَحَادِيثُهُ لِذَا لِمَاكِ مِنْهَا مَاهُو معيم كاقدنص على ذلك كثير من أئتأ العلماءومنهاماهوحسن ومنها ماهوضعيف يتقوى بالعديه والحسن واذا كانتأ ماديث السأب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت لحجة عندالناظرفها وأماقولهان الدار الاتخرة دارح الوفلاشك أنهادارح اوولا شافى الدكامف فى عرصاتها قبل دخول الحسة أو

الناركاحكاه الشيخ أبوالحسن الاشعرى عن مذهب أهل السنة والجاعة من المتحان الاطفال وقد قال تعالى احدى وم يكشف عن ساف ويدعون الى السنعود الآية وقد ثبت في السنطيع عن ساف ويدعون الى السنعود الآية وقد ثبت في السنطيع ذلك و يعود طهره كالصفيحة الواحدة قطبقا واحدا كلما أراد السنعود خرلقفاه وفي السناس المراحل الذي يكون آخر أهل النارخر وجامنها ان الله يأخب من عهوده ومواثيقه ان لا يسأل غير ماهو في مدوية كرو ذلك مرارا و يقول الله تعالى اان آدم ما أغدرك ثم بأذن له في دخول المنابع من صحبة ما أغدرك ثم بأذن له في دخول المنسة وأما قوله في كيف يكافهم الله دخول الناروليس ذلك في وسعهم فليس هذا بمانع من صحبة

المديث فان الله مأمن العباد يوم القيامة بالجو ازعلى الصراط وهوجسرجهم أحدمن السيف وأدق من الشعرة و عرا لمؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الحيل والركاب ومنهم الساعى ومنهم المانى ومنهم من بحبوحبوا ومنهم المكدوش على وجهه فى الناروليس ماورد فى أولئك باعظم من هذا ولهذا أطم وأعظم وأيضا قد ثبتت السنة بان الدجال يكون عه جنة ونار وقد أمم الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى انه نارفانه يكون عليه بردا وسلاما فهذا نظير ذاك وأيضا فان الله تعالى أمر بنى اسرا أبل أن يقتلوا ان سهم فقتل (٥٥) بعضهم بعضاحتى قتلوا فيما قيل فى غداة

واحدة سعين ألفافقة لا الرجل أباه وأخاه وهم في عابة عامة أرسلها الله عليهم وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العبل وهذا أيضا شاق على النفوس جدالا يتقاصر عاوردفى الحديث المذكور والله أعلم

\*(فصل)\* اذاتقررهـذافقـد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال أحدها انهم في الحنة واحتموا بحددت سمرة انه علمه السلام وأىمع ابراهم علمه السلام أولاد المسلمة وأولاد المثبركين وبماتقدمفيروايةأحدعنخنساء عن عهاان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال والمولود في الحنه وهذااستدلال صحيرولكن أحاديث الامتحان أخص مته فنعلم اللهمنه الهيطمع جعل روحه فى البرزخمع ابراهم وأولاد المسلمن الذين مانوا على الفطرة ومن علم منه الهلا يجبب فأمره الى الله تعالى ويوم القمامة مكون في الماركادات علمه أحاديث الامتحان ونقله الاشعرى عرأهل السنة ثمان هؤلاء القائلين باعمى الجنةمنهمين يجعلهم مستقلين فيهاومنهم من يجعلهم خدمالهم

احدى يحب الرب سيحانه ويدلله ماروى عن أبي موسى الاشعرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحجامه النارلو كشفها لاهلكت سحات وجهه ماانتهي المه يصرمهن خلقه أخرجه مسلم (ياموسي) أي نودي من الشجرة فقيل اموسي وهذا أول الكامات سنه وبهن الله تعالى وسمأتى آخرها وهوقوله ان العذاب على من كذب ويولى وهذاما لنسمة لهذه الوافعية وهيذه الحيالة والافله مكالميات أخرقاله سلميان الجل ولميانودي موسي قال من المته كلم فقال الله تعالى (الى أنار بِكُ) فعرف انه كلام الله تعالى ولدس هـذاالنـداء والطابهوالذي وقعفه الصعقة ودل الحمل كاتقدمذ كره في سورة الاعراف بلهذا غيره اذهذا أول برسالته وذاك انما كان بعدغرق فرعون حين أعطاه الله التوراة (فاخلع نعلت أمره الله سحاله بخلع نعليه تعظيمالان الحنوة أبلغ في التواضع وأقرب الىالنشر يفوالتكرع وحسن النأدب وقدل معناها نزعه التصب قدملك بركه الوادى المقــدس والاول أولى قمــل ومن ثمطاف السلف الكعمة حافين عال النسني والقرآن بدل على انذلك احترام للمقعة وتعظم لها فخلعهم ماوألقاهما من وراءالوادي انتهى وقيل لانهدها كالامن جلد حارميت أومن جلد غيرمدنوغ قاله على وابن مسعود وروىعن السدى وقتادة وقبل معنى الخلع لهما قفريغ القلب من الاهل والمال وهومن بدع التفاسير ثم علل سحانه الامربالخلع فقال (الكنالواد المقدس) أي المطهر والممارك والقددس الطهارة والارض المقددسة المطهرة يحمت بذلك لان الله تعالى أخرج نها الكافريزوعرها بالمؤمنين (طوى) اسمللوادى فالالجوهرى هواسم موضع بالشام بكسرطاؤهو يضمو يصرفولايصرف فنصرفه جعلهاسمواد ومكانوجعله نكرة ومن لم يصرفه جعلة بلدة و بقعة وجعله معرفة وقبل طوى كئني من الطبي مصدرلنودي أو المقدسأى نودى نداءين أوقدس مرة بعدا أخرى قال ابنء بياس يعني الارض المقدسة وذلك انهمرىوا ديهاليلا فطوى يقالطو يتوادى كذاوكذا وقيل طوي وادمستدير ع. ق مثل المطوى في استدارته (وأنا اخترتن) بالافراد رقرئ انا اخترناك بالجع قال النحياس والاولى أولى لانم اأشه مه مالخط وأولى بنسق اله كلام لقوله باموجي اني أناريك والمعنى اصطفيتك بالنبوة والرسالة فنسأموأ رساه فى ذلك الوقت وفي ذلك المدكان وكان عرم حينندأر بعينسنة (فاستمعلما يوحى) اليدمني أوللوحي وفيه نهاية الهيبة والجلالله

كا جائق حدد يتعلى بزنيد عن انس عند ابى داود الطيالسي وهوضعيف والله أعلم والتول الثاني انه مم آبائهم في النار واستدل على بزنيد عن أبى المغيرة حدثنا عتبة بن فهرة بن حديب حدثني عبد الله بن أبى قيس دولى غطيف انه أبى عائشة فد الهاعن ذرارى الكفارفة الته فالرسول الله صلى الله عليه وسلم هم تبعلا بأنهم فقلت يارسول الله بلا أعمال فقال الله عن معت عبد الله بن أبى قيس معت عبد الله بن أبى قيس معت عبد الله بن أبى قيس معت عائشة نقول بالترسول الله عن فرارى المؤمنين فال هم مع آبائهم قلت فذرارى المنسركين فال هم مع آبائهم عن فرارى المؤمنين فال هم مع آبائهم قلت فذرارى المنسركين فال هم مع آبائهم

فنات بلا على قال الله أعلم عما كانوا عاملين ورواه أحداً يضاعن وكسع عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل وهو متروك عن مولا نه بهية عن عن عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل وهو متروك عن مولا نه بهية عن عائش الما أحد حدثنا عان بن أبي شيبة عن محد بن فضله بن غزوان عن محد بن عان عن الدام أحد حدثنا عان بن أبي شيبة عن محد بن فضله بن غزوان عن محد بن عان عن على رضى الله عن قال سألت خديجة رسول الله على الله عن ولد بن لها ما تافى الجاهلة فقال هما في النار قال فلما رأى الكراهية في وجهها فقال لها لوراً ، تمكانه ما لا بغضة ما قالت فولدى (٥٦) من قال ان المؤمنين وأولادهم في الجنة وان المشركين وأولادهم

كأنه قال لقد مجال أمر عظيم فتأهب له (انى أنا الله الاأما) ثم أمره بالعبادة فقال (فاعبدني) لان اختصاص الالهمة به سجانه موجب الخصيصه بالعبادة (وأقم الصلة تخصها الذكرمع كونها داخلة تعت الامر بالعبادة الكونم أشرف طاعة وأفضل عبادة وعلل الامرياقامة الصلاة بقوله (لذكرى) أى لندكرني فان الذكر الكامللا يتعقق الافي فنهن العبادة والصلاة أوالمعدى لتذكرني فيهما لاشتمالهماعلى الاذ كارأولذ كرى اياله أولذ كرى خاصة لانشو بهبذ كرغبرى أولامرى بها في الكتاب وذكرى اباءاأولم كمون ذاكرالي غيرناس وقيل لاوفات ذكري وهي مواقيت الصلاةأو المعنى أقم الصلاة متى ذكرت أن علم لأصلاة وقبل لذكر صلاتى وفى الصححة بن وغيرهما من حديث أنس ان رسول المدصلي الله عليه وآله وسلم قال اذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غنل عنها فلمصلها اذاذ كرهافان الله فالأقم الصلاة لذكرى وأخرج الترمذي واسماجه وابن حسان وغيرهم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من انسى مــ الاة فليصلها اذاذ كرهافان الله فالأقم الصلاة لذكرى وكان اسشهاب بقرؤها للذكرى وقيدل المعنى لاذكرك بالمدحف علمين فالمصدر على هذا يحتمل الاضافة الى الفاعل أوالى المفعول وقبل لاخلاس ذكرى وطلب وجهي ولاتراني فيهاولا تقصديها غرضاآ خر (ان الساعة) أى التي هي وقت المساب والعقاب (آتية) أي كائنة وحاصلة الامحالة فا على الخير من عبادة الله والدلاة وهذا تعليل لما قبله من الامر (أكاد) أي أريدَ فاله الاخفش وقيل صلة (أخفيها) قال الواحدي قال أكثرا لمفسر بن اخفيها من نفسي وهوقول سعيد بن جيير ومجاه دوقتادة وقال المبردوة طرب ه داعلى عادة مخاطبة العرب يقولون اذابالغوافي كتمان الذي كتمته حتى من نفسي أي لمأطلع علمه أحداو عني الا بة ان الله تعالى الغرفي اختا الساعة فذكره بالبغ ماتعرفه العرب والمعني في اخذا بها التهو يلو التحفويف وكذلك المعدى في احدا موقت الموت على الانسان ليكون على حدر روقدم الوحل في كل وقت وقدروي عن سعيد بن جبيراً لا قرأً الخفيها بفتح الهمزة ومعناه اطهرها فال النحاس وأحودمن هذاماروي عنه أنه قرأها بضم الهمزة عال الذراء معماه على الفتح أكاد أظهرها من خفيت الشئ اذا أطهرته اخفيه قال القرطبي قال بعض اللغو بين يجوزأن وصحون اخفه ابضم الالف عناه أظهرها لانه بقال خنيت الشي

فى النارثم قرأ والذين آمنوا والمبعتم ذريتهماءان ألحساب مذريتهم وهذاحديثغر يسفان في اسناده مجدىء غمان مجهول الحالوشيمه زاذان لمهدرك علمنا والله أعلم وروى أبوداود من حديث الألى زائدة عن أيها عن الشاءى قال والرسول الله صلى الله علمه وسلم الوائدة والموؤدة في النارغ قال الشعني حدثني بهءاممة عنأبى وائل عن النامسيعود وقدرواه جماعةمن روامة الزأبي هند عن الشعيعن علقهمةعن سلمن قيس الاشععى كال اتبت إنا والجي الذي صلى الله علمية وسلم فقلنا ان أمنامات فى الحاهامية وكانت تقرى الضييف وتصل الرحم وانها وأدت اختالنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث فقيال الوائدة والموؤدة في النار الاأندرك الوائدة الاسلام فتسلموهذا اسنادحه ن والقول النياأت التوقف فيهموا عتمدواعلي قولاصلى الله عليه وسلم الله اعلم عل كانوا عاملين وجو في الصحيحـين من حديث جعفر سابي اليسعن سعددن حدرعن ابن عباس ســ ثل رسول الله صلى الله علمه وسلمعن

رسون سه سي المسلوعين المسلوك المسلوك المسلوك الصحيدين من حديث الزهرى عن عطا من يريدوعن الى وأخفيته الولاد المشركين قال الله عليه على المسلوع المسلوع

الناس وهوالذى نقطع به انشاء الله عز وجل فاما ماذكره الشيخ أو عرب عبد البرعن بعض العلماء انهم توقفوا في ذلك وان الولدان كلهم تحت المشيئة قال أبو عرفه ها لى هذا القول جاعة من أهل الفقه والحديث منهم حادين زيدو حادين سلة وابن المبارك واسحق بن راهويه وغيرهم قال وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبو اجالقدر وما أورده من الاحاديث في ذلك وعلى ذلك أكثر المحابة وليس عن مالك فيه منصوص الاأن المتأخر ين من أصحابه ذهبوا الى ان أطفال المسلمين في الجندة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة انهى كلامه وهو غريب حداوقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في (٥٧) كال الذكرة نحوذ الك أيضا والله أعلم وقد

ذكروا في ذلك أيضاحد يثعائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمندين قالت دعى النبي صلى الله عليه وسلم الىجنازةصى من الانصارفقات ىارسول الله طوى له عصة ورمن عصافير الحنة لم يعمل السوو ولم يدركه فقال أوغر ذلك اعائشة ان الله خلق الجنة وخلق لهاأ هلاوهم في أصلاب آمائهم وخلق الناروخلق لهاأهلاوهم فيأصلاب آيائهم رواه مسلموأجد وأبوداود والنسائي والنمأحه ولماكان الكلام فهذه المسئلة بعناج الىدلائل صعيمة جيدة وقدية كام فيهامن لاعلم عنده عن الشارع كره حاعة من العلا الكلام فهما روى ذلك عن ان عماس والقاسم ن محمد نأى بكرالصديق ومحددن الحنفية وغيرهم وأخرج ابن حبان في صحيحه عن جربر من حازم سمعت أمارجاء العطاردي سمعتان عياس وهو على المندير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايزال أمرهذه الا مواثيا أومقاربامالم يتكاموا فى الولدان والقدر قال اين حبان يعنى أطفال المشركين وهكذارواه

وأخفيتهمن حروف الاضداديقع على الستروا لاظهار قال ابوعبيدة خفيت واخفيت عمسني واحدقال النحاس وهمذاحسن وامس المعنى على اظهرها ولاسما وأخذيها قراءة شاذةفكمفتردالقراءةالصححة الشائعة وقال النالاندارى فيالاكة تنسيرآخروهو انالكلام ينقطع على اكادوبعده مصمرأي أكادآتي بها ووقع الاستداء بأخفيها الخ واختارهذاالنحاس وقالأبوعلى الفارسي هومن باب السلب وليسمن الاضدادومهني أخسيهاأزيل عنها خفاءها وهوسترها ومن هـذاقو لهمأشكسه أى أزلت شكواه وعن الاخفشان كادزائدة للتأكيد قال ومثله اذاأخر جيده لم يكديراها فالوا لمعني أقارب ذلك لانك اذاقلت كادزيدية ومجازأن يكون قاموان يكون لميقمودل على انه قدأ خفاها بدلالة غيرهذه الآية على هذا (لتجزى كل نفس بماتسعي) أى بسعيها والسعى وان كان ظاهرافى الافعال فهوههمنايع الافعال والتروك للقطع بأن تارك مايجب عليه معاقب بتركه مأخوذبه (فلايصد مانعنها) أى لايصرفنك عن الاعمان بالساعة والتصديق بما أوعن ذكرهاوم اقمتهاوه لداأولى وأليق بشأن موسي عليه السلام وانكان النهبي بطريق التهييج والالهاب وقيل الضمرللصلاة بعيدوهو (من لايؤمنهماً) • ن الكفرة وهذاالنهبى وآن كاناله كمافر مجسب الظاهرفهو في الحقيقة نهيى له صلى الله عليه وآله وسلمءن الانصدادأ وعن اظهار اللىنالمه كمافرين فهومن ماب لاأرينك ههنا كماهومعروف (والمبع هوآه) أي هوى نفسه بالانه ماك في اللذات الحسية النبانية وفي انكار الساعة وفردى) أى فتهلك لان انصدادك عنه ابصد الكافرين لك مستلزم للهلاك ومستنبع له (وماتلت بمينك اموسي) قال الزجاج والفراء ان تلك اسم ناقص وصلت بمينك أي ماالتي بمينك وروىءن الفراءانه قال تلك بمعنى هــذه ولوقال ماذلك لحــازأى ماذلك الشئ وبالاول قال الكوفمون قال الزجاح ومعنى السؤال من العصا التنسمه عليها لتقع المحجزة بهابعد دالتثبيت فيها والتأمل لها قال الفرا ومقصود السؤال تقرير الامر حتى يقول موسى هي عصاى لتشبت الحجمة عليه بعدما اعترف والافقد علم الله ماهي في الازل وقين السؤال للموطين لثلايهول انقلابها حمة أوللاينا سورفع الهيمة للمكالمة (فالهي عصاي) وقرئ عصى على لغية هذيل قال ابن عباس أعطاه ملك من الملائكة اذبوجه الى مدين فكانت تضى اله بالليل ويضرب باالارض فجرج له السات ويهش

(A - فتح السان سادس) أبو بكر البزار من طريق جربر بن حازم به ثم قال وقدرواه جماعة عن أبى رجاعن ابن عباس موقوفا (وااذا أردنا أن نهائ قرية أمر نام ترفيها ففسة قوافيها فحق عليها القول فسد من ناه اتدميرا) اختلف القرائ فوائة قوله أمر نا فالمشهورة وافتال الخفيف واختلف المفسرون في معناها فقيل معناه أمر نام ترفيها فنست قوافيها أمر اقدريا كتوله نعالى أناها أمر نا المهالطاعات ليلا ومن المعادة من ناهم الطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة رواه ابن جريج عن ابن عباس وقاله سعيد بن جبيرا يضاوقال ابن جرير يحمل ان يكون معناه ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة رواه ابن جريج عن ابن عباس وقاله سعيد بن جبيرا يضاوقال ابن جرير يحمل ان يكون معناه

جعلناهم أمرا وقلت انما يعبى هدا على قراءة من قرأ أخرنا مترفيها قال على بن طلحة عن ابن عباس قوله أحرنا مترفيها فضيقوا فيها يقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها فاذ افعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب وهو قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآية وكذا قال أبوالعالم المترفية المترفية الفسقوا فيها يشول قال أبوالعالم المترفية المترفية

بهاعلى غفه ورق الشعير وعن قتادة كانت نضى الهالليل وكانت عصا آدم عليه السلام ورثهاشعيبوأعطاهالموسى بعدان زقرجه ابنته قيسلوكان لهاشعبتان وفىأسفلها سنانولها محجن واسمها تبعة (أنوكاً) أى أتحامل (عليها) في المشي وأعتمدهاعند الاعبا والوقوف على قطيع الغَمْ وعند الوثوب والنهوضُ للقيام ومنه الا تكاه (وأهش بَهِ آعَلَى عَهَى) هش بالعصايم شهشا اذاخه طبها الشحرلسقط منه الورق أى أنسرب بها الشحرفية ساقط منه الورق على غنمي قاله عكرمة وقدر وي فحوه في اعن جماعة من السلف وقرأ النحعى أهس بالسسين المهملة وهوزجر الغنم وكذا قرأعكرمة وقيسلهما لفتان بمعنى واحسدو لماذكر تفصيل منافع العصاعقمه بالأجمال فقال (ولى فيهآما رب) أى حوائب (أخرى) قاله مجاهد وقتادة وأحدها مأرية مثلث الراء كذا قال ابن الاعرابي وقطرب والقياس أخر واعاقال أخرى رداالى الجاعة أولسق الاخرى ولماذكر بعضها شكراأ جلالباقي حيامن النطو يلأوليسأل عنهاا لملك العلام فيزيد فيالاكرام ويتلذذ بالخطاب وقدتمرض فوم لتعددا دمنافع العصافذ كروامن ذلك أشديا منها قول بعض العربءصاىأركزهااص لاتى وأعدهالعداني وأسوق بهادابتي وأقوى بهاعلى سفري وأعتمسه بهافى مشيتي ليتسع خطوى وأثب بهاالنهر وتؤمنني العسثر وألق عليها كسسائي فتقمني الحروتدف ني من القروتدني الى مابعدمني وهي تحمل سنفرتي وعلاقة اداوتي اعصى (١) بهاعند الصراب وأقرعها الابواب وأقى بهاعة ورالكلاب وتنوب عن الرمح فى الطعان وعن السيم ف عندمنا زلة الاقران و رثم اعن أبي وأو رثم ابعدى بنى انتهى وقال الشوكاني قددوقفت على مصنف في مجلد لطيف في منافع العصالبعض المتأخر ينوذ كرفيهأخبارا وأشسعارا وفوائداطيفةونكتارشيقة وقدجع اللهسجعانه لموسي فيعصاهمن البراهــين العظام والاكات الجسام ماأمن بهمن كــــد السعرة ومعرة المعاندين واتحذه اسلمان لخطبته وموعظته وطول صلاته وكان ابن مسعودصاحب عصاة النبى صلى الله علمه وآله وسلم وعنزته وكان يخطب القضيب وكذاك الخلفاء من بعده وكانعادة العرب العربا أخدذ العصاو الاعتماد عليماعند الكلام وفي المحافل والخطب وقال بعضهم امساك العصامة الانبياء وزينة الصلحا وسلاح على الاعداء وعون الضعفاء وغم المنافقن وزيادة في الطاعات ويقال اذا كان مع المؤمن العصايه رب

عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله علمه وسلم فالخمر مأل امرى كله مهرة مأ ورة أوسكة مأبورة فالالامام أبوعسدالقاسم ان سلام رجه الله في كما له الغريب المأمورة كثبرة النسل والسكة الطريقة المصطفة من النفل والمأبورةمن التأبير وفال بعضهمان ماجأهذامتناسبأ كقولهمأز ورأت غـ برمأجورات (وكمأهدكامن القرون من بعدنو حوكني بر ،ك بذنوب عماده خميرا بصيرا) يقول تعالى مندراكفارفريش في تكذيبهم رسوله مجدا صلى الله علسه ومسلرانه قدأ هلك أعمامن المكذبين للرسل من يعديه حودل هذاعلى ان القرون التي كانت بن آدم ونوح على الاسلام كأقاله اس عباس كان بن آدم ونوح عشرة قرون كالهمعلى الاسلام ومعناه انكمأيهاالمكذبوناستمأكرمعلى اللهمنهم وقدكدبتمأ شرف الرسل وأكرم آلحلائق فعقو شكم أولى وأحرى وقوله وكني والمادنوب عباده خب برابص برا أيهو عالم بجمسع أعمالهم خمرها وشرها

لا يعنى عليه منها خافية (من كان يريد العاجلة علناله فيها ما أنسان لمن يدغ جعلناله جهم يصلاها مذم وما مدحورا منه ومن أراد الا خرة وسعى لها سعبها وهو مؤمن فأولة ل كان سعبهم مشكورا) يغبر تعالى انه ما كل من طلب الدنيا و ما فيها من النعبم يحصل له ما يحصل لمن أراد الله ما يشاه وهد مقيدة لا طلاق ما سواها من الآيات فانه قال علناله فيها ما نشاه المن تريد غرجعلناله جهم أى فى الدار الا خرة يصدلها أى يدخلها حتى تغمره من جميع جوانيه مذموما أى في حال كونه مذموما على سو قصر فه وصنيعه واذا اختار الفيافي على الما في مدحور المبعد المقصم احقير الملامه المناسبة من المسلمة عن المناسبة عن المناسبة على المناسبة عن المناسبة على المناسبة عن المنا

أبي استحق عن ذرعة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال وسول الله صلى الله عليه وسلم الدنياد ارمن لادارله ومال من لامالله ولها يجدم عمن لاعقل له وقوله ومن أراد الا تحرة أى أمراد الدار الاخرة وما فيها من النعيم والسرور وسعى الهاسه عيها أى طهر يقه وهومتا بعة الرسول وهومو من أى قلبه مؤمن أى مصدق موقن مصدق بالثواب والجزاء فأولئك كان سعيهم مشدكورا كلانمده فولا وهو ولا تحريك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضه معلى بعض وللا تحرة أكبردرجات وأكبر تفضيلا) يقول تعالى كلا أى كل واحد من الفريقين (٥٩) الذين أراد واالذين أراد واالا تنوة نمدهم في اهم

فيهمنءطاءربكأى هوالمتصرف الحباكم الذي لايجورفيعطي كلا مايستعقه من السعادة والشقاوة فلارادلحكمه ولامانع لماأعطي ولامغىرلماأرأد ولهذآ فالوماكان عطا وربك محظورا أىلايمعـــه أحدولا برده رادقال فتادة وماكان عطاءربك محظورا أىمنقوصبا وقال الحسين وغيره أي منوعاثم قال تعالى انظركيف فضلنا بعضهم على بعض أى في الدنسافنهم الغني والفتيروبين ذلك والحسن والقبيع وبين ذلك ومن يموت صغيبراومن يعمرحتي بقي شحنا كميراو ببن ذلك واللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضملا أى ولتفاوتهم في الدار الأخرة أكبرمن الدنيا فانسهم من يكون فىالدركات فىجهــنم وسلاسلها وأغلالها ومنهم من يكون فى الدرجات العلياو نعيمها وسرورها ثمأهل الدركات يتفاوتون فيماهم فيه كاانأهـلالدرجات يتفاوتون فان الجندة مائة درجية ماسكل درجتين ماس السماء والارض وفى الصييم انأهل الدرجات العلى لبرون أهل علمين كإبرون الكوكب الغابرفي أفق السماء ولهددا فال

منهالشيطان ويحشع نه المنافق والفاجر وتكون قبلته اذاصلي وقوته اذاأعما (قال ألفهالاموسى هذه جلة مستأففة أمره سبحانه بالقا تهالير يه ماجعل له فيها من المعيزة الظاهرة (فَالْقَاهَا) أَى طرحها موسى على الارض (فاذاهي حية تسعى) ولم تكن قبل ذلك حيسة فرن بشحرة فأكلته اومرت بصخرة فاسلعتها فعدل موسى يسمع وقع الصخرة فيحوفها فاله ابن عباس وذلك بقلب الله سحانه لاوصافها وأعرانها حتى صارت حمة تسعىأى تمشى بسرعة وخنة على بطنها قسل كانتءَصا ذات شعبتين فصار الشعبتان فيا وباقيها جمم حمية تنتقل من مكان الى مكان وتلتقم الجارة مع عظم جرمها وفظاعية منظرها وقال في موضع آخر كانها جان وهي الحية الصغيرة الجسم آلحفيفة وقال في موضع آخر كانها أعبان وهوأ كرما يكون من الحمات و وجه الجعان الحيه اسم جامع للكبير والصنعموالذكروالا فىوقدل كانتفى عظم النعبان وسرعمة الجان وقيه لسماها جانا تارة نظراً للمبدداوثعبا ناحرة باعتبارا لمنتهي وحيسة تارة أخرى باعتبارا لاسم الذي يع الحالين فلمارآها كذلك خاف وفزع و ولى مدبرا ولم يعقب فنودى أن ياموسي و (قال) سحانه عند ذلك (خدها ولا تحق) منها (سنعيدها سبرتها) أي حالتها (الاولى) قال ابن عباس فلم يأخذها تم نودى الثانية أن خذها ولا تحف فلم يأخذها فقيل له في الثالثة انك من الآمنين فأخدها قال الاخفش والزجاج المقدير الى سيرتم امثل واختارموسي قومه قال ويجوزأن يكون مصدر الان معنى سنعمده اسنسيرها أوسائرة أومسيرة والمعنى سنعمدها بعدأ خدلة لهاالي حالتها الاولى التي هير العصوية والا ولي تأييث الاولوال مرة الحالة التي يكون عليها الانسان غريزية أومكتسب موهي في الاصل فعلة من السبركالركمة من الركوب ثم استعمات بمعنى الحالة والطريقة والهيئة قبل اندلما قبلله لاتحفطا بتنفسه حتى بلغمن عدم الحوف الىان كان يدخل يده في فها و يأخذ بلحيها قال المحلى وأرى ذلك موسى لئلا يجزع اذا انقلبت حيه لدى فرعون (واضمم بدَّكُ ) المني بعني الكف لا بعني حقيقة اوهي الاصابع الى المنكب (الى جناحات) قال الفراء والزجاج جناح الانسان عضده وبه قال مجاهد وقال الى بعني تحت وقال قطرب جنبه وعربر بالجناح عن الجنب لانه في محل الجناح وقال مقاتل الى بمعنى مع أى مع جناحك الايسرني تالعضد الى الابط وجواب الام ( تَضَرَج) يدك خــ لاف

وللآخرة أكبردرجات وأكبرة فضيلا وفي الطبراني من روا به زادان عن سابان مرفوعا مامن عبديريدان بر تفع في الدنيا درجة فارتفع الاوضعه الله في الآخرة أكبره مها ثم قرأ وللا خرة أكبره مها ثم قرأ وللا خرة أكبره مها ثم قرأ وللا خرة أكبره مها أيها المكاف في عبادتك دبك له شريكا فتقعد مذمو ما أي على اشراكك مخدولا) يقول تعالى لا ينصرك بل يكاك الى الذي عبدت معه وهو لا يماك الناضر اولانفه الان مالك الضر والذه هوالله وحده لا شريك من الامام أحد حدثنا أبوأ حد الزبيرى حدثنا بشير بن سلمان عن سدارا بي الخيم عن طارق بن شها بنعن عبد الله بن منه عود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فا يزالها بالناس لم تسدفاقة ومن أ يزلها بالله الله الله المناسلة أوسل الله له

قالغى اما آجلاو اماغى عاجلاورواه أبود اودوالترمذى من حديث بشير بنسلمان به وقال الترمدى حسن صحيح غريب (وقضى ربك أن لا تعبدوا الااياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحده ما أو كلاهما فلا تقل لهماأف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريا واخفض لهما جناح الدلمن الرحة وقل رب ارجهما كارساني صغيرا) يقول تعالى آمر ابعبادته وحده لا شريك فأن القضاء ههناء عنى الامر قال مجاهد وقصى ربك أن لا تعبدوا ههناء عنى الامر قال مجاهد وقضى يعنى وصى وكذا قرأ أي بن كعب واب مسعود والضحاك بن من احمو وصى ربك أن لا تعبدوا الااماه ولهذا قرن بعبادته برالوالدين (٦٠) فقال وبالوالدين احسانا أى وأمر بالوالدين احسانا كقوله في الآية الاخرى

ما كانت علمه من الأدمة عال كونها (بيضاء) نبرة مشرقة كائنة (من غيرسوم) أى عيب كني يدعن البرص ويسمى ه\_ذاءندأ هل السان الاحتراس وهو أن يؤتى بذي بوفع توهم غمر المرادودلك ان الساض قديرا ديه البرص والهق فأني بقوله من غمرسو ونفسلالك والمعنى تتخرج بيضا مساطعا نورهانضي ماللمل والنهار كضو الشمس تغشى المصرمن غمر برصوبه قال اسعباس (آبة)أى معزة (أحرى) غير العصا وقال الاخفش انه ابدل من بيضاء فال النماس وهو قول حسسن وقال الزجاج المعنى آسناك أونؤ يمك آية أخرى لانه لما قال تخرج بيضا ول على انه قد آناه آية أخرى ثم على سبحانه ذلك بقوله (الريك من آباتنا الكدي قيل والتقدر فعلنا ذلك لريك والكبرى معناها العظمي أى لنريك بهاتين الآبين بعني المدوالعصا بعض آياتها الكبرى على رسالتك فلا يلزم ان تكون المدهى الآية الكبرى وحددها حتى تكون أعظم من العصافيرد على ذلك أنه لم يكن في المدالانغم اللون فقط بحلاف العصافان فيهامع تغير اللون الزمادة في الحم وخلق الحماة والقدرة لى الامورا المارقة ومن قال هي المدر قال لانها لم تعارض أصلا وأما العصافقد عارضها السحرة والاول أولى ثمدمر حسحانه بالغرض المقصودمن هدء المجزات فقسال (ادهب)رسولا (الى فرعون)وس معهم المن الآينن العصاو المد وانظر رسالمه لمني اسرائيك أمن أمن تؤخذ قال بعضهم تؤخذ من قوله وأما اخسترنك أى للنسوة والرسالة وخصه مالذكرلان قومه تسعله عم علل ذلك بقوله (الهطفي) أي عصى وغردوتكمر وكفر وتعبروتجاوزالحدفي كفره الى ادعاء الالهبة (قالرب اشرحل سدري) مستأنفة كانه قبل فادا قال موسى ومعنى شرح الصدر وسمعه تضرع علمه السلام الى ربه وأظهر عزه و و بنسق صدرى ولا خطاق لسانى (ويسرلى أمرى) أى سهل على ما أمر تنى به من تسليغ الرسالة الى فرعون والتيسير معنّاه التسهيل فال الرجح شرى فان قلت لى من قوله اشرح لى صدرى و بسرى لى أمرى ماجد واموالكلام منظم بدونه قلت قدأبهم الكلامأ ولافقال اشرحلى ويسرلي تعمل ان ثم مشروحاوميسرا ثم بين و رفع الابهام بدكرهما فكانآ كداطاب الشرح لصدره والتيسيرلامي ويقال يسرت أ كذاومنه هذه الآية وتيسرته لكداومنه فسنيسره لليسرى (واحلل عقدة من اساني) يعنى العجة التي كانت فيه من أثر الجرة التي ألقاها في في له وهوطُ سَل أي أطلق عن لساني

أن اشه كمولى ولو الديك الى المصير وقوله اماسلغن عندلا الكربر أحدهماأ وكالاهما فلاتقل لهمما أف أىلانسمعهما قولاسيدًا حتى ولاالتأفيف الذي هوأدني مراتب القول السمئ ولاتنهرهماأيولا يصدرمنك اليهما فعل قبيم كأفال عطاءبنأبي رماح فىقوله ولاتنهرهما أىلاتنغض يدك عليهما ولمانهاه عن القول القبيع والناعل القبيح أمر مبالقول الحسين والفيعل الحسن فقال وقل لهما قولاكريما أىلىناطىدا حسنا بأدبوتوقير وتعظم واخفض لهماجناح الذل من الرحة أى يواضع لهما بفعلات وقلرب ارجهما كآرياني صغيرا أىفى كبرهما وعند وفاتهما قال النعباس ثمأرل الله ماكان للنبي والدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية وقددجا فيبر الوالدين أحاديث كثيرة سنهاا لحديث المروى من طرق عن أنس وغـره انالني صلى الله عليه وسلم لماصعدالمنبر فالآمين آمين آمين قيل يارسول الله على ماأمنت قال

قدى المستحدين المتعدد عما أن رحل فرك تعده فلا يصل عليك قل آمين فقات آمين م قال رغم أن ورجل العقدة أنانى جبريل فقال المحدو عما أن رحل فرك ورحل المتعدد المناه المتعدد المتعدد المناه المتعدد المناه المتعدد المناه المتعدد المناه المتعدد المتعد

فابعده الله حديث آخر وقال الامام أحدد ثناعفان عن جادبن سلة حدثنا على بنزيد عن زرارة بن أبى أوفى عن مالك بن عمر و القشيرى معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلة فهى فد اؤه من الدارفان كل عظم من أعظامه محررة بعظم من عظامه ومن أحدوالديه عم يغفر له فأ بعده الله عزوج لومن نم يتما بين أبو بن مسلمين الى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجمت له الجنة حديث آخر قال الامام أحد حدثنا عجاج ومحدن جعفر قالاحد ثنا شعبة عن قنادة معتزرارة بن أبى أوفى يحدث عن أبى مالك القشيرى قال قال النبى صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه (٦١) أوأ حدهما ثم دخل النارمن بعد ذلك

فأنعدد هالله وأسحقه ورواهأنو داودالطمالسيءن شعمة به وفسه زبادات أخر حديث آخر قال الامامأ جدحدثناعتمان حدثنا عوانة حدثناسهل بن أبي صالح عنأ يبه عن أبي هر برة عن الني صلى الله عليه وسلم فالرغم أنف ثمرغم أنف عرغما فسرحل درك أحد أنو يهأوكلاهماعندالكىرلمىدخل الجنة صحيح من هـذا الوجـ مولم يحرحوه سوى مسلم من حديث أبي عوانة وجربر وسلمان من بلال عن سهيليه حديث آخر قال الامام أحدد حدثنا ربعىبن ابراهيم قالأحدوهوأخوا سمعمل سعلمة وكان يفضل على أخيه عن عبد الرجن سأبى اسحق عن سعمدس أى سىعمد عن أى هر مرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم رغم أنفرجلذ كرتعنده فلميصل على ورغم أنف رجل دخــ لعليه شهررمضان فانسلخ فلم يغفرله ورغم أنفرجل أدرك عنده أنواه الكبر فإردخلاه الجنة فالربعي لااعله الأعال اوأحدهماور واءالترمذي عنأحـد سابراهم الدورقي عن

العقدة التي فيه قيل أذهب الله سيحانه تلك العقدة جميعها بدارل قوله قد أوتنت سؤلك ياموسي وقيل لم تذهب كلها لانه لم يسأل حل عقدة لسانه بالكليبة بلسأل حل عقدة تمنع الافهام بدليل فوله من اساني أي كانته من عقد داساني و يؤيد ذلك قوله هو أفصيم مي اساناوقوله حكاية عن فرعون ولا يكاديين وجواب الامرقوله (يفقهواقولي) أى لكي يفهموا كلامىءندتبلدغ الرسالة والفقه فىكلام العرب الفهم ثمخص بهعلم الشريعة والعالمبه فقيه فالهالجوهرى (واجعللىوزيرامن أهلي) أىمعيناوظهيراوالوزير الموازركالا كمل المواكل لانه يحمل عن السلطان وزره أى ثقله قال الزجاج واشتقاقه فى اللغة من الوزروهو الملح أالذى يعتصم به لينجي من الهدكة ومنه قوله تعالى كلا لاوزر والوزير الذي يعتمد الملك على رأيه في الامور و يلتحبي اليه وقال الاصمعي هومشتق من الموازرة وهي المعاونة اقله الربخ شمرى عن الاصمعي (هارون أني) وكان أكبرمن موسى وأفصى لساناوأ جمل وأوسم وكانموسي آدمأ فني جعدا (اشدديه أزرى وأشركه في أمرى على صيغة الدعا أى يارب أحكم به قوتى و اجعله شريكي في أمر الرسالة و الازر القوة يقال آزره أى قواه وقيل الظهر أى السدد به ظهرى وقرئ أسديم مزة قطع وأشركه بضم الهمزةأى أشددأ نابه أزرى وأشركه أنافى أمرى فال ابن عباس نبئ هرون ساعتندخينني موسى (كي نسمك كثيراوند كرك كثيرا) هذاالذ كروالتسبيح هما الغابة من الدعا المتقدم والمراد التسدير هذا باللسان وقيل المراديه الصلاة (آمَكُ كَنَّتَ بِنَا بسيرا والمبصروالعالم بخفيات الامور وهوالمرادهناأى المذكمت شاعالمافي صغرنا فأحسنت اليذافأحسن أيضا كذلك الاتن ع أخبره الله سجانه بأنه قدأ جاب ذلك الدعاء (قال قدأ وتيت سؤلك ياموسي) أى أعطمت ماسألت ممناعليا لوالسؤل المسؤل أى المطلوب كقولك خبز بمعنى مخموز ومسئوله هوقوله رباشر حلى وزيادة قوله ياموسي لتشر يفه مالخطاب عرعاية الفواصل (ولقدمننا علمك مرة أخرى) كالرم مستأنف لنفوية قاب موسى بتذكيره نع الله عليه والمن الاحسان والافضال والمعني ولقدأ حسنا اليد قبل هدنه المرة وهي حفظ الله سيحانه له من شر الاعدام كا بينه سيحانه ههنا وأخرى تأنيثآخر بمعنى غيروحاصل ماذكره من المنن عليه من غبرسؤال ثمانية الاولى قوله (اذأ وحينا الى أمل مايوحي) الى قوله وعد قوله أى منناذلك الوقت وهو وقت الايحاء

ربعي بنابراهم نم قال غريب من هدا الوجه حديث آخر قال الامام أحدد اثنا يونس حدثنا محدد اثنا محدد الرجن بن الغسيل حدثنا أسيد بن على عن أبي عسد عن أبي عسد عن أبي أسيل وهو مالك بنربه قالساعدى قال بنها أنا جالس عندرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جا مرجل من الانصار فقال يارسول الله هل بني على من برأ بوى شئ بعد موتهما أبرهما به قال نم خصال أربع الصلاة عليه ما والاست عندا راهما وانفاذ عهدهما واكرام صديقهما وصله الرحم التي لارحم الله الامن قبلهما فهو الذي تعليك من برهما بعد موته حمار واه أود اود وابن ماجه من حديث عبد الرجن بنسايمان وهو ان الغسب لحديث آخر قال الامام

أجدحد ثناروح حدد ثنااب بريج أخبرنى مجد بن طلحة بن عبيد الله بن عبيد الرجن عن أبيه عن معاوية بن جاهد مة السلمى ان جاهمة جاء الى النبى صلى الله على موسلم فقال الرسول الله أردت الغزووج نتك أستشيرك فقال فهل للنامن أم قال نعم قال فالزمها فان الجنة عندر حليها ثم الثالث في الثالث في مقاعد شي ومشلهذا القول ورواه النسائي والبن ما جه من حدديث ابن جريجه حديث آخر قال الامام أحد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عماش عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معديكر بعن الذي صلى الله يوصيكم بأمها تكم ان الله عن الذي الله يوصيكم بأمها تكم ان الله يوسيكم بأمها تكم يوسيكم بأمها تكم ان الله يوسيكم بأمها تكم بأمها تكم بأمها تكم ان الله يوسيكم بأمها تكم بأمها تك

والمرادبه امامجرد الالهام لامه واسمها يوحانه قاله السميوطي فيشرح النقاية أوفى النوم بانأراهاذلك أوعلى لسانني أوعلى لسانملك لاعلى طريق النبؤة كالوحى الىمريم أو باخمار الانساء المتقدمين بذلك وانتها والحيراليها والمرادع الوحي ماسمأتي من الامر الهاأبم مه أولاوفسره ثانياً نفغيم مالشأنه بقولة (أن مفسرة لانالوحي فيسه معنى القول أوبأن (اقذفه في التابوت فاقذفه في الم) القد ذف هذا الطرح أي اطرحيه في البحر واليم المصروالنهرالكبعر قال الفراءهذاأم وفيه المجاراة أي افذفيه والتابوت الصندوق (فليلقه اليمالساحل) الامر للحرمبي على تنزيله منزلة من يفهم وعيد لما كان القاؤه أياهالساحل أمراواجب الوقوع وهذاأ مرمعناه الخبروا عاجى به بصيغة الاحرمبالغة اذالامرأقطع الافعال وآكدها والساحل هوشط البحرسمي ساحلا لان الماءسحله قال الندريد والمراده نامايلي الساحل من البحر لانفس الساحل والضمائر كله الموسى لاللناوتوانكان قدألتي معمالكن المقصودهوموسي معكون الضمائر قبلهدا وبعده له قال السدى الم هو النهل (يأخذه عدولى وعدوله) حواب الامر بالالقاء أوالقذفوا لمرادىالعدة وفرعون فأنأم موسي لماألقته في الحر وهوالنمل المعروف وكان بخرجمنه نهرالي دارفرعون فسباقه انله في ذلك النهرالي داره فأخذالتابوت فوحدموسي فمه وقدل الالعوالقاه بالساحل فنظره فرعون فأحمر من بأخده وقدل وجدته النة فرَّءُونُ والأولُّ أُولَى والمنة الثانية قوله (وألقيت عليك محمة مني )أي ألقي الله على موسى محمة عطيمة كالنقمن المهتعالى في قلوب عماده لابراه أحد الاأحمة وقيل جعل علمه سجة من حال لارادأ حدمن الناس الاأحمه وقال الرجرير المعنى وألقيت علمك رحتى وقيل المعنى أحمدتك ومن أحمه الله أحمه الناس والقه لوب لامحالة قال ابن عباس كل من رآه ألقست عليهمنه محبة وعن سلم بن كهيل قال حبيتان الى عبادى والمنة الثالثة قوله (ولتصنع على عمى) أى ولغربى وتفدى عرأى منى و يحسسن المدا وأناص اعمال ومراقبك كايراعى الانسان الشئ بعينه اذااعتنى به قاله الزمخشرى والعين هنابمعنى الرعامة مجازم سلمن اطلاق السبب على المسبب يقال صنع الرجل جاريته اذارياها وصينع فرسه اذاداوم على علفه والقيام عليه وتفسيم على عمني عرأى مني صحيم قال الهاسوذلك معروف في اللغة ولكن لا يكون في هذا تخصيص اوسي فان جميع الاشماء

وممكم بأمها تكمان الله توصيكم مآلافرت فالاقرب وأخرجه اسماحه من حديث المعال بنعياسه حديث آخر قال أحدحد شابونس حدثناأ توعوانة عن أشعث سلم عنأسه عنرجل من بيروع فالأأننت النبي صلى الله علمه وسلم فسمعته وهو يكامالناس يقول يد المعطم العلماأمذ وأماك وأختك وأخاك ثمأدناك أدناك حديث آخر قال الحافظ أبو بكرأحدين عرو بنعمدا لخالق البزار في مستد حدثناابراهم سالمستمرالعروقي حدثناعروس سفمان حدثنا الحسن انأى جعفر عن لمثن أبي سلم عن علقمة بن مزيد عن سليمان بن بريدة عنأ يدهأن رجدالاكان في الطواف عاملاأمه يطوف بهافسأل الني صلى الله علمه وسلم هل أديت حقها فاللاولا بزفرة واحدةأوكا قال ثم قال المزارلانعله بروى الامن هذاالوحهقلت والحسين نأى حعفرضعمف والله أعلم (ربكم أعلم عمافي نفوسكم ان تكونو اصالحين فانه كان للاوابين غفورا) قال سعيد انجمر هوالرجل تكون سه المادرةالىأنويه وفىنيتهوقابهانه

لا يؤخذ به وفي رواية لا يريد الا الخبر بدلك فقال ربكماً علم على نفوسكم ان تكونوا صالحين وقوله فانه كان الدوايين عبراى غفورا قال قتادة المطبعين أهل الصلاة وعن ابن عباس المسجين وفي رواية عنه المطبعين الحسنين وقال بعضهم هم الذين يصلون الضعى وقال شعبة عن يحيى بن سعبد عن سعبد بن المسبب في قوله فانه كان الدوايين غفورا والمائين يصدون الذنب ثم يتونون ويصدون الذنب ثم يتونون وكذار واه عبد الرزاق عن الثورى ومعسم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسبب بنكوه وكذار واه عبد الرزاق عن الثورى ومعسم عن الحدون الى الخير المائية وابن حرير عن ابن المسبب به قال عطا من يساد وسعيد بن حبير و مجاهدهم الراجعون الى الخير

وقال بمجاهد عن عبيد بن عمر فى الآية هو الذى اذاذ كرذنوبه فى الخلام فيستغفر الله منها ووافقه مجاهد فى ذلك وقال عبيد الرزاق حدثنا محسد بن مسلمة عن عرو بندينا رعن عبيد بن عمر فى قوله الله كان للا وابين غفو را قال كانعد الا واب الحفيظ ان يقول اللهم اغفر لى ما أصدت فى مجلسى هذا قال ابن جرير والا ولى فى ذلك قول من قال هو التائب من الذنب الرجاع من المعصية الى الطاعة عمل مكره الته الى ما يتحده ويرضاه وهذا الذى قاله هو الصواب لان الا واب مشتق من الاوب وهو الرجوع قال آب فلان اذار جعقال تعالى الما المناطق على الله على ال

حامدون (وآتذاالقربيحقه والمسكن وان السسل ولاتسدر تمددراان المدرين كانوااخوان الشياطين وكان الشمطان لرمه كفوراواماتعرضين عنهما بتغاء رجة من ريك ترجوها فقه للههم قولامسورا) لماذكرتعالى ر الوالدين عطف بذكر الاحسان الى القرابة وصلة الارحام وفي الحددث أماك وأماك تمأدناك أدناك وفيروامة ثما لاقرب فالاقرب وفي الحديث من أحب أن مسطله فرزقه وينسألح فأجله فلمصل رجمه وقال الحافط أبو كرالبزار حمدثناءمادن يعقوب حدثناألو يحيى التميى حدثنافضل بنمرزوق عنعطمة عنأى سعمد قاللا نزلت وآت داالقربى حقه دعارسول الله صديي الله علمه وسلم فاطحمة فأعطاهافدك تمقاللانعلم حدث مهءن فضل من مرزوق الأأبويحي التمي وحمدين حادين أبى الجزار وهذاالحديت مشكل لوصيخ اسناده لان الا مة مكمة وفدك الما فحت معخسبرسنة سبع من الهجرة فكمف يلتم هدذا معهد داوقد

بمرأى منالله وقال أبوعسدة وابن الانبارى ان المعنى لتغددى على محستي وارادتي تقول أتخذالاشماعلى عمني أى على محبتى قال النالانبارى العن في هـذه الآية يقصد بها قصد الارادة والاخسارمن قول العرب عدافلان على عسى أى على المحمة منى قبل أى فعلت ذلك اتصنع وقيل أى ولتصنع على عيني قدرنامشي أختك والعنرا يضامن ألفاظ الصفات فلاتؤول وتعرى على ظاهرهاوهوالاولى وقرئ ولتصنع ماسكان اللام على الامر وقرئ بفتح التماء والمعسى ولتكون حركتك وتصرفك بمشمه تتى وعلىء يرمني وقال الربخشرى قريبامنه (ادتمشي أَحَمَك) وكانت شقيقته واسمهام يموصيغة المضارع الحكاية الحال الماضمة (فتقول هلأ دلكم على من يكفله) وذلك انم اخرجت متعرفة لخمره فوحدت فرعون واحرأته آسدة بطلمان أدمن ضعة فقالت لهماهذا القول أيهل أدلكم على من يضمه الى نفسه و يرييه و يكمل له رضاعه وكانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر وفيل أربعة قسل القائه في الم فقالالها ومن هو قالت أمي فقالاهل لها ابن قالت نعلنا أخي هرون أكبرمن موسى بسنة وقيلها كثر فجا تالام فقبل ثديها وكان لايقبل ثدى مرضعة غيرها وهذا هومعني (فرجعناله الى أمل) وفي مصف أى فرد ناك وهذه هي المنة الرابعة (كانقرعهم) بلقائك قال الجوهوي قررت به عمنا قرة وقرو راو رجل قريرالعين وقدقرت عينه تقروته ونقيض مضنت والمراد بقرة العسين السروربرجوع وادهاالهابعدانطرحتمف المحروعظم فراقه عليها (والتحزن) حينتدأى لايحصللها مايكدرذلك السرورمن الحزن بسبب من الاستماب ولوأرادا لحزن بالسبب الذي قرت عنهابز والالقدمن الحزن على قرة العن فصمل هذا النفي على ما يحصل بسب يطرأ بعد ذلك ويمكن أن يقال ان الواول كانت لمطلق الجع كان هـذا الحل غيرم تعين قال السضاوى ولاتحزن أنت ياموسي على فراقها وفقد اشفاقها وهوتعسف والمنة الخامسة قوله (وقتَلَت نفساً) المرادبالنفس هنا نفس القبطى الذي وكزهموسي فقضي عليه واسمه قابقان وكان طباخالفرعون وكان قتلها خطأ وكان عمره اذذاك اثنتى عشرةسنة وقيل ثلاثىنىسنة (فنَعَمَنَـالَهُ مَنَالَعُمَ) أَىالغُمِالحَاصِيلُ مَعْكُمُنَ قَتْسُلُهُ خُوفَامِنَ الْعَقُومِة الاحرو يةأوالدنيو يةأومنهما حيعا ونيسل منجهة فرعون لامن جهة قتسله لانه كان كافراوأ يضاقتلهله كانخطأ وقييل الغم هوالقتسل بلغة قريش وماأ بعسدهذا والمنة

تقدم الكلام على المساكين واساء السبيل في سورة براء عما أغنى عن اعادته ههنا وقوله ولا تبذر تبذير المساأ مر بالانفاق في عن الاسراف في مدن يكون وسطاكا عال في الاتنقال الأتنقال المنفراعن السذير والسرف ان المبذرين كانوا اخوان الشماطين أى أشباههم في ذلك عال ابن مسمعود التبذير الانفاق في غمر حق و كذا عال ابن عباس و قال مجاهد لو أنفق انساف حاله كان في الحق المبدر الانفاق عن المبدر المنفقة في معصمة الته تعالى وفي غير الحق والفساد و قال الامام المدحد شناها شمين التقامم حدثنا الميث عن خالدين يريد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك انه قال أنى رجل من بنى تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله الى دو وأهل كثير و دو أهل

وولدوحانسرة فاخبرنى كيفأ نفق وكيفأ صنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرج الزكاة من مالك ان كان فانها طهرة تطهزك ونصل أقر بالك وتعرف حق السائل والجار والمسكين فقال بارسول الله اقلل لى قال فاتذا القربى حقده والمسكين فقال بارسول الله الله والمسكين فقال بارسول الله فقال رسول الله صلى السبيل ولا تبذر تبذير افقال حسبى الله يارسول الله اذا أديمة الى رسول فقال رسول الله على من بدلها وقوله ان المبذرين كانوا اخوان المسلطين أى في التبذير والسفه و ترك طاعة الله وارتكاب (٦٤) معصية ه ولهذا قال وكان الشيطان لربه كفورا أى حجود الانه أنكر نعمة

السادسة قوله (وفتناك فتوناً) الفتنة تكون بمعنى المحنة وبمعنى الامر الشاق وكل ما يبتلي مه الانسان والفتون مصدر كالشور والسكون والكفورأى اختبرناك اختيارا واسلمناك التلاءأ وفذو نامن الاشلاء على انه جع فتنأ وفتنة على ترك الاعتداد سا التأنيث كحيوز ف حزة وبدور فيدرة أى خلصناك مرة بعدم هما وقعت فمهمن الحن التي ستى ذكرها قىلأن نصطنمك لرسالتناأ ولهاأن أمه حلته في السنة التيكان فرعون يذبح فيها الاطفال ثم القاءه في المحرف التابوت ثم منعه من الرضاع الامن ثدى أمه ثم أخد في الحية فرعون حتى هم بقتله ثم تناوله الجرة بدل الجوهر ثم قتله القبطى وخروجه الى مدين خالف وةدأخر جعبدين حيد والنسائى وابنجرير وابن المنهذروابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أثر اطو بلاف مفسيره في الآية فن أحب استيفا و ذلك فلينظر في كتاب التفسير من سنن النسائي ولعرل المقصوديذ كر تنجيته من الغم الحياصل له بذلك السبب وتنجيته من المحن هو الامتنان عليه بصنع الله سبحانه وتتنو ية قلبه عندملا فاقماسيقع لهمن ذلك مع فرعون وبني اسرائيل والمنة السابعة قوله (فلمثت سندن في أهل مدين) قال الفراءتة ديرالكلام وفتناك فتونا فحرجت الىأهل مدين فلبنت سنين ومثل هدذا المدف كثير فى التنزيل وكذافى كالام العرب فانهم يحذفون كشرامن ألكلام اذا كان المعنى معروفا ومدين هي بلدشعب وكانتءلي ثمان مراحل من مصر هرب البهاموسي فاقامبهاعشر ينسنةوهي أتمالاجلين وقدل اقام عندشعيب ثمانية وعشر بنسنةمنها عشرمهرامرأتها منةشعمب ومنهاثماني عشرة سينة بقي فيهاعنده حتى ولدله زغجت عَلَى قَدَرَيَا مُوسَى ) أَى فَي وَقَتَ سَبِقَ فَي فَضَا ثَي رَعلَى وقَدرَى ان أَكَمَا لُو أَجِعلَكُ نَبِما أُوعلَى ميقات ومقدار من الزمان يوحى فيدالى الانبياء فاله ابن عباس وهورأس أربعين سنة أوعلى موعدقد عرفته باخبار شعيب لك بهقاله مجاهد وقتادة فال الشاعر الاللافةاذ كانت افقدرا \* كاأتى ربدموسى على قدر

وكلة ثم المنسدة للتراخى للدلالة على ان مجمئه علمه السلام كان بعدمدة وذلك بسبب ماوقع له من ضلال الطريق و تفرق غمه و خوذلك وعلى بعنى مع (واصطنعتك لنفسى) بالرسالة والاصطناع اتخاذ الصنعة وهو الحير تسديه الى انسان والمعنى اصطنعتك لوحي و رسالتى السنصرف على ارادى قال الزجاح تأويله اخترنك لا قامة حجتى وجعلتك منى وبين خلق

الله عليم ولم يعدمل بطاعته بل أقملءلى معصبته ومخالفته وقوله واماتعرض عنهما بتغاورجةمن ربك الاكة أى اذاسالك أقاربك ومن أمرناك ماعظائهـم ولس عندكشئ وأعرضت عنهم لفهد النفقة فقللهم قولاميدوراأي عدهموعدابسهولة ولندادا جاورزق الله فسنصلكم انشاء الله هكذا فسرقوله فقللهم قولا مسورا بالوعدمجاهد وعكرمة وسعمدس حمهر والحسن وفتادة وغبر واحد (ولا تجعل يدل مغلولة الى عنقال ولاتبسطها كلالسط فتقعدماوما محسورا انربك يبسط الرزقان بشاءو بقدرانه كان بعماده خمرا بصرا) يقول نعالى آمر الاقتصاد في العيش ذاما البخدل ناهماعن السرف ولاتحعل دلة مغلولة الى عنقكأى لاتكن بخسلا منوعا لاتعطى أحداشيأ كافالت الهود عليهم لعائن الله بدالله مغداولة أى نسموه الى الهخـل تعالى وتقـدس الكرع الوهاب وقوله ولاتبسطها كل السط أى ولاتسرف في الانفاق فتعطى غبرطاقنك وتخرج أكثر

من دخلاً فتقعد ما وما محسورا وهذا من باب اللف والنشر أى فتقعدان بخلت ما وما ياومك الناس وصرت وسرت و يندمونك و يستخدون عنك كافال زهير بن أى زهير فى المعلقة به ومن كان ذا مال و يضل بحاله به على قوم يستغنى عنهم و يذمم و متى بسطت بدك فوق طافتك فعدت بلاشئ تنفقه فتدكمون كالحسسير وهو كالدابة التى عجزت عن السير فوقفت ضعنه او عجزا فانها تسمى الحسير وهوما خود من المكادل كما قال فارجع البصر هل ترى من فطور ثمار جع البصر كرتين ينقلب اليك البصر المساوهو من يراك كايل عناس والحسن وقتادة وابن جريم بينا المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة على المرادة المرادة المرادة المرادة والمرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة والمرادة والمرادة والمرادة المرادة والمرادة و المرادة و ال

وابن زيدوغيرهم وقد جافى العصيمين من حديث أبى الزنادعن الاعرج عن أبى هريرة انه معرب ول الله صلى الله عليه وسلم بقول مثل البحيل والمنفق كمثل رجل بناعليه ما جبتان من حديد من ثديه ما الحار اقيه ما فا ما المنفق فلا ينفق الاسبعت أو فورت على حلاه حتى يعنى سانه أو يعنو أثر دو اما الجنل فلايريد أن ينفق شيأ الارزقت كل حلقة منه اسكانها فهو بوسه ها فلا تتسع هذا لفظ المعارى في الزكاة وفي المعديد من طريق هشام بنعروة عن روجته فاطمة بنت المنذر عن حدتها أسما بنت أبى بكر فالت قال رسول الله عليه الله عليه ولا وكفيوكى الله عليه فوقى المنافق كالمنافق كالمنوفى الله عليه في وكل الله عليه في الله عليه في وكل الله عليه في وكل الله عليه في وكل الله عليه في الله عليه في وكل الله في الله عليه في وكل الله في وكل الله في الله عليه في وكل الله عليه في وكل الله في وكل الله عليه في وكل الله وكل الله في وكل الله في وكل الله في وكل الله و

الفظولاتحصى فعصى الله علمال وفى صحيم سلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ألى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عدل الله علمه وسلمان الله قال لى أنفق أنفق علمك وفي الصحيدين من طريق معاوية ابنأ فىمزردعن سعيدين بسارعن أبيهر برةردي الله عنسه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم مارين نوم يحج العمادفد الاوملكان ينزلان من السماء مقول أحدهما اللهسم أعط سنفقا خلفيا ويقول الاتحراللهمأعط مسكاتلفاوروي مسلمعن قتسةعن اسمعمل سرحفنر عن العلاءعن أله عن أبي هريرة مرفوعامانقص مال من صدقة وما زادالله عبداأننق الاعزاومن يواضع للهرفعه وفي حددث أبي كثبرعن عبدالله بزعرم فوعااياكم والشم فانه أعلكمن كان قملكم أمرهم بالتخلفخلوا وأمرهم بالقطيعية فقطعوا وأمرهم بالفعو رضعروا وروى البيهق من طريق سعدان ابناصرعن أبي معاوية عن الاعمش عنأيه قال قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم ما يخرج رحل صدقة

ودر تالتبليغ عنى بالمنزلة التي أكون أناج الوخاطية مواحتجبت عليهم قيل وهو تمثيل لماخوله اللهسيحاندس الكرامة العظمي تتقريب الملك ليعض خواصه واسذه هي المنة الثامنة قال أبو السعودوفي قوله بامويني تشريف له علمه السلام وتنسه على انتهاء المكابة التيهي تفصيل المرذالاحرى التي وقعت قبل المرة الحبكية أولا وقوله اصطنعتك اننسى تذكيرلقوله وأماا خبترتك وتمهيد لارساله الى فسرعون مؤيداباخيسه انتهى (اندهاأنت وأخوك) أى ولدها أخوك حسماطلمت وهو كالامدام أنف مسوق أسان ماهو المقصودين الاصطناع وفيه احتصارلماذ كرالمذهوب ليهفي قوله اذهماالي فرعون وحدفه هنا (ما ياتي) أي ججزاني التي جعلم الله آية وهي اليدو العسافة ط وعلمه أكثر المفسر ينوقيل هي التسع الاكاتوفيه نظر والباءللمصاحبة أي سعدو بمنبها متمسكين مهافى اجراءا حكام الرسالة واكالأمر الدعوة وليست المتعدية اذابس المراد مجردذهابه ماوابسالهاالى فرعون (ولاتنيآ) أىلاتفعفاولاتفترايقالونى بني ونيااذا ضعف وبواني فيالامر بوالبالم يبادرالي ضبطه ولميهتم بدفهو متوانأي غيرمهتم ولامحتفل (فَيْذَ كُرِي) قال الفراعد اوعن ذكري سواء والمعنى لا تقصراعي ذكري لاحسان الكم والانعيام علمكا ومنذكرالنعيمة شكرها وقيل المعنى لاتبطيافي تبليغ رسالتي وفي قرائة انسمودلاتهنافيذكري (ادهماالي فرعون) هذاأمراهما جمعابالذهاب وموسى حانبروهرون غائب بل كان في ذلك الوقت عصر تغلب الموسى لانه الاصل في اداء الرسالة وكذاالحال في صمغة النهي المذ كورة وعلل الامن لذهاب بتوله (الهطعي) أي حاوز الحد في الكفرو التمرد بادعائد الريوسة وخص وسي وحد ، بالامر بالذياب فيما تقدم وجعهما هذاتشه يقالموسي بافراده وقيسل الاولأمر لموسى بالدهماب الى كل الناس والثاني أمر له\_ماىالذهاب الى فرعون ثماً مرهما سيمانه بالانة القول المافي ذلك من التأثير في الاجابة فان التخشين إدئ يدمكون سن أعظم أسماب المفور والنصلب في البكفرفقال ﴿ فَقُولًا لهقولالنا) أى دارياه وأرفقا به ولاتعنفا في قولكم في رجوع عن ذلك والقول اللنهو الذى لأخشو نذفه مقال لان الشئ يلمن لمناو المرادتر كهما للمعنيف كقولهما هل لك الى انتركى وأهديث الى ربك فتحشى فالهدعوة في صورة عرب ومشاورة وقمل االقول اللن هوالكنية لهأى قولاله ياأبا الوليد وقيل ياأبا العباس وقيل ياأبامرة وقمل أذيعداه بنعيم

(٩ - فق البيان سادس) حقى بفال لحى سبعين شيطانا وقال الامام أحد حدثنا عبيدة الجزار حدثنا مسكين بن عبد العزيز حدثنا ابراهيم الهبعرى عن أبى الاحوس عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصدوقوله ان ربك بيسط الرزق لمن بشاء ويقدر اخبارانه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بمايشا ويغنى من يشاء ويذقر من بشاء لمن بناه المنافقة ولهذا قال انه كان بعباده خبيرا بصديرا أى خبير بصدير عن يستحق الغنى ويستحق الفقر كالما عن المديث المديث ان من عبادى من لا يصلح و الاالفقر ولوا غنية - ولا فقر نه وان من عبادى من لا يصلح و الاالفنى ولوا فقر نه

لافسدت عليه دينه و قديكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا والفقر عقو بة عادابالله من هذاوهذا (ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وايا كم ان قتلهم كان خطأ كبيرا) هذه الآية الكرعة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالديولده لانه نهدى عن قتل الاولاد كما أوسى الآياء بالاولاد في المياث وكان أهل الجاهلية لايورثون البنات بل كان أحدهم ربما قتل أبنته اللانه نهدى عن قتل الآياء بالدي وقال ولا تقتلوا أولاد كم خشية الملاق أي خوف ان تفتقر وافى الني الحال ولهذا قدم الاهتمام برزقه ما فقال نحن نرزقهم وايا كم (٦٦) وفي الانعام ولا تقتلوا أولاد كم من الملاق أي من فقر نحن نرزقهم واياهم

الدنياوالا خرةان أجاب وقيل أن يعداه بشباب لا يهرم عده وملك لايز ول الابالموت قاله السفساوي مُعال الامر بالاندالقول له بقوله (لعاديد كرأو يحشي) أي باشرادلك ساشرةمن يرجوو يطمع فالرجاءراجع اليهما كاقاله جاعةمن النحو ييزسيبو يهوغيره وقدتقدم تحقيقه فيغيرموضع قال الرجاح لعل لفظة طسمع وترج فحاطم معايعقلون وقيل لعل همابتعني الاستفهام والمعني فانظرهل يتذكرأو يحشى وقبل بمعني كى والتذكر النظرفه اللغاهمن الذكر وامعان الفكر فمه حتى يكون ذلك سسافي الاجابة والخشية هى خشمة عقاب الله الموعوديه على اسانهما وكأنة ولمنع الخلودون الجعوفا أرة ارسالهما والمبالغة عليم مافى الاحتهادمع عملم اللهبابه لايؤمن الزام الحية وقطع المعمدرة واظهار ما لد فق تضاعيف ذلك من الآيات (قالار مناانا نخاف) أسند القول البه ما سعان القائل حقمف أهوموسي تغلمها للايذان باصالت في كل قول وفعل أو قاله هر ون بعد ملاقاتهما فحكر ذلك معقول موسي عندارول الآية كافي قوله تعماليا أيها الرسل كلوا من الطيبات فأنهد الخطاب قد حكى بصيغة الجعمع ان كارمن الخاطبين لم يحاطب الا بطريق الانفرادنمرورة استحالة اجتماعهم في الوجودف كيف باجتماعهم في الخطاب (ان بفرط)فرعون (علمه) بفتح الما وضم الراء أي به لو يمادر بعقو بتنا قاله النعماس يقال فرطمنه أمرأى بدرومنة الفارط وهوالذي يتقدم القوم الحالما أي يعذبنا عذاب الذارط فى الذاب وهو المتقدم فسه كذا قال المبرد وقال أيضافرط منه أمر وأفرط أسرف وفرط ترك وقرئ يفرط بضم الياءوفق الراء أى يحمد لدحامل على التسرع البدا وقرأت طائفه من الافراط أي يشتط في أذيتنا أي فلا يصبر الى تدام الدعوة واظهار المجزة (أوّان يطغى عيعتدى قاله ابزعباس واظهار كلة انمع استقامة المعنى دونهالاظهاركال الاعتماء الامروالاشعار بتحقق الخوف من كل منه ما (قال) تعالى (التحاقا) ما وهمة اه من الامرين ثم علل ذلك بقواه (أنني معكم) بالنصرلكم والمعونة على فرعون (أسمع وأرى أى أدرك ما يحرى مذكر و منه بسيت لا يمنى على منه حافية ولست بغافل عنكم فافعل في كل ماليليق كمامن دفع ضر روجلب نفع وعن ابر جريج قال أسمع ما يقول وأرى ما يجاو بكيابه فاوحى البيكم فتماوياه وعن ابن مسعود فال لمابعث الله موسى الى ورعون فالربأى شئ أقول قارقل هياشراهيا فالاعشى تفسير ذلك الحي قبلكل

وقوله انقتلهم كانخطأ كمراأى ذنهاعظمما وقرأ بعضهم كانخطأ كسيرا وهو ععنادوني الضمحسن عن عبدالله بن مستعود قلت بار ول الله أى الذنب أعظم قال أنتجعل شدا وهو حلقك قلتثم أى والانتقتل وادلا خشية ان بطع معرفقات شأى قال انتزاني عمالة جارك (ولاتقربواالرنااله كانفاحشة وسامسلل) يقول تعالى ناهماعماده عن الزناوعن مقار شدرتخالطة أساله ودواعمه ولاتقربوا الزناانه كأن فاحشةأى ذياعتاماوسا سيبلا أىوبئس طر مقاودسلكاوقدقالالاسامأحد حدثنار بدينهر ونحدثناجرير حدثناسلم بنعاص عن أبي اما. ة ازفق شاما أتى النى صلى الله عله وسلمفقال ارسول الله ائذن لي بالزيا فاقدل القوم عليه فزجروه وقالوامه مه فقال ادنه فدناممه قرسافقال احلس فلس فقال أتحسه لامن واللاوالله جعلى الله فداك فال ولاالناس يحبونه لامهاتهم عال أفتحمه لابنتك فاللاوالله بارسول الله حعلني الله فداك قال ولاالناس يحبونه لبناتهم فالأفقعمه لاختك

قال لاوالله جعلنى الله فداك قال ولا الناس يحمونه لاخواتهم قال أفضي معمدت قال لاوالله جعلى الله فداك شئ قال ولا الناس يحمونه لخالت فال لا والله جعلى الله فداك قال ولا الناس يحمونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذب وطهر قلب وأحدث فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شئ وقال ابن أبى الدنيا حدثنا عاربن نصر حدثنا بقية عن أبى بكر بن أبى من معن الهدم بن مالك الطافى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن ذب بعد الشرك أعظم عند المتمدن نطفة وضعها رجل في رحم لا يعد الشرك أعظم عند المتمدن نطفة وضعها رجل في رحم لا يعد الموافقة دعلة الوليه مسلطانا فلا

يسرف فى الفتل انه كان منصورا) يتول تعالى ناهياء قتل النفس بغير حق شرى كاثبت فى العديد من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله الالله وان مجد ارسول الله الاباحدى ثلاث النفس بالمنفس والزانى الحدن والنارك لد نه المفارق للعماعة وفى السند لزوال الدنياء ندالله أهو نمن قتل مسلم وقوله ومن قتل نظاوما فقد جعلنا لوليه مسلطا باأى سلطنة على القاتل فاله بالخيار فيه ان شاء قتله قود أوان شاء عناء نه على الدية وان شاء عناء نه مجانا كاثبت السنة بدلات وقد أحد الامام الحبر ان عمان وقد قالك وقد قتل عمان وقد قتل عمان

مظلوماردي اللهعنه وكان معاوية بطالب علمارني الله عنهانه يسلم قتلتبه حتى يقتص منه لاندأموي وكانعلى رنبي اللهعنه يستعهله فى الامرحتى يتكن ويسعل ذلك وبطاب على من معاوية أن يسلم الشام فمأبى معاورة ذلك حتى يسلمه القتلة وأبىأن يمادع علماهو وأهل الشام ثممع المطاولة تمكن معاوية وصارالامر اليه كاقاله النعساس واستنبطه من هذه الآية الكرعة وهدذامن الامراليج وقدروي ذلك الطبراني في معجمه حدث قال حدثنا يحيى بنء دالماقى حدثناأ يو عمرس النحاس حدثنا فمرة بن ربيعية عنابنشوذب عن مطر الوراقءن زهدم الجرمى قالكافي مرانعباس فقال انى محددكم بحديث ليس بسر ولاعلانية الهلأ كان من أمر هذا الرجل ماكان يعيى عثمان قلت لعلى "اعتزل فلوكنت في حرطلت حتى تستخرج فعصاني وايم الله لمتأمرن علمكم معاوية وذلك ان الله مقول ومن قدّل مظلوما فقد حعلمالوليه سلطانافلايسرفف القتلالآ مةواحهمانكمةريشعلي

شي والحي بعدكل شي وحود السيوطي اسناد روسيقه الى تجو بداسناده اس كثيرفي تفسيره تمأمرهما باتيانه الديهو عبارةعن الوصول اليدبعد دأمرهما بالذهاب اليه فلا تكرار فقال فأتماه فقولا) أمرهما أن يقولاست جمل الاولى قوله (الارسولاربان) أرسلما اليان (فارسل معما بني اسرائيل) أي خل عنهم وأطلقهم من الأسر والقسر (ولاتعذبهم) بالبقاعليما كانواعلمه وقدكانواعندفرعون فيعذاب شديديذ محأبناهم ويستحيي نسامهم ويكافههممن العمل مالايط تلونه من الحفر و البناء وحل الثنيل قد جنَّما أنَّا يَهُ من ربان قيل هي العصاوالمدوقيل النفرعون قال الهماوماهي فادخل موسى يده في حسقه مأخرجها والهاشعاع كشيعاع الشمس فعجب فرعون وذلك ولمردموسي العصاالا يوم الزينة قال الزمخشري وهـ ذه الجلة جارية من الجلد الاولى مجري السان والتفس مرلان دعوى الرسالة لاتثمت الابينتها التي هي مجى الآية وانماو حدما آية ولم يتنومعمه آيتان لان المرادمجرد تنميت الدعوى ببرهانها فكائمة قيسل قدجتناك بمجيزة وبرهان وجمة على ما ادعيناه من الرسالة (والسلام) أي السلامة من العذاب (على من اتسع الهدى كاللاجاح أى من اتبع الهدى سلمن يخط الله عز وجل ومن عذابه وليس بتحية قال والدليل على ذلك الدليس بابتداءاهاء ولاخطاب قال الفراء السلام على من اتبع ولمن اتبع سوا والجلة السادسة قوله (أناقد أوحى البنا) من جهة الله سجانه (ان العداب على من كذب) ماجئنايه (ويولى) أعرض عنه والمراد بالعداب الهلاك والدمارفى الدياوا لحلودفى النارو المرادىالتكذيب التكذيب آيات الله وبرسله والتولى الاعراض عن قبولهاوالايمان جما قال قتادة كذب كتاب الله ويولى عن طاعت ه فاتماه وقالاجميع ماذكر وسارعاالى الامتثال من غرير ملعثم (قال) فرعون لهما (فنربكم باموسى) فاضاف الرب اليهمالماان المرسل لابدان بكون رباللرسول أولانه ماقد سرحا بريو مته تعالى للكل ولم ضفه الى نفسه لعدم تصديقه لهما ولحجده للريو بية وعاية عتوه ونهاية طغيانه وخصموسي بالنداء لكونه الاصلفي الرمالة وقيمه للطابقة رؤس الآكي والاول أولى (قال)موسى مجمماله (رياالذي أعطى كل شي خلقه )الذي هوعلمه متمريه عن غيره قرئ بفتح اللام على انه فعل وبسكون اللام والمعنى أعطى كل شي صور مه وشكله الذى بطابق بالمنفعة المنوطة به المطابقةله كاليدالمطش والرجل للمشى واللسان للنطق

سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والجوس فن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجاومن ترك وأنم تاركون كدم كقرن من القرون هلك فين هلك وقوله فلا يسرف فى القتل انه قال معناه فلا يسترف الولى فى قتل القاتل بان يمثل به أو يقتص من غير القاتل وقوله انه كان منصوراً كى ان الولى منصور على القاتل شرعاو عالم الوقد را (ولا تقربو امال المتيم الا بالتي هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا وأوفو الكيل اذا كلم وزنو ابالقسط الستقيم ذلك خيروأ حسن تأويلا) يقول تعالى ولا تقربوا مال البتيم الا بالتي هي أحسن حتى ببلغ أشده أى لا تصرفوا في مال اليتيم الا بالغبطة ولا تأكوا أمو الهم اسرافا وبداراأن بكبرواومن كان غنيافليست فنفومن كان فقسيرافلياً كل بالمعروف وقد جاء في صحيب سلم ان رسول الله عليه وسلم قال لا بي ذريا با فراني أراك ضعيفا واني أحب المنا أحب لنفسي لا تأمرن على اثني ولا توليز مال يتيم وقوله وأوفوا بالعهد أى الذي تعاهدون عليمه الناس والعقود التي تعاملونهم بها فإن العهد والعقد كل منه ما بسئل صاحبه عنه وقرله وأوفوا الكميل اذا كلم أي من غيرت في في ولا تخسوا الناس أشباء هم و زنو ابالقسط السقري بينم القاف وكسرها كالقرط السوه والميزان قال مجاهده والعدل بالروسية وقوله المستقيم (٦٨) أى الذي لا اعوجاج فيه ولا انخراف ولا اضطراب ذلك خيراًى الكم

والعين للنظار والاذن للسمع كذا قال الضعال وغيره قال الحسين وقتارة أعطى كل شئ صلاحه وهداه لما يصلحه وقال مجاهد المعنى لم يخلق خلق الدنسان في خلق المهام ولا خلق المهام في خلق الانسان ولكن خلق كل شئ فقدره تقدير او منه قول الشاعر وله في كل شئ خلقه به وكذلك الله ماشا وفعل

وقال الفرا المعنى خلق للرحه ل المرأة وله كل ذكر سابد افقيه من الاناث أوالمعني أعملي ا - لمنه كل شئ يحتاجون المدوير تفقون به ومعنى (مُم هدى) أنه سجانه هداهم الى طريق الاتفاع بما عطاهم فالمفعوا بكل أئ الإساخلة له أوالمعنى أعطى كل شئ خلقه الله سيعانه ولم يخلد من عطائه قال ابن عباس خلق لمكن شئ وجة ثم هدى قال هداه الممكمه اثدات لربوسة وشاهدما تلمه في سال الاستدلال من البرهان النبر كالايحني من أن الخلق والهداية البتان بلاخلاف ولاسلهمامن خالة وهادودلك الخالق والهادي هوالله سيمانه لاربغ مروض أن يطهرالناس حقاسة ماقاله موسى ويطلان خرافاته أرادأن يصرف موسى عنسنه الى مالايعنيه ن الامو رالتي لاتعلق لها بالرسالة من الحيكايات لاحل أنيرى قوسه انعند دمعرفة (قال في الله القرون الا ولى) كقوم نوح وهودولوط وصالح في عماد تهم الاوثان فانها لم تقر بالرب بل عمد دت الاوثان و نعوها من الخلوقات ومعنى البال الحال والشان أي ما حالهم وماشأتهم وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة فاجابه مومى و (قال علهاعندري) أي ان هذا الذي سألت عندلس ممانين بصدده بل هومن علم الغيب الذي استأثر الله به لا تعلم أنت ولا أناوان العلم احوالهم لا تعلق له عنصب الرسالة (في كتَّاب) أي انها منتقف اللوح الحفوظ قال الرَّجاج المعني ان أعمالهم محفوظة عندالله يحازى بهاهم القيامة والتقدير علمأع بالهاعندري في كأب واعلمان فرعون لماسأل موسى عن الأله وكان ذلك مماسدله الاستدلال أجاله موسى بأوجز عمارة وأحسسن معنى ولماسأله عن القرون الاولى وكان ذلك مماسيله الاخمار ولم يأته خرف ذلكُ وَكُاه الى عالم الغموب قاله الكرخي (لايضل رف ولاينسي) اختلف في معناه على أقوال الاول انه ابتدا كلام مستمانف تنزيه لله سيحانه عن هاتين الصفتين وقدتم الكلام عند قوله في كتاب قاله الرجاح قال ومعنى لايضل لايه للتمن قوله تعالى أكذا ضلالنا في

في معاشبكم ومعادكم ولهـ ذا قال وأحسر تأويلا أيءا لاومنقلما فى آخر تمكم قال سعمد عن قتادة ذلك خبر وأحسن تأويلا أي خبر توالاوأ حسن، قبة وأماان عباس كان يقدول بامعشر الموالي انكم وليتمأمرين برما هلك الناس فملكم هذاالمكال وهدداالمران فأل وذكر لماان نبي الله علمه المملاة والسلام كان يقول لايقدررحل على حرام ثميدعه ليسيد الامخذفة الله الأأبدله اللهويه فيعاجد لالدنياقيل الا حرةماهوخبرلدس ذلك زولا تقف مالس لك به عدلم ان السمع والمصر والفؤاذكل أوائد الكان عنهمسؤلا فالعلى بأى طلحة عناس ماس يقول لاتقل وقول العوفى عنده لاترم أحداعاليس لك معلم وقال محمد س الحنفسة رمني ﴿ اللَّهُ لَرُ وَرُوْ وَقَالَ قَتَادَةً لَا تَشَـلُ رأيت ولمتر وسمعت ولمتسمع وعلت ولم تعسلم فان الله تعالى سائلك عن ذلك كامه ومنمونماذ كرداناته تعالىنهسى عن القول بلاعماريل بالظين الذي هوالموهيم والخمال كافال تعالى اجتنبوا كشمرا من الغلن ان بعض الغلن اثم و في الحد مث

الا كم والظن فأن الغلن أكذب الحديث وفي سنن الى داود بدس مطمة الرجل زعوا وفي الحديث الآخر الارض ان أفرت النرى ان يرى الرجل عيد بد مالم ترياو في الصحيح من تحلم حلما كاف يوم القيامة ان يعقد بين شعير تين وليس بفاعل وقوله كل أولدن كان عنه مسؤلا أى سيسئل العبد عنها يوم القيامة وتسئل عنه أولدن كان عنه مسؤلا أى سيسئل العبد عنها يوم القيامة وتسئل عنه والمعنى وعماع لم فيها و يصح استعمال أولدن مكان تلك كا قال الشاعر ذم المنازل بعد منزلة اللوى ﴿ والعدش بعداً ولدن الايام (ولا تمش في الارض مرحا الله لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سينه عندر بك مكروها) بقول تعالى ناهيا

عداده عن التحدير والتحديد في المشية ولا تمشى في الارض مرحائى متحديرا متما بلامشى الجدارين الذان تحرق الارض أى تقطع الارض عشيك قاله ابن جرير واستشهد عليه بقول رؤية بن العجاج \* وقاتم الاعجاق حاوى الحقيق وقوله وإن تبلغ الجدال طولائى بتما يلا و فحرك و اعجابك ينفسك بل قد يعازى فاعل ذلك منفيض قدم ما المنتب في المنتب يتما رجل عنى في كان قبل كم وعليه بردان يتحترفهما اذخسف به الارض فهو يتملح لفيها الى يوم القيامة وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون انه خرج على قومه في زينته وان الله تعالى خسف به وبداره الارض وفي الحديث من وقاضع تله رفعه الله (٦٩) فه وفي نفسه حقير وعند الناس كم يرومن

استكمر وضعهاالله فهوفي نفسه كمبر وعنسدالناسحقيرحتي لهو أبغُض اليهم • ن الكلب أو الخنزير وعال أبو يكرين أبي الدنيا في كتاب الخول والتواضع حدثناأ حدس ابراهم ن كثير حدثنا حجاج ن محد عنأبي بكرالهذلي قال بيغافح رمع الحدن اذمرعلمه الناالاهميريد المندوروعلمه حماب خز قدنشد عضها فوق يعض على ساقه وانفرج عنها قماؤه وهوعشى ويتحتراذنكر الهدالخسن نظرة فقالأفأفأف شامخ بانفه الى عطفه مصعر خده منظرفي عطنسه أى حمق أى مظرفي عطفه في نعم غدير مشكورة ولامذكورة غبرالمأخوذمامرالله فيهاولاالمؤدى حقالله منها واللهأى يشي أحدهم طبيعته يتلجلج المجنونفي كلءضو منه نعمة وللشيطان به لعنة فسعه الناالاهم فرجع يعتذراليه فقال لاتعتذرالي وتسالى ربلة أماسمعت قولالله تعالى ولاءش في الاردن مرحاالك لن تحرق الارض ولن تملغ الحمال طولاورأي البحتري العآمد رجلامن آل على تبشي وهو يخطر في مشمته فقال له باهذا ان الذي

الارض ولاينسي شيأمن الاشهاء فقدنزهه عن الهلالة والنسيان الثاني ان معنى لايضل لايخطئ قاله ابن عباس الذالث ان معناه لا يغيب قال ابن الاعرابي أصل الفلال الغيبوبة الرابعان المعني لايحتاج الى كتاب ولايضل عنه علمشيء أس الاشياء ولاينسى ماعله منهاحكي هذاءن الزجاج أيضا فال المحاس وهوأشبهه أبالمهني ولايحني انه كقول النالاعرابي الخامس الالمعنى لايذهب شئ عن علمه ولايذي أى بعدماعهم وهدا كالرابع السادسان اللفط الاول اشارة الى كونه عالما بكل المعلومات والثاني دليل على بقا ذلك العلما بدالا مادوهوا شارة الى نز التغير السابع ان ها تبن الجلمتين صفة للـكاب والمعنى ان الكتاب غيرد اهب عن الله ولاهو ناس له (الذي جعل لكم الارض مهدا) أي مهدهامهداأوذات مهدوهواسم لمايه للكالنراش لماينرش وقرئ مهادا قال النحاس والجعأولي من المصدر لان هذا الموضع ليس موضع مصدر الاعلى حدف المضاف وقسل مهادمفردكالفراشأو جعمعناه الفراش فالمهادجع المهدأي جعلكل موضع منهامهدا لكل واحدمنكم وهددامن جدله كلام موسي في جواب فرءون عن سؤاله الاول فهو مرتبط بقوله ثمهدى لكنه ذكرفى خلال كلامه على سيل الاعتران سؤال فرعون النانى وجوابه (وسلات الكمفيها سبلا) السلك ادخال الشئ في الشي والمعنى أدخل في الارص لاحلكم طرفانسلكونه اوسهلها لكمو وسطهابين الجمال والاودية والبراري تسملكونهامن قطرالي قطرلتقضوامنهامأر بكموتنتفعوا بمنافعهاوهرافقهارفي آية اخرى الذى جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم أيتدون ثم قال سجدانه تسميمالماوصفه به ويي (وأزل من السماءماه) دوما المطرقيل الى هذا أنتهي كالام موسى وما بعده وهو (فاخر جنابه) من كلام الله سيحانه قاله اس عطية و تبعه الحلى وفهه بعمدوقيسل هومن الكلام الجميكي عن سوسي وانما التفت الى التكلم للتنسيه على ظهور مافيسهمن الدلالة على كال القدرة والحكمة وايذا نابانه طاع تنقادا لاشداء المختلفة لمشيئته ونوقش بانهذاخلاف الطاهرمع استلزامه فوت الالتفات لعدم اتحاد المتكام ويجاب عنه بإن الكلام كله محكى عن واحدوه و ميي والحاكى للجمدع هوالله سيمانه والمعنى فاخرجما بذلك الما يسمب الحرث والمعالجة (أز واجامن بماتشتي) أى سروما واشماهامن أصناف النبات المختلفة الالوان والطعوم والروائح والمنافع فنهاماهو

أكرمان بالمتكن هذه مشيته قال فتركها الرجل بعدورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته فقد ان الشه ماطين اخوا ناوقال خالد بن و معدان ايا كم والخطر فان الرجل يده من سائر جسده رواهما ابن أبي الدنيا و قال ابن أبي الدنيا حدثنا خلف بن هشام في البزار حدثنا حادب زيد عن يحيى عن سعيد عن محسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذامشت أمتى المطيطا و خدمتهم في أورس والروم سلط بعضهم على بعض وقوله كل ذلك كان سينه عند ربك مكر وها أمامن قرأ سبئة أي فاحشة فعناه عنده كل هذا الذي نهدنا عنه من قوله ولا تقدلوا ولا تقدلوا ولا يحمد ولا يرضاه وأما

من قرأسيئه على الاضافة فعناه عنده كل هذا الذى ذكرناه من قوله وقضى ربك أن لا تعبد واالاا ياه الى هذا فسيئه أى فقيه ممكروها عندالله هكذا وجه ذلك ابن حرير رجه الله (ذلك مماأو حى الهكر بكر من الحكمة ولا تجعل مع الله النبر فتلقى في جهنم ملوما ومدورا) مقول تعالى هذا الذى أمر ناك به من الاخلاق الجيلة ونهيماك عنه من الصفات الرديلة مماأو حينا الهك يا محمد لتأمر به الناس ولا تتجعل مع الله المرفق في جهنم ملوماأى تلومك نفسك و يلومك الله والحلق مدحورا أى مبعد امن كل خير قال ابن عباس وقتادة مطرودا والمرادون (٧٠) هذا الخطاب الامة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه صلوات الله وسلامه

للناس ومنهاما هوللدواب ممت بدلك لازدواجها واقتران بعضها بعض والنبات مصدر سمى به النابت فاستوى فيمه الواحدو الجعوشي جع شتيت وزنه فعلى وألفه للتأنيث وقال الاخفش التقدر أز واجاشتي من نمات يقال أمر شت أى متفرق وشت الامرشـة ا يشت شتاوشنا تانفرق واشتت ثله والشتيت المتفرق وشتان اسم فعل ماض بمعني افترق ولذلك لايكتني بواحد فالدالسمين قال اسعماس شئ مختلف (كاواوارعو اأنعامكم) أى قاللين ليه مذلك والامر للاباحة وتذكير النعه مة والجلة حال يقال رعت الماشية الكلاو عاها صاحمارعانة أىأسامهاو سرحها يحيئ لازماو متعمداوالانعام جعنم وهي الابل والبقرو الغنم والمعني معديها لاتفاعكم الاكل والعلف آذنب فيه (ان في ذلك) الاشارة الى ماتقدم ذكر . في هذه الابات إلا آن أى لعبر (لا ولى النهدي) جعنمية وهدى العقل وسمى بدلانه ينهمي صاحبسة عن ارتكاب القبائع وقيل الداسم مفرد وهومصدر كالهدى والسرى قاله أنوعلى وخص ذوى النهمي لانه\_مالذين ينتهـ ي الى رأيهـ م وقال ان عبياس لا ولي الحجبي والعيقل وعنه لا ولي التي وهيذا كله من سوسي احتجاج على فرعون في اثبات الصانع جو الالقوله في ربكها يموسي (منهــــ) أي من الارض المذكورة سابقا (خَلَقْنَا كُم) قال الزَّجَاج وغيره يعني ان آدم خلق من الارض وأولاده منه فعلي هـ ذا يكون خلتي كل انسان غبرآدم من الارنس بوسائط عديدة بقدرما منهو بن آدم وقيل المعنى ان كل نطفة مخلوقة من تراب في ضمن خلق آدم لان كل فردمن أفراد المشرله حظمن خلقه وعلى هذا يدل ظاهر القرآن (وفيه آ)أى فى الارض (نعيدكم) بعد الموت فقد فنون فيهاو تفرق أجراؤ كمحتى تصيرمن حنس الارص وجاءبني دون الىللدلالة على الاستقرار (ومنها)أى من الارض (نخوجكم) كاأخرجذا كم عندا سدا وخلقكم (تارة) أى مرة (أُحرى) بالبعث والنشورو تأليف الاجسام ورد الارواح اليها على ما كانت علم مقبل الموت عن عطاء الخراساني قال ان الملك ينطلق قيأ خذ من تراب المكان الذي يد فن فيــــــ فمددره على النطفة فيخلق من التراب ومن المطفة وذلك قوله منها خلقما كم وفيها نعسدكم وأخرج أجمد دوالحا كمءن أبي أمامة فاللمارضعت أمكاشوم بنترسول اللهصلي الله عليه وآله وسدلم فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها خلقماكم وفيها نعيدكم ومنها نخرحكم تارة أحرى بسم اللهوفي سبيل الله وعلى مله رسول الله وفي حديث في السنن

علمه معصوم (أفأصنا كمربكم بالبذين واتحبذ من الملائكة إناثا أنكم لتقولون قولاعظما) يقول تعملي راداعلي المشركين الكاذبين الزاعمن عليهم لعائن الله أنكه المات الله فعلوا الملائكة الذينهم عدادالرحن اناثا ثمادعواأنهم منات الله ثم عمد وهم فاخطؤ افى كل من المقامات السلات خطأعظما فقال نعالى مذكراعايهم أفأصفاكم رتكم بالمننئ يخص كمالذكور واتحذمن الملائكة المأمااي واختار لنفسه على زع كم البنات غمشدد الانكارعليهم فسال انكملتقولون قولاعظما أىفىزعكمان للهولدا مُجعلكم ولده الاناث التي تأنفون ان كنّ لكم و ربماقتلتموهن مالوأد فتلك اذاقسي خضيزي وقال تعالى وقالوا اتحذالرجن ولدا القدحئتم شأاداتكادالسموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرالحسالهدا أندءواللرحنولداوما ينبغي للرحن أن يتخذولد اان كل من في السموات والارض الاآني الرجن عمد القد أحصاهموعدهمعدا وكلهمآيه يوم القيامة فردا (والقد سرفنافي هذا المرآن لذكرواومار بدهم

الانفورا) يتول تعالى ولقد در مرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أى سرفنا فيه من الوعد لعلهم يذكرون انه مافيه من الحجيج والبينات والمواعظ في ترجر واعماه مفيه من الشرك والظلم والافك ومايزيدهم أى الظلمين منهم الانفو راأى عن الحق وبعدامه وقل لوكان معد آله قلم كا يقولون اذا لا بتعوا الى ذى العرش سيدلا سجانه و تعالى عما يقولون علوا كسيرا) يقول تعالى قليا منه كلمن كامن خلق العالمين معه غيره ليقربهم اليدزلي لوكان الاعمران القولون وان معه قلم المعبودون عبدونه و يتقربون اليه و يتنفون المه الوسيلة والقربة فاعبدوه أنتم وحده كايعبد من تدعونه من تدعونه من تدعونه من تدعونه من تدعونه من تدعونه و تنفل معمود يكون واسطة بينكم و بينه فانه لا يعبذ المولايرضاه بل يكرهه

و يأباه وقدنهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنديائه ثم زه نفسه الكريمة وقدّ سهافقال سجانه وتعالى عماية ولون أى هؤلا المنظر كون المعتدون الظالمون في زعهم ان معم آلهة اخرى علوا كبيرا أى تعالما كبيرا بل هو الله الاحدالص دالدى لم يلدولم يولد ولم يكن له كنوا أحد (تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وان من شئ الآيسي بحمده ولكن لا تفته ون تسبيحهم انه كان حلما غفو را) يقول تعالى تقدسه السموات والارض ومن فيهن الامن المخلوقات وتنزهه وتعظمه و تحله وتسكيره عماية وله ولا المشركون و تشهد الوحدانية في ربويته والهيئة (٧١) في كل شئ له آية \* تدل على انه واحد كما قال تعالى

تكادالسموات يتفطرن منه وتنشق الارس وتحرالحمال هداان دعوا للرحن ولداوقال ابوالقاسم الطبراني حدثناعلي سعبدالعزبز حدثنا سعيدين منصور حدثنامسكنن ممون مؤذن مسعد الرملة حدثنا عروة بنرويم عن عبد الرحن بن قرطأن رسول الله صلى الله علمه وسلم لسلة أسرى به الى المسعد الأقصى فلمارج معكان بسنالمقام وزمنم جبريلءن يمينه وممكائمل عن يساره فطارابه حتى بلغ السموات السمع فلمارجع فآلسمعت تسبيحافي السموات العلى مع تسبيح كثيرسجت السموات العملي من دىالمهالة مشفقات اذوى العلوعا علاسحان العلى الاعلى سحانه وتعالى وقوله وان منشئ الايسم بحمده أى ومامن شئمن الخلوقات الايسبي بحمدالله والكنلاتفتهونتسبيعهم أي لاتفقهون تسبيعهمأيها الناس لانها بخدلاف لغاتكم وهدذاعامفي الحموا نات والجادات والنمانات وهذاأشهرالقولين كماثيت فيصحيح التخارى عن ان مسعود انه قال كَمَّا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وفي يت أى دران الذي صلى الله عليه

انه أخذقبضة من التراب فالقاهافي القبروقال منها خلتمناكم ثمأخري وفال وفيها نعيدكم مُ أَخرى وقال ومنها نخرجكم الرة أخرى (ولقد أريناه) الرؤية بصرية أى أبصرنا فرعونوعرفناه (آياتنا كاهآ) المرادبهاالاياتالتسع المذكورة فى قوله ولندآ تينا موسى تسمع آيات على ان الاضافة للعهدوهي العصا والبد والسمنين ونفص الممسرات والطوفان والجراد والقسمل والضمفادع والدم وطمش الاموال والشدعلي القلوب وقال أنوالسيعودهي العصاو المدوصيغة الجعمع كونهما اثنتين باعتبارمافى تضاعيفهمامن بدائع الامورالتي كلمنها آبة بينة لقوم بمقلون انتهيى وهذا سبنىءلى انهذا اخبارع اوقعله معفرعون فأول دعائماله وليسكذلك بلهذا اخبار عنجلة ماوقع له في مدة دعائمة وهي عشر ون سنة وان هـ ذامن جلة الكلام المعترض به فى أثنا القصة وقيل المرادجميع الآيات التي جاءبم اموسى والتي حاميم اغيره من الانبياء وانموسي قد كان عرفه جميع معجزاته ومعجزات سائر الانساء والاول أولى وقيل المراد بهاحجيج الله سيمانه الدالة على توحيده (وَكَلَّدُبُّ) فرعون بها أوبموسى وزعم انها سيمر (وأبي) علمهان يجسه الى الايمان وان بوحدالله رهذابدل على ان كفرفر عون كفرعماد لانه رأى الآيات وكذب بما كافى قوله وجدوا بماوا ستمقنتها أنفسهم مظلما وعلوا وقال أَحِنَتْنَا لَخُرِجْنَامُنَ أَرْضَنَا) مستأنفة من تبة على جواب موسى والهمزة للانكارلماجا به موسى من الآبات أى جنت ياموسي لتوهم الناس مانك ني يجب عليهم اتباعث والاعيان بماجنت به حي تتوصل بدلك الايهام الذي هوشعمة من السحر الى أن تعاب على أرضنا بعنى مصر وتحرحنامها ويكوناك الملك فيهاواعاذ كرالملعون الاخراج من الارض لتنفيرقومه عن اجابة موسى فانه اذا وقع في أذهانهم وتقرر في أفهامهـم انعاقبة اجابتهم الوسى اللروح من ديارهم وأوطانهم كأنواع مرقابلين الكلامه ولا باطرين في معجزاته ولا ملتفتين الى مايدعو اليه من الخبر (بسحرك ياموسي) فيهدليل على انه خاف منه خوفا شديداوالافاى ساحر يقدرأن يخرج ملكامن أرضه (فلنا سنك بسحرمنوله) أى والله لنعارض نث بمثل ماجئت بهمن السحرفي الغرابة حتى يتمين للناس ان الذي جئت به سحر يقدرعلي مثله الساحر (فاجعل سنناو بينك موعدا) هومصدرأى وعداوقيل اسم مكان أى اجعل لنابو مامعلومًا أو مكانا معلوماً وأحلا ومنقا ا قال الحوهري المعاد المواعدة

عبدقط حتى بقولها واذا قال الله أكبرفه بي قلائما بين السماء والارض واذا قال سبحان الله فه بي سلمة الحلائق التى لم يدع الله أحدامن خلقه الاقرر دمال سلمة والتسميم واذا قال لاحول ولاقوة الابالله قال أسلم عبدى واستسلم وقال الامام أحد حدثنا ابن وهب سرنا جرير حدثنا أبي معت الصعب بن زهير محدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عدالله بن عمروقال أبى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي علم الله عليه وسلم أعرابي والم مغضما فأخذ بمعامع حسته فاحتذبه فقال لاأرى علمك أياب من لا يعقل رأس بن رأس فقام المه النبي صلى الله عليه (٧٢) وسلم مغضما فأخذ بمعامع حسته فاحتذبه فقال لاأرى علمك أياب من لا يعقل

والوقت والموضع وكذلك الموعد قال القشيري وأبو البذاء والاظهرائه مصدروله لمذاقال (لانخلفه) أى لانخلف ذلك الوعدولانجاو زهوقرئ بالرفع على الدصفة لموعد أى لانخلف ذلك الموعد وقرئ بالحزم على انه جواب الامر والاخلاف ان تعدشمأ ولا تنحزه (نحن) تَوَكَيد مُعْدَعِ للعَطْفَ عَلَى الفَعْمَر المُرفُوعِ المُستِّمَرُ فَ نَحَلَفُهُ ﴿ وَلِا أَنْتَ } فُوضَ تَعْمَنُ الموعداني وسي اظهار الكمال اقتداره على الاتمان بعشل ماأتي بهموسي (مكاماً) منصوب باجعل على انه مفعول فيه وأطال الكلام على نصبه السمين (سوى) بضم السين وبكسرهاوه ماقرا انسمعمان وكسرااس مهي اللغة العالمة الفصحة والمرادمكانا مستوياوقهل مكانامنصفاعدلا بنناو منك فالسيبويه يقالسوى وسوى أيعدل يعنى عدد أن بين المكانين قال أبو عبيدة والقتدى وعناه مكاما وسيطا بين الذريقين لان المسافة من الوسط الى الطرفين مستو به وقبل معماه سوى عذا المكان وفيه بعد شمواعده موسى لوقت معلوم و (قال موعد كم) أى زمان الوعد (يوم الزينة) أو وعد كم وعدوم الزيهة وقرئ يوم بالنصب أي في يوم الزينة انجاز موعدنا عال بجاهدوقتادة ومقامل والسدى كانذلك يوم عديتز ينون فيسه وقال سيعيد بنجمر كان ذلك يوم عاشو راءوبه قال الزعماس وعن الن عرضوه وقال الضعال يوم السبت وقير للوم النير وزوقيل يوم كربرا خليه وانماجه لاالمهادرما نابعدان طلب منه فرعون أن يكون مكاناسوي لأن بوم الزينة بدل على مكان مشهور يجتمع فيه الناس ذلك اليوم وانساخص عليه السلام ذلذاليوم ليكونظهو رالحقو زهوق الباطل فيوم شهو رعلى رؤس الاشهاد ويشييع ذنك فهمايين كل حاذبروباد ولماان ذلك الموم وقت ظهورعا يتشوكتهم ولاظهار كالقو وكوندعلى ثقة من أمره وعدم مالاته بهم (وان يحشر الناس فعيي) يعني وقت نصى ذلك اليوم الذي هوعمارة من ارتفاع الشمس والمراديالنياس أعلى مصر والمعنى يحشرون الى العيدوقت النجين نهارا ويتطرون فيأمر موسى وفرعون جهارا المكون أبعدمن الرية وأبين لكشف الحق وليشيع في جيع أهل الوبر والمدر قال الذراء اذارأ يت الناس يحشرون من كل ناحية فعي فذلك الموعد قال وجرت عادتهم بحشر الناس فى ذلك الموم وقرئ يحشر على السنا المفعول وللفاعل أى وان يحشر الله الناس وقرئالنون وبالفوقية أىوان تحشر أنت يافرعون والنحيي قال الجوهرى فحوة النهار

غررحيع رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فجلس فقال ان نو حاعله السلام لماحضرته الوفاة دعااسيه فقال انى قاس علمكالوصمة آمركا ماثنتين وأنها كاعن أثنتين أنهاكم عن الشرك مالله والكر مروآمركا بلاالهالاالله فانالسمواتوالارض ومافيهمالووضعتفى كفةالمتران و وضعت لااله الاالله في الكُنية الاخرى كانتأرج ولوان المموات والارض كالماحلقة فوضعت لااله الاالله الميه التصمتهماأ وفنصمتهما وآمركابسجان الله وبحمده فأنها صلاة كلشئ وجابرزق كلشئ ورواه الامام أحدأ يضاعن سامان ابن حرب عن حاد بن يريد عن مصعب بزرهبريه أطول من هدا وتشرديه و روى ان حرير حدثني نصربن عبدالرجن الاودى حدثنا مجدبنيعلى عندوسي بنعسدة عن زيد بن أسلم عن مربن عبدالله ردى الله عند و قال قال رسول لله صل الله علمه وسدلم ألاخبركم بشيء أمربه نوح المهان بوحاعلمه السلام قاللانة مابني آمركان تقول سعان الله فانها صلاة الحلق وتسبير الحلق

وبهاير زق الخلق قال الله تعالى وان من شي الايسج بحمده اسناده فيه ضعف (١) فان الزبدى ضعف عند الاكثرين بعد وقال عكرم قفق وله تعالى وان من شي الايسج بحمده قال الاسطوانة تسبير والشجرة تسبح الاسطوانة السارية وقال بعض السلف ان سرير الباب تسبيمه وخرير الماء تسبيمه قال الله تعالى وان من شي الايسج بحمده وقال سنيان النورى عن منصور عن ابراهم قال الطعام يسبح ويشهد لهذا القول آية السحدة في الحجوقال آخرون المابسج ما كان فيهرو و بعنون من حيوان ونها لايسج بحده قال كل شئ فد مروح يسجمن شعراً وشئ فيده وقال الحسن والضحالة و الماب من المابية المنابعة المنابع

(۱) قولهالزبذىهكذافىالنسيخومرر اهَ

بالنممة ثمأخذجر بدةرطمة فشقها نصفين غمغرزف كلقبرواحدة غم قال لعله يخفف عنهدما مالم سسا أحرباه في الصحيحة من قال معضمن تكلم على هذا الله يتمن العلماء انما قال مالم ورمسالانم مايدهان مادام فيهما خضرة فأذا يساا تقطع تسبعها والله أعمروقوله الهكان حلماغفورا أىانه لايعاجلمن عصاه بالعقوية بل يؤجداه و ينظره فاناستمرعلي كفره وعناده أخذه أخبد عبيز رمقتبدر كاجامي الصحد بنان الله لملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ريك اذا أخـذالقرى وهي ظالمة الأتهة وقال وكائين من قرية أملمت لهاوهم ظالمةالآية وقال وكاأين ىنقريةأهلكاهاوهىظالمةالآيتان ومنأطع عماهوفسهمن كفرأو عصمانورجع الى اللهوتاب اليه تابعكم كاقال تعالى ومن يعمل سوأأو بظارنفسه ثميسة غفرالله الآية وقال ههنا آنه كان حلما غفورا كإفال فيآخر فاطر انالله عسك المواتوالارض انتزولا ولتنزالنا انأمسكهمامن أحدد من بعده أنه كان حليماغنورا الى

بعد مطاوع الشمس ثم بعده الضحى وهوحين تشرق الشمس وخص الضحى لانه أول النهارفاذ اامتدالامر بينهما كان في النهار متسع (وتولى فرعون) أى انصرف من ذلك المقام والمجلس ليهيئ مايحماح اليسه ممانوا عداعليمه وقيل معني نولى اعرض عن الحق والاولأولى (فجمع كيده) أيجع مايكيدبه من سحره وحياته والمرادانه جع السحرة قيل كانوااثنين من القبط وسبعين من بني اسرائيل وقيل اربعمائة وقيل اثني عشر ألفا وقيلأ ربعة عشرألنا وقال ابن المنذر كانوا عمانين ألفا وقيل غيرذلك معكل واحدحمل وعدا (ثَمَّاقَ) فرعون الموعد الذي تواعد االمدمع جعد الذي جعد وأتى موسى أيضا (قال الهم، وسي) مستأنفة - وابسؤال متدر (وياكم لاتفتر واعلى الله كذبا) دعا عليهم بالويل ونهاهم عن افترا الكذب اشراك أحددهم ادعا كون ماظهر على يدى سحرا قالالزجاح التقدير ألزمهم اللهء بلاأوهوندا كقوله ياو يلمامن بعثناس مرقدنا (فستحتكم بعداب) عظم السحت الاستئصال بقال محت وأسحت بعدى وأصله أستقصاه الشعرقرئ من السحت وهي لغة نحدو بني تميم وقرئ من محت وهي لغة الحجاز قال استعباس يسعنكم بهلككم وقال قمادة يسمأصلكم وقال أبوصالح فد نجكم (وقدخاب من افترى) أى قدخسر و هلك من كذب على الله أى كذب كان (فساز عوا) أى السحرة (أمرهم منهم) لما معوا كالمموسي تناظر واوتشاو روافي أمرموسي وأخيه ويتباذُنوا أطراف الكلام في ذلك أي هـ ل هما ساحران أورسولان [وأسروا التحوى أى من وسي وكانت فرواهم هي قولهم الآتي ان هذان لساحران وقيل انهم تناجوا فيمايينهم فقالواان كانماجا بهموسي سفرافس فلبموان كاندن عندالله فسيكون له أمروقيل لذي أسروه أنه اذاغلبهم اتبعوه قاله النراء والزجاح وقيل الذي أسروه انهم الماسمعوا قول موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذبا قالواما هـ ذا بقول ساحر والنعوى المناحاة بكون اسماوم صدرا (قالوا) لانفسهم أى قال بعض عم المعض سرا وحاصل ما فالوهست جمل أولها قولهم (ان هذان اساحران) وآخر ها قولهـم وقد أفل اليوممن استعلى وقرئ ان هذين ور وي هذاعن عثمان وعائشة وغسرهمامن الصحابة وبهاقرأ الحسن والنحعي وغيره مامن التابعين وهدنه موافقة للاعراب الظاهر مخالفة لرسم المحصف فانه مكتو ببالالف وقرئ ان هدان بتخفيف ان على انها نافيدة وهده

(۱۰ مفرالسان سادس) أن قال ولو بواخذالله الى آخرالسورة (واذافرأت القرآن جعلما منذ وبن الذين لا بومنون مالا آخر السورة (واذافرأت القرآن جعلما منذ وبن الذين لا بومنون مالا آخرة جارا مستورا وجعلما على قلوبهم أكنة ان ينقه وهوى آذانهم وقرا واذاذ كرت بك فى القرآن وحده ولواعلى أدبارهم نفورا) يقول تعالى لرسوله مجد صلى الله على موسلم واذا قرأت بالمجد على هؤلا المشركين القرآن جعلما منذ و ونهم جارا مستوراً قال قدادة وابن يدهوالا كنة على قلوبهم كاقال تعالى وقالواقلو بنافى أكنة بما تدعونا الدهوفي آذانسا وقرومن بنناو بيند حجاب أى مانع حائل ان يصل الينا بما يقول شئى وقوله جلما مستوراً أى بعدى ومال الى ترجيمه ابن جرير وجه الله وقال الحافظ أبو يعلى وقبل مستوراً عن الابصار فلاتراه وهومع ذلك جباب بينهم وبين الهدى ومال الى ترجيمه ابن جرير وجه الله وقال الحافظ أبو يعلى

الموصلى حدد شنا أبوموسى الهروى المحق بن ابراهيم حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس عن أسما عند أبي بكر ردى الله تعالى عنها فالت لما برات تبت يدا أبي لهب جاء العوراء أم حيل ولها ولولة وفي يدها فهروهي تقول مذيما أتينا أواً بينا قال أبوموسى الشكم في ودينه قلينا وامره عصينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر الى جنبه فقال أبو بكر لقد أقبات هذه فا با أخاف ان تراك فقال انهال نراني وقرأ قرآ بااعتصم واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالا تخرة حجارا مستورا قال في استحد فا متعلى وسلم فقالت با أبا بكر بلغني ان صاحبات هجارا مستورا قال في استحد فا متعلى الله عند من الله عليه وسلم فقالت با أبا بكر بلغني ان صاحبات هجارا مستورا قال في المتعدد في الله عند المتعدد في الله عند و المتعدد في الله عند الله عند الله عند المتعدد في الله عند الله

موافقة للرسم وللاعراب وقرأ أهل المدينة والكوفة انهذان بتشديدان وبالالف فوافقوا الرمم وخالفوا الاعراب الظاهر وقدتكام جماعة منأهل العمل في توجيه هذه القراءة وقداستوفى ذلك الزالانباري والنعاس فقيل انهاالغة بني الحرث من كعب ومراد وخشم وكنانة يجع اون رفع المشي ونصبه وجره مالالف أى في أحواله النلاث وبهصر ح سيبو يهوالاخنش وأنوز يدوا لكساني والفراء وقيل انءعي نعم ههذا فاله عاصم فال النحاس رأيت الرجاح والاخنش يذهبان اليه وقال الزجاج المعمى ان هدان الهما ساحران وأنكره أبوعلى الفارسي وأبواانتح وابنجني وقيلان الالف في هـ ذامشبهة بالالف فى ينعلان فلم تغيروقيل انه هذان اساحر ان وبه قال قدماء النحاة وقال ابن كيسان أنه لماكان يقال هذا أبالالف في الرفع والنصب والجرعلي حال واحدة وكانت التثنية لانغير الواحد أحريت مجرى الواحد فشتت الالف في الرفع والنصب والجروقيل تقديره ماهذان الاساحران فهدده أقوال تتضمن يؤجيه هذه القرآءة بوجه تصصبه وتحرجبه عن الخطاوبدلك يندفع ماروى عنعمان وعائشة انه غلط من الكانب للمعيف وحاصل القرا آتالسبعية آلتي في هـذا التركيب أربعة واحدة لايي عرووهي التي اليا والنانية الف بعدهانون مشددة ومخفسفة من أنوالا تحريان تحفيف النون التي في هدان مع تشديدالنون منأن وتخفيفها واثبات كلمن الباء والالف فى النطق وان كان قراءة سبعية صحيحة متواترة لكنه مشكل من حيث مخالفت الحط المحف الامام فانهليس فيماءولاالف فانرسمه كافى السمين هدنن من غيرأ اف ولايامتم قال وكمجافى الرسم أشيا خارجية عن القياس وقد نصواعلي اله لاتحوز القراءة بها فليكن هـ دا الموضع بمـا خرج من القياس (يريدان أن يخرجا كم من أرضكم) وهي أرض مصر (بسعرهما) الذي أظهراه (ويذهبابطريقت كم المدلي) قال الكسائي أي بسنتكم والمثلي نعت كقولك مرأة كبرى تقول العرب فلان على الطريقة المشلى يعنون على الهددى المستقيم فالاالدرا العرب تقول هؤلا طريقة قومهم وطرائق قومهم لاشرافهم ونحوه فىالتاموس والمثلى تأنيث الامدلوهوالافضل يقاله لان أمثل قومه أى أفضلهموهم الاماثل وانماأنت باعتبار التعب يربالطريقة والافباعتبار المعني كان يقال أماثل والمعني انهماان يغلباب عرهما مال البهما السادة والاشراف منكم أويذهبا عده بكم الذى هو

فتالأبو بكولاورد صاحب هدا الست ماهعاك قال فانصرفت وهي تقول لقد علت قدريش اني بنتسميدها وقوله وجعلنا على قلوبهمأ كنة وهوجع كانالذي يغشى القلب ان يذقهوه أى لئلا يفهمو االقرآن وفي آذانم موقرا وهوالثقل الذي يمنعهم من سماع المرآن ماعا ينفعهم ويهتدون به وقوله تعالى واذاذ كرتربك في القرآن وحده أي اذاوحدتالله فى تلاونك وقلت لااله الاالله ولوا أىأدبروا راجعـىن على أدبارهم نفورا وننورجع نافركقعودجع فاعدويجوزأن تكون مصدرامن غير الذهل والله أعلم كأفال تعالى واذا ذكرالله وحده أشمأزت قلوب الذين لايؤمنون الا خرة الآية قال قنادة واذاذ كرتربك في الفرآن الآمة ان المسلمن لما فالوالا اله الاالله أنكردلك المشركون وكبرت عليهم فضاقها ابليس وجنوده فاى الله الاأن يضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناواها انها كلة من حادمهمافل ومن قاتل بهانصر انمايعرفهاأهل همذه الجزيرةمن

المسلمي التي يقطعها الراكب في لمال قلائل و يسير الدهر في فنام من الماس لا يعرفونم اولا يقرون بم اقول آخو امنل في الآية روى ابنجرير حدثني الحسين بسمح دالزارع حدثنا روح بن المسيب أبورجا الكابى حدثنا عروب مالك عن ابن الجوزاءن ابن عباس في قوله واذاذ كرت ربك في القرآن وحده ولواعلى أدبارهم نفوراهم الشياطين وهذا غريب جدافي تفسيرها والافالش ماطين اذا قرئ القرآن أونودى بالاذان أوذكر الله انصرفوا (نحن أعلم عايسة عون به أذيسة عون الدن واذه هم مجوى اذيق قول المنال فضلوا فلايسة طيعون سديلا) يخبر تعالى نبيه مجدا اذيقول الظالمون ان تتبعون الأرجلام سحور النظركيف ضربوالك الامثال فضلوا فلايسة طيعون سديلا) يخبر تعالى نبيه مجدا

صلى الله عليه وسلم بما يتناجى به رؤساء كفارقريش حين جاؤا يست بعون قراء ته صلى الله عليه وسلم سرامن قومهم بما قالوا من انه رجل مدهو رمن الدهر على المشهو رأومن السهر وهوالرئة أى ان تتبعون ان اتبعتم الابشرايا كل كافال الشاعر فان تسألينا فيما نحن فانيا \* عصفر من هدا الانام المسهر \* وقال الراجر \* يسهر بالطعام وبالشراب \* أى يغدى وقد صوبه ابن جرير وفيدة نظر لانم مأراد واههنا انه مسهور له رقى بأته بما استموه من الكلام الذي يسلمو ومنهم من قال شاعر ومنهم من قال كاهن ومنهم من قال مجنون ومنهم من قال ساحرولهذا (٧٥) قال تعالى انظر كيف ضربو الله الامثال

فضلوا فلايستطمعون سملاأي فلايهة ـ دون الى الحق ولا يجدون المه مخلدا فال مجد ساسحق في السبرة حدثني مجدين مسلمين شهاب الزهرى أنه حدث ان أماسف ان حربوأباحهل نهشامو الاخنس انشريق بعروب وهباشقني حلمف ى زهرة خرجو الملة المستعوا من رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو بصلى باللمل في مته فاخذ كل واحدمنهم محلسا يستمع فمهوكل لايعلم بمكان صاحبه فبانوا يستمعون له حتى إذا طلع الفعر تفرقوا حتى إذا جعتهــمالطَريق،للاوموا وقال يعضهم لمعض لاتعودوافاورآكم بعض سفهائكم لاوقعتم في نفسه شأثمانصرفواحتي اذا كانت اللملة النانية عادكل رجل منهم الى محلسه فبالوايسة عونله حتى اذاطلع النجر تسرقوا وجعهم الطريق فتال بعضهم لبعض مثل مأ فال أول مرة ثمانصرفوا حتى اذا كانت اللملة النالثة أخذكل رحل محلسه فمانوا يستمعونله حتى اذاطلع النجر تفرقوا فجمعتهم الطريقفقال يعضهم ليعض لانبرح حتى تتعاهد ُلانعود فتعاهـدوا على ذلك ثم

أمثل المداهب قال ابن عماس يقول أمثلكم وهم بنوا مراثيل وقال على أي يدرف وحود الناس اليهما (فاجعوا كيدكم) الفاءف يعة أى اذا كان الامركاذ كرمن كونهما ساحرين فاجعوا والاجماع الاحكام والعزم على الشئ قاله الفراءتةول أجعت على المروج مشل ازمعت وقال الزجاج معناه ليكن عزمكم كالكمد مجمعا علمه بحبث لايتخلف عنه واحدمنكم (ثماتتواصفا) أى صطفين تعين ليكون أنظم لامرهم وأشدلهيبتهم وادخلف المتحبلاب الخشية وعذاتول جهو والمفسرين وعال أنوعبيدة الصف المجمع ويسمى الصلي الصف قال الزجاج وعلى هذامعناه ثما توا الموضع الذي تجتمعون فسمه لعمسد كموصلا تبكم يقال أتيت الصف بمعني أتيت المصلي فعلى النفسير الاول نصب صفاعلي الحال وعلى الثانى على المق ولية قال الزجاج يجوزأن يكون المعني ثم ائتواوالناسمصطفون فكونمصدرافي موضع الحال ولذلك لم يحمع (وقد أفلح اليوم من استعلى أىفازمن غلب بقال استعلى علمه اذ اغلبه وهذا كله من قول السحرة بعنهم لمعضوقيل من قول فرعون الهموهذه جله معترضة (قالوا ياموسي) اخترأ حد الامرين كذاقدره الزمخشرى وهـ ذاتفسيرمعني (اماأن تلقي) ماتلقيه أوالتقدير الامراما القاؤك أول أوالقاؤنا كذاقدره الزمخشري أوالقاؤك أولو ودل علمه قوله (واماأن تَكُونَ) نحن (أول من ألقي) ما يلقمه واختاره الحيلي أوأول من ينعل الالقا والمراد القاء العصاءني الارض وكانت المحرة معهم عصى وكان موسى قدألق عصاد يوم دخه لءلي فرعون فلماأرادال هرةمعارضته فالواله هذاالتولوهذامنهم استعمال أدرحسن معه وكالنه زهالى ألهمهم ذلك وقدوصات اليهم بركمه وعلم موسى اختيار القائهم أولاحتي (قال) لهم (بل القوا) أنتم أولا وانماأم هم بدلك لتكون معزته أظهر اداالقوامامعهم فيصرآ يةنبرة للناظرين وعبرة سنة للمعتبرين ثميلقي هوعصاه تمتتاع ذلك ويظهر سلطانه وقمل انمابت علمه السلاملهم القول مقابلة للادب احسن من أدَّبهم واظهارا احمدم المالاة بمصرهم فالقوا (فاذاحمالهم) الفافصصة يقال اذاهذ دهي المفاجئة والصقيق انهااذاالكائمة عوسي الوقت الطالبة ناصبالها وقديكون ناصها فعلامخصوصا وهوفعل المفاجاة (وعصيهم) كسرالهين اتباعالكسسرة الصادوقرئ بضههاوهي لغةبني تمم (يخيل اليَه، ن محرهم) بالتحتية على السفا المفعول وقرئ تحمل بالفوقية لان العصى

تفرقوافلا أصبح الاخنس بن مريق أخدعصاه تم خرج حتى أنى أباسفدان بن حرب في بيته فقال أخبر في با أبا حفظالة عن رأيك فيما سيعت من مجد قال با أبا نعلمة والقد لقد سيعت أسياه أعرفها وأعرف ما براديما وسيعت أشياه ما عرفت معناها و لا ما براديما قال الاخنس وا ناوالذي حلفت به قال ثم خرج من عنده حتى أنى أباجهل فدخل عليه بيته فقال با ابالله كم ما رأيك فيما سيعت من مجد قال ماذا سيعت قال تنازعنا نحن و نوعب دمناف الشرف أطعموا فاطعمنا و حساوا فحملنا و أعطوا فاعطمنا حتى اذا تحالينا على الركب و كنا كفرسي رهان فالوامنا في بأنيه الوحد من السماء فتى تدرك هذه والله لانؤمن به أبدا و لا نصدور كم فسيقولون من و و تركم (وقالوا ابدا كناعظا ما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جديد اقل كونوا هجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدور كم فسيقولون من

يعده وتطنون ان لبنتم الاقليلا) يقول تعالى عنبراعن الكفارالمستبعد بن وقوع المعاد القائلين استفهام انكارمنهم اذلك أثذا بحمده وتطنون ان لبنتم الاقليلا) يقول تعالى عنبراعن الكفارالمستبعد بن وقوع المعاد القائلين استفهام انكارمنهم اذلك أثذا كاعظاما و رفاتا أى ترابا قاله مجاهد و قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس غبار التنالم عوثون لقاجد يداأى يوم القيامة بعد ما بلينا وصرباعد ما لانذ كركا أخر برعنهم في الموضع الا تربي قولون أثنا لمرد ودن في افرة ائذا كاعظام المخرة قالواتلك اذا كرة خاسرة وقوله تعالى وضرب لنامنلا ونسى خلقه (٧٦) الارتين فامر الله سجانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجبيهم

والحال ونشة وقرئ نحمل مالدون على ان الله سحانه هو المخيل لذلك وقرئ بالتعميمة مبنيا للناءل على ان انخيل هو الكيدوة ل الخيل هو (انهاتسعي) أي يحيل الـمسعيماذ كر معناه الزجاج وقال ومن قرأ بالذوقية جعل ان في موضع نصب أى تحمل السه ذات سعى بقالخيل اليه اداشيهله وادخل عليه التهمة والشمة وذلك انهم لطغوها وطلوها مالزئبق فالمأصابها حرالشمس ارتعشت واهتزت واضطربت فخيل السمانها تتعرك وفاوجس أى أحسوقه ل وجد وقيل أضمر وقمل خاف (في نفسه خمفه، وسي) وذلك لما يعرض من الطباع الدشرية عنده شاهدة ما يحشى منه وقيل خاف ان يفتتن الناس قبل أن يلقى عصاهأ ولعمل كان مأمورابان لايفعل شميا لارلوحي فلما تأخر نزول الوحى في ذلك المحمل بقى فى الخبل قاله ابن عادل وقيل انسبخوفه هوان محرهم كان من جنس ما أراهم في العدا فحافأن ينتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا فاذهب الله سيحانه ماحصل معمن الحوف عياشه معه بقوله (فلمالاتحف إرن أنت الاعلى) على المستعلى عليه مالظفروالغلمة والجلة تعلممل للتهسيءن الخوف وفسه اشارة الىأن الهمعلوا وغلية بالنسسمة الىسائر الناس ولذلك أوجس منهم عيفة فرد ذلك بانواع من المبااغة أحدد هاذكر كلة التوكيد وهىان وثانبهاتكريرا ضمر وثالثهالامالتعريف ورابعهالفظ العلو هوالغلبة الظاهرة وهذا يكني فيمه ظن العلوفي أمرهم لاأن الاعلى لجورد الزيادة لانه لم يكن للسحرة علوحتي يكون هوأعلى منهم كإقبل قاله البكرخي ﴿وَأَلْقِ مِنْ مِنْدُ } يَعْنِي العَصَاوِ اعْمَا أبهمها تنظم اوتنغهما أىلاتح فلهذه الاجرام فان في يمذن شمأأ عظم منها كلهاوهذه على كثرتها أقل شئ عندها فالقهاولا تبال بكثرة حباله موعصهم وجازأته يكون الاجهام للتسغيرأى وألق العويد الفريد المسغيرالجرم الذي يدله فأنه بقدرة الله تعالى (تلقف) على وحدثه وكثرتها وصغره وعظمها قرئ تلتف بسكون اللام مزالقفهاذا ابتلعه بسرعة وقرئ بالرفع على تقدير فانها تلقف وقال الزجاج القرا مالجزم جواب الامر و يجوزالرفع لي معيى الحال كانه قال القهامتلقانة (ماصعوا) من الحمال والعصي (انماصنعوا كيدساحر) أى جنسه أى ان الذى صنعو ، كمدساحر أوان صفعهم كيد ساحروة وئي يحرواضانة الكدر للى السحرعلي الانساع من غيرتنديرأو بتقدير ذي سحر وقيه ل غيرذلك (رلايفي) ولايسعد (الساحر) اىجنس الساحر (حيث أني) أى

فقالةل كونواجحارة أوحديدا وهدما أشداء تناعان العظام والرغات أوخلفا بمامكمر في صدوركم وال الزامعة عن الزأبي نجمه عن أ مجاهد سأات اس عماس عردلك فقال هوا اوت وروى عطمة عن اس عمراله قال في تفسيره في ذه الا به لوكنتم وتى لاحييتكم وكذا قال سعددن حبير وأنوصالح والحسن وقنادة والصعالة وغيرهم ومعنى ذلك انكم لوفرضتم انكم لوسرتم موتى الدى هوضدا لحماة لاحماكم الله اداشاء فاله لايتنع عليه شي اذاأراده وقدذكرات جربرههنا بحاللوت يوم القيامة كانه كيش أمل فيوقف بين الجنه والنارغ مقال اأهل الحنة أنعرفون عذا فيقولون نعم ثم يقاليا أهمل النار اتعرفونهذافيقولوننع فيذبح بيرالج ، قوالنارغ يقال يا أهل الج. ق خلود بلاموت واأهل السارخاود بلاموت وقال مجاهدأ وخلقا بمايكم في صدوركم يعنى السما والارص والحيالوفيرواية مشئتم كونوا فسمعمدكم الله بعدموتكم وقدوقع فى التفسير المروىءن الامام مالك عن الزهري في قوله أوخلقا مما بكبر

من منبتها وقال الراجز \* ونغضت من هرم اسنانها \* وقوله و يقولون متى هوا خدار عنهم بالاستبه ادمنه ملوقوع ذلك كا قال تعالى و يقولون متى هذا الوعدان كنتم صادقين وقال تعالى يستجل به الذين لا يؤمنون بها وقوله قل عسى أن يكون قريا أى احذر واذلك فانه قريب اليكم سبأت كم لا محالة في كل ما هوآت آت وقوله تعالى يوم يدعو كم أى الرب تبارك و تعالى اذا دعاكم دعوة من الارض اذا أنتم تتخرجون أى اذا أمركم بالخروج منها فانه لا يحالف ولا يمانع بل كاقال تعالى وما أمر با الاواحدة كلم بالبصرائه اقولنا الذي اذا أردناه ان تقول له كن فيكون (٧٧) وقوله فانم اهى ذجرة واحدة فاذا هم بالساهرة أى

انماهوأ مرواحدمانتهارفاذ االناس قد خرجوا من اطن الارض الى ظاهرها كافال وميدعوكم فتسحسون بحد لدهأى تقواون كالكماطية لامره وطاعة لارادته قال على من أى طلحة عن النعماس فتستحسون بحمده أى مامره وكذا وال انرح يجوفال قتادة ععرفته وطاعته وقال بعضهم بوم بدعوكم فتستعسون محمدهأي وله الحدق كل حال وقدماء في الحدث ليس على أهـ للااله الاالله وحشـ قف قمورهم كأنى ماهـ للااله الاالله يقومون من قبورهم ينفضون الترابعن ومهم يقولون لااله الا الله وفيرواية يقولون الحدقه الذىأذهب عناالحزن وسأتىفى سورة فاطر وقوله تعالى وتظنون أىيوم تقومون من قبوركمان لبثتم أى في الدارالدنسا الاقليلا وكقوله تعالى كأنه-م نومير ونهالم بلشوا الاعشمية أونحاها وقال تعالى ومينفيخ في الصور ونحشر المحرمين تومئذر رقايتخافتون بينهمان لينتم ألاعشرانحن أعمم بمايقولون اذيقول أمثلهم طريقة اللبثتم االانوماوقال تعالى ونوم تقوم الساعة

كانوأين وجهوأ قبل وهذامن تمام التعليل (فالق السحرة) أى فألق ذلك الامر الذي شاهدوه من موسى والعصى اياهم (محداً) لله تعالى وذلك لانم م كانوافي على طبقات السحرفل ارأوامافعله موسي خارجا عن صناعتهم عرفواأنه ليس من السحر السة وقدمر تحقى هـ دافي سورة الاعراف فالصاحب الكشاف سيحان الله ما أعجب أمرهـ مقد ألقواح.الهموعصيمها.كفروالحجود ثمألقوارؤ.بهمبعـندساعةلاشكروالسيجود فيا أعظم الفرق بين الالقامين وقيل انهم لم يرفعوار ؤسهم حتى رأوا الجنة والنارو الثواب والمقاب و قالوا آمنا برب هرون وموسى انماقدم ورون على موسى هنافى حكاية كالرسهم وأخرفي الشمء راءرعامة لفوا صل الآى وعناية بتوافق رؤمها ولان الواولا توجب ترتيبا قال عكرمة ان محرة فرعون كانوا تسعمائة فقالوالفرعون ان يكن هـ ذانساحرين فأنا نغلم مأفانه لاأ حرمناوان كانامن رب العالمين فانه لاطاقة لنابرب العالمي فلما كانمن أمرهم مانخروا محداأراهم الله في محودهم منازلهم التي يصيرون اليها في الحنة فعندها قالوا دلة االفول وقالوا أيضال نؤثرك على ماجاء نامن البينات الى قوله والله خديروأ بقى (قال) فرعون (أمنتمه) يقالآمنه وبه فن الاول قوله فا من له لوط ومن الثاني قوله فى الأعراف آمنتم به قيال الناف على هذا متنفى معنى الاتباع وقرئ على الاستفهام التوبيغي أى كيف آمنم به (قبل أن آذن لكم) أى من غيراذن مني لكم بذلك (الله) أى انموسى (لكبيركم) أي محركم وأعلاكم درجة في صناعة السحر فلاعبرة على أظهرةوه أوسعلكم وأستاذكم كايدل عليه قوله (الذي عليكم السيمر) يعني انكم تلامدته في السحرفاصطلحة ويوطأتم معه على النظهروا المحترمن أنفسكم ترويجالامره وتنع مالشأنه فالالكسائي الصي مالحمازا داجاء من عندمعله فالحثت من عند كبيري وفال محدين احق الهلعظيم السحر فال الواحدي الكميرف اللغد الرئيس ولهدايقال للمعلم الكهم يرأرا دفرعون بهم فاالة ولأن يدخل الشمهة على الناسحي لايؤمنوا والافقدعلمانهم لميتعلموا من موسى ولاكان رئيسالهم ولابينه وبينهم مواصلة فالآ فضعن أَبِدَ مِكْمُ وَأَرْجِلُهُ كُمْ أَى واللّه لافعان بكم ذلكُ والتقطيم للايدى والارجل (من خلاف) هوقطع البداايمي والرجل اليسرى لانكل واحدون العضوين يحالف الاحربان همذا بدوداك رجل وهذا يمين وذاك شمال أى له قطعنها مختلفات ومن لا بقددا الغاية كائن

بقسم المجرمون مالبشواغيرساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال تعالى فال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا ابتنا يوما أو بعض يوم فاسترل الهاذين قال ان لبثتم الاقليلالوا نكم كنتم تعلون (وقل لعبادى بقولوا التي هي أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا) يامر تبارك وتعالى عده و رسوله حلى الله على موسلم ان يأمر عباد الله المؤمنين ان يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الاحسن والكامة الطيبة فانهم ان لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخوج الكلام الى الذعال ووقع البسر والخاصة والمقاتلة فانه عدولا دم ودريته عداوة ظاهرة بينة ولهذانه لى ان يشدير الرجل الى أخيه للسلم بحديدة فان الشيطان ينزغ في يده أى فر بما اصابه بها وقال الامام أحد حد ثنا عبد الرزاق حد ثنا معمر عن همام عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايشيرن أحد كم الى أخيه بالسلاح فانه لايدرى أحد كم لعل الشيطان ان ينزغ في يده في قع ف حفرة من النار أخرجاه من حد يث عبد الرزاق وقال الامام أحد حد ثنا عفان حد ثنا حاد أسانا على من زيدعن الحسن قال حد ثنى رجل من بنى سلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهوفى رفله من الناس فسمعته يقول المسلم أخو المسلم لايظلم ولا يحذله التقوى ههنا قال حد وقال بده الى صدره (٧٨) وما توادر جلان في الله ففرق بنهما الاحدث بحديثه احدهما

القطع ابتدئ من محالفة العضوللعضو (ولا صلمنكم في جذوعها كقولة أملهم سلم يستمعون فمسه أيعلمه وانماآ ثركلة في للدلالة على استقرارهم عليها كاستمرار المظروف في الظرف وهذا هو المشهور وخص النحل لطول جـــذوعها وقبل اله نقرحدوع الحلحي جوفهاو وضعهم فيهاف الواجوعاو عطشاوه ذاعلي الحقيقة كماان الاول على الجازوهوالاولى (والمعلن أينا أشدعد الاوأبق) أراد المعلن هل أنا أشدعد الا الكم على ايمانكم به أم سوسي ومعنى أبل أدوم وهو ير يدبكالامه هـ داالاستهزا • بموسى لانموسي لم يكن من المعذب في شئ و يمكن أن ير بدالعداب الذي توعد هم به موسى ان لم يؤمنوا وقيل اشارة الى ان اعلنهم لم يكن ناشناءن مشاهدة المعجزة بل كان من خوفهم من موسى حسنرأو اماوقع من عصاه رقالوا عبر كبرتين بوعمده لهم (ان أو ثرك) أى ان تحمَّاراتُ (على ماجاناً) بهموسي أوجانا من عندالله على بده (من البينات) أي من المجزات الوانجات من عندالله سجاله كالدوالعصاوقيل انهم أرادوا لمنات مارأوه في محودهم من المنازل المعدة لهم في الجنب في واعمانيب المحمي اليهم وان كانت المينات جاءته الهم ولغيرهم لانهم كانو اأعرف بالسحرمن غيرهم وقدعلموا ان ماجاءهم بدموسي ليس من الدحرف كانوا على جلمة من العلم بالمجرز وغيره وغيرهم كالمقلد وأيضا كانواهم المتنعين بها(و) لن محمَّارله على (الذي فطرنا) أي خلقه اوالواوللعطف راعما حرواند كراله ري تعالى لاندمن بإب الترقي من الادني الى الاعلى وقيل انهاوا والقدم والموصول مقسم به وجوابه محددوف أى وحق الدى أووالله الدى فطرنا لا وُثرك على الحق وهذان الوحهان فى تفسيرالاً بهذكرهما الفرا والزجاج والمهين (فافض ماأنت فاض) عذاجواب منهم لفرعون لماقال لهم لاقطع أيديكم الخ والمعنى فاصمع ماأنت صانعه من القتل والصلب واحكم ماأنت ما كمبه فال المفسمر ون وامس في الفرآن ان فرعون فعل بالسحرة ماهددهم به ولم يثبت في الاخباراً يضافاله أنو السعودوفي بعض التفاسيرا نه فعله عمم كامي (انماته ضي هـ فره الحماة الدس ) تعليل اعدم المبالدة المستندادة من قولهم لن نؤثرك ومن الامر بالتضاء أى اعاتص نعماته واه أونح كم عاتر اه في هذه الدنما ومالنامن رغمة فيها ولارهية من عدام اوالمعنى انماسلطانك علينا و انوذأ مرك فينافي هده الحياة الدنما ا ولاسسيل للتعلينا فيما يعدها فسيرول عرقر بب قال الدراء ما يمعني الدي أي الدي

والحدثشر والمحدث شروالمحدث شر (ربكمأعلىكمان يشأر حكم أوان يشأ يعدد بكم وماأرسلناك علم-موكملاور الأعلمان فى السموات والأرض ولقدفضلنا بعض النسين على بعض وآتساداود زيورا) بقول نعالى ربكم أعلم بكم أيها الناسأى أعلم عن يستعق مذكم الهداية ومن لايد تحقانا بشأبر حكمهان يوفقكم لطاعته والايابة المهأوان بشأبع فبكموما أرسلناك عليه م وكد لا أى انما أرسلناك لذيرا فنأطاعك دخل الحنية ومن عصاك دخيل النار وقولهور بدأع المءن فى السموات والارص أي عراقبه مفى الطاعمة والعصمة ولقدفضلنابعض النسين عديي بغض وكما فال تعالى تلك الرسال فضلنا بعضهم على بعض منهمهن كام الله ورفع بعضهم درجات وهـذالا نافي ماثنت في الصحيدين أنرسول ألله صلى الله عليه وسلم فال لاتفضلوا بين الانبيا فان المرادمن ذلك هوالتفضمل بمعرد التشهى والعصبية لاعقتضي الدليل فاذادل الدليل على شئ وجب اتماعه ولا خلافأن الرسل افضل من بقمة

الانبيا وان أولى العزم منهم أفضلهم وهم الحسة المذكورون نصافي آيتي من النرآن في سورة الاحراب تقضيه واذ أخدنا من النبين ميثاقهم ومندك و من نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي الشورى شرع لكم من الدين ما وسى به نوط والذى أو حيذا الدين وماوصدنا به ابراهيم و موسى وعيسى ان أقيم والدين ولا تتفرقوا في مولا خلاف أن مجد اصلى الله على موسل الله على مربع وعيسى ان أقيم والله بن ولا تتفرقوا في مولا خلاف أن مجد اصلى الله على موسى على المشهور وقد بسطناه بدلائله في غيرهذا الموضع والله الموفق وقوله تعالى وآيينا الدور بورا أفضلهم ثم بعد المناس عن أبي هريرة رضى الله عنه عن المناس عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله على موسل الله على الموان في القرآن (قل ادعوا النبي صلى الله على موسل الله على الموان في القرآن في كان ما مربد واله فتسر حف كان بقرأ قبل ان تفرغ بعنى القرآن (قل ادعوا

الذين زعم من دونه فلا علكون كشف الضرعت كم ولا تعويه الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسلة ايهم اقرب و يرجون رحته و يعافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا) يقول تعالى قل يا محدله ولا المشركين الذين عبدوا غيرا لله الذين زعم من دونه من الاصنام والانداد فارغبوا اليهم فانهم لا يملكون كشف الضرعة كم أى بالكلية ولا تحو بلا أى بان يحولوه الى غيركم والمهدى ان الذى يقدر على ذلك هوا تله و حدملا شرياله الذى له الخلق وألا مرقال العوفى عن ابن عباس فى قوله قل ادعو الذين وعمم الاتبارية قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائد كه والمسيم وعزيرا وهم (٧٩) الذين يدعون يعنى الملائد كه والمسيم وعزيرا وهم (٧٩) الذين يدعون يعنى الملائد كه والمسيم وعزيرا وهم (٧٩)

وقوله تعالى أولئه كالذين يدعون الآية روىالبخارىمن-دبث سلمان نمهر ان الاعش عن اراهم عنأبي معمر عن عبداله فىقوله أولئك الذن مدعون يتغون الى ربهم الوسدلة قال ناس من الحن كانوا يعمدون فاسلوا وفيروالة كان باس من الانس بعمدون باسا من الحن فاسلم الجن وتمسد هؤلاء بدينهم وقال قتادة عن معبد بن عبدالله الرماني عن عسدالله س عتبة بن مسعود عن ابن مسعود في قوله أولئك الذبن يدعون الاتية قال نزلت في نفر من العرب كانوا العمدون ففرامن الحن فاسلم الجندون والانس الذين كانوا يعبد دونع-م لايشعرون باسلامهم فنزلت هده الآية وفيروايةعناس مسعود كانوا يعمدون صنفا من الملائكة يقاللهم الجنفذكره وقال السدى عن الى صالح عن ابن عماس في قوله أولئك الذبن يدعون يتعون الى ربهم الوسيلة ايهم أقرب فالعيسى وامهوعز بروقال مغبرة عن ابراهيم كانابن عباس يقول في هذه الآيه همعدى وعزير والشمس والقمر وقال محماه مدعسي والعزير والملائكة واختاراب جريرةول

تقضيمه هوهذه الحياة الدنيافقضاؤك وحكمك منعصر فى ذلك (الاآمنابر بنالبغفرلنا خطایاً التي سلفت منامن الكفروغيره (و ) يغفرلنا (ما) اى الذى (اكرهتناعليـــه من عل (السحر) في معارضة موسى في افي على المنه ولية وقيل ما نافية والالتعاس والاول اولى و يحوزان تكون في على رفع بالابتدا واللبر محمدوف اي ومااكرهتناعليهمن السحرمحطوط وموضو عءنا أولايؤاخذ نابهربنا فال ابنعباس أخدفرعون اربعين غلامامن بني اسرائيك فامران بعلوا السحرفة علواو فال علوهم تعليم الايغلبهم أحدفى الارض فهممن الذين آمنوا بموسى وقالوا هذا القول والله خير منك ثوابا (وأبق) منك عذابا فال مجدبن كعب القرظي خبر منك ان أطب عوا بقي منك عداماان عصى وهذارد لقوله ولتعلن أينا الخديث كان مراده نفسه (انه) أى الشأن (من مان ربه مجرما) هوالمتامس بالكفروالمعاسي المائت عليها (فان له حهم لاءوت فيها) فيستريح (ولايحيي)حماة تنفعه فال المردلاءوت سة مريحة ولا يحيى حياة ممتعة فهو يألم كإيالمآلكي ويبلغ بهحالة الموت في المكروه الاانهلا يمطل فيهاءن احساس الالم والعرب تقول فلانلاجي ولامت اذاكان غيرمن فع بحياته وهذا تعقيق لكون عذابه أبقي وهذه الآبة نجله ماحكاه الله سيمانه من قول السحرة وقيل دوا بتداكلام وهذا هو الاظهر عاله النسني اخرج أحدومسلم والزأى حاتم وغبرهم عن أى سعمدان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فأتى على هذه الا يدفقال أماأ هلها الذين هم أهلها فانهم لا وتون فيها ولايحيون وأماالذ ينليسو أباهلها فان النارعيتهم استة تم يقوم الشفعاف شف عون فمؤتى بهمضا أرعلى نهر يقالله الحماة أوالحموان فمستون كالمندت الفثاء في حمل السمل (ومن يأنه) أى ومن يأتربه (مؤسا) أى مصدقانه (قدعل) الإعمال (الصالحات) أى الطاعات ومات على الايمان وليس فسه مايدل على عدم اعتمار الايمان الجردعن العدمل الصالح في استتماع الثواب لانمانيط من الآع ال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا الثواب مطلقا (وأولئك) الاشارة الى من باعتبار معمله (لهم الدرجات العلى) أي المنازل الرفيعة التى قصرت دونها الصفات والعلى جع علما مؤنث أعلى (حمات عدن تجرى من تعتما الانهار) بان للدرجات وعدن عر للافامة كاسبق (خالدين فيها) أي ما كثين دائمين فيه مراعاة معنى من (وذلك) أى ما تقدم لهم من الاجر (جزاممن تزكى)

ابن مسعود القوله يبتغون الحدر بهم الوسيلة وهدا الا يعسبر به عن الماضى فلا يدخل فيده عيسى والعزير و الملائكة و ال والوسيلة هي القرية كاقال قدادة والهدا قال أيهم أقرب وقوله تعالى ويرجون رجته و يحافون عدا به لا تتم العبادة الابالوف والرجا فبالخوف يذكف عن المناهي و بالرجا يكثر من الطاعات وقوله تعالى ان عداب ربك كان محذورا أى ينبغي ان محذر منه و محاف من وقوعه وحصوله عباد ابالله منه (وان من قرية الانحن مهلكوها قبل يوم التيامة أومعذ يوها عدا بالله عند السهلكها في الكتاب مسطورا) هذا اخبار من الله عزوج ل بانه قد حتم وقضى عاقد كتب عنده في اللوح المحفوظ انه مامن قرية الاسهلكها بان بدراً هلها جمعهماً و يعذبهم عدا باشديد الما بقتل أو الملا بمايشا وانها يكون ذلك بسب ذنو بهم وخطاياهم كاقال تعالى عن الام الماضين وماظا ما هم ولكن ظاوا أنف هم وقال تعالى فذا قت وبال أمر ها وكان عاقبة أمر ها حسر او قال وكا ين مى قرية عتب عن أمر ربها و رساد الآيات (ومامنعنا ان رسل بالآيات الاان كذب بها الاولون وآتينا عود الناقة مبصرة فظلوا بها ومائرسل بالآيات الات بات الاتحوينا) قال سنيد عن حادب زيد عن أيوب عن سعيد بن حبر قال قال المشركون يا محمد المائز ترعم اله كان قد الذا نبيا المنافعة بنا المائز ومنهم من كان (٨٠) يعبى الموتى قان سرك ان تؤمن بك ونصد قد فادع وبالمائن يكون لنا

أأى من تطهر من الكفر والذنوب والمعاصي الموجبة للنارأ غرج ابود اودوابن مردويه عن أى سنعمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسيلم ان أهل الدرجات العلى لبراهم من تحتهم كاترون الكوكب الدرى فى أفق السماء وان أمابكروع رمنهم وأذمما وفى الصحدين بلفظ انأهل عليب بالميرون من فوقهم كاترون الكوكب الغابر في أفق السماء (ولقد أوحيناالي وسي هذاشروع في انجاء بني اسرائيل واهلاك عدوهم وقد تقدم في البقرة والاعراف وفي يونس واللام في لقد هي الموطئة للقسم وفي ذلك من التا كيد مالا يحني (أن أسر بعبادي) أى أسر بهم ليلامن مصرالي البحروقد تقدم هذامستوفي (فانسرب)أى اجعل (الهمطريقا) واشرعه وقيلطر بقامفعوليه على سد ل الجازيان يكون المعنى اضرب المجرأ ينذلق لهم فيصيرطر يقالهم فعلى هدذاتصم نسسة الضرب الى الطريق والمراديالطريق خسهفان الطرق كانت ثنتيء شرة بعددأ سباط بني اسرائيل (في البحر ببسآ أى يابسا وصف به الناعل سبالغة وذلك ان الله تعالى أ يبس لهم تلك الطريق ومرت عليه الصبا فحنفته حتى لم يكن فيهاما ولاطين قاله محدين كعبو مجاهدوقرئ بسكون السامخنسه الممرك وهومصدرأ وجعيابس كعجب وصاحب وصف بهالواحد مبالعة (لاتخاف دركاً) اى آمناهن ان يدرككم العدومن و رائكم والدرك اللعاق بهم من فرعون وجنوده ويه قال ابن عباس قرأ الجهور لا تتحاف وهي أرجح لهدم الجزم في قوله سحانه (وَلاَ تَحْشَى) أَى من فرعوناً ومن المحران يغرقن (فاتبعهم فرعون بجنوده) أتمع هنامطاوع اتسع بقال اسعتهم ادائسه تهموذلك اداس فول فلحقتهم فالمعنى تبعهم فرعونومه مجنوده وقدل البافرائدةوالاصل أتبعهم جنوده اى أمرهم ان يتبعوا . ومي وقوم وقرئ فاتبعه مبالتشديد أى لحقهم محموده وهومهم كايقال ركب الاسر بسيفه اىمعهسينه وقدل سائقا جنوده معه (فغشيهمن اليم ماغشيهم) أى علاهم واصابهممنه ماغرهم من الامرالهائل الذي لايفادرقدره ولايملغ كنهه وقال السمين هذامن باب الاختصار وجوامع الكام اى مايقل لفظها و يكثر معنا عماوا لتكرير للتعظم والتهويل كمافى قوله الحاقة ماالحافة وقدل غشيهم ما ممعت قصته وقال ابن الانبارى غشيهم البعض الذي غشيهم لانه لم يغشهم كل ما الحربل الذي غشيهم بعضه فهدد العبارة للدلالة على الذي أغرقهم بعض الما والاول أولى لمايدل عليه من التهويل

اصفادهما فاوحى اللهالمه انى قد معت الذي قالوا فانشنت ان تنعل الذى قالوا فان لم يؤمنوا نزل العذاب فالداس بعدر ول الا يقمناطرة وانشئت ان تسميناني بقوماك استأندت بهم فال ارب أستأني بهم وكدا فالقتادة والنجر دوغيرهما وروى الامام أحد حدثنا عمان اسمجدحداثاجر برعن الاعش عن جعفر بنايس عن سمعمدين - ببرعن ابنعباس قالسأل أهل مكة الذي صلى الله علميه وسلم ان يحعمل الهم الصفاذهباوان ينحي الحمال عنهم فنزرعوافقيل لدان شأت ان تستألى بهم وانشنت ان يأتيهمالذى سألوافان كفرواهلكوا كاأهلكت من كان قبلهم من الامم أسمأني مهم وأنزل الله تعالى ومامنعنا اننرسل بالاتات الاانكذب عاالاولون الاتةورواه النسائي وانزرربه فالحدثنا أحدحمد ثناعمد الرجن حمدتنا سنيان عنسلة بن كهيل عن عمران اس مكيم عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لناريك يجعل لذا الصفا

ذهباو ومن مك قال ونفه الون قالوانع قال فدعا فاتاه حبريل فه الهان ربان بقر أعليك السلام ويقول المنان والمعظيم شمت أصبح لهدم الصفاذه بافن كفر منهدم يعد ذلك عذبته عذا بالااعذبه أحدا من العالمين وان شمت فقت لهدم أبواب التوبة والرحة فقال بل بالتوبة وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا محدين اسمعيل بن على الانصارى حدثنا خلف بن غيم المستصى عن عبد الجبار بن عمر الابلى عن عبسد الله بن عطا من ابراهيم عن جدته أم عطا مولاة الزبير بن العوام قالت سمعت الزبير يقول لما يزات وأنذر عشير نك الافرايين صاحر سول الله عليه وعسلم على أبي قبيمي يا آل عبد مناف اني نذير في اته قريش

فدرهم وأنذرهم فقالواتر عم المذنبي بوجى الميل وان سام مان سخراه الرجى الجمال وان موسى حفراه البحروان عيسى كان يحتى الموتى فادع الله ان بسير عناه فده الجمال و بفعرلنا الارض أنها رافتخد في ارث فنزرع ونا كل والافادع الله ان يحيى لنام و تانا لله منه مويكام و ناو الافادع الله ان يصير لناهذه الصحرة التي تحتد ذه مافنخت منها و تغنينا عن رحله الشما والصيف فانك تزعم اللك مهمة مال في مناف المناف والمستان على ما المناف والمناف وال

منكم أحدفاخترتاب الرجة فمؤمن منكم وأخبيرني الهان أعطاكم ذلك ثم كفرتم اله يعذبكم عداما لايعديه أحدا من العالمين ونزات ومامنعنا اننرسل بالاكات الاان كذب عا الاولون وقرأ ثلاث آمات وتزلت ولوان قسرآنا سبرت به ألحيال أوقطعت به الارس أوكام به الموتى الاآمة ولهذا قال تعالى ومامنعنا ان نرسل بالآيات أى عثالا آتوناتي ماعلى ماسأل قومك مناث فانه سهل علينا يسمرادينا الاانه قدكذبها الاولون معدماسألوها رحرت سنتنا فيهم وفىأمثالهم انهم لايؤخرون انكذبواج ابعدنزولها كأقالالله تعالى في المائدة قال الله الى منزلها علمكم فن يكفر بعدمنكم فاني أعلنه عداما لاأعذبه أحدان العالمن وقال تعالى عن عُودحين سألوا آية اقمة تخرجمن دعرة عية وهافدعاصالح عليه السلام ربه فاخر جلهم منه اناقة على ما ألوا فلماظلموابهااي كفروا عن خلقها وكذبوارسوله وعقروهافنال نتعوا فى داركم ثلاثة أبام ذلك وعدغمر مكذوب ولهدا قال تعالىوآ تسا

والتعظيم وقرئ فغشاهم من اليم ماغشاه ممأى غطاهم ماغطاهم من الغرق وسترهم مالم بعلم كنه. الاالله سيمانه فغرق فرعون وجنوده ونجاموسي وقومه وأوأضل مرعون قومهوماهدي) هدذااخسارعن حاله قبل الغرق أي أضلهم عن الرشدوماهد اهمالي طريق النحاة لانه قدران موسي وقومه لايفونونه لكونهم بننديه عشون في طريق يابسة و بهنأ بديهم المحروفي قوله وماهدي تأكيدو تقر برلاضلاله لان الضهل قدير شدمن يضله فىبعض الاموروفيسه تبكذيب لنرعون فىقوله وماأهد يحسكم الاسبيسل الرشاد (نا نی اسرا ٔ یل قدأ نحیما که من عــدوکم) د کرسیحانه ما أنع به علی بنی سرا ٔ یـــل بعد انجائهم وفيهذا الترتيب عاية الحسن حيث قدم تذكرنعه ة الانجاء ثم النعمة الديذة ثم الدنيو يغوالنقد ديرقلنالهم بعدانجائهمابني اسرائيسل ويجوزأن يكون خطابالليهود المعاصرين لندمنا صلى الله عليه وآله وسلم لان المعمة على الآبامع مدودة من المع على الابنا والمراد مدوهم هنافرعون وجموده ودلك باغراقه واغراق قومه في البحر عرأى من بني اسرائيل (وواعدنا كمجانب الطورالاين) انتصاب جانب على انه مفعول به لاعلى الظرفه فلايهمكان معن غيرمه مواعاتنت الامكة على الظرفية أذا كانت مهمة قال مكى وهذا أصل لا خلاف فمه قال النجاس والمعنى أمر ناموسي أن يأمر كم بالخروج معمانكامه بحضرتكم فتسمعوا الكلام وقيل وعدموسي بعداغراق فرعونان يأتى جانب الطورفالوعدكان لموسى وانماخ وطبوا بهلان الوعد كان لاجلهم فهومن المجازالعقلى وقرئووعدناكملانالوعدانماهوس اللهلوسي خاصةوالمواعدة لاتكون الامن ائنن وقدقدمنا في البقرة هذا المعنى والاين صدة المعانب والمراديين الشحص لان الجبل ليساله عين ولاشمال فاذاقيل خذعن يين الجبل فعناه عن عيناكمن الجبل (وَنَزَلْنَاعَلَيْكُم) أَى فَى النَّبِهِ (المن والسَّلُوي) قَدْ تَقَدُّمْ تَفْسِيرًا لَنَّ بِالتَّرْنِحِين والسلوك بالسمانى وأوضحنا ذلك بمالامز يدعلم وقال أبوالسعود المن هوشئ للمو أبيض مثل ألثلج كان ينزل من الفجرالى طلوع الشمس لمكل انسان صاع ويبعث الريح الجنوب عليهم السماني فيذبح الرجل منهم ما يكفسه (كلوا) أى قلمالهم كلوا (من طيرات مارزة اكم أى المنعم به عليكم المراد بالطيبات المستلذات وقيل اللال على الخلاف المشوورف دلك (ولا تطغوافيه) الطغمان التجاوز أى لا تتجاوز واماهوجائر الى

(۱۱ - فتح البيان سادس) عود الماقة مبصرة فظلوا به الى دالة على و حداية من خلقها وصدق روله الذى أجيب دعاؤه فيها فظلموا بها أى دفله وانتقام منهم وأخذهم أخذ عزير مقتدر وقوله تعالى ومانرسل فظلموا بها أى كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوه فابادهم الله عن آخرهم وانتقام منهم وأخذهم أخذ عزير مقتدر وقوله تعالى ومانرسل بالا يات الا تحفوي في المان الله يتعلق الناس المان بالمان المان المان وهكذا ووي الله يتعلق الله منه زارات على عهد رجفت على عهدا بن مسه و درضى الله عنه فقال بالمان الله الله عادت له فعل ولافعل وكذا قال رسول الله عدا والله على مالا يخسفان لموت أحدولا لميانه ولكن الله عزوج ل يخوف بهما الحديث المتفق علمه ان الشمس والقمر آية ان من آيات الله وانهم الا يخسفان لموت أحدولا لميانه ولكن الله عزوج ل يخوف بهما

عماده فاذاراً يتم ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره ثم قال بائدة محمد والله ما تحداً غير من الله أن يزنى عمده أوتزنى أمنه بائمة محمد والله ما تحمد والله لوت المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة و

ملايحور كالسرف والبطر والمنعءن المستحق وقيل المعنى لاتجعدواني اللهفتكونوا طاغمن وقسل لاتكفر وانعمة الله ولاتنسوا شكرها وقسل لأتعصوا المنعرأي لاتحمانكم السعة والعافية على المعصية ولامانع من حل الطغيان على جميع هـٰـذه المعاني فانكل واحدمنها بصدق علمه انه طغمان (فيحسل) بكسرا لحا أي يحب (علىكمغضى) أى يلزمكم وبضمها بمعين نيزل بكم وعوماً خودمن حيلول الدين أى حضوروقت أدائه (ومن محلل علي معضى فعدهوى) قرئ بكسر اللام الاولى و بضمها وهمالغنان قال الفراء الكسر أحب الى من الضم لان الضم من الحلول بمعنى الوقوع ويحلىالكسر يحبوباء المفسيربالوجوب لابالوقوع وذكر نحوهدا أبوعسدة ونبره وموىء عين هلك قال الزجاج فقيدهوي أي صارالي الهاوية وهي قعرالهارمن هوي يهوى هوياأى سيقط من علو الى سفل وهوى فلان أى مات و قال ابن عباس هوى أى شقى (واني لغفارلن اب) من الذنوب الى أعظمها الشرك بالله أومن الشرك قاله ابن عبأس (وآمن) بالله وملائكة وكتبه و رسله واليوم الآخر وقال ابن عباس وحدالله (وعل) علا (صالحا) مماندب المده الشرع وحسمه وقال النعماس ادى الفرائضُ وَظَاهُ (اللَّفظ يَشْمَل الفَّرْضُ والنَّهُلِّ (ثَمَاهَتْدَى) أَيَاسَتَقَامُ وَاسْتَمْرَءَ فَلكُ حتى يموت فاله الزجاج وغيره وقال سعيد بنجمير لزم السينة والجاعة وعن ان عباس فالمن الدمن الدمب وآس من الشرك وعلصا لحافهما سدو بمزيد ثم اهتدى أى علم ان لعمل ثو الاوعلى تركه عقابا يحزى علمه وقبل تعلم العلم المهتدى به وقبل لميشت في اعله والاول أرج مماهده وثم المالمراخي باعتبار الدنتما البعده عن أول الأهمداء أو الدلالة على بعدما بن المرتبة بن فان المداومة أعظم وأعلى من الشروع والايضاح ان المراد الاستمرار على تلك الطريقة اذالمه تدى في الحال لا يكفي وذلك في الفوزيا نحاة حتى يستمر علمه في المستقل و وتعلمه قاله الكرخي (وما عجلك عن قومات الموسي) هـ ذا كماية لماجري بن الله سجال وبين موسى عند دموافاته المقلت والسؤال وقع س الله لاستدعا المعرفة بل امالتعر يدغيره أولتبكيته أرلنيهه كاصرح بالراغب عشيه وبازكايقول البليذ سألني الاستاذعن كذاليعرف همي ونحوذلك فال تلدلاله أعدة آن يوافي موسى وجاعة من وجوه قومه فسارموسي بهم ثم عجل

الألة على المعارى حدثناعلى س عمد الله حدثنا سفهانءن عروعن عكرمية عزان عماس وماحعلنا الرؤيا التيأريناك الافتية للناس ولهيرونا عنأريها رسولالله صــ لي الله علمه وسلم اليله أسرى به والشمرة اللعونة في القرآن شمرة الزقوم وكذارواه أجدوعبدالرزاق وغيرهماعن سفمان نعيينة به وكذا رواه العوفي عن النعماس وهكذاف مرذلك بليلة الاسرام مجاهد وسعمدين جبيروالمسن ومسروق وابراهم وقتادة وعبدالرحنين زىدوغىروا – دوقد تقدمت احاديث الاسراء في اول السورة ، ستقصاة ولله الحدد والمنة وتقدم ان ناسا رجعوا عندينهم بعمدما كانوا عدلى الحق لانه لم تعدمل قلوم دم وعدوران مذلك فكدنوا عالم يعطوا بعلمه وجعل الله يرفيانا ويقينا لا خرين ولهـ ذا و ل الأوسر دا اختبارا وامتحانا وأماالشعسرة الملعونة فهي شعرة الرنوم كاأحبرهم رسولالله صلى الله علميه وسام اله رأى الحنة والنارورأى شحرة الزقوم فكذبو ابذلك-تي قال أبوجهــ ل

ف كذبوانداند من قال أبوجه لل المنسرون وكانت الموفقال التي تقوافلا علم الزقوم غيرهدا حكى ذلك ابن عباس من لعنه الله يقولها بوالمنا غير المناعران المناعر المناعران المناعران المناعران المناعران المن

الزقوم قال لاجاع الحجة من أهل التأويل على ذلك أى فى الرؤيا والشحرة وقوله ونخوفهم أى الكفار بالوعد والعداب والديمال في الزقوم قال لاجاع الحجة من المنافرة على المنافرة وقوله وخوفهم أى الكفار بالمنافرة المحدوا في المنافرة المحدوا لا تعددوا الا ابليس قال أسحد لمن خلفت طينا قال أرأيتك هذا الذى كرمت على أن أخرت الى يوم القيامة لاحتمل ذريته الاقلم لا يذكر تبارك و تعالى عداوة ابليس لعنه الله لا تدموذر يتموانم اعداوة قديمة منذ خلق آدم فانه تعالى أمر الملائكة بالسحود لا دم فسحدوا كالهم الاابليس استكبروأ بي أن يسحد له افتحارا عليه (٨٣) واحتقاراله قال أأسحد لمن خلقت طينا كاقال في المنافرة على المنافرة المنافرة

الاتة الاخرى أناخرمنه خلقتني من اروخاقته من طنن وقال أيضا أرأيتماك تقول الربحراءة وكفرا والرب يحلمو ينظرقالأرأيةك هذا الدى كرمت على الآمة قال على س أبي طلحة عن انعباس يقول لاستولىن على ذريته الاقلملاوقال مجاهد لاحتوين وقال ابنزيد ولا صلنهم وكلهامتقارية والمعنى انه يقول أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمة على لتن أنظرتن لاضلن ذريته الاقليلامنهم (قال اذهب فن المعدل منهم فان حهنم حزاؤكم جزامه وفورا واستذرزمن استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعددهم ومايعدهم الشمطان الاغرورا ان عبادي لبس التعليم سلطان وكفي بربك وكيلا) لماسأل ابلدس النظرة قال الله له اذه فقدأ نظر مك كاقال في الآية الأخرى قال فانك من المنظر من الى بوم الوقت المعلوم ثمأ وعدهومن السعمة من ذرية آدم جهنم قال اذهب فن اتبعك منهم فان جهنم حراوكم أىعلى أعمالكم حراء موفورا قال مجاهد وافراوقال

من سنه مهشوقا الى ربه فقال الله تعالىله ما الذى حلاء على العجـ له حتى تركت قومـــاث وخرجت من بينهم والمرادبهم جلة بني اسرائيل فان موسى كان قد أهرهر ون أن يسمر به-م على أثره و يلحقونه في مكان المناجاة فاجاب وسي عن ذلك و ( فال هـم أولا على أثرى أى القرب من ابعون لاثرى واصلون بعدى ليس بنى و بينهم الامسافة بسميرة وقيل أمردانهم يسمر ونخلف بلأرادانهم بالقرب منه ينتظرون عود البهم بنوتم يقولونأولى مقصورة وأهل الحجازأ ولامميدودة قاله عيسي من عمرو وقرئ اثر بكسير الهدمزواسكان الثاءو بنتحهما وهمالغنان غمقال مصرحابست ماسأله الله عنه فقال (وعدا اليدن رب المرضى) عنى عسارعتى الى امتثال أحرك أولترداد رضاعنى مداك وفهه دليل على جوازالاجتهاد والمعنى عجلت الى الموضع الذي أمر تني بالمهـ مرالمه لتردني عنى بقال رجل علوعول وع لن بن العله والعدة خلاف البط وأخر جسعيد بن منصوروا سأبي شيبة والبيهتي في الشعب من طريق عرو بن ميون عن رجل من أصحاب النبى صلى الله علمه وآله وسلم قال تجلموسي الى ربه فرأى في ظل العرش رجلا فعجبله فقال من هذا يارب قال لااحد ثد من هو لكن سأخبرك بثلاث فمه كان لا يحسد الماس على ما آتاهم الله من فضله ولا يعنى والديه ولا يمشى بالنحمة (فال فا بافد فِتما قومتُ من <u>تعدلت</u> مستأنفة كائه قيل في اذا قال الله أى الملمناهم وأخترناهم والتمناهم في فتنةومحنة قال ابن الانبارى صبرناهم مفتونين أشقيا بعيادة العجل من بعدا أطلافت من بينهم وهم الدين خلفهم مع هرون وكانواستمائة ألف فافتتنو اغبراثني عشر ألفاوهذه الفتنة وقعت الهم بعدخر وجموسي من عندهم بعشرين بوماوهذا الاخبار من الله تعالى عنهافملانه كانوقت سؤاله بقوله وماأعجلك الخفهوأ ولأحضوره الميقات وفيذلك الوقت لمتمكن الفتمة وقعت الهم كاعلت فيكون هذا الاخبار فيمه تجوزهن اطلاق الماذي على المستقمل على حدأتي امرالله وقمل الهكان بعدتمام الاربعسين أوفى العشر الاخبر نهما قال الشهاب وعليه الجهور وعلمه فكون الاخمار حقمقما لاتحو زفمه وأوأضلهم السامري) اى دعاهم الى الف الله وكان من قوم يعبد ون البقر فدخل في دين بني اسرائيل فىالظاهروفي قلبه مافمه من عبادة المقروكان من قسلة تعرف بالسامرة وقيل كانمن القبط وقيل كان علجامن علوج كرمان رفع الىمصر وكان جارا لموسى وآمن به

قتادة موفرا علميكم لا ينقص آكم منه وقوله تعالى واستفزيم استطعت منهم بصوتات قيل هوالعنا وال مجاهد بالله ووالغنا وأى استففهم بدلا وقال ابن عاس فى قوله و استفزمن استطعت منهم بصوتات قال كل داع دعا الحر معصمة الله عزوجل وقاله قتادة واختاره ابن حرير وقوله تعالى وأجلب عليهم بخيلا ورجلا بقول واحل عليهم بجنود له خيالتهم ورجالتهم فان الرجل جعرا جل كان الركب جعراكب وصحب جع صاحب ومعناه تدلط عليهم بكل ما تقدر عليه وهذا أمر قدرى كقوله تعالى ألم ترا الأرسلنا والشياطين على الكافرين تؤزهم أزارى تزعهم الى المعاصى ازعا جاوتسوقهم اليه اسوقا وقال ابن عباس ومجاهد فى قوله واجلب

عليهم بخيلاً ورجلك قال كل را حسك وماش في معصمة الله وقال قدادة ان اله خيلاور جالا من الجن والانس وهم الذين بطيعونه تقول العرب أجلب فلان على فلان اذاصاح عليه ومنسه منه عنى المسابقة عن الجلب والجنب ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الاصوات وقوله تعالى وشاركهم في الاموال والاولاد قال ابن عباس ومجاهد هوما أمر هم به من انفاق الاموال في معاصى الله تعالى وقال عطاء هو الرباو قال الحسين هو جعها دن خييث وانفاقها في حرام وكذا قال قدادة وقال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنه ما المامشاركته الام في أمو الهم فهو ( ٨٤) ما حرموه دن أنعامهم يوسى من العائر والسوائب و في وكذا

واسمهموسي بنظفروكان منافقافقاللن معهمن بني اسرائيك لاغما مخلف وسيعن الميعاد الذي بينكم وبينه لماصارمعكم من الحلي وهي حرام عليكم وأمرهم بالقائماني الفار وكانس أمرالعجلما كان (فرجعموسي الىقومه)قيل وكان الرجوع الىقومه بعد مااستوفى أربعين يوماذاالقعدة وعشرذى الحجة وأخذالة وراة روى انهلمارجع موسى سمع الصياح والنجيج وكانوا يرقصون حول العجل فقال للسمعين الذين كانوامعه هذا صوت الفتنة وفي القرطبي وسئل الامام أبو بكر الطرطوشي عن حاعة يجتمعون ويكثرون من ذكرالله وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شمانهم يصر بون القصيب على شئ من الطبلو يتوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقعمغشماعلمـــه و يحضر ونشيأ يأكلونه فهل الخضور عهم جائزأم لافاجاب يرجل الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة وماالاسلامالا كتأب الله وسنةرسوله صلى الله علمه وآله وسالم وأما الرقص والمنواجد فاول من أحدثه أصحاب السامى ما اتحذاهم عجالا جسد اله خوارفقاموا يرقصون حوله ويتواجدون فهودين الكفار وعباد العجل وأما الطبل فاول من اتحذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى وانمها كان مجلس النبى مع أصحابه كانتماعلى رؤسهم الطسير من الوقارفيد مني للسلطان ونوابه ان ينعهم من الحضور في المساحد وغيرها ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاسخران يحضره عهمأ ويعينهم على باطلهم وهدا مدهب مالكوأبي حنيفة والشافعي وأجدىن حسل وغسرهم من أئمة المسلمن انتهجي (غضمان أسفاً) الاسفااشديدالغضب وقيل الحزين وقدمضي فى الاعراف بيان هذامستوفى (قال ياقومألم يعدكمر بكموعداحسنا الاستفهام للاز كارالتو بيخى والوعدالحسن وعدهم بالجنة اذاأ قامواعلى طاعته وقيل وعدهمان يسمعهم كلامه فى التوراة على اسان موسى ليعملوا عافيها فيستحقوا ثوابعملهم وكانت ألف سورة كل سورة ألف آية يحمل اسفارهاسبعونجلا ولاوعدأحسن منذلك قاله النسني وقيلوعدهم النصر والظفر وقيل هو قوله وانى لغنارلمن تاب الآية (أفطال عايد كم العهد) أى أوعد كم ذلك فطال عليكم الزمان فنسدتم (أمأردتم أن يحل علمكم غضب من ربكم) أى يلزمكم أو ينزل علمكم والغضب العقوية والمقمة والمعمى أمأردتمان تنعلوا فعلا يكون سبب حملول غضب الله عليكم بارادة كم واخساركم (فاخلف تم موء ـ دى) أى موء ـ دكم اياى

قال الضماك وتتادة وقالان جرير والاولى أن يقال ان الآية تعم ذلك كله وقوله والاولاد قال العوفي عناس عماس ومحاهد والضعاك معمني أولادالزنا وقال على سأبي طلحةعن ابنعماس هوما كانواقتلوه من أولادهممههاىغىرعلر و قال قتادة عن الحسن المصرى قدوالله شاركهمفيالاموالوالاولادمحسوا وهودواواصرواوصىغواغبرصىغة الاسلام وجزؤامن أموالهـمجزأ للشيطان وكذا فالقنادة سواء وقالأبوصالح عن ابن عباس هو تسميتهم أولادهم عبدالحرث وعبد شمس وعبد فلان قال انجر برواولى الاقوال بالصواب ان يقال كل مولود ولدنه أنيء عصى الله فيسه بتسميته مايكرههالله أوبادخاه فيغبرالدين الذى ارتضاه الله أوبالزنابامه أوبقتله اووأده أوغ مرذلك من الامورالتي يعصى اللهبها بفعلديه أوفيه فقد دخلف مشاركة ابلس فمهمن ولد ذلك الولدله اومنه لان الله لم يخصص بقوله وشاركهم فى الاموال والاولاد معنى الشركة فمه بمعنى دون معنى فنكل ماعصى الله فمه أوبه أوأطيع الشيطانفيه أويهفهومشاركة

وهذا الذى قاله متحه وكل من السلف رجهم الله فسر بعض المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض فالمصدر ابن جادان رسول الله صحيح السياطين فاجتمالتهم عن ابن جادان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عزوج ل الى خلقت عبادى حففا فيا تهسم الشياطين فاجتمالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ماأ حلات لهم وفي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوان أحد هم اذا اراد أن يأتي أهله قال بيسم الله اللهم جنبنا الشيطان الداوقوله تعالى وعدهم وما يعسد هم الشيطان الاغرور اكا أخبر تعالى عن سلف الليس انه يقول اذ صحيص الحق يوم يقضى بالحق ان الله وعسد كم وعد

الحقووعدتكم فاخلفتكم الا يه وقوله تعلى ان عبادى ليس لك عليهم سلطان اخبارا بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه ا اياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ولهذا قال تعالى وكفي بربك وكيلاأى حافظاوم ويداونصيرا وقال الامام احدد ثنا قتيبة حدد شنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبى هر برة رضى الله عنه مان رسول الله صلى الله عليه وسام قال ان المؤمن ليذ ف شياطينه كاينض احد كم بعيره في السفر ينض أى يأخذ بناصيته و يقهره (ربكم الذي يزجى لكم الفلك في المجرد تبعوا من فضله انه كان بكم رحيماً) يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره الجباده الفلك (٨٥) في المجرو تسمه يله لمصالح عباده لابتغائهم

من فضله في التعبارة من اقليم الى اقليم واهذا قال أنه كان بكمرحما أي انمافعل هذابكممن فضله عليكم ورحته بكم (واذامسكم الضرفي الحرض لمن تدعون الأاماه فلما نجاكمالى البرأعرضتم وكان الانسان كفورا) مخسرتمارا وتعالىأن الناس أذامسهم ضردعوه منسن السه مخلصين له الدين ولهدذا قال تعالى واذا مسكم الضرفي الحمر ضل من تدعون الااماه أى ذهب عن قلو بكم كلما تميدون غيرالله نعالى كالتفق لعكر. من أبي جهل لماذهب فارامن رسول اللهصلي الله عليه وسلمحس فتح مكه فذهب هاريا فركب في البحرابدخدل الحبشة فاءته مرجعاصف فقال القوم بعضهم لبعض الهلايغسي عنكم الاأن تدعواالله وحدده فقال عكرمــة في نفســد والله ان كان لاينفع فى المحرغره فاله لا ينفع في البرغـ مواللهـ ملاعلى عهدائن أخرج تى منه لادهن فلاضعن مدى في دمجد فلاحدنه رؤفار حما فخرجوامن المحرفرجع الىرسول اللهصلي الله عليه وسلم فأسلم وحسن اسلامهرضي اللهعنده وأرضاه

فالمصدرمضاف الىالمفعول لانهم وعدوه ان يقهموا على طاعة الله عزوجه ل الى ان رجع البهم من الطور وقيل وعدوه ان يأنواعلي أثره الى الميقات فتوقفوا وتركوا المجيء بعده وهذائر تيب على كل واحد من شقى الترديد على سدل البدل فاجابوه و (قالواما أخلفنا ·وعدكُ) الذىوعدناكُ (بمكنًا) بنتجالميم وقرئ بكسرهاواختارهذهالقرا<sup>ء</sup>ةأبو عسد وأبوحاتم لانهاعلى اللغهة العالبة الفصحة وهومصدر ملكت الشئ أمليكه ملكا والمصدرمضاف الى الفاعل والمفعول محدذوف أي بملكا أمورناأ وبمكالصواب بل أخطأناولم غلانة ننسينا وكامضطرين الى الخطاأى سؤل لنا السامرى ماسول وغلب على عقولنا قال النعماس علكاأى مامرنا وقال قتادة بطاقتناوعن السدى مثله وقيل باختيارناوذلك ان المراداوقع في ألفتنه لم يلك نفسمه وقرئ بملكنا بضم المم والمعدى بسلطاننا قاله الحسين أى لم يكن لنا الله فتحلف موء له له وقيل ال الفتح والكسر والضم كاهالغات سيمعمة في مصدرملكت الشيئ (ولـكاحلما أو زارامن زينـة القوم) قرئ حلنابضم الحاءوتشديدالميم وقرئ بتج الحاءوا لمج مخذفة واختارهاأ بوعسدوأ نو حاتم لانهم حلوا حلمة القوم عهم باختمارهم وما جلوها كرهافانهم كانوا استعار وهامنهم حينأرادواالخرو جمعموسي وأوهموهمامهم يجمعون فيعيدلهمأ ووليمة وقيلهو ماأخسذوه منآلفرغون لماقذفهم العرالى الساحل وسمت أوزارا أىآثامالانه لايحلاهمأخذها ولاتحلاهم الغناغ فيشريعتهم والاوزارفي الأصل الاثقال كأصرحبه أهلاللغةوالمرادبالزينيةهما الحلي (فقذفناها) أىطرحناهافي المارطلبا للخلاص منائمها وقيل المعنى طرحناهم الى السامرى لتبني لديه حتى يرجع موسى فعرى فيهارأيه (فَكَذَلِكُ اللَّهِ السَّامِي) أَي هَنْلُ ذَلِكُ القَدْفِ النَّاهِ السَّامِرِي قِيلَ انهُ قَالَ لَهُم حِينَ أستبطأ القوم رجوع موسى اعاحتس عنكم لاجل ماعندكم من الحلي فجمعوه ودفعوه اليمه فرمى بهفى الناروصاغ لهم منه عجملا ثم ألقي عليه قمضة من أثر الرسول وهو جبريل (فاخر جلهم) السامرى من الحفرة وهدامن كالاسه تعالى (علا) صاغه من الحلى فى ثلاثة أيام (جسدا) أى حال كونهاجسدا أى صائرة جسدا أى دماولها والجسد يجعه اجساد قال في الميار علايقال الجسد الاللعيوان العاقل وهوالانسان والملائكة والجن ولايقال لغيره جسد الاللزعفران وللدم اذا يبس أيضا جسد وجاسد

وقوله تعالى فلما نجا كم الى البراعرضة أى نسبة ماعرفة من توحيده فى البحروا عرضة عن دعائه وحده لاشر بكله وكان الانسان كفورا أى سحية ه ه النبي النبي و يجددها الامن عصم الله (أفأه نتم أن يحسف بكم جانب البرأ و يرسل عليكم حاصباتم لا تتجدوا ليكم وكيلا) يقول تعالى أفسية بخروجكم الى البرأه نتم من انتقامه وعذابه أن يخسف بكم جانب البرأ و يرسل عليكم حاصبا وهو المطر الذى فيه حجارة قاله مجاهد وغيروا حدد كا قال تعالى انا أرد لمناعليهم حاصبا الا آل لوط نحيناهم سعر نعمة من عندنا وقد قال في الا ترى وأمطر ناعليهم عجارة من طين وقال أأمنتم من في السماء أن يجسف بكم الارض فاذاهى تموراً م

أمنه من في السماء ان يرسل علمكم حاصب افستعلون كيف ندير وقوله ثم لا تجدو الكم وكيلا أى ناصر ابرد ذلك عنه كم وينقذ كم منه (أم أمنه أن يعد كم فيسه الرقائري في في في فرقكم بما كفرتم ثم لا تجدو الدكم علم نابه تبيعا) يقول تبارك وتعالى أم أمنه أيها المعرضون عنابع حدما اعترفوا بتوحيد نافى المجروح جواالى المرأن يعيدكم في المحرض فأنية فيرسل علمكم قاصفا من الربيع أى يقصف الموارى و يغرق المراكب قال ابن عباس وغيره القاصف ربيح المحاراتي تكسر المراكب وتغرقها وقوله فنا تعجدوا لكم علينا وتغرقها وقوله فنا تعجدوا لكم علينا

والمعنى أحرج لهم عجلاذا جثة على التشبيه بالعاقل (له خوار) صوت يسمع أى يخوركما يحورالحي نالجول والحوارصوت البقر وقيل خواره كان بالريح لانه كآن عل فيسه حروقافاذادخلت الريح في جوفه خارولم تبكن فيه حماة (فقالوا) أى السامرى ومن وافقه في ادئ الرأى (هذا الهكم والهموسي فنسي) أى فضل موسى ولم يعلم مكان الهه هذا وذهب يطامه في الطور وهذا يقتضي انهم جعلوا العجل الهايعب دونداذاته لالتقريبه لهممن الله تعالى وقمل المعني فنسي موسى ان يذكرا لكم ان هذا الههوا الهكم قاله اب عباس وقيدل الناسي هو السامي أى ترك السامري ماأمربه موسى من الايمان وضل كذا فال ابن الاعرابي (أفلا يرون ألاير جع اليهم مقولا) الاستفهام للموبيخ والتقريع أىأفلا يعتبر ونويتف كرون في ان هـ ذااليحل لابردعليهم جوا اولا يكامهماذا كلوه فدكيف يتهمونانه الهيه وهوعاجزعن المكالمةوان مخففة ورجع بالرفع فى قراءة العامة وقرئ بالنصب وفيهضعف والرؤية على الاول علممة وعلى الثاني بصرية (ولاعلا الهمضر اولانفعا) أىلايقدر على اندفع عنهم ضراولاان يجلب اليهنفعا (ولقدقال الهم هرون) اللامهي الموطئة للقدم وحدلة . و كدة لمانضمنه الجلة الني قباها من الانكارعليهم والتو بيخ لهمأى والله لقدنت لهم هرون (من قبل) أىمنقبرانيأتىموسىويرجعاليهم (ياقومانمافتنتمهه) أىوقعتمفىالنتنةبسبب المعجلوا بتليتم بهوضللتم عن طريق الحق لأجله قيلومعني القصر المستنباد من انماهوأن العجل صارسببالفتنتهم لالرشادهم وليس معناه انهم فتنوا بالتجل لابغميره (وأنربكم الرحمن لاالعجل خصهذا الموضعيا مالرجن تنبيها على انهممتي تابواقبل الله يوبتهم لانه هوالرجن ومن رجته ان خلصه مم من آفات فرعون (فانبعوني) في أمرى لكم بعبادة الله ولاتتبعوا السامرى في أمره لكم بعبادة البجل (وأطيعوا أمرى) لاأمره (قالوالن نبرح علمه عاكفات) أجابوا هرون عن قوله المتقدم عهد الحواب المنضمن لعصانه وعدم قبول مادعاهم المهمن الخير وحذرهم عنهمن الشرأى ان رزال مقيمن على عبادة هذا التيل (حتى يرجع المناموسي) فينظره لل يقررنا على عبادته أو ينها ناعنها فجعلواهداغا يةلعكوفهملكن لاعلى طريق الوعدبل بطريق النعلل والتسويف فعنسد ذلك اعترلهــمهرون في اثني عشراً لفامن المنكرين لمـافعــله السامري اخرج الحاكم

مهتسعا فال اس عماس نصبرا وقال محاهدنصر اثائراأي بأخذ شاركم بعدكم وقال قتادة ولايخاف أحد يتبعنابشئ من ذلك ولقدكرمنا بني آدم وحلناهم في البرواليمر ورزقناهممن الطيبات وفضلناهم على كثرمن خلقناتفضيلا) يخبر تعالى عن تشريفه لمني آدم وتكريمه الاهمفخلقه لهمعلي أ-سن الهشات وأكلها كقوله تعالى لقدخلفنا الانسان في أحسن تقويمأى عشى فالمامنتصاعلي رجلمه ويأكل يبديه وغبرممن الحموانات يمشى على أربعو يأكل بنمة وجعلله ممعاوبصراوفؤادا يفقه مدلك كاهو ينتفعيه ويفرق بن الاشماء وبعرف منافعها وخو اصها ومضارها في الامور الدينية والدنيو بة وحلناهم في البرأى عـ لي الدواب من الانعام والخمل والبغال وفى المحرأ يضاعلي السذن الكاروالصغارورزقناهم ون الطيبات اى من زروع وغار ولحوم وألبان منسائر انواع الطعوم والالوان المشتهاة اللذلذة والماطرالمسنة والملابس الرفيعة منسائر الانواع على اختلاف

أصنافها وألوانها وأشكالها بمايصنعونه لانفسهم و يحلمه البهم غيرهم من أقطار الاقالية والنواحى وفضلناهم وصعه على كثير بمن خلفنا نفضيلا أى من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات وقد استدل بهذه الاتية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن اسلم قال قالت الملائكة بار بنيا المث أعطبت بنى آدم الدنيا يأكلون منا و يتنعمون ولم تعطنا ذلك فاعطنا في الاتحر فقال الله تعالى وعزتى وجد للى لا اجعل صالح ذرية من خلقت بدى كن قات له كن فلكان وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه وقدروى من وجمة خرست صلا وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحد بن مجدبن

صدقة البغدادى حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن خارجة المصيصى حدثنا حجاج بن مجدحد ثنا محمد أبوغسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عروعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائد كه قالت يار بنا أعطيت بني آدم الدنيا يأ كلون فيه او يشربون ويلاسون ويخت نسبم محمد له ولانا كل ولانشرب ولا نلهو ف كل جعلت لهم الدنيا قاجعل لنا الآخرة قال لا اجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كن قلت له كن فكان وقدروى ابن عسا كرمن طريق محمد بن أبوب الرازى حد ثنا الحسن ابن على بن خلف الصيد لانى حد ثنا سليمان بن عبد الرحن حد ثنى عثمان بن المحمد عن بن عبدة بن عد الحسمة عموة وقد المنافقة بن عبد الرحن حد ثنى عثمان بن المنافقة بن عبد الرحن حد ثنى عثمان بن المنافقة بن عبد المنافقة بن عبد الرحن حد ثنى عثمان بن عبد الرحن عبد الرحن حد ثنى عثمان بن عبد الرحن عبد الرحن عبد الرحن عبد الرحن عبد المنافقة بنافقة بنافقة بنافقة بن عبد الرحن عبد الرحن عبد الرحن عبد ثنيا المنافقة بنافقة بنا

انرويم اللغمى حدثني أنسن مالك عن رسول الله صلى الله علمه وسير قال ان الملائكة فالوارينا خلقتنا وخلقت بني آدم وجعلتهم مأ كاون الطعام ويشربون الشراب والمسون الثمال ويتزوجون النسامو تركبون الدواب ينامون ويستر يحون ولمتحعل لنامن ذلك شمأفاجعللهم الدنباولنا الاخرة فتمال الله عزوجل لااجعل من خلفته سدى ونفغت فسه من روحي كن قلت له كن ف كان وقال الطبراني حدثنا عددان نأحد حدثناعم سهل حددثناعمداللهنتمام عنداد الحداء عن بشر بن شقاق عن ايم عنعمدالله سعروقال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ماشئ أكرم على الله بوم القمامة من ابن آدم قيل بارسول اللهولا الملك كمة قالولا لملائكة الملائكة مجمورون بمنزلة الشمس والقمروهذا حديث غريب حدا (يومندعوا كل أناسر بامامهم هٔ أُوتِي كَانه سِمنه فأولنك يقرؤن كأجه ولايظاون فتيلاومن كان في هــذهأعمى فهو فىالآخرة أعمى وأضل سبيلا) يخبر تبارك وتعالى عن يوم القدامة الديحاسب كلأمة

وصعه عن على قال المجل موسى الى ربه عمد السامري في مع ما قدر علم همن حلى بني اسرائيل فضربه عجلا ثمألق القبضة فيجوفه فاذاهو عجل جسدله خوار فقال لهدم السامرى هذا الهكموا له موسى فقال الهمهر ونياقوم ألم يعدكمر بكم وعداحسنافل ان رجع موسى أخذ برأس أخيه وقال له هرون ما قال فقال موسى السامرى ماخطوك قال قمضت قبينة من أثر الرسول فنبذته او كذلك سولت لى نفسي فعمدموسي الى العجل فوضع موسي علمه المبارد فبرده بهاوهو على شط مهرفاشر بأحد من ذلك الماء بمن كان يعمدذلك العجل الااصفر وجههمثل الذهب فقالوالموسى مانو بتناقال يقتل بعضكم عضا فاخذواالسكا كمن فجعل الرجل يقتل أخاه وأبادوا سه ولايمالي بمن قتسل حتى قتل منهم سمعون ألفافاوحي الله الىموسي مرهم فلمرفعوا أيديهم فقدغفرت لمنقتل وتدتعليمن بقى والحكابات الهذه النصة كنبرة جدا (قال باهرون مامنعك جلامستأنفة والمعنى ان موسى لماور ل البهم أخذ بشعور رأس أخسه هرون و بلحيته وقال مامنعك من اتساعى واللعوق يحمدأن وقعوافي هذه الضلالة ودخلوافي الفتنة وقيل المعني مامنعك مناتباعى فى الانكارعليهم وقيل معناه هلا قاتلتهم ادقد علت انى لوكنت بينهم لقاتلتهم وقيل معناه هلا فارقتهم (اذرأ يتهم ضلوا ألاتتبعن) أى أى شئ منعل حـ من رؤيتك لصلالهم من اتماعي ومن أن تلحقني وتأتدني في الممل فتخيرني عمافعلوا وهذه الماء من ما آت الزوائد فقهاان تحدذف في الرسم كماهي كذلك في مصف الامام ولازائدة للتوكيد (أفهصيت) الهمزة للانكاروالتو بيخ والمعنى كمف خالفت (أمرى) لذبالقياملله ومنابدة من خالف دينه وأقت بن هؤلا الذين اتحد واالعجل الها وقبل المراد بقوله أمرى هوقوله الذي حكر المه عنمه وقال موسى لاخميه هرون اخلذي في قومي وأصلح ولا تتمع سيمل المنسدين فلما أقام معهم ولم يبالغ فى الانكار عليهم نسبه الى عصيانه ومخالفة أمره وبه قال ابن جر بجوالة رطبي (قال) هرون (يا آبناً ) بفتح المبم و بكسرها وعلى كل من الدّرا وتين أراد أمي لكن على الاولى حددت الالف المنقلبية عن الياوا كتفاه عنها بالفتحة وعلى النائية - دفت اليام كتفاعنها بالكديرة ونسبه الى الاممع كونه أحاملايه وأمه عندالجهوراستعطافاله وترقيقالتلمه للمس ذكرهالكونه أخاه منأمه فقط كماقيل فان الحق انه كان شــ قيقه (لاتأخذ بلهيتي) وكان أحدها بشماله (ولابرأسي) وكان

بامامههم وقد احتلفوا في دلافقال مجاهد وقنادة أى نبيهم وهذا كقوله تعالى وله كل أمة رسول فاذا جاءرسوليهم قضى منهم بالقسط الآية وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لا صحاب الحديث لان امامهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن زيد بكتابهم الذي أبرل على نبيهم من التشريع و اختاره ابن جرير وروى عن ابن أبي نجيم عن مجاهد انه قال بكتبهم في متمل أن يكون أرادهذا وان يكون أراد مارواه العوفى عن ابن عباس في قوله يوم ندعوا كل أناس بامامهم أى بكاب أعمالهم وكذا قال أبوالعالمة والحسن والفيحال وهدذا القول «والارجح لقوله تعالى وكل شي احصيناه في امام مبين وقال تعالى ووضع الدكار فترى المحرمين مشفق من عدف ه الا تقوقال

تعملون وهد ذالا شافى ان يجام النبى اذا حكم الله بين أمت فاله لابدأن بكون شاهدا على أمة ما كالها كقوله تعملى وأشرقت تعملون وهد ذالا شافى ان يجام النبى اذا حكم الله بين أمت فاله لابدأن بكون شاهدا على أمته ما عمالها كقوله تعملى وأشرقت الارض بنور ربه اووضع الكتاب وجى ما النبير والشهدا وقوله تعالى ف كيف اذا حشام من كل أمة بشهيد وجئنا بل على هؤلاء شهيدا ولكن المراده هنا بالامام هو كتاب الاعمال ولهذا قال تعالى يوم دعوا كل اناس بامامهم فن أوتى كابه بمينه فوق فا هاوم اقرؤ ا كتابهم اى من فرحته وسروره عافيه من العمل (٨٨) الصالح بقرأ ، و يجب قرامة كقوله فاما من أوتى كابه بمينه في تول هاؤم اقرؤ ا

أخذشعره بمينهغضبا والمعنى ولابشعررأسي وكانقدأ خدندوا بتيه أي لاتفعل هذابي عقوية ممك لى فان لى عذر هو (أى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل) أى خشمت انحرجت عنهم وتركتهم الميتفرقوا فتقول لى الكفرقت حاعتهم وتغضب على وذلك لان هرون لوخر ح التبعد مجاعة عن لم يعبد التحل و تحلف مع السامري عند العجل آخرون وربماأ فضي ذلك الى القيال بينهم (ولم ترقب قولي) أي تقول لم تعمل بوصيتي لل فيهم وتحفظها ومراده وصمة موسى لا قوله هوا خلاني في قوى وأصلح قال ألوعسدة معنادولم تنقظرعهدى وقدومى لانكأمرتني انأ كونمعهم وقال آبزجر يجلم ننقطر قولىماأناصانع وقال ابنءباس لمتحفظ فومى والياءفى قولى وافعة على موسى وقيل واقعمة على هرون الكن المنسرون على الاحتمال الاول كالسمين والسيضاوى والخارن والخطم فكاهم اقتصروا على ذلك والمعنى على الثاني وخشدت عدم تأملك في القول حتى تفهم عذري فاعتلذرهر ونالى وسيههنام داواعتذرالسه في الاعراف بماحكاه الله عنه هذالك حيث قال ان القوم استضعفوني و كادوا يقته لونني غررك موسى الكلاممع أخيمه وخاطب السامري (قال فاخطيك أي ماشا لذالداعي وما الذي حلاء على ماصنعت (باسامري قال بصرت عالم بيصروابه) أى رأيت مالم يرواوعلت عالم يعلوا وفطنت لمالم بفطنواله وأراد بداله انهرأى جبربل على فرس الحياة فالقي في دعنه ان يقبض قبضة منأثرهوان ذلك الائر لايقع على جاد الاصارحيا وترئم تبصروا بالفوقية على الخطاب وبالتحت مةوهي أولى لانه يمعدكل البعدأن يحاطب موسى بذلك ويدعى لنفسمه الدعلمالم يعلمه موسى بقال بصر بالشئ أيعلمو أبصره أي نظر السه كدا و ل الزجاج وقيل د ايمعني عله والعامة على نم الصاد وقرئ بالكرمروهي لغة (فقينت قبضة) بالضادالجمة فيهما وقرئ الصادالمه ملة فيهماوالغرق بينهما انسأ للمحمة هوالاخذ بجميع الكفومابالمهملة باطراف الاصابع والقبضة بضم القاف القدرالمتموض قال الجوهرىهي ماقبضت عليه منشئ قال وربماجا بالفتم وقدقرئ فبضية ضم القاف وفتمها ومعيى الفتح المردمن القبض ثمأ طلقت على القبوض وهومعني القبضية بضم القاف (من أثرالرسول) أي من المحل الذي وقع عليه حافر فرس حبريل أي الملال الذي أرسل اليالا للذهب بكالى الطورللمذجاة وأخذالتوراة ولعل ذكره بعذوان الرسالة

كأسه الى قولا وامامن أوتى كأمه بشماله الاكاتوةوله تعالىولا يظلمون فتملاقد تقدمان الفتمل هوالخمط المستطمل في شق النواة وقدروي المافظ أبو بكر النزار حديثافي هذافقال حدثنامجدين بعمرومجد الزعمانين كلامة قالاحدثنا عمدالله بنموسيعن المرائمل عنالسدىعن أسهعن أىهربرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله علمه وسلرفى قول الله تعالى يوم ندعوا كل أراس بامامهم قال يدعى احدهم فيعطى كابه بمينه ويمدله فيجسمه وببيض وجهه ويجعدل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلا للا فينطلق الى أصحابه فمرونه من يعسد فيقولون اللهم اتناج داومارك لنافي هذا فمأته \_ مفهقول اله \_ مأنشروافان لكل رحلمنكم مثل هذاوأما الكرفرفيسودوجهه يدلهفي جسمه وبراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذاأ ومن شرهذا اللهم لاتأتنا مه فمأتيهم فمة ولون اللهم اخزه فيقول أبعدكمالله فانالكل رجل منكم منه له في أمّ قال البزار لا مروى الا.نهذاالوجهوقولة تعالىومن كان في هـذه أعمى الاتة قال ان

عباس ومجاهد وقدادة وابن زيدومن كان في هده أى في الحياة الدنيا أعمى اى عن حجة الله وآيا ته وبنا آنه فه و للاشعار في الاستعار في الاستعار أعلى الاستعار أو الله من خرة اعمى اى كذلك بكون وأضل سبيلااى وأضل منه كان في الدنيا عبادا بالله من ذلك (وان كادواليفتنونك عن الذى الوحينا البك لذنتركن اليهم شيأ قليد لا اذالا ذقنات ضعف الحياة وضعف المياة وضعف المراد من المراد المنافق على المراد على المراد كله المنافق المراد كله المنافق المراد كله المرد كله المراد كله المراد كله المراد كله المراد كله المراد كله المراد كله المرد كله المراد كله المرد كله ال

ومظنره ومظهر دينه على مرعاداه وخالفه و ناواه في مشارق الارض ومغاربها صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراالي يوم الدين (وان كادو اليستة فزونك بن الارض ليضر حول منها واد الايلبشون خلاف الاقايلا سنة من قدار سلنا قملت من رسانا ولا تجدلسنتنا تحويلا) قيل زات في اليهود أشار واعلى رسول الله عليه وسلم بسكنى الشام بلاد الانسياء و ترك سكنى المدينة وهدا القول ضعيف لان هذه الآية مكهة وسكنى المدينة بعد ذلك وقد قيل انها تراك بتبول وفي صحتة نظر قال البهق عن الحاكم عن الاصم عن أحد بن عبد الجيد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عن أحد بن عبد الجيد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن

عمدالرجن بنغنمان اليهود أنوا رسول الله صلى الله علمه وسام يوما فقالوا باأباالفاسم انكنت صأدقا أنك نبي فالحق الشام فإن الشام ارض المحشروارض الانبيا فصدق ماقالوافغزاغزوةتموك لابريدالا الشام فلما بلغ وبوك انزل الله علمه آاتمنسورة بنياسرائسل بعد ماختمت السورة وانكادوا استفزونك نالارض ليخرجوك منها الى قوله تحو ملا فامر الله بالرجو عالى المدنسة وقالفها محماك ومماتك ومنهاته مثوفي هذا الأسنادنظر والاظهرانهذا ليس بعديم فان الني صلى الله عليه وسلم لميغ زتموك عن قول اليهودوانما غزاهيا امتنا لالقوله زميالي بأيهيا الذس آمنوا فانلوا الذس الونكم من الكشفار ولتموله تعمالي عاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاتخر ولايحرمون ماحرم اللهورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أويو االكتاب حتى يعطوا الجزية عنيدوهم صاغرون وغزاها لمقتصو ينتقه ممنقتل أهل وته منأصحابه واللهأءلم ولوصيح هذا لجل علمه الحديث الذيرواه

للاشعار بوقوفه على مالم يقف عليه القوم وللتنبيه على رقت أخذ القبضة (فنبذتها) أي فطرحتها في الحدابة المسبوكة على صورة العجل فحار (وكذلك) أى ومنالذلك التسويل (سؤلت) أى زينت (لى ننسى) قاله الاخفش وقيل حدثتني نفسى ان أفعله فه علمه اتباعاله وائى وهواعتراف بالخطاوا عتذار فلما سمع وسي منه ذلك (قال فاذهب) من به نما (فانال في الحياة) أي مادمت حماوماعشت (ان تقول) لمن رأيته (لامساس) أىلاتقربني وهومأخوذمن المماسةأى لأيسك أحددولاتمس أحدالكن لابحسب الاختمارمناك بلءوحب الاضطرار الملحئ الحذلك لانالله سحانه أمرموسي أن ينفي السامرى عن قومه وأمر بني اسرائد لأنالا يخالطوه ولا يقر نوه ولا يكامه وه عقو بهله ولاشئ أوحش منها ولاأعظم في الدنماوية الناقوم منافية فيهم تلك الحالة الى الموم قبل انه لمأقالله موسى ذلك هرب فحمل بهم في الهربة مع السماع والوحش ولا يجمد أحدامن الناس عسه حتى صاركن يقول لامساس لمعده عن الناس و بعد الناس عنه قال الجوهري في الصحاح وأماقول العرب لامساس، شدل قطام فانحابني على المكسر لانه معدول عن المصدروهوالمس اه ولامساس مصدرماسكقتال منقاتل فهو يقتضي المشاركة وهو مهني مع لاالحنسمة والمراديه النهيئ أي لا تيسني ولا أمسك وحاصل ماقدل في معني لامساس ثلاثة أوجه الاول انه حرم علمه مماسة الناس وكان اذا سه أحد حم الماس والممسوس فلذلك كانبصيم اذرأى أحدالامساس والناني ان المرادمنع الناس من مخالطته واعترض بان الرجل آذا صارمهجورا فلا يقول هولامساس وانما يقالله ذلك وأجمب بان المرادالح بكاية أىأجعلك ماسامري بحيث اذا اخسرت عن حالك قلت لامساس النالث ان المراد انقطاع نسله وان يخترمانه لا يتمكن من مماسة المرأة قاله أبومسلم وهوضعمف جدا ويقال ان مويى هم يقتل السامري فقال الله تعالى لا تقتله فأنه سخني نقلها القرطبي وهذه الآيةأصلى نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهـم وان لا يخالطوا قاله الكرخي ثمذكر حاله في الآخرة فقال (وان لك موعد الن تخافه) بفتح اللام و بالفوقية مينما للمفعول أي لن يخلفك الله ذلك الموعدوهو يوم القيامة والموعدمص رأى انالبُ وعدَّالعدَا بكوهو كائن لامحالة قال الزجاج أى يكافّن الله على مافعلت في القدام . قو الله لا يخلف الميعاد وقرى لن تخلفه بكسر اللام وله معنيان أحدهما ستأنيه وان تغيب عنه ولامذهب لك

(۱۲ م فتح البيان سادس) الوايد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبى امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن في ثلاثه أمكنة مكة والمدينة والشام قال الوايد يعنى بيت المقدس فتفسير الشام بتبوك احسام من بين احسان مما الله عليه وسلم من بين أطهرهم فقوعدهما الله بين المقدم الله عليه والمراب والمعالم والم

سراتهم ولهذا فال تعالى سنة من قدار سلما الا يقائى هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلما وا ذوهم يخر جالر سول من بين أظهر همو يا قيهم العذاب ولولاا نه صلى الله عليه وسلم رسول الرحة لجاءهم من المنقم في الدنيا ما لا قبل لا حديه ولهذا فال تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الا يقرأ قم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الله سلم فقيل في الله عند بدناولة للشعب ان يبعث لا ربائه ها ما محودا يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمر اله با فامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها أقم الصلاة (٩٠) لدلوك الشمس قيل لغروجها قاله ابن مسعود و مجاهدوا بن ديد

عنه ولن تجده مخلفا كاتقول أحدته أى وجدته مجودا والنانى على التهديد أى لابدلك أن تصمراليه وان يخلف الله موء ـ ده الذي وعدك بل توافيه وسيصل اليث ولن تستطيع الروغان ولاالحيدة عنه وقرئ لن نخلفه مالنون أى لن يحلفه الله (وانظر الى الهد الذي ظلت عاسه عاكفا ) أصله ظلات وقرئ بكسر الظاء أى دمن وأقت على عبادته قاله ابن عماس والعاكف الملازم (لنحرقنه) بالنارفري بضم النون و تشديد الرامس حرقه يحرقه وقرئ بتخفيف الراء من أحرقه يحرقه ومن حرقت الشئ احرقه حرقا اذابردته وحكمك بعضه ببعض أى لنبر دنه بالمبارد ويقال للمبر دالمحرق والقراءة الاولى أولى ومعناها الاحراف بالنار وكذلك معنى الثانية وقدجع ببن هذه الثلاث القراآت بأنه أحرق ثم بردبالمبردوفي قراءة ابن مسعودانذ بحنه ثم لنحرقنه واللامهي الموطئة لاقسم (ثم لنسفنه في البم نسلماً) قال ابن عماس أى لنذرينه في هوا الحر بحبث لا يمقى منه عن ولا أثر والمقصود من ذلك زيادةعقو بتمدواطهارغباوة المفتنين بلنله أدنى نظرو النسف نقض الشئ لتذهب الريح وقرئ بضم السين و بكسرها وهما لغتمان والمنسف ماينسف به الطعام وهوشي منصوب الصدرأ علاهم تفع والنسافة مايسقط منه والندف التفرقة والتذرية وقيل قلع الشيء من أصله والم الحرقاله النعماس وقال على النهر (اغمالهكم الله الذي لااله الاهو) لاهذا العجل الذي فتنكم به السامري استثناف مسوق لتحقيق الحق اثر ابطال الباطل (وسع كل شيء علي)أى وسع عليه كل ثيئ وقرئ وسع مشددة قال فقادة وسع ملا وهذاآخرقصة موسى في هذه السورة المتدأة بقوله وهل أناك حديث موسى الخ (كذلك) كالاممستأنف خوطب بهالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسلية له وتبصرة بإحوال من تقدم وتكثيرا لمجزا تهوتذ كيراللمستبصر بنمن أمتمه أىكا فصصنا عليك خبرموسي (نقصء يازمن أنباء ماقدسيق) أى من أخبار الحوادث الماضية في الام الخاليسة المكون تسلمة لك ودلالة على صدقك ومن للتمعمض أى بعض أخبار ذلك (وقد آتيماك من لدناذ كرا) منطو باومشم لا على هـ ده القصص والاخبار والمراد بالذكر القرآن قاله ابن زيدوسمىذ نرالمافيهمن الموجبات للتذكروا لاعتبار وقيل المراديالذكرا لشرف كقوله وانه لذ كرلك ولقومك ثم يوعد سحائه المعرضين عن هذا الذكر فقال (من اعرض عنه) فلم يؤمن به ولاعمل عافيه وقيل عن الله سبحانه (فاله)أى المعرض عنه ( يحمل يوم القيامة

وقال هشم عن مغيرة عن الشعي عن ابن عبياس دلو كها زو الهيا وروآه نافعءن ابنعمر ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر وقالهأبو مرزة الاسلى وهورواية أبضاعن النمسعودومحادد وله قال الحسين والضمالة وأبو جعنبر الماقروقتادة واختارهأن جرس وممااستشهدعلمهما رواهعنان حيدعن الحكم ن بشبرحد ثناعرو النقس عن ال ألى لدلى عن رحل عنجار سعدالله فالدعوت رسول الله صلى الله علمه وسلم ومن شامن أصحابه فطعه واعندري ثم خرجواحين زالت الشمس فرج النبى صالي الله علمه وسالم فقال احرج باأما بكرفهذا حيندلكت الشمس ثمرواه عن سهل سن بكارعن أىءوأنة عن الاسود بنقيسعن فبيح العنزىءن جابرءن رسول الله صلى الله علمه وسلم نحودفع ل هذا تكون هده الآية دخل فيهاأوقات الصلوات الحس فن قوله لدلوك الشمس الىغسق اللمل وهوظلامه وقيال غروب الشمس أخذمنه الظهروالعصر والمغرب والعشاء وقوله وقرآن الفعر يعمى صلاة

الفهروقد بنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواتر امن أفعاله وأقوا له تفاصيل هذه الاوقات على ماعليه وزرا) أهل الاسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقر بابعد قرن كما هو مقر رفى مواض عه ولله الحد ان قرآن الفير كان مشهودا قال الاعش عن ابراهيم عن ابن سسعود وعن أبى صالح عن أبى هريرة ردنى الله عنده عن الذي صلى الله عليه وسلم فهذه الآية وقرآن الفيركان مشهودا قال تشد هده ملائكة الله سل وملائكة النهار وقال المخارى حدث اعبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق انبأ نامع مرعن الزهرى عن أبى سلة وسعمد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فضل

ضلاة الجديم على صلاة الواحد خسوع شرون درجة و تجتمع ملائد كة الليل وملائد كة النهار في صلاة الفجرية ول أبوهريرة اقرؤ النشئم وقرآن الفجران قرآن الفجر كان مشهودا وقال الامام أحد حدث السياط حدثنا الاعش عن أبراهيم عن أبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا الاعش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائد كذا الليل وملائد كذا النهار ورواه الترمذي والنسافي وابن ماجه ثلاثة معن عبيد بن السباط بن مجد عن أبيه به وقال الترمذي حسن صحيح وفي لفظ (٩١) في التحديد بن من طريق ما المناعن أبي الزياد عن

الاعرج عنأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فسكم ملائكة باللمال وملائكة بالنهارو يجمعون فيصلاة الحج وفىصلاةالعصرفيعرج الذين ماتوا فكمفيسألهم رجهم وهو أعلبكم كفتركتم عمادى فمقولون أتمناهموهم يصلون وتركناهموهم بصلون وقالعداللهانمسعود يجتمع الحرسان فىصـلاة الفجر فيصعدهولاء ويقم هؤلاء وكذا قال ابراهيم النفعي ومجاهد وقتادة وغيرواحد في تفسيرهذه الآية وأما الحديث الدىرواهانجربر ههناه نحديث اللث ن سعد عن زيادة عن محمد من ڪيف القرظىءن فضالة سعسدعن أبي الدرداءعن رسول الله صلى الله علمه وسلمؤذ كرحديث النزول وانه تعالى يقول من يستغفرني أغذرله من يسألني أعطمه من يدعني فاستحمب له حتى يطلع النجر فلذلك يقول وقرآن الفعر ان قرآن الفعركان مشهودافشهدهالله وملائكة اللسل وملائكة النهارفانه تفرديه زيادة وله بهذا حديث في سن نأى داود وقوله تعالى ومن اللسل

وزراً) أي اعماعظما وعدوبه ثقيلة بسبب اعراضه (حالدين فيه) أي في عذاب الوزروالمعنى انهم مقمون في جزائه فاقيم السبب قام المسبب (وساعلهم) اللام للبيان كافي هيت لك · وم القدامة حلا )أى بئس الحل والخصوص بالذم محذوف أى ساءاه م حلا وزرهم (يوم) أى اذكر يوم (بنفغ) قرئ بضم المحتمية وبالنون مبنيا الفاعل وبفتح الياء على ان الفاعل هو الله أواسرافيل فالصور بسكون الواووقرئ بفتحها جع صورة والاول أولى وهوقرن ينفخ فمهدعى به الناس للمعشر والرادم ذه النفغية الثانبية لانه اتبعه بقوله (وغشر المجرمن المراديهم المشركون والكافرون والعصاة المأخوذون بذنوجهم التي لم يغيرها الله لهموالمراد بقوله (يومنذ) يوم النفخ في الصور (زرقا) أي زرق العمون معسوا دالوجود والزرقة الخضرة فيالعمنكعن السنوروالعرب تتشامم بزرقة العمن لان الروم كانوا أعدىأعدا تهموهمزرقوالزراقةأسو الوانالعسينوأ يغضها الحالعرب ولذلك قالوافي صيفة العدوأسودا لكمد أصهب السمال أزرق العين وقال الفراوز رقاأي عمها وقال الازهري عطاشاوهوقول الزجاج لانسوادالعين يتغيير بالعطش الىالز رقة وقسل انه كايةعن الطمع الكاذب اذاتعتبته الحمية وقدل هو كأية عن شحوص البصر من شدة الحرص والقول الاول أولى والجع بين هذه الآية و بين قوله ونحشر هم يوم القدا. ته على وجوهههم عمياو بكماوصماماقيه لرمن أن ليوم الفيامية حالات ومواطن تحتلف فيهيا صفاتهم ويتنوع عندهاعذامهم فالابن عباس فيه حالات يكونون فى حالزر وفاوفى حال عميا ﴿يَخَافِتُونَ مِنْهُمُ } أَى يَتَشَاوِرُونَ قَالُهُ النَّعِمَاسُ وَقَيْدُلِ يَتَسَارُونَ حَلَّهُ عَالْمَهُ أَو مستأنفة لبمان ماهمفيمه فيذلك اليوم والخنت في اللغة السكون والمخافتة والتحافت والخفت بوزن السنت اسر ارالمنطق تمقملل خفض صوته خفته والمعنى محفضون أصواتهم ومحفونها وبقول بعضهم المعضمر المالحقهم من هول دلك الموم ورعسه (ان) أىما (لبثتم) فىالدنياأوفىالقبورأومابينالنفغتين وهومقدارأربعىنسنة (الاعشرا) من اللمالي ما المهالان الشهور غورها بالليالي فتكون الا ام داخلة فيها تبعاقاله فىالكشاف والمعنى انهم يستقصرون ويستقلون مدةمقامهم ولبثهم فىالدنيا جداوقيل المراد بالعشر عشر ساعات ثم لما قالواهذا قال الله عدانه (نحرأ علم على قولون) فيماينهم (اذيقول أمثلهم طريقة) أى أعدلهم قولاو أكلهم رأيا وأعلهم عند نفسه

فته جدبه بافلة المأمرية بقيام الليل بعد المكتوبة كاورد في صحيح مسلم عن أى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل أى الصلاة أفضل بعدا لمكتوبات بقيام الليل فان الته عبد ما كان بعد نوم قاله علقه أو السودوا براهيم النحي وغيروا حدوه والمعروف في لغة العرب وكذلك ثبتت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يته عبد بعد نوم عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضى الله عنهم كما هوم بسوط في موضعه ولله الحدوالمنة وقال الحسن البصري هوم عنى قوله تعالى بافلة لك فقدل معناه الله

من دنبه وما قاضر وغيره من أسنه الما كفر عنه صلواته النو والدائي عليه واه العوفى عن ابن عاس وهو أحدة ولى العلماء واحدة ولى الشافعي رجه الله واحتاره ابن حرير وقيل الماجعل قيام الله الفي حقد نافله على الخصوص لا نه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما قاضر وغيره من أسنه الما يكفر عنه صلواته النو والذنوب التي عليه قاله مجاهد وهوفى المسند عن ألى امامة الباهلي رضى الله عند وقوله عدى ان يعدل ربك مقاما مجودا أى افعل عذا الدى أمر تك به لنقيم لهم وخالقهم تبارك و تعالى (٩٢) قال ان حرير قال أكثر أهل التأويل ذلك هو المقام الذي

وقال عدن جبيراوفاهم عقلا (انكبتم الايوما) واحداونسبة مذاالقول الى امنلهم الكونه ادل على شدة الهول لالكونه اقرب الى الصدق (ويستلونك عن) حال (الجبال) قال ابن جريج فالت قريش كيف يف على مك بهداه الجمال يوم القمامة اى على سدل الاستهزاء فأمره الله سيحانه ان يحيب عنهم فقال (فقل) الفاء لحواب شرط محدوف والنفديران سألوك فقل أوللمسارعة الى الزام السائلين (ينسفهار في نسيفا) قال ابن الاعرابي وغبره يذلمعها قلعامن أصولها ثم يصبرها رملا تسمل سملا ثم يصبرها كالصوف المننوش نطيرها الرياح هكذا وهكذائم كالهياء المنثور يقبال نسنت الريح التراب نسفا من ماب ضرب اقتلعت وفرقته واسم الاكة منسف بكسر الميم (فيدرها) اى يترك الحمال باعتماره واضعها أى فيدرر واضعها وأجرا هاالسافلة الباقية بعدالنسف وهج مقارهاوهم اكزهاأى فسدرما البسط منهاوساوى مسطعه مسطع أجراءالارض بمدنسف ما كانعليها من الجبال الشواهق أوانضمر للارض المدلول عليها بقرينة الحال انها الماقية بعدنسف الحمال (قاعاصفصفا) قال ابن الاعرابي هو الارض المساء بلا ناتولا ننام وقال الفرا القاعمستنقع الماموالصفصف القرعاء الماساء التي لانمات فيها كأنأ جزاءهاصف واحدمن كل حهة فصفصفاقر سفي المعني من قاعافه وكالتأكدله قال الجوهري لقاع المستوى الصلب من الارض والجعرأ قوع واقواع وقمعان والظاهر من لغة العرب ان القاع الموضع المذكشف والعدة صف المستوى الاملس (لاترى فيها) الضمرراجع الى الحسال بذلك الاعتمارأوالي الارض على مامر (عوماً) أي الفيفاضاوهو بكسرا عن النعوج فاله الن الاعراف (ولا متا) هوالللال السغار والامت في اللغمة المكان المرتفع وقيل العوج المل والامت الاثرمثل الشراك وقمل العوج الوادى والمتالرامة وقدلالامتاليتوالسيريقال مدحمله حتى مافيه امت وقيلهما الانتخفياض والارتفاع وقيسل العوج الممدوع والامت الاكمة وقيل الامت الشقوق فيالارض وثيل الاتكام وقير الامتان تغلظ في مكان وتدق في مكان ووصف واضع الجبال بالعوج بكسر العين ههذا يدفع مايشال ان العوج بكسر العين في المعاني و بفتحها ا في الاعبان والحسوسات الاان يقال عبرفيه بمكسور العبن ليكونه اشدة خفاته كانه صار من قبيل المعانى أى لا تدركه فيها ولو تأملته بالمقا بيس الهندسية قاله أبو السيعود وقد

يقومه محمدصلي الله عليه وسايوم القيامة للشفاعة للناس لبريحهم ربههمن عظم ماهـمفدهمن شدة ذلك الموم (ذكرم قال ذلك) حدثها ابن بشارحد ثناء بدار جن حدثنا سفمان عزأى استعق عنصله أن زفرعن حذيفة قال يحمع الناس فى مـ عيد واحـ ديسمعهم الداعي و فذهمالبصرحفاة عراة كإخلقوا قمامالاتكلم نفس الابأدة بنادى مامحدفدة وللسلا وسعديا والخبر فى يديك والشرليس اليك والمهدى من هديت وعمدك بين بديك ومنك واليك لامتناولاملحأمنان الاالمك تماركت وتعالمت المائلاب الست فهذاالمقام المحود الدىذكره اللهءز وحل غرواهءن بندارعن غندر عن سُعمة عن أبي استعقبه وكذارواه عبدالرزاق عن معمور المورى عن أبى استحق به وقال ابن عبر 'س هدذاا القام المحود مقام الشفاعة وكذا فال الرأبي نجيم عن مجاهدو فاله الحسن المصرى وقال قتادة هو أول من تنشق عنه الارض يوم القيامة وأول شافع وكانأ على العلم مرون اله المقام المحمود الذي قال

الله تعمالى عسى ان بيعث أن بن مقام مجود اقل ارسول الله صلى الله عليه وسلم تذهر بنيات يوم القيامة لا يشركه منكاف فيها أحدو تذهر بنيات الإرساق به فيها أحد فه وأول من تنشق منه الارض و بيعث را كالى المحشر وله اللوا الذى آدم فن دونه تحته لوائه وله الحوض الذى ليس في الموقف أكثر واردا نه وله الشفاعة العظهى عند الله لمأتى لفصل القضاء بين الحلائق وذلك بعد ما تسال الناس آدم ثم نوحاثم ابراهيم ثم وسى ثم عدى فكل يتول لدت الهاحتى بأنه الى محد صلى الله عليه وسلم فيقول اللها انالها اللها كاست ذكر ذلا مفت الدفي هذا الموضع ان شاء الله تعالى ومن ذلك انه يشد فع في اقوام قد أمر بهم الى النارفيردون عنه اوهوأول

الانبياء يقضى بين أمد وأولهم اجازة على الصراط بامد وهوأول شفيع فى الجنة كاثبت في صحيح مسلم وفي حديث الصور المؤمنين كالهم لايد خلون الجنة الابشفاعته وهوأول داخل اليهاوامنه قبل الامم كلهم ويشفع فى رفع درجات أقوام لا تبلغها أعالهم وهوصاحب الوسدلة التي هي أعلى منزله فى الجنسة لاتلبق الاله واذا أذن الله تعالى فى الشيفاعة العصاة شد نع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيشفع هو فى خلائق لا يعلم عدتهم الاالله تعالى ولايشفع أحدمن لدولايسا و يه فى ذلك وقد بسطت ذلك مستقصى فى آخر كاب السيرة فى باب الخصائص ولله الحدوالمنة (٩٣) ولذ كرالا ن الاحاديث الوادة فى المقام المجود

وبالله المستعان قال الحاري حدثنااسمعيل بنامان حدثنا أبو الاحوص عن آدم بن على سمعت اسعران الناس يصيرون يوم القيامة جمائكل أمة تتبع نبيها يقولون يافلان اشدنع يافلان اشفعحتى تنتهى الشناعة الى محدص لى الله علمه وسلم فذلك نوم يمعثه الله مقاما محودا ورواه حزمين عبدالله عن آبيه عن الذي صلى الله علمه وسلم قال ابن جرير حدثني مجمد بنء بدالله انعد الحكم حدثنا شعيب بن اللث حدثنا اللث عن عبيدالله ان أي حدير الدفال سمعت حيرة ابن عبدالله بنعمر يقول معمت عبدالله نعريقول فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس لتدنوحتي يبلغ العرق نصف الاذن فبيماهم كذلك استغاثوا باتدم فيقول لست بصاحب ذلك ثم موسى فىقول كذلك ثم بمعمد صلى الله عليهوسلم فيشنع بين الخلق فمشى حتى أحد بحلقة ماب الحنة فيومئدن يبعثه اللهمقاما مجودا وهكذار واهالهارى في الزكاة عن يحى ن بكروعلقه ةءن عددالله ابن صالح كالاهماءن اللمث نسعد

ا تكاف لذلك صاحب الكشاف في هذا الموضع بماعنه غني وفي غبره سعة رعن الن عماس قالهي الارض المساء التي لمس فيهارا سية مرتفعة ولا انخفاض قال السضاوي هي ثلاثة أحوال مترتبة فالاولان باعتبار الاحساس والثائث باعتبارا لمقياس ولذلك ذكر العوج وهو يخص المعانى (يومند) أي يومنسف الحمال (يتبعون الداعي) أي يتبع الناس داعى الله الدالمحشر فيضلون من كل أوب الى صوبه أعال الفراءيعني بألداعى صوت الحشهر وقيل هواسرافيل اذا نشيرفي الصور والراجح ان الداعى جسبريل والنافخ اسرافمل تأمل (لاعوجه) أى لامعدل لهم عن دعائه فلا يقدر ون على أن ريغوا عندوينه رفوامنه ليسرعون المه كدا قال أكثرا لمفسرين وقمل لاعوج لدعائه ولابز اغون عنده يبنا ولاشمالا بل يتبهونه ويأنونه سراعا ولاء ساون الى ناس دون ناس وقيل لاعوج لذلك الاتباع والاول أظهر وعن مجدين كعب القرظبي قال يحشر الناس بوم القيامة في ظلمة تطوى السماء وتتناثر النحوم وتذهب الشمس والقسمر وينادى مناد ق تبع النياس الصوت يؤمونه فذلك قول الله يومند يتبعون الداعى لاعوج له وعن أى صالح في الا يه قيل يضع اسرافيل الصورفي فيهو وفف على صحرة مت المقدس وبنادى أبته االعظام البالسة والجلود المتمرقة واللعوم المتفرقة والاوصال المتقطعة هلي الى عرض الرحن فان الله يأوركن أن تجتمع زانه صل القضاء فيقبلون من كل أوب الى صوبه لا يعدلون عنه ويستو ون المهمن غيرانحراف ستبعين لصوته (وحشعت الاصوات للرحن) أي خفضت لهمتمه وجلاله وقيل ضعفت لعظمته وقيل ذلت من شدة الفزع وقدل سكنت قاله النعماس والمراد أصحاب الاصوات (فلانسمع الاهمسا) هو الصوت الخني قاله ابنءماس ومجماهدوقالأ كثرالمفسر بنهوصوت نقل الاقدام لىالحشر ووطئها ومنه همست الابل اذاسمع ذلك من وقع اخفافها على الارض وعن الضحاك وعكرمة وسعمد تنجمر والحسين مثله وعنسهمدأ يضاقال سرالحديث والظاهران المرادهنا كلصوت خي سواكان بالقدمأ ومن الفم بتحريك الشفاه أوغيرذلك ويؤمده قراءة أبي فلا ينطقون الاهمساوه ومصدرهمست الكلام من ماب ضرب اذا أخفيسه والاستثناء غرغ وقال الزمخ شرى الهمس الذكرالخبي ومنه الحروف المهموسة (يومندن) أي يوم يقع ماذكرنا (لاتنفع الشفاعة) من شافع كائسامن كان (الا)

به وزاد فيومتد في متده الله مقاما محودا يحمده أهل الجع كلهم قال التعارى وحدثنا على بن عما سحد تناشعيب ابن أبي جزة عن محدب المن كلد عرج جاربن عبد الله مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محد الوسديلة والفضيلة وابعثه مقاما محود الذى وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة انفر ديه دون مسلم حديث أبي قال الامام أحد حدثنا أبوعا من الاردى حدثنا زهر بن محد عن عبد الله بن محدث الطفيل بن أبي بن كعب عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامة كنت امام الانبيا و خطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فر وأخر جه الترمذي من حديث أبي عامى عبد الملك بن عروا أقدى وقال حسن صحيح وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمروا أقدى وقال حسن صحيح وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمد المن عقيل به

وقد قد منافى حديث أبي بن كاب فى قراق الترآن على سبعة أحرف قال صلى الله عليه وسلم فى آخره فقلت اللهم اغفر لامتى اللهم اغفر لامتى وأخرت النسالنة لدوم يرغب الى فيه الخلق حتى ابراه بم عليه السلام حديث أنس بن مالك قال الامام أحد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن أبى عروية حدثنا قتادة عن أنس عن النبى صلى الله علمه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون في الساد المنافع المؤمنون وم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون في الدر الله على الله يده واستحدلك ملائكة وعلى اسما على شي فاشفع المالى ربك من الدر عنا من كانه الفراق قول الهم آدم است هنا كم ويذكر ذنه الذى

شناعة (من أذناه الرحن) في ان يشفع لغيره وبهدأ القاضي كالكشاف لما في مدن تنظيم الشافع واللام للمعدل لأى لاحله (ورضى له قولا) أى رضى قوله فى الشناعة أوردني لاجه لوقول الشافع والمعنى اغتنفع الشفاعة لمن أذناه الرحن في أن يشفعه وكانله قول يرذى ومشله فده الاية قوله ولايشفعون الامن ارتضى وقوله لايلكون الشفاعة الامن اتحذعند الرحن عهدا وقوله فاتنفهم شفاعة الشافعين وفيه دلالة على أنه لا يشفع أحد لاحد الالمن بأذن الله له فيه، فلا شفاعة الاباذن منه سيحانه وهدايدل على أنه لا يشنع لغيرا لمؤمنين وبهدسر ح البغوي وهذه الاكه من أقوى الدلائل على ثبوت الشيغاعة في حق الفساق لان قوله ورضى له قولا مكفى في صدقه أن مكون الله تعالى قدرنى لدقولاوا حدامن أقواله والنساسق قدرنبي الله من أقواله شهادة أن لااله الاالله فوجب أن تكون الشيفاعة بافعة له بعد الاذن لان الاستنفاء من النفي اثبات والجلة تنسيرلن بؤذن في الشفاعة له وحاصل هـ داالة في سيرأ نه كل من قال في الدني لااله الاالله أى كأن مسلما ومات على الاسلام وان عمل السميات (يعلم ما بين أيديهم) من أمور الساعة والأحرة (ومأخلفهم) من امورالدنيا والمرادجية عالحلق وقيل المراديهم الذين يتبعون الداعى وقدل الضميرللشافعين وقال ابنجر يريرجع الى الملائدكة أعلم الله من يعبدها انهالاتعلما بن أيديها وماخانيا والعموم أولى (ولا يحيطون به علما) أي بالله سيمانه لاتحمط علومهم بداته ولابصفاته ولاععلوماته وقدل الضمر راجع الى مافي الموضعين فانهم لا يعلمون حمد ع ذلك (وعنت الوجوه للعبي الفيوم) أى ذلت وخضعت قاله الناالاعراى وعن النعباس وقناده الدوقال مجاهد خشعت وقال أنو العالسة حذيمت وعراب عماس قال وعنت الوجوه الركوع والسعود فال الزجاج معدى عنت في اللغة خضعت يقال عنايع نوعنو الداخضع وذل وأعناه غيره أى أذله ومنسه قيلللاسميرعاني والجعءماة وقيلهومن العناجمعني التعب وذكرالوجوه وأراديها أتعملهم اوخص الوجوه بالذكرلان الخضوع بها يتمسين وأول مايطهرفيها ثم قسمهاالي قسمن بقوله (وقدخاب من حل طل) أى خسر من حل شيأمن الظلم وقيل هو الشرك وبه قال انجر يجوفتادة وقوله (ومن يعمل من) الاعمال (الصاحات) الطاعات (وهو) أى والحال انه (مؤمن) بالله لان العمل لايقيل من غيرا يمان بل

أصاب فيستحى ربه عروحل من ذلك ويقول ولكن انتوانوحا فانهأول رسول بعثه الله الى أهــ ل الارض فمأبون نوحا فدة وللست هذاكم وبذكرله خطيئة سؤاله ربه مالسله مه علم فيستمي ربه من ذلك ولكن التواابراهيم خلىل الرحن فيأنونه فيقول لستهنآكم وليكن ائتوا موسى عبدا كله الله وأعطاه التوراة فمأنون موسى فمقول لست هماكمويذكرلهمالنفس التيقتل بغسير نفس فيستحيى ربه من ذلك ولكن ائتوا عسى عبد الله ورسوله وكلته وروحه فمأنون عسى فيقول استهنا كمولكن اتته امجداعه داغفرالله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر فسأنوني قال الحسن هذاالحرف فاقوم فامشي بن ماطين من المؤمنين قال أنس حتى استأذن على ربى فاذارأت رى وقعتله أوحررت احدال فمدعني ماشاء الله انبدعني قال ثم بقال ارفع محمد فليسمع واشفع تشدفع وسلل تعطه فارفعرأسي فاحده بتعميديعانيه تماشفع فيعد لىحدافادخلهم الحنة ثمأعودالمه الثانية فاذا رأيت ربى وقعت له أو

خررتساجداً لى فيدعى ماشا المدانيدعى عميقال ارفع مجدقل يسمع وسلة طهوا شفع تشفع فارفع رأسى هو فاحده بقعميد يعلمه على أوخر رتساجد الرى فيدعى فاحده بقعميد يعلمه عن شفع فيحدلى حدافاد خلهم الجنة قال عم عود الثالثة فاذا رأيت رى وقعت أوخر رتساجد الرى فيدعى ماشا وأن يدعى عميد يعلمه عمية من المساحة أن يدعى عميد يعلمه عمية وشد لل حدا فادخلهم الجنة عمال المعقبة فاحداد المعتمل المنافع فيحدل حدا فادخلهم الجنة عمال المعتملة والمعلمة والمستمن المعتملة والمن حداثنا المسرن مالك أن المنى صلى الله علمه وسلم قال فيضر بحمن النارمن قال لااله الاالمة وكان في قلمه من الخير ماين في من النارمن قال لااله الااله الااله الدائد وكان في قلمه من الخير ماين ذرة أخرجاه من حديث شعبة به وهكذار واه الامام أحدى برة عميد بحمن النارمن قال لااله الدائد وكان في قلمه من الخير ماين ذرة أخرجاه من حديث شعبة به وهكذار واه الامام أحدى في من النارمن قال لااله الدائد وكان في قلمه من الخير ماين ذرة أخرجاه من حديث شعبة به وهكذار واه الامام أحدى في المنارك في قلمه من الخير ماين ذرة أخرجاه من حديث شعبة به وهكذار واه الامام أحدى في من النار من قال لا اله الدائلة وكان في قلمه من الخير ماين ذرة أخرجاه من حديث شعبة به وهكذار واه الامام أحدى في المنارك في قلمه من الخير ماين في قلمه من الخير ماين في قلمه من الخير من النارمن قال لا اله الدائد و كان في قلمه من الخير ماين في قلمه من الخير ماين في قلمه من الخير من النارمن قال لا اله الدائد و كان في قلمه من الخير ماين في قلمه من المنارك والمنارك في قلمه من المنارك في قلم المنارك في قلم من المنارك في قلم المنارك في قلم المنارك في المنارك في قلم المنارك في منارك في المنارك في المنارك في قلم المنارك في المنارك في قلم المنارك في المنارك في المنارك في المنارك في قلم المنارك في منارك في قلم المنارك في المنارك في منارك في المنارك في منارك والمنارك في منالك منارك في منارك في المنارك في منارك في من

عفان عن حادبن سلة عن ما بت عن أنس بطوله وقال الامام المسحد دننا بونس بن محسد خد ثنا حرب بن مهون أبو الخطاب الانصارى عن النضر بن أنس عن أنس قال حدثنى بهي الله صلى الله عليه وسلم قال انه القائم انتظر أمتى تعبر الصراط اذجابى عيسى علمه السلام فقال هذه الانبياء قدجاء تك يا محمد يسألون أوقال يجتمع ون اليك ويدعون الله ان يفرق بين حديم الام المحدث يشاء الله لغم ماهم فيه فا خلق ملحمون بالعرق فاما المؤمن فهو عليه كالزكة وأما الكافر في غشاه الموت فقال انتظر حتى أرجع الدن فذهب نبى الله عليه وسلم فقام تحت العرش يلقى مالم يلقى ملك (٩٥) مصطفى ولانبى مرسل فاوحى الله عزوجل الى

جبريل اناذهب الى محد وقلله ارفع رأسك سلتعط واشفع تشفع فشنفعت فيأمتي انأخر جمن كل تسعة وتسعن انسانا واحداف زلت اتردد الى رىعزوجل فلا أقوم منه ممقاما الاشدنعت حتى أعطانى اللهءز وجلمن ذلك ان قال المجمدادخل منخلق الله عزو حلمن شهدان لااله الاالله بوماواحدا مخلصاومات على ذلك حدديث بريدة رضى الله عنه قال الامامأ جدىن حندل حدثنا الاسود النعامر اخمرنا الواسراللاعن الحرث بنحصر عن ابن بريدة عن أسهانه دخل على معاوية فاذارجل يتكام فقال بريدة بامعاو بة تأذن لي في الكلامفقال نعم وهو يرى انه سندكام عشال ماقال الأخر فقال ىرىدةسەھت رسول اللەصلى الله علمه وسلم يقول انى لارجوان أشفع يوم القمامة عدد ماعلى الارض من شمرة ومدرة قال فترحوهاأنت امعاوية ولابرجوها على رضى الله عنه حــدىث ان مسعود قال الامام أحد حدثنا عارمن الفضل حدثما سعمدين

هوشرط فى القبول (فلايحاف) قرئ برفعـــدعلى النفي والاستثناف أى فهولايحاف وقرئ بجزمه على النهـــى (طلما) يصاب به من نقص ثواب في الآخرة (ولاهضما) هو النقص والكسر يقال هضمت الأمن حتى أى حططته وتركته ونقصت منه وهذا يهضم الطعامأى ينقص ثقله وامرأة هنيم الكشيم أىضامرة البطن ومنه أيضاطلعها هضيم أى دقيق متراكب كأن بعضه يظلم بعضافينقصه حقهو رجل هضيم ومهمضم أى مظلوم وهضمته واهتضمته وتهضمته كله بمعيني قسل الطلم والهضم متقاربان وفرق التاضي الماوردي بنهمافقال الظالمنع جميع الحق والهضم منع بعضمه فالقتادة ظاماان يراد فىسيآ تهولاهضماان ينقص منحسنانه وقيهل هضماأى غصبا وقيهل لايؤاخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل عنه حسنة عملها (وكذلك) أى منك ذلك الانزال (انزانياه) أى القرآن كله حال كونه (قرآ ناعربيا) أى بلغة العرب ليفهموه ويتفوا على مافيــه من النظم المجيز الدال على كونه خار جاءن طوق البشر بازلامن عندخالق القوى والقد در واضمارالقرآن من غيرسبق ذكره للايذان بنباهة شأنه وكونه مركو زافى العقول حاضرا فىالاذهان (وصرفنا) أى وبينا (فيه) ضروبا (من الوعيــد) تحوينا وتهديدا وكررنافيه بمضامنه والمرادالجنس ومن من يدة على رأى الاخفش (لعلهم يَهُونَ) أَي كى يخافواالله فيمتنموامعاصمه ويحذر واعقابه (أو يحدث لهـمذكرا) أى اعتبارا واتعاظا بهلاله من تقدمهم من الام فمعتبرون وقملورعا وقمل شرفا وقبل طاعة وعبادة لانالذكر يطلق عليها واضمف الذكرالي القرآن ولمتضدف التقوى اليسه لان المتقوى عمارة عن ان لا يفعل القميم وذلك استمرار على العدم الاصلي فلم يحسن اسناده الى القرآن وأماحدوث الذكرفامر يتحدث بعدان لم يكن فجازت اضافته المه قاله الكرخى (فَنَعَالَى اللَّهُ المُلْلُ الحَقِي لَمَا بِينُ سَجَانُهُ للعَبَادِ عَظِيمٍ نَعْمَتُهُ عَلَيْهِمُ بِالرَّالَ القرآن نره نفسه عن مماثلة مخلوقاته وشي من الاشداء أي جل الله عن الحاد المحدين وعما يقول المشركون والمعطلون في صفاته فاله الملك الذي يده المواب والعقاب نافذاً من وضيمه وانها لحق أى دوالحق في ملكو ته والوهبته أوالحقمق ما نير جي وعده و يخشى وعبده أو النابت فى ذا ته وصفائه وقيل انما وصف نفسه بالمال الحق لان ملسكه لاير ول ولا يتغمير وليس بمستناد من قبل الغيرولاغيره أولى به منه (ولا تعجل بالقرآن) أى بقراءته (من

النفل حدثنا سعيد بنزيد حدثما على برا لحكم البناني عن عمان عن الهيم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود قال جاءا ما ملكة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالاان امناتكرم الزوج وتعطف على الولد قال وذكر الضيف غيرانها كانت وأدت في الجاهلية فقال امكافي النارقال فادبرا والسوء يرى في وجوهه ما فامر بهما فاردا فرجعا والسروريرى في وجوهه ما رجاء أن يكون قد حدث شئ فقال المحمع أمكافقال رجل من المنافقين وما يغني هداء من أمه شيأ وغين نطأع قبيه فقال رجل من المنافقين وما قال فظن اله من شئ قد سمعه فقال ما شاء الله ربي وما أطمع في فيه وانى المقام المجود يوم القيامة فقيال الانصاري السول الله وماذال المقام المجود والذاك اذابي و بكم جفاة عراة غرلاف كون أول

من يكسى ابرا عيم عليه السلام فيقول اكسوا خليلى فمؤتى بريطة بن بيضاوين فيليسه ما ثم يقعده مستقبل العرش ثم أوتى بكسوقى فالسها فاقوم عن عين مده ما الكوثر الى الحوض فقال المنافقون انه ما جرى ما قط الاعلى حال اورضراض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله المسك ورضراضه اللواؤفقال المنافق لم اسمع كاليوم قلما جرى ما على حال أورضراض الا كان له نبت فقال الانصارى يارسول الله هل له نبت فقال المذهب فال المنافق لم أسمع كاليوم فائه قلما ينبت قضيب (٩٦) الدأورق والا كان له غرقال الانصارى بارسول الله هل له غرة قال

قَبِلَ ان يَقْضَى)أَى بِمَرْ البِلَـُوحِيةِ) أَى يَفْرِغُ جِبْرِ بِلَمِنَ ابْلَاغُهُ ۚ قَالَ المَفْسِرُ وَنَ كَان النبى صلى الله عليه وآله وسلم بمادرجير ول فمقرأ قبل ان بفرغ حسير بل من الوحى حرصا منه على ما ينزل عليه منه فنها ما الله عن ذلك ومنله قوله لا تحرك به لدا مان لنهل به على مايأتي انشاء الله تعالى وقيل المعنى ولاتلقه الى الناس قيل ان يأتسك بيان تأويله وقرئ نتضى بالمون فالرابن عساس لاتجل حتى يبندلك وقال فتادة لاتسله على أحد حَى نَهُ لَكُ وَعَنَ الْحُسَنَ قَالَ لَطُمُ رَجِلُ أَمْرُأَتُهُ فَأَمْنَ الْمَالِمِينَ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وآلهُ وسَلَّم تطلب قصاصا فبعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم القصاص فأنزل الله ولا تعجل بالقرآن الآية فوقف النبي صلى الله علمه وآله وسلم حتى تركت الرجال قوامون على النساء الآية أخرجه الفريابي وابنجر بروابن المنذروابن أبي حاتم وابن مردويه (وقل رب زدني علما) أى سـل فى نفسـل ربك زيادة العمل بكتابه وعمانيه فانه الموصل الى مطلو بلدون الاستعال فكاما أنزل علمه شئ منه وادبه علموما أمن الله وسالي الله علم وآله وسلم بطلب الزيادة في شيئ الافي العلم وفيد التواضع والسكريقه والتنبيه على عظم موقع العلم وفضله وكان ابن مسعود اذاقرأهذه الآية قال اللهمزدني علماوا يماناو يقينا ذكره الخطب وأقول رب ردني علما بافعاوع لاصالحاوا يمانا كاملاو يقينا ناما وعاقبة مجودة (ولقدعهد ناالي آدم) اللام هو الموطئة للقدم والجلة مستأنفة مقررة لماقيلهامن تصريف الوعسدة يالقدأ مرناه ووصيناه والمعهود محيذوف وهوماسياتي من عهيه عن الاكل من الشعرة (من قبل) أى من قبل هذا الزمان أوقبل أكله منها (فنسي) المرادبالنسيان هناترك العمل بمأوقع بهالعهداليه فيه وبه قالأ كثرالمفسرين كافي قوله أنانسينا كماى تركنا كمفى العداب فلايشكل بوصفه بالعصيان غيا وقيل النسانعلى حقيقته وانه نسي ماعهدالله بهالمه وسهاعنه وكان آدم مأخوذ ابالنسيان في ذلك الوقت وان كان النسسيان مرفوعاءن هذه الامة والمرادمن الاية تسلية الني صلى الله عليه وآله وسلم على القول الاول أى انطاعة بني آدم للشيطان أمر قديم وإن هؤلا المعاصريناله ان نقضوا العهدفقد نقض أبوهم آدم كذا قال ابنجر يروالقشيري وما اعترضه ابن عطية فائلا بكون آدم بماثلاللكفارا لجاحدين بالله فليس بشئ وقرئ فنسى بضم النون وتشديد السين مكسورة أى فنساه ابليس قال أبن عباس انماسمي الانسان

نعم الوان الحوهر وماؤه أشدياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منهشر بالايظمأ بعده ومن حرمه لمير وبعده وقالأبوداودالطمالسي حددثنايحي راسلةن كهدل عن أيسه عن أبي الزعسرا عن عبد الله قال عميادن الله عزوجل فى الشدناعة فيقوم روح القدس جبريل ثمية وم ابراهيم خليل الله غميقوم عيدي أوموسي قالأنو الزعرا الأدرى أيهما قال ثم يقوم نبيكم صالى الله عليه وسلم رابعافيشفع لايشفع أحديعده أكثرمماشفع ودوالمتمام المجودالذي تالاالله عز وجلعسي ان يبعثك ربالامقاما مجمودا حدث كعب ابنمالك رضى الله عنه قال الامام أحدحد شايريد بن عبدريه حدثنا محمد بنحرب حدثنا الزييدي عن الزهرىءن عبدالرحن بن عبدالله ابن كعب بن مالك عن كعب بن مالك انرسول اللهصلي اللهعليهوسلم قال يبعث الماس يوم القيامة فاكون اناوامتی علی تل و مکسونی ربی عزوج للحلة خضراء ثم يؤذن لي فاقول ماشاء الله ان أفول فذلك

المقام المجمود حديث أى الدرداء رضى الله عنه قال الامام أحد حدثنا حدن حدثنا ابن لهيعة حدثنا لانه يريد بن أى حبيب عن عبد الرحن بن جبرعن أى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عاليه والمن يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له ان يرفع رأسه فانظر الى ما بيريدى فاعرف أمتى من بين الام ومن خلى مثل ذلك وعن يمنى مثل ذلك وعن شمالى مثل ذلك فقال رجل ارسول الله كيف تعرف امتدك من بين الام فيما بين فرح الى امتدن قال هم غر محجاون من أثر الوضو و الى أحد كذلك غيرهم وأعرفهم انهم يؤنون كتبهم بايمانهم وأعرفهم انهم يؤنون كتبهم بايمانهم وأعرفهم تسعى من بن أيديهم ذريتهم حديث أبى هر يرة وضى الله

عنه قال أقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الدراع وكانت تعبد وفنه ش منها نهشة ثم قال أناسب دالناس وم القيامة عنه قال أقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الدراع وكانت تعبد وفنه ش منها نهشة ثم قال أناسب دالناس وم القيامة وهل تدرون مماذا لا يجمع الله الناس الاولين والا خرين في صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر و تدنو الله مس في ملغ الناس من الغم والكرب ما لايطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألاتر ون ما أنتم في ماقد بلغ عليه السلام فيقولون اآدم أنت يشفع لكم الى ربكم فيقول بعض الناس لبعض علمكم با دم في الون في المربع الدم في قولون المربع الناس لبعض علمكم با تدم في الون في الناس لبعض علمكم با تدم في الون في المربع الناس الم في قولون الدم أنت المربع الناس لبعض علم كم المربع المربع الناس لبعض علم كم الون في المربع المربع الناس لبعض علم كم الون في المربع المربع المربع الناس لبعض علم كم الون في المربع المربع المربع المربع الناس لبعض علم كم المربع ا

أبوالبشر خلف كالله يددهوننيخ فيدك من روحه وأمر الملائمكة فسحدوالمذفاش فنعلما الىرمك ألاترىمانحين فيمة آلانرى ماقد بلغنافيقول آدمان ربى قدغضب الموم غضمالم يغضب قمله مثله وان يغضب بعده مثله وانه قدنهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نسى اذهبوا الىغبرى اذهبواالي نو حفىألون نوحا فيقولون بإنو ح أنتأول الرسل الىأهل الارض وقد ماك الله عبدالسكوراالشفع لنا الىربك ألاترى مانحن فمه ألاترى ماقد بلغنا فيقول نوح انربي قد غضب اليوم غنبالم يغضب قبل مثله وان يغضب بعده مثله وانهقد كانت لى دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي ادهموا الي . غديرى اذهبوا الحاابراهيم نيأتون ابراه مفيقولون بالبراه مأنتني الله وخليله منأهيل الارض ألاترى مانحن فسه ألاترى ماقد بلغنا فيقول انربى قدغض الموم غضبا لم يغضب قبله مثله وان يعضب بعده مشله فذكركذماته نفسى نفسى نفسى اذهبوا الى

لانهعهدالمه فنسي أى لقدعهد ناالي آدم ان لا يقرب الشهرة فنسى فترك عهدى (ولم نحِد) من الوجدان عني العلمأ ومن الوجود ضدالعدم (له عزما) أي حزما وصبراعها نهميناه عنه أوحفظا قاله ابن عباس والعزم فى اللغة بوطير النفس على النسعل والمصميم علمه والمضي على المعتقد في أي شي كان وقد كان آدم عليه السلام قدوطن نفسه على ان لايأكل من الشجيرة وصمم على ذلك فلاوسوس اليه ابليس لانت عريكنه وفترعزمه وأدركه ضعف البشروقيل العزم الصبركامرأى لمنجدله صبراءن أكل الشيحرة قال التحاسوهو كذلك في اللغة بقال انسلان عزم أوصيروثهات على التحفظ عن المعاصي - تي يسلم منها و. نــ ه كاصبرأ ولوا العزم سن الرسل وقيه ـ ل المعنى ولم نجــ دله عز ما على الذنب و به قال الن كيسان وقيل ولمنجدله رأيام هزوما عليمو به قال ابن قتيبه ثمشر عسجانه في كيفية ظهور نسمانه وفقدان عزمه فقال (واذقلماللملائكة احمدوالا دم) أى اذكر وتعليق الدكر بالوقت مع ان المقصودذ كرمافيه من الحوادث المبالغة لانه اذا وقع الامر بذكر الوقت كان ذكرمافيه من الحوادث لازماطريق الاولى كررت هذه القصة في سبع سورمن القرآن اسر يعلمه الله و بعض - لمقه (فسجدواالا ابليس) وهوأبوا لحن كان يحب الملادكة و بعبدالله معهم فالاستثناء منقطع وقيل متصل والاول أولى (أبي) أن يسجد لا دم وقال أناخ مرمنه رفقلنا اآرم انهذا أيعني ابلاس (عدولك ولزوجك)أى حوا المدحيث لم يستحدلك ولم يرفضلك وسدب العداوة مارأى من آثارنعهمة الله على آدم فحه حدفصار عدة اله (فلا يحرجنكم من المنة) أسند الخروج الدهوان كان الله تعالى هو الخرج لانه لما كان بوسوسه وفعل آدم ما يترتب عليه الخروج صيح ذلك (فتشتى الشقاء الشدة والعسير وعدويقصر يقالشتي كرنبي شــقاوةوالمعــني فتتَّعب في تحصيل مالايدمنه في المعاش وتنصبو يكون عيشاك من كديميناذ بعرق جمينات وهوالحرث والزرع والطعن والخبز ولم يقل فتشقيالان الكلام من أول القصة مع آدم وحده أوأن في في من شقا الرجل شقاء أهله كماان فى سدهادته سعادتهم لانه القيم عليهم أوأريد بالشدة اءالتعب في طاب التوت وذلكعلى الرجل دون المرأة لان الرجل هو الساعى على روجته معلل ما يوحمه ذلك النهى عافمه الراحة الكاملة عن التعب والاهمام فقال (الله الاتحوع فيها ولا تعرى) المعنى انالذفيها تمتعايانواع المعاش وننعما بإصناف النعممن الماكل الشهية والملابس البهية

(۱۳ م فتح البيان سادس) غيرى اذهبواالى موسى فيأ تون مويى فيقولون الموسى أنت رسول الله اصطفال الله برسالاته و بكلامه على الناس الله على المالى بك ألاترى ما نحن فيده آلاترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى ان ربى قد عضب اليوم غير الم بغضب قد الهمد الهوان بغضب بعده مذاه و الى قد قتل أو مريم قتلها افسى افسى افسى افه و الى غيرى اذهبوا الى عيدى فيا تون عيسى فية ولون يا عيسى أنت رسول الله و كلت القاها الى مريم وروح مد و كلت الناس فى المهد مسيا الشفع لذا الى رك ألاترى ما نحن فيه ألاترى ما قد بلغنا في قول لهم عيسى ان ربى قد غضب اليوم غضب الم بغضب قبله مثلا وان بغضب بعده مثله ولم بذكر

ذنهانفسى نفسى نفسى اذهبواالى غيرى اذهبواالى محدصلى الله عليه وسلم فيأنون محداصلى الله عليه وسلم فيقولون بالحمدانت وسول الله وخاتم الانبيا وقد غفرالله الله مانقد م من ذنبلا وما تأخر اشفع لذالى ربك ألاترى ما نحن فيسه ألاترى ماقد بلغنافا قوم فاتق تحت العرش فاقع ساجد الربى عزوجل ثم يفتح الله على ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه شيأ مالم يفتحه على أحسد قبلى فيقال بالمحدد أسك وسل تعطه واشفع تشفع فا دفع رأسى فاقول أمتى بارب أمتى يارب فيقال بالمحداد خلمن أمت الاحدار وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الاواب ثمت المدار وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الاواب ثم

فانه لمانني عنه الجوع والعرى افاد نبوت الشبيع والاكتسامله وتكداقوله (والل لاتظمأفيه اولاتصحى فان نفي الظمايستلزم حصول الرى ووجود المسكن الذي يدفع عنه مشانة النحوية النحى الرحليضي فصوااذابرزللشمس فاصابه حرها وعنابن عماس قال لايصيدان فيهاعطش ولاحر ادليس فيهاشمس وأهلها في ظل ممدود فد كرسيمانه ههناانه قدكناه الاشتغال نامر المعاش وتعب الكدفي تحصله ولارببان أصول المتاعب في الدنيا الني يدور عليها كفاية الانسان هي تعصيل الشبع والرى والكسوة والكن وماعداهد وففضلات بمكن المقاعدونم اوهواعلام من الله سيحاله لآدم اله ان أطاعه فله في الحندة هذا كله وانضمع وصيته ولم يحفظ عهده أحرجه من الحنة الى الدنيا فيحل به التعب والنصب عمايدفع به الحوع والعرى والطمأ والضحو فالمرادعلي همدا بالشقاء المتقدمشناه الدندا كإقاله كنبرمن المفسير ين لاشقاه الأخرى قال الفراءهوأن يأكلمن كديديه فال الصنوي قابل سحانه وتعالى بين الحوع والعرى والطماو الضحووان كان الجوع يقابل العطش والعرى يقابل الضدولان ألجوع ذل الباطن والعرى ذل الظاهر والظمأح الباطن والنحوح الظاهرفنني عنساكنهاذ لاالظاهروالباطن وحرهماذكره ابن لقمية أقال أبوالسعود وفصل الطءأس الجوع مع تجانسهما وتقارنهما فى الذكرعادة وكذاءل العرىوالفحوالمجانسين لتوفية مقام الامتنان حقه للاشارة الىأن نفيكل واحدمن تلك الامورنعمة على حيالها ولوجع بين الجوع والظمالر عما يؤهم إن أفيهما نعمة واحدة وكدا الحال في الجع بين العرى والضحوول يادة التقرير بالتنسه على ان نفي كل واحد من هده الامورمة صود بالذات مذكور بالاصالة لاان فني بعضها مذكور بطريق الاستطراد والتبعية لمعض آحر كاعسى يتوهملوجع كلمن المتعانسين انتهي (فوسوس المدالشينان) قد تقدم تفريره ومابعده في الاعراف في قوله فوسوس لهرما الشيطانأى ألتي المهوسوستموأ ماوسوس لهفعناه وسوس لاجله وقال أنوالبقاء عدى بالى لانه، عنى أسروعدى باللام في موضع آخر الكونه، عنى ذكرله و يكون، عنى لاجله ( فال ياآدم) بيان لصورة الوسوسة (هلأدلاء على شعرة الخلد) هي الشعرة التي من أكل منها لميت أصلاوبتي مخلدا اخرج أحدوعد بنحيد وابن أبي ماتم عن أبي هريرة عن الذي صلى الله علمه وآله وسلم قال انفى الجنة حجرة يسمرالرا كب في ظلها مائه عام لا يقطعها

قالوالذي نفس مجــد ســده ان مابين المصراءين من مصاريع الجنة كابين مكة وحيراً وكابين مكة وبصرى أخرجاه في الصحة بأوقال مسلمرجهالله حدثنا الحكمين موسى حدثناهقللنزياد عن الاوزاعى حدثني أبوعمار حدثني عبدالله بنفروخ حدثني أبوهريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أناسه ولدآدم نوم القيامة وأول من ينشق عندة القبريوم القيامة وأول شافع وأول مشفع وقال ابن برىرحد ثنآأ بوكريب حدثنا وكيع عنداود سرزيد الرعافري عن أسه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك رمك مقاما مجود استلءنها فقالهي الشذاعة رواه الامام أحمد عن وكيع عن محمد بن عبيد عن داودعن أ ١٠٠٠ عن أني هريرة عن الذي صـلى الله علمه وسـلم في قوله تعالى عسى أن يبعث لأربك مقاما مجودا قال هو المقام الذي أشهم لأمتى فمهوقال عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عنء لي أن الحسمة قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلماذا كان يوم القيامة مدانته الارض مدالا ديم حتى لا يكون الشرم الناس الاموضع قدميه وهى قال الذي سلم الله عليه وسلم فاكون أول من يدعى وجسم بل عن ين الرحن تبارك وتعالى والله ماراة قبلها فاقول أى دب ان هدا أخبر نى انك أرسلته الى فيقول الله عزوج لصدق ثم أشنع فاقول بارب عبادك عدوك فى اطراف الارض قال فهوا لمقام المجود وهذا حديث مرسل (وقل رب ادخلنى مدخل صدق وأخر جنى مخرج صدق واجعل من لدنك سلطا ما انصرا وقل جاء المقاوز هق الباطل ان الباطل كان زهو قال قال الامام أحدد مناجر برعن قابوس بن ابى ظبيان عن أبه عن ابن عباس كان

الذي صلى الله علمه وسلم بمكة ثماً مرباله جرة فابرل الله وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا وقال الترمذى حسن صحيح وقال الحسن البصرى في تفت مرهذه الآية ان كفاراً هل مكة لما التنه روا برسول الله صلى الله علمه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يو تقوه فاراد الله قتال أهل مكة أمره أن يخرج الى المدينة فه والذى قال الله عزوجل وقل رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى وقل رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى عن المدينة واخرجنى عن حصدق بعنى المدينة واخرجنى عرب حصدة يعنى مكة وكذا قال عدد الرحن بن زيد بن أسلم وهذا (٩٩) القول هو أشهر الاقوال وقال العوف عن

النعماس ادخلني مدخه ل صدق يعنى الموت واخرجني مخرج صدق بعنى الحماة بعددالموت وقيل غبر ذلكمن الاقوال والاول أصهروهو اختيارابنجرير وقوله واجعلك من لدنك سلطانا نصرا قال الحسن المدسري في تفسيرها وعدده ربه لمنزعن ملك فارس وعيزفارس ولجعلفه وعزالر وموملك الروم ولصعلنه لهوقال قتادة فيهاانني التهصلي التهعليه وسامء لم ان لاطاقة له بهذاالامرالابسلطان فسألسلطانا نصر برا لكتاب الله ولحدود الله والفرائض الله ولاقامة دين الله فان السلطان رجةمن الله جعدله بن أظهرعماده ولولاذلك لأغار بعضهم على بعض فاكل شديدهم ضعيفهم فالمجاهد سلطانانصراحية منة واختاراب برقول الحسن وقتادة وهوالارج لالهلادمعالحومن قهرلمنعاداه وناواه ولهدذا يقول تعالى لقدأر ملنارسلنا بالسنات الى قوله وأنزلنا الحـددالاً ية وفي الحددث ان الله ليزع بالسلطان مالارز عالقرآنأى أمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والاتمام

وهي شعرة الحلمد (وملك لايبلي) أي تصرف يدوم ولاير ولولا ينقضي ولا يبيدولا يفني وهولازم الخلود (فأكلا) أى آدم وحوا (منها) أى من الشعرة (فيدت الهماسو آتهما) يعنى عريامن الثماب التي كانت عليهما بسبب تساقط حلل الجنة عنه مالماأ كالامن الشحرة حتى ظهرلكل وأحدمنه ماقب له وقبل الأحرودبره وسمى كلامنه ماسوأة لان انكشافه يسوءصاحبه ويحزنه (وطنهقا) طفق يفعل كذامنل جعل يفعل وهوككادفى وقوع الخبرفعلامضارعاالاانه للشروع فأول الامروكاد للدنومنه قال الفرامعي طذقافي العربية أقبلاوقيل أخذا وجعلا (يخصنان) يلصقان (عليهما) ويلزقان لاجل سوآتهما اىيسترهمافعلى تعليلية (منورق الحمة) أىمن ورق التن بعنه معضحي يصير طو يلاعريضا يصل للاستماريه (وعصى آدمريه) أى خالف عيه مالاكل من الشحرة فالعصمان هوالمخالفة لكنه خالف بتأويل لانه اعتقدأن أحدد الايحاف بالله كادبا ولانه اعتقد انالنهى قدنسخ لماحلف له الليس أواعتقد أن النهي عن شحرة معينة وان غيرهامن بقية افرادا لجنس ليس منهياء مه (فغوى) أى فضل عن الصواب أو عن مطلوبه وهوالخلوديالا كل من تلك الشحرة أي حاد عنه ولم يظنر به هذا هو الحق في تقرير هذا المقام وقيل فسدعليه عيشه بنز وله الى الدنيا وقيل جهل موضع رشده وقيل بشم (١) من كثرة الاكل قال ابن قتيبة أكل آدم من الشحرة الى م عنها ماسترلال ابليس وخدعه اياه والقسم له بالله الدله لمن الناصحين حتى دلاه بغرورولم يكن ذبه عن اعتقاد متقدم وبمقصح يعة فنمن تقول عصى آدمريه فغوى انتهى قال القياضي أبو بكرين العربي لا يجوزلا حدأن يحبراليوم بدلك عن آدم قلت لامانع من هذا بعد أن أخبر نا الله سيحانه في كتابه بانه عصاه وكما يمال حسينات الابر ارسيمات المقربين قال في المدارك وفي التصر ع بقوله وعصى آدم ربه فغوى والعدول عن قوله وزن آدم مزجرة عظمة وموعظة بالمعة للمكافين كافة كأنه قبلله افظرواواعتبروا كيف نعمت على النبي المعصوم زلته بهده الغاطة فلاتتها ونواعما يفرط منكمهن الصغائر فضلاعن الكاثر ومما فال الشوكالي في هذا المعنى عصى أبوالعالم وهوالذى \* من طمنة صدوره الله وأسحد الاملاك من أجله \* وصر برابانية مأواه

أغواه ابليس فين ذا أناال مسكين ان ابليس أغواه

مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن ومافيه من الوعيد الا كيدوالته ديد الشديد وهذا هو الواقع وقوله وقل جا الحق وزهق الباطل الا يمة تهديد ووعيد الحسي فارقريش فانه قد جاءهم من الله الحق الذى لا مرية فيه ولا قد لهم به وهو ما بعثه الله به من القرآن والا يمان والديمان والديمان والديمان والا يمان والديمان وا

(١) البشم التخمة يقال بشمت من الطعام بالكسر اه صحاح

مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلثما ئة نصب فعل يطعنها بعود في يده و بقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهو قاجاء الحق وما يسدى الباطل وما يعسد وكذار واه البحارى أيضا في غيره ذا الموضع ومسلم والترمذي والنسائى كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به وكذار براه عبد دالر زاق عن ابن أبي نجيم به وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا زهير حدثنا المغيرة حدثنا المغيرة حدثنا المغيرة حدثنا المغيرة حدثنا المغيرة حدثنا أبو الزبيرعن جابر رضى الله عنه قال دخلمامع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ثلثمائة وستون صفى اتعدد من دون الله فأمر بها (١٠٠) دسول الله صلى الله عليه وسلم فاكت على وجوهها وقال جاء الحق

وحديث محاجة آدموموسي في الصحين عن الى هريرة كاسيأتي وفيه أ تلومني على امر قدره الله على قبل ان يحلقني بار بعين سنة وقد أطال الرازى في بيان اختـ الاف الناس في عصمة الانبياء في هذا المقام عاعنه غني وفي تركه سعة وتبعه في ذلك الخازن في تفسيره فلا نطول الكلام بذكره (ثم اجتماء به) اى اصطفاه وقريه واختاره بالحل على التوبة والتوفيق لها من جي الى كذافا حتسته وأصل الكلمة الجع قال النفورك كانت المعصية هددمن آدم قبل المبوة بدليل مافي هذه الاية فاندذ كرالاجتماعوا لهداية بعدان ذكرالمعصةواذاكانت المعصية قبل النبوة فجائزعابهم الذنوب وجهاوا حدا (فتاب عليه) من معصيته وقبل يو بته (وهدى)اي هداه الى النبات والمداومة على التو ية فلم ينقضها أو الى الاعتذار والاستغفارقيل وكانت وبذالله عليه قبل ان يتوب هو وحوا بقولهمار بنا ظلماأنفسها وانلم نغفرلنا وترحما انكونن من الخاسر بن وقدمر وجه يخصيص آدم بالذكردون حوا وفي العديدين من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حاج آدم موسى قال له آنت الذي اخرجت الماس من الجنة بذنه ل وأشقيتهم بمعصيتك قالآدم إموسي انت الذي اصطفاله الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمركتبه الله على قبلان يخلقني أوقدره على قبل ان يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فج آدم موسى (قال اهبطامنها جميعًا) أى انزلاء الشملتمامن ذربتكم من الجمهة الى الآرض والخطابوان كانمثني في اللفظ لكنه في المعلى للعمع ليحصل التوفيق بين هـذه الاتبة وآية الاعراف وهي قوله قال اهبطواو بالجلة خصهما اللهسجمان بالهبوط لانهـ مااصل الشرم عم الخطاب له ماولذريتهما فقال (بعذ كم) بعض الذرية (لبعض عدو) من اجلطام بعضهم بعضاو المعي أعاديهم في امر المعاش ونحوه فيحدث بسبب ذلك القتال والخصام (فاما يأتينكم مني هدى) بارسال الرسل وانزال الكتب (فن اتبع هداى) أى الكتاب والرسول وضه عالظاهر موضع المضمرمع الاضافة الى فميره تعالى لتشر يف والمبالغة في ايجاب اتباء و (فلاينل) في الدنيا (ولايشقى في الا خرة أخر ج ابن ابي شيبة والطبراى وأبونعم في الحلية وابن مردو به عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتبع كتاب الله هـداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة وذلك ان الله يقول فن المبع الآية وعن ابن عباس قال أجار الله تابع القرآن

وزهق الماطل ان الماطل كان زهوقا (وننزل من القيرآن مأهو شنا و رجه قالمؤمنه بن ولار يد الظالمين الاخسارا) يقول تعالى مخبراعن كمابه الذى أنزله على رسوله مجمد صلى الله عليه وسلم وهوالقرآن الذى لايأتمه الباطل من بين بدمه ولامن خلفه تنزيل من حكم حمد انه شفا ورجة للمؤمنين أى يذهب مافى الذاوب من أمر اض منشك ونذاق وشرك وزيغوممل فالقرآن يشنى من ذلك كله وهوأ يضارحة يحصل فبهاالاعان والحكمة وطلب الخبروالرغمة فمموليس هذا الالمنآمن بهوصدقه واتمعه فانه يكونشفا فيحته ورحةوأما الكافر الظالم نفسه مذلك فلاتربده مماعيه القرآن الانعيداوكذرا والا فقمن المكافر لامن القرآن كقوله تعمالي قلهولله ذسآمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنو نفي آذانهموقر وهوعليهم عمى أولئك يناد ون من مكان بعيد و قال تعالى واذاماأ يزلت ورقفتهم مزيقول أيكم زادته هددهايا بافأما الذين آمنوا فـزادتهـم ايمانا وهـم

يستبشرون وأماالذين فى قلوبهم مرس فزادتهم رجدا الورجدهم ومانوا وهم كافرون والآيات فى ذلك من كثيرة قال قتادة فى قوله و نترل من القرآن ما هو شفا و رجدة للمؤمنين اذا سمعه المؤمن انتفع به وحد نظه ووعاه ولايزيد الظالمين الاخسارااى لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعه فان الله جعل هدذا القرآن شفا و رجة للمؤمنين (واذا أنعمنا على الانسان أعرض وناسى بحيانيه واذامسه الشركان يؤساقل كل يعمل على شاكلته فر بكم أعلم بن هو أهدى سبيلا) مخبر تعالى عن نقص الائسان مى حيث هو لا الامن عصمه الله تعالى فى حالتى السرا والضراء فانه اذا أنم الله عليه ميال وعافية وفتح و رزق و نصرونال ما يريد

أعرض عن طاعة الله وعدادته وناتى بجانبه قال مجاهد بعد عناقلت وهذا كقوله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مركائ في بدعنا الى ضرمسه وقوله فلما نجاكم الى البرأ عرضة وبانه اذامسه الشروه والمصائب والحوادث والنوائب كان يؤساأى قنط ان يعود يحدل له بعد ذلك خسر كقوله تعالى ولئن أذقنا الانسان مدارجة شمز عناها منه انه لموسى كنه وروائن أذقناه نعما وبعد نسرا مسته ليقول ذهب السيئات عنى انه لفرح فور الا الذين صبر واوعلوا الصالحات أولئات الهم مغن فرة وأجركه بروقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال ابن عماس على ناحيته وقال مجاهد على حدته وطبيعته (١٠١) وقال قتادة على نسته وقال ابن زيد

دينه وكل هذه الاقوال متقاربة في المعيني وهدده الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم كقوله نعالى وقل للدين لايؤمنون اعملوا على مكانسكم الآية وقوله تعالى فربكم أعلم عن هوأهدى سبيلاأى مناومنكم وسحوى كل عامل بعمله فاله لا يحنى علمه خافسة (ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمررى وماأوتيتم من العلم الاقلدلا) قال الامام أحدحدنا وكيتع حدثنا الاعش عن ابراهيم عرعلقمة عنعبدالله هوابن مسمعود رئي الله عنه فالكمت أمشى معالنبي صلى الله عليه وسلم فىحرث المدينمة وهومتكئ على عسيب فدر بقوممن اليهودفقال بعضهم لبعضسلوه عنالروح وقال بعضهم لانسألوه قال فسالوه عن الروح فقالوايا محمد ماالروح فازالمتوكئاعلى العسيب قال فظننت انه يوحى اليه فقال ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمرر بي وما 'وتيتم من العلم الا قلسلا فالنقال بعضهم لبعض فيدقلنال كملانسألوه وهكذا رواه

من أن يصل في الدنياأ ويشقى في الاتحره مع قرأهذه الاتية (ومن أعرض عن ذكري) أي الهدى الذاكرلى والداعى الى أوعن ديني وتلاوة كتابى والعمل عافيه ولم يتسع هداى (فانله وعيشة ضنكا) أي عيشاضيقافي هذه الحياة الدنياية المنزل ضنا وعيش ضنا أىضيق فى القاموس الضنك الضرق في كل ثي يقال ضنك ضنه كاوضنا كةوضنوكة ضاق وهومصدر يستوى فيه الواحد ومافوقه والمذكر والمؤنث وقرئ بضم الضادعلى فعملى ومعمني الاتبة ان الله عز وحل جعمل لن السعه مداه وتمسك بدينه أن يعيش في الدنياء يشاهنيا غيرمهموم ولامعدموم ولامتعب نسدمكا والسجانه فانحدينه حماة طيبة وجعللن لم يتبع هداه وأعرض عندينه مان يعيش عيشا ضميقاوفي تعب ونصب ومعما يصيبه في هـ فده الدنيامن المناء بفهوفي الا خرد أشد تعبا واعظم ضيقا وأكثرنصما وعن الى سعمد الخدرى من فوعامعيشة ضنكا فالعذاب القبر أحرجه البهق والحاكم وصحعه ومسدد في مسنده ولغظ عبدالرزاق يضيق علمه قبردحتي تحتلف أضلاعه وانفظ الزأبي ماتم قال نهة القسر وفي سنده الزلهيعة وفيه مقال معروف وقال ابن كشيرالموقوف المح واحرج البزاروابن ابي حاتم عن المهريزعن النبى صلى الله عليه وسلم قال المعيشة الضدكي ان تساط عليه تسعة وتسعون حية ينهشون لجه حتى تقوم الساعة وعنه مرفوعا فالعدداب القسير احرجه الميهقي والبزار وابن المنذروغ يرهم قال ابن كنير بعد اخراجه باسناد جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا ومجموع ماذكر ناهنابر جح تفسيرا لمعيشة الضسكي بعداب القبر وعنه فالبالشقاء وقيل هوالزقوم والضريع والغسلين فى النار وقيل هو الحرام والكسب الجيث والاول أولى وقال ابن جبير يسلمه القناعة حتى لايشبع وقمال الحماة في المعصمة وان كان في رخاء ونعمة قاله الرازى أوالمراديها عيشه فيجهم وبما تقررعه إنه لايردأن يقال نحسري المعرض بنعن الايمان في خصب معيشة (وني شره) أى المعرض عن القرآن (يوم القيامة أعيى أى مسلوب البصر وهو كقوله ومحشرهم يوم القيامة على وجوههم عما قال النسني وهوالوجه وقيل المراد العمىءن الحجة وقدل أعمىءن جهات الحبرلايه تدى الىشئ منها وقال عكرمة عي عليه مكل شئ الاجهم وفي لفظ لا يبصر الاالسار رقال رب محشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) في الدنيا وعند البعث (قال كذلك) أي منك

المجارى ومسلم من حديث الاعمر به ولفظ المجارى عند تفسيرهذ الآية عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال به نا أمام النبى صلى الله عليه وسلم في حرث وهومة كئ على عسيب اذمر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوعن الروح فقال مارا بكم اليده وقال بعضهم لا يستقبل كم بشئ تكرهونه فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فامسك النبى صلى الله عليه وسلم فليرد عليهم شيأفعات أنه يوسى اليسه فقمت مقامى فلما نزل الوسى قال ويستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربى الإية وهد االسماق يقتضى فهما يظهر بيادى الرأى ان هذه الاية مدنية وانهاا عار التحديد سأله اليهود عن ذلك بالمدينة مع ان السورة كلهامكية وقد يحاب عن هذا بانه قد تكون زات عليه مبالمدينة مرة ثانية كارات عليه بمكة قبل ذلك أوانه زل عليه الوحى بانه يجيبهم عماسالوه بالا آية المتقدم الزالها عليه وهي هدف الآية ويستلونك عن الروح وممايدل على زول هدف الآية بحصة ما قال الامام أحد مدثنا قديمة حدثنا قديمة حدثنا قديمة حدثنا قديمة حدثنا قديمة عن الروح في المناسبة والمتابعة عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيمة من العم الاقليلا قالوا أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتى التوراة ولى الدورة ولى المتعلمة عن الروح قد أكثيرا قالوا أنزل الله قل لوكان المحرمد ادال كلمات ربى

دُلكُ فعلتَ أنتَ أُوالامركذلكُ ثم فسره بِعَوله ﴿ [اتتــكْ آيَاتِنَا فنسيتِهَا ﴾ أَي أعرضت عنهاوتركتها ولم تنظرفيها (وكذلك اليوم) أى مثل ذلك النسيان الذي كنت فعلمه ـ مفي الدنيا (تنسي) أى تترك في العمى أوالنار وقيل نسوامن الله مروالبركة والرجة ولم ينسوامن العدداب في النار قال الفراء يقال اله يخرج بصيراس قبره في عمى في حشره (وكذلك) أى منل ذلك الجزاء (نجزى من أسرف) الاسراف الانهماك في الشهوات وقيل الشرك بالله قاله سفيان (ولم يؤمن بآيات رمه) بلكذب بها (ولعذاب الآخرة أشد) أى أفظع من المعيشة الضنكي (وأبقي) أى أدوم وأثبت لابه لا ينقطع (أفليهد لهم الاستفهام للتقر بعوالتو بيخ وقرئ بالنون والمعنى على هذاوا ضم والجدلة مستأنفة لتقر برماقبلها (كمأهد كاقبلهم من القرون) قال القفال جعل كثرة مأهلات من الفرون مسمالهم قال النحاس وهذا خطألان كماستفهام فلايعمل فيها ماقبلها وقال الزجاج المعنى أفلم بهدلهم الامرباهلا كنامن أهلكناه وحقيقته تدلعلي الهدى فالفاعل هوالهدى وقيل الفاعل ضميرتله أوللرسول أوللقرآن والجلة بعده تفسره ومعنى الآية على ماهو الظاهر افلم يتبين لاهل مكة خبرمن أهلكنا قبلهم من القرون حال كون تلك القرون (عشون في مساكنهـم) ويتقلبون في ديارهم فمعتـم وابهذا الاهلاك فبرجعواءن تبكذيب الرسول أوجال كون هؤلا يشون في مساكن القرون الذينأهلكاهم عندخر وجهم للتجارة وطلب المعيشة الى الشام وغيرها فيرون بلادالامم الماضية والقرون الخالهة خاوية خاربة منأصحاب الحجر ونمودوقرى قوملوط فانذلك ممايوجب اعتبارهم لفلا يحلبهم مذل ماحل بأولذك (انف ذلك لآيات) أى لعد برا (لا ولى النه-ي) تعليل للا نكار و تقرير للهداية والاشارة الى مضمون كم أهد كوالنهيجع نهمة وهي العقل أى لذوى العقول التي تنهسي أربابها عن التبييم (ولولا كلة سبقت من ربك أى الكامة السابقة وهي وعدالله سجانه بتأخير عداب هذه الامة الى الدار الاسخرة (لكان) عقاب دنوجهم (لزاما) أى لازمالهم فى الدنيالا ينفك عنهم بحال ولايتأخر كالزم القرون المـاضـيةوَاللزام مصدرلازم (وأجـل مسمى) معطوف على قوله كلة وهويوم القيامة أويوم بدرو يجوزعطفه على الضمير المستترفى كان العائد الي الاخذ

لنفدالبحرالا يةوقدروي اسجربر عن محمد بن المثنى عن عبد الاعلى عن داودعن عكرمة قال سأل أهل الكتاب رسول اللهصل الله علمه وسلمءن الروح فانزل اللهو يستلونك عن الروح الاتية فقيالوا تزعم أزالم نؤتمن العلم الاقلملا وقدأوتمنا التوراة وهني الحكمة ومن بؤت الحكمةفقدأوتي خبرا كثيرا فال فمنزلت ولوأن مافي الارض من شعرةأقلام والبحر يبده من بعده سبعةأ بحرالا ية قال ماأوتيتم من علم فنحاكم الله مهمن النارفهوكثير طمب وهوفيء لم الله قايل و قال المحادين اسحق عن معض أصحاله عن عطاء سيسار قال رات عكة وماأوتيتم من العلم الاقلملا فلماها جر رسول الله صلى الله علمه وسلم الى المدينة أتاه أحساريهود وقالوا بالمجمدألم يملغناان تقول وماأو تديتم من العلم الاقلم لا أفعنستما أم عندت قومكفقال كلاقدعندت فقالوا انك تتلوا فاأوتينا التوراة وفيها تسانكل شي فقال رسول اللهصلي الله عليه وسالم هي في علم الله قليل وقدآ أكم الله ماان علم بها تفعم

وأنزل الله ولوأن ما في الأرض من شعرة أقلام والبحريده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كليات الله ان الله عزيز المفهوم حكيم وقد داختلف المنسر ون في المراد بالروح ههذا على أقوال أحدها ان المراد أرواح بني آدم قال العوفي عن اب عباس في قوله ويسئلو نك عن الروح الآية وذلك ان المهود قالواللنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد وانمنا الروح من المدري وما أوتيتم من العدلم وانمنا الروح من الله ولم يكن نزل عليه وسلم ذلك فقالوا من جائم بهذا قال جائى به جبريل من عند الله فقالوا له والله ما قاله المنا الاعدونا

فانزلالله قدل من كان عدوا لجبر مل فانه نزله على قلمك باذن الله مصدة والما بين يديه وقدل المراد بالروح ههذا جدير بل واله فتادة وال وكان ابن عباس بكمة وقدل المراد به ههذا ملك عظم بقدرا لمخلوقات كلها والعلى تن أبي طلحة عن ابن عباس قوله و بسئلونك عن الروح يقول الروح ملك وقال الطبراني حدثنا محديث عبد الله بن عرس المصرى حدثنا وهب الله بن روق بن هميرة حدثنا بشر و من المورد مدثنا الاوزاى حدثنا عطاء عن عبد الله بن عباس والسمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول ان تله ملكالوقيل له المتقم الدموات السبع والارضين بلقمة واحدة النعل تسبحه والدمون المتعدد كنت وهذا حديث عرب المتعدد بنا

بل سكروقال أنوجع نسر بن جرير رجـهالله حدثني على حـدثني عدالله حدثني ألوغر أنرندن سمرة صاحب قاسار مة عن حدثه عنعلى منأبي طالبرضي الله عنه انه قال في قوله و يسئلونك عن الروح قال هو ملك من الملائدكة له سمعون ألف وجه لبكل وجهمنها سعون ألف لسان ليكل اسان منها سبعون ألف لعة يسبح الله تعالى بملك اللغات كلها يخلق الله منكل تسبيحة ملكا يطبرمع الملائسكة الى يوم القيامة وهذآ أثر غر يبعب والله أعم وقال السهملي روىءنءليانه قالهو ملكله مائة أافرأس لكلرأس مائة ألف وجه في كل وحهمائة ألف فم في كل فم ما أمة ألف اسان يسب الله تعالى للغات محتلفة قال المهملي وقسل المراد بذلك طائفة من الملائكة عملي صور بني آدم وقدل طائفة برون الملائكة ولا تراهم فهم للملائكة كالملائكة لهني آدم وقوله قل الروح من أمر ربىأى من شأنه وممااساً أثر بعله دونكم ولهدذا فالوماأ وتستممن

المفهوم من السياق أى لكان الاخذالعاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كانالاز مين لعاد وغودوفيه تعسفظاهر قال ابن عباس هدا ان مقاديم الكلام يقول لولا كلة وأحل مسمى لكانلزاماأى موتا وعن السدى نحوه وعن محاهد فال الاحسل المسمى الكامة التي سبقت ثم لما بن الله سحانه ان لايم لكهم بعذاب الاستمصال أمره مالصرفقال فاصر على ما قولون) من الله ساحركذاب شاعر كاهن ونحوذلك من مطاعنهم الماطلة والمعنى لاتحتفل بهم فانلعذا بهم وقتامضرو بالايتقدم ولابتأخر وانهم معذبون لامحالة فتسل واصهر وقدلهذا منسوخا آية القتال وقدل انهامحكمة فالألشهاب الفاءسسة والمرادىالصبرعدم الاضطراب لماصدرعنهم لاترك القتال حتى تكون الآية منسوخية <u>(وسيم بحمدريك)</u> أىمنايسا بحمده قال أكثر المفسرين والمراد الصلوات الحس كاينيده قوله (قبل طلوع الشمس) فانه اشارة الى صلاة النجر (وقبل غروجها) فانه اشارةالى و لاة العصر وفي صحيم مسلم وسنناى داودو النسائى عن عمارة بن رويسة سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يتنول أن يلج النارأ حدصلي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (ومن آنا الليل) العمة والمراد بالا نا الساعات وهي جع الابالكسرو القصروه والساعة ومعنى (فسيم) فصل المغرب والعشاء والفاء اماعاطفة على مقدراً وواقعة في جواب شرط مقدراً وَزَائِدة قال النعماس هي الصلاة المكتوبة وفي الصحيدين وغسرهما من حديث جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انكم ستروّن ربكم كاترون هذا القه ولاتضامون في رؤيته فان استطعتم ان لاتغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبلغروبها فافعلوا وقرأه فده الآية (وأطراف النهار) أي في طرفي نصنيه أي فيالوقت الذي يحمع الطرفين وهووقت الزوال فهونها ية للنصف الاول وبداية للنصف الثاني والمرادصلاة الظهرلان الظهرفي آخر طرف النهار الاول وأول طرف النهار الاخر وقبل ان الاشارة الى صلاة الظهرهي بقوله وقبل غروبها لانها هي وصلاة العصر قبل غروبها وقمل المراديالا يةصلاة التطوع ولوقيل ايسفى الا ية اشارة الى الصلاة بل المراد التسبيح في هذه الاوقات أي قول القائل سحان الله لم يكن ذلك بعيدا من الصواب والتسبيح وأنكان يطان على الصلاة الكنه مجاز والحقيقة أولى الالقرينة تصرف ذلك الى المعنى الجازى وجع الاطراف وهماطرفان لا من الالتساس (اعلا ترضى) أى سيع في

العلم الاقليلا أى وماأطلعكم من علم الاعلى التليسل فانه لا يحيط أحد بشئ من علم الابحاشاء تبارك وتعالى وسدياتى ان شاءاته في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر الى عصفور وقع على حافة السدنينة فنقر في المحسر نقرة أى شرب منسه بمنقاره فتال يا موسى ماعلى وعلمذ وعلما للائق في عزائله الا كا أخذه دا العصفور من هذا الحرأ وكا فال صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال تعالى وما أوتيتم من العلم الاقليلا وقال السهيدلي قال بعض الناسلم يجبهم على الوائد عمم سألوا على وجه التعنت وقيل اجابهم وعول السهيلي على ان المراد بقوله قل الروح من أمر ربى أى من شرعه أى فادخلواف وقد علم ذلك لانه لاسبيل الى معرفة هذا من طبع ولافلسفة وانحابنال من جهة الشرع وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر والله أعلم ثمذكر السهيلي الخلاف بين العلماء

فى أن الروح هى النفس أوغيرها وقرراً نهاذات الطيفة كالهوا مسارية فى الجسد كسريان الما فى عروق الشعروقر وأن الروح التى ينفغها الملك فى الجنين هى النفس بشيرط اتصالها بالبيدن واكتساج ابسد به صيفات مدح أوذه فهى اما نفس مطسئنة أو أمارة بالسو قال كان الماء هو حياة الشعر ثم يكسب بسبث اختلاط ومعها المحافا والقدات وبالعنبة وعصر منها صارا ما مصطارا أو خراولا يقال لا ما محينة ذالا على سيمل المجاز وكذا لا يقال للذنفس روح الاعلى هدا النحو وكذا لا يقال للروح نفس الا باعتبار ما تول النفس ومانتها والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن فهى هى ما تول الدنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن فهى هى

هذه الاوقات رجاءان تنالء ندالله سبحانه ماترضي به نفسك من الثواب هذاعلي قراءة الجهور وقرئ ترذى بضم الناء أى يرضد لدر بكو تعطى مايرضد ل (ولاعدن) أى لانطل نظر (عينين) بطريق الرغبة والميل (الحمامة عنابه) أىلددنا فالاستاع والتمسيع معناه الايقاع في اللذة (أزواج منهم) مدالمظر تطويله وان لا يكادير ده استحساما للمنظور المسه واعجاباته وفيه ان النظر الغيم الممدود، عنوعنه وذلك أن يبادر الذي مالنظر عميغض الطرف ولقد شدد المتقون في وحوب غض البصر عن أبنية الطلة وعدد أنسقة في الابسهم ومراكبهم حتى قال الحسن لاتنظروا الى دقدقة (١) هما ليم ٦ الفيقة ولكرا ظرواكيف بلوح ذل المعصة من تلك الرقاب وهذا لانهم الحذوا هـ ذه الاشماء لعبون النظارة فالناظر اليهامحصل لغرضهم ومغراهم على اتحاذها وقدتقدم تفسيرهذه الاية في الحمر (زهرة الحماة الديما) أي زينتها وج-جتها السات وغيره وقرئ زهرة الله الها وهو بورانسات وذكر السمين في نصمه تسمعة أوجه وأخرج ابن أبي عام عن أبي سعيد أنرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم فاللان أخوف ماأخاف علمكم ما يفتح الله الكممن زهرة الدنيا قالواوم زهرة الدنيابارسول الله قال بركات الارس (لمنتنهم مه)أى التعمل ذلك فتنبة لهم وضلافة ابتلاء منالهم كقوله الاجعلنا ماعني الارس زينة لها السلوهم وقيل لنعذمهم في الاخرة وقيل لنشددعليهم في السكليف وقيل أزيد لهم المنعمة فبريدوابدلك كفراوطغيانا (ورزفربان) أىثوابالله في الحنية ومااخراسالحي عباده في الا خرة (خبر) ممارزفيم في الدنماعلى كل حاله وأيضافان ذلك لا ينقطع وهذا ينقطع وهومعني (وأبق) وفيه ل المراديج في الرزق ما يفته الله على المؤمنين من الغنائم ونحوها والاول أوكى لان الخبرية المحقه قدوالدوام الذي لا ينقطع اغما يتحققان في الرزق الاخروى لاالدنسوي وانكان حسلالاطيسا قال تعالى ماعندكم يتفسدوماعندالله ماق عن أبي رافع قال أضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضيفا ولم يكن عند النبي ما يصلحه فارسلني الى رجل من اليهود أن عنا أو أسلسنا دقيقا الى هلال رحب فقال لا الابرهن فاتبت الذي صلى الله على وآله وسلم فاخبرته فقال أماوالله اني لا من في الماء أمن في الارض ولئن أسلني أوباءي لاديت المه اذهب بدرى الحدد فلم أحرب نعده حتى لزات هذه الآية كانه يعزيه عن الدنيا أحرجه البزار وأبو يعلى وأبن أبي شيبة وغـيرهم

من وجه لامن كل وجه وهذامعي حسن والله اعلم قلت وقد تمكلم الناس في ماهية الراوح وأحكامها وصنفوا فىذلك كتبا ومناحسن من و كلم على ذلك الحافظ سمنده فى كالهسمة ناه فى الروح (ولأن شدنا لندهن بالذي اوحينا الياث ثم لاتحد لك مه علمنا وكملا الارجة من ربك انفضل كانعلمك كمراقل لأن اجتمعت الانس وألجن على أن مأنوا بمنله داالقرآن لايأ يؤد بمثله ولوكان بعضهم ليعض ظهيرا ولقدد سرفنا للناس في هذا القرآن من كل منال فأبيأ كثرالناس الاكفورا) يـ كر تعالى نعمته وفصله العظيم على عمده ورسوله الكريم صلى الله علمه وسلم فهماأو حاهاامه من القرآن الجيد الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولاءن خلقه تنزيل من حكيم حيد قال النمسيعود ردى الله عنه يطرق الناسر يحجرا ويعنى في آخر الزمان من قب ل الشام و ريسق في مصفرجلولافىقلبه آيةنمقرأ النمسعود ولئنشئنالنذهبنيالذي اوحدنااله الآية ثم نبه ذمالي على شرف هذا القرآن العظيم فاخبرانه

لواجه عن الانس والحن كاهم وانفقوا على أن وأنوا عثل ما انزله على رسوله لما اطاقوا دلك ولما استطاعوه (وامر ولوتعاونوا وتساعد واوتظافر وافان هذا أمر لايستطاع وكيف يشب كلام الخلوبين كلام الخالق الذى لا نظيرله ولامثال له ولا عديل له وقدروى محد بن المحقوعين محمد بن المحمد عن سعيد بن جميراً وعكرمة عن ابن عباس ان هذه الآية نزلت في نفر من اليهود جاو ارسول الله عليه وسلم فقالواله الما أتمك عثل ما جئتنا به فأنزل الله هده الآية وفي هدا نظر لان هده السورة مكية (١) الدقد قد حكاية أصوات حوافر الدواب منسل الطقطقة اله صحاح (٢) الهم المراذين واحد الهماليج ومشيها المملحة فارسي معرب اله صحاح

وسياقها كلهمع قريش والبهود انما المجمع وابدقى المدينة فالقدأ على وقوله واقد صرفنا للناس الا آية أى بينا الهم الحج والبراهين القاطعة ووضعنا الهم الحق وشرحناه وبسطناه ومع هذا فأبى اكثر الناس الا كفورا أى حدود اللحق ورد اللصواب (و قالوالن نؤمن لله حتى تنه عرلنا من الارض ينبوعا أو تكون لله جنة من تحمل وعنب فتنع والانها رخلالها تفعيرا أو تسقط السماء كازعت علينا كسفا أو تأتى الله و الملائدكة قبيلا أو يكون لك يت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقد ك حتى تنزل علينا كابانقر و وقل سمان ربي هل كنت الابشر ارسولا) قال ابن جرير حدثنا أبوكر يب حدثنا ١٠٥ يونس ب بكبر حدثنا محمد من المحتى حدثنى

شيئ من أهل مصر قدم مسدنصع وأربعين منة عن عكومة عن الن عماس انعتدة وشدة ابني رسعة وأياسسان سربور حلامن بني عمدالدار وأماالحترى أخابني أسد والاسودين المطلب ينأسدوزمعة ان الاسود والولمدن المغبرة وأما جهـلىنهشاموعىداللهنأى أمسة وأمسة سخلف والعاص ابنوائل ونبهاومنهاابني الحياج السهميسين اجتمعوا أومن اجتمع منهم بعدغروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم ليعض ابعثوا الي محمد في كاموه وخاصموه حتى تعذروا فيهفبعثوا المهان أشراف ومك قداجمع والك اسكاموك فاعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سر يعاوهو يظن الهقديدالهمف أمره بدا وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعزعلمه عنتهم حتى جلس اليهم فقالواما مجمد الاقديعثنا اليك لنعذرفك وأناواللهمانعلم رحلا من العدربأدخة على قومه ماأدخلت علىقومك لقدشتت الاياء وعمت الدين وسينهت الاحــلام وشتمت الا لهة وفرنت الجاعة فمانق من قبيح الاوقدجئته

(وأمرأهلك) المرادبهم أهل بيته وقيل جيه عامته ولميذ كرههذا الامر من الله له (بالصلاة) بلقصر الامرعلي اهلدامالكون اقامته لهآ امراء علوما اولكون امره بهاقد تقدم ف قوله وسي بحمدر بك الح اولكون امر وبالام لاهله امر اله ولهذا قال واصطبر عليها اى اصبر على محافظة الصلاة فانها تنهيى عن الفعشاء والمنكر ولاتشتغل عنها بشئ من امورالدنما وقدل اصبرعلمهافعه لافان الوعظ بلسان الفعل ابلغ منه باسان القول اخرجان الفعار والنعسا كروان مردويه عن الى سعيد الحدري قال لمانرات هدد الآية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي الى باب على صلاة الغداة عانية اشهر يقول الصلاة رحكم الله اغار بدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأخرج أجدوالهم وغبرهماعن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذاأصابت أهلاخصاصة نادى أهلاه الهلاه صلواصلوا قال نابت وكانت الانساء اذا رلبه مامر فزعواالى الصلاة وعن عبدالله بنسلام فال السيوطي بسند صحيم فالكان الذي صلى الته عليه وآله وسلم ادارات بأهله شدة أوصيق أمرهم بالصلاة وقرأ وأمر أعلك بالصلاة الآية وكان عروة بنالز بيراذ ارأى ماعند السلاطين قرأه عده الآية ثم ينادى الصلاة الصلاة رحكم اللهوكان بكرين عبدالله المزنى اذاأصاب أهله خصاصة فالقوموا فصلوا بمِذاأمرالله رسوله وعنمالك ابن دينارمنله (لانسألكرزقا) أى لانكاف انترزق نفسكُولاأهلكُوتشـتغلبذلكُعنالصـلاة (نحننرزقك) ونرزقهـم (والعاقبة) المحودةوهي الجنة (للتقوى) أى لاهل التقوى على حددف المضاف كاقال الاخفش وفيه دليل على ان التقوى هي ملاك الامر وعليها تدوردوا مرالخـــير (وَقَالُوا) أَنْ قَالَ كذارمكة (لولا) هلا (بأتينا) مجدصلي الله عليه وآله وسلم (با يَهْمَن)آبات (ربه) كما كان يأتي بهامن قبله من الاسياء وذلك كالناقة والعصاأ والمعنى هلا يأسنانا يتمن الآيات التى قد اقترحناها علمه فأجاب الله سيعانه وتعالى عليهم بقوله (أولم تأتهم سنة مافى العدف الاولى ريدبهاالتوراة والانجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة وفيها التصريح بنبوته والتشمر بهوذلك يكفي فانهذه الكتب المنزلة هممعترفون بصدقها وصحتها وفيها مايدفع انكارهم لنبوته ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم وقيل المعنى أولم يأتهم اهلا كتاللامم الذين

(12 فق البيان سادس) فاستناويندن فان كنت انماجئت بهذا الحديث تطلب به ما لاجعنا المذمن أموالنا حتى تكون أكثر ناما لاوان كنت انما تطلب الشرف فينا سودناك علمناوان كنت تريد ملكاملة كنا علمناوان كان هذا الذي بأتيك علما أيد ومناتراه قد غلب عليك وكانوا يسمون النابع من الجن الرق فر بماكان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبر المنه مأونعذ رفيك فقال رسول الله عليه وسلم مالى ما تقولون ما جنت كم بعاجئة كم بعد أطلب أو الكم ولا النثرف في كم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثنى اليكم رسولا وانزل على كتاباوا مرنى أن أكون لكم بشد يراونديرا فيلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم فان تقبلولمنى

ماحند كم به فهو حظكم فى الدنيا و الا حرة و ان تردوه على اصبر لا من الله حتى يحكم الله بينى و بينكم أو كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله وسلى الله وسلى الله وسلى الله وسلى الله وسلى الله والله والله

كفرواواقترحواالآيات فايؤمنهمان اتتهمالآيات الني اقترحوهاأن يكون حالهم كحالهم وقيل المراد أولمتأتهم آيةهي من الآيات وأعظمها في ماب الاعجازيه في القرآن فانه برهان لمافى سائر الكتب المنزلة فالواوعاطفة على مقدر يقتضمه المقام كاثه قيل ألم تأتهم سائر الاتيات ولمتأتهم خاصة بينة ممافي العينف الاولى تقرير ألاتسانه وايذا أمانه من الوضوح بهمث لايأتي معه انكارأ صلا قرئأولم يأتهم بالتحسية لان عنى البينة البيان والبرهان (ولوأ ما أعلكاهم) مستأنفة سيقت لنقر برماقبلها (بعذاب من قبل) أى من قبل بعثة محدصلي الله عليه وآله وسلم أومن قبل اتيان البينة بنزول القرآن (القالوا) يوم القيامة أى اكان لهم ان يحقوا ويتعللوا بقولهم (رينالولا) هلا (ارسات الينارسولا) في الدنيا (فمتبع آيالك) اللائى يأتى بها الرسول (من قبل الدل) بالعداب والهوان في الدنيا (ونحزى) بدخولالنار وقرئندل ونحزىءلى البنا المفعول وقدقطع الله معذرة هؤلا الكفرة بارسال الرسول اليهم قبالهلاكهم ولهذاحكي الله عنهام أنهم قالوا بلى قد جا الدير فكذ بنا وقلنا مانزل الله من شي (قل) لهميا محمد (كل) أىكل واحد مناومنكم (متراص) أى ستظر لما يؤل اليه الامر (فتربصوا) أنتم (فستعلمون) عنقريب (منأصحاب الصراط السوى) أى الطريق المستقيم (ومن اهتدى منالضلالة ونزعءن الغواية انحنأمأنتم فال النحاس والفراء لذهب الى انمعني منأصحاب الصراط السوى من لميضل ومعنى من اهتدى من ضل ثم اهتدى ومن فى الموضعين استفهامية أوموصولة

## \*(سورة الانبيا .كية قال القرطبي في قول الجيع وهي مائة واحدى أو اثنتا عشرة آية)\*

و مستبدلك لذكر قصص الابيا فيها وأخرج المحارى وغيره عن ابن مستهود قال بنو اسرائيل والكهف ومن عمولا بيا من العتاق الاول وهن من تلادى وعن عامر بن ربعة اندنزل به رجل العرب فأكرم عامر مثو اه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادياما في ديار العرب واد أفضل منه وقد أردت ان أقطع المدل قطعة تكون الدول عقب لديار وقال عامر لا حاجة لى فقطعة سكون الدنيار يدهد السورة فقال عامر لا حاجة لى فقطعة سكون الدنيار يدهد السورة

وانه معثلا رسولا كاتقول فقال لهم رسول الله صلى الله علمه وسلم ماج ذا بعثت انماجئته كممن عندالله بما بعثني به فقد بلغتكم ماأرسات به اليكمفان تقباوه فهوحظ كمفي الدنباوالا خرةوان تردوه على أصبر لامرالله حتى بحكم الله بيني وبينكم قالوافان لمتفعل لناهذا فخذلفهاك فسلربك أن سعت ولمكارصد قلعما تقول ويراجعنا عناذ وتسأله فحعل لكجنا تاوكنوزا وقصورا منذهب وفضمة يغنيك بهاعمانواك تبتغي فانك تتموم مالائسواق وتلتمس المعاش كانلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك ان كنت رسولا كأتزعم فقال الهمرسول الله صلى الله علمه وسلم مأأ با بفاعل ماأناىالذى دـألريه هذاومادهنت الكمبهذا ولكن الله بعثني بشعرا وندىرافان تقبلواماحنته كممه فهو حظكمفى الدنياوالاخرةوانتردوه على اصبرلام الله حتى يحكم الله بدى وبنكم قالوا فأسقط السماء كارعت ان ربك ان شاء فعل ذلك فانالن نؤمن لكالاان تفعل فتال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذلك الى الله انشا و فعل بكم ذلك فقالو آيا محمداً ما على ربداً باستحلس معك و نسألك عماساً لذاك عنه و نطاب وربسم مناك ما نطلب فيقد مم اليك ما تراجعنا به و يحترك ما هو صانع فى ذلك بنا اذالم نقبل مناك ما جنتنا به فقد بلغنا انه انما يعلمك هذا رجل ما ليم المه يقال له الرجن و انا و انته لا نؤمن بالرجن أبدا فقد أعذر نااليك يا محمداً ما والله لا نتركك وما فعلت بناحتى نها وتمال كانك وتم مناكب و تمال تعالم الله تام و تمال الله مناكب الله بناك و تمال تعالم الله بناك و تمالك الله بناك و تمالك الله تعدل الله الله تعديد الله بناكم الله بناكم الله بناكم الله بناكم و تمالك الله بناكم الله بناكم و تمالك الله بناكم و تمالك الله بناكم الله بناكم الله بناكم و تعدل الله بناكم و تمالك الله بناكم و تمالك الله بناكم و تمالك الله بناكم و تعدل الله الله بناكم و تعدل الله الله و تعدل الله الله الله و تعدل الله الله و تعدل الله بناكم و تعدل الله و تعدل الله الله الله و تعدل الله و تعدل الله و تعدل الله الله الله الله و تعدل الله الله الله و تعدل الله و تعدل الله الله و تعدل الله الله و تعدل الله و تعدل الله و تعدل الله و تعدل الله الله و تعدل الله و عبد المطلب فقال بالمجمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك الانفسهم مورال يعرفوا بها منزلت من الله فلم تفعل ذلك شمسألوك ان تبل لهم ما تحوفهم به من العذاب فوالله لا أومن بك ابداحتى تنخذالى السما سلماثم ترقى فيه وانا انظر حتى تأتيها و تأتي او تأتي معك بسحد في مند من ومعك أربعة من الملائك تشهدون المنافئة بنائلة و تعمل الله عليه وسلم وانصر في الله عليه وسلم الله أهلا حريد عود ولمارأى من مما عدتهم الماه و مكذار واه زياد بن عبدالله البكائي (١٠٧) عن ابن المحق حدثني بعض

أهل العلم عن سعمد بنجسم وعكرمة عن النعماس فذكرمثله سواء وهدذا الجلس الذي اجتمع هؤلاله لوعلم اللهمنهم انهم يسألون ذلك استرشاد الاعسوا المهولكن عدلم انهما عايطلمون ذلك كفرا وعنادا فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسالم انشئت أعطيناهم ماسألوافانكفرواعذبتهم عدابا لااعلن وأحدامن العالمين وان شنت فتحت عليهـم باب الموية والرحمة فقال بل تفتح عليه مباب التويه والرجمة كاتقدم ذلك في حديثي اسعماس والزبيرين العوام أبضاعمد قوله تعالى وماسنعناان نرسه لى الا آيات الاان كذب بها الاولون وآتسنا عُود الساقة مدرة فظلوابها ومانرسل بالاتات الاتحويضا وقال تعالىوقالوا ويشي في الاسواق لولاأنزل المه ملك فمكون معهنذيرا أويلقي اليه كنزأ وتكوناه حنمة مأكل منها وقال الظالمون انتسعون الارجلا مسحوراانظ ركمف نسربوالك الامثال فضلوا فلايستطيعون

\*(بسم الله الرحن الرحيم)\*

(اقترب للناس حسابهم) يتال قرب الشئ واقترب قال الزجاح المعني اقترب لهم وقت حسابهم أى القيامة كافي توله اقتربت الساعة وتقديم للناس على الحساب لادخال الروعة ومعنى اقتراب الحساب دنو مهم لانه في كل ساعة أقرب اليهم من الساعة التي قبلها وقيل لان كل ماهوآت قريب وانما البعيد ما انقرض ومضى وموت كل السان قمام ساعته والقمامة أيضاقر يبذبالاضافة الىمامضى من الزمان فحابقي من الدنيا أقل ممامضي المرادمالحساب عذابهم يوم بدر (وهم في غفلة) عن حسابهم وعما يفعل بهدم في الدنما (معرضون) عن الاحرة غيرمة أهمين لما يجب عليهم من الاعمان بالله والقمام بفرائنه م والانزجار عن سناهيه أحرج النسائى عن أى سعيد عن المي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية فالفى الدنيا وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أمر الدنيا (ما يأتيهم من ذكر من رجم محدث) تعليل لما قبله ومن لابتداء الغامة أوزائدة وقداستدل بوصف الذكر بكونه محدث اعلى الفظ القرآن محدث لان الذكرهماهوالقرآن وأجيب الهلانزاع في حدوث المركب من الاصوات والحروف لانه متحدد في النزول ولاخـ لاف في حـ دوثها فالمعنى محـ دث تنز بله وانما النزاع في الكلام النفسى وهذه المسئلة اعنى قدم الفرآن وحدوثه قدابتلي بهاكثيرمن أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية والمعتصمية والوانقية وجرى للامام أحدبن حنبل ماجري من الضرب الشديدوالحيس الطويل ونسرب بسيمها عنق محدين نصر الخزاعي وصارت فتنة عظمة في ذلك الوقت وما يعده والقصية أشهر من ان تذكر ومن أحب الوقوف على حقىقتهاطالع ترجة الامامأ جدبن حندل في كتاب السلاعلؤرخ الاسلام الذهبي ولقد أصابأ تمة السنة بامتناعهم من الاجابذ الى القول بخلق القرآن وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيه صلى الله علمه وآله وسلم عن الابتداع ولكنهم رجهم الله جاوز واذلك الى الجزم بقدمه ولم يقتصروا على ذلك حتى كفر رامن قال بالحدوث بل جاوز واذلك الى تىكفىرمن قال انظى يالفرآن مخــ لوق بل جاوز واذلك الى تـ كفير من وقف وليتهم لم يجاوز واحــ تـ الوقف وارجاع العلم الى علام الغيوب فانه لم يسمع من السلف الصالحمن العجماية

سبملا تبارك الدى ان شاء جعد لل خيرامن ذلك جمات تجرى من تحتم الا مهارو يجعل لل قصورا بل كذبو ابالساعة وأعتد نالمن كذب بالساعة سعيرا وقوله تعالى حتى تفعرلنا من الارض بنبوعا الينبوع العين الجارية سألوه ان يجرى الهم عيونامعيما في أرض الحجازة همناوه هنا وذلك سهل على المة تعالى المدال المعالى المعالى المعالى المعالى المعتدون كا قال تعالى الدين حقت عليه م كلة ربك لا يؤمنون ولوجاء تهم كل آبة حتى ير واالعذاب الالم وقال تعالى ولوأتنا برلنا المهم الملائكة وكلهم الموتى و حشر ناعليهم كل شئ قب لا ما كانواليؤمنو االاتها وقوله تعالى أو تسقط السماء كازعم أى انت وعد تناأن يوم القياسة تنشق فيه السماء وتهدى وتدلى أطرافها فعل ذلك في الدنياو اسقطها كسفاأى قطعا كقولهم اللهم ان كان هذا هو الحقمن تنشق فيه السماء وتهدى وتدلى أطرافها فعل ذلك في الدنياو اسقطها كسفاأى قطعا كقولهم اللهم ان كان هذا هو الحقمن

عندك فأمطرعلينا جارة من السما الآة وكذلا بال قوم شعيب منه فقالوا اسقط علينا كسفامن السما ان كهنت من الصادقين فعاقبهم الله بعداب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم وأماني الرحة ونبي النوية المبعوث رحة للعالمين فسأل انظارهم وتأجيلهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبده لا يشرك به شيأ وكذلا وقع فان من هؤلا الذين ذكر وامن أسلم بعدد لك وحسن اسلامه حتى عبد الله بأ مية الذي تبع النبي صلى الله علمه وسلم و قال له ما قال أسلم اسلاما تاما وأياب الى الله عن وجل وقوله تعالى أو يكون الذهب وكذلك هوفى قرائة وقوله تعالى أو يكون الذهب وكذلك هوفى قرائة

والتابعير ومن بعدهم الى وقت قيام الحنة وظهور القول في هذه المسئلة شئ من المكلام ولانقلء بهم كمة في ذلك فكان لامتناع من الاجابة الى مادعوا اليه والتمسك باذبال الوقف وارجاع علوذلك الى عالمه هوالطريقة المنهلي وفيه السسلامة والخلوص من أيكفهر طوائف من عبادالله والامر لله سيحانه وقيل معنى الآية ان الله يحدث الامر بعد الامر فينزل الآية بعدالا ية والسورة بعد السورة في رقت الحاجة لسيان الاحكام وغيرهامن الامور والوقائعوه ذاالقول كالاول وقيل الذكرا لمحدث مأعاله رسول الله صابى الله علمه وآله وسلم و بينه سوى ما في القرآن والاول أولى (الااستمعوم) من الذي صلى الله لايعت برون ولا يتعظون والمعنى يستهزؤن به (الاهية قاو بهم) حال أيضاوه ما حالان مترادفان أومتداخلان قاله لزمخشري والمعنى مايأتيهم منذكر من رجهم محدث في مال من الاحوال الافي حال الاستماع مع اللعب والاستهزا • ولهوة القلب [وأسروا النحوى الدين طلوا) كلام مستأنف مسوق لسان جنا فخاصة اثر حكاية جناناتهم المعتادة والندوى أسمرمن التناجي وهولا يكون الاسرافعناه المبالغة في الاخفا بجيث لم يفهم أحدتناج يمم ومسارتهم تنسب للولاا جالاوا نما قالوا ذلك سرالانهم كانوافي ممادىالشروالعناد وتمهيدمقدمات الكمدوالفساد وقداختلف فيخل الموصول على أقوال فال أبوعسدة أسرواهناس الاضدادأي على أخفوا كلامهم أو بعني اظهره مواعلموه (هلهذا) بدلمن النحوى مفسرلها أومنعول لمنمروهل عملي النفيأى قالواماهـ ذاالرسول (الابشرمشلكم) لا تمـ مزعنكم بشئ وما يأتى بد حر أَفْنَأُنُونَ السَّمِرِ) أَي اذا كان بشرام للكم وكان الذي جاويه سعرا فكيف تحسونه اليه وتتبعونه (وأنتم تبصرون) حال من فاعل تأنون مقرر للانكار ومؤكد للاستمعاد وعالواماذكر بنامعلي مائدت في عتمادهم الزائغ ان الرسول لايكون الاملكا وانكل مايطهرعلى بدالبشريكون سعرافأطلع الله سحانه سيهصلي الله عليه وآله وسلم على ماتناجوابه وأمره ان يجيب عليهم فقال (قلربي يعلم القول في المما والارض) أي الايحنى عليه شئ ممايقال فيهماوفي مصاحف أهل المكوفة قال ربي أي قال محمد رني يعلم فهوعالم بماتنا جبتم به قبل الاولى أرلى لانهم اسرواهذا القول فاطلع الله رسوله صلى الله

النمسة عود أو مكون لك بدت من ذهب أوترقى فى السماء أى تصعد في سارونحن لتطراله ـ كولن نؤمن لرقسك حتى تنزل عاينا كايا نقرأه قال مجاهدأى مكتوب فمهالى كل واحد واحدصيفة هذا كأبمن الله لفلان بن فلان تصبي موضوعة عندرأسه وقوله تعالى قلسيمان رى هـل كنت الانشر ارسولاأى سحانه وتعالى وتقدس ان يتقدم أحدد بين بديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته بلهوالدحال لمايشا انشاءأ جابكم الىماسألتم وانشاء لم يجبكم وماأناالارسول الكمأ ولغكم رسالات ربي وانصير لكم وقدفعات ذلك وأمركم فيم سألتم الى الله عزوجل قال الامام أحدن حنبل حدثناعلى نامحق حدد ثنااب المبارك حدثنا يحى اس أوب عن عسد الله س زجر عن على سررندعن القاسم عن أى امامة عن الني صلى الله علمه وسلم قال عرض على ربى عزوجل المعللي بطعاءمكة ذهبا فقلت لاارب وأكراشيع يوماوأجوع يبماأو نحوذلك فاذاجعت نضرعت المك

ودكرتك واذاشبعت حدة ك وشكرتك وروادالترمدى في الزهد عن يريد بن نصر عن ابن المبارك به وقال عليه هذا حديث حسن وعلى بن يريد يضعف في الحديث (وما منع الناس ان يؤمنوا اذجاء هم الهدى الاان قالوا أبعث الله بشيرا رسولا قل لوكان في الارض و الا تكهيشون مطمئن لنزلنا عليه ممن السماء و الكارسولا) يقول تعالى وما منع الناس أى أكثر هم ان يؤمنوا و يتابع و الرسل الااست مجام من بعث قال الشروسلا كاقال تعالى والناس عبان أوحسنا الى رجل منه منه منه منه منه منه منه منه الناس عبان أوحسنا الى رجل منه منه منه ان اندرا لناس وبشير الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربيه وقال تعالى ذلك بانه كانت تأتيه مرسله مهالدينات

فقالوا أبشر يهدوننا الآية وقال فرعون وملؤه أنؤمن لبشر من مثلنا وقومه مالناعا بدون وكذلك قالت الامرلوسله مان أنتم الابشر ملناتر يدون ان تصدونا عماكان يعبد آباؤنا فأبو بالسلطان مبين والآيات في هذا كثيرة ثم قال تعالى منها على لطفه ورجته بعباده انه يبعث اليهم الرسول من جنسهم ليفقه واعنه ويفهم وامنه أتمكنهم من مخاطبته و مكالمته ولا بعث الى البشر رسولا من الملائد كمة لما استطاع واجهته ولا الاخذ عنه كاقال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تعالى المدجاء كم رسول من أنفسكم وقال تعالى كاأرسلنا فعكم رسولا (١٠٦) منكم يتلوا عليكم آباتنا و مركبكم و يعلكم

الكاروا لحكمة ويعلكم مالم تكونواتعلون فاذكروني اذكركم واشكرولى ولاتكنرون ولهذا قال ههناقل لوكان في الارس ملائكة عشون مط مئنن أى كاأنترفها لنرانيا عليهم من السماء ملكا رسولا أي من جنسهم ولما كمتم أنتم بشرابعثنا فمكم رسلنامنكم لطفاورجة رقل كفي مالله شهددا مني و بند - كم اله كان بعماده خمر أنصرا) مقول عالى مرشدا البيه صلى الله عليهوسلم الى الحجـة على قومه في صدقماجا همه انهشاهدعلي وعلمكم عالم عاجئتكم به فلوكنت كاذباعلمه لاتقهمني اشدالانتقام كإقال تعالى ولوتة ولعلمنا يعض الافاويل لاخذنا منه بالممن القطعنا منه الوتين وقوله انه كان بعداده خبرابصراأى علم بهمين يستحق الانعام والاحسان والهداية ممن يستمحق الشهقاء والاضلال والازاغة والهذاقال (ومن يهدى الله فهوالمهتد ومن بضلل فلن تجدلهمأوليا مندونه ونحشرهم بوم القيامة على وجوههم عماو بكما وصمامأواهم جهنم كلاخبت زدناهمسعيرا) يقول تعالى مخبرا

علمه وآله وسلم على ذلك واحره أن يقول الهم هـ ذا قال الحاس والقراء ان صحيحة ان وهماعنزلة آيتين (وهوالسميع) لكلمايسمع (العلم) بكلمعادم فيدخل في ذلك مااسروادخولا أوليا (بلُّ) للانتـقالمنغرضالىغرضآخرفيالمواضع النـلاثة وهى بل قالواو بل افتراه و بل هوشاء ركاذ كره اس مالك في شرح كافيت م من آنه الاتقع في القرآن الاعلى هـ ذاالوجه وسهقه اليه صاحب الوسيط ووافقه ابن الحاجب وهوالحق (قالوا) الذي يأتى به من القرآن (اضغاث احلام) أي اخـ الاطرآهـ الفوم قاله الزجاحوفال الفتيبي هي الرويا الكاذبة وقال البريدي الاضغاث مالم يكن له تأويل قال قتادةأى دقل الاحلام انماهي رؤيار آهايعني أباطيلو أهاديل رآهافي النوم (بلافتراه) حكى سحانه انبراب معن قولهما ضغاث أحلام أى بل الواافتراه واختلقه من تلفاء ننسه من غيرأن يكون له أصل ثم حكى عنهم انهم انسريوا عن هـ ذا وقالوا (بل هوشاعر) وماأتي بهمن جنس الشمعرأى كلام يخيل للسامع معاني لاحقيق قالها ويرغب هفيها هذاهوالمرادبالشب رهنا وفيحذا الاضراب منهموالتلون والترددأ عظم دليل على انهم جاهلون بحقيقة ماجا بهلايدر ونماهو ولايعر فونكنهه أوكانو اقدعلوا انه حقوانهسن عندالله ولكن أرادوا أن يدفعوه بالصدرو يرموه بكل حجرومدر وهداشأن من غلبته الحجة وقهره البرهان شم بعدهذا كله قالوا (فلمأتنابا ية) وهذا جواب شرط محذوف أى ان لم يكن كاقلمنا بل كان رسولاس عند الله فلمأتنا ما يَه الله الكائنا ( كَاأْرِسِل الأولون) أى مثل ماأرسل موسى بالعصاوع برها وصالح بالناقة وكان سؤالهم هذا سؤال تعنت لان الله سحانه قدأ عطاهم من الاكات ما يكني ولوعلم الله سجانه انهم يؤ منون اذا أعطاهم مايقترحونه لاعطاهم دلكك ماقال ولوعم الله فيهم خبرالا سمعهم ولوأسمعهم لتولوا وهممعرضون فالبالز ماح اقترحو االاكات التي لايقعمعها الهال فقال المه مجيدالهم (ما آمنت قباهم) أى قبل مشركى مكة (من) أهل (قريداً هلكاها) أى أهلكا هلها بتكذيبهم أوأهلكاهاباهلاك أهلهاوفيه بانانسنةالله فيالاممالسالفةانالمقترحين اداأعطوا مااقترحوه نملم يؤمنوانز لبهم ممداب الاستئصال لامحمالة ومن مزيدة للتوكيد دوالمعدى ماآمنت قرية من النرى الى أهد كناها بسبب اقتراحهم قبل هؤلاء فكر فنعطيهم مااقترحوا وعـمأسوة من قبلهـم (أفهم يؤمنون) الهـمزةللـتوريع

عن تسرفه في خلفه و الموزحك واله لامعقب له بانه و نيم ده فلامن له و من يضال فلن تجدد لهم أولما من دونه أى يهدونهم كا قال سن يهدا لله فه و المهدد ومن يضلل فلن تجدله وليام اشدا وقوله و نحشرهم يوم القيامة على وجوههم قال الامام أحد حدثنا ابن نمير حدثنا اسمعيل عن المبيع قال اسمعت أنس بن مالك يقول قيدل بارسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال الذى امشاهم على أرجلهم قادر أن يشيهم على وجوههم و أخرجاه في السحد عين وقال الامام أحدث الولد دشا الولد دين جسع القرشي عن أبيد عن أبيد عن أبيد عن أبيد عن أبيد عن أبيد عن الطف ل عامر بن و اثلة عن حديدة بن أسيد قال قام أبوذ رفقال بني غفار قولوا ولا تحلفوا فان المادق

المصدوق حدثنى ان الناس يعشرون على ثلاثه أفواح فو جراكين طاعين كاسيروفوجيشون ويسعون وفوج تسحيم الملائكة على وجوههم وتعشرهم الى النارفقال فائل منهم هذان قد عرفناه ما في الله ين يشون ويسعون قال بلقى الله عزوجل الاقتمال الذين يشون ويسعون قال بلقى الله عزوجل الاقتمال الظهر حتى لا يبقى ظهر حتى ان الرجل لنكون له الحديقة المعيمة فيه طيم الالشارف ذات القتب فلا بقدر عليها وقوله عما أى لا يبصرون و بكايه في المنطقون و صما لا يسمعون وهدا يكون في حال دون حال جزاء الهدم كما كانوا في الدنيا بكاوعيا و صما عن الحق فوز وافي محشرهم بدائ أحوج (١١٠) ما يحتاجون اليه ما واهم أى منقلهم ومصرهم جهم كما خبت قال ابن

والتو بيخوالمعنى ان لم تؤمن أمة من الام المهلكة عنداعطا عما اقترحوا فكمف يؤمن اذا كان ماتفوله حقاو يسرك ان نؤس فول لنا الصفادهمافا ما وحمر مل فقال ان شئت كان الذي سألك تومك ولكنه ان كان ثم لم يؤمنوا لم ينظروا وان شئت استأنيت بقومك فال بل استأنى بقومي فانزل الله ما آمنت قبله م الآية ثم أجاب الله سيمانه عن قوله م هـ له را الاشرمنلكم بقوله (ومأرسلنا) أى لم نرسل (قبلاً) الى الامم السالفة (الارجانة) من الشرمخصوصين من افراد جنسك متأهلين للاصطفاء والارسال ولم نرسل البهم ملائكة كافالسيحانه قللوكان في الارس، لا أيكة عشون مطهمنين الرلذاعليم-م من المدماء لمكارسولا (نوحى اليهم) مستأنفة ليوان كيفية الارسال أوصفة لرجالاأى متصفين بصفة الايحا اليهم وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية عُمَّ مرهم الله مان يسألوا أهل الذكران كانوا يجهلون عدافقال فاسألوا أهل الدكر) هـمأهـل الكامين اليهود والنصارى (ان كمتم لاتعلون) انرسـل اللهمن المشمر فأعهما يجهلون ذلك إلا ينكر ونهوان أنكروا وقعمد صلى الله عليه وآلهوسلم وتقد ديرالكلامان كنتم ل تعلمون ماذكر فاسألواأ هــل الذكر وتوجيــه الحطاب الى الكفرة لتكيتهم واستنزالهم عن رتبة التكمر وقد استدل بالآية على ان التقليد جائز وهوخطأ ولوسلم لكانالمعنى سؤالهمءن النصوص من الكتاب والسنة لاعن الرأى المعتوليس التقليد الاقبول قول الغير دون حتموا لمقلد اذاسأل أهل الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله لم يكن مقلدا قال الرازى ومن الناس من قال المراد بأعل الذكر أهل الفرآن وهو بعيد لانهم كانواطاعنين في القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاما تعلق كشيرس الفقها بهرلده الاتبة في ان للعامي ان يرجع الى فسا العلما وفي ان المعتمد ان أخد بقول مجتهدا حرف عبدلان هده الآية خطاب شافهة وهي واردة في هذه الواقعة المخصوصة وستعلقة باليهودو النصارى على التعيين انتهى وقدقد منافي سورة النحل انسياق هذه الآية الكرعة يشدأن المراديما السؤال الخانس وبه يظهرلك ان إهذءالا يتدليل الاتباع لادايل التقليد فارجع اليه وقدأ وضيح الشوكاني هذا في رسائل البسيطة منهاالنول آلمفيد في حكم النقليد وادب الطلب ومنتهدي الارب وغيير في

عباس سكنت وقال مجاهد طفئت زدناهم سعمرا أى لهما وو همعاو حمرا كماتال فذوقوا فلن نزيدكم الاعدابا (دلائر اوهمانهم كفرواما ماتناو فالواأئذا كناعظاما ورفاتا أئنالم عوثون خلقاح دردا أولمر واانالله الذىخلق السموات والارض قادر على ان مخلق مشلهم وجعل الهمأج الالاريب فيمفألي الظالمون الاكنورا) يقول تعالى هـ ذاالذي جازيناهم بهمن البعث على العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذى يستعة ونه لانهم كذبواما آتنا أى مأدلتنا وججنا واستمعدوا وتوع المعثوقالو اأنذا كأعظاماورفانا أى بالمة نخرة النا لمبعوثون خلقا جديدا أى بعدماصر نا الى ماسرنا المه من البلي والهلالة والتفرق والذهاب في الارض نعاد مرة ثانة فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته عـ لي ذلك مانه خلق السموات والارض فقدرته على اعادتهم أسهل من ذلك كما فال لخلق السموات والارضأ كبرمن خلق الناس وقالأولم يرواان الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي

بخلقهن بقادرعلى ان يحيى الموتى الآ بموقال أوليس الذى خلق السموات والارس بقادرعلى ان يحلق مشاهم بلى وهو غيرها الخلاق العلم اغيام المالي المره الدائر والنابقة الذى خلق السموات والارص قادرعلى ان يحلق مناهم أى يوم القيامة يعدد أبدام مو ينشئهم نشأة أخرى و يعيدهم كابداً هم وقوله وجعل الهم اجلالا ريب فيه أى جهل لاعادتهم واقامتهم من قبورهم أجلام ضروبا ومدة مقدرة لابدمن انقضائها كافال تعالى ومانؤ حره الالاجل معدود وقوله فأى الطالمون أى بعد قدام الحجة على ما لاكتورا الاتماديا في باطلهم وضلالهم (قللوا نتم تملكون خزائن رجة ربى اذا لا مسكم الطالمون أى بعد قدام الحجة على ما لاكتورا الاتماديا في باطلهم وضلالهم (قللوا نتم تملكون خزائن رجة ربى اذا لا مسكم

خشية الانفاق وكان الانسان قتورا) يقول تعالى رسوله صلوات الله وسلامه علمه قل لهم يا محدلوا نكم أيها الناس علمكون النصرف في خزائن الله لا مكسم خشية الانفاق فال ابن عباس وقمادة أى النقر أى خشية ان تذهبوها مع انها لا تفرغ ولا تند لا ابنالان هذا من طباعكم وسعوايا كم ولهذا قال وكان الانسان قتورا قاله ابن عباس وقمادة أى بخيلا منوعا وقال الله تعالى أم لهم نصيب من الملك فاذ الا يؤون الناس نقيرا أى لوأن لهم نصيبا في ملك الله الما احداث الا مقدار نقير والله تعالى يصف الانسان من حيث هو الامن وقمه الله وهداه فان المخلوا الجزع (١١١) والهلع صفة له كا قال تعالى ان الانسان

خلق هاوعاادامسه الشرحروعا واذامسه الخيرمنوعاالاالمصلين ولهذانطائر كشرةفي القرآن العزيز و مدل هـ ذاعلي كرمـ ه و جوده واحسانه وقدجا فىالصمدين يد اللهملاك لايغيضها نذقة معاوالليل والنهارأرأ يتمماأنفق منسذخلق السموات والارض فانه لم يغضمافي عينه (ولقدآ نشاموسي تسعآلات بننات فاسأل بني اسرائيل اذبه هم فقالله فرعون انى لا طنك ياموسي مسحورا قال لقدعلت ماأنزل هؤلاء الارب السموات والارض يصائر وانى لا طذا بافرعون مشورا فأرادأن يستفزهم من الارس فاغرقناه ومن معه جمعا وقلناس بعده لدي اسرائدل اسكنوا الارض فاذاجا وء ـ د الاحرة حسابكم لفيفا) يخبرتعالى آنه بعث موسى بتسم آيات بينات وهي الدلائل القاطعةعلى صحة نهوته وصدقه فيما أخبريه عمن أرسله الى فرعون وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والحسراد والقمل والضفادع والدمآمات منصلات فالدانءماس وقال مجدن كعب

عيرها ثملافر غسجانه عن الجواب عن شبهتهم أكدكون الرسل من جنس البشر فقال (وماجعلناهم جسد دالاياً كاون الطعام) أى ان الرسل أسوة لسائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعة ياكلون كايأكلون ويشر بون كايشربون والجسدجسم الانسان والجمة والملائكة قال الزجاجه وواحد سيءن جاعة أى وماجعلناهم ذوى أجساد غمير طاعمين (وما كانواخلدين) بليمونونكايوتغميرهم من البشرفي الدنياوقد كانوا يعنقدون ان الرسل لايموتون فاجاب الله عليهم بهذا (مُصدقه اهم الوعد) أى أوحينا اليهم ماأوحينا عمأ نجزناوعدهم الذى وعدناهم بانجائهم واهلاك من كذبهم ولداقال سجانه (فانجيناهمومن نشاء) من عباد باللؤمنين الدين صدقوهم والمراد انحاؤهم من العذاب واهلاك من كفر بالعذاب الدنبوي (وأهدكنا المسرفين) أي المحاوزين للعدفي الكفروالمعادى وهم المشركون (لقدأنزلناالبكم) بامعشرقريش (كَاباً) عظيم الشان نبرالبرهان يعنى القرآن (فمهذكركم) كالامدسة أنف مسوق التحقيق حقيمة الفرآن الذي ذكرفي صدرالسورة اعراضهم عماياً تيهممنه والمراديالذكرهنا الشرفأي فهمشرفكم فالهابنء اسكقوله وانهلا كولك ولقومك أى فيهما يوجب الشاء عليكم اكونه بلسانكم بازلابن أظهركم على لسان رسول منكم واشتماره سبب لاشتماركم وجعل ذلك فيه مبالغة في سبيته له وقيل أي ذكراً مرديد كم وأحكام شرعكم وماتصيرون المهدن ثواب أوعقاب وقيل فمه حدينكم فاله مجاهدو الحسن وقيل مكارم أخلاقكم وقيلصيتكم وقيلفيه تذكرة لكم لتعذروا فيكون الذكر بمعنى الوعد والوعيد وقيل فسمسوعظتكم فالأبوالسعودوهوالانسببسياق النظم الكريم ومساقه فان قوله (أفلاتعـقلون) انكاريو بيحى فمـه بعث لهـم على التـدبر في أمر الكتاب والمأمل فكافي تضاعم فسنمن فنون المواعظ والزواجر التي من جلتها القوارع السابقة واللاحقة والفاء للعطف على مقدر ينسحب علمه الكلام أي الاتنفكرون فلاتعقلون ان الامركذاك أولاتعقلون شيأ من الاشياء التي من جلتها ماذكر ثم أوعدهم وحذره مماجري على الامم المكذبة فقال (وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة) كمهي الحبرية المنسيدة للتكثير والقصم كسرالشئ ودقه يقال قصمت ظهر فلان اذا كسرته واقتصى سنه اذا انكسرت والمعنى هنا الاهلاك والعداب وأما الفصم بالفاقهو

هى الدوالعصاوالجس فى الاعراف والطمس والحجر وقال ابن عباساً يضاومجاهد وعكرمة والشده بى وقتادة هى يده وعصاه والدخين ونقص المرات والطوفان والجراد و القمل والضفادع والدم وهذا القول ظاهر حلى حسن قوى وجعل الحسن البصرى السنين ونقص الممرات واحدة وعنده ان التاسعة هى تلقف العصاما يأف كون فاست كبروا وكانوا قوما مجرميناً ى ومع هذه الآيات ومشاهد تهدم لها كفروا بها و هدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فهم فكذلك لوا جيناه و لا الذين سألوامند في ماسألوا و قالوالن نؤمن لك حتى تفعرلنا من الارض ينبوعا الى آخر هالما استجابوا ولا آمنوا الاان يشاء الله كا قال فرعون لموسى ماسألوا و قالوالن نؤمن لك حتى تفعرلنا من الارض ينبوعا الى آخر هالما استجابوا ولا آمنوا الاان يشاء الله كا قال فرعون لموسى

وقد شاهد منه ماشاهد ونهذه الا يات قال انى لاظنائيا موسى مسحور اقبل بمعنى ساحر والله تعالى أعلم فهذه الا يات التسع التى ذكرها هؤلا الا عنة هى المرادهه في المعندة في فوله تعالى وألق عصال فلم ارآها بهتر كائنها جان ولى مدبرا ولم يعقب اموسى لا تحق الى قوله في تسع آيات الى فرعون وقومه أنهم كائوا قوما فاست من فذكرها تمن الاحما والمدويين الآيات الباقيات في سورة الاعراف وفصله اوقد أوتى موسى عليه الدلام آيات أخركند تمنها نسر العصاوخر و جالما منه ومنها تظليلهم بالغمام والزال المن والسلوى وغير ذلك مما أوبوه (١١٢) في المواسر المعدمة القدم ولكن ذكر

ا الصدع فى الشئ من غـ بر بينونة أى وكم قصمنا. ن أهل قرية كانو اطالمين أى كافرين بالله مكذبينا آياته والظلم في الاصل وضع الذي في غيرموضه وهموضعوا الكذر في موضع الاعان قال اس عباس بعث الله سيامن حمر يقال له شعب فوثب اليه عبد فضربه بعصافساراليهم بخسنصرفقاتلهم فقتلهم محتى لم يبق منهم شي وفيهم الزل الله وكم قصمما الى قوله خامدين وعن الكلبي في الآية قال هي حضور (١) بني ارديالهن فكون التكثير باعتمارأ فراد الذالقرية (وأنشأ بابعدها) أى أوجد دناوا حدثما بعداهلا أهلها (قوما آخرين) ليسوامنهم (فلمأحسوابأسنا) أىأدركواوشهرواورأواعذابنا بحاسةالبصر وقالالاخنش خافواوتوقعوا والبأس العدذاب الشديد واذاعممنها يركضون أىيدىرعون هاربين ويهر بون مسرعين من قريتهم لمارأ وامقد مة العذاب أُومن بأسْمِ اللهُ في معنى النقمة والمأسَّا فَأَنْ الصَّمْمِ مِرْحَلاً عَلَىٰ المعمى ومن على الاول الابتداءالغاية وللتعليل على النانى والركض الفرار والهرب والامزام وأصله من ركض الرجل الدابة برجلمه يقال ركض الفرس اذا كده بساقيه ثم كثرحتي قيل ركض الفرس اذاعدا وسنهاركض برجلك والمعيني انهميهر بون سنهارا كضين دوابه مفقيل لهمم (لاتركفوا) أى لاتر بواقسل ان الملائكة بادتهم بدلك عند فرارهم وقبل ان القائل لهمذلك من هنالك من المؤمنين استهزا مبهم وسخرية منهم (وارجعوا الى ما أترفتم) يعني ماتنعهم (فيه ) من الدياولين العيش يعيى الى نعه مكم التي كانت سدب بطركم وكفركم والمترف المنع يقال أترف فلان أى وسع عليه في معاشه وقل فيه همه وقال سعيد بن جبيرارجعوا الى دوركموأ. والكم (ومساكنكم) التي تسكنونها وتنتخرون بها (العلىكم تستلون) أى تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات وهذاعلى طريقة التركم بهم والتوبيخ لهم وقيل المعني لعلكم تستلون عائزل يكم وجرى علمكم من العدّو بة فتخبر ون السآئل عن علم ومشاهدة وقد للعلكم تسئلون أن تؤمنوا كاكنتم تسئلون ذلك قسل نزول العذاب بكمأ وتسيئلون شيامن دنما كم على العادة فتعطون من شئم وتمعون من شئم فانكم أهل نعمة رثر وةوهذا كله يو بين وته كم بهم وقيل غير ذلك قال المفسر ون وأهل الاخباران المراديم ذه الآية أهل حسورمن المين وكانأهلهاعر باوكان الله سجانه قديعث اليهم نبياا مهشعيب بندهدم وقبره بجبلمن

ههنا التسع الآلاتات التي شاهدها فرعون وقوممه منأهملمصر فكانت حجمة عليهم فحالنوهما وعاندو هما كفرا وحجو دا فأما الحدث الذي رواه الامام أحد حدثنار بدحدثناشعمةعن عرو الزمرة فالسعتعمدالله سلة المال عنصد فوان سعسال المرادي رخى الله عنه قال قال يهو دي اصاحمه اذهب نالى هذاالني حتى نسأله عن هـ ذه الآبة ولقد آتىناموسى تسعآمات مناتفقال لاتقل لهني فالقلوم علالصارتله أربيعأعىن فسألاه فتبال النبى صلى الله علمه وسلم لاتشركو الالله شـمأ ولا تسرقوا ولاترنوا ولاتنتهاوا النفس التي حرم الله الامالحق ولا تسحرواولا تأكاو االريا ولاتمشوا ببرى الى ذى سلطان له قتله ولا تقذفو محصنة أوفاللاتفر وامن الزحف شعبة الشاك وأنتم بايهودعلمكم خاصة أنلاتعدوا في السبت فتسلا يديه ورجلمه وقالانشهدأنذني وال فاعنعكم ان تتمماني والالأن داود علم السلام دعاانلارال من ذريته نبي وانانخشي ان الملا

ان تقتلنا يجود فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسير دمن طرق عن جبال شعبة بنا لحجاج به وقال الترمذي حسن صحيح وهو حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظه شئ وقد تكاموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الايات بالعشر الكامات فانها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم ولهذا قال موسى لفرعون لقد على عالم مأثر ل هؤلا الارب السهوات والارض بصائر أى حجاوا دلة على صدق ماجئة الدبواني لا ظنك يا فرعون مشبورا أي هالكا قاله مجاهد وقال ابن عباس ملعونا وقال أيضاهو والضحاك منبورا أي مغلوبا والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كله في حضور وزن شكو وقرية كانت بالهن اه خازن

قال عدالله بن الزيورى ادا جارالشيطان في سن الغدى ومن مال مداه مشبور بعنى هالك وقرأ بعضه مبرفع التامن قوله على ورى دائي ورى دائي على بن أبى طالب ولكن قراء الجهور بغنى التاء على الخطاب المرعون كما قال تعالى فلما جاءتهم التا المنام بصرة فالواهد المحروبين و جدوا بها واستيقنها أنفسهم طلما وعلوا الا يقفهذا كله ممايدل على أن المراد بالتسع الا يات ان ماهى ما تقدم ذكره من العصاواليدو السنين و نقص من الثراث والطوفان والجراد والقدم لوالضفادع والدم التى فيها ججم وبراهين على فرعون وقومه وخوارق ودلائل على صدق و وى (١١٢) و وجود الفاعل المختار الذي أرساد وليس

المرادمنها كاوردفى هذا الحديث فانهذه الوصابالسفيها حجيم على فرءون وقومه وأى مناسبة بين هذا وسناقامة البراهين على فرعون وماجاءهم هذا الوهم الامنقبل عبدالله ينسلة فان له يعض ما يمكر والله أعلموله لذينك البهوديين انما سألاعن العشر الكامات فاشتسه على الراوى بالتسع الاتبات فحصل وهـم فىذلك واللهأءـلم وقوله فارادأن ستفزهم من الارض أى يجليهم منهاويز يلهم عنها فاغرقناه ومن معهجيعاوقلنامن بعدهلبي اسرائيل اسكنوا الارض وفي هذا بشارة لمحدصلي الله عليه وسلم بنتح مكة معان السورة مكمة نزلت قبل الهجرة وكذلك وقع فانأهل مكة همو المخراج الرسولمنها كأقال تعالىوان كادوالبست فزونكمن الارض ليغرجوك منهاالا يتسن ولهـذا أورث الله رسوله مكة فدخلهاعنوة علىأشهر القولين وقهرأهلهاثمأ طلقهم حلماوكرماكا أورث الله القوم الذينكانوا يستضعفون من بني اسرائيل مشارق الارض ومغاربها وأورثهم

حمال اليمن يقال له صنين و بينه و بين حفور فحو بريد قالوا وليس هوشه عيما صاحب مدين قان وآ مارالق بربجيل صنين وحودة والعامة من أهل تلك الماحية يرعمون الهقير قدمين قادم فلاكذبوه وقتلوه اتبعهم بختنصر وأخذتهم السيوف ونادى منادمن جو السما والثارات الانداء فلمارأ واذلك أقرو ابالذنوب حين لم ينفعهم و ( قالو أ) لما قالت لهم الملائدكة لاتركضو ا(باويلنا)أى ياهلا كالرانا كاطالمين)لا نفسنام ستوحيين العداب عما قدمنافاع ـ ترفوا على أنفسهم بالظلم الموجب للعدد أب و قالوا ذلك على سبيل الندامة ولم ينفعهم الندم (فيازالت تلك) أي هذه الجلة والكلمة (دعواهم) هي قولهماو يلناأي يدعون م اوير دود نها (حق جعلناهم حصيداً) بالسيوف كا يحصد الزرع بالمحل والحصيد هناءعنى الحصود ومعنى (خامدين) انهم ميتون من خدت الناروه مدت اداطفئت فشمه خودالحياة بحمودالناركا يقال لمن مات قدطفي والجودعم ارةعن سكون لهبهامع بتا الحروالهمودعمارة عن ذهاج ابالكلمة حتى تصمير رمادا فالاحسن أن يكون المراد بالجودهناالهمود فانهأ بلغمعني والمعنى جعلناهم جامعين لمماثله الحصادوالجود كقولك جعلم محلوا مامنساأى جعلمه مامعاللطعمين فالتجاهد بالسيف ضرب الملائكة وجوههم حتى رجعوا الى مساكنهم أخر جابن أبي حاتم عن أبن وهب قال حدثني رجل من الجيزريين قال كان مالين قريمان بقال لاحداهه ماحضور وللاخرى قلابة فيطروا وأترفواحتيما كانو ايغلقون أبوابهم فلمأتر فوابعث الله اليهم سيافدعاهم فقدكوه فالقي الله فى قلب بختنصر أن يغزوهم فهزلهم مجيشا فقاتلوهم فهزموا جيشه فرجعوا منهزمين فجهزاليهم حيشاآ حرأ كثف من الاول فهزموهم أيضا فالارأى بحسصرغزاهم هوبننسه فقاتله محتى خرجوا منهايركضون فسمعوا مناديا يقول لاتركضوا وارجعوا الى مااترفتم فيهومسا كنكم فرجعوا فسمعواصوت مناديقول بالثارات النبي فقتلوا بالسميف فهي التي قال الله وكم قصمنا من قرية الى قوله خامدين قلت وقرى حضور معروفة الاكن بينهاو بينمد ينمة صنعا بنحوبريدفي جهمة الغرب منها (وماخلقنا السماء والارض وما بينه ه الاعدين أى لم نخلقه ماعد اولا باطلا بل المنسيه على ان الهما خالفا فادرا يجب امتثالأمره واللعب هومحط النفي وفيه اشارة اجالية الى تكوين العالم والمرادعا بينهما سائر الخيلوقات الكائنة بين السماء والارص على اختلاف أنواعها وتعاين أجناسها

(١٥ - فترالبيان سادس) بلادفرعون وأمو الهم وزروعهم وغمارهم وكنوزهم كافال كذلك وأو رشاها بني اسرائيل وقال ههنا وقلنا من بعده له نقل اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جا وعدالا خرة جنبا بكم افينا أى جمعكم انتم وعدو كم قال ان عاس ومجاهد وقنادة والضحال لفيفا أى جمعا (وبالحق أنزلناه وبالحق ترل وما أرسلناك الامشر اولدير اوقرآ بافرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) يقول تعالى مخبراعن كابه العزيز وهو القرآن الجيدانه بالحق نزل أى متضمنا الحق كافال تعالى لكن الله يشهدون أى متضمنا على الله الذي أرادان يطلعكم عليه من احكامه وأمره ونهيه تعالى لكن الله يشهدون المكامه وأمره ونهيه

وقوله وبالحق نزل أى وصل المك يا محد محفوظ المحروسالم يشب بغيره ولازيد فيه ولانقص منه بلوصل المدنا لحق فانه نزل به شديد القوى الأمين المكين المكين المطاع في الملا الاعلى وقوله وما أرسلناك أى يا محد الأمشر اوندر اميشر المن أطاع ف الملا الاعلى وقوله وما أرسلناك أى يا محد الأمشر اوندر اميشر المن أطاع ف من العدن من الموح المحفوظ الى بيت العدن من المن من اللوح المحفوظ الى بيت العدن من السماء الدنيا غرز ل مفرقا منحد ما على الوقائع الى رسول الله صلى الله عليه وسلى فى ثلاث وعشر سسنة قاله عكر مقمن ابن عباس وعن ابن عباس أيضا انه قرأ فرقناه بالتشديد (١١٤) أى أنزلناه آمة آمة ممهنا مفسر اوله دا قال لتقرأ وعلى المناس

والمعنى ماسو يناهذاالسةف المرفوع وهذاالمهادالموضوع ومابينه مامن العجائب للعب واللهوواغاسو يناهمالفوائد منهاالتفكرفي خلقهماومافيهمامن المنافع التي لاتعد ولاتحصى وليستدل بماعلى قدرةمد برهاوا يدازى المحسن والمسيء على ما تقتضيه حكمتنا واللعب فعلى روقأوله ولاثمات له غرزه ذاته عن سمات المقص فقال الوأرد ماأن تتخذ الهوا) اللهومايتاهي به تقول أعل تحدلهوت عنه ألهواهما والاصل لهوى من باب قعد على فعولوأ هلالعالمة لهيت عنهأ لهي من باب تعب ومعناه السلوان والترك والهوت يهلهوا من باب قتل أولعت به وتلهمت به أيضا قال الطرطوثي وأصل اللهو الترويح عن النفس بمالاتقتضيه الحكمة وألهان الشئ الاف شغلي قيل اللهوهنا الزوجية والولد وقيل الزوجة فقط وقيل الولدفقط قال الحوهري قديكني باللهوعن الجاع ومنهقول الشاعر \* وفيهن ملهى للصديق ومنظر \* والجلة مستأنفة لتقرير مضمون ماقيلها وجواب لوقوله (لاتحذناهمن لدنا)أى من عندناومن جهة قدرتنا لامن عندكم ويستثنى نتيض النالى لينتج نقيض المقدم قال المفسرون أىمن الولدان أوالحور العدين أوالملائكة وفىهذاردعلى من قالباضافة الصاحبة والولدالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا وقيل أرادالردعلى من قال الأصنام أو الملائكة بنات اللهوقال ابن قتيبة الآية ردعلي النصارى (ان كافاعلمن) قال الفراه والمردوالرجاج يحوز أن تكون ان للنفي كاذكره المنسرون أىمافعلناذلك ولمنتف ذصاحمة ولاولداو يحوزأن تمكون للشرط أىان كنامين شمعل ذلك لا تحذناه من لدنا قال الفرا وهذا أشه الوجهين عذهب العرسة (بل نقذف ما لحق على الباطل) هذا اضراب عن اتحاذ اللهوأى دع ذلك الذي فالوا فانه كذب وبإطل بل شأننا أنترمى مالحق على الباطل وبالايمان على الكفر وقمل الحق قول لااله الاالله والهلاولدله والباطل قولهم اتخذالله ولدا (فيدمغه) أي يقهره ويهاكدو أصل الدمغ شق الرأسحتي يباغ الدماغ ومنه الدامغة قال ألزجاج المعنى ندهبه ذهاب الصغاروا لاذلال وذلك ان أصله اصابه الدماغ بالضرب قيل أرادبالحق الحجة وبالماطل الشبهة وقيل الحق المواعظو الماطل المعاصى وقيال الباطل الشيطان وقيل كذبهم ووصفهم الدسجانه بغمر صفاته (فاذاهوزاهق) أىزائلذاهبوقيلهالك الفوالمعسى متقاربواذاهي النجائية (ولكم الويل) يامعشر الكفار (مماتمه فون) أى لكم العذاب في الآخرة بسبب

أى لتملغه الناس وتملوه عليهم اي على مكث أى مهل ونزلناه تنزيلا أىشيأ بعدشي (قدل آمنواله أولاتؤمنواانالذين أوبواالعلمن قبله اذا يتلى عليهم محر وناللاد عان سعدا ويقولون سعان ريا ان كان وعدر شالفه ولا و يحرون للاذفان يكون وريدهم حشوعا) يقول تعالى انسه محدصل الله علمه وسلمقل المجداله ؤلاء الكافرين بماجئتهم منهذا القرآن العطيم آمنوا به أولاتؤمنوا فهوحق في نفسهأى سواء آمنتم بهأم لاأنزله الله ونوه بذكره في سالف الازمان في ان الذين أوتوا العلم من قبلدأى من صالحيأهل الكتاب الذبن تمسكوا بكتابهمو يقيمونه ولم يبدلوه ولاحرفوه اذايتلى عليهم هذا القرآن يخرون للاذقانجعذةنوهوأسفل الوجه سحداأى تهءز وحل شكراعلي ما أنعربه عليهم من حعله الاهمأهلا انأدركواهذا الرسولالدىأنزل علمه هذاالكتاب ولهذا يقولون سحان رنا اى تعظما وتوقيراعلى قدرته التامية وانه لا يخلف المعاد

الذى وعدهم على ألسنة الاسياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا فالواسجان ريناان وصفكم كان وعدر بالمفعولا وقوله ويخر ون الاذفان يمكون أى خصوعاً لله عزوجل وايمانا وتصديقاً بكابه و رسوله ويزيدهم خشوعا أى ايمانا و تسليماً كما قال والذين اهتدوازادهم هدى وآتاهم تقواهم وقوله و يخرون عطف صفة على صفة لاعطف السجود على السحود كما قال الشاعر الى المال القرم وابن الهدمام وايث الكنيبة في المزدحم (قل ادعو الله أوادعو الرحن اياما تدعوا فله الاسماء المسنى ولا يحيم وصلات في ولا تعانى المنافي الملافولم السنافي المنافية المنافية ولا تعلق المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية ولا يحمد والمنافية المنافية ولا المنافية والمنافية والمنافقة والمنافية والمنافقة و يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا) يقول تعالى قل بالمجدله ولا المشركين المشكرين هذا الرحمة تله عزوجل الماذه بين من تسميسه بالرحن ادعوا لله أوادعوا الرحن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى أى لافرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحن فانه دو الاسماء الحسنى كا قال تعالى هو الله الذى لا اله الاهوعالم الغيب والشهادة هو الرحن الرحيم الى ان قال له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض الآية وقدروى مكول ان رجل من المشركين سمع الذي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سعوده يارحن يارحن يارحن يارحن يارحن ياردي عما أنه يدعو اواحداوه و يدعوا شن (١١٥) فانزل الله هذه الآية وكذاروى عن

ابنعماس واهماابنجر بروقوله ولاتحهراصلاتك الآية فال الامام أجدحد ثناهشيم حدثناأ نوبشرعن سعيد بنجيرعن ابنءماس فالنزات هده الا ية و رسول الله صلى الله عليمه وسالم متوارعكة ولاتجهر مصلاتك ولاتخافت بها قال كان اذاصلي باصحابه رفع صونه بالقرآن فلماسمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا منأنزله ومنجائه فال فقال الله تعالى المبيه صلى الله علمه وسلم ولاتحهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسمون القرآن ولاتحآفت بهاع أصحابك فلاتسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنكوا بتغ بين ذلك سبيلا أخرجاه في الصحيد من من حديث أبي بشر جعنفر سااس به وكنذا روى الضحاك عن ابن عباس و زادفل هاجرالي المدينة سقط ذلك يفعل أى ذلك شاء وقال مجمد بن اسحق حدد ثني داود بن الحصر بن عن عكرمية عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جهربالقرآنوهو يصالي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوامنه فكان

وصفكم لله يجوزعليه من الصاحبة والولد وقيل الويل وادفى جهم وهووعيد لقريش بان لهم من العداب مثل الذي لا والمأومن هي التعليامة وهذا وجه وحمه وما مصدريةأ ودوصولة أونكرة موصوفة (ولهمن في السموات والارنس) عبيدا وملكا وهوخالقهم ورازقهم ومالكهم والمنع عليهم اصناف النع فبكيف يجوزأن يكون بعض مخلوقاته شريكاله يعبد كايعبدوهذه الجله مستأنفة مقررة لماقبلها (ومن عنده) يعني الملائكة وفيه ودعلى القائلين بان الملائكة بنات الله وفى المعبير عنه مم بكونهم عنده اثر ماعبرعتهم بمن في السموات اشارة الى تشريفهم وكرامتهم ومزيد الاعتناء بهم وانهم عنده بمنزلة المقر بين عندالملوك قال أبوالسعود بطريق التمثيل وأقول أنابل بطريق التعقيق كاهوظاهرالنظمالقرآني ثموصفهم بقوله (لابستكبرون) أي لايتعاظمون ولا أنفون (عن عبادته) سحانه والتذال له (ولايستهسرون) أي لا يعمون ولا يتعمون مأخوذمن الحسيروهوالبعسر المنقطع بالاعماءوالمعب يقال حسر المعبر يحسر حسورا أعيىوكل واستحسروتحسر ثله وحسرته أناحسرا يتعدى ولابتعدى قال أبوز يدلايكاو توقال النالاعرابى لاينشلون وقال الزعماس لايرجعون قال الزجاج معيى الاته ان هؤلاء الذينذكرتم انهمأ ولادالله عمادالله لايأنذون عنعبادته ولايتعظمون عنها كقوله ان الذين عندر بك لايستكبرون عن عبادته وقيل المعنى لا ينقطعون عن عبادته وهده المعانى متقاربة (يسجون الليل والنهار لايفترون) أى ينزهون الله سجانه دائك لايضعفونء وذلك ولايسأمون وقيال يصلون الليل والنهارهال الزجاج مجرى التسديح منهمكيري المفس منالا يشغلناعن النفسشي فمكذلك تسبيعهم دائمأي ضروري فيهم سحية وطبيعة وهذه الجله امامستأنفة وقع جواباعمانشأ مماقدلة أوحالسة (أم اتحدوا آلهة من الارض قال المنضل مقصودهذا الاستفهام الجدأى لم يتخذوا آلهة تقدر على الاحيا والايجاد مر العدموأمهي المنقطعة والهمزة لانكارالوقوع فال المبردان أمهنا بمعنى هلأى هل اتحذه ولاء المشركون آلهة من الارض يحيون الموتى ولايكون أم هذا بمعسى بلان ذلك يوجب لهم انشاء الموتى الاان يقدراً ممع الاستفهام فتكون أم المنقطعة فيصم المعنى (هم ينشرون) أى يبعنون الموتى والجله مستأنفة أوصفة لاكهة وهـ ذه الجله هي التي يدورعليه االانكاروالتجهيل لانفس الاتحاد فانه وانعمنهم لامحالة

الرجل اذا أرادان يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلى استرق السمع دونهم فرقامنهم فاذارأى انهم قدعر فوا انه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يسمع فان خفص صوته صلى الله عليه وسلم يسمع الذين يستم مون من قراء ته شيأ فائزل الله ولا تعجم بوسلات في منه في المنافعة والمنافعة والم

ساة بن علقه تعن محد بنسير بن قال نبئت ان أبا بكر كان اذ اصلى فقرأ خفض صوته وان عمر كان يرفع صوته فقيل لابى بكر لم تصنع هذا قال أبا حربى عزوجل وقد علم حاجتى فقيل أحسنت وقيل لعمر لم تصنع هذا قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان قيل أحسنت فلما نزلت ولا تحجه بربصلا تدولا تحافت بها وابتغ بين للنسبيلا قيل لابى بكرار فع شيا وقيل العمر اخفض شيا وقال أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس نزلت فى الدعاء وهكذا روى النورى ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها انها نزلت فى الدعاء وكذا قال مجاهد (١١٦) وسعد من جبير وأبوعياض و مكول وعروة بن الزبير وقال الثورى عن

والمعنى بل اتخه ذواآ لهة من الارض هم خاصة مع حقارتهم ينشرون الموتى وليس الامر كذلك فان ما اتحذوها آلهة بمعزل عن ذلك وقرى ينشهرون من أنشره أى أحياه وقرى بفتح الماءأي يحمون ولايمونون نم الالقه سجانه أقام البرهان على بطلان تعدد الآلهة فقال إلو كان فيهما آلهة الاالله) أي لو كان في السموات والارس آلهة معبودون غيرالله والجع ليس قيدا وانماعبر به مشاكلة لقوله أما تحدواآ لهة وكذلك قوله فيهماليس قمدا وانماعم بدلان هذادله ل اقناع بحسب ماينه مه الخاطب و بحسب مافرط منهم وهم انمااتحذواآلهة فيالأرض والسما الافهاوراءهما كالملائدكة الحافين من حول العرش قاله الحفناوي والصيح انالاته حجة قطعية الدلالة والقول بانها حجة اقناع ية قول منكر بشع أى انكاروابشاع (لفسدياً) أى لبطلمايعني السموات والارض بمافيهـما من الخاوقات وخرجتاء تنظامه ماالمشاهدوهلان مسفيهمالوجود التمانع من الاكهام على العادة عندتعد دالحاكم من التمانع في الشيئو عدم الاتفاق عليه لآن كل أمر صدرعن الانسين فا كثرلم يجرعلي النظام ويدل العرة ل على ذلك وذلك أنالوف درما الهرين لكان أحدهما اذاانفرد صحمنه تحريك الجسم واذا انفرد الثاني صيمنه تسكينه فاذااجتمعا وجبان يبقياعلى مآكاناعليه ولالانفرادفوندالاجتماع يصيم ان يعاول احدهما التحريك والاخرالتسكين فاماان يحصل المرادوهومجال واماآن يتنعاوهوأ يضامحال لانه يكون كرواحدمهماعاح افتدان القول بوحود الهير يوجب الفسادفكان القول به باطلا قاله الكرخي أقول الادلة القرآنية والحجي الفرقانية الدالة على توحسد الله تعالى تغيى عن البراه بن الكارسة والمسائل العقلمة الفلسة في هدا المرام وليس وراءييان الله يمان ودونه خرط القتاد قال الرازي القول بوجود الهن يفضي الي المحال مُذكرد لائل ذلك وهـ ده حجة نامة في مسئلة النوحيد والنساد لازم على كل التقديرات التي قدر وهاواذ اوقفت على هذه عرفت ان جييع مافي العالم العلوي والسفلي من الحدثات والمخلوقات فهو دليل على وحدانية الله تعالى وأما الدلائل السمعية على الوحدانية فكثيرة في القرآن وكل من طعن في دلالة التمانع فسيرالا يَهْبَانِ المرادلُوكان فى السماء والارض آلهة بقول بالهمتها عبدة الاصنام لزم فسأدا لعالم لانم أجادات لا تقدر ا على تدبيرالعالم فلزم افساد العالم فالواوعد أأولى لانه تعالى حكى عنهم في قوله ام اتحـــذوا

ان عياش العامرى عن عدالله النشداد قال كان اعرابي من بني تميم اداسلم السي صلى الله علمه وسلم قال اللهم ارزقي ابلاو ولدا قال فنزات هذه الآية ولاتحهر بصلاتك ولا محافت ع ا (قول آخر) قال ابن جريرحدثناأبوالسائب حدثنا حنص بنغ اثءن هشام بنءروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عما نزلت هذه الآمة في التشم دولا تجهر بصلاتك ولاتخافت سيا ويه قال معناشعث بنسوارعن مجد ابنسهرينمثله قولآخرقالعلى اس أى طلمة عن النعماس في قوله ولاتجهر بصلاتك ولاتحافتهما قاللاتصل مرا آةللناس ولا تدعهامخافةالناس وقالالثوري عن منصور عن الحسن البصري ولاتحهدر بصلاتك ولاتحافت بها قال لاتحسن علانمتها وتسيء سريرتهاوكذارواهءن عبدالرزاق عنمعمرعن الحسن بهوهشامعن عوف عمه مهوسعيد عن وقتادة عمه كذلك قولآخر فالعبدالرجن ابنزيدبن أسلم فى قوله وابتغ بين ذلك سيدلا قال أهدل الكاب محافتون ثميجهرأ حدهم بالحرف

قمصيم به ويصيمون هم به وران فنها ه ان يصيم كا يصيم هؤلانوان يتحافت كا يحافت القوم ثم كان آلهة السبيل الذي بن ذلك الذي سن له حبراتيل من الصلاة وقوله وقل الحدلله الذي لم يتخذولدا لما اثبت تعالى لنفسه الكرية الاسماء الحسني نزه نفسه عن المقائص فقال وقل الحدلله الذي لم يتخذولدا ولم يكن له شريك في المائ بله والله الاحدالصمد الذي لم يلدولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل أي ليس بذا يل فيمتاج الى أن يكون له ولى من الذل أي ليس بذا يل فيمتاج الى أن يكون له ولى من الذل لم يحالف أحدا ولم يستنع وحده لا شريك له قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولى من الذل لم يحالف أحدا ولم يستنع

نصر أحدوكبره تكسيرا أى عظمه وأجله عايقول الظالمون المعتدون علواكبيرا قال ابنجرير حدثنى يونس أنه أناوهب أخبرنى أ أبو صخرعن القرظى انه كان يقول في هذه الآية الحدلله الذى لم يتخدولد االاتية قال ان اليهود والنصارى قالوا اتحد الله ولداوقالت العرب لبيك لاشريك الاشريكاهولك تملكه وماملك وقال الصابئون والمحوس لولا أوليا الله لذل فارن الله هذه الاته وقال المحدث الشرحد شايريد الحدد الله المناف المناف المناف المناف المناف المناف الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكديرا وقال أيضا حدثنا بشريد حدثنا سعيد عن قدادة ذكر لذا أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه (١١٧) الآية الحدلله الذي لم يتخذولد الله يقد

الصغيرمنأهله والكمير قلتوقد جاء في حد مثأن رسول الله صدلي الله علمه وسلم مي هـ ذه الاربة آمة العزوفي بعض الاتثمارأ نهاماقرئت فى يتفى ايلة فمصيبه سرق أوآفة والله أعلم وقال الحافظ أنو يعلى حدثنا شرىشعان المصرى حدثناحرب نسمون حدثناه وسي ان عبددة الزيدى عن **محدين كعب** القرطى عن أبي هريرة قال حرجت أناورسول اللهصلي اللهعليه وسلم و مده في مدى أويدى في مده فاتى على رجل رث الهمئة فقال أى فلان مابلغ بكماأري قال السقموالضر بارسول الله قال ألااعلا كلمات تذهب عندك السقموالضر فال بل ماسرنی انشهدت مامعل بدراأ واحداقال فضعك رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال وهل يدرك أهليدر وأهلأحد مابدرك الفقهر القانع قالفقال أيوهر يرتيارسول الله الآي فعلى قال فقل اأماهر سرة بو كات على الحي الذي لاعوت الحدنته الذى لم يتعذولد اولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذلوكبره تكبيرا قالفاتىءلى رسول الله وقد حسنت على قال

آلهة من الارض هم بنشرون غمذ كرالدلالة على فساده في دافو جب ان يحتص الدليل به قالءلي القبارى واماقول التفتازاني الآبة حجية اقناعمة فالمحققون كالغزالي واس الهمام ماقنعوا بالاقناعية بلجعلوها من الحقائق القطعية بل قدل بكفرقائلها انتهمي قال الكسائى وسيبويه والاخفش والزجاج وجهورالحاة انالاهناليست للاستثنا بلععني غميرصفةللا لهةولالك ارتفع الاسم الذي بعمدها وظهرفيمه أعراب غبرالتي جاءت الا بمعناها وقال الفراءان الاهنا بمعنى سوى ووجه الفسادان كون الهآخر مع الله يستلزمأن يكون كل واحدمنهما قادراعلى الاستبدادبالتصرف فيقع عندذلك التنارع والاختلاف ويحدث بسيمه النساد (فسحان اللهرب العرش عمايصفون) الفاعلترتيب مابعدها على مافبلها من ثبوت الوحدانية بالبرهان أي تنز، عزوجل عمالا يليق به من ثبوت الشريك له وفيه ارشادللعبادأن ينزهواالربسحانه عمالايلمق له (لايستل عمايفعل) مستأنفة مهينة انه سمحانه لقوة سلطانه وعظيم حلاله لايسأله أحدد من حلقه عن شئ من قصائه وقدره من اعزاز واذلال واسعاد واشقا الانه الرب المالك للاعناق (وهم) أى العباد (يسئلون) عما ينعلون سؤال تو بيزوتقر يع بقال لهـ مهوم القيامة لمفعلتم كذاوكذا لانهم عبيد يجب عليهم استثال أمرمولاهم والله تعالى ليس فوقه أحديقول الهاشئ فعله لمفعلته وقبلان المعنى انهسيمانه لايؤاخذعلي أفعاله وهميؤاخذون قبل والمرادبذلك انهسجانه بيزامباده انمن يستلءنأعماله كالمسيم والملائكة لايصلح لان يكون الهاقال ابنء اسمافي الارض قوم أبغض الى من القدر ية وماذاك الاانهـ م لايعلون قدرة الله فالالله الايسئل عماينعل وهم يسئلون (أم اتخذوا من دونه آلهة) أم بمعنى بلوفيه اضراب وانتقال من اظهار بطلان كونها آلهمة بالبرهمان السابق الى اظهار بطلان المحاذها آلهـ قمع تو بيخهم بطلب البرهان منهم ولهذا قال (قل ها توارها نكم) على دعوى انهاآ لهمة أوعلى جوازاتخاذ آلهة سوى الله ولاسبيل لهم الى شئ من دلك لامن عقل ولانقز لان دليل العقل قدمي سانه وأماد لمل النقل ففدأشار المه بقوله وهذاذكر منمعى وذكرمن قبلي أى هذا الوحى الوارد في شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذ كرأستي وذ كرالامم الساانة وقدأ قنه علكم وأوضعته لكمفاقيموا أنتم برهانكم وقبل المعنى هـ فذا القرآن وهذه الكتب التي أنرات قبلي فانظروا هل في واحدمنها ان الله أمر

فقال لى مهيم قال قلت بارسول الله لم أزل أقول الدكاه ات التى علمتنى اسناده ضعيف وفي متنه الكارة والله أعلم (آخر تفسير سورة سجان ولله الحدو المنه) فقال وله المنه الحدو المنه المنه الكان من أولها وآخرها وانها عصمة من الدجال قال الامام أحد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبى اسحق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف و في الدارد ابة فحملت تنفر فنظر فاذا ضابة أو سحابة قد غشيته فذ كرد لل للنبي صلى الله علمه وسلم فقال اقرأ فلان فانها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزل في القرآن أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به وهذا الرجل الذي كان بتلوها هو أسيد بن

المضير كاتقدم فى تفسير البقرة وقال الامام أحد حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حذاظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواه مسلم وأبود اود والنسائى والترمذى من حديث قتادة به وانظ الترمذى من حديث قتادة به عن سالم بن أبى الجعد يحدث عن معدان عن أبى الدرداء عن النبى صدى الله علمه وسلم قال من قرأ العشر (١١٨) الاو اخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ورواه مسلم

بالتخاذاله سواه قال الزجاج قيل الهمها وابرها نكم بان رسولا من الرسل أنبأ أمته بان لهم الهاغيرالله فهل في د كرمن معي وذكرمن قبلي الابوحيد الله وفيه تبكيت لهم متضمن لانبات نقيض مدعاهم وقيل معنى المكادم الوعيدو التهديدأي افعلوا ماشئتم فعن قريب ينكشف الغطاء وقرئذ كرمز معى بالتنوين وكسرالهم أىهداذ كرمماأنزل الى ومماهو معى وذكرمن قبلي قاله الزجاج وقبل ذكر كائن من قبلي أى جئت عما جاءت به الابدا من قبلى ثملما توجهت الحجية عليهم أحمهم بالجهل بمواضع الحق فقال (بلأ كثرهم لايعلون الحق وهذاانسراب من جهة الله سيحانه غيردا خل في الكلام الماقن وانتقال من تبكيتهم عطالمة مالبرهان الى بيانانه لاتؤثرفيهم انحاجةوا قامة البرهان لكوتعهم عاهلين للحق لايميرون بينه وبين الباطل وقرئ الحق بالرفع على معدى هدد الحق أوهو الحق (فهم معرضون) تعليل لماقبل من كون أكثرهم لايعلون أى فهم لاجل هذا الجهل المستولى على أكثرهم معرضون عن قبول الحقوعن النظر الموصل الممستمرون على الاعراب عن التوحيد واتباع الرسول فلايتأ ملون جهة ولايتدبرون في برهان ولايتفكرون فى دليل (وما أرسلنا من قبلك من رسول الانوحى اليه) استناف مقرر لما أجل قبلامن كو : التوحيد بمانطقت به الكتب الالهية وأجعت عليه الرسال وقرئ نوحى بالنون وبالما واله لااله الأأما)وفي هذا تقرير لامرا الوحيدوتا كيدلما تقدم من قوله هذاذ كر من مع وختم الآية بالامر لعباده بعباد به فتال (فاعبدون) فقدا تضيم لكم دليل العالم ودليل المقلوقامت علىكم حجة الله (وقالوا تحذالر حن ولدا) هؤلا القائلون هم خزاعة وجهينة وبنوسلة وبنومليه فانهم فالوا الملائكة بنات الله وقيه لهماليهودو يصححل الاية على كل من جعل لله ولدا وقد قالت اليه ودعزير ابن الله وقالت النصاري المسيم ابنالله وقالت طائفة من العرب الملائكة بنات الله شمزه الله سيحاله عزوجل نفسه فقال (سجانه) أى تنزيهاله عن ذلك وهو يقول على ألسنة العباد ثم أنرب عن قولهم وأبط ليفقال (بلعباد كرمون) قرئ مرالا كرام والتكريم أى ليسوا كافالوابل عمادالله سجانه مكرمون بكرامته لهممقر بون عنده والعمودية تنافى الولادة بحسب المعتاد الذي لا يتخلف عند العرب من كون عبد الانسان لا يكون ولده أو بحسب قوا عد النمرع من ان الانسان اذملك ولده عمق عليه والاول في تقرير المنافاة اظهر اذال كلام

أيضاوالنسائى منحديث قتادة مهوفي لفيظ النسائي من قرأ عشر آمات من الكهف فذكره حديث آخر وقدرواه النسائى فىالبوم والليلة عن محدين عبد الاعلى عن خادعن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن ثو بان عن رسول الله صـ لى الله علمه وسلم انه قال من قرأ العشير الاواخر من سورة الكهف فانه عصمة له من الدجال فيحسمل انسالما معهمن ثويان ومنأى الدرداء وقال أجدد حدثنا حسين حدثناا بن لهيعة حدثنا زيان بن فائد عن ١٥٥ هل بن معاذبن أنس الجهني عن أسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قالسن قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراس قدمه الىرأسه ودن قرأها كاهاصار له نورما بين السما والارص انفرديه أحدولم يخرجوه وروى الحافظ أبو بكربن مردويه في تنسير وباسناد لاغريب عن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من قرأسورة الكهف في يوم الجعمة سطع له نورمن تحت قدمه الى عنان

 وملمانه قال من قرأسورة الكهف في وم الجعة أضافه من النورما بينه و بين الجعتين ثم قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وهكذارواه الحيافظ أبو بكر البيهق في تفسيره عن الحاكم ثم قال البيهق ورواه يحي بن كنير عن شعبة عن أبي هاشم باسناده ان الذي صدل الله عليه وسلم قال من قرأسورة الكهف كانزلت كانت له نورا يوم القرامة وفي المختارة للحافظ الضيام المقدسي عن عبدالله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهفي عن على بن الحسين عن أبيه عن على حرفوعا من قرأسورة الكهف يوم الجعه فهوم عصوم الى عنائية أمام من كل فتنة وان خرج الدجال عدم منه و (سم الله الله عنائية عن الرحن الرحيم) و (الجدلله الذي أمرن المنافق المنافقة الذي أمرن المنافقة وان خرج الدجال عدم منه و (المحدلله الذي أمرن المنافقة وان خرج الدجال عدم منه و (المدلله الذي أمرن المنافقة وان خرج الدجال عدم منه و (المدلله الذي أمرن المنافقة وان خرج الدجال عدم منه و (المدلله الذي أمرن المنافقة وان خرج الدجال عدم منه و (المدلله الذي أمرن المنافقة وان خرج الدجال عدم منه و (المدلله الذي المنافقة والمنافقة و المنافقة و ا

على عبده الكاب ولم يعمل له عوما قمالت ذربأسا شددامن لدنه و مشر المؤمد من الذين يعدم اون الصالحات ان لهم أجراحسنا ماكشى فمه أبداو يُنذرالذين قالوا اتحذالله ولدا مالهم مدمن علولا لا مَامُ ــم كرت كامة تحرج من أفواههمان يقولون الاكدما)قد تقدمفي أول التفسيرانه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواشح الامور وخواتمها فالدالحمودعلى كلحال ولهالجدفي الاولى والاتخرة ولهذا حد مسه على انزاله كتابه العزير على رسوله الكريم محسدصلوات الله وملامه علمه فانه أعظم نعمة أنعمها الله على أهمل الارض اذ اخرجهه من الظلمات الى المور حث حعله كالاستقيم الااعوجاج فيه ولازيغ بليهدى الىصراط مستقيم وأضعا بيناجليا نذرا للكافرين بشيراللمؤمنين ولهذا فالولم يجعمله عوجاأى لم يحعل فيهاعوجاجاولاز يغاولاميلابل جعله معتدلامستقماوله ذاقال قماأى مستقم البنذر بأساش دبدا من لدنه أى لمن خالفه وكذبهولم يؤمنيه بندرياساشديدا عقوية

معجهال العرب وهم لايعرفون قواعدالشرع قال قتادة قالت اليهودان اللهصاهرالين فكانت بينهم الملائكة فقال الله تكذيبالهم بلعبادمكرمون أى الملائكة أكرمهم بعبادته واصطفاهم ووصيفهم بصنات سبعة الاولى هذه والاخبرة ومن يقلمنهم فهذه الضمائر كلهاللملائكة (لايسبقونه بالقول) وصفهم بصفة أخرى أى لايقولون شيأحتى يقوله أويأمرهم مه كذا فال النقتمة وغمره وفي هذا دلمل على كالطاعتهم وانقمادهم (وهمهامرديعملون) أى هم الماعمون عاياً مرهم الله به النابعون له المطبعون لربهم فلا يخالفونه قولاولاعملا (يعلم مابين أيديهم ومأخلفهم) أى ماعملوا وماهم عاملون وقيل ماكان قبل خلقهم ومايكون بعد خلقهم أوبعلما بين أيديهم وهوالا خرة وماخلفهم وهو الدنياوالجله تعليل لماقبلها ووجه التعليل انهم أذاعلوا بانه عالم بماقدموا وأخروالم بعملوا علاولا يقولوا قولا الايامر. (ولا يشقعون الالمن ارتضي) أن يشذع الشافعون له وهويمن رنىءنــه وقيلهمأه للأاله الاالله وقد ثبت في العجيم ان الملاَّدَكة بشنعون في الدار الاخرة فال قتادة لاهل التوحيد وعن مجاهد نحوه وعن الحسن لمن فاللااله الاالله وقال ابزعباس الذين ارتضاهم بشهادة ان لااله الاالله وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي فى المبعث عن جابران رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم تلاهذه الآبة وفال شفاء في لاهل البكائرمن أمتى (وهممن خشيه مشفقون) أى من خشيتهم منه والحنية الخوف مع التعظيم ولهــذاخُص به العلما والاشه نباق الخوق مع النوقع والاعتناء والحــدرفان عدى بن فعدى اللوف فيه أظهر وان عدى بعلى فسالعكس أى لا يأمنون مكرالله بلهم خائشون وجلون (ومن يقلمنهم) أى من الملائكة على سبيل الفرض المحقق عصمتهم (انى الدمن دونه) قال المفسرون عنى بهذا ابليس لانه لم يقل أحد من الملائكة الى اله الاابليس وذلك على سبيل التسميح والتحبو زاذهو معترف بالعبودية وآيس من رحمة الله وكوبه من الملائكة باعتباراته كان مغهورافيهم وقيل الضمير للعلائق طلفا وقبل الاشارة الى حد ع الانديا وفدلك القائل على سدل الفرض والتقدير (فعزيه حهم) بسبب هذا القول الذي قاله كانجزى غيره من المجرمين (كدلك) أى مندل ذلك الجزاء الفظمة ( نَجْزَى الطالمين) أومنل ماجعلنا جرا اهذا القائل جهنم فكذلك نجزى الطالمين الواضعين الالهمة والعبادة في غيرموضعها والمراد بالظالم ن المشركون (أولم يرالدين كفروا) الهمزة

عاجله فى الدندا وآجلة فى الاخرى من لدنه أى من عنداته الذى لا يعذب عدايه أحد ولا يوثق و اقه أحد و يبشر المؤمني أى بهذا القرآن الدين صدقو اعلنه مبالعمل الصالح ان الهم اجر احسنا أى منو به عندا لله جيلة ما كذين فيه فى تواجم عندا لله وهوالجنة عالدين فيسه ابدادا أيما لازوال له ولا انقضا وقوله و شدر الذين قالوا اتخد الله ولدا قال ابن اسحق وهم مشركوالعرب فى علم أى بهذا القول الذى افتروه وائتفكوه من علم ولا لا تائهم أى لاسلافهم كرت كلمة نصب على التهب تقديره أعظم بكلمة كا تقول أكرم بريد

رجلاقاله بعض البصرين وقرأذلك بعض قرائمكة كبرت كامة كايقال عظم قولك وكبرشأنك والمعنى على قرائة الجهورأظهر فانهذا بتشفيع لمقالتهم واستعظام لافعكهم والهذا قال كبرت كامة تخرج من أفواههم اى ليس لها مستندسوى قولهم ولادليل لهم عليها الاكذبهم وافتراؤهم ولهدا قال ان يقولون ألاكذبا وقدذ كر هجد بن المحق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال حدثنى شيخ من أهل مرقدم علينا منذبضع وأربعين سينة عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث قريش النضر بن الحرث وعقبة ابن أبي معمط الى احبار يهود بالمدينة (١٢٠) فقالو الهم سلوهم عن مجدوصفو الهم صفته وأخبر وهم بقولهم ابن أبي معمط الى احبار يهود بالمدينة

اللانكار بواووتر كهاقرا تان سمعمتان والوا وللعطف على مقدر والزؤية هي القاممةأي ألم يتفكروا ولم يعلموا وحاصل ماذكرمن هناالي يسجعون ستة أدلة على الموحسد وهذا تجهيلالهم بتقصيرهم فى التدبر فى الآيات التكوينيسة الدالة على استقلاله تعالى بالالوهيةوكونجمع ماسواهمةهوراتحتملكوته (أنالسموات والارض كانتارتقا) واللاخفش انماقال كانتادون كن لانهماصنفان أي جاعتاالسموات والارض ومه قال الزمخشري وقالأنوا ليقاءالضمر يعودعلى الجنسين وقال الحوفي أراد الصنفين كماقال سمانهان الله يسك السموات والأرص انتزولاوقال الزجاج انماقال كانتا لانه يعبرعن السموات المفظ الواحد لانها كانت ماعواحدة وكذلك الارضون والرتق السدضد انفئق يقال رتنت الفتق أرتقه فارتتق أى التآم ومنه الرتقا وللمنضمة الفرج يعني انهما كاناشأواحداملتزقن ملتصقين وقالرتقاو لميف لرتقين لانه مصدروالتقديركانما ذواتى رتق وقيل مربوقتين مسرودتين قال البيناوي والكفرة وان لم يعلمواذلك فهم متملكنون من العلمه نظرا فان الفتق عارض مفتقرالي مؤثر واحب ابتدا أوبواسطة أو استنسارا من العلما ومطالعة الكتب انتي ومنعه الكاذروني وقال فيه نظروتم كنهم هذاممنو عويجوزان يكونامخلوقين منفصلين بلارتق وفتق فان استدل عليهما بان القرآن نص عليهمافنقول هذا كاف في اثماته ماولا حاجبة الى الدليل العقلي المذكور (فننتقناهمآ) أى ففصلناه ماأى فصلنا بعنه هامن بعض بالهوا فرفعنا السماء وأبهينا الارنس مكانها والفتق الفصل بن الشيشن وهومن احسن البديع هنياحيث قابل الرتق بالفتق قمل كانت السموات مرتتقة طمقة واحمدة ففتقها الله وجعلها سمع سموات وكذلك الارض كانت طبقة واحدة فجعلها سبع أرضين وعن ابن عباس قال فتقت السماء الغيث وفتقت الارض النبات وقدأطال الكلام القرطبي فى ذلك ونقلءن كعب الاحبار وغيره أحوال خلق الأرض العليا والسفلي ولايصار اليهاالاأن يصم منذلك شئ من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم (وجعلما من المام) أى خلقه اوأ حييما أوصير بابالماء الذى ننزله من السماء وينبع من الارض (كل شئ عي) فيشمل الحيوان والنبات والمعنى ان الماء سدب حياة كل شي وقدل المراد مالماء هذا نطفة الرَّجل ويه قال أبو العالمة وأكثر المنسهر ينوخر جهذااللفظ تمخر جالأغلبوالاكثروهذااحتجاج علىالمشركين بقدرة فأنهم أهل الكاب الاول وعندهم مالىس عندنامن علم الانساء فخرجا حتى آنداالمد نة فسألوا احماريهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورصنه والهمأمره وبعض قوله وقالا انكم أهمل التوراة وقمد جنناكم لتخدير وناعن صاحبنا هذا قال فقالت لهم سلوه عن ثلاث نأمركمبهنفانأخبركم بهنفهو أى مرسل والافر حلمتقوّل فروا فيهرأ يكم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهرالاول ماكان ن أمرهم فانهم قد كان لهم حديث عب وسلودعن رجل طواف بلغ مشارق الارض ومغاربها ماكان وه وسلوه عن الروح ماهوفان أخبركم بذلك فهوني فالمعوه فان لم يخبركم فانهرجل متقول فاصنعوافي أمره مابدالكم فاقمل المضروعقمةحتي قدماعلى قريش فقىالا بامعشر قريش قدحتنا كم بفصل مابينكم وبن محدقدأم ناأحباريه ودان أساله عن أمورفاخيروهم بها فجاؤا رسول الله صلى الله عله وسلم فقالوا بالمجدأخر نافسألوه عاأمروهميه فتسال الهمرسول اللهصلي اللهعلمه

وسلم احبركم غداع ما المتم عندولم يستثن فانصر فواعنه ومكثر سول الله صلى الله على ه وسلم خس عشرة لداد الله الله عدث الله الله عدث الله عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعد نامجد غدا واليوم خس عشرة قد أصحنا فيها الا يحتم نابشي عما سأانناه عنده وحتى أحر ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحى عنه وشق علمه ما يتسكام به أهل مكة ثم جا محبر الدام عليه السلام من الله عزوجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته اياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمل النسية والرجل الطواف وقول الله عزوجل ويستلونك عن الروح قل الروح الآية (فلعلك بأخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا

علىم مول أبلغهم رسالة اللهفن اهتدى فلنفسه ومن ضلفانما يضل عليها ولاتذهب ننسال عليهم حسرات مُأخسر تعالى أنه جعل الدندادارافانمةمزينةمز ينةزائلة وانماجعلها داراختيارلادارقرار فقال الاجعلنا ماعلى الارض زنة الهالنياوهمأيهمأحسن عملا قال قنادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلف كم في افنا ظر ماذا تعملون فاتقواالدنما واتقوالنساء فانأول فتنة بني اسرائيل كانتف النساءثم أخبرتعالى مزوالهاوفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها فقال تعالى وانالجاعلون ماعليهاصعيداجرزا أىوالالصروها بعدد الزينة الى الخراب والدمار فنععل كلشئ علهاهالكاصعمدا حرزالا يندت ولاينتفعيه كماقال العوفي عناس عماس فيقوله وانا لجاعلون ماعليها صعيدا جرزا يقول يهلك كلشي علمها ويسدد وقال مجاهده عداح زابلقعا وقال قتادة الصعد الارض التي لسونها

الله سيحانه وبديع صنعه وقد تقدم تفسيرهذه الآمة (أفلا يؤه : ون) الهمزة للانكار عليهم حمث لم يؤمنو امع وجود ما يقتضه من الآيات الرمانية (وجعلنا في الارض رواسي) أي جبالا ثوابت جعراسية منرساالشئ اذائبت ورسخ يقال جبال راسية وراسات ورواس (ان الميدالم الميدالتحرك والدوران أى لئلا تنحرك وتدور بهم أوكرا هة ذلك وقد تقدم تُفسيرِذلكُ فَى النحَلِمســتوفى (وجعانافيها) أى فى الرواسي أوفى الارضوهوالظاهر (فجاجا) طرفاواسعة قال أبوعسدتهي المسالك وقال الزجاح كل مخترق بين جملين فهو فبر وُ (ســبَلا) تفسيرللنجاج لان الفيج قدلا يكون طريقا كافذامسلو كا(اعلَهم بهتدون) الى مصالح معاشهم ومقاصدهم في الاسفار وماتدعوالمه محاجاتهم (وجعلما السماء سقفا محنوظاً عن أن يقع ويسقط على الارض كقوله وعسل السماء أن تقع على الارض وقال الفرامحنوظ ابالنعوممن الشمطان كقوله وحفظ امن كل شمطان مارد وقيل محفوظا لايحتاج الىعماد وقيل المرادبالح فوظهما المرفوع وقيل محفوظاءن الشرك والمعاسي وقيل عن الهدم والنقض وقيل عن الفساد والانح لال الى الوقت المعلوم (وهمعن آماتها) أى الآيات الكائنـة فيها الدالة على وحود الصافع ووحدته وتناهى قدرته وكمال حكمته واضاف الآيات الى السماء لانها مجعولة فيهاوذلك كالشمس والقمروالنحوم وكمنية مركاتهافي افلا كهاومطالعهاومغاربها (معرضون) أىلايعتبرون بهافيهاولا بتنكر ونفيما وجبه من الايمان (وهو الذي خلق) هذا تذكير لهم يعمه أخرى مما أنع الله به عليهم وذلك بانه خلق لهم (الليل) ليسكنوا فيه (والنهار) ليتصرفو افيه في معايشهم (و) جعل (الشمس) آية النهار (والقـمر) آية الليل ليعلمواعدد الشهوروالحسابكا تقدم يانه في سيحان (كل في فلك) أي مستدير كالطاحونة في السما ويسجون في دوران أى يجرون قاله ابن عباس يعنى كل واحد من الشمس والقدمر والنحوم في وسط الفلك يسيرون بسرعمة كالسابح في الماء قال ابن عماس فلك كند كة المغزل يدورون في أنواب السماعكاتدو والفلكة في المغزل وعنه قال هوفلك السماء الذي فيهد ذلك الكوكب وكل كوكب يجرى في السماء الذي قدرفه والجع في الفعل اعتبار المطالع قال سيبو يه اله لما أخبرعنهن بفعل من يعقل وجعلهن فى الطاعة بمنزلة من يعقل جعل الضمرعنهن ضمير العقلا ولم يتل يسجن اوتسبيم وكذا قال الفرا وقال الكسائي انماقال يسجعون لانهرأس

(17 من فقح البيان سادس) شهر ولانبات وقال ابن زيد الصديد الارض التى ليس فيهاشئ الاترى الى قوله تعالى أولم يرواانا نسوق المساء الى الارض الجرز فخرج به زرعاتاً كل منه انعامهم وأنفسهم أفلا ببصرون وقال مجد بنا المحتى وانا لجساء على الماء الى الارض المعاملية الفان و بائد وان المرجع لالى الله فلا تأس و لا يحزنك ما تسمع وترى (أم حسبت أن أصحاب الكهف و الرقيم كانوا من آيا تناع با اذا وى الفتيدة الى الكهف و قالوا رسا آتنا من لدنك رجة وهي النامن أمر نارشد و افضر سا على آذا نهم في الكهف سنن عددا ثم يوثناهم لنعلم أى الحزيين أحصى لم البثوا أمدا) هذا اخيار من الله تعالى عن قصة أصحاب على آذا نهم في الكهف سنن عددا ثم يوثناهم لنعلم أى الحزيين أحصى لم البثوا أمدا)

المكهف على سبيل الاجمال والاختصار ثم بسطها بعد ذلك فقال أم حسبت بعني المجمدان أصحاب الكهف والرقيم كانوامن آياتنا عمال المرهم عيما في قدر تناوسلطان في السموات والارض واختلف الايل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وانه على مايشاء قادر ولا يعيزه شي أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم كانوامن آياتنا عباية ولقد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك وقال العوفى عن ابن عباس (١٢٢) أم حسبت ان أصحاب الكهف والرقيم كانوامن آعدال أحدار والرقيم كانوامن آياتنا عبا

الآية والذلك واحدا فلالـ النحوم وأصل الكلمة من الدوران ومنه فلك المغزل لاستدارتها والفلا مدارالحوم الذى ينهها وهوفي كلام العربكل شئ مستدير وقيل الغلك استدارة السماء وقدل الفلك ماءأومو ج مكفوف دون السماء تحرى فسه تلك الكواكب وعالأهل الهمئة الافلاك اجرام صلمة لانقمله ولاخفيفة غمرقا بله للغرق والالتئام والغووالذيول وفى الرازى الغلك فى كلام العرب كل شئ مستدير وجعه أفلاك واختلف العقلا فيسه فقال بعضهم الفلك لدس بحسم وانماه واستدارة هده النحوم وقال الاكثرون الافلاك أحسام تدور النحوم عليهاوه فافرب الي ظاهرالقرآن واختلف النياس فيحركات الكواكب والوحوه الممكنة فههاأثلاثة فانه اماأن يكون الفلائسا كاوالكواكب تصرك فسمكركة السمك في الماء الراكدواما أن يكون الفلك متعركاوالكواك أدنداامامخالفة لحهة حركته أوموافقة لحهتها امابحركة مساوية لحركة الفلك في السرعة والمط أومخالفة واماأن تكون الفلك محركا والكواكب ساكنة والذى يدل علم ملفظ الفرآن القسم الاول وهوأن تكون الافلال ساكنة والكواكب جارية فيها كاتسبح السمكة في الما الراكدانة حي والحق انه لاسبسل الي معرف قصفة ـ السموات والافلاك ومافيها الاماخبار الصادق المصدوق (وماجعلما ابشرمن قبلك الحلد) أى دوام البقاء في الدنيال كونه مخالفا للعكمة التكوينمة والتشر يعمة (أ فان من الحلك المحموم وقرئ مت بكسر الميمون مهاوهم الغمان (فهم الخالدون) قال الفراء جاء الفاء لتدل على الشرط لانه جواب قولهم ان محمد اسموت قال و يجوز حد في الفاء وانمارها والمعنى ان مت فههم عورون أيضا فلاشما ته في الموت وكان سدت رول هـ فه الا يه قول المشركين فماحكاه الله عنهمأم يقولون شاعرنتر بص بهريب المنون أخرج البيهق وغيره عنعائشة قالتدخل أبو بكرعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدمات فقبله وقال والبياه واخليلاه واصفياه ثم تلاوما جعلما الآية (كل نفس) مخلوقة فلاير دالياري تعالى دائقة الموت أى ذائقة مرارة مفارقة جسدها فلا يهتى أحد من ذوات الانفس المخلوقة كائنا ماكان وهـ ذا دليل على ما انكر من خاودهم قيل هـ ذا العموم مخصوص بقوله تعالى تعلم مافى نفسى ولاأعلم مافى نفسك فان الله حى لاعوت ولا يحوز علمه الموت والذوق ههناعمارة عن قدمات الوتوآ لامه العظيمة قبل حلوله (ونبلوكم) أى نختبركم (بالسر) أى بالشدة

يقول الذي آتستك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم وقال محمدين اسحقما أظهـرت من حجعيعلي العماد أعب من شأن أصحاب الكهفوالرقيروأماالكهففهو الغارفي الحمل وهو الذي لحأ المه هؤلاء الفتية المذكورون وأما الرقم فقال العوفي عن ابن عاس هو وادفريب من الله وكذا قال عطمة العوفي وقتادة وقال الضحاك أماالكهف فهوغارالوادى والرقيم اسم الوادى وقال محاهد الرقم كان بنمانهم ويقول بعضهمهو الوادى الذى فيــ مكهفهم وقال عددالرزاق اخبرنا النورىءن سماك عن عكرمة عن النعماس في قوله الرقيم فالبزعم كعب انها القرية وقال النجريج عنابن عباس الرقيم الجبال الذي فيه الكهفوقال الزاسحقءنءمدالله ابنأبي نجيم عن مجاهد عن ابن عماس قال أسم ذلك الجبل بعلوس وفال ابنجر بجأ خــبرنى وهببن سلمان عن أعمب الجبائي ان اسم حدل الكهف بعد اوس واسم

الكهف حيزم والكاب حران و فال عبد الرزاق أنهأ ما اسرائيل عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس (والحير) قال القرآن أعلمه الاحنا ناوالا وادوالرقيم و قال ابن جريج أخر بن عمر و بندينا رائه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس ما أدرى ما الرقيم كاب أم بنيان و قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس الرقيم الكتاب و قال سده يدبن جد يرالرقيم لو حجارة كتبوا فيسة قصص أصحاب الكهف في ماب الكهف و قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم الرقيم الكتاب ثم قرأ كاب مرقوم وهذا هو الظاهر من الاقتم و هو الجمارة بن قرأ المتابع و قوله الظاهر من الاقتم و هو الجمارة بن قال الرقيم فعيد ل من مرقوم كا يقال المقتمول قسد و المجروح بريح والله أعلم وقوله

اذأوى الفتية الى الكهف فقالوار بنا آتنا من لدنك رجة وهي النامن أمر نارشدا يخبرتعالى عن اولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم الله يفتنه وهم عنه فهربو امنهم فلحوا الى عارف جبل لينتنه واعن قومهم فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رجته ولطفه عهم ربنا آتنا من لدنك رحة أى هب لنامن عندك رحة ترجما بهاوتسترنا عن قومنا وهي لنامن أمر نارشدا أى وقدرانا من أمر نارطاة هذا رشدا أى اجعل عاقبتنا و في المسند من حديث بسر بن ارطاة عن رسول الله صلى الله على عاقبتنا في الاموركلها وأجرنا من خزى عن رسول الله صلى الله على يدعو اللهم احسن (١٢٣) عاقبتنا في الاموركلها وأجرنا من خزى

الدنسا وعداب الاتخرة وقوله فضر شاعليآ ذانهـم في الكهف سنين عددا أى ألقينا عليهم النوم حـ بن دخلوا الى الكهف فساموا سننن كشهرة غيعثناهم أىمن رقدتهم الأوخرج أحدهم دراهم معه ليشترى لهمم اطعامايا كلونه كا سيأتى يانه وتفصيله ولهذا فالءثم بعثناهم لنعلم أى الخزين أى المحتلفين فيهمأ حصى لمالبثوا أمدا قمل عددا وقمل غاية فان الامد الغاية كقوله \* سبق الحو ادادا استولى على الامدي (نحن نقص عليك نبأهمالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى و ربطناعلى قلوبهم اذقاموا فقالواربسارب السموات والارض لن ندعومن دونه الهالقدقلنا اذاشططاهؤلاء قومنا اتحدوامن دونه آلهة لولا بأنون عليهم يسلطان بنفن أظلم عن افترىءلى الله كذباوا داءتزلتموهم ومايعه دون الاالله فأوواالى الكهف ينشرا كمربكم من رجته ويهيأ لكممنأمركممرفقا) منههنا شرعفيسط القصة وشرحها فذكرتعالى انهم فتمة وهم الشباب

(والخير) أى الرخا وفتنة ) مصدر لنبلو كم من غير لفظه لان الابتلاء فتذ قف كا نه قال تفتنكم فتنة أومفعول له أى لننظر كيف شكركم وصبركم والمرادانه سحانه بعاملهم معاملة من بملوهم فالله لا يخفي علميـه شئ (واليناترجعون) لاالى غيرنالااسـتقلالا ولااشترا كافنحاز يكمهاءالكم حسمايظهرمنكمان خبرافي بروان شرآ افشر وفيمه اشارة الى ان المتصود من هـذه الحياة الدنيا الابتـ لا والتعريض للنواب والعقاب (واذارآك الذين كفروا) بعني المستهزئين من المشركين (ان يتحدونك الاهزوا) أي ما يتخه ذونك الامهزؤا بكواله زءالسحرية وهؤلاءهم الذين قال الله فيهم الماكفيناك المستهزئين والمعنى ما يفعلون بك الااتحادك هزوا (أهذا الذي يد كرآلهتكم)أي يتولون أهمذا الذيفعلي همذا يكونهوجواباو يكون قوله ان يتحذونك اعتراضابين الشرط والحزاه ومعيى نذكر يعمب فال الزجاج بشال فلان بذكرالناس أى يغتابهم ويذكرهم بالعيوبوفلان يذكراللهأى يصفه بالتعظيم ويثنى عليه وانما يحدف مع الذكرماعقل معناه وعلى ما قالوالا يكون الذكرفي كالام العرب العمب وحيث يرادبه العيب يحذف منه السو وقيل يطلق على المدح والذم مع القرينة (وهم مبذ كرالرجن هم كافرون) أي بالقرآنأ وهمبد كرالزحن الذىخلقهمكافرون اذقالوا مانعرفه والمعنى انهم يعيمون على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ان يذكرآ أهتهم التي لا تضرولا تمذع بالسو والحال انهم بذكر الله سيحانه بمايليق به من التوحيداً وبالقرآن كافرون فهـم أحق بالعيب الهـموا لانكار عليهم (خلق الانسان منعل) أى جعل لفرط استعماله في أحواله كانه مخلوق من العجل وفيه واستعارة بالكناية والعجل والعجلة ضدالبط وقد عجل من باب طرب والمعي ان الانسان من حمث هومطبوع على العجله فيستعجل كثيرا من الاشيا وان كانت تضره وقال النبرامكا نه ، تول بندت وخلقت من الجدلة وعلى البحلة وقال الزجاج خوطبت العرب بماتعة لوالعرب تقول للذي يكثرمنه الشئ خلقت منه كاتقول أنت من لعب وخلقت من لعبتر يدالمبالغة في وصنه بدلك ويدل على هذا المعنى قوله وكان الانسان بجولاوالمرا دبالانسان الجنس وقيل آدم فانه لماخلقه الله ونفخ فيهمن الروح صارالروح فى رأسمه فدهب ينهص قبل ال سلخ الروح الى رجليه فوقع فقمل خلق الانسان من على كذاقال عكرمة وسعيد بنجمير والسدى والكلي ومجاعد ولنظ عكرمة لمانفيخ في آدم

وهمأق للعق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قدعتوا وانغمسوا في دين الباطل ولهذا كان أكثرا لمستحيب نقه تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم الاالقليل وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف انه كان في آذان بعضهم القرطة يعنى الحلق فالهمهم التهرشدهم وآتاهم تقواهم في آخر من المنه المناوحدانية وشهدوا انه لااله الاهو وزدناهم هدى استدل من الاثمة كالمحارى وغيره من ذهب الى زيادة الايمان وتفاضله وانه يزيدو ينقص ولهذا قال تعالى وزدناهم هدى كا قال والذين

اهتدوازادهمهدی و آناهم تقواهم و قال فاما الذین آمنوا فزادتهم ایماناوهم بیستبشرون و قال ایزدادوا ایمانامق ایمانهم ایمانه اینه المانه ایمانه ای

الروح صارفي رأسه فعطس فقال الجدلله فتمالت الملائد كة يرجل الله فدهب ينهض قبل انتمورفى رجليه فوقع فقال الله خلق الانسان من عجه ل وعن ابن جريج نحوه وقال أبوعبيــدةوكثيرمنأهل المعاني البحيل الطين بلغة حــير وقبــل إن هذه الاتمة نزلت في المضر بن الحرث وهوالقائل اللهم مان كان هداه و آلحق من عند دا الخوقد ل نزات فى قريش لانهم استجه لوا العذاب و قال الاخفش معناه انه قدله كن ف كان وقدل ان هـ ذه الاتية من المقلوب أى خلق العبل من الانسان لشدة صدوره منه وملازمة مله وقد حكى هـ ذاعن أبي عبيدة والنهاس وأبي عمرو والقول الاول أولى (ساريكم آياتي) أى قــماتى منكمومواغيــدى فى الاخرة بعــذاب المارأ وفى الدنيا كوقعة بدر (فلا تستجلون كالاتمان به فانه نازل بكم لامحالة وقيل المراديالا يات مادل على صدق محمله صلى الله علمه وآله وسلم من المعجزات وماجعاله الله له من العاقبة المحمودة والاول أولى و مدل علمه قوله (و مقولون متى هذا الوعد) أى متى حصول هذا الوعد الذي تعد نابه من العذاب قالواذلك على جهة الاستهزا والسخرية وقيل المرادبالوعــدهنا الفيامة (آن كَمْمَ) يَامِعشرالْمُسلين (صادقين) في وعدكم والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنه بذالذين يتلون الاتيات القرآنية المنذرة بمجيئ الساعة وقرب حضور العداب (لويعلم الذين كفرواحين) أىلوعرفواذلك الوقت وقال أبوالسعوداستثناف مسوق لميان شدة هول مايستجلونه لجهاهم بشأنه وايثار صيغة المضارع في الشرط وان كان المعنى الزمحشري لماكانوا بتلا الصفةمن الكفرو الاستهزا والاستعجال ولكنجهلهم هو الذى هونه عندهم وقدره ابن عطمة ولوعلم االوقت الذى (لايكنمون) يدفعون (عن وجوههم النار ولاعن ظهورهم كالستعجلوا الوعيد وقدره الحوفي لسارعوا وقال الرجاح المقدير لعلمواصدق الوعدأى المعث وقيل لوعلموه ماأ فامواعلى الكفر وقال الكسائي هوتنبيه على تحقيق وقوع الساعة أىلوعلموه علم يقين لعلوا ان الساعة آنية ويدل علمه قوله الاتى بل تأتيهم بغتة وتحصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدام والخلف لكونهما أشهرا لحوانب في استلزام الاحاطة بها للاحاطة بأكل بحيث لايقدرون على دفعهامن جانب من جوانبهم (ولاهم ينصرون) أى لا ينعون منهافي القيامة ولا ينصرهم

هـداعلى انهـدا أمر محفوظفى كتبأهل الكتاب وانه متقدم على دين المصرانية والله أعلم وقوله وريطناعلي قاويهم اذقاموا فتالوا ر نارب السموات والارض بتول تعالى وصبرناهم على مخالفة قومهم ومد منتهم ومندارقة ماكانوافه من العيش الرغب دوالسعادة والنعمة فانەقدد كرغىرواحدمن المنسىرين من السلف والخلف انهم من أشام ملوك الروم وسادتهم وانهم خرجوا لومافى بمضاعيا دقومهم وكانلهم مج تمع في السنة يجتمعون فممه فى ظاهر الملد وكانو ابعمدون الاصنام والطواغمت ويذبحون لها وكان لهم ملك حمارع ندد مقال له دقيانوس وكان بأمرالناس بذلك ويحثهم علمه ويدعوهم المدفل خرج الناس لمجتمعه مدلك وخرج هؤلاء الفتسة مع آما م ـم وقومهم ونظروا الىمايصنع قومهمم يعين بصيرتهم عرفواان هذاالذي يصنعه قومهم من السعود لاصنامهم والذبح لها لاينبغي الالله الذي خلق الدموات والارض فجعل كل واحدمنهم بتخلص من قومه و بنحاز

منهم ويتبرزعنهم ناحية فيكان أول من جلس منهم أحدهم جلس تحت ظل شعرة فحاء الآخر فحلس اليها أحد عند منهم ويتبرزعنهم ناحية في المنهم أوجدهم جلس تحت ظل شعرة فحاء الآخر والمناجعهم هذاك الذي جع قلوبهم على الايمان كاجاء في الحديث الذي جع قلوبهم على الايمان كاجاء في الحديث الذي جع قلوبهم على الايمان كاجاء في الحديث الذي واء البخارى تعليقا من حديث يحيي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عليه وسلم الارواح جنود مجندة في انعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث مهدل عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ية ولون الجنسية علد الضم والغرض انه جعل

وكل احدمنهم يكتم ماهوعلمه عن أصحابه خوفامنه مه ولايدرى انهم منله حتى قال أحدهم تعلون والله ياقوم انه ما أخر جكم من قو كم وأفرد كم عنهم الاشئ فلم نظهر كل واحدمنكم با مرة فقال آخر أما المافانى والله رأ يت ماقومى علميه فعرفت انه باطل وانه الذى يستحق ان يعبدو حده ولايشرك به شمياه و الله الذى خلق السموات والارض وما ينهم ما وقال الا خر وانا والله وقع الى كذلك وقال الا خر كذلك حتى توافقو اكلهم على كلة واحدة فصار وايد اواحدة واخوان صدق فا تحذو الهم معبد ايعبدون الله فيه فعرف بهم قومهم فوشو ابا مرهم الحملهم فاستحضرهم (١٢٥) بين يديه فسألهم عن أمرهم موماهم علمده

فاجالوه مالحق ودعوه الى الله عزوجل ولهدداأخررتمالى عنهرم قوله وربطناءلى قلوبهماذ قاموا فقالوا رينارب السموات والارض لن ندعو مندونه الهاولن لنفي (١) التأبيدأي لايقع مناهذا أيدالأنالو فعلناذلك اكانباطلا ولهذاقال عنهملقد قلنا اذاشه ططاأي باطلا وكذبا وبهتاناهؤلاء قومسا اتخد ذوامن دونه آلهة لولايأ ونعلم مسلطان بنأى هلاأ قامواعلى صقماذهموا المهداملا واضعاصه يدافنأظلم ممن افترىء لى الله كذباً يقولون بل همظالمون كاذبون فى قولهم ذلك فيقال ان ملكهم لما دعوه الى الايمان مالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهـم من زينة قومهم واجلهم المنظر وافى امرهم لعلهمم يرجعونءن دينهم الذى كانواعليه وكان هذامن لطف الله بهم فانع م فى تلك النظرة توصلوا الى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة وهذاءو المثمر وعءندوقوع الفتن في الناس ان يفر العبد منهم خوفا على دينه كما جافى الحديث بوشك ان يكون خبر

أحدمن العمادفيدفع ذلك عنهم (بل) اضراب انتقالي من يهافع السبب الى بيان كمفية وقوع الموعودفقال (تانيهم) أى لايكنونها بل تأتيهم العدة أوالنارأ والساعة (بغتة) أى فحأة (فتبهم) قال الجوهري مهتمهم اخذه بغتاوقال الفراءأي تحسرهم وقيل تنعؤهم وقيل تدهشهم وفلا يستطيعون ردها )أى صرفها عن وجوههم ولاعن ظهورهم فالضميرراجع المىاالهار وقيل المى الوعدبتأو يلهى العدة وقيه ل الحاماب أويله مالساعة <u>(ولاهم ينظرون)</u> أي يهاونو يؤخر ون لتو بةواعتذار <u>(ولقد استهزئ برسل من قبلاً)</u> مسوقة لتسلمة رسول اللهصلي الله علمه وآله وسلم وتعزيته كانه قال ان استهزأ بك هؤلاء فقدفعلذلك بمن قبلك من الرسل على كثرة عدد هم وخطرشا نهم (فحاق) أى أحاط ودار بسبب ذلك (بالذين مخروا منهم) أى من أوندك الرسل وهزؤاجهم (ما كانوا بهيستمزؤن) مامصدرية أوموصولة أى فأحاط بهم استهزاؤهم أى جزاؤه على وضع السبب وضع المسبب أونفس الاستهزاءان أريده العدداب الاخروى بناءعلى تجسم الآعمال أوالامر الذي كانوايسة زؤنبه (قل من يكاؤكم) أي يحرسكم قاله ابن عباس والمعني يحذظ كمم والكلاءة الحراسةوالحفظ بقال كالأمالله كالائتمالكسرأى حفظه وحرسه وحكى والتو بينمن يحرسكم ويحفظ كم (بالليل) أى فيسماذانهم (والنهار) اذاانصرفتم الى معايشكم وتقديم الله ل لمان الدوأهي أكثرفيه وقوعا واشد وُقعا (من) بأس (الرحن) وعذابه الذي تستحقون حلوله بكم ونزوله علىكم قال الزجاج معناه . أن يحفظ كم من بأس الرحن وقالى الفراء المعسني من يحفظ كم ممايريد الرحن الراله بكم من عقو بات الدنيا والا خرة وفى المتعرض لعنوان الرجة ايذان بان كالمهم ليس الارجمة العامة (بلهم عن ذ كرربه\_ممعرضون فلايذ كرونه ولا يخطرونه بالهم ولايته كرون فيه بال يعرضون عنه أوعن القرآن أوعن مواعظ الله أوعن معرفته (أملهم آلهة تمنعهم من دوسا) أم بعني بلوالهمزة للاضراب عن الكلام السابق المشتمل على بيان جهلهم بحفظه سحانه أياهم الى توبيخهم وتقريعهم باعتمادهم على من هوعاجز عن نفع نفسه والدفع عنم او ألمعدى بل الهمآ لهة تمنعهم ممايسو هم منعذا بناوفيه تقديم وتأخم والتقدير أم الهمآ لهة من دونناغنعهم مُ وصف آلهم مهذه التي زعوا انها تنصرهم عايدل على الصعف والتجز

مال احدد كم غمايته مهاشعف الجبال ومواقع القطريفريد بنه من الفتن في هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولاتشرع فيما عداه الما يفوت بها من ترك الجاعات والجع فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك واخبر عنهم بذلك في قوله وإذاء \_ تزلتم وهم وما يعبد ون الاالله أى واذفار قتم وهم وخالفتم وهم باديان كم في عمادتهم غيرالله ففارة وهم أيضا بابد آنكم فأو واالى الدكه في ينشر لكم ربكم من رجته أى يبسط عليد كم رجة يستركم بهامن قوم كم و يهي الكم من امركم الذى انتم فيه هم فقا أى امر از تفقون به فعفد ذلك خرجواهرا باالى الدكه في فأو وااليه فققد هم قومهم من بين اظهم وهم وتطلبهم الملاك

(١) قوله لنفي التأسد كذافي النسخ وتأمل انتهى

فيقال العلم نظفر بهم وعى الله علمه حجرهم حكمافعل بسبه مجد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين با آلى غارثورو با المشركون من قريش في الطلب فلم بهتدوا اليه مع المهام عرون عليه وعند رها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله يارسول الله لوان احدهم نظر الى موضع قدميه لا بصر نافق اليا الا بكرما طنائ باثنين الله ثالثهما وقد قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذاً خرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذهما في الغاراذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنافا نرل الله سكمة ته عليه وأيده مجنود لم تروه او جعل كلة الذين كفروا السفلي وكلة (١٢٦) الله هي العليا و الله عزيز حكيم فقصة هذا الغارا شرف وأجل

افقال (الايستطيعون فصرأ نفسهم) أيهم عاجرون عن نصرأ نفسهم فكيف يستطيعون ان ينصرواغيرهم فهواستثناف مقرر لماقبله من الانكار وموضح لبطلان اعتقادهم (ولاهم) أى الكفار (منايعمون) أى يجارون من عذا با فال ابن قلمة أى لا يجد مرهم منا أحد لان المحمر صاحب الحار والعرب تقول صحيد ف الله أى حفظ ف وأجارك تقول العرب أبالك جاروصاحب من فلان أى مجسرمنه وهوا حتمارا لطبرى قال المازني هومن أصحبت الرجل ادامنعته وقال مجاهد يحفظون قال ابن عباس أى لا ينصرون ولا يجارون ولا ينعون وقال قتيادة لا يصبون من الله بخيرولا يجعل الله رجتهصاحبالهممذ كرهالقرطى ولماأبطل كون الاصنام نافعة انسرب عن ذلك مستقلا الى بيانأن ماهم فيهمن الحسير والتمنع بالحياة العاجلة هومن الله لامن مانع يمنعهم من الهلاك ولامن ناصر بنصرهم على أسبآب التمتع فقال (بل متعما هؤلا وآبا عم) بعني أهل مكة متعهم الله بما أنع عليهم (حتى طال عليهم العدمر) وامتدبهم الزمان فاغتروا بدلك وظنواأنهم لايرالون كدلك فرد الله سجانه عليهم قائلا (أفلايرون) أى لا ينظرون فيرون (أَنَانَاتِي الأرض) أي نقصد أرض الكفر (نقصها) بالظهور عليها (من أطرافها) فنتجها بلدا بلدا وأرضابع دأرض بتسليط المسكن عليها وأسنده الىنفسه تعظم الهم وفيمه تعظيم للعهاد والمجاهدين وقيل لنقصها بالقتل والسبى وهوتصو برلما يجريه الله على أيدى المسلمين وقدمضي في الرعد دالكارم على هده مستوفي (أفهم الغالبون) الاستفهام للانكاروالنا العطف على مقدركنظائره أى كيف يكونون غالبين بعدنقصنا لارضهم من أطرافها وفي هذااشاره الى ان الغالبين هم المسلون أصحاب النبي (قل اعما أَنْدَرَكُمُ أَى أَخْوَفَكُمُ وأَحَدْرُكُمُ مَا تَسْتَحْجُلُونُهُ مِنَ السَّاعَةُ (بَالُوحِي) مِنَ اللَّهُ أَي القرآن لامن قبل نفسي وذلك شأني وماأمرني اللهبه (ولايسمع الصم الدعام) ا مامن تمة الكلام الذى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يقوله لهم أومن جهـ ة الله تعالى والمعنى ان من أصم الله معمد وحتم على قلمه وجعل على بصره غشاوة لايسمع الدعا وقرئ لا يسمع بضم اليا وفتح الميم على مالم يسم فاعله وقرئ بالفوقية وكسر الميم أى الكيامي مدلاتسمع هؤلا والفالصم للعنس فيدخل الخاطبون فيه دخولا أوليا أوللعهد (اذاما ينذرون) أي يحوفون لتركهم العمل عامعوه من الاندار والاصل ولايسمعون أداما يندرون فوضع

وأعظموأ عمسة صحاب الكهف وقددقملانقومهم ظذر وابهمه ووقفواعلى بابالغار الذى دخلوه فقالواما كنانر يدمنهم من العقوبة أكثر مافعلواما ننسهم فامرالملك بردم بابه عليهم أيهلكوا مكانهم فلنعلوا ذلك وفى هـــذا نظر واللهأعلم فانالله تعالى قدأ خبران الشمس تُدخل عليهـم في الكهف بكرة وعشية كأفال تعالى (وترى الشمس اذاطلعت تزاورعن كهنيهم ذات المين واذاغربت تقرضهم ذات الشمال وهمفى فوةمنه ذلك من آمات الله من يهدالله فهو المهتد ومن ينملل فلن تجدله وليا مرشدا إهذادليل على انابهذا الكهف من نحو الشعال لانه تعالى اخبران الشمس اذادخلته عند طاوعهاتز و رعنه دات المنأى بتقاص الفي عينة كاقال اسعباس وسعمدىن جمع وقتادة تزاورأي تميل وذلك انها كلماارتذ غتفى الافق تقاص شعاعها مارتفاعها حتى لاييقي منهشئ عندالزوال فيمث لذلك المكان ولهـذاقالواذاغربت تقرضهمذات الشمال أى تدخل

الى عارهم من شمال با به وهو من ناحمة المشرق فدل على صعة ماقلناه وهذا بين لمن تأمله وكان له على ععرفة الطاهر الهيئة وسيرالشمس والقمروالكوا كب وبيانه انه لوكان باب الغارمين باحية الشرق لمادخل المه منهاشئ عند الغروب ولوكان من ناحية القبلة لمادخل منه شئ عند الطلوع ولاعند الغروب ولاتزاور الني عيناولا شمالا ولوكان من جهة العرب لمادخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزلف ما ليالغروب فتعين ماذكر ناه و تله المدوقال ابن عباس و مجاهد وقتادة تقرضهم تتركهم وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منافه مه و تدبره ولم معنر نام كان هدا الكهف في أى الملاد من الارض اذلا فالدة لنافيه ولاقصد شرعى أخبر الله تعالى بذلك وأراد منافه مه و تدبره ولم معنر نام كان هذا الكهف في أى الملاد من الارض اذلا فالدة لنافيه ولاقصد شرعى

وقد تكاف بعض المفسر من فذ كروا فيده أقو الافتقدم عن ابن عباس انه قال هوقر بب من أيله وقال ابن المحق هوعند نينوى وقيل بهلاد الروم وقيل بهلاد البلقاء والله أعلم بأى بلاد الله هو ولوكان المافيه مصلحة دينية لارشد نا الله تعالى ورسوله اليه فقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت شيايقر بكم الى الجنة و يباعد كم من النار الأوقد أعلمت كم به فاعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه فقال وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهنهم قال ما المناف عن زيد بن اسلم عيل ذات المين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فورة منه أى في متسعمنه داخلا بحيث لا تصديم ما ذلوأ صابتهم (١٢٧) للحرقت ابدائهم وثيابهم قاله ابن عباس ذلك من

آبات الله حدث أرشدهم اليهذا الغار الذى جعلهم فسهأحما والشمسوالرج تدخل عليهم فمه لتمقى أبدانهم ولهذا قال تعالى ذلك من آيات الله مح قال من يهدد الله فهوالمهتدالا تةأى هوالذيأرشد هؤلا الفتمة الى الهدارة من رين قومهم فالهمن هداهالله اعتدى ومن أضله فلاهادىله (وتحسبهم أيقاظاوهم رقودونقليهم ذات المهن وذات الشمال وكابهم باسط ذراعيه بالوصيدلواطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعبا)ذ كربعض أهل العمل الهم لمانسرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطمق أعمنهم لتلا يسرع الهاالدلي فاذا بقمت ظاهرة للهواء كان أبقي لها ولهدذا قال تعالى وتحسيهما يقاظا وهمرقود وقدذ كرعن الذئب انه ينام فمطمق عيناويفتح عيناثم يفتح هذه ويطبق هذه وهوراقدكا فال الشاعر ينام باحدى مقلسه ويتق

بأخرى الرزايافهو يقظان نائم وقوله تعالى ونقلبهمذات اليمين وذات الشمال قال بعض السلف يقلبون فى العام من تين قال ابن عباس

الظاهره وضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدهما سماعهم اذاما أنذر واوللتسحيل عليهم (ولتنمستهم نفعة من عذا بربك) المراديا انفعة الدليل مأخوذ من نفيح المسك قاله ابن كيسان وقال المبرد النفعة الدفعة من الشئ التي دون معظمه بقال نفعه تفعة بالسيف اذا ضربهضربة خفيفة وقيلهي النصيب وقيلهي الطرف وقمل وقعة خفيفة والمعنى متقارب أى ولنن مسهم اقل شئ من العذاب وفيه مبالغات ثلاث ذكر المس ومافي النفعة من مه في القلة فان اصل النفيح هموب رائعة الشي والبنا الدال على المرة (ليقولن ياو يلنا آنا كاظالمن الاشراك وتكذيب محدأى ليدعون على انفسهم بالويل والهلاك ويعترفون عليها بالظلم (ونضع الموازين القسط) العادلة (ليوم القيامة)أى لاهلها وقمل اللام ععنى فى أى في يوم السامة والموازين جعميران وهو يدل على أن هذاك موازين و يمكن ان يراد مهزان عبرعنه بلفظ الجع للتعظيم أوباعتبار اجزائه فان الصييم انه ميزان واحد لجسع الامم ولجسع الاعمال وقدوردفى السنة فى صفة الميران مافيه كفا يةوقدمضى فى الاعراف وفي الكهف في هذاما يغني عن الاعادة والقسط صفة للموازين وصف به ممالغة قال الرجاح قسط مصدر بوصف به تقول سزان قسط ومواذين قسط والمعنى ذوات قسط والقسط العدل وصف به الموازين لان المران قد يكون مستقيما وقد يكون غير مستقم فين الله انتلك الموازين تجرى على حدد العدل وقرئ القصط بالصادو الطاقوأ ماماهية بجرمه منأى الجوهروانه موجودالات أوسيوجد فتمسل عن تعيينه ولايكون الوزن فيحقكل أحــد لانمن لاحساب علمه لايوزن له كالانبيا والملاثم كَمَّة والوزن يكون للمكافين من الحن والانس وقديو زن العبد نفسه كماوردعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل عبدالله ابنمسعودفى المران أنقل من حسل أحدد ومن ماتله ولد يجعل ذلك الولدفى المران وكيفيته ثقـ الدوخفة مثلها في الدنيا (فلا تظلم نفس شمأ) أى لا ينقص من احسان محــنولايزادفي اسا قمسي و (وانكان مثقال حبة من خردل) أي انكان العمل المدلول علمه بوضع الموازين منقال حبة كذا قال الزجاج وقال أبوعلي الفارسي وانكان الظلامة مثقال حبة فالالواحدى وهذاأحسن لتقدم قوله فلانظام نفس شيأ وقرئ برفع مثقال على ان كان نامة أى ان وقع أوان وجدمثقال حسة ومثقال الشي مرافة أي والكان في عاية الخفة والقلة والحقارة فان حبة الخردل مثل في الصغر (أتينابها) أي احضرناها

لولم يقلموالا كانم مالارض وقوله وكابهم باسط ذراعيه بالوصد قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبيرو قتادة الوصيد الفنا وقال ابن عباس ولمجاهد وسعيد بن جبيرو قتادة الوصيد الفنا وقال ابن عباس بالباب وقيل بالصعيد وهو التراب والصحيح انه بالفنا وهو الباب ومنه قوله تعالى انها عليهم مؤصدة أى مطبقة مغلقة ويقال وصدد وأصيد وبض كابهم على الباب كاجرت به عادة الكلاب قال ابن جرسي عليهم الباب وهدا فالمتحيم ولاصورة وطبيعته حيث بريض ببابهم كانه يحرسهم وكان جلوسه خارج الباب لان الملائكة لا تدخيل بيتافيه كاب كاورد في المحيم ولاصورة ولا حين ولا على المنافقة على المنافقة ال

فانه صادلهذا الكابذكر وخبروشان وقد قيل انه كان كاب صيد لاحدهم وهو الاشبه وقيل كاب طباخ الملك وقد كان وافقهم على الدين وصعبه كلبه فالله أعلم وقدروى الحافظ بن عساكر في ترجة همام بن الوليد الدمشق حد شاصد قة بن عر الغسانى حد شاء اد المنقرى سمعت الحسن البصرى يقول كان اسم كبش لبراهم عليه الصلاة والسلام جرير واسم هدهد سلمان عليه السلام عنفز واسم كاب أصحاب الكهف قطمير واسم على بنى اسرائيل الذى عبدوه به وت وهمط آدم عليه السلام بالهذو والمجدة وابليس بدست بسان والحدة باصفهان وقد تقدم (١٢٨) عن شعيب الجبائي انه سماه جران واختلفوا في لونه على أقوال

وجناجا أى بوزونه اللمجازاة عليها وقرئ آنينابالمد على معنى جازينا بها يقال آنى يؤاتى مؤاتاة جازى (وكنى بنا حاسين) أى محصر فى كل شئ والحسب فى الاصل معناه العدوقيل عالمين لان من حسب شياع له وحفظه وقبل مجازين على ماقدموه من خبر وشروا الغرض منه التعذير فان المحاسب اداكان فى العلم بحيث لا يمكن أن يشتمه على ه. شئ وفى القدرة بحيث لا يعجز عن شئ فحقيق بالعاقل ان يكون على أشدا الخوف منه وقد اخر ج أحدوا الترمذى وابن جرير فى تهذيبه والمبهق وغيرهم عن عائسة ان رحلا قال بارسول الله ان لى علوكين يكذبون فى ويخونون فى ويعصون فى واضر به مرواشتهم في كيف أنامنهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحسب ما خانول وعصول وكذبول وعقابات الهم فقال له رسول الله وان كان عقابات الهم دون ذنو بهم كان كذا فالاعلمات ولالله وان كان عقابات الهم منا الفضل ويهم منا الفضل ويهم فقال المواني الله على المواني الله على ا

حاسبونافدقةوا \* ثممنوافأعتةوا وكذا كل ما لك \* بالمما ليك يرفق

ممشر عائله سعائه في تفصيد ما اجله سابقا بقوله و ما أرسلنا قبلك الارجالانوسي الهدم و ذكر عشر قصص الاولى قصية موسى ثم ابراهم ثم لوط ثم نوح ثم داود وسليمان ثم الوب ثم موسى وهرون النرقان وضيما و ذكر المحتقين) المراد بالفرقان هنا التوراة قاله أبوصالح و عن قتادة مثله لان فيها الفرق بين الحلال والحرام والحق والباطل و قال ابن زيد الفرقان الحق وقيل الفرقان هنا القول المنزيد الفرقان الحق وقيل الفرقان هنا القول السيمة المحالة والمحتقين المراد بالفرقان و قال ابن زيد الفرقان الحق وقيل الفرقان هنا القول السيمة المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحتفية و قبل المنافرة المحتفية المحالة و المحتفية و محتفى المحالة و المحتفية و حص المتقين لا نم الذين المتفعون بذلك و وصنهم بقولة (الذين يحشون ربهم بالغيب) لان هذه الخشية تلازم الذين المتفعون المحتفون عدائه وهوغائب عنهم أوهم عالم ونعنه لا نم مف الدنيا و العذاب التقوى الو يحشون عدائه وهوغائب عنهم أوهم عالم ونعنه لا نم مف الدنيا و العذاب

لاحاصل لهاولاطائل تحتهاولادليل علمهاولاحاجة اليمابلهي ممانعي عنده فانمستندهار جمالغب وقوله تعالى لواطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمالت منهم رعباأى انه تعالى القي عليهم المهابة بحيث لايقع اظرأ حدعليهم الاهابهم لماأليسوا من المهامة الدهرلة للايدنومنهم أحددولاء سهم بدلامس حتى يبلغ الكتابأ جلهوتنة ضي رقدتهم الي شاءتمارك وتعالى فيهملى له فى ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحة الواسعة (وكذلك بعنناهم ليتساولوا بينهم قال قائل منهـم كم لبثتم فالوا لبثنيا يوماأو بعض يوم فالواربكم أعدلم بمالشتم فابعشوا أحدكم تورقكم حذه الى المدينة فلمنظرأيها ازكى طعامافل أنكم مرزقمنه واستلطف ولايشعرن بكماحدا انهمان يظهرواعلكم ىر جوكمأو يعمدوكم في ملتهمولن تفلحوا اذا أبدا) يقول تعالى كما أرقدناهم بعثناهم صححة أبدانهم وأشمارهم وأبشارهم لميفقدوا من أحوالهم وهياتم مسمياوذلك بعدثلثمائة سنة وتسغسنين ولهذا

تسا الوابينهم كم لبنتم أى كم رقد تكم فالوالم تنالهما أو بعض يوم كائه كان دخولهم الى الكهف في أول نهار في واستيقاظهم كان في واستيقاظهم كان في آخر نم اروله ذا استدركوا فقالوا أوبعض يوم فالوار بكم أعلم عالبنتم أى الله أعلم المراع الهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعلم عملوا الى الاهم في أمر هم اذذاك وهوا حساجهم الى الطعام والشراب فقالوا فا بعثوا أى فضت كم هذه وذلك انم م كانوا قد استعصوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم اليها فتصدة وامنها و بقى منها فلهذا فالوا فا بعثوا أي فضت كم هذه وذلك انم م كانوا قد استعصوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم اليها فتصدة وامنها و بقى منها فلهذا فالوا فا بعثوا أي في منها فله فله فله فله نظر أيها اذكى طعاما أى أطيب طعاما

كقوله ولولافضل الله عليكم ورحته ماز كامنكم من أحداً بدا وقوله قدأ فلح ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره وقيل أكثر طعاما ومنه زكا الزرع اذا كثر قال الشاعر

قبائلماسبع وأنتم ثلاثة \* وللسبع أزكى من ثلاث وأطبب

والعصيم الاوللان مقصود هم انماهو الطيب الحلال سواء كان كنسر اأوقليلا وقوله وليتلطف أى فى خروجه وذهابه وشرائه والمعدم ولايشعرن أى ولايعلن بكم أحدا (١٢٩) انهم أن يظهروا عليكم يرجوكم

أىانعلوا عكانكم رحوكم أو بعددوكم في المتهم يعنون أصحاب دقمانوس بخافون منهم ان يطلعوا على مكانهم فلار الون يعدنونهم بأنواع العداب الىأن يعسدوهم فى ملتهم التي هم عليها أو يمونوا وان وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح الكمفى الدنها ولافى الأخرة وله-ذاقال ولن تنلحه وااذاأما (وكذلك أعثرناعليه-مالمعلموا أن و، دالله حقوأن الساعة لار ب فيهااذ يتنازعون منهمأ مرهم فقالوا النواعليهم بنيانا ربهمأع لمبهم فال الذين غلمواعلي أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) يقول تعالى وكذلك أعترناعليهم أىأطلعنا عليهم الناس لمعلموا أنوعدالله حقوأن الساعة لارسفها ذكرغبر واحد من السلف اله كان الحصل لاهل ذلك الزمان شكفي المعت وفي أمر القيامة وقال عكومة كان منهم طائنة قد قالواتبعث الارواح ولا تبعث الاجساد فبعث الله أهل الكهف≲ة ودلالة وآية على ذلك وذكر والنهلماأرادأحدهمالخروج لمذهب الحالمدينية فيشراءشي

في الآخرة وقبل يحافونه في الخلوات اذا عابوا عن اعين الناس (وهم من الساعة مشفقون) اى وهــم من اهوال القيامة خائفون وجلون وهذا من ذكر الحاس بعــدالعام لكونها اعظه ما أغلوقات وللتنصيص على اتصافهم بضدما اتصف به المستعلون وايشار الجله الاسمية للدلالة على ثبات الاشفاق ودوامه (وهذا) أي القرآن قاله قتادة والاشارة المه باداة القرب ايماءالى سهولة تناوله عليهم (ذكر مارك) قال الزجاج أى ذكر لمن تذكريه وموعظة لمن اتعظ بهوا لمبارك كثيرا البركة والخبر (أنزلماه) صفة للذكر أوخبر بعدخبر (أَفَأَنْتُمْ لِهُ مَنْكُرُونَ) الاستنهام للانكار لماوقع منهم من الانكار أى كَيْف تَسْكُرُونَ كونه منزلامن عنداللهمع اعتراف كمهان التوراة منزلة من عنده أوانه كم من أهل اللسان تدركون مزاباالكلام ولطائفه وتنهمون سن بلاغة القرآن مالايدركه غبركم معانفه شرفكموصيتكم كايشهراليه لفظ الذكرعلي ماسسبق فلوأ نكره غبركم لكاث ينبغي لكم مناصمته وتقديم الظرف على المتعلل دال على التخصيص أى أفأنتم للقرآن خاصـــ قدون كأب اليهودفانهم كانوابراجعون اليهودفه اعت الهممن المشكلات (ولقدآ تتناابراهم رشده )أى الرشد اللائق بهو بأمثاله من الرسل الكار وهو الاهتداء الكامل المستند الى الهداية الخاصة الخالصة بالوحي والاقتدارعلي اصلاح الامة باستعمال النواميس الالهمة وقال مجاهدهد بناه صغيرا (من قبل) أى قبل ايتا موسى وهرون التوراة أوخمدصلى اللهعليه وآلدوسلموقال الذراءأى أعطينا دهداهمن قبل النبوة والبلوغأي وفقناه للنظروالاستدلال لماجن علمه الليل فرأى الشمس والقمر والتهم وعلى هذا أكثر المنسمرين وبالاول قال أقلهم (وكتابه عالمين) أى انه موضع لايمًا الرشد وانه يصلح لذلك (أذ)أى اذ كرحير (قال لا يه) آزر (وقومه) غرودومن اتبعه (ماهذه التماثيل) وهىالصوروالاصنام فالدمجماهدوفيه تجاهل لهسمليمقرآ لهتهم مععلمه بتعظيمهماها وأصل التمثال الشئ المصنوع المشابه لشئ من مخلوقات الله ساجانة يقال مثلت الشئ بالشئ اذاجعلته مشابهاله واسمذلك الممثل تثنال وهوالصورة المصنوعة من رخام أونحماس أوخشب شبيهة بخلق الادمى أوغميره من الحيوانات وأنمكر عليهم عبادتها بقوله (التيأنتم لهاعا كفون) العكوف عبارة عن اللزوم والاستمرار على الشي لغرض 

( ۱۷ - فتح البيان سادس) الهملياً كاوه تسكر وحرج يشى فى غير الجادة حتى انتهى الى المدينة وذكر واأن اسمها أفسوس وهو يظن ان قريب العهد بها وكان الناس قد تبدلوا قريا بعد قرن وجيلا بعد حيل وأمة بعد أمة و تغيرت الدلاد ومن عليها كا قال الشاعر أما الديار فانها كديارهم \* وأرى رجال الحى غير رجاله فعل لارى شيامن معالم البلد التى يعرفها ولا يعرف أحدا من أهله الاخواصها ولا عوامها فحدل بحير في نفسه و يقول لعلى جنونا أومسا أوأنا حالم ويقول والله مان شيامن ذلك وان عهدى بهده البلدة عشدة أمس على غيرهذه الصدفة تم قال ان تعدل الخروج

منههنالا ولى لى معد الى رجل بمن بييع الطعام فدفع اليه مامعه من النفقة وسأله أن يبيع في طعاما المراها ذلك الرجل أنكرها وأنكرضر بهافدفعهاالى حاره وجعلوا يتداولونها بننهم ويقولون لعل هذاوجد كنزافسألوه عرأمره ومنأبن له هذه النفقة لعله وجدهامن كنزويمن أنت فعل يقول أنامن أهل هذه البلدة وعهدى بهاعشية أمس وفيها دقيانوس فنسبوه الى الجنون فحملوه الى ولى أمرهم فسأله عن شأنه وخريره حتى أخبرهم أمره وهومتعير في حاله وماهو فدر ه فلما أعلمهم بدلك فاموامعه الى الكهف فقال دعوني حتى أتقد دمكم في الدخول لاءلم أصحابي ملك البلدوأهلها حتى اذته يجهم الى الكهف (17.)

الاصنام التى أنتم مقيمون على عبادته اوقيل ان العكوف مضمن معنى العبادة وكانت قلك الاصمنام اثنين وسمعين صفايعنهمامن ذهب ويعضهام فضمة ويعضها من حمديد وبعضها منخشب وكان وبعضها منخساس وبعضها منخشب وكان كميرها من ذهب مكالاباخواهر في عينيه باقو تنان متقدد ان نصا ن في الليل ( قالوا وحديا آبا الهاعابدين فقلم ناهم واقتدينا عمأ جنوه بهذا الجواب الذي هو العصاالتي يتوكأ عليها كل عاحر والحب ل الذي ينشبث بكل غريق وهو التمسك عمر د تقليد والاتماء أى وجدنا آباء نايعهد ونها فعيد ناها فتداء بهم ومشياعلى طريقتهم وعكذا يحبيب هؤلاء المقلدةمن أهل هذه المله الاسلام يذفان العالم بالكاب والسنة اذاأ أنكر عليهم العمل بمعض الرأى المدفوع بالدليل فالواهد اقد قال به امامنا الذي وحدد ما آماء باله مقادين و برأمه آخــ ذين قال آلحفناوى أى فلم بكن جوابم ـ مالاالتقليد انتهى وجوابم مهوماً جاب به اخليل ههذا والاندكنم أنم وأباو كمف صلال مين أى في خسر ان وانه ظاهر لا يحفي على أحدد ولا ملتدس على ذي عمّل فان قوم ابرا هيم عمد و االاصنام التي لانضرولا تنفع ولاتسمع ولاتبصر وابس بعدهذاالصلال ضلال ولايساوي هذاالحسران خسران قال النسفي أرادأن المتلدين والمقلدين متعرطون في سلاف الالظاهروأ كدبأنتم ليصم العطف لان العدف على فهير وفي حكم بعض الفسعل متنع انتهدي أقول وهؤلاء المقلدة من أهل الاسلام استبدلوا بطاب الله وسينة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما قددة أن فيهااجهادات عالممن علما الاسدارم زعمانه لم يقن على دليل يخالفها أمالقصورمنه أولتقصيرفي البحث فوجد ذلك الدليل مروجده وأبرزه وانس المباركاله علم في رأسه مار وقال عدا كاب الله أوهد سيمةرسوا وأنشدهم

دعواكل قول عندقول محمد \* فعا آمن في دينه كمغاطر

فقالوا كأفال الاول

وهل أَناالامن غزية ان نوت \* غويت وان ترشد غزية أرشد

وقدأحسن من فال

يأبى الذي الااتباع الهوى \* ومنهيج الحق لدواضيم

قال السيناوي والتقليدان جازفاتما يحوزلن علم في الحلة الدعلي الحق ثم لما مع أولئك

القائلين ذلك قولين أحدهما انهم المملم ولنامي أهل الشيرك منهم فالمدأعلم والطاعران الذين فالوا ذلك هم أصحاب الكامة والمفوذولكن هلهم محودون أملافيه نظرلان النبي صلى الله عليه وسلم فال لعن الله اليهود والنصاري اتحذوا قبورأ سبائهم وصالحيهم ساجد يحذرمافعلوا وقدرو ساعن أميرالمؤ منين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الهلماوجد قبردا سال في زمانه بالعراق أمر أن يحفى عن الناس وان تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عدده فيهاشئ من الملاحم وغيرها (سيقولون ثلاثة رابعهم كابهم ويقولون خدة سادسهم كابهم رجابالغيب ويقولون سدمة وثامنهم كابهم قلربي أعليهم أيعلهم الاقليل فلا تمارفيهم الامرا وظاهرا ولاتستفت فيهمهم أحدا) يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الماس في عدة أصحاب الكهف فكي ثلاثة

ورخل فمقال انهم لامدرون كيف ذهب فيه وأخفي الله عليهم خبرهم و رقال بلدخ الواعليهم و رأوهم وسالم عليهم الملك واعتنقهم وكان مسلما فيماقيل واسمه تندوسيس فنسرحوامه وآنسوه بالكلام ثم ودعوه وسلمواعلمه وعادوا الى مضاحعهم وتوفاهم الله عزوحل فالله أعلم فالقنادة غزا ابنعماس مع حسب بن مسلمة فروا بكهف في بلادالروم فرأوافيه عظامافقال فائل هذه عظام أصحاب الكهف فقال الزعماس لقديلت عظامهمأ كثر من ثلثمائة سنة رواه ابن جرير وقوله وكدلك أعثرنا عليهم أى كماأر قدناهم وأيقظناهم بهياتهم أطلعناعلهم أهل ذلك الزمان ليعلمواأن وعدالله حــق وأن الساعــة لارب فيهااد يتنازءون منهم أمرهم أى فى أمر القيامة فنمشت لهاومن منكر فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجةلهم وعليهم فقالوا بنواعليهم بنياناربهم أعلمهم أىسدوا عليهم ماب كهذهم وذروهم على حالهم قال الذبن غلمواعلى أمرهم لنخدن عليم-مسجدا حكى ابنجريرف

أقوال فدل على انه لا قائل برابع ولماضده ف القولين الاولين بقوله رجماً بالغيب أى قول بلا علم كن يرمى الى مكان لا يعرفه فانه لا يكاد يصيب وان أصاب فعلا قصد م حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله و ثامنه م كليم فدل على صحته و انه هو الواقع فى نفس الامر وقوله قل ربى أعلم بعدته م ارشاد الى أن الاحسان في مثل هذا المتام رد العلم الى الله تعالى اذلا احتماج الى الله واللوقائد الاحسان في مثل هذا المتامن النامن القليل ذلك بلا علم لكن اذا اطلعنا على أمر قلم اله و الاوقائد الوقائد في عنه الله على الله عنه الله عنه النام الله من المتامن القليل الذي استثنى الله عنه وحل كانواسمة وكذار وى ابن جرج عن عطاء الخراساني (١٣١) عنه انه كان يقول أنام ن استثنى الله عنه الذي استثنى الله عنه الله عن

وجلو يقولعدتهم سبعة وقالان جربر حدثنا ان يسار حدثناءمد الرجن حدثناا سرائل عن سماك عن عكرمة عن النعماس ما يعلهم الاقلمل قال أنامن القلمل كانوا سسمعة فهذه أساند وصححة الى اس عباس انهم كانواسيعة وهوموافق لماقدسناه وقال مجدين اسحقين بدارءن عبدالله بن أبي نجيم عن مجاهد فاللقدحة ثت انه كانعلى بعضهم منحداثة سنهوضي الورق قال ابن عماس فكانوا كَــذلك الملهم ونهارهم في عمادة الله يبكون ويستغمثون الله وكانوا (١) ثمانية نفرمكسلينا وكانأ كبرههموهو الدىكام الملائءنهم ومخشلينا وتمليحا ومرطونس وكشطونس وببرونس ودنموس وبطونس وفانوس هكذا وتعفى هذه الرواية ويحتمل انهذا منكادم ابن اسحق ومن بينه وبينه فان الصحيح عن ابن عباس انهم كانوا سيبعة وهوظاهرالآمة وقدتقدم عن شعيب الجمائي ان اسم كام هم حرانوفي تسميتهم برلده الاسماء واسم كابهم نظرفى صحته واللهأعلم الفان غالب ذلك متلق من أهل الكتاب

مقالة الخليل (فالواأجمَّة مَا مَا أَتْ مِن اللاعبين) أَي أَجادًا نَت فيما وَهُول أَمَا أَن لاعب مازح وليس المرادبه حقيقة الجيء اذلم يكن عائبا عنهم وأم متصلة وان كان عدها جهلة لانها فيحكم المفرداد التقديرأى الامرين واقع تحمينك بالحوأم لعبك وفي ايراد الشق الثاني بالجلة الاسممة الدالة على النمات الذان وجدانه عندهم ثم (قال) مضر باعما ينواعلمه مقالتهم من التقليد (بلربكمرب السموات والارض) وقد لهواضراب عن كونه لاعبابا قامة البرهان على ما ادعاه والاول أظهر (الدى فطرهن) أى خلقهن وأبدعهن والضمير للسموات أوللتماثيل وهوأدخل في تضليلهم والهامة الجبع عليهم لانفيه تصريحان معبوداتم من مدلة مخلوقاته (وأناعلىذلكم) الذيذ كرته لكممن كونربكم هورب السموات والارض فقط دون ماعداه كاتناما كان (من الشاهدين) أىالعالمينبه علىسبيل الحقيقة المبرهنين عليه فان الشاهدعلي الشئ هومن كانعالما به مبرهماعلمه مبيناله (و الله لا كمدن أصنامكم) أخسرهمانه سنذل من المحاجة باللسان الى تغييرا لمنكر بالفعل ثقة بالله سحانه ومحاماة على دينه وهذ وطريقة فعلمة دالة على انه على الحقّ بعدان أتى بطر مقه قولمة فجمع بين القول والفعل والـكيد المكريقال كاده يكمده كمداومكيدة والمرادهنا الاجتهادقي كسر الاصنام قبل انه عليه السلام قال ذلك سرا وقيل معمرحل منهم فأفشاه (بعدأن يؤلوا مدبرين) أى بعدان ترجعوامن عبادتها ذاهب من منطلقين قال المفسر ونكان لهم عيد في كل سينة يجمّعون فيه فقالوا لابراهيم لوخر حتمعناالى عدناأ عجبك ديننافقال ابراهيم هذه المقالة (فعلهم جذاذا) اى تولوا فعلهم جداداأى حطاما بساس قاله ابن عباس وعنه قال فتاتا الجدالقطع والكسريقال جذذت الشئ قطعته وكسرنه الواحدجذاذة والجدذاذ ماتكسرمنه قال الموهري فال الكسائي وبقال لحارة الذهب الجذاذ لانها تكسير وقرئ حذاذا بكسير الجم أىكسراوقطعاجع جذيدوهوالهشم مشلخفيف وخناف وظريف وظراف وقرئ بالضم كالحمام وآرقاق دعال بمعسى مفعول وقرئ بفيها فالقطربهي فى لغاتها كالهامصدرفلا يثني ولايجمع ولايؤنث والقراء تان الاوامان سبعيتان وهذاهو الكيد الذي وعدهمه (الا كبرالهم) ايعظيم لهمهم فالهاس عباس يعني تركه ولم يكسره والضميرللا لهة أوعائد على عابديها ووضع الفاس فى عنقه نمخرج (لعلمهم

وقد فال نعالى فلا غيارفيهم الاصراعاهرا أى بهلاهمنا فأن الاصرف معرفة ذلك لا يترتب علمه كبيرفائدة ولا تستفت فيهم منهم أحدا أى فانهم لا علم لهم بدلك الاما مقولونه من تلقا أنفسهم رجيا بالغيب أى من غير استناد الى كلام معصوم وقد جاك الله يا محمد من الكتب والاقوال (ولا تقول لشئ انى فاعل دلك غدا ما الحق الذى لا شاف في في من الكتب والاقوال (ولا تقول لشئ انى فاعل دلك غدا من في المناف المناف المعدود بعد من الكتب والنواع في المناف في المناف المعدود بعد كذلك و بن النسخة بن المناف المناف المعدود بعد كذلك و بن النسخة بن المناف في المناف في القاموس عدة أقوال فيها فررما وقع في ضبط ها مردو اية ابن اسحق الهم مصعفه المناف في ال

الاأن يشا الله واذكرر بك اذا نسبت وقل عسى أن يهد بنى ربى لا قرب من هذارشدا) هذا ارشاد من الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الحالة الله وسلم الله الادب في الذاء على عليه وسلم المسلمة الله وسلم الله الله وب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن يكون كاثبت في الإصحيد بن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال سلمان المن المناه على سبعين امرأة وفي رواية تسعين امرأ دوفي رواية مائة امرأة تلكل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبعين المرأة وفي رواية تسعين المرأة وفي رواية مائة المرأة تلكل امرأة واحدة نصف يقاتل في سبعين المرأة والله الملك قل ان شاء الله فطاف بهن فلم يلد منهن الاامرأة واحدة نصف يقاتل في سبعين المرأة واحدة نصف المناه الله في المناه الله في الله المرأة واحدة نصف المناه الله في الله المرأة واحدة نصف المناه الله في الله المناه الله في المناء الله في الله المناه الله في الله المناه الله في الله المناه الله في المناه الله في الله المناه الله في المناه الله في الله المناه في المناه الله في الله المناه الله في الله المناه الله في المناه الله في الله المناه المناه الله في الله المناه المناه الله في الله المناه الم

الله أى الى ابراهيم (يرجعون) فيحاجهم بماسية أني فيحجهم وقال الرازى امااذا قلناان الضممير راجع الى الكبيرفالمعنى لعلهم يرجعون اليمه كايرجع الى العالم في حمل المشكلات فيتولون له مالهؤلا مكسورة ومالك صحيحا وماله لذاالفاس في عنقك وقال ذلك بناءعلى كثرة جهالاتهم واستهزاء بهم وكان من عادتهم اذار جعوا اليهاسح دوااليها ثمذه واالحسازلهم وقيل المعنى لعلهم الى الصنم الكبيرير جعون فيسألونه عن الكاسر لانمن شأن المعبودان برجع المه في المهسمات فاذار جعوا المهلم يجدوا عنده خميرا فيعلمون حينئذانم الاتجلب نتعاولا تدفع ضررا ولانعلم بخيهرولاشر ولاتخيبر عن الذى ينو بهامن الامن وقيل العلهم الى الله يرجعون وهو بعيد حدد (قالوا) في الـ كالم حذف والتقدير فلمارج واس عيدهم ورأوا ماحدث الهجمم سالتكسير قالوا رمن فعل هذايا لهنا الدلمن الظالمان الاستنهام للتو بين والتشنيع والانكار وقيلمن موصولة مبتدأ والدلمن الخخبره اى فاعل هداظالم والأول اولى عن ابن مسيعود قال لما خرج قوم ابراهيم الى عيدهم مرواعليه وفقالوا بااهم ألا تحرج معنا فال انى سقيم وقدكان بالامس قال تالله لاكمدن اصلما الآية فسمعه ناس منهم فلماحر حوا انطلق الى اعلى فأحد فطعاما ثم انطلق الى آلهم م فقر بدالم م فقال ألاناً كاون فكسرها الا كبيرهم ثمربط فحيده الذي كسريه آلهتهم للمارجع القوم من عيمدهم دخلوا فاذاهم بآكهتهمةدكسرتواذا كبيرهمفي دهالذىكسر بهالآصنام قالوامن فعله داباكهسا (قالوا) اىقال الذين معوا ابراهم بقول و تالله لا كمدن اصنامكم مجيمين للمستفهمين لهم (سمعنافتي يذ كرهم) أي يعيبهم ويسبهم و سمع هنامتعدية لاشين الدخولها على مالايسمع فالاول فتي والنانى جلة يدكرهم بخلاف مالود خلت على مايسمع كان قلت معت كالامزيدفانها تتعدى لواحد (يقال له ابراهيم) قال الزجاج اى هو ابراهم فهو خبر مندامحذوف اومندأمح ذوف الحبراي يقالله اراهم فاعل ذلك وفسل ارتفع على انه مذعول مالم يسم فاعله اى يقالله هذا اللفظ ولهذا قال أبو البقا المراد الاسم لاالمسمى وقيل على الندداء أى ياابراهيم ومن غرائب التدقيقات المنحوية وعجائب التوجيمات الاعرابية ان الاعلم الشنقرى الاشبيلي وال انه مرتفع على الاهمال قال ابن عطية ذهب الى رفعه بغيرشي (فالوافأنوابه على أعين الناس) القائلون هم السائلون أمر وابعضهم

انسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنسبى يده لوقال انشاءاً لله لم معنت وكاندركا لحاجته وفى روايه ولقائلوا فى سبيل اللهفرسانا أجعمن وقدتقدمفي أول السورة ذكرسب نزول هذه الاتمة في قول النبي صلى الله علمه وسلم لماسئلءنقصة أصحاب الكهف غداأجيبكم فتأخر الوحي خسةعشر لوما وقدد كرناه بطوله في أول السورة فأغيثي عن اعادته وقوله واذكرربك اذانست قمل معناه اذانست الاستثناء فاستثن عندد كراله قاله أبو العالمة والحسن البصرى وقالهشيمءن الاعشءن مجاهد عناس عباس فى الرحل يحلف قالله أن يستنى ولوالىسنة وكان بتولواذ كرربك اذانست فيذلك قدللاعش سمعته عن مجاهد فقال حدثني له لمثن أى سلم يرى ذهب كسائى هداورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عنالاعمشيه ومعنى قول انعماس انه يستثني ولو بعدسنة أىاذانسي أنيقول في حلفه أوفي كلامه انشاءالله وذكرولو معدسنة فالسنةله ان يقول ذلك لمكون آنا

بسنة الاستنناء حقى ولوكان بعد الحنث قاله ابنجر بررجه الله ونص على ذلك الأن يكون را فعالحنث المهن ومسقطا ان الدكذ ارة وهذا الذى قاله ابنجر بررجه الله هو التعيير وهو الالهق بحمل كالام ابن عباس عليه والله أعلم وقال عكرمة واذكر ربك اذا نسبت أن تقول ان شاء الله وقال الطبر الى حدثنا عبد منا الحرث الحرث الحيل حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين عن ابن أى نجيم عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله ولا تقول ناشئ انى فاعل ذلك غد االاأن يشاء الله واذكر ربك اذا فسيت الاستثناء فاستثنا أذاذكرت

وقال هى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لاحد مناان يستنى الافى صلة من يمينه ثم قال انفرد به الوليد عن عبد العزيزين الحصين و يحتمل فى الا يقوجه آخر وهوان بكون الله تعالى قد أرشد من الشئ فى كلامه الى ذكر الله تعالى لان النسمان منشؤه من الشيط ان كا قال وما أنسانيه الا الشيط ان ان أذكره و ذكر الله تعالى سعيه للذكر ولهذا قال واذكور بن اذا نسيت وقوله وقل عسى أن يهدين ربى لا قرب من هذا رشدا أى اذا سئلت عن شئ لا تعلمه فالله الله تعالى فيه و قرجه المه فى أن يوفقا فلا الله والرشد فى ذلك وقيل في تفسيره غير ذلك والله والمثوا فى كهفهم (١٣٣) ثلاثما ته تسنين وازداد و اتستعاقل الله والرشد فى ذلك وقيل في تفسيره غير ذلك والله والمثوا فى كهفهم (١٣٣)

أعلم عماليثوا لهغمب السمهوات والارض أبصر بهوأسمع مالهممن دونه منولي ولايشرك في حكمه أحدا) هـذاخبرمن الله تعالى لرسوله صلى الله علمه وسلم بمقدار مالىث أصحاب الكهف في كهذهم منذأ رقدهم الىأن بعثهم الله وأعثر عليهـمأهـل ذلك الزمان وانه كان مقداره ثلثمائةسنة تزيدتسعسنين بالهلالية وهي ثلثمائة سنة مالشمسمة فان تفاوت مابسن كل كل مائة سنة بالقمرية الى الشمسية ثلاث سنن فلهذا قال بعد الثلثمائة وازدادواتسعا وقوله قلاللهأعلم عالىثواأى اذاستلت عن ليمهم ولس عندك علم في ذلك ويوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فمه بشي بل قل في مدل هدا الله أعلى الشواله غمب السموات والارض أى لا يعلم ذلك الاهو ومن أطلعه علمه من خلقهوه فاالذى قلناه علمه غير واحددمن علماء التنسسر كمعاهد وغمر واحدمن السلف والخلف وقال قتادة في قوله وليشوا في كهفهم ثلاثمائة سننالاتة هداقول أهــل الكاب وقــدرده الله تعالى

ان يأتي به ظاهرا بمرأى من الناس قمل انه لما بلغ الخبر نمرود و اشراف قومه حكرهوا أن يأخذوه بغير سنة فقالوا هذه المقالة ليكون ذلك جحمة عليه يستحلون بم امنه ماقدعزموا على النيفعلوديه (لعلهميشهدون) أي يحضرون عقابه حتى بنز عرغيره عن الاقتداءيه فى مثل هذا وقيل لعلهم بشهدون عليه بانهم رأوه يكسرأ صنامهم أولعلهم يشهدون طعنه على أصنامهم (قالوا أأنت فعلت هذاما لهنذاما ابراهيم) مستأنفة وفي الكلام حـذف أى فيا ابراهم حدراً تواله فاستفهموه هل فعل ذلك لا قامة الحجة علمه في زعهم (قال) ابراهيم مقيم اللعبة عليهم ممكالهم وقال الحلي قالسا كأعن فعل (بلفعله كميرهم عذا) مشهرا الى الصنم الذي تركدونم يكسيره وقال الشهاب هذاعلي طريقة الكامة الغرضية فهذا يستلزم نفى فعل الصنم الكمير للكسمر واثبا تهلنفسه وحاصله انهاشيارة لنفسه على الوجه الابلغ مضمنافيه الاستهزا والتضليل انتهى أخرج أيوداودوالترمذى واسالمنذر واس أبي حاتم وغيرهم عن أن هر برد قال قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم لم يكذب ابراهم في شيء قط الافي ثلاث كانهن في الله قوله اني سقيم ولم يكن سقيما وقوله لسارة أختى وقوله بلفعل كبيرهم هذا وهذاالحديث في البعجيين من حديث أبي هريرة باطول من هذاوقدروي نحوهأنو يعلى منحديث الىسعمدوقيل أرادا براهيم علمه السلام بنسبة الفعل الى ذلك الحسبه من الاصنام أنه فعل ذلك لانه غار وغضب من أن يعبد وتعبد الصفارمعه ارشادالهم الى انعمادة هده الاصمام التي لا تسمع ولا تبصر ولاتنفع ولاتدفع لاتستحسن في العقل مع وجود خالقها وخالقهم والاول أولى وقرئ بل فعله يتشديداللام على معنى بل فله ل الفاعل كديرهم (فَاسَأَلُوهُم) عن فاعــله (أن كَانُوا نطقون اىانكانواىن يكمه النطق ويقدرعلى الكلام وينهم مايقال له فيحسب عنه بمايطابته وفيه تقديم جواب الشرط ارادعلمه السلام ان ببين لهدم ان من لايتكام ولايعلم ليس بمستمق للعبادة ولايصم في العقل ان يطلق عليه أنه اله فأخر ح الكلام مخرج التمريض لهم عمايوقعهم في الاعتراف بان الجمادات التي عمدوه اليست بأله مة لانهم اذا قالوا انهم ملاينطقون قال الهم فكيف تعبدون من يعجزعن النطق ويقصرعن ان يعلم بمايقع عنده في المكان الذي هو فيسه فهذا الكلام من باب فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الحجة و يعترف بالحق فان ذلك اقطع لشبه تمه وادفع لمكابرته وانما قال ينطقون

بتوله قل الله أعلم بمالبشوا قال وفى قراءة عبد الله وقالوا ولبنوا يعنى اله قاله الناس وهكذا قال قتادة ومطرف بن عبد الله وفى هذا الذى زعمه قتادة نظر فان الذى بأيدى أهل الكتاب انهم لبشوا الله عائمة من غيرتسع يعنون بالشمسية ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وازداد واتسعا والظاهر من الآية الماهو اخبار من الله لا حكاية عنهم وهذا اخسارا بن حرير حدالله ورواية قتادة قراءة البهور فلا يحتج بها والله اعلم وقوله أبصر به وأسمع أى انه لبصير بهم مسميد علهم قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح كانه قبل ما أبصره وأسمعه و تأويل الكلام ما أبصر القول كل موجود وأسمعه لكل

مسموع لايخفي علمه من ذلك شئ ثمر وي عن قتادة في قوله أبصر بهوأسمع فلا احداً بصرمن الله ولاأسمع وعال ابن زيد أبصر به وأسمع يرىأعمالهم ويسمع ذلك منهم سممه الصبرا وقوله مالهم من دونه من ولى ولايشرك في حكمه أحداأى انه تعالى هوالذي له الخلق والام الذى لامعةب لحمه وليسله و زير ولانصيرولاشريك ولامشير تعالى وتقدس (واتل ماأ وجي اليك من كاب ربك لامبدل الكاماته وانتجدمن دونه ملتحداوا صبرنفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولاتعد عيناك عمهمتر يدزينة الحياة الدنيا ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) يقول تعالى

آمرارسوله صلى الله عليه وسرم ولم يقل يسمعون او يعقلون مع ان السوال موقوف على السمع والعقل ايضالمان تتجة السؤال الحواب وان عدم نطقهم اظهر في سكيتهم فرجعوا الى انفسهم) اى رجع بعضهم الى بعض رجوع المنقطع عن حتمه المتفطن العدة عجر تحصمه المراجع لعسقله وذلك المهم تنهوا وفهمواء مدهده المقاولة بينهم وبين الراهم أندن لايقدر على دفع المضرة عن نفسه ولاعلى الاضرارين فعل به مأفعله الراهم مثلك الاصنام يستحمل ان يكون مستحقا المعمادة ولهدرا (فقالوا) اى قال بعضهم لبعض (انكم أنتم الطالمون) لانفسكم بعبادة هدده الحادات وأيس الطالم من نسبتم اليه الظ لم بقول كم انه لمن الطالمين (م نكسوا على رؤسهم) اى رجعوا الى جهلهم وعنادهم شمه سجانه عودهم الى الباطل بصبرورة اسفل الشئ اعلاه وقبل المعنى انهم طأطؤار ؤسهم خجلة من ابراهم وهوضعيف لانه لم يقدل نكسوار وسهم بفتح الكاف واسناد الفعل اليهم حتى يصيرهذا التفسير بل فالم نسكسواعلى رؤسهم وقرئ نكسوا بالتشديدوانه لغةف الخننف فليس التشديد لتعدية ولاتكنيرغ فالوابعدان نكسوا مخاطين لابراهم (القدعمت ماهؤلاء ينطقون) اىلقد علتان النعلق ايسمن شأن هذه الاصنام فكيف تأمر بابسؤ الهم موماه فدحازية أُوتِمِية (قال) ابراهيم مبكّالهم ومزرياعليه م (افتعبدون من دون الله) اىبله (مالاينعكمشما) من النفع ان عبد يموه (ولايضركم) بنوع من انواع الضرراد الم تعبدوه ثم تنجرعلمه السلام منهم فقال (أف) بكسر الفامم السوين وتركه وفتحها بلاتموين بمعنى مصدرفالقرا آت ثلاث وكالهاسم معمة أى تتناوقهما (لكمولم اتعمدون مندونالله) وفيهذا تحقسيرلهم ولمعبوداتهم واللام في الكم لبيان المتأفف لا أى لكم ولا آلهتكم والنأفف صوت يدل على المتضجر (أفلانه مقلون) أى أليس لكم عقول تتنكرون بها فتعلمون هذا الصنع القبيح الذى صنعتموه اوان هذه الاصتام لاتستحق العبادة ولاتصل لهاوا عايستحقها الله تعالى (قالوا) اى قال بعضهم لبعض لماأ عيتهم الحيلة في دفع الراهم يم وعزوا عن مجادلته وضافت عليهم مسالك المناظرة (حرقره) انصرافامهم الىطريق الفلم والغشم وميلامهم الىاطهار الغلبة بأى وجه كان وعلى أى أمراتنق وهكذا ديدن المبطل المحعوج اذاقرعت شبهته بالخجة القاطعة وافتضح لايبقي له مفزع الاالمناصبة والقائل هوالفروذبن كنعان بنالسحار يب بنعروذبن كوش بنحام

الناس لاميدل لكماته أىلامغير الهاولامح\_رفولامن يل وقولة وان تجدمن دونه ماتحدا فالرابن جرير يقول ان أنت المحدد لم تذل ماأوحى اليك من كتاب ربك فانه لامنحالك من الله كاقال تعالى باأيهاالرسول بلغماأنزل المكمن ربك وانالم تفعل فحابلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال ان الذى فرض علم لاالقرآن لرادّك الحمعادأي سائلك عماؤرض عليه لأمن ابلاغ الرسالة وقوله واصبرنفساك معالذين يدعون ربهم مالغداة والعثبي مريدون وجههأى اجلس مع الذبن أذكرون اللهويهالونه ويحمدونه ويسحونه ويكبرونه ويسألونه بكردوعسما من عسادالله سواء كانوا فقرراء أوأغنسا أوأقوبا أوضعنا يتال المالزات فيأشراف قريش حبن طلبوا من الني صلى الله علمه وسلمان يجلس معهم وحدده ولا يجالسهم بناء عناء أحجاله كملال وعمار ودمهيب وخباب وابن

مسعودول فردأ ولئك بمجلس على حدةفنهاه الله عن ذلك فقال ولا تطرد الذين يدعون رجهم بالغداة والعشي الآية وأمردأن يصبرننسه فى الجلوس مع هؤلا ففقال واصبرننسك مع الذين يدءون ربهم بالغداة والعشى الاتبة وقال مسلم في صحيحه حدد ثناأ يو بكرين أى شيبة حدثنا محدين عبدالله الاسدى عن اسرائيل عن المقدام بنشر يح عن أبيه عن سعدهوابن أبي وقاص قالكنامع النبي صلي لماته عليه وسلم ستمنفر فقال المشمركون للنبي صلى الله علمه وسلم اطرد هولا الايجترؤن علمنا قال وكنت أراوابن مسعودو رجل مه هذيل و بلال ورجلان نسيت اجمهما فوقع فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشا الله ان يقع فدّث نفسه فأنزل الله عزو حل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه انفر ذباحر اجه مسلم دون المخارى و قال الامام أحد حدثنا مجد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي الساح قال سمعت أبا الجعد يحدّث عن أبي أمامة قال خرجرسول الله عليه وسلم قال المعلمة وسلم قال المعلمة وسلم قال المعلمة وسلم قال المعلمة والشمس أحب الما من أن أعد غدوة الى أن تشرق الشمس أحب الى من أن أعدق أربع رقاب و قال أحداً يضاحد ثناها شمحد ثنا شعبة عن عدد الملك بن ميسرة قال سمعت كردوس بن قيس و كان قاص العامة بالكوفة يقول أخبر ني رجل من أصحاب بدرانه سمع (١٣٥) النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أن أقعد في

مثلهذا المجلس أحب الي من أن أعتق أربعرقاب قال شعمة فقلت أى مجلس قال كان قاصاوقال أبو داودالطمالسي في مستنده حدثنا محدد شايريد سالان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لائن أجالس قومالذ كرون الله من صلاة الغداة الى طلوع الشمس أحسالي مماطلعت علمه الشمس ولانأذ كرالله من صلاة العصرالي غروب الشمس أحسالي منأن أعتق عمانية من ولداسم عمل دية كل واحدمنهم اثناء شرأانها فحسنا دياتهم ونحنف مجلس أنس فبلغت ستةوتسعين أاناوههنامن يقول أربعةمن ولداحمعيل واللهما قال الا غانيةدية كل واحدمنهم اثناعشر ألفا وقالالحافظأتوبكر البزار حدثنا مجدن احق الاهوازي حدثناأ بوأحدالز ببرىحد ثناعرو ان التعن على بن الاقرعن الاغر أىمسلموهوالكوفيانرسولالله صلى الله علمه وسلم مربرجل يقرأ سورة الكهف فلمارأي الني صلى الله عليه وسلم سكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هـ ذا الجملس الذي

ا ان نوح وقمل القائل رجلمن اكرادفارس اسمه هينون خسف الله به الارض م قالوا (وانصروا آلهتكم) اىانصروهابالانتقام من هـ ذاالذي فعل بهامافعل و بحديقه (أنكنتم فاعلن) للنصر فجمعواله الحطب الكئسبروانسرمواالنارفي جمعه واوثقوا أبراهيم وجعلوه في منحنسق ورموه في النارقاله المحلى وكانت مدة الجع شهرا ومدة الايتاد سمعة أنام ومدة مكث ابراهم في النارسيعة أنام وفي الرازى أربعن توماأ وخسين ومثله فى أنى السعود وكان وقت القائدفي البنست عشرة سنة وقيل ست وعشر ين قاله الماوردي (قلما) في الكلام حذف تقديره فاضرموا المار ودهبوابا براهم المهافعند ذلك قلما (با باركوني برداوسلاما) أى دات بردوسلام أى ابردى برداغبرضار فدف المضاف واقيم الضاف الممقامه للمبالغة قيل وانتصاب للاماعلي انه مصدر أي وسلنا سلاما (على أبراهم) ولولم يقل على ابراهيم المااحرة تنارولا اتقدت قاله الوحيان متى أومر مالمطرفأرساد فسكان امر الله اسرع فان الله كوني برد اوسلاما فلم تبق في الارض نارالاطفئت واحرج احدوان ماحدهوان حمان وابو يعلى وابن ابي حاتم والطيراني عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان ابر اهيم حديث التي في النارلم تـكن دابة الانطنيئ عنه البارغبر الوزغ فانه كان ينفيغ على ابراهيم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقاله وهوسام أبرس وذكر بعض الحكاءان الوزع لايدخه ليتنافيه زعفران وانه سنفر فالدائر لقمة وعن ابزعر قال اول كلة قالها ابراهيم حمرالقي في النيار حسينا الله وأم الوكيل احرجه ابن ابي شيبة وابن المنذر وعن السدى قال كان جبر يلهو الذي ناداها أى الماروعن ابن عباس قال لولم يتمع بردها سلاماً لمات ابراهم من بردها وعن على نحوه وعن معتمر بن سلم ان التهي قال جا جبربل الح. ابر اهيم وهو يُوثُق ليلقي في النار فقر لاابراهم ألك عاجة قال أمااليك فلا وعن كعب قال ما احرقت النار من ابراهيم الاو أناقه وذهبت حرارتها وبقيت اضاءتها وعن المنهال بن عمرو فال اخبرت ان ابراهيم الني فى النار فكان في ااما خسين واماار بعين فقال ما كنت اياما ولمالى قط اطيب عيشا اذ كنت فيها ووددت ان عيشي وحياتي كالهامثل عيشي اذ كمت فيها (وأرادوابه كمدا) اىمكراوهوالتحريق (فعلماهمالاخسرين) اى اخسرمن كل عاسر وردد المكرهم

أمرت آن أصبرانسي معهم هكذار وامأ بوأ جدعن عروب البت عن على بن الاقرعن الاغرام سلا وحد شايحيي بن المعلى عن منصور حدثنا محمد بد من المعلى عن منصور حدثنا محمد بد تناعم و بن الماء على بن الاقرعن الاغرابي مدال من المدال الله عليه وسلم و رجل بقرأ سورة الحياء أوسورة الكهف فسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم و قال الامام أحد حدثنا محمد بن بكير حدثنا ميمون المرقى حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رن الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون إلا الاوجه د الاناداهم مناد

من السماء ان قوموامغفورالكم قديدلت سما تكم حسسنات تفرديه أحد رجه الله وقال الطبرانى حدثنا اسمعيل بن الحسن حدثنا أحدين صالح حدثنا أحدين صالح حدثنا أحدين صالح حدثنا أحدين صالح حدثنا أحدين وهب عن أسامة بن زيدعن أبى حازم عن عبد الرحن بسم ل بن حنيف قال نزلت على وسول الله على الله على وهوفى بعض أبيانه واصبر نفسلام عالذين بدعون رجم بالغداة والعشى الآية فرح بلم سمم فوجد قوما يذكرون الله وتعالى منهم الذائر الرأس و جافى الجلدوذ والنوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال الجدلله الذي جعل في أمتى من أمرنى ان اصبر نفسى معهم وقوله (١٣٦) ولا تعدع بناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا قال ابن عباس ولا تجاوزهم الى

عليهم فحعلنالهم عاقسة السوء كإجعلنالا براهم عاقبة الحمرلانهم خسرو االسدمي والنفقة فلم يحصل الهممر ادهم وصارس عيم مرها ناعلى بطلائهم أوالاخسر ين بمعنى الهالكان بارسال البعوض على نمروذ وقومه فاكات لحومهم وشر بت دماءهم مودخلت في دماغه بعوضة فاهلكته (ونجيناه ولوطاالي الارض التي باركافي اللعالمين) قدته دم الوطا هوابرأت ابراهم فاله أبن عباس أي هاران الاصفر وكان لهـ ماأخ الثاامه الخور والثلاثة أولادآ زرواماهاران الاكبرفكان عمالابراهيم وكانتسار تبنت عمابراهم الذي عوها ران الاكبر وكانت آمنت بابراهم بم فحكي الله سبحانه ههذا انه غي ابراهم ولوطا عليه ماالسلام قال المفسمرون والارض هي ارض الشام فاله أبي و كانامالعراق وسماها سيمانه سماركة الكثرة خصم اواشحارها وثمارهاوانهارهاولانها معادن الانبياءواصل البركة ثموت الخبرومنه مرك المعبراذ الزم مكانه فلم يبرح وقبل الارض المباركة مكة وقمسل مت المقدس لان منهابعث الله أكثر الانها وهي أيضا كنسيرة الخصب والاول أولى لان ابراهم خرجهمن كوفي من أرض العراق ومعه لوط وسيار ٓ ذ فخرج يلمِّس الفرار بدينه والامان على عبادة ربدحتي تزل حران فيكث بهاماشا الله شمخر جمن حران حتى قسدم مصر غمخوج ورجع الى انشام فنزل السبع من أرض فلسطين وترك لوطا بالمؤتف كمة وعي على مسبرة يوم ولله من السبع فبعثه آلله البيالل أعلها وماقرب منهاذ كره الحازن وقد تقدم تفسيرللعالمين م قال سجاند ممناعل ابراهم (ووهبنالدا محق ويعقوب نافلة) وهي از يادة من غيرسوال وكان الراهيم قد ، أل الله ان يهب له ولد افوهب له احدق و حلا ماعاشدمن السنين مالة رسيمع وأربعون غموهب لاحصق يعقوب من غسردعاء فكان ذلك نافلة وقبل المراد بالنافلة هذا العطية قاله الزجاج ومجاهد وقدل النافلة هناولد الولد لانه زيادة على الولد وقال اس عباس نافلة اس الابن وعن قنادة والحسكم نحوه وقال الفراء المافلة يعتوب اصة لانه ولدالولد (وكلاحعلمناصالحين) أىكل واحد من هولا الاربعة ابراهم ولوط واسدق ويعقوب لابعضهم دون بعض جعلناء صالحاعام الابطاعة الله الركالماصمه وقبل المراديالم لاح شاالمبوة (وجعلناهم أمَّة) أعروسا يقتدى بهم في الغيرات والاعمال الصالحات (يهدون) الماس (بأمريا) أي بما أنزلنا عليهم من الوجي (وأوحينااليهم فعل الحيرات) أى ان يذهلوا الطاعة وقيل شرائع النبوات (واقام

غيرهم يعني تطلب شلهم اصحاب الشرف والثروة ولانطعمن اغفلها قلمه عن ذكرنااي شغل عن الدين رعمادة رييالدنها وكان امره فرطا اى اعماله رافعاله سينه وتنسر بط وضياع ولاتكن مطمعاله ولا محالطر اقتدولاتغطه عاهوفه كإقال ولالدن عمنماك الى مامتعنا مداز واجأ منهم بردهرة الحماة الدنما المفتنهم فيه ورزق ربك خبروابق ( وقل الحقيمين ربكيم فن شا فلمؤمن ومن شافلكمنو اناأعتدناللظالمن نارا أحاط مرسم سرادقها وان استغمثوا يعاثواها كالمهل يشوى الوحدوه بئس الشهراب وساءت مرتفقة) بقول تعالى لرسوله محمد صلى الله علمه وسلم وقل نامج دللذاس هذا الذيجئتكميهمن ربكم هو الحق الذى لامرية فيه ولاشك فن شاء فليؤمن ومن شاء فلمكفره . ف من ماك التهديد والوعمد الشديد واهدا قال الأعتدنا اى ارصدنا للظالمين وهم الكافرون مانله ورسوله وكاله ناراأحاط برمسرادقهااي سورها قال الامام اجدحد ثناحسن ابنموسي حدثناابن لهيعة حدثنا دراج عن الى الهدم عن الى سعدد

الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال السرادق النارار بعة جدركنافة كل جدار مسافة أربعين الصلاة) سنة واخرجه الترمذى في صفة النار وابن جرير في تفسيره من حديث دراج الى السمع به وقال ابن جرير قال ابن عباس احاط بهم سرادقها قال حائط من نارقال ابن جرير حدثنى الحسين بن نصر والعباس بن محمد قالاحدثنا أبوعا سم عن عبد الله بنامية حدثنى محمد بن يعلى عن صفح بن يعلى عن بعلى بنامية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) المجره وجهنم قال فقيل من المناه عليه وسلم (١) قوله المجره وجهنم الحرك كذافي النسخ وحررافظ الحديث اله مصححه

له فتلاهذه الآية أوقرأهذه الآية نارا اطلع بهمسرادقها ثم قال والله لا ادخلها أبدا أومادمت حياولا بصبيني منها قطرة وقوله وان يستغيثوا يغاثو ابحا كالمهل يشوى الوجوه الآية قال ابن عباس المهل الما الغليظ مثل دردى الزيت و قال مجاهده و كالدم والقيم وقال عكرمة هو الشيئ الذي انتهى حرد وقال آخرون هو كل شيئ أذيب وقال قتمادة اذاب ابن مسعود شيأ من الذهب في اخدود فلما انجاع وأزيد قال هذا أشبه شيئ المهل وقال الضحال ما جهنم أسود وهي سودا وأهله اسود وهذه الاقو ال ليس شيئ منها ينفي الاتنو فان المهل يجمع هذه الاوصاف الرذيلة كلها فهو أسود من عليظ حار (١٣٧) ولهدا قال يشوى الوجوه اي من حرد اذا أراد

الكافرأن يشربه وقريه منوجهه شوادحتي تسقط حلدة وجهدفيه كإحاء في الحديث الذي رواه الامام أحدد ماسناده المتقدم فيسرادق النارعن أبي سعمد الحدري عن رسول الله صل الله علمه وسلم انه قالماء كالمهال قال كعكرالزيت فاذاقريه المهسقطت فروة وجهه فمه وهكذارواه الترمذي في صدينة النارمن جا عهمن حديث رشدين ابن سـ عد عن عمروس الحرث عن دراج به م قال لانعرف الامن حديث رشدين وقد تكم فيه من قبلحفظه هكذا قال وقدرواه الامام أجدد كاتقدم عن حسن الاشب عن اللهمعة عندراج والله أعلم وقال عبدالله بن المبارك و بقيمة بن الوليد عن صفوانبن عروعن عبدالله بنبشر عنأبي امامة عن الني صلى الله علمه وسلم فى قوله ويستى من ما صديد يتحرعه قال يقرب المه فت كرهمه فاذا قرب نه شوى وجهه و وقعت فروة رأسه فاذاشر به قطع امعاءه مقول الله تعالى وان يستغشوا بغاثواعاء كالمهال بشوى الوحوه بئس الشراب وقال سعيد من جبير

الصلاة) الاصل الاقامة الاان المضاف المدجع لبدلامن الهاء والمعنى الحافظ ـ تعليما (وابتاء الزكاة) الواحمة وخصه ما مالذكر لان الصلاة أفضل العمادات المديرة وشرعت لذكرالله والزكاة أفضل العمادات المالة ومحموعهما التعظيم لامر الله والشفيقة على خلق الله (وكانو النا) خاصة دون غيرنا من الأصنام فاله العمادي (عابدين) أي مطبعين فاعلمن انأمر هميه تاركين لمانهاهم، عده وقيد ل موحدين (ولوطاآ تيناه حكي) أي سوّة (وعلى) أي معرفة أمر الدين أوفقه الائقابه فيكون من عطف السبب على المسبب وقيل الحكم هو فصل الخصومات بالحق وقيل هو الفهم (ونجيما دسن القرية) هي سذوم كاتقدم (التي كانت نعمل) أي يعمل أهلها ففيه مجازعة لي (الخبائث) هي اللواطة والنبراط وخدف الحصى والرمى بالبندق واللعب بالطمور وغديرذلك كاسمأني ثم عللسجانه ذلك بقوله (المرمكانواقومسو فاسقين)أى خارجيز عن طاعدالله (وأدخلناه) بإنجائناله سن القوم المذكورين (في)أهل (رجساً)وقيل في النبوة وقيل في الاسلام وقيل فى الثواب وقيه ل في الجنة (الهمن الصالحين) الذين سمقت الهم مما الحسني (٦) 'ذ كر (يوحا اذبادي ريد (من قبل) أي من قد ل هؤلاء الانساء المذ كورين و بعث وهو اين أربع ب سنة ومكث في قومه أافسنة الاخسين عاماوعاش بعدالطو فانستين سنة وتسكون مدة عره ألفاوخسين سنة كذافي التعبير وكان عليه السلام أطول الانبياء عراوأ شدهم بلاء والمعسني دعاعلى قومه بقوله رب لأتذرالخ دعا تنصمليا ودعادعا آحر اجاليا بقوله اني مغلوب فانتصر وامانيينا جدصلي الله علمه وآله وسلم فدعالقومه بالهداية بقوله رباهد قرمى فانهم لايفهمون كافهمنا ولذلك وردأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثلثا أهل الجنةولهم ثلاثةأرباع الجنةبل تسعة اعشارها وبقية الامملهم العشر ذكره السنوسي في شرح العد غرى (فاستحبيناله) دعاءه (فنحبينا دوأهله) أى المؤمند بن منهم (من الكرب العظيم أى من الغرق بالطوفان وتكذيب قومه له والكرب الغم الشديد (ونصرياه) نصرامستمعاللانتقام وقيــلمنعناه (مرالقوم الذين كديوا با آياتنا) الدالة على رسالته أى من ان يصلوا المديدو وقدل من عمني على شم علل سعاله دلك بقوله (انهدم كانواقومسو فاغرقناهم أجعين) أى لمنترك منهدم أحدا بل أغرقنا كبيرهم وصغیرهمذ کرهمواشاهم بسبب اصرارهم علی الذنب (و) آذ کر (داودوسلمان)

(۱۸ - فتح البيان سادس) اذاجاع أهل الفاراستغانوا فاغيثو ابشكرة الزقوم فيأكاون مها فاجتست جلاد وجوههم فلوأن مار امر بهم و مؤول المارة بها مار المربهم و مؤول المارة من المارة بها مارة المربهم و مؤول المارة بها في المارة بهارة بها في المارة بهارة بها في المارة بهار

الاخرى انها سانتمستقراومقاما (ان الذين آمنواوعلوا الصالحات انالانضم على أجرمن أحسن علا اولئك لهم جنات عدن عجرى من تعتم ما لانه ار يحلون فيها من أساور من ذهب و يلبسون ثما با خضر امن سندس واستبرق متكثين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت من تفقا المرسلين فيما جاؤ ابه وعلوا بما الثواب وحسنت من تفقا المرسلين فيما جاؤ ابه وعلوا بما أمر وهم مبه من الاعمال الصالحة فلهم جنات عدن والعدن الاقامة تجرى من تعتم الانهار أى من تعتقر فهم ومنازلهم قال فرعون وهده الانهار أي من تعرف من المناور من ذهب وقال قال فرعون وهد في الانهار تجرى (١٣٨) من تعتق الاكتفاد علون أي من المناور من ذهب وقال

أىقصتهما (اذيحكمان) أىوقت حكمهماوالمراد منذ كرهماذ كرخبرهما (في)شأن (الحَرِثُ) قيل كانزرعاوهوأشمه العرف وقيل كرماوعلمه أكثر المفسرين وبه قال ابن عباس واسم الحرث يطلق عليهم اقال مرة كان الحرث تبنا (اذنفشت) قال ابن السكيت النفش بالتحريك ان تنشر الغنم بالليل من غير راع أى تفرقت وانتشرت و رعت بان انفلت (فيه غنم القوم) أى غنم بعض القوم من أمة داود (وكالحكمهم) أي لحكمالحا كمنوفيه جوازاطلاق الجعءلي الاثنين وهومذهب طائفةمن أهل العربية كالزمخشرىوالرنبي وتقدمهماالىالقولبه الفراءوانماوقع الجع موقع التثنية مجازا أو لان التنسية جع واقل الجع اثنان وتدل علم مقرا وقل مهما وقد للمراد الحاكمان والمحكوم عليه فهؤلا جماعة وفيها لجع بين الحقيقة والمجاز فان الحقيق ةاضافة المصدر الساعله والمجازا ضافته لمنعوله ومعنى (شاهدين) حاضر بن والجله اعتراضية وقدروى البيهني فى سننه عن ابن مسعود ولفنله قَال كرم قَدْ أَنبتت عناقيده فافسدته الغنم فقضى داودبالغنم اساحب الكرم فتمال سلمان غبرهذا ناني الله قال وماذاك قال بدفع الكرم الىصاحبالغنم فيقوم عليسه حتى يعودكما كان وتدفع الغنم الىصاحب الكرم فيصيب منهاحتى اذاعادالكرم كاكان دفعت الكرم الى صاحب موالغنم الى صاحبها فذلك قوله (فَفَهُمَنَاهَاسِلَمَـان) وعن مسروق نحوه وكذا عن النعماس لكنه لم يذكر الكرم وعنه باطول منهوالنم يرالمنصوب يعودالى القنسية المفهومةمن البكلام أوالى الحبكومة المدلول عليهابذ كرالحكم وفي العديد بن وغيره مامن حديث أبي هريرة قال قال رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم بينما اهرأ بان معهما ابنان جاء الدئب فاحد أحد الابنين فتما كاالى داودفقتني به للكبرى فحر حتافدعاهما سلمان فقال هاتواالسكن أشقه بينهمافقالت الصغرى رجك الله هوابنها لاتشقه فقتني به للصغرى وهذا الحديث وان كميكن داخلافيماحكمه الاتية اكمنه منجلة ماوقع لهما قال المنسير ون دخل رجلان على داودوعنده ابنه ملمان أحدهما صاحب حرث والاخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث ان هذا انطلت عمد للافوقعت في حرى فلم تهي منه شيأ فقال لك رقاب الغيم فقال سليمان أوغم ذلك ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبوا من البانها ومنافعها ويقوم أسحاب الغنم على الكرم حتى اذا كان كليلة ننشت فيه دفع هؤلاء الى هؤلا عنمهم ودفع

فى المكان الاتخر واؤلؤا ولباسهم فيهاحربر وفصله ههنا فتال و يلاسون ثماما خضرا من سندس واستبرق فالسندس ثيابرفاع رقاق كالقمصان وماجري محراها وأما الاستمرق فغلظ الدساح وفيه بريق وقوله متكئين فهاعلى الارائك الاتكافقيل الاضطعاع وقيل التربيع في الحلوس وهوأشه بالمراد ههنآ ومندالحديث الصيم اماأنافلاآكل متكئافيه القولان والارائك جعأريكة وهي السرير تحت الحجلة والحجلة كايعرفه الناس فى زماننا هذا بالشحفاناه والله أعلم قالعمدالرزاق أخبرنامعمرعن فتادة على الارائك قال هي الجال قال معمر وقال غيره السررفي الحجال وقوله نعم الثواب وحسنت مرتفقا أىحسنت منزلاومقملا كاقال في الناربيس الشراب وساءت مرتفة او هكذا قابل منهما في سورة الفرقان فيقوله انهاسا مستقرا ومقاماتمذ كرصةات المؤمنة بن فتالأ ولئدك يحزون الغرفة بما صبرواو بالتونفيها تحمة وسلاما خالدىن فبهاحسنت مستقرا ومقاما

(وانبرب الهم مثلار جاين جهانا الاحدهما جندين من أعناب وحنفنا هما بتخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجندين هؤلاء آتت أكلها ولم تظلم منه شيأ و فرنا خلاله مانهرا وكان له غرفة اللصاحبه وهو يحاوره أنا كثر منك مالا وأعز نفر اودخل جنده وهو ظالم لنفسه قال ما أظن ان تبيدهذه أبدا وما أظن الساعة قائمة والني رددت الى ربى لاجدن خيرا منها منقلبا) يقول تعالى بعد ذكره المشركين المسلم كن المسلمين وافتخروا عليهم بأمو الهدم واحسابهم فضرب لهم ولهم مثلا برجلين جعل الله لا خدقة فى جنباتهما وفى خلالهما الزروع وكل من الاشهار والزروع مثر مقبل في عاية الحودة ولهذا قال كاتا الجنتين آتت أكلها أى أخرجت عمرها ولم تظلم منه شيا أى ولم تنقص منه مشاو في راخلاله عمرة المحالم وعن ابن عباس تنقص منه مشاو في راخلاله عمر المحالم وعن ابن عباس ومحاهد وقتادة وقيد الثمار وهو أظهر ههنا ويؤيده القراءة الاخرى وكان له غريضم الناء وتسكن الميم فيكون جع عمرة كغشبة وخسب وحرا آخرون عمر بفتح الناء والميم فقال أى صاحب ها مين الجنتين لصاحب وهو يحاوره أى يجادله و يحادمه وفت على من ويتراء سأنا أكثر منك ما لا واعز نفرا أى أكثر منك ما لا واعز نفرا أى أكثر خدما وحشم او ولدا (١٣٩) قال قتادة تلك والته أمنية الفاجر كثرة المال

وعزة النشروقوله ودخل حنته وهو ظالم لنفسه أى بكفره وتمرده وتكبره وتحميره وانكاره المعاد قالماأظن انتسد وذها ماوذلك اغترارمنه لمارأي فيهامن الزروع والثمار والاشحار والانهار المطردةفي جوانهاوار جثهاظن انهالاتذى ولا تسرغ ولاتهلك ولاتتلف وذلك لقلة عقله وضعف تقسنه بالله واعجابه مالحماة الدنياوز ينتهاو كفره بالاتحرة ولهذا قال وماأظن الساعة قائمة أى كائنة ولئن رددت الى ربى لاحدن خبرامنهامنقلماأى ولئن كانمعاد ورجعـة ومردالىالله ليكونن لى هذاك أحسدن من هدد الخط عندرى ولولاكرامتي علمه ماأعطاني هـ ذا كما قال في الأرة الاحرى والمرجعت الى ربى ان لى عنده للعسني وقال افرأيت الذي كفربا ياتناه فاللاو تين مالاوولدا أى في الدار الا خرة مألي على الله - نروجـل وكان سى نزولها في العاص سنوائل كاسـمأتي سانهفي موضعه انشاء الله و به الثقة و قال لهصاحمه وهو بحاوره أكفرت الذي خلقك من تراب عمن نطفة عمسوال

هؤلاء الى هؤلاء كرمهم فقال داود القضاما قضيت وحكم بدلك قال النحاس انماقضي داودىالغنم لصاحب الحرث لان عنها كانقر يبامنه وأمافي حكم سلمان فقدقمل كانت قمة مأنال من الغنم وقيمة ماأ فسدت الغنم سواء قال جاعة من العلما ان داود حكم بوحي وحكم سلمان بوحى نسمة الله به حكم داود فمكون التفهيم على هذا بطريني الوحى وقال الجهوران حكمهمما كأنباجتهادوكارمأهل العلمق حكماجتهادالانساء معروف وهكذا ماذكروه فى اختلاف المحتمد بن وهل كل مجتم دمصيب أوالحق مع واحد وقد استدل المستدلون بهذه الاكه على ان كل مجتهد مصيب ولاشك انها تدل على رفع الاثم عن الخفئ وأماكونكلواحدمنهمامصيبافلاتدلعليه هذهالاتية ولاغيرها بلصرحا لحسديث المتفق علمه في العديد ـ من وغـ مرهماان الحاكم اذااجتم مفاصاب فله ابر ان وان اجتهد فاخطأفله اجر فسمآه النبي صلي الله علمه وآله وسلم مخطئاف كميف بقال انه مصيب لحمكم الله سوافق له فان حكم الله سحانه واحد الايختلف اختلاف الجمة دين والالزم لوقف حكمه عزو جل على اجتهادات المحتهدين واللازم اطل فالملزوم مثله وأيضايستلزم أن تكون العن التي اختلف فها اجتهاد الجتمدين مالحل والحرمة للاوحراما في حكم الله سحانه وهذا اللازم باطل الاجاع فالملزوم مثله وأيضا يلزم ان حكم الله عانه لابرال يتحدد عندوجودكل مجتهدله اجتهادفي تلك الحادثة ولاينقطع مايريده الله سيحانه فيها الابانقطاع الجتهدين واللازم ماطل فالملزوم مثله والحاصل ان الجتهدين لايقدرون على اصابة الحق فى كل حادثة لكن لايصر ون على الخطا كارجع داود هناالى حكم سلمان لماظهرادانه الصواب وقدأون عوالشو كاني هدذه المسئلة عالامز مدعلمه في القول المفهد وأدب الطلب فن أحب آلوقوف على تحقمق الحق فلمرجع اليه\_ماوالي المؤلف الذي -ممنساه حصول المأمول من علم الاصول والى كما مناالجنة في الاسوة الحسنة نالسينة ففيهما مأيغني عن غيرهما قال الحسن لولاهـ ذه الآيه لرأيت الحكام قدهلكو اولكن الله حدهـ ذا بصوابه واثنى على هذاباحتهاده وقال مجاهدكان هذا صلحاوما فعلدداودكان حكماوالصلر خبرفان قلت في حكم هذه الحادثة التي حكم فيها داو دوسلميان في هـذه الشريعة المجدبة والملة الاسلامية فلت قد ثبتءن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث البراء انه شرع لأمته انعلى أعدل الماشمة حفظها بالليل وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهاروان

رجالالكاهوالله ربي والا المركبري أحدا ولولا أذدخات جسك قلت ماشا الله لاقوة الابائه انترن أنا قل من مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتين خيرامن جسك ويرسل على احسبانا من السماء فتصم صعيد ازلقا أو يسم ما وها غورا فلى تستطيع له طلما) يقول تعالى مخيرا عما الحاب به به صاحبه المؤمن واعظاله وزاح اعماه وفيه من الكفر بالله والاغترار أكفرت بالذى خلقك من راب الآية وهدذ انكار وتعظيم لما وقع فيده من جودريه الذى خلقه وابتدأ خلق الانسان كن طيب وهو آدم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كا قال تعالى كيف تكفرون بالله وكمة أموا تافاحما كم الآية اى كيف تحدون ربكم و دلالته عليكم

إماأ فسدت الموانبي بالليل منهون على أهلها وهد ذاالنهمان هومقدارالذاهب عنها أو قمته وقددهب جهورالعلماء لىاله ملهماتضمنه هدا الحديث وذهب أبوحسفة وأصحابه وجاعةمن الكوفيين الى انهذاالحكم منسوخوان الهائم اذاافسدت زرعافي ايل أومهار لايلزمصاحبهاشي وادخلوافسادهافي عومقول النبي صلى اللهعلمه وآلهوسلم حرح العجمة حمار قياسالجميع أفعالهاعلى جرحها ويجاب عنهمان هدداالقياس فاسد الاعتبار لانه في مقابلة النص ومن أهل العلمين ذهب الحاله يضمن رب الماشمة ماأفددته من غيرفرق بين اللمل والنهار ويجاب عمه بحديث البراء وقد بسط الشوكاني رحمه الله الكلام عليمه في شرحه للمنتقى وممايدل على ان همذين الحكمين من داود وسلمان كالمانوح من الله سنحاله لاناجتهاد قوله فنهمنه ها سلمان (وكلا أتمناحكم وعلماً فان الله سيداند أخبرناناته أعطى كل واحدم ماهدنين الامرين وهدماان كانا خصين فصدقهما على هذه القند قالتي حكاها الله سيمانه عنه مامقدم على صدقهما على غبرهاوان تاناعا بنفهذا الفردمن الحكم والعلم وهوماوقع من كل واحدمنهما في هذه القضية أحق فرادذلك العام بدخوله تحته ودارالته عليه وبمايستفادمن ذلك دفع ماعسي بوه مه تنجيم صسلمان التفهيم من عدم كون حكم دا ود حكم شرعما كي وكل واحد منهدما أعطمناه حكم وعلى كندم الاسلمان وحدده ولمامدح داودو سلمان على سدل الاشتراك ذكرما يختص بكل واحدمنه مافيدأ مدار دفقال (و-حفرنا) التسخيرالتكليف للعمل بلاأجرةو مخروتسخمرا كافعه عملاءم أجرة والمرادهما التدلملأى ذللنا ومعداود الجبال يسحن التسديرا ماح مقمة أوثباز وقد قال بالاول جاعة وهوالظاهر وذلك انداودكان اذاسبيرسحت الجبال معه وقيل انها كانت تصلى معه اذاصلي قاله فتادة وهومعنى التسبيم وقال بانجاز جاعة آخرون وجلوا التسبيم على تسبيم من رآها تعجمامن عظم خلقها وقدرة خالقها وقيل كانت الجبال تسيرمع دأودحيث ساروكان من رآها سائرةمعــهـ والظاهروقوع التسبيم منها بالطق خلق اللدفيها الكلام كاسبم الحصىفي كنرسول الله صلى الله علم وآله وسأم ومع الناس ذلك وكان داودهوالذي يسمع وحده عاله أبوحيان (و) كذا مخرنا (الطهر) للتسبير معم (وَدُ فاعلين) ماذ كرمن التنهيم وايتاء الملكم والتسخير وقدم الحسال على الطيرلان تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة

ماأنعمه علىكواعطاك من المال والولد مالم بعطه غبرك وقلت ماشاء الله لاقوة الامالله والهددا قال معض السلف من اعجمه شي من حاله أوماله أو ولده فالمقدل ماشا الله لاقوة الا مالله وهمذامأخوذمن هذهالا مة الكر عةوقدروى فسيه حدديث مرفوع آخر حه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسـنده حدثنا جراح ابن مخلد حدثناعرب نونس حدثنا عيسى بن عون حدثما عبد الملك النزرارة عن أنس بني الله عنه وال والرسول الله صلى الله عليه وسالم ماانع الله على عبد نعمة من أهلأومال أو ولدفيقول ماشاءالله لاقوة الابالله فبرى فمهة قة دون ولولاا ذدخلت جنتك قلت ماشاءالله لاقوة الامالله قال الحافظ أبوالنت الازدى عسى بنعون عي عدد الملك من زرارة عن أنس لايسم حديثه وقال الامام أحدحدثنا مجدس جعنبر حدثنا شعبة وجحاج حدثني شعبة عنعادم بنعبيدالله عنعبد مولى أبيرهم عن أبي هر مرة عن الني صلى الله علمه وسلم

أنه قال ألا أدلك على كنرمن كنوزا المنة لاقوة الابالله تدريه أحدوقد ثبت في العديم عن أي سوسي ان رسول وادخل الله وقال الامام أحد حدثنا بكبر بن عدسي حدثما الله على عن عروب مون قال قال أولا فوة الابالله وقال الامام أحد حدثنا بكبر بن عدسي حدثما أبوعوانة عن أبي بلخ عن عروب مون قال قال أبوهر يرة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أباهر يرة الاادات على كنزمن كنوز المنت تحت العرش قال قال أم فداك أي واحسب أنه قال قال الله يقول أسلم عبدى واستسلم قال فقلت لعدم وقال أبو بلخ قال عروقال أبو بلخ قال عروقال الاي هو يرة لاحول ولا قوة الابالله فقال لا انها في سورة الكهف ولولا اذ حنات واستسلم قال فقلت العدم وقال أبو بلخ قال عروقات لا بي هو يرة لاحول ولا قوة الابالله فقال لا انها في سورة الكهف ولولا اذ حنات

جنتك قلت ماشا الته لاقوة الابالله وقوله فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك أى في الدار الا تحرة ويرسل عليها أى على جنتك في الدنيا التي ظفنت انه الاتبيد ولا تنفى حسب المن السماء قال قال ابن عباس والضحال وقتادة ومالك عن الزهرى أى عدايا من السماء والظاهر أنه مطرعظيم من عبر يقلع زرعها واشحارها ولهدا قال فتصمي صعيد ازلقا أى بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم وقال ابن عباس كالجرز الذى لا ينبت ثياً وقوله أو يصبح ما وهاغورا أى غائر افي الارض وهو ضدالنا بع الذى يطلب و حدالارض فالغائر يطلب اسفلها كا قال تعالى قل أرأية ما وأصبح ما وكم غور افن (١٤١) يأت كم عامعين أى جاروسا مع وقال ههذا

أويصيم ماؤها غورافلن تستطيع له طلما والغور مصدر بمعنى غائر وهوأ بلغ منه كافال الشاعر تظل حياده نو عاعلمه

تقلده اعنتها صفوفا

بمعنى نائحات علمــه (وأحمط بثمره فاصير بقلب كفسه على ماأننق فيها وهي خاو بةء لى عروشها ويقول بالمتنى لماشركري أحداولم تمكن له فئية ينصر ونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هوخـ مرثوانا وخـ معقما) بقول تعالى وأحبط بثمره بامواله أو بثماره على القول الاخروا القسود انه وقع بهذا الكافرما كان يحذر مماخوفه به المؤمن من ارسال الحسيان على حسه التي اعتربها وألهته عن الله عزوجل فاصبح بقلب كفسه على ما أنفق فيها وقال قتادة يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الاموال التي اذهماعلها و مقول بالمتنى لم اشرك بربى أحدا ولم تكن له فئه أى عشيرة أو ولد كاافتخربهم واستعز ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا هذالك الولاية تله الحق اختلف القراء ههذا فنهرمن يقفعلي قوله وما

وأدخل في الاعجازلانها جادوالطبرحموان باطق وهو جعطا أبر وجع الطبرطمورو أطمار وبقع الطبرعلي الواحدوالجع وعال ابن الانبارى الطبرجاعة وتأنيثهاأ كثرمن التذكير ولايقال للواحدط مربلطائر وقلما يقال للا عيطائرة (وعلناه صنعة ليوس أحكم) اللموس عندالعر بالسلاح كله درعاكان أوجوش مناأ وسمفاأ ورمح اوالمرادف الآية الدروع خاصة وهو بمعنى الملبوس كالركوب والحاوب قدل أول من صنع الدروع وسردهاوا تخذها حلقاد اودعايه السلام وكانت من قبل صفائع قالوا ان الله ألآن الحديد لداود عليه السلام بان يعمل منه بغير ناركانه طين والدرع يجمع بين الحنة والحصانة وهو قوله (لتحصنكم) بالفوقية بارجاع الضميرالي الصنعة أوالى اللبوس بتأويل الدرعأي لتمنعكمُ وقرئ بالنون بارجاع الفمير المه سجانه وقرئ بالماء بارجاع النم يرالى اللبوس أوالىداودأوالىالله-حانه (منبأسكم) أىمنحر بكممعأعـدائكمأومنوقع السلاح فيكم (فهلأنتم) بأعلمكة (شاكرون) لهدده المنعمة التي انعمنابها عليكم والاستنهام في معدى الامر ثمذ كرسيمانه ما خص بهسلممان فقال (و) سيحرنا (السلمان الرجع) عبرهنا باللام الدالة على التمليك وفي داود بمعود لك ان الجبال والطير لما اشتركامعه في التسديم باسب فيهذكرمع الدالة على الاصطعاب ولما كانت الريح مستخدمة اسليمان أنى بلام الملك لانهما في طاعته وتحت أمره والرجع هوجسم متحرك لطيف ممتنع بلطفه من القدض عليه يظهرالعس بحركته و يخني عن البصر بلطفه (عاصفة) أىشديدةالهبوبوخفيفته يتالءسفتالر يحأىاشتدتفهى رئجعاصف وعصوف (تجرى بامره) أى ان أراد أن تشيد اشتدت وان أراد أن تلين لانت فهي جامعة للوصفين فى وقت واحدوهذه آية أخرى غيرالتسخير (الى الارض التي باركافيها) أى تجرى منتهمة اليهافي رواحه من سفره أى رجوعه منه وهي أرض الشام عن ابن عباس قال كانسلىمان يوضع له ستمائة ألف كرسي شميجي أشراف الانس فيعلسون بمايلمه شم يجي أشراف الحن فيجلسون ممايلي أشراف الانس ثميد عو الطبرف طلهم ثميد عوالريح فتحملهم تسيره سيرة شهرفي الغداة الواحدة (وكنابكل شئ) وتدبيره (عالمينو) سخرناله (من الشماطين) أى الكافرين من الجن دون المؤمن في من بغوصون له) في البحار ويستخر جون منها مايطلمه منهم والغوص النزول تحت المأ يقال عاص في الماء

كان منتصرا هنالك أى فى ذلك الموطن الذى حل به عذاب الله فلا منه فريتدئ بقوله الولاية لله الحق ومنهم من يقف على وما كان منتصرا و يبتدئ بقوله الولاية لله الولاية في المعنى هنالك كان منتصرا و يبتدئ بقوله هنالك الولاية لله الحق ثم اختلفوا في قراء الولاية في سم من فتح الواومن الولاية في كون المعنى هنالك الموالاته والحضوع له اذا وقع العذاب كقوله فلما رأ وابأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفر ما بما كنا به مشركين وكقوله اخبارا عن فرعون حتى اذا دركه الغرق قال آمنت انه لا اله الاالذي آمنت به منواسرا أيل وأنامن المسلمين آلاتن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ومنهم من كسر الواومن الولاية أى هنالك المكم لله الحق ثم منهم من

رفع الحق على انه نعت الولاية كقوله تعالى الملك بومند الحق الرجن وكان بوما على الكافرين عسرا ومنهم من خفض القاف على انه نعت تله عزوجل كقوله ثمردوا الى الله مولاهم الحلى الآية ولهدا قال تعالى هو خدير فوايا أى جزا او خدير عقما أى الاعمال التى تدكون تله عزوجل ثوابم اخرير عاقبتها حددة كلها خبر (واضرب الهم مثل الحياة الدنيا كا أنزلناه من السما فاختلط به نمات الارض فاصبح هذه ما تذروه الرياح وكان الله على كل شئ مقتد درا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عندربك ثوابا وخيراً ملا) بقول تعالى (١٤٢) واضرب المحد الناس مندل الحياة الدنيا في زوالها وفنا ثما وانقضا ثما كا

والغواس الذي يغوس في الجرعلي اللؤلؤ (ويعملون علادون ذلك) قال الفراءأي سوى دلك ودون بمعدى غدير وسوى لا بمعنى أقل وأدون أى سوى الغوص كالبنا والنورة والطاحون والقوارير والممانون لان دلك من استمراحهم وقيل يراد بدلك المحاريب والمتماثيل وغيرذلك ممايس عرهم فيه (وكالهم) أى لاعمالهم (حافظين) وقال الفراء أى سنات مربوا ويتشعوا أوحفظناه ممن ان يخرجوا عن أمره فال الرجاح كان يحفظهم من ان يفسدواما علواو كان دأبهم ان يفسدوا بالله ل ما علوا بالنهار (و) اذكر (أبوب اذنادى ربة) لما ابتدل بند تدماله وولده وغزيق حسده وهور جميع الناسله الازوجته ونسق عيشمه (اني) أي إن (مسنى الضر) اختلف في الضرالذي كان نزل بدماذا هوفقيل اندقام ليصلي فلإيقدر على النهونس وقمل اندأقر بالتحزفلا مكون ذلك أسنافياللصبر وقيل انقطع الوحى عنهأر بعين هوما وقيل اندودة سقطت من لحه فاخذها وردها في موضعها فا كات منه فصاح مسنى الضر وقبل كانت الدود تناول بدنه فيصير حتى تناوات دودة قلمه وقيل اله ضره قول المدس لزوجته المحدى في فاف دهاب اعانها وقيل انه تقدر قومه وقيل أرادبا اضراك ماتة وقيل غيرذلك وأخرجابن عساكر والديلي وابن التحارعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى المعطيم وآله وسلم قال الله لا يوب تدرى ماجر من على حتى ابتلسنت قال لا بارب قال لا نك دخلت على فرعون فداهنت عنده في كلتبن وعن ابن عباس قال اعما كان ذنب أنوب الهاستعان به مسكان على ظالم يدرؤه فإيعنه ولم يأمر بالمعر وف ولم ينه الظالم عن ظلم المسكن فابتلا هالله وفي اسماده جو يبرولمانادي ربه متن مرعااليه وصدنه دبغاية الرحة فقال (وأنتأرحم الراحين والطف في السؤال ولم يصرح الطلوب فيكانه قال أنت أهل أن ترحموا يوب أغلان رحم فارحه واكشف عنه الضرقمل وانمائكي المه تلذذا بالنحوي منسه لاتضررا بالشكوى والشكاية المدعاية القربكان الشكاية مندعاية البعدفأ خريرالله سحانه باستجابت ولدعائه فقال (فاستجيناله) عداء الذى في نعمت والدعاء (فدكشفنا ما موسن خبر آى شدهاه الله مما كان به وأعاده بماذه علسه وقال له اركض مرجلك فركض فنبعت عينماء فامرهأن بغتسل منها فنعل فذهب كل داء كان بطاهره عمشي أربعسن خطوة فامردان ينمر ببرجاه الارض مرة أخرى ففعل فنسعت عينما مارد فأمره أن

انزلناهمن السماء فاختلط مهنمات الارض أى مافيها من الحب فشب وحسن وعلاه الزهرو النورو النضرة تربعدهذاكه اصع شمالاسا تذروه الرباح أى مفرقه وتطرحه ذات المهن وذات الشم لوكان الله على لأرثي استدراأي هو قادر على هـ ده الحال وهذه الحال وكنـ برا مايضر بالله مثل الحماة الدنما يهذا المنسل كإفال تعالى في سورة بونس اغماسنل الحماة الدنما كاء انزلناهمن السهاء فاختلط مه نسات الارض ممامأكل النباس والانعيام الآية وقال فى الزمر ألم ترى ان الله الزل من السماء ماء فسلسكد يشايع فى الارض ثم يحرب به زرعا محملنا ألوانهالآبة وقال فى الحديد اعلوا انما الحياة الدنمالعب ولهو وزينة وتفاخر سنكم وتكاثرفي الاموال والاولادكم لمغنث اعجب الكفار نهاته الاية وفي الحديث العجيم الدنساخصرة حالوة وقوله المال والسون زيمة الحماة الدنما كقوله زينالناسحبالشهوات من النساء والمنن والقشاطير المقنطرة من الدهب الآية وقال تعالى اعما ا. والكموأولادكم فتنة والله عنده

أبر عظيماً عالاقبال عليه والتفر غلعباد به خيرا كم من اشتغال كم م مواجع له موالشفة المفرطة عليهم يشرب ولهدا قال والمدقيل ولهدا قال والمدقيل والمدن الساف الباقيات الهدا قال والمدا قال والمدا قال والمدن والمدا قال والمدن والمدان والمدان والمدن والمد

عثمان رضى الله عند ه بقول جلس عثمان بوما و جلسنامه ه فياه المؤذن فدعا بما فى الا أظنه سيكون فيه مدّ فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله على يتوضأ وضوئى هدا ثم قام فصلى صدلاة الظهر غفر له ما كان بينها و بين الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينها و بين المغرب المعرب غفر له ما بينها و بين المعرب غفر له ما بينها و بين المعرب ثم صلى العشاء غفر له ما بينها و بين المغرب ثم المعلمة بين المعرب غلاله الما المسموغة وله ما بينها و بين العام والمعاددة عند المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة والله ألا الله الاالله الاالله (١٤٣) وسيحان الله والمدالة والله أكدر ولاحول ولاقوة

الامالله العلى العظيم تفرديهور وي مالله عن عمارة من عمد الله من صماد عن سعدد سالمسد قال الماقمات الصالحاسحان الله والحدلله ولااله الاالله والله أكبر ولاحول ولاقوة الامالله وعال محدين بجلان عن عارة قالسألني سعيدين المسدب عن الماقمات الصالحات فقلت الصلاة والصدام قال لم تصفقلت الزكاة والحبح فقال لمتصب وليكنهن البكامات الخس لااله الا اللهواللهأ كبروسحان اللهوا لجدلله ولاحول ولاقوة الابالله وقال ان بر جراخرنی عدالله بن عمان بن خدمه عن نافع بنسر جس انه أخبردانه سأل اسعرعن الباقمات الصالحات فاللااله الاالله واللهأكير وسيحان الله ولاحول ولاقوة الايالله قال ابنجر يج وقال عطا منأبي رماح مندلذلك وقال مجماهد الباقيات الصالحات سحان الله والجدتله ولااله الااللهواللهأكمر وقالعبد الرزاق أخبرنا معمرعن الحسن وقتادة في قوله والماقمات الصالحات فاللااله الاالله والله أكمر والجدتله وسحان اللههن الباقيات

يشرب منهافشرب فذهبكل داء كان بباطنه فعمار كأصيم ماكانعن عبدالله بنعبيد بن عمرقال كان لأو باخوان جا آنومافلم يستطيعان يدنوامنه من ريحه فقام من بعيد فقال احدهما للا تخرلو كانعلم اللهمن أيوب خيرا ماابتلاه بهذا فجزع أيوب من قولها ما جزعالم يحزع منشئ قط مشار فقدال اللهم أن كنت تعلم انى لم أبت اليارة قط شمعانا وانا أعلم مكان جائع فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان غم قال اللهم ان كنت تعلم انى لم ألبس قيصاقط وأناأعلم كانعارفه مدقني فصدق من السماء وهما يسمعان ثمخر سأجدا وقال اللهم بعزة للاارفع رأسى حتى قكشف عنى فارفع رأسه حتى كشف الله عنه وقدرواهابنأى حاتم مرفوعا بنحوهذا (وآتيناه أهلدومنلهم معهم) قمل تركهم اللهءز وجلواعط اممثلهم في الدنيا قال الداس والاستناديد لل صحيح وقد كان مات أهلاجيعا النامر أته فاحماهم الله في أقل من طرف المصروآ تاه مثلهم معهم وهوظاهر القرآن وبه قال اكثرا لمفسر بن وكان له سبعة بنين وسبع بنات وقيل كأن ذلك بان ولدله ضعف الذين أماتهم الله فمكون معنى الاله على هذاآ تيناه مثل أهله ومثلهم معهم وعن مجاهد قال قيل له يا أنوب ان أهلاً لك في الجنــة فان شئت آ تمناك جهموان شئت تركناهــم لك في الجنــة وعوضناك مثلهم مقالله بلالزكهم لىفي المنة قال فتركواله في الجنية وعوص مثلهم في الدنما وقال النمسعودأوتي أهلهاعمانهم ومثلهم معهم وأخرج ابن أبي الدنماوالو يعلى وابنجرير وابزأبي حاتموالروبإنى وابن حبان والحاكم وصحعه وابن مردويه عن انس انرسول اللهصلي الله عليه وآله و لم قال ان أنوب لمِثبه بلاؤه عماني عشرة سنة فرفضه القريب والمعيد الارحلين من اخوانه كالمن اخص اخوانه كالمايغدوان اليمويروحان فقال احدهما لصاحب ذات يوم تعلم والته لقدأ ذنب أبوب ذنيا ماأذنيه أحدقال وماذاك قالمندغاني عشرة سنة لمرجه الله فيكشف عنه مايه فلمارا حالى أيوب لم يصرالرجل حتى ذكرله ذلك فقال أوب لاادرى مانقول غيرأن الله يعلم انى امر بالرجلين يتسازعان يذكران الله فارجع الى بيتي فأكفر عنهما كراهمة أن يذكرالله الافى حق وكان يخرج الحاجة ماذاقضى حاجمه أمسكت امرأته بديه حتى يبلغ فلما كان ذات يوم ابطأعليها فاوحى الله الى أروب في مكانه ان اركض برجلك هـ ذا مغتسـ ل باردوشر آب فاستبطأته فتلقته واقبل عليهاقدأ ذهب الله مابه من البلا وهوأحسن مأكان فلمارأته قالتاى

الصالحات قال ان برير وجدت في كابى عن الحسن بن الصباح البزارعن أبى نصر القمار عن عبد العزيز بن مسلم عن محدن علان عن سعيد المقبرى عن أسمه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحان الله والجدلله ولا اله الا الله والله أكبرهن الماقيات الصالحات قال وحدث عن أبى الهيم عن أبى الله على الله على الله على الله على الله قبل وماهى الربول الله قال الله قبل وماهى يا رسول الله قال التكرير و التهليل و المحدلله ولاحول ولا قوة الا بالله وهكذار وا ما حدمن حديث دراج به قال النوهب

أخرى أبو صفراً نعبد الله بعبد الرحن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال أرسلني سالم الى محدن كعب القرطى في حاجة فقال قل له التن عند الله النابية عند الماقيات الصالحات فقال الاستماد الله الاالله والله أكبر وسد عان الله ولا حول ولا قوة الابالله فقال له سالم من جعلت في الاحول ولا قوة الابالله قال ما ذلت اجعلها قال فراجعه من تين أوثلاثا فل ينزع قال فابيت قال سالم أجل فأبيت فان أبا أبوب الانصارى حدثنى اله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عرجى (١٤٤) الى السماء فرأيت أبراهم عليه السلام فقال يا جدريل من هدذا

إيارك الله فيك رأيت سي الله المبتلي والله على ذلك مارا يت رجلا السمه به مذك اذكان سحمها قالفانى أناهو فالوكاناه أندران أندرالقميح وأندرالشعيرفيعث اللهسجا بتين فلماكات احداهماعلى أندرالقم وافرغت فسه الذهب حتى فاض وافرغت الاخرى في أندرالشعير الورقحي فاض وأندر فوالبيدر بلغة أهل الشام والجع الانادر والبيدرموضع بداس فيه الطعام والدراسم جنس فيكون مصروفا (رحة من عندنا) أى آتيناه ذلك لرحتناله (وذ كرى للعابدين)أى وتذكرة لغيره من العابدين الصيروا كاصيرفيذا بواكثوابه واختلف في مدة اقامته على البلا فقيل سبع سنين وسبعة اشهروسبعة ايام وسبعليال وقيل ثلاثين سنة وقيل غاني عشرة سنة قال المكرخي وهذا القول هو الحديم وعاش أيوب الا الوستين منة وكان الور رجلامن الروم ينتسب للعيص بن المحق وكانت أمه من ولد لوط بن عاران (و ) اذكر ( المعمل ) الصابر على الانقياد للذبح وعاش مائة وثلاثين سنة (وادريس) هواخنو خجدنوحولدف حياة آدمقبل موته بمائة سنة و بعث بعدموته عمائتي سنة وعاش بعدنمونه مائة وخسين سنة فتكون جلة عمره اربعمائة وحسين سنة وكان بينه وبرزنوح الفسنة (وداالكفل) هوالياس وقيل يوشع بنون وقيل ذكريا والتعميم الدرجل نبني اسرائيل كانلايتورع عنشي من المعاتمي فتاب فغفرالله له وقمل ان اليسع لما كبرقال من يتكفل لى بكذا وكذا من خصال الخيرحتي أستخلفه فقال رجل انانا تتخلفه وسمى ذاالكفل وتميل كانرجلا يتبكفل بشأن كل انسان اذا وقع في شئ من المهمات وقيل هوولدأ يوبواسمه بشر بعثم الله بعدايه وسماه ذا الكفل وامره بالتوحيدوكان مقهابالشام حتى ماتوعره خسوسيبعون سينة وعن مجاهد فالرجل صالح غيرنبي تمكفل انبي قومه ان يكفيه امرة ومهوية مهمله ويقضى بينهم بالعدل فندعل ذلك فسمى ذا الكفلوءن ابن عباس قال كان في بني اسرائدل قاس فحضره الموت فقال من يقوم مقامي على اللايغض فقال رجل النافسيمي ذا الكذل فكال المراجيعايصلى ثم يعمله صائما فيقضى بين الناسود كرقصة وعن الدموسي الاشمعرى قالما كان دوالكفل ببياولكن كان في بي اسرائيل رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاة فتوفى فتكفلله ذوالكفل من بعده فكان يصلى كل يوم مانة صلاة فسمى ذا الكفل وأخرج أجدوالترمدي وحسنه وابن حمان والطبراني والبيهق في شعب الايمان وغيرهم عن ابن

معك فقال محدد فرحساي وسهل ثمقال مرأمتك فلتكثرهن غراس المنة فانتربتهاطسة وأرنها واسعة فقلت وماغراس الحنية فقاللاحول ولاقوةالابالله وقال الامام أحدحدثنا محمدس ربدعن العوام حدثني رجلمن الانصار منآل النعمان سيشير قال خرب علينا رسول الله صلى الله علمه وسلم ونحن في المسعد يعدصلاة العشاء فرفع بصره الى السماء غمخنض حتى ظننا الدقدحددث في السماء شئ غ قال اما انه سيكون دعدى أمراء يكذبون ويظلمون فن صدقهم بكذبهم ومالا همعلي ظلهم فليسمدي واست منه ومنلم يصدقهم بكذبهم ولممالتهم على ظلهم فهومني وأنامنه ألاوان سجان الله والجدلله ولااله الالله واللهأ كبرهن الباقمات الصالحات وقال الامام احمد حمدثنا عفان -دشاامان-دشائحي نأى كشر عنزيد عنأى سلام عنمولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بح بح بندس ما أثقلهـ ز في

الميزان لااله الاالله والله أكبر وسعان الله والجدلله والولدالصالح يتوفى في تسبه والده وقال بخ بخ لجس من اقى الله مستيقة على دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الاخر وبالجندة وبالذار وبالمعث بعد الموت وبالحساب وقال الامام احمد حدد ثنار وحد ثنا الاوزاى عن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس رنبى الله عنه في سفر فنزل منزلافة عال لغدامه ائتذا بالشفرة نعبث بها فانكلات عليمه فقال ما تكامت بكامة منذ اسلمت الاوا بااخطمها وأزمها غير كلتى هذه فلا تحفظ وها على واحفظ واماأة ول اكتراك مسجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول اذا كنزالذاس الذهب والفضة فا كنزوا أنبم هؤلا الكلمات اللهم انى أسالك الثبات فى الامر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلباسام على أسالك لسانا صادقا وأسألك الثمام النائم من خير ما تعلم وأعو فد بلك من شرماته لم وأستغفرك لما تعلم الك أنت علام الغيوب ثمر واه أيضا و النسائى من وجه آخر عن شداد بنعوه و قال الطبر الى حدثنا عبد الله بن ناجية حدثنا محمد بن عد العوفى حدثنى أبى حدثنا عمر بن الحسين عن يونس ابن نفيه عالجدلى عن سعد بن جنادة رفتى الله عنه قال كنت في اول من الى الذي صلى الله عليه وسلم من الهل الطائف فخرجت من الهيمن السيراة غدرة فا تيت منى عند العصر فتصاعدت في الجبل ثم هبطت فاتيت (١٤٥) الذي صلى الله عليه وسلم فاسلت وعلمى

قلهو الله احدواذازلزات وعلى هؤلاءالكامات حان الله والجدلله ولااله الاالله والله اكر وقالهن الهاقمات الصالحات ويهذا الاسناد من قاممن اللمل فتوضأ ومضعض فاه م قالسحان الله مائة مرة والجدلله مائة مرة والله اكبرمائة مرة ولااله الاالله مائة مرة غف رتذنوبه الا الدما فأمرا لاتسطل فالعلى سابي طلحة عن النعماس قوله والداقهات السالحات قالهي ذكرالله قول لاالدالاالله والله أكبروسحان الله والجدلله وتمارك الله ولاحولولا قوة الامالله وأستغفرالله وصلى الله عـلى رسول الله والمـمام والصلاة والحيح والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجيع عمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تهي لاهلهافي الحنة مادامت السموات والارنس وقال العوفي عن النعماس هن الكلام الطيب وقالعه دارجن سنزيدس أسلم هى الاعمال الصالحة كلها واختاره ان جرير رجه الله (ويوم نسيرا لحمال وترى الارض مارزة وحشرنا هم فلمنغادر منهمأحدا وعرضواعلي

عرعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان ذوالكفل من بني اسرائيل لا يتورع من ذنب عله فأتت امر أة فاعطاها ستمند بنارا على أن يطأها فلا فعدمنها مقعد الرحل من احرأته ارتعدت و بكت فقال ما يكمل أكرهتك قالت لاولكمه عمل ماعلمه قط وما جلني علمه الاالحاجة فغال تفعلين أنت دناومافعلته اذهى فهي للوعال والله لاأعدى الله بعدهاأبدا فات من ليلته في اصبح مكتوب على با به ان الله قد غفرلذي الكفل وقد ذهب الجهور الى أنه ليس بني وبه قال أبوموسي الاشعرى ومجاهدوغيرهـما وقال جاعة هوزي واداره والحديروبه قال الحسن لان الله قرن ذكره داسمعمل وادريس ولان السورة ملقة بسورة الانبياء ثم رصف الله سجانه هؤلا الصرفقال (حدلمن الصابرين) على القيام بما كانهم الله به (وأدخلناهم في رحتنا) أي في الجنة أوفي النبوة أوفي الحير على عموم مشم المل ذلك بتوله (انهم من الصالحين) أى الكاملين في الصلاح (و) اذكر (دا النون) هو يونس بن متى على وزن ثتى اسم لوالده على ماذ كره صاحب القاموس أواسم لامه على ماقاله ابن الاثير وغسيره وقال الشهاب ومتى اسم أبيه على الصديم وسمى ذا النونلا بتلاع الحوتله فان النون المم للعوت وجعمه أنوان وبينان والحوت الحمكة وجعدحيتان وقيلسى بهلانه رأى صبيا مليحا فقال دسموانو نقه لذلا تصيمه العدين وعن ابن الاعراب ان نونة الصبي هي المقبة التي تكون في ذفن المبي الصغير ومعنى دسموا سودوا (آذُذُهُ مَعْاضَهُ مَا) أَيَاذُكُره وقَدْهُ الله مَعَاضَا أَيْ مِراغَالْقُومُهُ لالربه و الحسن والشعى وسعيد س جيم مغاضب الربه واختاره النجر بروالفتدي وحكى عن انمسـعود قال النحاس وربما أنكرهذا من لا يعرف اللغة وهوقول يحيم والمعني معاضب الاجل ربه كما تقول غندت لك أى من أجلا وقال الضحال معاضبا لقومه وحكى عن ان عساس وقالت فرقةم م الاخذش اعما نرج مغاضما للماك الذي كادفى وقته واسمه حرفها وقيل لم يغاضب بهولا قومه ولا الملك واكمه مأخوذمن غمب اداأنف وذلك انهلماوء دقومه بالعدداب وكانوايسكمون فلسطين وخرج عنهدم تابوا وكشف الله عنهم العذاب فلمارجع وعلم انهم لم يهلكوا أنف من ذلك وخرج عنهم (فطن أنان نقدرعليه ) بفتح النون وكسر الدال واختلف في معنى الا ية على هذه القراءة فقد ل معناها انه وقع في طَنه ان الله تعالى لا يقدر على معاقبت ه وقد حكى هـ داالقول عن

(١٩ - فقرالبيان سادس) ربك صفا لقد جئتمونا كاخلقنا كوأول مرة بلزعهم ان لن نجعل لكم وعداووضع الكتاب فترى المجرمين مشف قين مماف ويقولون يا يستنامال ه في الكتاب لا يغاد رصغيرة ولا كبيرة الاأحصاها ووجدوا ما علوا حاضر اولا يظلم ربك أحدا) يحتب برتعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون في مدن الامور العظام كاقال تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجيال سيرا أى تذهب من أما كنها وتزول كاقال تعالى وترى الجيال تحسيم اجامد توهى تقريم السحاب وقال تعالى وتسكون الجيال كالعهن المنفوش وقال ويسألونك عن الجيال فقد ل بنسبة فهار بي نسفا في مذرها قاعا صفح فالاترى فيها عوجا

ولاأمتايذ كرتعالى انه تذهب الجبال وتتساوى المهادوتيق الارض قاعاصف شاأى سطحامستو بالاعوج فيه ولاأمتاأى لاوادى ولاجبل ولهذا قال تعالى وترى الارض بارزة أى بادية ظاهرة ليس فيها معلم لاحدولا مكان بوارى أحدا بل الحلق كلهم ضاحون لربهم لا تتحقى عليه منهم خافية قال مجاهد وقتادة وترى الارض بارزة لا هرفيها ولا غيابة قال قتادة ولا بنا ولا شعر وقوله وحشر ناهم فلم نفاد دمنهم أحدالى وجعناهم الاولين منهم والا تحرين فلم تترك منهم احدالا صغير اولا كميرا كما قال قل ان الاولين والا تحرين فلم تترك عنه الناس وذلك يوم مشهود وقوله وعرضوا والا تحرين في منهود وقوله وعرضوا

الحسن وسعيد بن جمير وهو قول مردود فان هـ دا الظن بالله كفر ومثـ ل ذلك لا يقعمن الانساعليهم السلام وذهبجه ورالعل الانساعليهم السلام وذهبجه ورالعل الانساء عليهم السلام وذهب يبسط الرزق لن يشاء ويقدر أي يضمق ومنه قوله ومن قدرعلم مرزقه يقال قدر وقدر وقتر وفترأى ضيق وقيل هومن القدر الذي هو القناء والحكم دون القدرة والاستطاعة أى فطن أن لن نقضى علمه العتوبة قاله قنادة ومجماهد واختاره الفرا والزجاج قال ثعلب هومن التقدير ليس من القدرة يقال منه قدرالله لك الخبريقدر وقدراو يؤيد مقراءة عربن عبد العزيز والزهرى نقدر بضم المون وتشديد الدال من انتقدير وحكى هذا عن ابن عماس وبؤ يد دقراءة قمّادة والاعرج بقدرسنا للمفعول من المقدير وقرئ يقدر مخنفا مبنيالله ننعول وقداختلف العلماء في تأويل آلحديث الحديم في قول الرجل الذي لم يعمل خيراقط لاهل أن يحرقوه اذامات م قال فوالله لئن قدرالله على الحديث كااختلفوافي تأو بلهذه الاتية والكلام في هذا يطول وقدذ كرناهه نامالا يحتاج معه الناظرالي غيره (فنادى في الطلبات) الفياء فيمديمة أى كان ما كان من التقام الحوت له فنادى والمراد باظلمات ظابة الليل وظلمة البحر وظلمة بطل الحوت قاله ابن مسه ودو كان مداؤه هو قوله (أنَّ) أىبان (لااله الاأنت سعانك) يعني تنزيها من أن يعزك في (الى كنت من الطالمن) الذين يظلمون أنفسهم وأول هذا الدعائم لميل وأوسطه تسديم وأخر دافر اربالذنب وقال الحسن وقتادة هذا المتول من يونس اعتراف بنه ويوبة من خطيفته قال ذلك وهوفي بطنالحوت فيل مكث مه أربعين يوماوليلة وقبل سمعة وقيم ل ثلاثة كافي الخازن وفي المنهاوى أرد عساعات مأخ برالله سحاله الما ه استعاب له فقال (فاستعماله) دعامه الذى دعانابه في فنهن اعترافه بالذنب على ألطف وجه (ونجمنادمن العم) أي غم الذلة والوحشة والوحدة بإخراجناله منبطن الحوت حتى تذفه الى الساحل وكذلك نصيى المؤمنين أي نخلص من همهم عاسمق ن علهم وما أعدد ناهلهم من الرحة اذا دعونا واستغاثوا بنا وهذاه ومعني الاية الاخرى وهي قوله فلولاانه كان من المسجين للبث في بطنه الى يوم بمعثون ترئ نعبي بنو نين و يواحدة وجيم مشددة وتسكين الياء على الفعل الماني وانهمارالممدرأي وكذلك نحبي العاة المؤمنين كانة ولضرب زيدا أي ضرب الضهر بدريدا قاله الذرا وأبوعب دو تعلب وخطأهاأ بوحاتم والزجاج وقالاهي لحن لانه

على ربك صدفها يحتمل ان كمون المرادان جميع الخلائق بةومون بن بدى الله صفا واحددا كا قال تعالى نوم يقوم الروح والملائكة صـ ها لايتكامون الامن اذنله الرجن وقال صوابا ويحتمل انهم يقودون صفوفا صنوفا كأقال وجاء ريك والملك صفاصفا وقوله لقد - ئتموناكاخلقناكمأول مرةهذا تقريع للمنكرين للمعاد وتوبيخ الهم على رؤس الاشهاد ولهذا قال محاطمالهم لزعتم انان نجعل لكمموعدا أىماكان ظنكمان هـ ذاواقع بكم ولاان هـ ذاكائن وقوله و وضع الكتاب أى كتاب الاعمال الذي فيه الحليل والحقير والفتيل والقطد يروالم غيروالكمير فترى المجرمين مشفقين ممافه مأى من أعالهم المنه وأفعالهم القبيحية ويقولون ياويلناأى باحسرتناوو يلناءلي مافرطنا فيأعمارنا مالهذاالكاب لايغادر صغيرة ولاكممرة الااحساها أي لا ، ترك ذنها صفيرا ولا كيه مراولا ع\_ لاوان ص\_غرالااحصاهااي ضبطها وحفظهاو روى الطبراني

باسناده المتقدم فى الآية قبلها الى معدى حنادة قال لما فرغ رسول الله صلى الله على موسلم من غزوة حدى ترالما قفرا من الارض ايس فيه شئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجه وامن وجدعود افليأت به ومن وجد حطما أو شيأ نليأت به قال ف اكان الاساعة حتى جعلنا دركام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترون عذا فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كاجعتم عذا فليت الله رجل ولا يذنب مغيرة ولا كميرة فأنم المحصاة على ه وقوله و وجدوا ما علوا حاضرا أى من خبروشر كا قال تعالى يوم تجدكل نفس ما عملت من خبر محضر االا يدفو قال تعالى بنبأ الانسان يومند عما قدم واحروقال تعالى يوم بلي السرائراي تظهر المخمائر قال الامام أحد حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن ثابت عن انسعن الذي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادرلوا وم القياسة يعرف به اخرجاه في الصحيحين وفي افظ يرفع لكل غادرلوا وم القياسة عند استه بقدر غدرته بقال هذه غدرة فلان بن فلان وقوله ولا يظلم ربك احدا اى قيد كم بين عباده في اعمالهم جميعا ولا يظلم احدا من خلقه بل يعنبو و يصنع و يعنبر و يرحم و يعذب من يشا و بقدرته و حكمته و علد فيها الكافرين وهوا لحاسب مالذى وحكمته وعدا في النارون الكفار وأصحاب المعادى عمين أصحاب المعادى و يحد فيها الكافرين وهوا لحاسب مالذى لا يحور ولا يظلم قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة و ان تان حسنة يضاعنها الآية (١٤٧) وقال ونضع الموازين القسط ليوم

القيامة فلأنظلم نفس شأالى قوله طسمن والاتات فهذا كنسرة وقال الامام أحدحد ثنابز بدأخبرنا هدمام س محي عن القاسم بن عمدالواحد المكي عنعمداللهن مجدبن عقيل انهسمع جابربن عبدالله يقول بلغني حديث عن رجل معه من الذي صلى الله علمه وسلم فاشتر بت مراغ شددت علمهر حلا فسرت عليه شهراحتي قدمت علمه الشام فاذاءبدالله بنأنيس فقلت للمواب قلله جاسرعلى الماب فقال ان عبد الله قلت نعر فرح يطأنونه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديث بلغنى عنث انكسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فشستان تموتأ واموت قدلان اسمعه فقال سمعت رسول الله صلى اللهعلمه وسالم يقول يحشر اللهعز وحدل الناس بوم القيامة أوقال العبادءراة غرلابهماقلت ومابهما قال ليسمعهم شئم أاديم منصوت يسمعهمن بعدكما يسمعهمن قرب الاللك الالديان لاينمغي لاحدمن أهل الناران بدخل النار ولهعند أحدمن اهل الحنة حقحتي اقصه

نصب اسم مالم يسم فاعله وانما بتمال نجي المؤمنون وقيل أدغم النون في الجيم وبه قال القتدى وأبوعبيدة واعترضه النحاس فقال هدالا يجوزعندأ حدمن اليحو ينليعد مخرج المدغم والمدغمفه قمل كانت هذه الواقعة قمل الرسالة وصحعه الخازن وبدلله قوله تعالى بعدد كرخر وجهمن بطن الحوت في سورة الصافات وأرسلناه الى مائة ألف أوبزيدون وأخر جأجدوالترمذي والنسائي والحاكم وصحعه والههق عن سعدين أبي وقاص قال معترسول الله صلى الله علمه وآله وسلم قال دعوة ذي النون اذهوفي بطن الحوتلااله الاأنت الحلميدع بمامسلم ربدفي شئ فط الااستمال وأخر ح ان جرير عند قال سمعترسول الله صلى الله على وآله وسلم يقول اسم الله الاعظم الذي اذادعي به أجابواذاستل بهأعطى دعوة يونس بنمتي قلت ارسول الله هل ايونس خاصـة أم لجاعة المسلمين قازهي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة اذادعوابه ألم تسمع قول الله وكذلك ننتجي المؤمن ين فهوشرط من الله لمن دعاه وأخرج الحاكم من حديثه أيضا نحو دوقد ثبت في العديمين وغيرهما منحديث ابنء اس فال فالرسول الله صلى الله عليه موآله وسلم لاينمغى لاحدأن يقول أناخـــيرمن يونس بنهتى وروى أيضافى الصحيح وغيره منحديث ابن مسعودوروى أيضافي العميمين من حديث أي هريرة (و) اذكر خبر (زكرياً اذنادىربه) أىوقت ندائعلر به قال (ربلاتذرنى فردا) أى منفرداو حيدالاولدلى رثني وقدتقدم الكلام على هذه الا مية في آل عران (وأنت خبرالوارثين) أي خبرمن يبق بعد كل من يموت فانت حسبي ان لم ترزقني ولدا فاني أعلم انك لا تضيع ديناك وانه سيقوم بذلك من عبادل من تختاره له وتر تضيه للتبليغ (فاستحبناله) دعاءه (ووهبناله يحيي) ولداوقد تقدم تفسيره مستوفى في سورة مريم (وأصله الدروحه) قال اكثر المفسرين انما كانت عافرا فحعلها الله ولودا فهذا هو المراديا صلاح زوجه وقبل كانت سينة الحلق فجعلها الله سحانه حسنة الحلق ولامانع من ارادة الامرين جمعا وذلك بان يصلح الله سحانه ذاتهافتكون ولوداىعدان كانتعاقرآو يصلي أخلاقهافتكون اخلاقها مرضية بعدان كانتغيرمرضية فال ابعياس كان في اسان امرأة زكر باطول فاصلحه الله وروى نحوذلك عنجاء ــ قمن التابعــ من وقال أيضاوهم اله ولدهاو عن قتادة قال كانت عاقرا فجعلها الله ولوداووهباه منها يحيى(انهم كانو ايسارعون في الحبرات) هذه الجله تعليل لماقبلها من ا

منه ولا ينبغى لاحدمن اهل الجنة ان يدخل الجنة وله عندرجل من أعل النارحق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وانحا ناتى الله عزو حل فاة عراة غرلام ما قال بالحسنات والسمات وعن شعبة عن العوام بن مراحم عن اب عثمان عن عثمان بعنان وضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجاء لتقتص من القرناء يوم القيامة رواه عبد الله ابن الامام أحدوله شواهد من وجوه اخر وقدد كرناها عند قوله تعلى وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تطلم نفس شأو عند قوله تعلى الاامم أمنالكم ما فرطنا في الكتاب ون عن عمل الدر مهم يحشرون (واذ قلنا للملائد كذا المحدو الاربيد عنان من الجن ففست عن

أمر ربه افتخذونه و ذريته أول اعمن دونى وهم الكم عدق بنس للظالمين بدلا) يقول تعالى منها بنى آدم على عداوة ابليس لهم ولا بيهم من قبلهم و حقوم المن المنه و ولاه وهو الذى انشأه وابتدأه بالطافه ورزقه غذاه ثم بعده داكه والى ابليس وعادى الله فقال تعالى واذقاما للملائكة أى لجميع الملائكة كاتقدم تقريره في أول سورة المقرة استجدوا لا دم أى ستدود تشريف وتعظيم كافال تعالى واذقال ربك للملائكة الى فلق بشراه ن صاصال من جامسة ون فاذا سويته و نافذت في من روحى فقعو الهساجدين (٢٤٨) وقوله فسجدوا الاابليس كان من الجن أى خادة صدين من روحى فقعو الهساجدين وقوله فسجدوا الاابليس كان من الجن أى خادة صدين من روحى فقعو الهساجدين وقوله فسجدوا الاابليس كان من الجن أى خادة صدين من روحى فقعو الهساجدين وقوله فسجدوا الاابليس كان من الجن أى خادة من من روحى فقعو الهساجدين وقوله فسجدوا الاابليس كان من الجن أى خادة من من روحى فقعو الهساجدين وقوله فسجدوا الاابليس كان من الجن أى خادة أصد له فاله خلق من روحى فقعو الهساجدين وقوله فسجدوا الاابليس كان من الجن أى خادة أسمولين المناسبة والمناسبة وا

الحسان سيحانه الى أنبيائه عليهم السلام والمعنى يبادرون فى وجوه الحسيرات مع ثماتهم واستقرارهم فيأصل الحبروهوالسرف اينار كلة في على كلمة الى المشعرة يحلاف المقصود من كونهم ارجين عن أصل الخيرات متوجهين اليها كافي قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وفيل الضمير راجع الى زكرياوا مرأته ويحي (ويدعوننارغبا ورهبا) أي يتضرعون المافى حل الرخوه لا الشدة وقبل الرغمة رفع بطون الا كف الى السماء والرهبة رفع ظهورهاوالتقدير يرغبون رغباو يرهبون رهباأ والرغب والرهبأ وراغبين وراهبين (وكانوالناخاشدين) أى متواضعين متضرعين قال قتادة اذلا وقال ابنجر يجرغبافي رحمة الله ورهبامن عذاب الله وأخر جابن مردو يهعن جابربن عبدالله قال مثل رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم عن تول الله رغباورهما فقال عباهكذا ورهما هكذا وبسط كنمه يعنى جعل طهرهم ماللارص في الرغمة وعكسمه في الرهمة (و) أذ كرخبر (التي أحصنت فرجها) وهي مريم فانهاأ حصنت فرجهامن الحلال والحرام ولم يمسم ابشير وانماذ كرهامع الانبياء وانالم تكن منهم لاجلذ كرعيسي ومافي ذكرة صتهامن الاتية الماهرة ومعنى أحصنت عنت فامتنعت من الفاحشة وغيرها وقيل المراد بالفرج جيب القم صاى انهاطاهرة الاثواب وقدمضي سان مثل هذافي سورة النساء ومريم (فَنَفَعْنَا فيهامن روحناً) أضاف سحانه الروح اليه وهوللملك تشر بفاو تعظيم اوهو يريدروح (وجعلماهاوا بنها آية للعالمين) قال الزجاج الائه فيهما واحدة لانها ولدته من غير فيل وقيل ان التقدير على مذهب سمو به وجعلناها آبة وجعلنا ابنها آية كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن رضوه والمعنى أن الله سيمانه جعل قصتهما آية تامة مع تكاثر آبات كل واحدمنه-ماوقيل أرادىالا بمة الجنس الشامل ليكل واحدمنهمامن الاسميات ثم لماذ كر سحانه الانساءين أنهم كلهم جمعون على التوحمد فقال (ان هذه أمتكم أمة واحدة) الامة الملة وهي الدين كما قال النقتمية ومندا ناوجدنا آبا ماعلى أمة أي على دين ومله كالله فال انهذا دينكمدينوا حدلاخلاف بين الاممالخنانة في التوحيدولا يخرج عن دلك الاالكفرة المشركون اللهوقيل المعنى ان هذه الشريعة التي بينتم الكم في كتابكم شريعة واحدة وقيل المعنى ان هذه ملتكم وله واحدة وهي وله الاسلام والنصب على الحال أي

مارجمن ناروأصل خلق الملائمكة ون فوركا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رذى الله عنهاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خلقت الملائكة منفور وخلق المسمن مارجمن اروخلق آدم مماوصف لكمفعند الحاحة نضيركل وعابما فيه وخانه الطبع عندا خاجة وذلك اله كان قد توسم وافعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك فلهذا دخل فىخطابهم وعصى مالخالفة ونبه تعالى ههذاعلى انه منالجن اى على انه خلق من ماركما قال اما خبرمنه خلقتني من ناروخلقته من طين قال الحسن المصرى ماكان ابلىس من المالا ألكه طرفة عن قط واندلاصل الحن كاان آدم علمه جربرىاسناد صحيح عنه وقال الضحاك عن الناعماس كان ابلس من حي منأحماء الملائكة يقال لهمالجن خلقوا من نارااسموم من بسن الملائكة وكانا المهالحرثوكان خازنا منخزان الحنمة وخلقت الملائكة من نورغيرهذا الحي قال وخلقت الحن الذين ذكروا فى

القرآن من مارج من نار وهواسان النارالذي بكون في طرفها ادا التهبت وقال الضماك أيضا امة عن ابن عباس كان الملسس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبدله وكان خارنا على الجنان وكان له سلطان السماء الدنياوساطان الارض وكان ماسوات له نفسه من قضاء الله انه اله وأى الدنيا في الله بدلك شرفا على أهدل السماء وقع من ذلك في قلمه كبر لا يعلمه الاالله واستخرج الله ذلك المنافقة على المنافقة على المنافقة عن المن عباس وقوله كان من الجن أى من خزان الجنان كايقال الرجل مكى ومدنى و بصرى وكوفى وقال ابن جرير عن ابن عباس خوذ لك وقال سعيد بن جب يعن ابن خزان الجنان كايقال الرجل مكى ومدنى و بصرى وكوفى وقال ابن جرير عن ابن عباس خوذ لك وقال سعيد بن جب يعن ابن

عماس قال هومئ خزان الجنة وكان ديرام السماء الدارواه انجرير من حديث الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد به و قال سعيد دين المسيب كان رئيس ملائكة سماء الدنيا و قال ابن استحق عن خلاد بن عطاوس عن ابن عماس قال كان المسيد دين المسيد كن المعصمة من الملائكة اسمه عزازيل وكان من سكان الارض وكان من أشدا لملائكة احتمادا وأكثرهم على المبلس قبل ان يكر وكان من عن سعون حنا و قال ابن حريج عن صالح مولى التوامة وشريك بن أبي عمراً حدهما اوكادهما فذلك دعاه الى الكبر وكان من الملائدة قبيلة من الجن وكان ابلس منها وكان يوسوس عن ابن عباس قال ان من الملائدة و من الجن المناس منها وكان يوسوس

ماسين السما والارض فعصي فسخط اللهعلب مفسحة فسيطانا رجمااهنه الله ممسوحا فالواذا كانت خط المهادة الرجل في كبرفلا ترجهوادا كانتفي معصمة فأرجه وعن سعمدين جميرانه فال كانمن الخزانس الذين يعملون في الجنة وقد روى في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبهامن الاسر ائهلمات التي تنقل لينظرفيهاوالله اعلم بحال كثيرمنها ومنهاماقد يقطع بكذبه لخالفته للعق الذي مايد يناوفي القرآن غنية عنكل ماعداه من الاخمار المتقدمة لانهالاتكا يحلومن تهديل وزيادة ونقصان وقد وضع فيهااشا كثمرة ولدس لهمن الحفاظ المتقنين الدين ينسون عنها تحريف الغالين وانتعال المطلن كالهدده الامة من الاعمة والعلما والسادة والاتقياء والبررة النحياء من الجهابدة النقاد والحفاظ الجماد الذين دونوا الحديث وحرروهو منواصحيحه من حسنه منضعيفه منمنكره وموضوعه ومتروكه ومكدوبه وعرفوا الوضاعين والكدابن والمجهوابن وغردلك من اصناف الرجال كانداك

أمةمتنقة غيرمختلفة فالاسعباس أى انهذاد ينكمدينا واحداوعن مجاهدمثله وعن قدَّادة نحوه (وأنار بكم فاعبدون) خاصة لا تعبدوا غبري كاننا ما كان (وتقطعوا أمرهم ينهم أي تذرقو افرقافي الدين حتى صار واكالقطع المتفرقة وقال الاخفش اختلنوافيه وهو كالقول الاؤل قال الازهري أى تفرقوا في أمرهم فنصب أمرهم بحذف في والمقصود بالاكية المشركون دمهم الله بخالفة الحق وانحادهمآ الهة من دون الله وقيل المرادجميع الحلق وانهرم جعلوا أمرهم في أديانهم قطعا وقسموه بنهرم فهذا موحدوهذا يهودى وهذانصراني وهددا محوسي وهذاعا سوثن ثمأ خبرسجانه بان مرجع الجمع اليه فقال كل المناراجعون)أى كل واحدس هذه الفرق الثابت على دينه الحق والزائغ عنه الىغـ يره راجع السايالمعث لاالىغيرنا (فن يعمل من الصالحات) أى بعض الأعمال الصالحة كالفرائض والنوافل لاكلهااذ لا يطمق ذلك أحدو قيل من زائدة (وهومؤمن) بالله ورساله واليوم الآخر (فلا كثران لسعيه) أى لا جحود لعمله ولا بطلان لنوابه ولاتضييع لجزائه بل يشكرو يثاب علمه والمرادنني الجنس للمبالغة لاننفي الماهية يستلزم ننيجيع أفرادهاوالكنرضدالايانوالكنرأ يضاجحودالنعمة وهوضدالشكر يقال كفركنوراوكنراناوفي قراءة ابن مسعود فلاكفراسعيه (واناله) أى لسعيه (كانبون) أى حافظون بان نأمرا لحنشلة بكتب فحازيه عليه وسنله قوله سيحانه انى لاأضيع عمل عامل منكم من ذكرأوانثي (وحرام) هكذاقرأ أهل المدينة وقرأ أهل الكوفة وحرم وبهاقرأ على وابن مسعود وابن عباس وهمالغة ان مثل حل وحملال وقرئ وحرم (على قرية أعلى الما أى قدرنا اهلاكها (انهم لايرجعون) أى ممتنع البتة عدم رجوعهم البناللجزاء وقيل لازائدة أى انبر جعوا بعد الهلاك الى الدنساوا ختار دأ بوعبيدة وقيل ان لفظ حرام هناءمني الواجب أى واحب على قرية وقيل حرام أى ممتم عرجوعهم الى التو به على ان لازائدة فال النحياس والاته مشكلة ومن أحسن ماقدل فيها وأجله ماروى عن ابن عبياس في معنى الآية قال واجب انهم لا يتوبون قال الزجاج وأبوعلى الفارسي ان في الكلام انماراأى وحرام على قرية حكم ناباستقصالها أوبالختم على قلوب أهلها ان يتقدل منهم عملانهم لايرجعون أى لايتوبون (حي ادافقت بأجو جومأ جوج) حتى هذه هي الي يحكى بعدهاالكلام وقيل حتى للغاية والمعنى ان هؤلا المذكور بن سابقامستمرون على

صيمانه للعناب النبوى والمقام المجدى خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم ان بنسب اليه كذب او يحدث عنده على سيانه للعناب النبوى والمقام المجدى خاتم الرسل وسيد البشر وسمأواهم وقدفع مل وقوله فف قعن امر ربه اى فحر جعن طاعمة الله فان الفسق هوالحروج يتال فسي قت الرطبة اذا خرجت من أكامها وفسي قت الفارة من هرها اذا خرجت من المعمث والفساد ثم قال تعالى مقرعا ومو بخالمن اتبعه واطاعه افتضد ونه وذريته أوليا ممن دوني الآية اى بدلاى في ولهذا قال بعسل المنافقة المقرعة والهاود صير كل من النبر يقين السعدا والاشقيان في سورة قال بعسلا المنافقة المقرعة والمواقعة والمواقعة والمنافقة المنافقة المقرعة والمنافقة والمواقعة والمنافقة والمنافقة والمواقعة والمنافقة والمنا

يس وامتاز واالدوم ايما المجرمون الى قوله افلم تكونوا تعقلون (ماأشهدتم م خلق السموات والارض ولاخلق انفسهم وماكنت مخذ المضلين عنداً منالكم لا يمكون شداً ولا اشهدتم م خلق مخذ المضلين عنداً منالكم لا يمكون شداً ولا اشهدتم م خلق السموات والارض ولا كانو الذذ المدمو ودين بقول تعالى انا المستقل بحلق الاشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدى ليس معى في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير كما قال قسل الدعوا الذين زعمة من دون الله لا يما كون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما الهم في ما ون شرك و ماله منهم من (١٥٠) ظهر ولا تنام الشناءة عنده الالمن اذن له الآية ولهذا قال وما

ماهم عليه الى يوم القيامة وهي يوم فترسد بأجو جومأجو جوأطال سليمان الجل في بيان حتى هذ وذكراها وجوهاو مأجو جومأحو جالهه مزة وتركما مان أعجممان وهما قبلتان من الانس يقال انهما تسعة أعشار بني آدم والمراديالفتح فتم السدالذي عليهم على حذف المضاف (وعم)أى بأجو بحوم أجوج أوالعالم باسره والأول أظهر (من كل حدب) أىنشروهوكلأكة وكدية من الارض مرتفعة والجع أحداب مأخود من حدية الارض ومعنى (ينسلون) يسرعون وقيل يخرجون قال الزجاج النسلان ، شية الذئب اذاأسرع يقال نسل فلان في العدو ينسل بالكسر والضم نسلا ونسولا ونسلا باوالنسلان مقارنة الخطامع الاسراع وقال أبن عباس ينا لون يقب الون وقدورد في صفة يأجو ج ومأحوج وفى وقت خروجهم وسانحالهم وما الهمأحاديث وآثار كثبرة لايتعلق بدكرها هذا كنسيرفائدة وكابنا جم الكرامة قداشنل عليها اشتمالا تاما فليرجع اليه (واقترب الوعدالحق المرادبه مابعد دالفتح من الحساب وقال الفراء والكسائي وغيرهُ ما المراد بالوّعــدالحقّ القيامةوالواوزائدة والمعنى حتى اذافقحت يأجو جومأجوج اقترب الوعد الحقوهوالقيامة فاقتر بحواباذاوسه قوله تعالى لماأسلماوتله للعمين وباديناه وأجاز الفراءأن يكون حوابه فاذاهى شاخصة وقال البدمر يون الحواب محذوف والتقدر قالوا ياويلمناوبه قال الزجاج وقيل غيرذلك (فاذاهي) يعنى القياسة بارزةواقعة كانتها آية حانسرة (شاخسة أصارالذس كفروا) بعني أن القمامة اذا قامت شخصت أبصارا لكفار من شهدة الاهوال ولاتكاد تطرف من هول ذلك الدوم وهول ماهم فمه ومعني شاخصة مرتفعة الاجفيان وانمياهوفي القيامة بعدالنغغة الفانية فالتعقيب عرفي أريدبه المبالغة هذا (ياويلنا) على تقديرالقول (قد كَافىغنلة) فى الدنيا (منهذا) أىمنهذا الذي دهمنا من المعث والحساب (بل كاطالمن) انسر بواعن وصف أنفسهم بالغفلة أى لم نكن غافلين بل كناظ المين لا نفسه المالتكذيب وعدم الانقم الدلرسل تم بين سجعانه حال معبوديهم وم النيامة فقال (انكم) باأهل مكة (وماتعبدون من دون الله) من الاصنام والشمر والقمرو ابليس وأعوانه (حصب) أى وقود (جهم) وحطبها فكرمأ وقدتبه المارأ وهيجتها بدفهو حصب كذا فال الجوهرى وقال أنوعس دةكل ماقذفته في النارفة ـ دحصبته ابه ومذل ذلك قوله تعلى فانقو النارااتي وقود هاالناس

كنت متخد ذ المضابن عضدا قال مالك اعوامًا (ويوم يقول نادوا شركانى الذين زعمتم فدعوهم فلم يستحسوالهم وجعلنا منهم مويقا ورأى المجرمون النارفظنوا أنهم مواقعوهاولم يحمدوا عنهامصرفا) رةول تعالى مخبرا عما مخاطب به المشركمين بوم القيامة على رؤس الاشهاد تتر بعالهم وتوبيخا نادوا شركاني الذين زعم أى في دار الدنيا ادعوهم الوم ينقذونكم مماانتم فيمه كأقال تعالى واقسد جئتمونا فرادى كإخلقنا كماول مرةوتركتم ماخولنا كمورا ظهوركم ومانري معكم شفعامكم لذين زعتم انهم فيكم شركاف لقدتقطع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعمون وقوله فدعوهم فلميست سوالهم كافال وقيل ادعواشر كاكم فدعوه ممفلم يستحسوالهم الآمة وقالومن اضل من معومن دون الله من اليستحسله الاتيتين وقال تعالى واتخذوامن دون الله آلهة ليكونوا الهـمعزا كالاسيكفرون بعبادتهم ويكونون عليه\_م ضـدا وقولهُ وجعلنا بدنهم موبقا قال اسعاس

وقهادة وغيروا حدمها كاو قال قتادة ذكرانا ان عمر البكالى حدث عندالله بن عمر وقال هو وادعيق فرق والجمارة به به وم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة وقال قتادة مو بقاوا ديافي جهنم وقال ابنجر برحد ثني محمد بنسان القزار حدثنا عمد الصمد حدثنا يزيد بن رهم سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله تعالى وجعلنا بينهم مو بقا قال وادفى جهنم من قيح ودم وقال الحسن المدرى مو بقاعد اوة والظاهر من السماق ههذا الله المهلك و يجوز أن يكون واديا في جهنم أوغيره والمعنى ان الله تعمل بين الله المالك بين المدرى مو بنها في الا خرة فلا خلاص لاحد

من الفريقين الحالا خربل بينه والمهلك وهول عظيم وأمركم يروأ ما ان جعل الضمير في قوله بينهم عائد الحالمؤ منين والكافرين كا قال عبد حدالله بنه عبد والمدي والمحلكة به فهوكة وله تعالى ويوم تقوم الساعة يومنذ يتفرقون وقال يومنذ يصدعون وقال تعالى ويوم تحشير هدم جمعا ثم نقول للذين اشر كوامكانكم انتم وشركا وكم فرزيلنا بينهم الحقوله وضاعتهم المحافية من وقوله و رأى المجرمون الدارة ظنوا أنه ممواقع وها ولم يجدوا عنها مصرفا أى انهم لماعا ينوا جهنم حين جن مهاتقا دبسم عين ألف (١٥١) ورام مع كل زمام مع كل زمام مع معون ألف مدرفا أنه ما معرفة المناهم المنهم المناهم المناه

المجرمون النارتحة قوالامحالة انهم مواقعوها ليكون ذلك من باب تعمل الهموالخزن لهمم فان توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز وقوله ولم يجدوا عنها مصرفا أىليس لهم طريق يعدل بهمعنها ولابدلهممنها قالابن جربرحدثني يونس أخدرناان وهباخسرني عروبنا الحرثعن دراج عنأبي الهمشمعن أبي سعمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الکافرلدي جهنم فيظن انهامواقعته من مسمرة اربعين سنة وقال الامام أحد حدثناحسن حدثنا ان الهرعة حدثنادراج عنأبى الهيثم عنأبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ينصب الكافر مقدار خسين الفسنة كالمنعمل فى الدنيا وإن الكافر ايرى جهنم ويظن أنهامواقعته من مسهرة اربعين سنة (ولقد صرفنافي هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثرشي حدلا) يقول تعالى واقد بنالا اسف داالهرآن وودعنا الهمالاموروفصلناها كيلايضاوا

والحارة وقرئ حطب جهم بالطاء وقرئ حضب المعممة قال النراءذكر لناان الحضب فى لغمة أهر المين الحطب ووجد القاء الاصنام في المارمع كونها جمادات لاتعمل ذلك ولاتحسمه التمكمت لمن عسدها وزيادة التو بين لهم وتضاعف الحسرة عليهم وقبل انها تحمى فتلصق بمدم زيادة في تعذيبه مروكذلك الشمس والقدم ريكونان ثورين عقدرين فى النيار أيضًا كما صويد لل خير أبي هريرة أخرجه البيه في وأصله في العباري ﴿ أَنْهُمْ لَهَا واردون الطاب لهمواليع بدون تغليبا واللام في الهاللة قوية لصعف عل اسم الفاعل وقمله يمعنى على والمراد بالورودهما الدخول فال كثيرمن أهل العلمو لايدخل في هذه الآية عسى وعزير والملائكة لانمالمالايعقل ولوأرا دالعهموم لقال ومن تعبدون قال الزجاج ولان الخاطبين بهذه الاتية مشركوه كة دون غيرهم قال ابن عباس لمانزات هذه الآمة قال المشركون فالملائكة وعيسي وعزير بعبدون من دون الله فنزلت ان الذين سمة الآمة وفي المابروامات (لو كان هؤلاء) المهذه الاصنام (آلهة) كاتزعون (ماوردوها)أى ماورد العابدون والعبودون في النار وقمل العابدون فقط لكنهم وردوها فُلِمِيكُونُوا آلهة وفهذا نبكيت لعباء الاصنام ويج بين شديد (وكل فيها) أي كل العابدين والمعبودين في النار (خالدون) لايخرجون منها (لهم) أى لهؤلا الذين وردواالنار (فهازفير) وهوصوت نفس المغموم والمراده ناالانين والمكا والتنفس الشديدو لعويل وقدتة ـ دم مان هذا في هود (وهم فيها الايسمعون) أي لايسمع بعضهم زفير بعض اشدة الهول وقال انم عودف الآية اذابق في النارمن يخلد فيها جعلوا في واللت من نارغ جعلت تلك التوامت في موّا بدت أخرثم تلك التوابيت في توابيت أخر عليها مسامير من مار فلايسمعون شيأولايرى أحدمنهم انفى النارأ حدايه ذبغيره وقيل لايسمعون شيألانهم يحشرون سمما كماقال سبحانه ونحشرهم نوم القيادة على وجوهه معياوبكماو سماوانما سلبواالسماع لانفيله بعض ترقرح وتأنس وقبل لايسمعون مايسره مبل يسمعون مايسو هم تملا بنسيمانه حال هؤلاء الاشقداء شرع في سان حال السعدا ، فقال (ان) هي بمعنى الأأى الأ(الدين سبقت لهم مما الحسني) أى العدد الجله والحد له الحسني الني هي أحسن الحصال وهي السعادة وقمل المهوفيق أوالتشير بالجنة أونفس الجنة (أولئك) أي الموصوفون بتلك الصدنة (عنها) عنجهنم (مبعدون) لانهم قدصاروا في الجنه

عن الحقوية رجواعن طريق الهدى ومع هذا البدان وهذا الفرقان الانسان كذير المحادلة والمخاصمة والمعارضة للعق بالباطل الامن هدى الله وبصره لطريق المحافظ والمحافظ المن هدى الله وبصره لطريق المحافظ والمحافظ وا

الهدى ويستغفر واربهم الاان تأتيهم سنة الاقرلين اويأتيهم العذاب قبلا ومانرسل المرسلين الامبشرين ومنذرين و يجادل الذين كذر وامالياطل ليدحضوا لهالحق واتحذواآياتي وماأنذر وأهزوا يخبرتع الىءن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه وتكذيهم مالحق البين الظاهره عمايشاهدون من الاكات والدلالات الواضحات وأنه مامنعهم من اتباع ذلك الاطلبيم مان يشاهدوا العذاب الذى وعدوابه عيانا كاقال اولفك لنبيهم فأسقط علينا كسفامن السماءان كنت من الصادقين وآخرون قالوا الثناره ذاب الله ان اللهم انكان هـ ذاهو اللق من عندك فامطرعلمنا حجارة من (101) كنتمن الصادقين وقالت قريش

وقال الجنداله عني سبيتت مناالعنماية في البدابة فظهرت لهـم الولاية في النهاية (لايسمعون حسيسها) الحسوالحسيس الصوت تسمعه من شئ يمرقر بما منك و المعسى الأبسمهون حركة الناروصوتها وحركة تلهبها أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله علمه وآله وسلم قال حمات على الصراط تقول حسحس وعن أب عممان النهدى قالحيات على الصراط تلسّعهم فاذالسهم مالواحسحس وقال ابن عماس لايهم أهل الجنة حسيس المار اذا نزلوا ، نزلهم من الجنة (وهم فيما اشتهت أنفسهم) من النعم والكرامة (خلدون) أي دائمون مقمون والشهوة طاب النفس اللذة وفي الحنية ماتشتها الانفس وتلذالاعين كأقال تعالى وليكم فيها مانشتهي انسكم ولكمفيهاماتدعون (لايحزنهم) بفتح الهاونهم الزاى وقرئ بسم الماءوك سرالزاي قال المزيدي مزنه لغة قريش وأحزنه لغة تقيم بيان أنجاتم من الفرع بالكلية اثر بيان نحاتهم من النارلام ماذالم يحزبهم (الفزع الاكر) وهوأهوال بوم القمامة من المعت والحساب والعناب والاحربالعب ألى الناران يحزنهم ماعدا دبالضرورة وقال ابن عماس هوالفغغةالا خرة وقيلهوحمين يذبئ الموت وينادى إأهل النارخلودولا موت رقيل هو حيز بطبق على جهنم وذلك بعد ان يعفر ج الله، نهامن بريد أن يخرجه ثم تغلق النارعلي أهلهاوأخر جأجد والترمذي وحسنه عن ابنع رقال فالرسول الله صلى الله عامه وآله وسابئلاثة على كثبان المسك لايهواهم الفزع الذكبر يبم المتياء تدرجل أم قوماوهم له راضون ورجل كان بؤذن فى كل يوم وليلة رعبدأ دى حق الله وحقى مواليه (وتتلقاهم الملائكة) أى تستقبلهم على أيواب الجنة يهنونهم وقال الهربي عند خروجهم من القبور ولامانع انهاتستقبلهم في الحالين ويقولون الهم (هذا بود كم الذى كنتم يوعدون) بدفي لدنيا وتبشرون بمافيه هكذا قال جاعة من المفسر بن أن المرادبة وله الناذين سمةت الهممنا الحسني الى هناهم كافة الموصوفين بالايان والعمل الصالح لاالمسيه وعزير والملائدكة لان علىاقر هذه الاتية ثم قال أنامنهم وأبو بكروع روعثان وطلحة والزبرو. مدوعبد الرحس ا انَّ عوف وقال أكثر المفسيرين إنه لما نزل أنكم ومأذ مبدون الآية أتى ابر (١) الزبعري الى رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم فقال إعجمه ألست تزعمان عزير ارجل صالح وان عيسي وان تدعهم الى الذي فلن يه تدوا المستحمد المستحم المرأة صالحية قال بلى قال فان الملائد كمة وعيسى وعزير او مريم

السماء أوائتنا بعذاب المرر فالوا ماأيه الذي نزل عليه الذكر الكالجنون لوما أتسالاللائكة ان كنت من الصادفين الى غير ذلك من الاكات الدالة على ذلك ثم قال الاان تأتهم سينة الاوابن من غشمانهم بالعداب وأخذهم عرآخرهماو بأتبهم العداب قبلاأي يرونه عماما مواجهة ومقابلة ثم قال تعالى وما نرسل المرسلين الامشيرين ومنذرين أى قبل لعداب مشرين من صدقهم وآمن بهمومندرين ان كدبهم وخالفهم ثمأخبر عن الكفاربانهم عادلون بالماطل لمدحضوا بهأى لمضعفواله الحق الذي جاءتم مه الرسل والس ذلك بحاصل ليم واتحذوا آباتي رماأنذر واعز واأى اتحذوا الخيرواابراهم بنوخوارق المادات الي بعث بماار سالوما الذروهم وخوفوهم به من العذاب هزواأى ممروانم مفذلك وهو أشدالته كمذيب (ومن أظلم عن ذكر باآبات ربه فاعرض عنها وندي ماقدمت بداه اماج علماعلى قلوبهم أكنةان شقهوه وفى آذانهم وقرا

اذاأبداور بكالغذوردوالرحة لويؤاخدهما كسموالتحللهم العداب بللهم موعدلن يحدوامن دونه موئلا وتلك الدرى أهدكناهم لم ظلمواوحها المهدكهم وعدا) يقول تعالى واى عدادالله اظلم من ذكريا بات الله فاعرس عنهااى تماساها وأعرض عنه اولم يدخ لها ولا التي اليها بالا وندى ماقد مت يداه أى من الاعمال السيئة والافعال القديمة الاجعلما على قلوبهم أي قلوب هؤلاه أكنة أي أعطمه وغشا وقان ينقهوه أي لئلا يفهمواهذا القرآن والبياز وفي اذانهم وقراأي سمما معنوياعن الرشادوان تدعهم الى الهدى فلن يهتدو ااذا أبدا وقوله وربآل الغنبورذ والرجمة اىربال يامجمد غنو ردورجة واسعة (١) الزبعرى معناه الشيئ الحلق الغليظ وهولقب والدعبد الله القرشي واقدأ سلم بعدهذه القصة آه منه

لويؤاخذهم عما كسيبوالعبل لهم العذاب كاقال ولويؤاخذالله الناس عما كسيبوا ماترك على ظهرها من دابة وقال واند بك الذوم غفرة للناس على ظلهم وان ربك الشديد العقاب والايات في هذا كثيرة شتى ثم أخبرانه يحلم ويسترويغ فسرور عماهدى بعضهم من الغي الى الرشاد ومن استمره منه مفلديوم يشيب فيه الوليد وتضع كل ذات حل حلها ولهذا قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا أى اليس لهم عنده محميص ولا محمد المعدل وقوله وقلك القرى أها كلهم ملائله والتحديد ولا معدل وقوله وقلك القرى أها كلهم ملائله وقله وقت معين لايزيدولا ينقص الهدكاهم بسبب كذرهم وعنادهم وجعلنا لمهدا كي معلناه (١٥٣) الى مدة معلومة ووقت معين لايزيدولا ينقص

أى وكذلك أنتم أيها المشركون فقددكذبتم أشرف رسول وأعظم نبي واسدتم بأعزعلينا منهـم فحافواعذابي ونذر (واذ قال، وسي الفتاه لاأسرح حتى أبلغ مجمعاليحرينأوأسضىحتما فلما بلغاجمع بينهرمانسرماحوتهرما فاتحد سدراه في الحرسر بافلماجاوزا قال المتأه آتناغ دا والقد دلقسا من مفرناهذانصها قالأرأيت اذ أو نيا إلى الصخرة فاني نسبت الحوت وماأنسانه الاالشيطان انأذكره واتخله سيله في المعر عماقال ذلكما كانبغي فارتداعلي آثارهماقصصا فوجداعبدامن عمادناآ تساهر جمة منعندنا وعلمناهمن لدناعلما) سسقول موسي انتتاه وهو توشع بن نون هذا الكلام انهذ كرله انعبدا من عبادالله بمعمع البحرين عندهمن العدلم مالم يحط يدموسي فأحب الرحمل الدمه وقال انتاه ذلك لاأرح أى لاازال سائراحتي ابلغ مجمع الحرين اى هذا المكان الذي فيه مجمع الحر سقال الفرزدق

يعمدون سندون الله فهوؤلا في النارفارل الله هذه الآية الى آخر هاأخرجه ابن مردويه والضياء في الحنة اردَّعن ابن عباس وأخرجه أبوداود والطبراني من وجه آخر عنه باطول منه (يوم نطوي) بنون العظمة أي اذكر يوم نطوي (السماء كطي السحيل للكتب) وقرئ تطوى بالنوقية ورفع السماء وبالتحتيية على معنى يطوى الله السماء والاولى أظهر واون والطي في حدّه الآية يحمّل معنيين أحدهم الذي هوضد النشرومنه قوله والسموات مطويات بيمنه والثاني الاخفاء والمعمدة والحولان الله سحانه يمعوو يطمس رسومهاو يكدرنحومهاوالمرادىالسماءالحنس والسحيل العييفةأى طماكطي لطومار الدكابة وقبل السمل الصافوهومشتق من المساجلة وهي المكاتبة وأصلها من السحل وهوالدلويقال ساحل الرجل اذانزعت دلواونز عهو دلواثم استعيرت للمكاتبة والمراجعة فى الكلام وقرئ السجل بضم السبن والجسيم وتشديد اللام وقرئ السجل بنتح السين واسكان الجيم وقيل السحول اسم ملل في السماء المالمة وهو الذي يطوى كتب بني آدم وقيل هواسم كاتب لرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم قاله ابن عماس أخرجه أبوداودوالنسائى وعن ابن عرمثال فال ابن كثيره لدامنكر حداوقد سرح حماعة من الحفاظ بوضعه وان كان في سنن أى داودمنهم الحيافظ المزى وقد أفرد الشوكاني الهدفرا الحديث جرأعلى حدة وقدتصدى الامام اسجر برللا فكارعلى هذا الحديث ورده أتمرد وقال ولانعرف في الحامة أحداا مه مصل وكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا معروفين وايس فيهمأ حدامه المحل انتهى وصدق رجه الله في ذلك وهومن أقوى الادلة على نكارة هـ ذا الحديث وامامن ذكر في أسما الحديث هذا فأعما عقد على هذا الحديث لاعلى غبره والله أعلم قال والعجيم عن ابنءماس ان السجيل هو الحدمنة ونص على ذلك مجاهدوقتادة وغبره احدواختاره آن جريرلانه المعروف في اللغة قلت فالاولى التعويل على المعنى اللغوى والمسيراليه وأخرج النسائىءن ابن عباس قال السحيل هوالرجل أى بلغة الحبشة والاولأول وقرئ للكتبجعا وللكاب وهومتعلق بمحد ذوف مال من السجل أى كطبي السحل كاتنالل كمب فان الكتب عبارة عن العجائف وما كتب فيها فسجلها بعض أجزائها وبه يتعلق الطبي حقيقة وأماءلي الثانية فالكتاب مصدر واللام للتعليل أي كايطوى الطومارللكابة أى ليكتب فيمه أولما يكتب فيهمن المعانى الكثيرة والاعمال

(٠٠ فتح السان سادس) فى البرحواحى تهادت نساؤهم به بسطعا عنى قارعات اللطائم قال قتادة وغيروا حدوهما بحر فارس مما يلى المشرق و بحرالر وم مما يلى المغرب وقال محدين كعب القرظى مجمع المحرين عند طنعة بعنى فى اقصى بلاد المغرب فالله اعلم وقوله اوامينى حقبااى ولوانى اسيرحقبامن الزمان قال ابن جو يررجه الله ذكر بعض اهل العلم بكلام العرب ان الحقب فى المغدة قيس سنة ثم قدروى عن عبد الله ب عمروانه قال الحقب عمان نسخة وقال مجاهد سمعون خرينه الساحوت ما وذلك انه كان قدامى عباس قوله او امضى حقبا قال دهرا و فال قتادة وابن زيد مثل ذلك وقوله فلما بلغا شجع بينه ما نسسياحوت ما وذلك انه كان قدامى

بحمل حوت ملوح معه وقيل له متى فقدت الحوت فهوغة فساراحتى بلغامجه عاليحرين وهناك عين يقيال لهاء ين الحماة فناماه فالله والمائه منها السيد وشع عليه السيد الموطفر من المكتل الى البحر فاستيقظ يوشع عليه السيد الموطفر من المكتل الى البحر فاستيقظ يوشع عليه السيد الموسقط الحوت في البحر سيرفى المائو المائه مثل الطاق لا ياتم بعده و الهذا قال تعالى و اتخذ سبيله فى البحر سربا المحمد وقال المعرف قال البن عبد المن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المن عن أبي بن كعب البحر الا يبس حتى يكون و مخرة وقال محمد ( ١٥٤) بن المحق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي "بن كعب

المتشرةوه داعلي ان معني الطي ضدالنشر وعن على قال كطي السجل ملا وعن عطمة وأى جعنه رمثله قال ان عمر السجل ملك فاذاصعد بالاستغفار قال اكتبوها نورا (كابدأنا أول خلق نعمده) بعداعدامه تشديم اللاعادة بالابتداء في الول القدرة لهما على السواء أى كابدأ ناهم في بطون أمهاتهم وأحرجهاهم الى الارض حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم بوم القيامة وانماخص أول ألخلق بالذكر نصوير اللايجادعن العدم والمقصود بيان صعة آلاعادةبالقياس على المبدالشمول الامكان الذاقى لهما وقيل معنى الآية نهاك كُل نفس كماكانأول مرة فآلدان عباس وقيل المعنى نغيرا لسماء ثم نعيدها مرة اخرى بعدطيها وزوالهاوالاولااولى وهومنه لقوله ولقهد جئتمو نافرادى كاخلتنا كمأول مرةثم قال سمهانه (وعداعلمنا) أى وعدناوعداعلمنا انجازه والونا به وهوالبعث والاعادة ثم أكد بعاند ذلك بقوله (الأكافاعلين) أي محققين هـ ذا الوعد فاسـ تعدواله وقدموا صالح الاعمال للغرص من درده الاهوال فال الزجاج معماه الاكافادرين على مانشاؤه وقدل فاعلين مارعدنا كمومثلاقوله كان وعده منعولا (ولقد كتيناف الزيور) هوفي الاصل الكتاب بقال زبرتأى كمبت وعلى هذا يصح اطلاق الزبورعلى الموراة والانجيل وعلى كتاب داودالمسمى بالزبوروالمرادجنس الكتب المستزلة فآله الزجاج وقبل المرادبه هما كتاب داود خاصة (من بعد الذكر) أى اللوح المونوط كافى السيضاوي والحازن وأبي السعودوأب حمان وقيل هوالقرآن فاله اب عماس وعنيه قال والذكر الاصل الذي نسجفت منه هده الكتب الذي في السماء أي والله لقد كتبنا في كتاب داود من بعد كتبنا في التوراة أومن بعدد كتينا في اللوح المحذوظ (أن الارض يزيها عبادي الصالحون) قد اختلف في معنى هذه الاتمة فقدل المرادأ رض الحُمّة قاله ان عماس واستدل القائلون بهذا بتول سيحانه وقالوا الحدثته الذى صدقنا وعده وأورثنا الارنس وقيلهي الارض المنتدسة وقيلهي أرض الاعمم المكثيرة الكافرة يرثه انبيناصلي الله عليه وآله وسلم وأسته بتحها وقيل المراد بذلك بنواسرا أبيل يدليل قوله سصانه واورشا الأوم الذبرك اوا يستضعفون مشارق الارض ومغار بهاالتي بأركافيها واظاهران هدا تبشيرلا سدصلي الله علمه وآله وسلم يورائة أرض الكافرين وعليه أكثر المنسرين قال ابن عماس أخبر الله سجانه في التوراة والزيوروسابق علدقبل أن تدكون السموات والارس أن يورث أمة عمدصلي الله

قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلرحىنذ كرحدنث ذلك ماانحاب ماممنذ كان الناس غيرمسيرمكان الحوت الذى فيه فانجأب كالكوة حتى رجع اليه موسى فرأى مسلكه فقىال ذَلكما كَانهغي وقال قَمَادة سرب ونالجرحتي افدنبي الحالهور مُسلكُ فد على لايسلكُ فد م طريقا الاصارما جامدا وقوله فلماحاوزا أى المكان الذى نسما الحوت فمهوند مالنسان الهما وان کان یوشع هوالذی نسـیه كةوله تعالى يخرج منهــمااللؤلؤ والمرجان وانما يحرج منالمالم على أحــدالقولين الماذهـاعن المكان الذي أسهاه فعه عرحلة قال موسى الفتاء آتنا غداء نامقد لقمناه ن سفرناه مذا أى الذي جاوزافمه المكان نصمانعني نعما قال أرأيت اذأو شاالى الديخرة فانى نسيت الحوت وماأنسانيه الا الشيطان أن أذكره قال قتادة وقرأان مسعودان أذكرله ولهذا قالفا تخذسبيلهأى طريقه في البحر عبافال ذلاما كانبغى أىهدا هوالذي نطلب فارتدا أي رجعا

على آئارهماأى طريقه ماقصصاأى يقدمان آئره شيم ماويقه فوان أئره مافوجدا عددا من عبادنا آيناه رحة عليه من عندناو علماه من عندناو علماه من عددناو علماه من التعامل حدثنا الحيدي حدثنا الحيدي حدثنا الحيدي حدثنا المعامل التعامل ال

المه فأوحى الله اله ان لى عبد ابمه مع البحرين هو أعلم مذك قال موسى يارب وكيف لى به قال تأخذ مقل حوتا فتحدل بحكم لفيشما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتا فجد له بمكتل ثم انطلق را نطلق معه بنتاه بوشع بن نون عليه السلام حتى اذا أنسا الصخرة وضعا رؤسه ما فنا ما واضطرب الحوت في المكتل فرح منه فسقط في البحر فا تحذيب البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الما فه المراعليه مثل الطاق فلما استمقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت فا نطلقا بقية بومه ما وليلتم ما حتى اذا كان من العدقال موسى النتاه آتنا غدا و نالق حدا نالق من النادى أمره الله به قال له فتاه

أرأبت اذأو شاالي الصخرة فاني نسبت الحوت وماأنسانيم الا الشمطانانأذ كرهوا تخذسسله في المحر عما قال فكان للعوت سرباولموسي وفتاه عمافقال ذلك ما كانهغي فارتداعلي آثارهما قصصا قال فرجعا يقصان أثرهماحتي انتهما الى الصعرة فاذار حلم محي بثوب فسلمعلمه موسى فتسال الخضروأنى أرضل السلام فقال اناموسي فقال موسى بني اسرائيل والانعرقال أتمتك لتعلى بماعات رشدا فال الكان تستطيع معي صيرا ياموسى انى على علم من علم الله علنمه لاتعلمأنت وأنتعلى علمن علم الله علم الله لاأعله فقال موسى ستحدني انشاء الله صاراولاأ عصى للذأمرا قالله الخضرفان المعتنى فلاتسألني عن شئ حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقاء شدمان على ساحل المعر فرت سفسنة فكاموهمان محملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغيرنول فلماركما في السفينة لم يفعاً الاوالخضرقدقلعلوحا منألواح السفينة بالقدوم فقالله موسي

عليه وآله وسلم ويدخلهم الجنمة وهم الصالحون وقيل عام فى كل صالح فيتماول أمة محمد صلى الله علمه و آله وسلم وغيرهامن الائم (انفي هذالبلاغا) أي فيماجري ذكره فيهدده السورة من الوعظ والتنسيه لكفاية و وصول الى البغية قاله الرازي يقال في هددا الشئ بلاغ وبلغة وتملغ أى كفا فوقدل الأشارة بهذا الى القرآن والقرآن زادالحنة كملاغ المسافر (التومعابدين) أىمشغولين بعسادة الله مهتمين بهاوالعبادة هي الخضوع والتذلل وهمأمة مجمد صلى الله علمه وآله وسلم ورأس العبادة الصلاة قال أبوهر برة الصلوات الخمس وأخرج الزمردو يهوأ تونعهم والديكيءن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآية قال ان في الصلوات الحسشغلاللعمادة وأخرج النرمردويه عن ابن عباس أن النبي صلى الله علمه وآله وسلم قرأه ذه الا مه وقال هي الصلوات الحس فىالمسجدا لرامجاعة وقيلهم العالمون العاملون الموحدون وقال الرازى والاولى اغم الجامعون بين الامرين لان العلم كالشجرة والعمل كالثمرة والشجر بدون الثمرغير منيد والثمر بدونالشجرغ مركائن (وماأرسلناك) باشحم دبالشرائع والاحكام (الارجمة للعللين) أى الانسوالجن والاُستثناء منرغ نأعم الأحوال والعلل أى ما أُرسلناك لعله من العلل الالرحسا الواسعة فان ما يعثت به سبب اسعادة الدارين وقيل معنى كونه رجة للكفارأنهم أمنوامه من الخسف والمسيخ والاستئصال وقيل المراد بالعلما المؤمنون خاصة والاول أولى بدلمل قوله سحانه وماكان الله لمعذبهم وأنت فيهم وعن ابن عباس في الأبة قال من آمن تمت به الرحة في الدنه اوالا آخرة ومن لم يؤمن عوفي مماكان يصيب الاممى عاجل الدنيامن العذاب من المسيخ والخسف والقذف وأخرج مسلمعن أبي هريرة فالقمل بارسول الله ادع الله على المشركين قال انى لم أبه شاعا ناو الما بعث رجة وأخرج أحدوالطيالسي والطبراني وأبونعيم عن أبي أمامة قال قال رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم ان الله بعثني رحة للعالمين وهدى للمتقين وأخرج أحدو الطبراني عن سلمان أن رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم فال اعمار جل من أمتى سببته سبة في غضبي أو لعنته العنة فانماأ نارجل من بني آدم أغضب كايغضبون وانما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليه صلاة يوم القسامة وأخرج البيهني عن أبي هريرة فال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغاأ نارجة مهداة وقدروي معنى هـ ذامن طرق ثم بين سيحانه ان أصل تلك

قد حاونا بغيرنول فع مدن الى سفينة منظرة مالتغرق أهلها لقد حمت شيئا امن اقال المأقل المالن تستطيع معى صبرا قال لا تؤاخذنى عانسيت ولا ترعقنى من أمرى عسرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الاولى من موسى نسسانا قال وجاء عدن ورفوقع على حرف السفينة فنقر فى المحرنقرة فقال الا الحضر ماعلى وعلافى على الله الامثل ما نقص هذا العصفور من هذا المجرث خرجا من السفينة فعيما هما يشسيان على الساحل الدابصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بعده فقتله فقال الهموسي أقتلت فساز كمة بغيرنفس لقد جمت شيئا فكرا قال ألم أقل المناف انكان تستطيع معي صبرا قال وهذه بسلام فقتله فقال الموسى أقتلت نفساز كمة بغيرنفس لقد جمت شيئا فكرا قال ألم أقل المناف الناف المسلمية على صبرا قال وهذه

أشدمن الاولى قال انسألتك عن شئ بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا فا نطلقا حتى اذا آتيا أهل قريه استطعما أهلها فابوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارابريد أن ينقض أى مائلافقال الخضريد وفاقامه فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضدن ونالوشنت لا تتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بنى و بنك سأنبذك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا ان موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما قال سعيد بن جبير كان ابن عباس بقرأ وكان أمامهم ملك بأخذ كل سفيمة عن المنال وكان أمامهم ماك يأخذ كل سفيمة عن المنال المنال وكان بقرأ وأما (١٥٦) الغلام ف كان كافرا وكان أبواه مؤمنين غرواه المحارى عن قتيبة عن سفيمان

الرجة هوالتوحد دوالبراءة من الشرك فقال (قل انمانوحي الى انماالهكم الدواحد) ان كانت ماموصولة فالمعنى ان الذي يوحي الى هوان وصفيه تعيالي مقيد ورعلي الوحدانية لايتجاوزها الى مايناقضهاأ ويضادهاوان كانتما كافة فالمهنى ان الوحى الى مقصورعلى استغنارالله الوحدة (فيل أنتم مسلون) منقادون مخلصون للعمادة والموحيدالله سحانه والمراديم ذاالاستفهام الأمرأى أسلوا وفان تولوا) أى أعرضوا ن الاسلام (نقل) لهم (آذتكم) أيأعلكم اناواما كم حرب لاصلم بننا كانين (على سواء) فى الاعلام لمَّأْخُص به يعنبُ كم دون بعض كقوله سبجاله والماتحافن من قوم خيالة فالبد اليهم على سواءأى أعلهم الذانقنت العهد انتضاسويت منهم فيمه وقال الرجاح المعنى أعلمتكم بمياء حوالى على استنوا في العلم، ولا أظهر لاحدث. أكمة معلى غيره (وان أدرى أقريب أم بعمد مالوعدرون أى ماأدرى أقريب حدوله أم بعمدوهو غلمة الاسلام وأعلى على المكذر وأهل وقبل المراد العذاب أو القيامة المشتمل عليه ولايعلها الا الله تعالى وفيل آذنه كمها لحرب وأكر لاادرى ما يؤذن لى ف عاربة كم (أنديعم الجهر من القول و يعلم ما تكتمون ) أي يعلم سيحانه ما تجاهرون به سن الكذر والطعن على الاسلام وأهله وماتكتموله من ذلك وتعاونه لاعطى علىه منه خافية (وان أدرى لعله) أي ماأدري لعــلالامهال (فَتَنةُلَكُم) واختمارايريكيف-ننعكم عنالر سِعبنأنس فاللما اسرى بالنبي صــ في الله عليه وآله وســ لم رأى فلا نا وهو بعض بني أسية على المنــ مريحطب المناس فشق ذلك على رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم فالزل الله هذه الاكمة ية ول هذا الملك وقال ابن عباس يقول ماأخبر كربدمن العداب والساعة لعل تأخسر ذلك عسكم فتمة لكم (ومناع الحجين) أى وتتع الى وقت مقدرته تند محكمته مُحرَى سجانه وتعالى دعان بمه صلى الله علمه وآله وسلم بتوله (قال رب احصمالت) منى وبين هؤلاء المكديين بماهوا لحق عندك فنونس الامر السه سحانه وقال ابن عماس لا يحكم الله الا بالحقواتمايسة يحلب النفالدنيايسألربه وقرئ ربينم الباعال النحاس وهذالن عندالهو بين وقرئأ - كم شطع الهمزة وفتح الكاف وديم الميم أى قال محدر بي أحكم بالحق من كل ماكم وقرئ أحكم بصيغة الماني أي أحكم الاموربالحق وقرئ قل بصيغة الامرأى قليامجد قال أبوعسدة العنة هنا أقيت مقام الموصوف والتقدير رباحكم

الناءمينة فذكر نحوه وفيه فخرج دوسي ومعهد فتاه بوشع نون ومعهدما الحوت حتى أنتهماالي المحرة فنزلاء ندها قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وفي حديث غبرعمرو قال وفي أصل الدحزة عين يتال الها الحياة لا يصيب من مائها شي الاحي فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسلمن المكتل فدخل المعرفل استيقظ فالموسى لفتاه آتناغدا الكاداء الحداقال وساق الحد شووقع عصفور على حرف السنسنة فغمس منتباره في الحر فقال الخضر لموسى ماعلى وعلمك وعلمالخلا ئقيق علمالله الامقدار ماغمسهذاالعصنورسةارووذكر تمامه بنحوه وقال الهاري أينا حدثناابراهيم بنموسي حدثنا هشام من يوسف ان ابن جريج أخبرهم قالأخبرني يعلى بنمسلم وعرو سندبنارعن سعيدس جمهر بريدأ حدهماعلى صاحبه وغيرهما -قدسمعته محدث عن سعمد بن جبر قال الالعندان عماس في يته اذقال سلوني فقلتأى أباعباس حعلني

يفارقك الحوت قال ما كافت كيم افذلك قوله واذقال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عند سعيد بن جبير قال فبيناهو في ظل شهره في مكان ثر بان اذتفار بالحوت وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى اذا استيقظ نسى أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل في المعرفا مسك الله عنه جريف به المهامية والله ين المهامية والله عند بن من من المهامية والموقد قطع الله عند المهرفان سعيد بن وب قد جعل طرفه تعت قال قال عال عالى عند بن وب قد جعل طرفه تعت قال قال عالى عند بن المهان على طنف قد حد المعاد بن المهامية و تناسبة بن وب قد جعل طرفه تعت المهامية و تناسبة بن وب قد جعل طرفه تعت المهامية و تناسبة بن المهامية و تناسبة بن المهامية و تناسبة بن المهامية و تناسبة بن وب قد بن وب قد بن وب قد بن و تناسبة بن المهامية و تناسبة بن و تناسبة بن و تناسبة بن المهامية و تناسبة بن المهامية و تناسبة بن المهامية و تناسبة بن و تناسبة

العاقبة والغلبة والنصراعباده المؤمنين والجدلله وسام فعذبهم بدر تمجعل العاقبة والغلبة والنصراعباده المؤمنين والجدلله رب العالمين تم قال سجاله متمالتلا الحكلة (وربار حن المستعان على ماتصنون) من الحكيمة (وربار حن المستعان به في الامورالتي من جلتها مات نبوند من الشوكة تدكون لكم ومن قول كم هل هذا الابشر منذكم وقول كم التخذار من ولدا وكثيرا ما يستعمل الوصن في داب الله عنى الكذب كتوله ولكم الويل ماتصنون وقوله سيجزيهم وصنهم وقرئ التحتية و بالنوقية على الخطاب

## «(سورة الحيم هي سبع أوعمان وسبه ون آية)»

اختلف العلمانفل هى مكبة أومدنية قال اس عباس ترات بالمدية وعن ابن الزيبروجاهد من الهوقال قتادة الا أربيع آيات وما أرساناه بن قبلك من رسول ولانبي الى قوله عذاب مقيم فهن مدات وقال الزيبع آيات الى قوله عداب الحريق وعن الفقاش الدعد ما ترك منها بالمدينة عشر آيات وقال الجهوران السورة مختلطة منها مكي و منها مدنى قال القرطي وهدا هو العديم لان الآيات تقتفى ذلك لان بأيها الناس مكي و يا أيها الذين آمنوا مدنى قال العزيزي وهي من أعاجب السورترات لملا ونها راسة راوحن مراح ومدنا المدورة المالية وتدور وفي الناس مكي و يا أيها الذين آمنوا مدنى قال العزيزي وهي من أعاجب السورترات لملا ونها والمناز وحدم المرافقة ومال المرافقة وقال قلت الرسول فن المنافقة والمنافقة وقال تعني من العجابة ان فيها التروف التروف وقدروي عن كثير من العجابة ان فيها التروف وقول سندان النوري وروى هذا عن ابن عاس وابراهيم النفيها محدة واحدة وهوقول سندان النوري وروى هذا عن ابن عاس وابراهيم النفيع

\*(بسم الله الرحن الرحم) \*
المنافخرالكلام في منفة السورة المتقدمة الى ذكر الاعادة وماقبلها وما بعدها بدأ سجانه في هذه السورة المتقدمة الى ذكر الاعادة وماقبلها وما بعدها بدأ سجانه في هذه السورة بذكر القيامة وأهو الهاحثاعلى التقوى التي هي أنفع زاد فقال (ياأيها الناس المقوار بكم) أى احذروا عقابه بنعل ما أمركم به من الواجبات وترك سانها كم عنه من الحرمات ولفظ الناس يشمل جميع المكافين من الموجودين ومن سدوجد على ما تقرر

فانطلقاحتى لقماغلامافقتلد قال يعلى قال سعيدوجد على ناياعبون فأخدغلاما كافراظر بفافأنعه م م ذبحه بالسكين فقال أقتلت نفساز كية لم تعمل الحنث ابن عباس قرأهازكية زاكية مسلمة كتولا غلاماز كافا فطلقافوجدا جدارا بريدأن ينقض فأقامه قال بده هكذا و زفع يده فاستقام قال لوشت لا تخذت عليه اجراقال يعلى حسبت ان سعيدا قال فسحه بده فاستقام قال لوشت لا تخذت عليه ملك و كان أمامهم قرأها ابن عباس أمامهم ملك يزعون عن غير قال لوشت لا تخذت عليه أبراقال سعيداً جرافا كله وكان ورائهم ملك و كان أمامهم قرأها ابن عباس أمامهم ملك يزعون عن غير سعيداً نه هدد بن بدد والغلام المقتول اسمه يرعون حيسور دلك بأخذ كل سفينة غدم افاردت اذاهي من تبهأن يدعها بعيمها فلادا

رحلمه وطرفه نحترأسه فسلم عليهموسي فكشف عن وجهه وقال هل بأرنى من ســ الام من أنت قال اناموسي قال موسى بني اسرائيل قال الم قال فاشأنك قالحئتك لتعلى مماعلت رشدا فال امايكفمك ان التوراة يديك وان الوحى مأتمك ماموسى ان لى علىالا ينمغى لكأن تعلمه وانلك على لا نسغى لى أن أعله فأخد طائر بمنقاره من المعمر فقبال والله ماعلمي وعلث فيجنب علماللهالا كاأخلدهمذاالطائر بمنقارهمن العرحتي اذاركاني السفمنة وجدا معامر صغارا تحمل أهل هذا الساحل الى هـ ذاالساحل الآخر عرفوه فقالوا عمدالله الصالح قال فقلنا استعيدن جسير خضر فالانع لانحملهاجر فحرقها ووتدفيها وتدأ تال موسى أخرقتها لتفرق أهلها لقدجئت شمأامرا فالمجاهد مذكورا قال ألم أقل الك لن تستطيع معى صبرا كانت الاولى نسمانا والثانية شرطا والثالثة عدا فاللاتؤاخذاني بمانست ولاترهة في من أمرى عسرا

جارزوا أصلحوها فاتنعوا بها منهم ون يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار كان أبواه مؤمنين وكان هو كافرا فحشينا ان برخة في ما طعيا ناو كذر ان يحملها حمد على أن يتابعاه على دينه فارد ناأن يبدله ماربهما خيرامنه ذكاة كقوله أفتلت نفساز كمة وقوله و قرب رجاهما به أرحم منه ما الاول الذي قتل خضر وزعم غير سعيد جبيرانهما أبد لاجارية وقاما داود بن أبي عادم فقال عن غير واحدانها جارية وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن أبي اسحق عن سعيد بنجبير عن ابن عباس قال خطب موسى عليه السلام بني اسرائيل فقال ما أحدا علم بالله و بأمره (١٥٨) مني فامر ان يلتى عذ الرجل فذ كر نحوما تقدم بزيادة و نقصان و الله أعلم وقال

في موضعه وقد قدمنا طرفاس ذلك في سورة البقرة (ان زلزلة الساعة شئى عظيم) تعليل لماقب لدمن الامربالتقوى والزلزلة شدة الحركة والازعاج وأصلهامن زلءن الموضع أي زال عنه وتحولة وزلزل الله قدمه أي حركها وتكريرا لحرف بدل على تأكيد المعنى وهومن اضافة المصدرالي فاعله ومنعوله محذوف تقديره الارض ويكون اسناد الزلزلة الى الساعة على سيل المجاز العقل وهي على هذا الزلزلة التي هي احدى اشر اطالساعة التي تمكون في الدنياقب ليرم القيمامة همذاقول الجهورأوالي الظرف لانماتكون فيها كقوله بلمكر الليل والنهار ووقتها يكون يوم القماسة وقمل انها تكون في النصف من شهر رمنان ومن بعدهاطلوع الشمس ن مغربها ولاحدة فيماللمعتزلة في تسمية المعدوم شيأنان هـ ذااسم لهاحال وحودها وقيل في التعمير عنها مالشي ايذان بأن العقول قاصرة عن ادراك كنهها وقدأخرج مجدوالترمذي ويععمه والنسائي والحاكم وصععه وغيرهم عنعران نحصن عاللا ترات بأيها الناس الى قوله عداب شديد أنزات عليه هذه وهو في سفر فقال أندرون ئى يىمدلك قالواالقه ورسوله أعدلم قال ذلك يوم يقول الله لا تدم ابعث بعث النارقال بارب ومابعث النارقال مزكل ألف تسعما كةوتسعة وتسعين الى النيار وواحدا الى الجنية فانشا المسلون يكون فقال رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم فاربو اوسددوا وأبشروا فانهالم تكن نبوة قط الاكان بين يديها جاهلية فتؤخذ العدة من الجاهلية فانتمت والا كلت من المنافقين ومامنلكم والاعم الاكتل الرقة في ذراع الدابد أو كالشامة في حنب البعدغ قال اني لارجوان تكونواربع أهل الجنة فكبرواثم قال اني لارجوان تكونوا للنأش الخسة فكبرواغم قال اني لارجوان تكونوانصف أهل الجسة فكبروا قال ولا أدرت فال الثلثين أملا وأخرج الترمذي وصحعه والنجرير والن المذ ذرعنه مرفوعا نجوه رفال في آخره اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محد ببده انكم لع خليقتين ما كانتامع شي الاكثر ادياجر جوما جوج ومن مات من بني آدم ومن بني الليس فسرى عن التوم بعض الذي يجددون فال اعد لواوأ بشروافو الذي نفس مجدد بدحد مأأنتم في الناس الا كالشامة في حنب المعدير أو كالرقة في ذراع الدابة وفي العديد بنوغيره ماعن أي سعمد الدرى قال قال الذي سلل الله علمه وآله وسلم فذكر نحوه وفي آخره فقال من بأحوج ومأحوج أنف ومنكم واحدوهل أنتمفى الاممالا كالشعرة السودا فى المورالا بيض أو

فبدبن اسمقءن الحسن بنعارة الكم بنعتيبة عن سعيد بن - يرفال جلست عندان عماس وعنده أندر من أهل الكاب فقال بعضهم داأرا العساسان نوفاان امرأة كعب يرعم من كعب ان موسى الذي الذي طلب العلم انعا هوسوسي بتسيشا كالسبعيد فتال النعباس أوف يقول عذا باسعيد فقلت ادنعم الاسمعت نوعا وتنول الله فالأنت معتد حدثنا سعدد قال قلت نعم قال كذب نوف م قال الرعماس حدثي أي ان كعبعن رسول الله صلى الله علمه وسلران موسى بى اسرائيل سألربه فقال أى ربان كان في عمادك أحسدهوأعلمني فدلني علمه فقال لدنعرفي عسادي من هو أعرمنك غم نعت له يكانه وأذنله فرنقه فخرجموسي ومعمدفتاه ومعه حوت مليه قد قيل له اداحي هـ ذاالحوت في مكان فصاحبك ه الكوقد أدركت احدك فرح سوسي ومعدفتاه ودعدذلك الحوت يح ملانه فسارحي حهده السبر وانتهى الىالسيرة والدذلك الماء

والهي الماء ما الحياد من شرب منه خلدولا بقار به شي شيت الاحبى فلما ترلاومس الحوت الماء حي فاتخذ سبيله كالشعرة وذلك الماء ما والحياد من شرب منه خلدولا بقار به في شيئاه آننا غداء بالقداة منامن سفر باهذا نصب ما قال الفتى وذكر أرايت اذأوينا في المحرسر بافا نطلقا فلم الحوث وما أنسانيه الاالشيطان ان أذكره واتخذ سبيله في المحرجيا قال ابن عباس فظهر موسى على الصخرة الى الدين وفائد الما الما فاذار حل متلفف في كساوله فلم موسى فرد عليه السلام ثم قال له ما جاء بك ان كان الدف قوم ك لشغل قال له موسى جميدا في الوكن وحلا يعلم على المنافقة الموسى الى قال وكيف جميدا في المنافقة الموسى الى قال وكيف جميدا في المنافقة الموسى الى قال وكيف

تصبر على مالم تعطيه خبراأى اغماته وفي ظاهر ماترى من العدل ولم تعطمن على الفيب بما أعلى قال ستحدنى ان شاء الله صابرا ولا أعمى الدأ من الوان وأيت ما يخيال في قال فان المعتنى فلا تسألى عن شئ وان أنكرته حتى احدث المنه في كرا فا فطلقا عشيان على ساحل المحرية عرضان الناس بلتمسان من يحمله ما حتى من من بما سفينة حديدة وثيقة لم يمر بهما من السنن شئ أحسن ولا اجل ولا أوثق منها فسألا أهلها أن يعدم الوهما فحملوه ما فلما اطمأ نافيها و لحت بهمامع أعلها أخرج منقار اله ومطرقة ثم عمد الى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها ثم أخذلو حافظ بقه عليها ثم جلس (١٥٩) عليها يرفعها فقال له موسى ورائى أمم افظع به

خرقة التغرق أهلها القدحة تشأ امرا قال ألم أقل الكالن تستطيع مع صيرا فاللانؤ اختذني عما نست اى عاتركت من عه**دل و**لا ترهقني منأمرى عدمرا شمخرجا من السنسنة فانطلقاحي آتماأهل قرية فاذاعلان يلعبون خلفهافيهم غلامليس فى الغلمان غلام أظرف مندولاأ نرى ولاأوضأمنه فأخذه سده وأخذج وافضرب به رأسمه حتى دمغه فقتل فال فرأى موسى أمر افظمعالاصبرعلمه صبى صغير قتر لدلاذن له قال أقتلت نفسا زكسة أى صغيرة بغير نفس لقدجتت شه أنكراتهال ألم أقل الداندان تستطمه عصحبرا قال ان سألتك عن شي أبعدهافلات احمى قد بلغت من لدني عذراأي قدعذرت في الى فانطلقاحتي اداآتماأهل فرية استطعما أهلها فأبواأن سنسنوهما فوحدافيها جدارا بريدأن مُقض فيهددمه مُمقعد بشه فضحرموسي مماراه يصنع من النڪليف وماليس عليه صرفأ قامه قال لوشئت لاتخدت علمه أجراأى قداستطعمناهم فإ

كالشعرة البيضاء في النور الاسود (يوم ترونها) أى وقت رؤينكم للزلزلة (تذهل كل مرضعة عباأرضعت أى تغفل كلذات رضاع عن رضيعها قال قطرب تذهل تشتغل وقيل تنسى وقيل تلهو وقيل تساووهده معانيها ستقاربة قال المبردماهنا بمعنى الممدر أى تذهل عن الأرضاع قال وهذا يدل على أن هذه الزلزلة في الديا الدليس بعد السامة حل وارضاع الاأن يقال أن من ماتت حاملا فتضع جلها اللهول ومن ماتت مرض عدّ بعثت كذلك ويقال هذامشل كمايقال بوما يجعل الولدان شدما وقمل بكون مع المنفخة الاولى قال ويحمل أن تكون الزلزلة عمارة عن أهوال يوم القمامة كافى قوله مستهم المأسا والنسرا وزارلوا (وتضع كل دات عل حلها) أى تلق جنينها بغيرة اممن شدة الهول كاأن المرضعة تترك ولدها بغير رضاع لذلك (وترى الناسسكاري) قرأ الجهور بسنم الماء والراء خطابالكل واحدأى يراهم الرآني كأنهم سكارى وقرئ ترى لفتم الماءمسند آلى الخاطب من أرأيتك أى تظنهم سكارى قال الفراءولهد ذه وجه جمد في العربية (وماهم بسكاري) حقمقة وقرئ سكري بغبرألف وهمالغتان يجمعهم ماسكران مثل كسلي وكسالي ولمانني سحانه عنهم السكرأون عالسب الذى لاجله شابه واالسكاري فقال (ولكن عداب اللهشديد) فسدب هده الشدةوا لهول العظيم طاشت عقولهم وإضطربت افهامهم فصاروا كالسكاري بجامع سلب كال التميز وصحة الادراك وروى أن عاتين الاتبي تراتنا فىغزودبني المصطلق ليلا فقراهما النبي صل الله علمه وآله وسلم فلمبرا كثربا كأمن الك الليلة قاله أبوحيان في البحر ثم لما أرادس جاندان يحتب على منكرى المعث تدم قسل للذ مقدمة تشمل أهل الجدال كلهم فقال (ومن النياس من يجادل في الله) أي في شأن الله وقدرته وصفاته والمعنى الديخاصم في ذلك فيزعم الدغير فادرعل المعث وبغيرعم علم ولا يجة يدلى بماأو يؤول أو يمثل أو يعطل أو يشهمه صفاله بصفات اللق من درن سجة نمرة أويكابر فى دين اللهو يقول فيدمالاخيرفهــهمن الاباطيل وتقلم لـ آراء الرجال (ويتبع) فيما يقوله و يتعاطاه و يحتم به و يجادل عنه (كل شيطان مريد) أي متر دعلي الله متحرد للفسادوهوالعاتي مي بذلك لخلوه عن كل خير وقال الزجاج المريدوالم اردالم تفع الاسلس والمراداما ابليس وجنوده أو رؤسا الحهار الذين يدءون أسياعهم الى الكفر قال المفسرون تزلت فى النضر بن الحرث وكان كثير الجدال وكان يذكران الله يقدر على احماء

 ر بك وما فعلته عن امرى أى ما فعلته عن نفسى ذلك تأو يل مالم تسطع عليه صديرا فكان ابن عباس يقول ما كان الكنز الاعلا وقال العوفى عن ابن عباس قال لماظهر مودى وقومه على مصر نزل قومه مصر فلما استقرت بهم الدار أنزل الله ان ذكره مها الله فعلب قومه فذكر ما آناهم الله من الخيرو النعدة وذكرهم اذنحاهم الله من آلفرعون وذكرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم الله فطب قومه فذكر ما آناهم الله وأن الله من كل ما الله وأن المنافذة الله منافذة المنافذة المناف

الاموات وقيل زات في الوايد بن المغيرة وعتبة بزربيعة (كتب عليه) أى قدى على الشيطان قالدقة ادة وعر مجاهد منله (الدس بولاه) أى من المحدد وليا واسعه (فاله) أى فشان الشيطان الله (يضله) عن طريق الحق والجذة وقدوصف الشيطان يوصف من الاول انه مريد والثناني ما أفاده حله كتاعلمه الح (ويهد به الى عداب السعم) أي يحمله على ماشرة مايسريه في العذاب وفي الآية زجر عن اتباعه ثمذ حير سحانه ماهو المقصود من الاحتماح على الكفار بعد فراغه من تلك المقدمة فقال (ناأيها الناس ان كنتم في ريب من البعث) قرأ الجهور بسكون العين وقرئ بشحه اوهى لغية وشكهم يحتمل ان يكون في وقوعه أو في مكانه والمعنى ان كنتم في شكمن الاعادة بعد الموت فالطروا فىسبداخلقكمأى خلقأ بكمآدم ليزول عنكم الريب ويرقفع الشك وتدحض الشبهة الماطلة (فالاخلقنا كمدن تراب) في نمن خلق أسكم آدم وهدذا ول تطور الانسان فيأطو ارسب يعةوهني التراب والنطفة والعلقة والمنسغة والاخراج طفلاو بلوغ الاشد والتوفي أوالردالي أرذل العمر كاسياني تفصل ذلك (ثم) خلفنا كم (سن نطفة) أي من منيسمي لطفة لقلقه والنطفة القليل من الماء وقديقع لل الكثير منه والنطفة القطرة يقال نطف بنطف أى قطروليلة أطوف أى دائة القطر (شمس علمته) وهي الدم الجاسد والعلق الدم العبيط أى الطرى أوالمخدمد وتيل الشديد الجرة والمراد الدماب المدالمتكون منمني (عُمن منعة) وهي القطعة من اللهمة للرمايضغ الماضغ بتكون من العلقة (خُلْمَةً) اىمستسنة الخلق ظاهرة التصوير (وغير خُلَفَةً) اى لم يستين خلقها ولاظهر أصوير فاقال ابن عباس الخلقة ماكان سياتام الخلق وغسرا فنلقة ماكأن سقطا وروى فحوهذاعن جماعةمن التابعن وقال اس الاعرابي مخلقة سريدة ديدا خلقه وغم يرمخلقة لم تسورقال الاكثرما اكملخاقه بننيخ الروح فيمه فهوالفلقة وهو الذي وادلتمام وماسقط كان غمرمخلقة اىغمرحي ما كالخلقته مالروح فال الفرا مخلقة نام الخلق وغمر مخلقة السقط واخرج الهذارى ومسلم واهل السنن وغيرهم عن الن مسعود قال حدثنا رسول الله، صلى المدعليه وآله وسلم وهوالصادق المصدوق الناحدكم يجمع خلقه في بطن اسهار بعين بوما إ نطفة ثم يكون عاقة مثل ذلك ثم يكون من فقة مثل ذلك ثم يرسل الله المدالملان فينفيخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلات يكتب رزقه واجله وعله وشني أوسعيد فوالدى لااله غيردان

بانهي الله قدعرفنا الذي تقول فهل على الارض أحدد أعلم منذباني الله قال لافسعث الله حمرائيل الى دوسيعلمه السلام فقال انالله يةول ومايدريك أين أضع على بلي انءلىشط البحررجلاهوأعارمنك قال الناعماس هوالخضر فسأل موسى ربهأنر بهاماه فاوحى المه انائت الحرفانك تحد على سط العرجو تأفذه فادفعه الى فتاك ثم الزم شاطئ العمر فإذا نست الحوت وهلك منك فثم تحد العمد الصالح الذي تطلب فلماطال سنر موسى نبى الله ونصب فيمسأل فتياه عن الحوت فقال له فتاه وهوغلامه أرأءت اذأو شاالي الصعرة فاني نسبت الحوت وما أنسانهـ الا الشمطان ان أذكر دلك قال الفتي لقدرأ يت الحوت حين اتحذ سيلد فى البحرسر ما فأعجب ذلك فرجع موسى حتى اتى المحرة فوحد الحوت فعدل الحوت يدسربف العرويتيعه موسي وجعل دوسي يقدم عصاء يفرج بهاعنه الماءيته ع الحوت وجعلالحوت لاءسشيأ من البحر الاماس عنده الماء حتى

يكون مخرة فعل نبى الله يعجب من ذلك حتى انتهاى به الخوت الى جزيرة من جزائر للحرفاق الخضر مهاف لم عليه أحدكم فقال الخضر وعليك السلام والى يكون السلام مهذه الارض ومن أنت قال الاموسى قال الخضر صاحب بى اسرائيل فرحب بهو قال ما جائك قال جمّتك على ان تعلى مماعلت رشدا قال اللك لن تستطيع معى صبرا يقول لا تطبق ذلك قال ستحدنى ان شاء الله صابر اولا أعصى لك امراقال فانطلق به وقال له لا تسألى عن شئ اصنعه حتى ابين الك شأنه فذلك قوله حتى أحدث المنامنه في كراوقال الزهرى عن عبد الله بن حسدن الفزارى

فى صاحب موسى فقال ابن عماس هو خضر فتر به سما أى تبن كعب فدعاه ابن عباس فقال انى تماريت أناوصاحبى هذا فى صاحب موسى الذى سأل السيلل الى لقيه فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيناموسى فى ملامن بنى اسرائيل اذجان رجل فقال تعلم مكان رجل أعلم منث قال لافاوحى الله الى موسى بلى عبد نا خضر فسأل موسى السديل الى لقيم فعل الله الحوت آية وقبل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه فكان موسى توسيع أثر الحوت فى المحرفة الله في المحرفة الله موسى ذلك ما كان من شأنه سما ما قص الله في كابه (قال له موسى هل أسعال على أن تعلى مما علت رشد افال الله نقطيد عمى صبر او كيف تصبر على ما لم تحط به خسيرا فال الله موسى هل المحدني ان شاء الله صما براولا أعصى الله موسى هل المحدني ان شاء الله صما براولا أعصى الله ستعدني ان شاء الله صما براولا أعصى الله موسى الله في المحدني النشاء الله صما براولا أعصى الله موسى الله في المحدني النشاء الله صما براولا أعمى الله موسى الله في المحدني النشاء الله صما براولا أعمى الله على المحدني النشاء الله صما براولا أعمى الله على المحدني النشاء الله صما براولا أعمى الله موسى المحدني النشاء الله صما براولا أعمى الله موسى المحدني النشاء الله على المحدني المحدني النشاء الله على المحدني النشاء الله على المحدني النشاء الله على الله على الله على المحدني الله المحدني الله المحدني النشاء الله على المحدني الله على المحدني النشاء الله على المحدني الله على المحدني الله على الله المحدني الله الله على الله على الله على الله على المحدني النشاء الله على المحدني الله على الله على المحدني المحدني المحدني الله على المحدني الله على المحدني المحدني المحدني المحدني المحدني المحدني المحدني الله على المحدني الله على المحدنية المحدنية المحدنية المحدنية المحدنية المحدد المحدد

أمرا قالفان المعتنى فلانسألني عن شئ حتى أحدث لك منه ذكرا) يخبرتعالى عنقيل موسيعلسه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذى خصمهالله بعملم يطلع علمه مموسي كاانه أعطى موسىمن العملم مالم يعطه الخضر قاللهموسي هـ لأتمعـ كسؤال تلطف لاعلى وجه الالزام والاجمار وهكمدذا شميغي ان مكون سؤال المتعملم من العالم وقوله أتبعمك اىأصحمال وأراففك على أن تعلمي ماعلت رشدااى بماعلا الله شأ أسترشديه فيأمرى منعدلم نافع وعمل الخفعندها فال الخضر لموسى انك لن تستطمع معى صبرا اى اللاتقدرعلى مصاحبتى لما ترىمني من الافعال التي تخالف شريعتك لانىءبىء لمرمن علمالله ماعلمكه الله وأنتءلي علممن علم الله ماعلمند هالله فكل منامكاف بأمورمن الله دون صاحبه وأنت

احدكم ليعمل بعمل أهل الجنبة حتى مايكون بينهو بينها الاذراع فيسسبق علمه الكتاب فمعمل بعملأهمل النارفمدخلها وانأحدكم لمعمل بعملأهل النارحتي مايكون بينه وبينهاالاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والاحاديث في هذا الباب كثيرة جدا (لنبين لكم) أى خلقنا كم على هذاالفط البديع لنبين لكم كال قدرتنا يتصر يفنا أطوار خلتكم لتستدلواج افي ابتداء الخلق على اعادته (ونقر) مستأنف أَى نُسِتَ (فَالْارَحَامُ مَانْشَا) فَلَا يُكُونُ سَقَطَاوُلُم يِنْكُ مِنْ نَشَا اللَّهُ يُرْجِعُ الْى الحل وهو جادقبلِ أن ينفع فيه الروح وقرئ مانشا ؛ بكسر النون (الدأجل مسمى) وهووقت الولادة (مُ نَحْرِجِكُم) مَن بطون أمها تكم (طفلا) أى اطفالًا وانما فرده الرادة للعنس الشامل للواحدوالمتعدد قال الزحاج طفلافي معني اطفالاودل عليهذ كرالجاعة يعني في نخرجكم والعرب كثيرا ماتطلق اسم الواحد على الجماعة والمعدى مخرج كلواحد منكم نحو القوميشب عهم رغيف أيكل واحدمنهم وقال المبردهو اسم بسستعمل مصدرا كالرضا والعدل فيقع على الواحدوا لجع قال الله تعالى أوالطهل الذين لم يظهروا ثم قبل نصبه على التمييز قاله ابزجرير وفيه بعدو الظاهرانه على الحال والطف ل يطلق على الولد الصغير من وقت انف الدالى البلوغ وأما الطفل بالفتح فهو الناءم والمرأة طفلة (ثم لتبلغوا أشدّكم) كانه قمل نخرجكم لتمكروا شمأفشيأ ثملتبلغوا الى الاشدوق ل ان غرائدة والاشدهوكال العقل وكال القوة والتممز قيل وهوما بن الثلاثين الى الاربعين وهوفي الاصل جع شدة كانع جع نعمة وقد تقدم الكلام على هذامستوفى فى الانعام (ومسكم من يتوفى) اى عوت قبل بلوع الاشدوالكبر وقرئ مبنياللفاعل أيضا (ومنسكم من يرد الى أردل العمر) أىأخسه وادونه وهوالهرم والخرف وهوخس وسيعون سنة فالهعلى وقيل عمانون سنة وقال قتادة تسعون سنة حتى لا يعقل ولهذا قال سحانه (لكيلا يعلم) أى يعقل (من بعد عَلَى) أي بعد عقله الاول (شيأ) من الاشياء أوشيا من العلم والمعنى اله يصير من بعد أن كان

(۲۱ مفتح البيان سادس) لاتقدرعلى صحبتى وكدف تصبرعلى مالم عطبه خرّافا ما أعرف المك ستندكرعلى ما أنت معذو رفيه وليكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أناعليها دونك قال اى موسى ستحدنى ان شاء الله صابرا أى على ما أرى من أمورك ولا أعصى لك أمر الى ولا أخالف ك في شئ فعند ذلك شارطه الخضر قال فان اتبعت في فلا تسألنى عن شئ أى الله حتى أحدث لك منه ذكرا أى حتى أبد أك أنابه قد ل ان تسألنى قال ابن جرير حدثنا جدد ناجير حدثنا ويعقوب عن هرون عن عبيدة عن أب عماس قال سال موسى عليه السلام ربه عزوج ل فقال أى رب اى عبادك احب اليك قال الذي يقضى بالحق ولا يتبع الهوى قال اى رب اى عبادك أعلم قال الذي يتنفى علم الناس الى علمه عسى أن يصيب كله قتم ديه الى هدى أوتر دّه عن ردى قال اى رب فهل في أرض لا أحداً علم قال الذي يتنفى علم الناس الى علمه عسى أن يصيب كله قتم ديه الى هدى أوتر دّه عن ردى قال اى رب فهل في أرض لا أحداً علم قال الذي يتنفى علم الناس الى علمه عسى أن يصيب كله قتم ديه الى هدى أوتر دّه عن ردى قال اى رب فهل في أرض لا أحداً علم قال الذي يتنفى علم الناس الى علمه عسى أن يصيب كله قتم ديه الى هدى أوتر دّه عن ردى قال اى رب فهل في أرض لا أحداً علم قال الذي يتنفى علم الناس الى علمه عسى أن يصيب كله قتم ديه الى هدى أوتر دّه عن ردى قال الدى رب فهد لى في أرض لا أحداً علم قال الذي يتنفى علم الناس الى علمه عسى أن يصيب كله قتم ديه الى هدى أوتر دّه عن ردى قال الذي يتنفى علم الناس الى علم على الناس الى علم على المناس الى علم على الناس الى علم على الناس الى علم على الناس الى علم على المناس الى علم على الناس الى علم على المناس الى على المناس الى على على المناس الى على المناس الى على على المناس الى على على المناس الى على على المناس الى على على على المناس الى على على المناس الى على على المناس الى على المناس الى على المناس الى على المناس الى على على المناس الى على على المناس الى على المناس الى على على المناس الى على على المناس الى على المناس الى على المناس ال

منى قال نعم قال فن هو قال الخضر قال وأين أطلب قال على الساحل عند داله عفرة التى ينفلت عندها الحوت قال فحرجموسى وطلب محتى كان ماذكراته وانتهى موسى اليد عند داله عند داله عند كل واحدمنه ما على صاحب فقال الهموسى الى أحب أن أصحب لا قال الكان تطبيق صحبتى قال بلى قال فان صحبتى فلا تسألنى عن شئ حتى أحدث المن منه ذكرا قال فسار به فى المحرحتى انتهى المحود وليس فى المحرم كان أكثر ما منه قال و بعث الله الخطاف وعلى في المحدد الله عذا المحاف فقال لموسى فان على وعلى في على الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هدذا الما وكان موسى قد حدث نفسه اله ليس أحداً علم منه أو تدكلم به فن غم مران يأتى الخضر وذكرة عام الحديث في خرق السفينة وقتل الغلام واصلاح الجدار و تفسيره له الما أول الما كان المنا المنا

ذاعلم بالاشماء وفهم لهالاعلمله ولافهم كهمتمه الاولى فى أوان الطفولية من مضافة الرأى وقله النقه والعيشل والفهم فمنسي مايعلمو يذكرما يعرفه ومثله قوله تعالى لقيد خلقنا الانسان في أحسن تقويم تمرد دناه أسفل سافلين وقوله ومن نعمره ننكسيه في الخلق قال عكرمة من قرأ القرآن لم يصربه ذه الحالة أى فهذا الردو الملكس خاص بغير قارئ القرآن والعلما واماهولا فلايردون في آخر عرهم الى الارذل بليزداد عقلهم كلماطال عرهم (وترى الارض هامدة) هـده حجه أحرى على البعث فانه سـ حانه احتي باحساء الارض بأنزال الماءعلى احياءالاموات والهامدة اليابسية التي لاتنبت شيأ فال ابن قتيمة أى مسةىابسة كالناراذاطنئت وقيل دارسةوالهه ودالسكون والخشوع والدروس وقيل هى الى ذهب عنها الندى وقبل هالـكه ومعاى هذه الاقوال متقاربة (فأداأ ترلنا لميا المآن) أىما المطروالانهاروالعباروالعبونوالسواقي (اهـتزت) أي تعركت في رأى العنن والاهتزاز شدة الحركة يقال هززت الشي فاهتز أى حركته فتحرك والمعني تحركت بالندان لان السات لا يخرج منها حتى مزيل بعضم امن بعض ازالة حقيقية فسماه اهتزازامجازاوقال المبرد المعني اهتزنهاتها واهتزازه شدة حركته والاهمترازفي النمات أظهرمنه فى الارض (وربت) أى ارتفعت وقيل المتنعت وزادت والمعنى واحد وأصله الزيادة يقال رما الشئ بريوريوااذا زادومنه الرياوالريوة وربأت أى ارتفعت حتى صارت بمنزلة الراسة وهوالذي يحفظ القوم على مكان مشرف ويقال له رابوراسة ورسئة (وأنبت أىأح جت (منكاروج بهيم) أى من كل صنف حسن ولون مستمسن سار الماطرين اليه والبه عجة الحسن قاله ابت عباس بعني الشي المشرق الجمل ومن ذائدة والاسنادمجازي لان المنبت في الحقيقة هوالله تعالى (ذلك) الصنع البديع حاصل [بأن] أىبسببان (اللههوالحق) وحده في ذاته وصنفا له وأفعاله علمة والموجد لمُاسوْاهمن الاشيها فهُده الا تعارالخاصة من فروع القدرة العامة التامة والحق هو

التغرق أهلهالقد جئت شدأامرا فالألمأ فلالكالن تستطمع صرا قاللاتؤاخدني عانست ولاترهقيني من أمري عسرا) بقه ولتعالى مخدرا عن موسى وصاحمه وهوالخضرانهماانطلنا لمابوافقاواصطعما واشترطعامه أن لايسأله عن شي أنكره حدى يكون هوالذي يتددئه مدن تلذاء نفســه شرحــه و سانه فركافي الدفينة وقدتقدم في الحديث كدف ركافي السفسنة وانهم عرفوا الخضر فماوهما بغبرنول يعني نغبر أجرةنكرمة للغضر فالماستقلت بهم السنسنة في المحرو لجت أي دخلت اللعمة قام الخضر فخرقها واستخرج لوحامن ألواحها ثمرقعها فلم علان وسي عليه السلام نفسه ان قال منه كراعلمه أخرقته التغرق أهلهاوهذه اللام لام العاقمة لالام المعلميل كما قال الشاءر

\* لدواللموت وابنواللغراب \*

لقد جئت شيماً امرا قال مجاهد منكراو قال قتادة عبافعندها قال الخضر مدكرا الموجود عاتقدم من الشرط ألم أقل الكلن تستطيع معي صبر إيعني وهدا الصنيع فعلته قصدا وهومن الامورالتي اشترطت معك أن لا تذكر على قيها لانك لم تحط بها خبر اولها دخل هو مصلحة ولم تعلم أنت قال اى موسى لا تؤاخد في بحانسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا اى لا تضيق على وتشدد على ولهدا تقدم في الحديث عن رسول الله على الله عليه وسلم أنه قال كانت الاولى من موسى نسيانا (فانطلقا حتى اذا اقيا غلاما فقت له قال أقتلت نفساز كية بغير نفس القد جئت شيمانكرا قال ألم أقل لله انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعد ها فلا تصاحبني قد باغت من لذي عذرا) يقول تعملى فانطلقا أى بعد ذلك حتى اذا أقيا غلاما فقت له وقد تقدم انه كان يلعب مع الغلمان في قرية من الفرى والدعد اليه من بنهم وكان أحسب مواجلهم وأصفاهم القيا غلاما فقت له وقد تقدم انه كان يلعب مع الغلمان في قرية من الفرى والدعد اليه من بنهم وكان أحسب مواجلهم وأصفاهم

فقتله و روى انه احتزراً سه وقدل رضخه بحبر وفي رواية اقتله هده والله أعلم فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشدمن الاول و بادر فقال أقتلت نفساز كية أى صغيرة لم تعمل الحنث ولاعملت اعما بعد فقتلته بغير نفس أى بغير مستند لقتله لقد حتت شيأ نكرا أى ظاهر النكارة قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرافا كدا يضافى النذ كار بالشرط الاول فلهذا قال له موسى ان سألتك عن شئ بعد هاأى ان اعترضت علمك بشئ بعد هذه المرة فلا تصاحبي قد بلغت و نلاي عدرا أى قدا عذرت الى مرة بعد مرة قال ابن جرير حدثنا عبد الله بن بناوي من ابن عباس عن أى استحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أى بن كعب قال كان الذي صلى الله عليه وسلم ذاذ كرا حدا فدعاله بدأ بنفسه فقال ذات يوم رجسة الله علينا وعلى موسى لو عن أى بن عبد ها فلا تصاحب قد بلغت من لدنى بده مع صاحبه لا بصر العجب و لكن قال ان سألت كن شئ قد بلغت من لدنى عبد ها فلا تصاحب قد بلغت من لدنى

عــذرا (فانطلها حتى اذاأتماأهل قررية استطعماأهاها فأبواان يضشوهما فوحدافها حدارابريد أن ينقض فأقامه قال لوشنت لاتخذت علمه أجرا قال هذافراق مينى و مينك سأنبئك سأو بـل مالم نستطع علمه صررا) يقول تعالى مخبراءنهماانهماانطلقابعدالمرتين الاولة\_بنحتي اذاأ تماأه\_ل فرية روی این جریر عن این سرین انها الايكة وفي الحديث حتى اذاأتها أهلقرية لئاماأى بخـ لا فأبواأن بضمفوهما فوحدافهاحمدارا يريدأن ينقض اسناد الارادة ههنا الى الحدار على سيدل الاستعارة فان الارادة في المحدثات بمعنى المدل والانقضاض هوالسيقوط وقوله فأعامه أىفسرده الىحالة الاستقامة وقدتقدم فيالحديث انهرده مديه ودعمه حتى ردمله وهذاخارق فعندذلك قالموسىله لوشئت لاتخدنت عليمة جراأى

الموجود الذى لايتغير ولايز ول وقيل ذوالحق على عباده وقيل الحق في أفعاله قال الزجاج ذاكف وضعرفعأى الامرماوصنه الكموبيزيان الله هوالحق والجلة مستأننةوالما ذكرافتةارالموجودات السهسيمانه وتسخيرهاعلى وفق ارادته واقتداره قال بعمدذلك هـ ذه المقالات (وانه يحيى المونى وأنه على كل شئ) من الاشمياء (قدير) والمعنى انه المتفردبه ذه الامور وانهامن شأنه لابدعي غبره انه يقدرعلي شئ منها فدل سجانه بم ـ ذا على أنه الحق الحقيق الغدى المطلق وان وجودكل موجودمسـتفادمنه (وأن الساعمة آتية) أىفىمستقبل الزمان قيـل لابدمن انهـارفعــلأى ولتعلموا أن الساعة آتية (لاربب فيها) ولاتردد ثمأ خبرسحانه عن البعث فقال (وأن الله يعث من فى القبور) فيمازيهم بأعمالهمان خبرافحر وانشرافشر وانذلك كائن لامحالة والحاصل انه تعمالي ذكرأسبابالخسمة الثلاثة الاول مؤثرة والاخبران غيرمؤثرين (ومن الناسمن <u>ىجادلىقى</u>) شأن (الله)كقولمنقال\ن\الملائدكة شان\اللهوالمسـيح\ين\اللهوعزير امنالله قمل نزلت في النضر من الحرث وقيل في أي جهل وقمل في رجل منّ بني عمد الدار قاله النعماس وقدل هي عامة لكل من يتصدى لاضلال الناس واغوا أمهم وعلى كل حال فالاعتمار بمبايدل علمسه اللفظ وانكان السبب حاصا والمعني ومن الناس فريق يجبادل فى الله فيدخـُ لف ذلك كل مجادل في ذات الله أوصفاته أوشرائعه الواضحة (بغــــرعلم) أىكائنابغبرعلمقملوالمرادبالعلهوالعلمالضرورى (ولاهــدى) وهوالعــلمالنظرى الاستدلالي لان الدايل يهدي الى المعرفة والاولى حل العلم على العموم وحــ ل الهــ دي على معناه اللغوى وهو الارشاد (ولا كتاب) أى وحي (منير) وهو القرآن والمعنى انه يجادل من غيرمقدمة ضرورية ولانظرية ولاسمعمة والعمل للانسان من أحدهـذه الوجوه الثلاثة والمنير النيرالدين الحجة الواضم انبرهان وهووان دخل تحت قوله بغيرعلم 

لاجل انهم لم يضيفونا كان ينبغي ان لا تعمل لهم مجانا قال هذا فراق بيني و بدن أى لا بك شرطت عندة قبل الغد الم الما ان سألتنى عن شئ بعدها فلا تصاحبني فهو فراق بيني و بدنك سأنبئك بتأويل أى تفسير ما لم تستطع عليه صبرا (أما السفينة فكانت لمساكين يعدما ون العرب المارة وبينا في المنافعة ف

فى التوراة والله اعلم (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فشينا أن يرهقهما طغمانا وكفرافأردنا أن يدلهما ببر ماخيرامنه زكاة وأقربرجا والمتنقدم الاهذا الغلام كالناسمه حيثور وفي الحديث عنابن عباس عن ألى بن كعب عن الني صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذى قتله الخضرطب عنوم طبع كافرار واه ابن جرير من حديث ان اسحق عن سعمد عن ابن عباس به ولهدا اقال فكانأ نواهمؤ منن فشيناأن يرهقهما طغيا باوكفراأي يحملهما حبه على متابعته على الكفر قال قتادة قدفر حبه أبواه حين ولد وحزناعليه حمن قدل ولوبق لكان فيه هلاكهما فليرض امرؤ بقضاء الله فان قضاء الله للمؤمن فيما يكره خبرله من قضا أدفيم أيحب وسيح في المديث لايقضى الله لمؤمن قضاء الاكان خير اله وقال تعالى وعسى أن تكرهو اشمأ وهو خبرا كم وقوله فأردنا ان يدلهما أزكى من هذاوهما أرحمه منه قاله ابن جر يجوفال قتادة ربهماخيرامنهز كاةوأقرب رجاأى ولدا (371)

الفائق على غيردمن افرادالعلم وامان نحل العلم على الضروري والهدى على الاستدلالي فقد حل الكاب هذاءلي الدلسل السمعي فتكون الآية متضمنة لنفي الدليل العقلي نبر وريا كانأ واستدلالماومتضمنة لنفي الدليل النقلي باقسامه وماذكر ناهأولى قسل والمرادم ذاالجادل في هذه الآية هوالمجادل في الآية الأولى أعنى قوله ومن النياس من عجادل في الله بغير علم و يتبع كل شيطان مريد و بذلك قال كشرمن المفسرين والتكرير للممالغة في الذم كما تة ول لرجل تدمه و يو بخه أنت فعلت هـ دا أنت فعلت هـ دا و يحوزان يكون التهكرير لكونه وصفه في كل آية بزيادة على ماوصة فه به في الأيه الاخرى وقيل الآيةالاولى واردة في المقلدين اسم فاعل والنانية في المقلدين اسم مفعول ذكره الزمخشرى وول وهوأ وفق وأطهر بالمقام انتهى ولاوجه لهددا كاأنه لاوحمه التولمن قال ان الآية الاولى خاصة باضرار للتبوء بين لتسابعيهم والثانية عامة في كل اضلال وجدال (الفي عطفه) حال أى لاوى عنقه قاله قتادة وعن ابن عباس والسدى وابن زيد وابنجر مجأنه المعرض والعطف الجانب وعطفا الرجل جانباه من يمين وشمال وفى تفسـ يره وجهان الاول ان المرادبه من يلوى عنق ممرحاوكبرا د كرمعناه الزجاج قال وهد ذابوصف به المتكبر قال ابن عباس أي مستكبر افي نفسه وقال المبرد العطف ما الله من ألعنق الوجه الثاني ان المراد بقوله الني عطف الاعراض أي معرضا عن الذكركذا فال الفراء والمفضل وغيرهما كقوله تعالى ولى مستكبرا كان لم يسمعها وقوله لووارؤهم موقوله اعرض ونأى بحانه وقبل المعنى مانع تعطفه الى غيره (لمصلعن سبيل الله أي أى ليستمر أوليز يد ضلاله وان ضلاله كالغرض له لـ كونه ما له قرئ ليضل بفتح الياونهها والسيلهناالدين يعنى انغرضه هوالاضلال عن السيلوان لم يعترف بذلك وقيلهي لام العاقبة كانه جعل ضلاله عائد الجداله (له في الدنياخزي) مستأنفة وغير واحد كان يحته مال مدفون المستقل المحصل له بسبب جداله من العقوبة والخزى والذل وذلك عما ياله من العقوبة

أبر بوالدبه وقدتقدم انهم مابدلا حاربة وقمل لماقةله الخضركانت أمه عاملا بغلام مسلم قاله اسرريج روأما الحدارف كان لغلامين بتمين فى المدينة وكان تحته كنزلهما وكان أبوهماصالحا فأرادر مكأن سلغا أشدهما ويستخرط كنزهما رحة من ربكوما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع علمه صميرا) في هذه الآية دلدل على اطلاق القرية على المدينة لائه قال أولاحتي اذا أتماأهمل قرمة وفالههذافكان لغلامه يتمين في المد شهة كأقال تعالى فى كائن من قرية هي أشد قــوقمنقر بتــكالني أخرجتــك وفالوالولانزل هدا القرآنعلي رحل من القربة نعظم يعني مكة والطائف ومعنى الاتهان هذا الحدارانما أصلحته لانه كان العلامن يتم بن في المد ندة وكان تحتد كنزلهما فالعكرمة وقتادة

لهما وهذاظاهرالسياق من الآية وهواخساراس حرير رحه الله وقال العوفى عن ابن عباس كان تعته كنز علم وكذا قال سعيدبن جبير وفال مجاهد صحف فيهاءلم وقدورد في حديث مرفوع ما يفوى ذلك قال الحافظ أبو بكرأ حديث عرو بن عبد الخالق البزارف مسنده المشهور حدثنا ابراهم بن سعيد الجوهري حدثنا أشر بن المنذر حدثنا الحرث بن عبد الله البحصي عن عياش بن عباس الغساني عن أي جيرة عن أك ذر رفعه قال ان الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه عجبت لمن أيقن بالقدرلم نصب وعبت لن ذكر النارلم فعد وعبت لن ذكر الموت لمغه للااله الاالقه مجدر سول الله بشر بن المنذرهذ ايقال له قاضي المصيصة قال الحافظ الوجعفر العقيلي في حديثه وهم وقدر وي في هذا آثار عن السلف فقال النجرير في تفسيره حدثني يعقوب حدثنا الحسن بنحبيب بنندية حدثنا سلمتعن نعيم العنبرى وكان من حلساء الحسن قال سمعت الحسن يعنى البصرى يقول

فى قوله وكان تحته كنزلهما قال لوحمن ذهب مكتوب فسه بسم الله الرجن الزحيم عبت لمن يؤمن بالقدركيف يحزن وعبت لمن بؤمن بالموت كيف يفرلح وعبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأعلها كيف يطمئن البها لا اله الا الله مجدر سول الله وحدثى يونس اخبرنا ابن وهب اخبر في عبد الله بن عبر سولى غفرة قال ان الكتر الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف وكان تحت كنزلهما قال كان لوحامن ذهب مصمت مكتوب في به بسم الله الرجن الرحيم عب لمن عرف الموتثم فعل عب لمن ايقن بالقد الله الا الله والله الا الله وعبد العبد ورسوله وحدثني احد بن حافه المفارى حدثنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت معت صاحبي حادب الوليد الثقني يتول معت جعد مربن محمد يقول في قول الله تعالى وكان تحته كنزله ما قال سطران ونصف لم يتم الشيالة عبت المؤمن (١٦٥) بالرزق كيف يتعب وعبت المحمد في المناف عبت المؤمن (١٦٥) بالرزق كيف يتعب وعبت المومن

بالحساب كمة ف يغة فل وعمت لله مؤمن بالموت كهف شرح وقد والالتهوان كانمثقال حميةمن خردل أتينابها وكفي بنا عاسمين فالبوذكرانهما حفظا بصلاح أبيهما ولميذكرمنه\_ماصلاح وكان منهـما و بين الاب الذي حفظايه سمعة آما وكان نساجا وهذا الذي ذكره هؤلا الاغة ووردمه الحديث المتقدموان سيحلا ينافي قول عكرمة انه كانمالا لأنهـمذ كروا أنهكان لوحامن ذهب وفسه مال جزيل أكثرمازادوا انهكان مودعافيه علم ودوحكمومواعظ واللهأعلموقوله وكانأ توهماصالحا فمهدليلعلى ان الرجل محفظ فى ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنياوالا خرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهمالي أعلى درجة في الجنة لتقرعينه بمم كإجا في القرآن ووردت به السنة قالسعيدىن حييرعن ابن عياس حفظانصلاح ابيهما ولمبذكراهما

فالدنياومن العداب المجلوسو الذكرعلي ألسن الناس وقسل الخزى الدنيوي هو القتل كاوقع في يوم بدر (ونديقه يوم القيامة عداب الحريق) أي عداب المار المحرقة ثم يقالله (ذلك) أىماتقدم من العذاب الدنيوي والاخروي (بماقد مت بداك) من الكفر والمعاصي والساءللسمسة وعبر بالمدعن جلة المسدن لكون مماشرة المعاصي تمكون بهافي الغالب وفي غبرهد والسورة أيديكم لانهذه الآبة نزلت في أبي جهل وحده وفي غيرها زلت في جاعة تقدم ذكرهم (وان الله السي بطلام) أى بدى ظلم (للعسد) أى والامراند سحانه لا يعذب عماده بغيرذنب وقدمر الكلام على هـ ذه الآية في آخر آل عران فلانعيده (ومن الناس من يعمد الله على حرف) هذا يان لشقاق أهل الشقاق قال أكثر المفسير س الحرف الشان وأصله من حرف الشيئ أي طرفه مثل حرف الجيل والحائط فانالقائم علمه غبرمستقر والذى يعبدالله علىحرف قلق فى دينه على غبر ثبات وطمأنسة كالذي هوعلى حرف الحمل ونحوه يضطرب اضطراباو يضعف قمامه فقمل الشاك في دينه انه يعبد الله على حرف أى متراز الانه على غـ يريقين من وعده ووعيده بخلاف المؤمن لانه يعمده على يقبنو بصيرة فلم يكن على حرف فني الآية استعارة تمثيلية وقسل الحرف الشرط والشرط هوقوله (فان أصابه خسر) دنيوي من رخا وصحة وعافية وسلامة وخصب وكثرة مال (اطمأنية) أى ثبت على دينه واستمر على عبادته أواطمأن قلمه بذلك الخبرالذي أصابه وسكن اليه (وان أصاسه فنسنة) أي شي يستن به من مكر وەيصىيە فى أهلەومالە أونىسەومعىشتەككالچەدبوالمرض وسائرالمحن (انتلاء على وجهة) أى ارتدورجع الى الوجه الذي كان عليه من الكفر ثم بين حاله بعد انقلابه على وجهـه فقال (خسر الديماو الآحرة) أى ذهباه نه وفقد هما فلاحظ له في الدنيامن الغنيمة والنناء الحسسن وصون المال والدم ولافى الاتخرةمن الاجر وماأعده الله للصالحين من عباده وقرئ خاسر الدنيا على اسم الفاعل (ذلك هو الخسران المبين)

صلاحا وتقدم انه كان الاب السابع فالله أعلم وقوله فأرادر بك ان يبلغ أشده ما ويستخرجا كبرهماهه نا السابية الحالة المالة وقال في السفينة الحالة المالة وقال في السفينة في المرى أي الله وقال في السفينة في المرى أي الله وقولة تعالى رجمة من ربك وما فعلته عن امرى أي هذا الذي فعلت في هذه الاحوال الدلائة المحالة عن أمرى أي المنابع ومن رجمة الله عن أمرى أي السفينة ووالدى الغلام وولدى الرجل الصالح وما فعلت عن أمرى أي السكن أمرى أي المنابق وقيم ولا يناب وقال نبوة الخير عليه السلام معما تقدم من قوله فوجد اعبد امن عبادنا آتيناه رجمة من عند ناوعلناه من لدنا على وقيم كثيرون الى انه لم يكن عند ناوعلناه من لدنا على وذكر ابن قتيمة في المعارف ان المم الخضر بلا ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارتفشد بن سام بن الميابل كان وليا فالله المدن وليا فالله المناب المنابق المنابق

نوح عليه السيلام فالوا وكان يكنى اباالعباس ويلقب بالخنير وكان من ابنا الملوك ذكره النووى في تهذيب الاسما وحكم هو وغيره في كونه باقيا الى الآن تم الى يوم القيامة قولين ومال هووابن الصلاح الى بقائه وذكروا في ذلك حكمايات وآثارا عن السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الاحاديث ولا يصع شئ من ذلك واشهرها حديث التعزية واستناده ضعيف ورجح آخرون من الحدث من وغيرهم خلاف ذلك واحتمو ابتوله تعالى وماجعلنا المشرمن قبلان الخلدو بقول النبي صلى الته عليه وسلم يوم بدراللهم ان تهمان هذه العصابة لا تعبد في الارض و بأنه لم ينقل انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه ولا حضر عنده ولا قال معه ولو كان حيال كان من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانه عليه السلام كان مبعوث الى جميع الثقلين الجن والانس وقد قال لو كان وسي وعيسى حيين لما وسعهما الااتباعي (١٦٦) واخبر قبل موته بقليل انه لايبق عن هو على وجه الارض

أى الواضيم الظاهر الذى لاخسر ان مشله فأنه اذالم ينضم اليمه الاخروى أوباله كمس لم يتمعض خسرا نافل نظهركونه كذلك ظهوراتاما فانحصرا لخسران المين فيه على مادل علمه الاتيان بضهر الفصل فاله الكرخي أخرج المخاري وغمره عن استعباس في الآمة عال كان الرجل يقددم المدينة فان وادت امرأته غلاما وأنصت خدله قال هذادين صالح وان لم تلدامر أنه ولم تنتج خيله قال هذادين سوم وأخر جابن أبي حاتموا بن مردويه عنه بسسند صيم قال كان السمن الاعراب أبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلون فاذا رجعواالي بلادهم فان وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولادحسن فالواان د بنناهدا اصالح فتمسكوا بهوان وجدواعام جدب وعام ولادسو وعام قحط قالوا مافي دينما هددا خبرفارل الله هذه الاية وعن أى سعيد قال أسلم رجل من الهود فذهب بصره وماله وولده فتشام مالاسلام فأنى النبي صلى الله علمه وآله وسلم فقال أقلني أقلني قال ان الاسلام لايقال فقال لم اصب من ديني هذا خسيرا ذهب بصرى ومالى ومات ولدى فقال بايهودى الاسلام يسمك الرجال كانسم النارخمث الحديد والذهب والفضة فنزلت هذه الآية أخرجه ابن مردويه (يدعو) أى يعبدهذالذى انقلب على وجهه ورجع الى الكفر (من دون الله) أي معاوز اعبادة الله الى عبادة الاصنام (مالا بضره) ان ترك عداد مهوعصاه (ومالا ينفعه) انعبددوأطاعه لكون ذلك المعمود جاد الأ يقدرعلى ضر ولانفع والجع بيزنفي النفع والضرهنا واثباتهما في قوله لمن ضره أقرب من نفيعه الآية كاسماقيان معبوداتهم لاتضر ولاتنفع بانفسها ولكن بسبب عبادتها فنسب الصرراليها كافى قوله تعالى رب انهن أضلان كشرامن الناسحيث أضاف الاضلال اليهامن حيث انها كانت سب الند الالوقال الشهاب دفع التنافي بان النفي باعتمار مافي انفس الامروالاثبات باعتبارزعهم الباطل انهيى (ذلك) أى الدعا المفهوم من يدعو (هوالنلال البعيد) عن الحق والرشد مستعار من ضلال من سلك غسير الطريق فصار

الى مائة سنة من لملته تلك عدى تطرف الى غير ذلك من الدلائل قال الامام احد حدث اليحيين آدم حدثنا النالمارك عن معدمرعن همامن منده عن الى هر يرةرنى الله عنه عن الني صلى الله علمه وسلمفى الخضرقال انماسمي خضرا لانه جلس على فروة مضا فأذاهي ترتز تحته خضراء ورواه ايضاعن عدالرزاق وقدثيت ايضافي صحيم البخارىءن،همامءن الى هرىرة انرسول الله صلى الله عليه وسلم فال اغلهمي الخضر لانه جلس على فروةفاذاهي بمسترتجتمه خضراء والمرادبالنسروة ههذا الحشيش اليابس وهوالهشيم من النبات كاله عمدالرزاق وقمل المراديدلك وحمالارض وقوله ذلك تأويل مالم تسطع عليهصبرا اىهذاتنسبر ماضمته ذرعا ولمتممرحي اخبرك بابتداء ولمان فسردله و منه ووضعه وأزال المشكل قال

تسطع وقسل ذلك كان الاشكال قو يا ثقه الافقال سأ بدئ بتأويل مالم تستطع علىه صبرا فقابل بضلاله الاثنال بالاثنال والاخت بالاخف كا قال في السطاع والنيظهر وه وهو الصعود الى أعلاه وما استطاع والد نقبا وهو أشق من ذلك فقابل كلا بما يناسبه لفظ الومعني والله أعم فان قبل في موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك فالجواب ان المقصود بالسياق الماهو قصة موسى معالخون مروذ كرما كان منهما وفقى موسى معمد متبع وقد صرح في الاحاد بث المتقدمة في العداح وغيرها أنه يوشع بن نون وهو الذي كان بلي بني اسرائيل بعد موسى علمه السلام وهذا يدل على ضعف ما أورده ان جرير في تفسيره حيث قال حدثنا ابن جميد حدثنا سلمة حدثني ابن المحق عن الحسن بن عمارة عن السمع نعكر مة قال قبل لابن عباس لم نسمع لذي مؤسى بذكر من حديث الفتى من الماه فلد فأخد خد العالم مؤسى بذكر من حديث الفتى من الماه فلد فأخد خد العالم

فطابق بهسفينة ثمارسداه في البحرفانها لتموج به الى يوم القيامة وذلك انه لم يكن له ان يشرب منه فشرب اسناده ضعيف والحسن متروك وابوه غير معروك (ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوع المكرمينه ذكراا نامكاله في الارض و آتيناه من كل شئ سبا) يقول تعالى لنييه صلى الله عليه وسألونك المحد عن ذى القرنين أى عن خبره وقد قد مناانه بعث كفارم كة الى اعل الكاب يسألون منهم ما يتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن رجل طواف في الارض وعن فتية لا يدرى ماصنعوا وعن الروح فنزلت سورة المكهف وقد اورد ابن جويرهها والاموى في مغازيه حديثا اسنده وهوضعيف عن عقبة بن عامر ان نفرا من المهود جافل ايسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين فاخبرهم عاجاؤ اله ابتداء فكان في الخبرهم به انه كان شابا من الروم وانه بني الاسكندر به وانه علا به ملك في السيما و دهب به الى (١٦٧) السيد و رأى اقواما وجوههم مشل

وجوءالكلاب وفمه طول ونكارة و رفعه لا يصيبو اكثرمافيه انه من اخباربني اسرائدل وألعدان ابازرعة الرازى معجد لالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة وذلك غريب منسه وفسه مدن النكارة الهمن الروم وانما الذي كان من الروم الاسكندر الثانى وهو إن قىلىس المقدوني الذي تؤرخ يدالروم (١) فأما الاول فقد ذكرالازرق وغيره انه طاف بالمنت معابراهم الخلمل علمه السلام أول ما شاه وآمن مه واتمعه وكان وزيره الخضر عليه السلام واما الثاني فهرواسكندرين قبلدس المقدوني الموناني وكان وزبره ارسطاطالس الفلسوف المشهور واللهاء لم وهوالذي تؤرخمن مملكته الروم وقد كان قب ل المسيم علىهالسلام بنحومن ثلثمائة سنة فأما الاول المـذكور في القـرآن فكان في زمن الخلسل كما ذكره

بضلاله بعيداء نها قال الفرام البعيد الطويل (يدعو) أي يقول هذا الكافريوم القيامة (لمن ضره أقرب من نفعه) هـ ده الجلة مقررة لماقيلها من كون ذلك الدعاء ضلالا بعيدا والاصناملانفع فيهابجال من الاحوال بلهي ضرربحت لن عبدهالانه دخل الناربسب عمادتهاواير ادصمغة التفضمل مع عدم النفع بالمرة للمبالغة في تقبيم حال ذلك الداعى أوذلك من بابوانا أوايا كم لعلى هدى أوفى ضلال مبين واللام هي الموطئة للقسم ومن موصولة أوموصوفة وضرهمبتدأ خبره أقرب والجلد صله الموصول وجلة (لمس المولى ولبئس العشير) جواب القسم والمعني انه يقول ذلك السكافريوم القيامة لبئس المولى أنت ولتئس العشيرأنت والمولى الماصر والعشير الصاحب وقال الزجاج أى ذلك هوالضلال المعمديدعوه وعلى هذا قوله من ضره كلام مستأنف مبتدأ وخبره ليئس المولى قال وهذالان اللام للممن والتوكيد فحعلهاأول الكلام وعال الزجاج والفراء يجوزان يكون بدعومكورةعلى مأقبلها علىجهة تبكئب هذا النيعل الذي هوالدعاءأي يدعومالايضره ولاينفعه يدءو وقال الفراء والكسائي والزجاج معنى الكلام القسم والتقدير يدعومن لضره أقرب من نفعه وقال محمد بنيزيد المعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه الهاقال النحاس وأحسب هلذاالقول غلطامنه وقال الفراء والقفال اللام صلة والمعني يدعومن الله مدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات حنات تحرى من تحتما الانهآر) لمافرغ سيانه منذكرحال المشركين ومن يعمد الله على حرف ذكرحال المؤمنين في الآخرة وأخسرانه يدخلهم هذه الجنات المتصفة بهذه الصفة وهذا وعدلن عبدالله بكل حال لالمن عبده على حرف وقد تقدم الكلام في جرى الانهار من تحت الجنات و بيناأنه ان أريد بها الاشحار المسكاثفة السائرة لماتحتها فحربان الانهارمن تحتهاطاهروان أريديها الارض فلابد من تقدير مضاف أى من تحت أشجارها (ان الله يفعل مايريد) تعليد للاقبلهاأى

الأزرق وغيره وانه طاف مع الجلمل عليه السلام بالبيت العسق لما بناه ابراهيم عليه الديلام وقرب الى الله قربانا وقدذ كرنا طرفا صالحامن أخباره في كتاب البيداية والنهاية عنافيه كفاية ولله الجدوقال وهب بن منيه كان ملكا واغلسمى ذا القرنين ان صحفتى رأسه كانتامن نحاس قال و قال بعض أهل الكتاب لانه ملان الروم وفارس وقال بعضهم كان في رأسه شديه القرنين وقال سدنيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى الطفيل قال سنتل على رضى الله عنه عن ذى القرنين فقال كان عبدا باصحالته فذا صحمه عاقومه الى الله فضري وكذار واهشعبة عن دعاقومه الى الله فضري وكذار واهشعبة عن القاسم بن أبى بزة عن أبى الطفيد ل مع عليا يقول ذلك و يقال انه اغاسمي ذا القرنين لانه بلغ المشارق والمغارب من حيث بطاح قرن الشمس و يغرب وقوله أنام كتاله في الارض أي أعطيناه مل كاعظم عام كافه مدن جيم عايوني الملوك من القركين والحذود والات

الحرب والحصارات ولهذا ملك المشارق والمغارب من الارض و دانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد وخدمته الامم من العرب والحجم ولهذاذ كر بعضه مراً أنه انماسمي ذا القرنين لانه بلغ قرنى الشمس مشرقها وبغر بها وقوله وآتيناه مأن كل شئ سبا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبيرو عكرمة والسدى وقتادة والضحاك وغيرهم يعنى على وقال قيادة أيضا في قوله وآتيناه من كل شئ سبا قال منازل الارض وأعلامها وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم في قوله وآتيناه من كل شئ سبا قال النام المنازل الارض وأعلامها وقال ابن الهدة حدثنى سالم بن غيلان عن سعيد بن أبى هلال ان معاوية بن أبى سفيان قال لكعب الاحبار أنت تقول ان ذا القرنين كان يربط خيل بالتريافقال له كعب ان كتب الاحبار هو الصواب والحق مع معاوية في الانسكار وهذا الذي أنه كره معاوية في الانسكار عن على كعب الاحبار هو الصواب والحق مع معاوية في الانسكار

ينعلماير يدهمن الافعال لايستل عماينه مل فيثيب من يشاء و يعد ذب من يشاء و يكرم من يط عهو يهين من يعصمه (من كان يظر أن لن ينصره الله في الدنيا والا حرة) قال النحاس ومن أحسن ماقدل في هذه الآية ان المعنى من كان ينطر أن لن ينصر الله مجدد ا صلى الله عليه وآله وسلموانه يتهمأله ان يقطع النصر الذي أوتيه صلى الله عليه وآله وسلم (فلمددرسب) أى فليطلب حيلة يصلبها (الى السماء تم ليقطع) النصران تهدأله (فلينظرهل يدهن كمده) وحيلته (ما يغيظ) اياهمن نصر الذي صرفي الله عليه وآله وسلم وحسل من على الكفار بوافق كلام الحلال ومثله في العمادي وقال أبوالسعود المعني الله تعالى ناصر لرسوله في الدنيا والا خرة لا محالة من غبرصارف يلو يه و لا عاطف يشمه فن كان بغيظه ذلك من أعاديه وحساده ويظن أنان يفعله تعالى بسبب مدافعته معض الامور ومباشرة مايرده من المكايد فلسالغ في استفراغ الجهود وليجاوز في الجيد كل حدمعهود فقصارى اثره وعاقبة أمره أن يختنق خنقام ايرى من ضلال مساعمه وعدم انتاج مقدمات مبادر وقيل المعني فليشدد حب الافي سقف بيته ثم ليقطع أى ليد الحبل حتى ينقطع فموت مختنقا والمعني فليختنق غنظاحتي يموت فان الله ناسيره صدلي الله علمه وآله وسلم ومظهره ولاينفعه غيظه وبه قال ابن عماس وقيل المعنى من كان يظن ان الله لايرزقه فالمقتل نفسه فلينظرهل ينفعه ذلك أو يأتيه برزق (وكدلك) أى منال ذلك الارال البديع من الا يأت السابقة (أنزاماه) أى القرآن (آيات بينات) وانعات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها (وان الله على من يريد) هدايته ابتداء أوزيادة فيها لمن كانمهدامن فبلوينلمن يريدضلالته معطوف على هماءا بزانما فانوصلتها في محلنصب ويصهران تدكون في موضع رفع خبر المبتد المضمر أي والامران الله الخ (ان الدين آمنوا) بالله ورسوله صــلي الله علمه وآله وسلم أوعماد كرمن الآيات البينات (والذين هاروا) هــم الهودالمنتسبون الىملة موسى (والصابئين) همقوم يعبدون النحوم وقيـــلهم.ن

فانمعاوية كانيقول عن كعب ان كالسلوعلمه الكذب بعني فهما يقله لاأنه كان تعمد نقل ماليس في صحفه ولكن الشأن في سحفه أنها من الاسرائيلمات التي غالها مدةل معدف محرف مختلق ولا حاجة لنامع خبرالله تعالى ورسول الله صلى الله علمه وسلم الى شئ نها بالكلمة فانهدخه لمنهاعلى الناس شركد مروفسادعر بضوتأو سل كعب قول الله وآنساه من كل شئ سسا واستشهاده فى ذلك عــلى مايحده في صحفه من انه كان ريط خمله بالثر باغبر صحيم ولامطابق فانه لاستدل للنشر الىشئ من ذلك ولاالى الترقى في أسهاب السهوات وقد تمال الله في حق بلقدس وأوتدت من كل شئ أى ممايونى مثلهامن الملوك وهكدذا ذوالقرنين يسرالله له الاسباب أى الطرق والوسائل الى فتح الافالميم والرساتيق والبسلاد وآلارانى وكسر الاعداء وكست

ملوك الارض وادلال أهل الشرك قد آون من كل شئ عما يحتاج المه مثلا سبداو لله أعلم وفى الختارة للعافظ جنس الضما المقدسي من طريق قتدية عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حميد بن حماد قال كنت عند على ربنى الله عنه وسأله رجل عن ذى القرنين كيف بلغ المشرق و المغرب فقال سبحان الله سخرله السحاب وقد رله الاستباب وبسط له اليد (فأنب عسبما حتى اذا بلغ مغرب الشمس و جده الغرب في عن حمية و وجد عندها قو ما قالناذا القرنين اما أن تعذب و امان تعذفهم حسنا قال أمامن ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه في عذبه عذابا نكرا وأمامن آمن و على المال المناول و فالهمن أمر نايسرا) تول ابن عباس فأنسع سبمايه في بالسبب المنزل و قال مجاهد فأ قبسع سبما منزلا وطريقا ما بين المشرق و المغرب وفي رواية عن مجاهد سبما قال طرفي الارض و قال قتادة أى اتب ع منازل الارض و معالمها و قال الضحاك فا تبع سبما اى المنازل و قال سعم دبن جبير و سبما قال طرفي الارض و قال قتادة أى اتب ع منازل الارض و معالمها و قال الضحاك فا تبع سبما اى المنازل و قال سعم دبن جبير

قى قوله فأنبع سبما قال على وهكذا قال عكر مقوعيد بن يعلى والسدى وقال مطرم عالم وأثار كانت قبل ذلك وقوله ما اذا بلغ مغرب الشمس أى فسلا طريقا حتى وصل الى أقصى ما يسلك فيده من الارض من ناحدة المغرب وهومغرب الاره وأما الوصول الى مغرب الشمس من السماء فقعدر وما يذكره أصحاب القصص والاخبار من انه سار فى الارض مدة والشم تغرب من ورائه فشى الاحقيقة له وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاف زنادقتهم وكذبهم وقوله وجدها تغرفى عديث منظره تغرب فى الصرالحمط وهدا شأن كل من انتهى الى ساحد له يراها كانم اتغرب فيده و لا تفارق الذلك الرابع الذي هى منه منظره تغرب فى الصرالحمط وهدا الشان كل من انتهى الحساحد له يراها كانم الغرب فيده و المتنارق الفلك الرابع الذي هى منه منه قال المن المناح المساحد على المناح المن المناح المن من المناح المن حراك القراء تمن من الحادة و قال المن حراك القراء تمن من الحادة و قال المن حراك القراء شرامن صلصال من حاد المناح المن المناح المن المناح المن المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المن

بونس اخبرنا ان وهب أسأنانافع أى نعيم سمعت عسدالرجه الاعرج يقول كان ابن عباس يقو فيء من جئة تمفسرهاذات-قال بافع وستلءنها كعب الاحد فقالأنتمأعلميالقرآن مني وكك أجددهافي الكتاب تغمب فيط. سودا وکذاروی غیرواحــد ء انعماس و مه قال تجاهـ د وغ واحمدوقال أبوداود الطمالم حدثنامجدس دينارعن سعد أوسعن مصدع عن ابن عباء عنأى من كعب ان الني صلى ال علمهوسلماقرأه حئةوقال على سأ. طلحة عناس عباس وجدها تغرا في عين حاممة يعني حارة وكذا فا الحسن المصرى وقال اسرجر والصواب انهماقراء تان مشهورتا وأيهماقرأ القارئ فهومصيب قلة ولامنافاة سن معندم مااذقدتكوا حارة لجاورتهاوهيم الشمسعند غروبهاوملاقاتها الشعاع بلاحائا

حنس المنسارى وليس ذلك بسحيم بلهم فرقة معروفة لاترجع الى ملد من الملل المتسبة الى الانساء (والنصاري) هم المنتسبون الى ملة عيسى (والمجوس) هم الذين يعبدون النارو يقولون اذللعالمأصلين النور والطلمة وقيال همقوم يعسدون الشمس والقامر وقدلهم يستعملون النحاسات وقيلهم قوممن النصاري اعتزلوهم ولبسوا المسوح وقيل انهمأ خذوا بعض دين اليهودو بعض دين النصارى (والذين أشركوا) هم الذين يعبدون الاصنام وقدمني تحقيق هذافي المقرة ولكنه سحانه قدم هنالك النصاري على الصابئين وأخرهم عنهم هنافقيل وجه التقديم هنالك انهمأهل كتاب دون الصابئين ووجه تقديهم هناان زمنهم متقدم على زمن النصاري قال قتادة الصابتون هم قوم يعمدون الملائكة ويصلو فالقبلة ويترؤف الزبور والجوس عبدة الشمس والقدمر والنهران والذين أشركوا عبدة الاوثان (ان الله يفصل) أي يقضى (بينهم يوم القيامة) فيدخل المؤمنين منهم الجنبة والكافرين منهم النار وقدل الفصل هوان يحدالحق ن المبطل بعلامة يعرفها كلواحدمنهما وقبل يفصل بينهم في الاحوال والاماكن جمعافلا يجازيهم جزاء واحدابغيرتفاوت ولايجمعهم في موطن واحد قال قتادة الاديان ستة فحمسة للشميطان وواحدللرجن وعن عكرمة فالفصل قضاء بينهم فحمل الخمسة مشتركه وجعله دهالامةواحدة وعن ابنعماس فالوالدين هادوا اليهودوالصابئون ليس الهمكاب والجوس أصحاب الاصنام والمشركون نصارى العرب (ان الله) تعليل لماقملها وكائن قائلا قال اهذا الفصل عن علم أولافقمل ان الله (على كل شيع) من أفعال خلقه وأقوالهم (شهمد) عالم علم مشاهدة لايعزب عنه شئ منهاوس قضيته الاحاطة بتفاصل ماصدرعن كل فردمن أفرادالفرق المذكورة والظاهر تعميم البكلام لعبدة الاوثان ولعماد الشمس والقمروالنحوم قاله الكرخي (المتران الله يسهمدله مرفي السموات ومن في الارض) الرؤية هناهي القلبية لا البصرية وذلك لان رؤية معود

تغرب في التوراة فقال له كعب سل أهل العربية فانهم أعلم بهاوا ما أنافاني أجدالشمس تغرب في التوراة في ما وطين وأشار بيده الى المغرب فال ابن حاضر لو أنى عندك أفد تك بكالام تزداد فيه بصيرة في حدّية قال ابن عباس و اذا ما هو قلت إفيمانا أثر قول تدعم فيما ذكر بهذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه اله

بلغااشارق والمغارب ببت في \* أسباب أمر من حكيم مرشد فرأى مغار الشمس عند غروبها \* في عين ذي خلب و ثاط حرمد

فقال ابن عباس ما الحلب قلت الطين بكلامهم قال في الذاط قلت الحاقال في الحرمد قلت الاسود قال فدعا ابن عباس رجملاً و علاما فقال اكتب ما يقول هذا الرجل وقال (١٧٠) سعيد بن جمير سنا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ وجدها تغرب

ا هذه النشيا الله انماجا والمن طريق العقل لا بالانر اهابصارنا والخطاب لكل من يصلح له وهوون تتأتى منه الرؤية والمرادىالسحودهناهوالانقياداله كامل لاحدودالطاعمة الخاصة بالعنيلا مسوا مجعلت كلية من خاصة بالعقلا أوعامة لهم والهيرهم ولهذا عطف (والشمس والقدمروالنحوم والجبال والشحر والدواب) على من فان ذلك بنسدأن السحودهوالانقمادلاالطاعة الخاصة بالعقلاء وانماأ فردهذه الاموربالذ كرمع كونها داخلة تحتمن على تقدير جعلها عامة لكون قيام السعود بهامستبعدا في العادة وقوله (وكثيرمن الناس) مرتفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره وكثير من الناس يستحيق الثوابوا نمالم يرتفع بالعطف على من لان محودهؤلا الكثيره ومحود الطاعة الخاصة بالعيقلا والمراديا أسيح ودالمتقدم هوالانقيا دفلوارتفع بالعطف لكانفي ذلك جعبين معنس مختلفين في الفط واحدواً نتخبير بالدلاملجيَّ الى هـ ذا بعد حـ ل السحود على الانقياد ولاشك انه يصيم انبر ادمن سيجود كثيرمن الناس هوانقياده ملانفس السيجود الخاص فارتفاءه بالعطف لابأس به وان أبي ذلك صاحب الكشاف ومتابعوه (وكثير) مرتفع بالابتدا وخبرد (حق علمه العذاب) قاله الكسائي والفرا وقيل معطوف على كثيرالاول أى وكثير من الناس يسجد وكثير منهم ابي ذلك وقيل المعنى وكثير من الناس فى الجنمة وكثير حق عليه العداب هكذا حكاه ابن الانبارى (ومن مهن الله) أى من أهانه الله بان جعله كافراشة ما (فاله من مكرم) يكرمه فيصير سعيد اعزيزا وحكى الاخنش والكساني والفراء أيمن اكرام فهوعلي هدامكرم بفتح الراءاسم مصدر (ان الله يفعل مايشاء) من الاشياء التي من جلم اما تقدم ذكره من الشقاوة والسعادة والاكرام والاهانة وظاهرهذه الآية والتي قبلها ينقض على المعتزلة قولهم لانهم يتولوب شاء أشيا ولم يفعل وهو يقول يفعل مايشاءوهذه السحدة من عزائم السحود فيسن للقارئ والمستمع انسجداعندتلاوتهاأوسماعها (هذان حصمان) أحدهماأنجس الفرق

فىءىن جئة فقال كعب والذي نفس كعب سدهما معت أحدا يقرؤها كاأنزلت في التوراة غيرابن عماس فانانحدهافي التوراة تعدرت مدرةسودا وقالأبو يعلى الموصلي حدثنااسحق سأبي اسرائهل حدثما هشامن سف قال في تفسران بر يم ووجدد عند دهاقوما قال مدندة لها الناعشر ألف بابلولا أصواتأ هملهالسمع الناسر وجوب الشمس حـ من تحب وقوله ووجد عندها قوما أي أمة من الامم ذكرواانها كانتأمة عظمةمن بني آدموقوله قلناباذاالقهرنين اماان تعذب وأماان تتخذفهم حسنامعني هـذا انالله تعالىمكنـه منهـم وحكمه فيهدم وأظفره بهم وخيره انشا وقد لوسي وانشا من أوفدى فعرف عدله واعانه فداأبداه عدله و سانه في قوله أمامن ظارأي استمرعلي كنبره وشركه بريه فسوف نعديه قال قتادة بالقتل وقال السدى

كان يحمى لهم بقرالهاس و يضعهم فيهم حتى يذو بواوقال وهب بن منبه كان يسلط الظلة فقد خل اليهود أفواههم و بيوتهم و تغشاهم من جميع جهاتهم والله أعلم وقوله ثم يرد الى ربه فيعذ به عذا بانكراأى شديدا بليغاوج يعاألم اوفى هذا اثبات المعاد والجزاء وقوله وأمامن آمن أى تابعنا على مالدعود اليسه من عمادة الله وحده لاشر يك له فله جزاء الحسنى أى فى الدار الا خرة عندالله عزوجل و سنة ول له من أمر نايسرا قال في اهدم عروفا (ثم أنسع سبباحتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم محمد على المهم من دونها ستراكد لل وقد أحطنا بحال يعقول تعالى شمال طريقا فسار من مغرب الشمس الى مطلعها وكان مناهم وغلبهم ودعاهم الى الله عزوجل فان أطاعوه والاأ ذلهم وأرغم آنافهم واستباح أمو الهم وأمتعتهم واستخدم منهم

مايستهين به مع جموشه على قتال الاقاليم المتاخة الهم وذكر في أخبار بنى اسرائيد انه عاش ألفاوسة على قسسة يجوب الارض طولها والعرض حتى بلغ المشارق والمغارب ولما انتهى الى مطلع الشمس من الارض كافال تعالى وجده انطلع على قوم أى أمة لم يخعل لهم من دونه استرا أى ليس لهم سنا كنهم ولا أشحار تغلهه موتسترهم من حرالشمس وقال سعيد بن جسير كافوا حمراقصارا مساكنهم الغيران اكثره عيشتهم من السمك وقال أبود اود الطمالسي حدثنا سهل بن أى الصلت معت الحسن وسئل عن قول الله تعالى لم نحعل لهم من دونها سترا قال ان أرضهم لا تعمل المناء فاذ اطلعت الشمس تغدروا المياه فاذ اغر بت خرجوا يتراغون كاترى المهام قال المناء من السمن عرب والما و معايشهم وعن سلمة بن كهيل أنه (١٧١) قال ليست لهم أكنان اذ اطلعت الشمس طلعت عليم الشمس خرجوا الى حروثهم ومعايشهم وعن سلمة بن كهيل أنه (١٧١) قال ليست لهم أكنان اذ اطلعت الشمس طلعت عليم

فلاحدهم أذنان مفرش احدهما ويلس الأخرى قال عدد الرزاق خبرنامعمرين فتادة في قوله وحدها تطلع على قوم لم نح على لهم من دونها سترا والهم الزنب وقال انجررفي قوله وجدها تطلع على قوم لمنجعل الهـممن دونها متراقال لم يسوافها سا قط ولم يس علم مم فيهاسا وقط كانوا اذاطلعت الشمس دخيلوا أسرابالهـم حـتى تزول الشهس اودخ لوا العروذاك ان أرضهم المس فيها جدل جاءعم جيش مرة فقال لهم أهلها لا تطلعن عامكم الشمسوأ نتمهما فالوالانبرح حتي تطلع الشمس ماهدده العطام فالوا هذه حيف حيش طلعت علم ــ م الشمسههنا فماتواوقال فذهبوا هار سن في الارض وقوله كذلك وقد أحطناعالد مخبرا قال محاهد والسدى علماأي نحن مطلعون علىجميع أحواله وأحوال جيشه لايحنى علمنامنها نئ وان تفرقت أممهم وتقطعت بهم الارض فأله تعمالي لايخنيءلميه مشئ في الارضولافي

البهودوالنصارى والصابنون والمحوس والذين أشركوا والخصم الآحر المسلمون فهما فريقان يختصمان قاله النرا وغيره وقبل المرادبالحصمن الحنة والنارقالت الجنة خاقني لرحته وقالت النارخلة في لعقو بته وهوضعمف وقيل المراديا لحصمين هم الذين برزوا ومدرفن المؤمنين حزة وعلى وعسدة ومن الكافرين عتمة وشيمة اينار معة والوليدين عدة وقد كان أنوذر بقسم ان هذه الآرة ترات في هؤلا المتمارزين كاثبت عنه في الصحيفين وغبرهمما وقالءنل همذاجاعة من الصحابة والتابعين وهمأ عرف من غبرهم بأسباب النزول وقد ثبت في صحيح المحارى وغيره أيضاعن على انه قال فينا زلت عده الآية والمأول من يحثوفي الخصومة على ركبتسه بين بدى الله يوم القدامة وقال سحانه (احتصموا) ولم يقل اختصم الانم مجع ولوقال اختصما لجاز قاله الفرا (في) شأن (ربهم) أى في دينه أوفي ذاته أوفي صدفاته أوفي شريعته لعباده أوفي جميع ذلك قال أنوحمان الظاهر ان الاختصام هوفي الآخرة بدليل المتسيم بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فالذين كذر واوان قلذاه فالدنيافا لجواب انهلما كان تحقيق ضمونه في ذلك اليوم صهجعل يوم القيامة ظرفاله بهذا الاعتبارغ فصل سحانه ماأجله في قوله يفصل بيهم فقال (فالذين كفرواقطعت لهم ثباب من نار) أى قدرت لهم على قدر جثم ملان النماب الجدد تقطع على مقدا ربدن من يلسم افالتقطيع مجازعن التقدير بذكر المسس وهوالتقطيبع وارادة السببوهو المتدبر والتخمين والظاهرانه بعددلك جعل تقطيعها استعارة تمثملية تهدكممه شبه اعدادالنار واحاطتها بهم بتفصيل ثماب لهم وجعالثماب لائن النارلتراكها عليهم كالثماب الملبوس بعضها فوق يعض وهـ ذا أبلغ من جعلهامن مقابله الجعيالجع قالاالازهرىالمعلى سويت وجعلت لبوسالهم واعاشهت لنبار بالنياب لانهامشتمله عليهم كاشتمال اثياب وعبر بالمانبي عن المستقيل تنبيها على تحقق وقوعه وقيلان هذه النياب من نحاس قداديب فصار كالنار وهي السرابيل المذكورة

السماء (ثما تبع سبباحتى اذاباغ بين السدين وجدهن دونهماقو مالا يكادون ينقه ون قولا قالوايا ذاالقرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل للنخرجاء لى انتجعل بيننا و بينهم سدا قال مامكني فيه ربي خبرفاعينوني بقوة أجعل بينكم و بينهم ردما آنوني أفرغ عليه قطرا) يقول بينكم و بينهم ردما آنوني أنبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آنوني أفرغ عليه قطرا) يقول تعلى مختراء ندى القرنين ثم اتبع سبباأى ثم سلا طريقا من مشارق الارض حتى اذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما تغرق مخرج منها يأجو جوماً جو جعلى بلا دالترك في عبدون فيها فسادا و يهلكون الحرث والنسل و يأجو جوماً جو جمن سلالة تغرق من من السلام كاثبت في المناورة والمائدة في من المناورة والمائدة في قول المناورة والمناورة وال

فیکم أمتین ما کانتافی شی؛ الا کثر تاه یا جوج و دا جوج و قدحی النووی رجه الله فی شرح مسلم عن بعض الناس ان با جوج و مأجوج خلقو ادن منی خرج من آدم فاختلط بالتراب فحلتو امن ذلا فعلی هدا ایکونون مخلوقین من دم ولیسو امن حوا و هد فاقول غریب جد الادلیل علیه لامن عقل و لامن نقل و لا یجوز الاعتماد ههنا علی ما یحکیه بعض اهل الکتاب لما عندهم من الاحادیث المنتقلة و الله المناه علیه و مسند الامام أجد عن مرة ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال و لدنوح الائم سام أبو العرب و حام أبو السرد ان و يافث أبو السرد ان و يافث أبو المرك قال بعد و فساد اوج احتوقد ذكر ابن جربر ههنا عن وهب بن منبه أثر اطویلا عیبا فی سیردی القرنین و سائه السد و کیف قد ما جری له و فسم و لوغرا به الدن و مداوی و منا ته السد و کیف قد ما جری له و فسم و لوغرا به فسم و آدام موروی

فى آية اخرى قاله سعيد بن جب يروز ادليس من الآنية شئ أذا حي أشد حرامنه وقيل المعنى فى الآية أحاطت النارج موالحق اجرا النظم الترآني على ظاهره ولانرتضى تأويله بما يخالف لفظه ومعناه وقرئ قطعت بالتخذيف (يصب من فوق رؤسهــمالجيم) هو الماءالحارالمغلى بنارجهم انتهت حرارته والجلة مستأنفة قال النحاس يذاب على رؤسهم (يصهريه) أىيذاب الحيم (مافى بطونهم) قال ابن عباس تسمل امعاؤهم (والجلود) فال الن عباس يتماثر جلود هــم وعن أب هريرة اله تلاهده الا يه فقال معت رُسول الله صلى الله علىه وآله وسلم يقول ان الجم لمصب على رؤسهم فمنفذا الجعمة حتى يخلص الى حوفه فيسلت مافى جوفه حتى رق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كاكان أحرحه الترمذي والحاكم وصحعاه والنجر مرواين أى حاتم وغدمرهم وعن الناعياس فال مشون وأمعاؤهم تنساقط وجلودهم وعنمه فالريستمون ما ادادخل في بطونهم أذابها والحاودمع المطون والصهر الاذارة والمهارة ماذاب منه يقال مهرت الشئ فانصهرأي أذبته وقدات فهورمهمر والمعني الهبذاب بدلك الجيم مافي بطونهم من الامعاء والاحشاء و يصهر به الخلود وقسل ان الحلود لا تذاب بل تحرق فيقد درفعل يناسب ذلك و يقلل وتعرف والحاودولا يحني انهلاملئ لهذافان الجم اذاكان بذيب مافى البطون فاذابته للعلد الظاهر بالاولى (ولهم) يجوزف الفدير وجهان أظهرهما انديعود على الذين كفروا وفى اللام حننذةُ ولان أحدهما أنه اللاستحقاق والنانى أنهابه عني كقوله ولهم اللعنة وليس بشئ الوجه الثاني ان المدير يعود على الزيانية أعوان جهم ويدل عليه سياق الكلاموفيه بعد وقوله (مقامع) جعمقمعة ومقمع يقال قعته ضربته بالمقمعة وهي قطعة منحديد يقال قعه ميقمعه من باب قطع اذا ضربه شئ يرجره به ويذله والمقمعة المطرقة وقيل السوط وسميت المقامع مقامع لانهما تقمع المضروب أى تذلله قال ابن السكيت بقال أقعت الرجل عني القاعا أذا طلع عليك فرددته عنك والمعني لهم

الن أبي حاتم عن أسمه في ذلك أحاديث غريبة لاتصح أسانيدها واللهأعلم وقوله وحدمن دونهما قومالا يكاد ونيستهون قولاأي لاستحام كالمهمو بعدهم عن الناس فالواياذا القرنين ال يأجوج ومأجو جمنسدون في الارض فهل نجعل لل خرجا قال ابن جريج عنعطاءن ابنعباس أجراعظم يعني انهمأرادوا ان يجمعواله من مانهم مالا يعطونه الاهحى يجعل منه وبينهم سدافة الذوالقرنين بعفة ودأانة وصلاح وقصد للغيرمامكني فمهربى خبرأى ان الذي أعطاني الله من الملك والممكن خبرلي من الذي تجمعونه كافال سلمان علمه السلام أتمدونن بمال فياآ ناني الله خمير مماآما كم الامة وهكدا قال ذو القرنبن الذي أنافه خبرمن الذي تبذلونه ولكن سأعدوني بفوةأي بعملكم وآلات البناء أجعل منكم ومدم مردماآ تونى زبرا لحديد والزبرجعز برةوهي القطعةمنه

قاله ا بن عباس و مجاهد وقتادة وهى كاللمندة به بنال كل لمنة زنة قنطار بالدمشق أو تزيد علمه حتى مقامع اداساوى بين الصدفين أى وضع بعضه على بعض من الاساس حتى اداحادى به رؤس الجملين طولاو عرضا واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على اقوال قال انفغوا أى أج علمه النارحتى صاركاه بارا قال آبونى أفرغ علمه قطرا قال ابن عباس و مجاهد وعكرمة والضعال وقتادة والسدى هو النعاس زاد بعضهم المذاب ويستشهد بقوله تعالى وأسانياله عن القطرولهذا يشمه بالمرد المحبر قال ابن عرب حدثنا بشر بنيز يدحد ثنا سعيد عرقتادة ولدة ولذ كرلذا ان رجلا قال بارسول الله قدراً يتسد بأجوج ومأجوج قال انعته لى قال بحرب حدثنا بشر بنيز يدحد ثنا سعيد عراق قال قدراً بته هذا حديث من سل وقد بعث الخليف الوانق في دولته بعض امن ائه وجهز معد حيث اسر به المنظروا الى السد و يعاينوه و ينعتوه له اذار جعوا افو صلوا من بلاد الى بلادومن ملك الى ملك حتى وصلوا المه

ورأوا بنا ممن الحديدومن التحاسوذ كروا أنهم رأوافية بالماعظم اوعليه اقفال عظمة ورأ وابقية اللبن والعمل في برج هذا لئوان عنده عرسامن الملاك المتأبقة واله عالم منيف شاهق لا بستطاع ولا ماحوله من الجبال ثمر رجعوا الى بلادهم و كانت غيبته مأكثر من سنتين و شاهدوا أهو الاوعجائب ثم قال الله تعالى في السطاعو النيظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذار حة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعدر بي حقاوتر كما بعضهم يومئذ يمو جف بعض ونفخ في الصور في معناهم جعا ) يقول تعالى مخبراعن يأجو ج ومأجو جانهم ما قدروا على ان يصعدوا من فوق هذا السدولا قدروا على نقبه من أسالة هو رعليه اسهل من نقبه قابل كلابما يناسبه فقال فا اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعواله نقبا وهذا دليل على انهم لم يقدروا على نقبه ولا على شئ منه فاما الحديث الدى رواه الامام أحد حد ثنا روح حد ثنا سعيد بن أبي عروبة (١٧٣) عن قتادة حد ثنا أبورا فع عن أبي هريرة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان يأحوج ومأجو ج المحفرون السددكل يومحتى اذا كادوابرون شعاع الشمس والالذى عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون السه كاشد ما كانحتى اذابلغت مدتهم وارادالله أن سعثهم على الناس حفرواحتي اذا كادوارون شعاع الشمس فالالذي علمهم ارجعوافستحفرونه غداانشاءالله فيستثنى فيعودون اليمه وهو كهيئتــه حــن تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتعصن الناس منهم في حصونهم فمرمون بسها مهممالي السماء فترجع وعليها كهشة الدم فيقولون قهرناأهل الارصوعلوبا أهل السماء فسعث الله عليهم نغنافي رقابهم فيقتلهمها قالرسول الله صلى الله علمه وسلم والذي نفس مجديده اندواب الارض لتسمن وتشكرشكرامن لومهمودمائهم ورواه احدأ يضاعن حسن هواس

مقامع كائنة (سرحديد) يضربون بها أخرج أحدوأ يو يعلى والحاكم ويختعه والبيهني عنأبى سمعدا لحدرى عن رسول الله على الله على موسلم قال لوأن مقدما من حدديدوضع في الارض فاجتمع الثقلان ماأقلوه من الارس ولوضرب الجب ل عقمع من حدىدلتفتت نم عادكما كان (كلما أرادوا) الارادة هذا مجازعن القرب (ان يخرجوا منها) أىمن النار (من) أجل (غم) شديد من عموم النار بأخدباً شاسهم وهو مل شم المن منها باعادة الجارأ والأولى لا بتداء الغابة والثانية بعني من أجل أي من أجل غم يلحقهم فحرجوا (أعمدوافيها) أى ردوااليما بالضرب بالمقامع وهي الجرزمن المدرد والمراداعادتهم الى معظم النارلاأنهم ينفصلون عنها بالكلية ثم يعودون اليها عن سلمان قال النارسوداء مظلمة لايضي لهم اولا جرها ثم قرأ كلَّا أرادوا الآمة (و) قبل لهـم (ذوقواء ــذاب الحريق) أى المحرق الغلمط المنتشر العظيم الاهــلاك البالغ نهاية الاحراق وأصلالحريق الاسم من الاحتراق تحرق الشئ بالنار واحترق حرقة واحترافا والذوق مماسة عصل معها ادراك الطعم وهوهنا توسع والمرادبه ادراك الالم قال الزجاج وهذالاحدالخصمن وفالفى الخصم الاتخروهم المؤمنون (ان الله مدخه لاأنين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار) ثم بن بعض مأأعده الهممن المعم بعدد خولهم الجنة فقال (يحاون فيها) بالتشديد والمنا المفعول وقرئ محفظ اى يعليهم الله أرالملائكة بأمره (من) للتبعيص أى يحلون بعض (أساور) للبمان اوزائدةوهي جعاسورةوالاسورة بجعسوار وفيمه لغتان كسرالسين وضمها وفيه لغة ثالنةوهىأسوار (منذهب) منالبيان (ولؤلؤا) بالنصبأىويحلونالؤلؤاوهو مايستخرج من العرمن جوف الصدف قال القشمري والمرادتر صمع السوار اللؤلؤ ولايبعدأن يكون في الجنة سوارمن لؤلؤ مصمت كمان فيهاأ ساورمن ذهب فال القرطبي ا يسو رالمؤمن في الحنه بثلاثة أسو رةسوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من اؤلؤ

موسى الاشدب عن سفدان عن قدادة به وكدارواه ابن ماجه عن أزهر بن من وان عن عبد الاعلى عن سعيد بن أبى عروبة عن قدادة والدر وسم الاشدب عن سفدان عن المرمدى من حديث أبى عوانة عن قدادة ثم قال غريب لا يعرف الامن هذا الوجه واسناده جدد قوى ولكن هذا قد معنده في رفعه نكارة لان ظاهر الآية بقد عن الهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولامن نقيسه لاحكام بنائه وصلا بته وشدته ولكن هذا قد روى عن كعب الاحبار المهم قدل خروجهم وأنونه فعلم ونه حتى لا يبقى منه الاالقلمل في قولون غدا نفتحه و منه الاالقلمل في قولون غدا نفتحه و منه الاالقلمل في قولون كذلك في صحود وهو كاكان في لحسونه و يقولون غدا نفتحه و يلهم ون ان يقولوا ان شاء الله في عند في منه الاالقلمل في قولون عدائه في منه و يقولون غدائه في منه و يقولون عدائه في منه و يقولون عدائه في منه و يقولون كله المنه في منه و يقولون كعب فانه كان كثير اما كان يجالسه و يحادثه في منه أبو هريرة فتوهم معض الرواة عنه اله من فوع فرفعه و الله أعلم و يؤيد ما قلناه من انهم لم يتمكنوا من نقبه ولانقب شي منه و منه و

نكارة هذا المرفوع قول الامام أحد حد شاسفيان عن الزهرى عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حيية بنت أم حبيبة بنت أى سفيان عن أمها أم حبيبة بنت أمها أم حبيبة بنت عشر و ح النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان أرد ع نسوة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من زمه وهو محروجه وهو يقول لا اله الا الله و بللعرب من شرقد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق قلت ارسول الله المه الوفوي قال نام اذا كثر الخبث هذا حديث صحيح اتنق المخارى ومسلم على اخراجه من حديث الزهرى و المه المناه عن واية المنادمة المنادمة من المناه من عن عروة وه ما تابعيان و منه المناه عنه وأثنتها مسلم وفيه السيادة كلهن يروى بعض من كل منهن صحابه منه وقدروى نحوه ذاعن أى هريرة أيضافهال البزار حدثنا محدين وقدروى نحوه ذاعن أى هريرة أيضافهال البزار حدثنا محدين

( (والباسهم) أى جديم ما بالبسونه (فيها حرير) كاتفيده هـ ذه الاضافة و بحوزأن يراد انهذا النوعمن المتبوس الذي كان محرماء لميهم في الديبا حلال الهـم في الا حرة والهمن إجادتما يلبسونه فيهاففيها ماتشتهيه الانفس وكل واحدمنهم يعطى ماتشتهيه نفسه وينال مايريه وفي الحجين وغيرهما عن عمر قال فالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لس الحرير في الدنية لم يلبسه في الآخرة وفي الباب أحاديث وغير الاساوب حيث لم يقل ويلبسون فيهاحر يراللممافظة على الفواصل وللدلالة عي أن الحريرث ابه مم المعتادة في الحنة غان العدول الى الجله الاسممة يدل على الدوام (وهدوا) أى أرشدوا (الى الطيب من المول) قيل هو لا اله الا الله وقبل الجدلله وقيل القرآن وقيل هوما يأتبهم من الله سحانه من البشارات وتدور دفي القرآن مايدل على هـذا القول المجمل هذا وقوقوله سيحانه الجديته الدى صدقه وعده الجديته الديه اللهادة الجديته الذى أذهب عما الحزن وقال اب عباس هـ دواأ الهموا وعن أبى العالية قال فى الخصومة اذا قالوا الله مولاناولامولى لكم وعنا بنزيد فاللااله الاالله واللهأ كبروالجدلله الذي صدقنا وعده (و) معنى (هدوا الى صراط الجيد) أنهم أرشدوا الى الدراط الجمودوهو الطريق الموصلة لمى الجنة اوصراط الله الذي هودينه التو يموهو الاسلام قاله الضحاك (أن الدين كفرواو يصدون أى ينعون (عنسسل المه) ودينه من أراد الدخول فيه وعطف المضارع على المباشي لان المراد المضارع ماميني من الصدومثل هدا قوله ان الذين كفروا وصدواعن سدل اللهوالمسحد ألحرام أوالمرادبالصدهما لاستمرار لامجرد الاستقبال فصيم عطفه مدلك على الماضي أي كذروا والحيال انهم يصدون وقيل الواو زائد توالمضارع خبران والاولى أن يقدر خبران بعد قوله الاكى والبادوذلك نحوخسروا أوهلكواوالرادبالصدالمنع (والمسجدالحرام) قيل المراديه المسجد ننسه كاهوالظاهر من هذا النظم القرآى وقبل الحرم كاله لان المشركين صدوارسول الله صلى الله علمه

مرزوق حدثما مؤملين اسمعيل حدثنا وهدعن ابن طاوسعن أيهءنأبي هريرة عنالنبي صلى الله علمه وسلم انه قال فتح الموم من ردم رأجوج ومأجوج مشلهذا وعتدالتسعين واخرجهالهاري ومسارمن-ديثوهب وقوله قاله\_دارحة دررى أىلماناه ذوالقرنين قال هـ ذارجةمن ري أى الناس حدث جعل بينهم وبين بأحوج ومأحوج حائلا يمنعهم من العمث في الارض والفساد فاذاحا وعدرى أى اذا الترب الوعد الحق حعلدد كاءأى ساواه بالارس تقول العرب نافية دكاواذا كانظهرها مستو بالاسنام لهاوقال تعمالي فلمما تحيى ربه للعمل جعلد كأى مساويا للارض وقالءكمرمة فى قوله فاذآ جاوعدر بى جعلد دكاء قال طريقا كما كان وكأن وعدربي حقاأى كائنا لامحالة وقوله وتركابعضهمأى الناس يومئـــذأى يوم يدك هــذا السدو تحرج هؤلاء فموجون في

محيص ثم يظهن عمناوشمالاالى اقصى الارض في دالملائدكة قد بطنواالارض فيقول مامن هميص فبينماهو كذلك اذعرض له طريق كالشراك فاختر عليه هو وذريته فبينما هم عليه اذه جمواعلى النارفاخر جالله خازنامن خزان النارفقال بالبيس ألم تكن لك المنزلة عندر بك الم تكن فى الجنان فيقول ليسهدا يوم عناب لوأن الله فرض على قريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبد سمنالها أحدمن خلقه فيقول فان الله قد فرض عليك فريضة فيقول ماهى فية ول يأمرك ان تدخل النارفية كي عليه فيقول به ويناسمه في النارفية لا يبق ملك المنارفية والمنارفية والمنارفية والمنارفية المنابعة والمنابعة وال

حدثنا أبومسعودأ جدىن الفرات حدثنا أبوداودالطيالسي حدثنا المغبرة سمسلم عنأبي اسحقعن وهب س جامر عن عبد الله سعرو عن الني صلى الله عامه وسلم قال ان يأجوج ومأجوج منولدآدمولو أرسلوالافسدواء لى الساس معايشهم وان عوت، نهم رجل الاترك من ذر سه الفافصاء حدا ومن ورائهـم ثلاث أمم تاويل ومارس ومنساك هذاحديث غريببل منكرضعمف وروى النسائىمن حديث شعبة عن النعمان بنسالم وعن عمرو بنأوس عن أسبه عن جده أوس بن أبى أوس مرفوعا ان يأجو جومأجوج لهم نساء بجامعونماشاؤاوشحر يلتحون ماشاؤا ولايموت رجل منهم الاترك من ذريته الفافصاعدا وقوله ونفيخ فىالصوروالصوركاجا فىالحديث اسرافهل عليه السلام كاقد تقدم

وآله وسلم وأصحابه عنه يوم الحديبية وقيل المراديه مكة بدليل قوله (الذي جعلماء للماس) على العموم إصلون فيـــه و يطوفون به (سوام) مستويان (العاكف) المقيم (فيــه) الملازمله ويدخلفيه الغريب أذاجاوروأ فامبهولزم التعبدفيه (والباد) أى الواصل من البادية والمرادبه الطارئ عليه المنتاب المهمن غيرفرق بين كونهمن أهل البادية أومن غبرهم وصف المسجد الحرام بدلك لزيادة المقريع والتوبيخ للصادين عنه وقيل جعلناه للناس قبلة لصلاتهمم ومنسكاومتعبداللعاكف والمادى سوافي تعظيم حرمت وقضاء النسلته والمددهب مجاهدوا لحسن وجاعة منأهل العلم ومعنى التسوية هوالتسوية في تعظم الكعمة وقضاء النسك فمه وفي فضل الصلاة فمسه والطواف بهعن جمير س مطعم وصلى أية ساعة شامن المل أونهار أخرجه الترمدي والوداود والنسائي فال القرطبي وأجعالناسءلى الاستواء فىالمسجدالحرام نفسمه وآختلنوافى مكة فذهب مجماهم ومالك الى ان دورمكة ومنازلها يستوى في االمقيم والطارئ وذهب عربن الخطاب وابن عاس و جاءـة الى أن القادم ان ينزل حمث وجـدوعلى رب المنزل أن يؤويه شاءاً م أبي وذهب الجهورالى ان دورمكه ومنازلها ايست كالمسجد الحرام ولاهلهامنع الطارئ من النزولفيهما والحباصهان الكلامق هذاراجع الىأصلين الاولمافى هــذه الاتية هل المرادبالمستحدالحرام ننسمأ وجميع الحرم اومكة على الخصوص والثانى هل كان فتح مكة صلحاأ وعنوة وعلى فرضان فتحها كانءنوة وهلأقرهاالنبي صدلي اللهعليهوآ أهوسلم فأيدىأهلها علىالخصوصأ وجعلهالمن نزل بهاعلى العموم وقدأ وضيح الشوكاني هذآ فىشرحه على المنتقى عالايحتاج الماظرف المازيادة ثم قال فيسه بعدذ كرحجم الفريقين ومنأوضح الادلة على أنهافتحت منوة قوله صلى الله علمه وآله وسلموانما أحلت لى ساعة من نهار فأن هذا تصريح بانها أحلت له في ذلك بسفال الدما بهاوان حرمتها ذهبت فيد

فى الحديث بطوله والاحاديث فيه كثيرة وفى الحديث عن عطية عن ابن عباس وأى سعيد مرفوعا كيف أنم وصاحب القرن قد التنم القرن وحنى جهته واستمع متى يؤمر قالوا كيف نقول قال قولوا حسنا الله ونم الوكدل على الله توكلنا وقوله فجه معناهم جعائى احضرنا الجديع للعساب قل ان الاولين والاسترين بين مجهوعون الحديقات يوم معلوم وحشر ناهم فاغاد رمنه ما حسدا (وعرض ناجهم يومند للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانو الايستط عون سمعا الحسب الذين كفرواان يتفذوا عبادى من دونى أوليا وانا اعتدنا جهم للكافرين نزلا) يقول تعالى مخبرا عادة على الكفاريوم القيامة انه يعرض عليهم جهم أى يعرزها لهم ويظهرها ليرواما فيها من العذاب والسكال قبل دخولها اليكون ذلك أبلغ في تعبل المهم والحزن له موف صحيم مسلم عن ابن مسعود قال عالى رسول الله على الله عليهم مي وقت يجهم تقاديوم القيامة بسبعين ألف زمام مع كل زمام سعون ألف مائه عن ابن مسعود قال على مام سعون ألف مائه

م قال مخبراعهم الذين كانت اعمنه مق غطاء عن ذكرى أى تغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول الهدى واتماع الحق كا قال ومن يعش عن ذكر الرجن قيض له شيطانا فهوله قرين وقال ههذا وكانوا لا يستطيعون مع الى لا يعقلون عن ألقه أمره ونهيه م قال أخسب الذين كفروا ان يتخدوا عبادى من دونى أولياء أى اعتقدوا انهم يصح لهم ذلك و ينتفعون به كلاسيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم في المنافية من المنافقة المنافقة

وعادت بعده ولوكانت مفتوحة صلحالما كان لذلك معنى وقدذ كرالمقهلي في الاتحاف أدلةقو يةعلى انالمراديه نفس المسجد وعن ابن عماس المسجد الحرام الحرم كالمخلق الله فمه سواء وعن سعيد س جبير مثله وأيضا قال هم في منازل مكه سواء فمنبغي لاهل مكة أن يتوسعواله\_محتى يقضوامناسكهم والبادي واهلمكة سواءيعيني في المنزل والحرم وعن ابن عمر وقال من أخسد من اجو ربيوت مكة انماياً كل في بطنه الرا وعن عمر بن الخطاب انرجلا قالله عندالمروة اقطعني مكانالي ولعقبي فاعرض عنه وقال هوحرم الله سوا العاكف فيه والبادوكان عمر ينمع أهل مكة ان يجعه لوالها الواماحتي ينزل الحاج فى عرصات الدور وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علميه وآله وسلم فى الآية سواءالمقيم والذىيدخل أخرجه الطبرانى وغيره فال السيوطى باسماد حييم وعن ابن عرمرفوعاقال مكةمباحة لانؤجر يوتهاولاتماع رباعها أخرجه ابن مردويه وعن علقمة بناخلة قال توفى رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم والو بكروعمرو مايدى رباع مكة الاالسوائب من احتاج سكن ومن استغنى سكن رواه اسماحه واخرج الدارقطي عن ابن عمر مر فوعامن أكل كرا ميهوت مكة اكل نارا وعلى هـ ذا القول لا يجوز بسع دورمكة واجارتهالانهالوملكت لميستوالعا كففهاوالسادي والمهذهب الوحنيانة وعلى القول الاول يجو زدلك والمهذهب الشافعي مستدلا بقوله تعلى الذين أخرجوا من دبارهم فنسب الديار اليهم نسبة ملا واشتراء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهم الفتح من أغلقها به فهو آمن ومن دخل دارأ بي سفيان فهو آمن والاول اقوى والله اعلم (ومن يردفيه بالحاد بظلم) مفعول يردمحذوف لقصد التعميم أي من يردفيه مرادا أي مرادا بعدولءن التصدوالاعتدال والالحادفي اللغة الميل الاانه سيحانه بين هناانه الممل بطلم وقد اختلف في هذا الظلم ماذا هو فقيل هو الشرك وقيل الشرك والقتسل وقيل صيد حيوا ما نه وقطع أشجاره وقيلهو الحلف فيهمالا يمان الذاجرة وقيل المراد المعادي فيمعلي العموم

ننشكم بالاخسرين أعالاأهم الحرورية قال لاهم الهود والنصاري أمااليه ودف كمدنوا محدا صلى الله عليه وسلم وأما النصاري فكذر والالجنة وقالوالاطعام نيها ولاشراب والحرورية الذين ينقضون عهداللهمن يعدمناقه فكانسعد رذى الله عنده يسمم مالناسدتنن وقال على بن أي طالب والضعاك وغبر واحدهما لحرورة ومعنى هذا عن على ردى الله عندان هذه الآية الكرء في تشمل الحرورية كانشمل اليهودوالنصاري وغبرهم لاأنها نزات في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلا بلهي أعم من هذا فان هذه الآيةمكية قدلخطاب الهود والنصارى وقبال وجودالخوارج بالكلسة وإنماهج عامة في كل من عيدالله على غيرطر منة مرضيمة يحسب انهمصيب فيها وانع له مقبول وهومخطئ وعلدم دودكا فالتعالى وجود نوسه لذخاشعة

عادلة ناصبة تصلى نارا طمية وقال تعالى وقدمنا الى ما علوا من على فعلناه هدا منثورا وقال تعالى والذين حتى كفر وابر بهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظما تنماء حتى اذاجاه ملي بحده شيأو قال في هذه الآية الكريمة قل هل نبئكم أى خير كم بالاخسرين أعمالا ثم فسيرهم فقال الذين ضدل سعيهم في الحياة الدنيا أى علوا اعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة من ضربة مقبولة وهم يحسبون انهم يحنسون صدفا أى يعتقدون انهم على في وانهم مقبولون محبوبون وقولة أولئك الذين كذروا با تاتر بهم ولقائمة أى جحدوا آيات الله في الدنيا وبراه ينه التي قام على وحدا نيته وصد قرسله وكذبوا بالدار الاتحرة فلانقيم لهم يوم القيامة وزيا أى لانفقل موازيتهم لانها خالمة عن الخير قال المخارى حدثنا محمد مناسعيد بن أبي مريم الخيام المنابق الرجل العظيم السمين يوم الخيرة حدثنى أبو الزياد عن الاعرب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لياقي الرجل العظيم السمين يوم

القدامة لا ين عندالله جناح بعوضة وقال اقرؤاان شئم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وعن يحيى بن بكبرعن مغيرة بن عبدالرحن عن أبي الزناد مشدكة كذا ذكره عربي بحير بنكيره علقا وقدر وادمسلم عن أبي بكر مجد بن اسحق عن يحيى بنكير به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الرحن بن أبي الزناد عن صالح مولح التوامة عن أبي هريرة ردنى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرحل الاكول الشهر وب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنه قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وكذار واه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي الصات عن أبي الزناد عن صالح ولى التوامدة عن أبي هريرة من فوعاف دكره بلفظ المخارى سوا وقال أحد بن عروب عسد الحالق البزار حدثنا العباس بن محد حدثنا عون بن عامل حدثنا هاشم بن حسان عن واصل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كاعند رسول الله واصل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كاعند رسول الله واصل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كاعند رسول الله واصل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كاعند رسول الله واصل عن عبد الله بالله عليه وسلم فاقبل رجل من قريش واصل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كاعند رسول الله والمناولة واصل عن عبد الله بالمناولة والمناولة والكولة والمناولة والمنا

يخطر في حداد له فلما قام على النبي صلى الله علمه وسلم قال بابريدة هذا ممن لايقم الله له يوم القيامة وزنائم قال تنبرديه واصل مولى أبي عندسة وعون سعار وليس بالحافظ ولم يتابع عليمه وقد قال ابن جرير حددثنامجددن شارحدثنا عددالرجن حدثناسفيانعن الاعشءن مرةعن أبي بحيعن كعب قال يؤتى ومالقيامة برحل عظم طويل فلارزن عندالله حناح معوضة اقرؤافلانقهم لهدموم القمامة وزنا وقوله ذلك جزاؤهم حهنم بماكفرواأى انماجازيناهم بهذاا لخزاء يسب كفرهم واتحاذهم آيات الله ورسوله هزوا استهزؤابهم وكذبوهم أشد التكذيب (ان الذين آمنو اوع لواالصالحات كأنت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فهالاسغون عنها حولا) بخبرتعالى عن عماده السعداءوهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدةوا المرسلىن فمما

حتى شديم الخادم وقيل هودخول الحرم بغيراحراما وارتكاب شئ من مخطورات الحرم وقيل احتكار الطعام لماروي يعلى سأمية أنرسول اللهصلي الله علمه وآله وسلم قال ان احتكارااطعام في الحرم الحادف مأخر جه أبودا ودوعن ابن عرب ع الطعام عكة الحاد وعنه معمعت رسول اللهصلي الله عاييه وآله وسلم يقول احتكار الطعام بمكة الحادأ خرجه الميهني في الشعب والما وفي الحاد قيل ليست برائدة ان كان منعول يردمحذوفا كاذكرنا وقيلزائدة وبهقالاالخنش والمعنىءنسده ومن يردفيه الحادانظلم وقالأهل الكوفة المعنى بان يلحد وقيل ن يردالناس بالحاد وقيل ان يرد مضمنا معنى يهم والمعنى من يهم فيه بالحاد والما في بطلم للسمبية وقدل غير ذلك (مدقه من عداب ألم) في الا تخرة الا أن يتوب قاله السدى قدل المرادب مذه الآية انديعاقب عمرد الارادة للمعصية في ذلك المكان وتدذهب الى هذا ابن مسمودوابن عروالضحاك وابن زيدوغرهم حتى قالوالوهم الرجل في الحرم بقتل رجل بعدد العذبه الآروعن ابن مسعو درفعه قال لو ان رجلا هم في ما لحاد بظلم وهو بعدن أبين لاذاقه الله عذاما الم افال ابن كنيرهذا الاسفاد صحيح على شرط المحارى ووقفه أشبهمن رفعه وعنه قال من هم بخطيئة فلريعملها في سوى البيت لم يكتب عليه حتى يعملها ومنهم بحطينة في البيت لم يمته الله من الدنياحتي يذيق من عذاب أليم وعن ابن عماس قال زات هـ ده الاية في عبد الله من أنيس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه مع رجلين احدهمامهاجر والاخرمن الانصارفافتخروافي الانساب فغضب ابنأ يس فقتل الانصارى ثمارتدعن الاسلام وهرب الحمكة فنزلت فيهومن يردفي ما الحاد بظلم يعدى من المالم المرم الحاديدي بمل عن الاسلام والحاصل ان هذه الا يقد ات على ان من كانف المدت الرام أخوذ عرد الارادة الظلفهي مخصصة لماوردمن ان الله غفرله لذه الامة ماحدثت به أننسها الاأن يقال ان الارادة فيها زيادة على مجرد حديث النفس وبالحلة فالعدعن هداوتقر يرالحق فيدعلى وجديجمع بين الادلة ويرفع الاشكال

(۲۳ م فتح البيان سادس) جاؤابه ان لهم جنان الفردوس قال مجاهد الفردوس هوالدستان بالرومية وقال كعب والسدى والضحاك هو البستان الذى فيه شهر الاعناب وقال أنوا مامة الفردوس الجنة وقال قتادة الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وقدر وى هذا مر فوعا من حديث سعيد بز جبير عن قتادة عن الحسن عن سهرة عن النبى صلى الله عليه وسلم الفردوس ربوة الجنة أوسطها وأحسنها وهكذار واه اسمعه ل بن مسلم عن الحسن عن سهرة مرفوعا وروى عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا بنعود روى ذلك كله ابن جرير رجه الله وفي العديد بن اذاسالتم الله الخدة فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تناه والمالة وقوله تعالى والمعنون عنها الجنة ومنه الموالية وقوله تعالى والعالم الله المناعرة المناعرة المناعرة المناعرة المناعرة المناعرة المناعرة المناعرة والمناعرة المناعرة الم

قات سويدى القلب الأناباغيا به سواها و الاعن حبها أتحول وفى قوله الا يمغون عنها حولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم الهامع أنه فديتوهم في نهومقيم في المكان داعا اله قديسا مه أو عله فاخبرانهم مع هد الدوام والخلود المهرمدى الا يحتمارون عن مقامهم ذلك متحولا و المائة الولا المعنا و الاحلام و المعنا و الاحلام و المعنا و الاحلام و المعنا و الم

يطول جداومث له ذه الآية حديث اذاالتتي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النارقيل ارسول الله هذا القاتل فالاللقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه فدخل النارهنا عيردحرصه على قسل ساحه وقد أفرد الشوكاني هذا العشيرسالة مستقلة (و) اذكر (اذبوأ بالابراهم) يقال بوأ تهمنز لاوبوأت له كايقال مكنت كومكنت للُّ قال الزجاج معناه جعلمًا (مكان البيت) ميوأ لابراهم وقسل معنى وأنابيناله وقيل وطأنا وقدرفع البيت الى ألسماء أيام الطوفان فاعلم الله ابراهيم مكانه بريح أرسلها فكنست مكان البيت فبناه على أسه القديم وجعل طوله في السماء سبعة أذرع بذراعهم وذرعه في الارض ثلاثين ذراعا بذراعهـم وأدخل الحجرفي البيت ولم يجعل له سقفا وجعل لهىاباوحه وله بئرا يلقى فيهاما يهدى للبيت وبناه قبدله شيث وقب ل شيث آدم وقب ل آدم الملائكة وقدته مالكلام عليه في سورة البقرة (اللائشرك بي شأ) أي أوحينا اليه ان لاتعبدغيري قال المهرد كائه قبل له وحدني في هذا المت لان معنى لاتشرك بي وحدني (وطهر بيتي)من الشرن والاقداروعمادة الاوثمان وفي الاتية طعن على ان من أشرك من قطان البيت أى هــذا كان الشرط على أبيكم فن بعــده وأنتم فلم تفوا بل أشركتم والمعنى تطهيره من الكفير والاو أن والدما والبدع وسائر التحاسات وقيل عني به التطهير عن الاوثانفقط وذلك انجرهما والعمالقة كانتالهمأصنام فمحل البيت وحوله قبلان يسيه ابراهم وقيل المعنى نزهه ان يعبد فيهصم وهدا أحمر باطهار التوحيد فيه وقدم فى سورة برا قمافيه كفاية في هذا المعي (للطائفين) الذين يطوفون البيت (والقائمين) هم المصلون (و) ذكرقوله (الركع السعود) بعده لبيان أركان الصلاة دلالة على عظم شأن هـ ذه العبادة وقرن الطواف الصـ لا ةلائم ـ مالايشرعان الافى الست كالطواف عنده والصلاة اليه (وأذن) أى ناد (فالناس بالحج) أى بدعوته والامر به وقرئ آذن بالمد

البحر مدادالكاحات ويحانفدالبحر قمل انتنفد كاماترى مقول لوكانت تلك العورمداد الكامات اللهوالشحركاهاأ فلامالانكسرت الاذلام وفني ماءالهر وكامات الله قاعمة لايفنهاشي لان أحدا لايستطمع ان بقدر قدره ولايثني علمه كأنسغي حتى مكون هوالذي يثنى على نفسده ان رسا كايقول وفوق مانقول انمث لنعم الدنيا أولهاوآخرهافي نعيم الاخرة كحبة منخردل في خـ لال الارض كلها (قل اغما أنابشرمند كم يوسى الى أغماالهكم الهواحدفن كانرجو لقاءريه فلمعمل عملاصالحاولا يشرك بعبادة ربه أحدا) روى الطبراني منطريق هشام نعمار عن اسمعمل بنعياش عن عروب قىس الكوفى اندسمع معاوية بن أى سنسانانه قال هذه آخرآية أنزات يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه علمه قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك اليهم

المانى عاسالتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذى الترزير مماهو طابق في نفس الامرلولا ما أطلعنى الله عليه والمذان المانى عاسالتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذى الترزير مماهو طابق في نفس الامرلولا ما أطلعنى الله عليه والما أخبركم الما الهكم الذى أدعوكم الى عبادته اله واحدلا شريك له فن كان يرجولها وربه أى ثو ابه وجراه الصالح فليعمل علاصالحا ما كان موافقا الشرع الله وهذان ركا العمل المتقبل لابدأن يكون خالصا لشرع الله وهذان ركا العمل المتقبل لابدأن يكون خالصا صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدروى ابن أبى حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزرى عن طاوس قال قال رجل يارسول الله الى أفق المواقف أريد وجه الله وأحب ان يرى موطنى فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيأحتى نزلت هذه الاية فن كان يرجول قام دية فلم عمل علاصالحا ولايشرك بعبادة ربه أجدا وهكذا أرسل هذا مجاهد وغيروا حدد وقال الاعش

مد ثنا جزة أبوعا مرمولى بنى هاشم عن شهر بن حوشب قال جاور جل الى عبادة بن الصامت فقال أجب عما أسألك عنه أراً بترحلا يصلى بيتنى وجه الله و يحب ان يحمد و يصدق و بيتنى وجه الله و يحب ان يحمد و يحب و بيتنى و جه الله و يحب ان يحمد و نقل عبادة ليس له شئ وان الله يقول أنا خير شريك فن كان له معى شرك فه وله كاله لا حاجة لى فيه و وال الا مام أحد حد شنا محد بن عبد الله بن الزبير حدثنا كنير بن زيد عن ربيم بن عبد الرحن بن أبى سعيد الحدرى عن أبيه عن حده قال كانتنا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم بن الله الحدود و على الله عليه وسلم بن الله و من الله و الله الله الله و الله الله و الله

يقوم الرجل بصلى مكان الرجل وقالالامام أحمدحدثناأ بوالنضر حدثنا عبد الجيدعن أبنهرام قال قالشهربن حوشب قال ابن غنم لمادخلنامسعدالجابية أنا وأنو الدردا القسنا عمادة سألصامت فاخديميني بشمالة وشمال أى الدرداء بهينه فخرج يشي بينناونحن نتناحي والله اعلم عانتناجي به فقال عبادة ان الصامت انطال بكاعراحدكا أوكاكم لتوشكان انترباالرجل من أبيم المسلمين يعنى من وسط قراء القرآن على لسان محمد صلى الله علمه وسلم فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند دمنازاه لايجوزفيكمالا كإيجوزرأسالحار الميت قال فبينمانحن كذلك اذطلع شــداد بن أوس ردى الله عنـــه وعوف سمالك فحلساالينا ففال شداد ان أخوف ماأخ ف علمكم أيها النـاس لمـامعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من الشهوة

والاذان الاعلام وءن ابنءباس قال لمافرغ ابراهيم من بناء البيت قال قدفرغت قال أذن في الناس ما لحيح قال مارب وما يبلغ صوتى قال أذن وعلى البلاغ قال رب كيف أقول قال قدل اأيها الناس كتب عليكم الحبح الى البيت العتيق فسمعه من في السما والارض ألاترى انهم مجمنون من أقصى الارض يلبون وفى الباب آثار عن جاعة من الصحابة وبه قالجاعة من المفسر ينوزادوافعلاعلى المقام فاشرف بهحتى صاركاعلى الجبال وقيل علاءبي جيلأى قييس فلماصعده للنداء خفضت الجيال رؤسها ورفعت له القرى فادخل اصمعمه في اذنمه وأقبل بوجهـ ميمناوسمالا وشرفا وغربا ونادى في الناس بالحبج وقال باأيهاالناس انربكم بني ميتاوكتب عليكم الجواليه فاجتبوار بكم فاجابه كل ن تبله أن يحبي بمن كان في أصلاب الرجال وأرحام الامهات البيك اللهم لبيك قال القسطلاني فن لى مرة ج مرة ومن لى مرتين ج مرتين ومن لى أكثر ج بقدر تلبيته انهـى قدل أول من أحابه أهل البمن فهمأ كثرالناس حجا وقبل ان الخطاب آسينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى أعلهما محمد بوجوب الجيعليهم وعلى هذافا لخطاب لابراهيم انتهمي عند ذوله والركع السحود وقيل انخطابه أنتمي عندقوله مكان البيت ومابعد مخطاب لنسنامجد صلى الله عليه وآله وسلم أمر دان يتول ذلك في جه الوداع عن أبي هريرة قال خطبنارسول اللهصلي الله عليه وآله وسلمفق الياأيم االناس قدفرض الله علكم الحبج فحوا أحرجه مسلم فالفى المدارك والاول أظهروقرأ الجهوربالج بفتح الحاءوابن استحقف كل القرآن بكسرها (يأنوك رجالًا) هذاجواب الامروعده الله الجابة الناسله الى جج المدت مابين راجل وراكب فعنى رجالامشاة جعراجل وقيل جعرجل وقرئ بضم الراءرجالا وقرئ على وزن كسالى وقدم الرجال على الركبان في الذكرلز بادة تعبه ــم في المشي عال الـ كمرجي اذ للراكب بكل خطوة سمعون حسنة وللراجل سبعمائة من حسنات الحرم كل حسنة مائة ألفحسنة وابراهيم واسمعيل عليهما السلام جماماشين انهمي أقول المعتمد في الباب

الخفية والشرك فقال عبادة بن الصامت وأبو الدردا واللهم غفرا لم يكن رسول الله صلى لله عليه وسلم قد حد شأان الشيطان قديمس أن يعد في جزيرة العرب وأما الشهوة الخفية قد عرفناها هي شهوات الدنياه بن نسائها وشهواتها في الفيرك الذي تحوفنا به باشداد فقال شداد أرأ يتكم لوراً بتم رجلا بصلى برجل أو يتصدق أثرون انه قد أشرك قالوانع والله ان من صلى لرجل أوصام أوتصدق له لقد أشرك فقال شداد فاني معت رسول الله عليه وسلم يقول من صلى يرائى فقد أشرك ومن صام يرائى فقد الشرك ومن تصدق الشاعلية وسلم يقول من الدالعه لله فيقال شداد عند ذلك فاني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقول أنا خيرة سيم لمن في من اشرك بي شيأ فان عملة المدوك شيره الشرك به أناء في من اشرك بي من اشرك بي شيأ فان عملة المداد كالموات الله عليه والمرك بي الله عليه الله عليه الله عليه والمرك بي الله عليه والله والمرك المرك ا

زيد بن الحماب حدثى عبد الواحد بن رادا خبرنا بادة بن نسى عن شداد بن أوس رضى الله عند مانه بكى فقيل له ما يبكيك قال شئ سمعته من رسول الله صلى الله على موري الله على الله عن الله والشهوة المخفية قلت يارسول الله المتسلل أمت لئمن بعدك قال في الما أنهم لا يعبدون شمساولا قراولا جرا ولاوثنا ولكن با ونباع الهم والشهوة الخفية ان يصبح المدهم صاعبان المناه والمناه و

ان الركوب أفضل من المشي لان رسول الله صلى الله عامه وآله وسلم جراكا كافي الروليات العميمة المشهورة وفصيله الانباع تربوعلى غيره وانكان المشي فصيلة في نفسه سواء قدرعلى المشي أم لاقب ل الاحرام وبعده والحديث الذي ذكره الكرخي تمعا للغزالي والرافعي ضعيف على مافيه قاله ابن علان في مشيرشوق الانام الى بيت الله الحرام وجمن ضعفه ابن حجرالمكي فيشرح العماب وشرح المهاج والجواب عن التقديم اله قدلا يفيد التفضيل قطعاأ وعلى الاصروقد يتقدم المفضول ويتأخر الافضال قال تعالى فنكم كافر ومتكممؤمن وقاللايستوى أسحاب الناروأ صحاب الحنية وقال ان مع العسر يسرا الى غير ذلك من الا آيات ذا علم وقال بأنول وان كانوا بأنون البيت لان من أتى الكعبة طاجافقداً تى ابراهيم لاندأ حاب بداه (وعلى كل صامر) أى وركاما على كل بعبروالضام البعير المهزول الذي أتعبه المه فريقال فمريضمر فمورا وفمر الفرس من باب دخل وفمر أيضا بالضم فهوضا مرفيهما وناقة ضامر وضامرة وتضمير الفرس أيناان تعلفه حتى يسمن غررده الى القوت وذلك في أربعين يوماووصف الدامر بقوله (يأتين) باعتبار المعنى لان ضامر في معنى ضوامر (منكل في عمق) الذي الطريق الواسع الجع فحاج والعدميق البعيد فالالنسني قدم الرجال على الركبان اظهار الفضيلة المشاة انتهتى وليس بشئ لأن الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة في الحديث العديم شرط في فريضة الحيج واستدل بذلك بعضهم على انه لا يعب الجيم على داكب المحروهو استدلال ضعيف لان مكة ليست على بحرواهمايتوصل البهاعلى آحدى هاتين الحالتين بمشي أوركوب فذكر تعالى مايتوصل بهاليها (ليشهدوا)أى المصنمروا (منافع لهم) رهي تم منافع الدنيا والأحرة وقيل المراد بهاالمناسك وقيل المغفرة وقيل التعارة كافي قوله ليس عليكم جناحان تبتغوا فضلامن ربكم قال ابن عباس اسواقا كأنت الهم ماذكر الله منافع الاالدنيا وعنه قال منافع في الدندا ومنافع فى الآخرة فامامنا فع الآخرة فرضوان الله وأمامنا فع الدنيا فما يصيبون من لحوم

عدث عن اسه عن أني هر رة عن النبى صلى الله علمه وسلم بروه عن ريه عزوحل انه فال الماخير الشركاء فنعلعلا اشرك فمهغمى فانا برىء منه وهوللدى أشرك تفرديه من هداالوجه (حديث آخر) والامام احدحدثنا يونسحدثنا اللمث عن يزيد يعنى ابن الهادعن عروعن مجود بنابيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما أخاف علمكم الشرك الاصعر قالوا وماالشرك الاصفريارسول الله قال الريافيقول الله يوم القيامة اذاحرى الناس باعالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤن فى الدنيا فأنظروا هل تحدون عندهم حرا ارحديث آخر) قال الامام أحد حدثنا محمد بن بكرأخبرناعبدالجدديعني انجعسر أخبرنى أبىءن زيادبن سيناء عن أبى سعمد سأمى فضالة الانصارى وكأن من العد اله اله قال معت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول اذاجع

الله الاولين والا حربن لموم لارب فيه مادى منادمن كاناشراك في على علدتله أحد افليطلب ثوابه من عند غيرا لله فان المدن الله الاولين والا حربن المرب فيه مادي وابن ماجه من حديث مجدوهو البرساني به (حديث آخر) قال الامام احد حدثنا الله المام احديث عبد العزيز بن أي بكرة عن أي بكرة ردني الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رايا رايا الله به وقال الامام أحد حدثنا معاوية حدثنا شيمان عن فواس عن عطيمة عن أي سهيد وسلم من سمع سمع الله به (حديث آخر) قال الامام أحد حدثنا يعيى الله درى عن رسول الله عليه وسلم قال من يراثي يراثي الله به ومن رسول الله من عروب مرة قال سمعت رجلافي بيت أبي عبدة أنه سمع عمد الله بن عروب عروب مرة قال سمعت رجلافي بيت أبي عبدة أنه سمع عمد الله بن عروب عرفة وقال الحافظ أبو بكر الله صلى الله عليه وسلم الله وقال الحافظ أبو بكر الله صلى الله عليه وسلم الله وقال الحافظ أبو بكر

البزار حدثنا عمرون يحيى الايلى حدثنا الحرث بن غسان حدثنا أبو عمران الجونى عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال بنى آدم بين يدى الله عزو جل يوم القيامة في صحف مختمة فيقول الله ألقو اهذا واقبلواهذا فتقول الملائكة بارب والله ما أبنا منه ما الاخيرافية ول ان عله كان الغير وجهى ولا أقبل اليوم من العمل الاما أريد به وجهى ثم قال الحرث بن غسان روى عنه جاء قوه و بصرى ليس به بأس وقال ابن وهب حدثنى يريد بن عماض عن عبد الرجن الاعرج عن عبد الله بن قيس الخزاى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ريا وسمعة لم يرل في مقت الله حتى يجلس وقال أبو يعلى حدثنا مجدب أبى بكر حدث المحدب دينارع ابراهيم النحوى عن أبى الاحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عنه على الله عنه أبي المن وسلم الله عنه أبي المن وساء ها حدث على الله عنه وسلم من أحسن الصلاة حدث يراه الناس واساء ها حدث المناس واساء ها حدث المناس واساء ها حدث المناس واساء ها حدث المناس واساء ها حدث الله عنه المناس واساء ها حدث وحدث ولا والمناس واساء ها حدث ولا والمناس واساء ها حدث ولا والمناس واساء ها حدث ولا والمناس ولمناس ولمناس ولمناس والمناس ولمناس ولمن

وجلوفالاانجر برحدثناأبوعرو اسمعسل بنعرو السكوني حدثنا هشامن عارحد ثناان عماش حدثناعمرون قدس الكندى انه سمع معاوية سأبى سفمان تلاهذه الآيةفن كانرحولقاوريه الاتة وقال انها آخر آمة نزلت من القــرآن وهــذا أثر مشـكل فان هـ ذه الآية آخر سورة الكهف وكلهامكمة ولعلمعاو مةأرادانه لمينزل بعدهاآية تنسحهاولاتغير حكمها بلهى منتة محكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على مافهمه والله أعلم وقال الحافظ أنو بكرالبزار حدثنا محمد النعلى بن الحسن من سفيان حدثنا النضربن شميل حدثنا أبوقرةعن سعمدن المسبءن عربن الخطاب وال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من قرأ في لمله من كان رجو لقاءر بهالاتية كاناهمن النورمن مدن أبن الى مكة حشو ذلك النور

البدن فى ذلك اليوم والذائع والتحيارات ونكرمنا فع الدنافع مختصة بهذه العبادة دبنية ودنبو ية لاتوجد في غيرها من العبادات وللنسني في هذا المقام كلام حسن من باب الاعتبارتر كناذكره روماللا خُتصارفن شاءادراكه فليرجع الى المدارك (ويذكروااسم الله عندذ بح الهدايا والضحايا وقبل انهذاالذ كركماية عن الذبح لانه لا ينفك عنه تنبيها على ان المقصود عمايتة ربيه الى الله تعالى أن يذكرا سمه (في أنام معلومات) هي أيام النصر كاينمسد ذلك قوله الاتى على مارزقهم من جهمة الانعام ويه قال ابن عروالصاحبان وقمل عشيرذى الحجة وهوقول أكثر المفسيرين والشافعي وأبي حنيفة قال انعياس الايام المعلومات أيام العشر وعنه قال بوم المحروثلاثة أيام بعده وعنه قال أيام التشريق وعنسه فالقبل يوم التروية يهوم ويوم التروية ويوم عرفة وقدتقدم الكلام في الايام المعلومات والمعدودات في المترة فلا نعتده والكلام في وقت ذبح الانتهيمة معروف في كتب الفقه وشروح الحديث (على) ذبح (مارزقهم منجهة الانعام) هي الانعام فالاضافة في هذا كالاضافة فيقولهم مسحدا لجامعود لاة لاولىوالهيمة مهرمة في كلذات أربع في البر والبحر فمينت بالانعمام وهي الابل والمقروالضأن والمعزالتي تنصرفي يوم العمد ومابعده من الهــداياوالضحـايا (فَكَاوَامَهَا) أيمنطوسهـا والامرهنـاللندبعندالجهور ودهمت طائفة الى أن الامر للوجوب وعداالفات من الغمة الى الخطاب رواً طمعوا البائس الفقر) البائس ذوالبؤس وهوشدة الفقرفذ كراافقهر بعده ازيدالايضاح وقال ابن عبياس الميادس الزمن الذي لاشئله والامرهما الوجوب وقمل للندب (ثم) أى بعد حلهم خروجهم من الاحرام و بعد الاتمان عاعليهم من النسك (ليقضوا تنهم مَ) المراد بالقضاء هنا هوالتأدية أىليأدوا ازالة وسخهم لان التفث هوالوسنج والدرن والشعث والقذارة من طول الشعر والاطفار وقدأ جع المفسرون كاحكاه النيسابوري على هــذا قال لزجاح ان أهل اللغــة لا يعرفون التذنث و قال أبوعبمدة لم يأت في الشــعر

الملائدكة غربب جدا آخر تفسيرسورة الكهف (تفسيرسورة الكهف وقدروى عدن المورة من يم وهي مكية) المحتفر وقدروى عدن السيرة من حديث أصلة واحدين حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة الحارض الحيشة من مكة أن جعفر ابن أبي طالب رنبي الله عنده قرأ صدرهذه السورة على النهاشي وأصحابه (بسم الله الرحن الرحيم كهيع صفر كررجت ربك عبده زكريا اذ بادى ربه بداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعا تكري شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرافه بلي من لدنك ولياير ثني ويرث من آليعقوب واجعله رب رضا) أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة وقوله ذكر رحت ربك عهد اذكر رحة الله بعده زكريا وفي صحيح المجارى انه كان غيادا في كان نبيا عظم امن أنبيا بني اسرائيل وفي صحيح المجارى انه كان غيادا في كان نبيا عظم امن أنبيا بني اسرائيل وفي صحيح المجارى انه كان خوارا في كان نبيا عظم المن أنبيا بني اسرائيل وفي صحيح المجارى انه كان خوارا في كان نبيا على المن على بده

فىالنجارة وقوله اذنادى ربه ندا خفيا قال بعض المفسر بن انماأخني دعاء ملئ لا ينسب في طلب الولد الى الرعونة لكبره حكاه الماوردي وقالآخرون انماأخفاه لانه أحسالي الله كاقال فتادة في هدنه الا ية اذبادي ربهدا خفيان الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخني وقال بعض السلف قامهن الليل عليه السلام وقدنام أصحابه فحعل يهتف بربه يقول خفية بارب ارب ارب ففال أنهه لبيدك لبيك لبيك قال رباني وهن العظم مني أيضعنت وخارت النوى واشتعل الرأس شيبا أى اضطرم المشيب في السواد كما قال اب دريد في مقصورته أماترى رأسي حاكى لونه بطرة صبي تحت أذيال الدحا

والباطنة وقوله ولمأكن بدعائك رب شقياأى (١٨٢) ولمأعوّد منك الاالاجابة فى الدعاء ولم تردنى قط فيمــاسألة \_ وقوله

واشتعل المبيض في مسوده \* مثل اشتعال النارفي حرالغضا والمرادس هذا الاخبار، عن الضعف والبكر ودلائله الظاهرة

وانى خفت الموالى من ورائى قرا الاكثرون شصب الماءمن الموالى على انه منعول وعن المكسائي انه سكن الماع كإقال الشاعر كائنأ مديهن في القاع القرق

أيدى حواريتعاطين الورق وقالالآخر

فتىلوينادى الشمس ألقت قناعها أوالقمر السارى لالقي المقالدا ومنه قول أبي تمام حمد بن أوس الطائي

تغابر الشعرمنه اذسهرتله حتى ظننت قوافيه ستقتل وقال مجاهدوقت ادةوا لسدى أراد بالموالى العصمة وقال أنوصالح الكلالة وروى عنأسرالمؤمنين عثان بن عنمان رذى الله عنه انه كان يقرؤها وانىخفت الموالىمن ورائى بتشديد الفاعمعني قلت عصاتي من يعدىوعلى القراءةالا ولىوجه خوفه انه خشى أن يتصرفوامن بعده في النياس نصرفاسينا فسأل الله ولدا

مايحنج به في معنى التفت و قال المبرد أصل النفث في اللغة كل قاذورة تلحق الانسان وقيل قضاؤه ادهانه لان اخاج مغبرشعث لميد عن ولم يستحد فاذاقضي نسكه وخرج من احرامه حلق شعره ولبس ثيابه فهدا هوقضا التفث قال الزجاح كأنه خروج من الاحرام الى الاحلالوءن ابزعر فال التفث المناسك كلهاوءن ابزعباس نحوه وعنمه قال التفث حلق الرأس والاخذمن العارضين ونتف الابط وحلق العانة والوقوف بعرفة والسعي بين الصفاوالمروة ورمى الحاروقص الاطفاروقص الشوارب والذبيح (وليوفوا) بالتخفيف والتشديد (بدورهم) أى مايندرون به من البرفي عجهم والآمر للوحوب وقيل المراد بالنذرهناأعمال الحبج أوالهدايا والضحايا (وليطوفوابالبيت العتمق) هذا الطوافهو طواف الافاضة الواجب ووقته وم التحربعد الرمى والحلق عال أبن جرير لاخلاف في ذلك ببن المتأولين والعتمق القديم كما ينسيده قوله سيحانه ان أول بيت وضع للناس الاتية وقدسمي العتبق لانالله أعتقه منأن يتسلط علمه جبارفكم من جبار ساراليه ليهدمه فنعه اللهمنه وقمل لان الله بعتق فيهرقاب المذيبين من العذاب وقيل لانه أعتق من غرق الطوفان فاندرفع في أيامه وقدل لاندلم علائقط وقدل العتمني الكريم وقدورد في وجه تسمية البنت بالعتبق آثار عن جماعة من الصحابة وهومطاف أهل الغسبراء كماان العرش مطافأهمل السماءفان الطالب اذاهاجته معية الطرب وحدبته جواذب الطلب جعل يقطع مناكب الاربض مراحل ويتخذمسالك المهالك منازل فاذاعاين المبت لمرزدهالتسلى بهالااشتياقا ولمينده ماستلام الحجرالااحتراقا فبردهالاسف لهنان ويردده اللهف حواه في الدوران وورد في فضل الطواف أحاديث ايس هــــــــ موضع ذكرها (ذلك) أى الامر ذلك وهـ ذاوأ مثاله يطلق ويذكر للفصل بين الكلامين أو بين طرفى كالامواحد كإيقدم الكاتب حلة من كالدمه في بعض المماني ثم اذا أرادالحوض في معنى آخر قال هذا وقد كان كذا قاله أبوحيان في البحرأ والمعنى افعلوا ذلك والمشار اليه هو

يكون نسامن بمددليسوسهم بنبوته مايوجي اليه فاجيب فذلك لاأنه خشي من وراثتهم له ماله فان النبي أخطم منزلة وأجل قدرامن أن يشفق على ماله الى ماهذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له و يسأل أن بكون له ولدليحوزه براثه دونهم هذا وجه الثاني انه لهيذ كرانه كان ذامال بلكان نجارايا كل من كسب يد يه ومثل هذا لا يجمع مالا ولاسما الانسيا فأنهم كانواأ زهدشي في الدنيا الثالث أنه قد ثبت في الصه يعمن من غير وجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنورث ما تركنا صدقة وفي رواية عند الترمذي ماسناد صحيح نحن معشر الانسا الانورث وعلى هدافتعين حل قوله فهبلى من لدنك والرثني على ميراث السوة والهدا قال ويرثمن آل يعقوب كقوله وورث سليمان داودأى في النموة ادلوكان في المال لماخصه من بين اخوته بدلك ولما كان في الاخبار بدلك كبير فائدة اذمن المعلوم المستقرفي جيع الشرائع والملل ان الولديرث أياه فلولا انهاورا ثة خاصة لما أخبرها وكل هذا يقرره وينب مماصح ق الحديث غن معاشر الاندا و لانورث ماتر كافهو صدقة قال مجاهد في قوله يرثني و يرث من آل يعقوب كان وراثشه علاوكان زكر يامن ذرية يعقوب و قال هشيم أخبرناا معمل بن أي خالاعن أي صالح في قوله يرثني و يرث من آل يعقوب قال يكون نبيا كاكانت أباوه أنبيا و قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرث بو نه و عله و قال السدى يرث بو تى ونبوة آل يعقوب و عن مالك عن زيد بن هرون كلاهماعن اسمعيل بن أي خالاعن أي صالح في قوله يرث من آل يعقوب قال يرث مالى و يرث من آل يعقوب النبوة وهد الختيار ابن جوير في تفسيره و قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة ان الذي صلى الله عليه على يرحم الله و طلال عليه من وراثة ماله و يرحم الله لوطاان عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة الوكر بوحد ثنا أوكر بوحد ثنا (١٨٣) حارب نوح عن مبارك هو ابن فضالة عن كان المأوى الى ركن شديد و قال ابن جو يرحد ثنا أوكر بوحد ثنا (١٨٣)

الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحه مله أخي زكريا ما كانعليه من وراثة ماله حين قال هبلى من لدنك ولمارثني وبرث منآل يعقوب وهدذه مرسلات لاتعارض الصحاح واللهأعلوقوله واجعدله رب رضماأى مرضما عندلؤ وعندخلقك تحسه وتحسه ألى خلقك فيدينه وخلقه (بازكربا انانشرك بغلام اسمه يحي لم نحعل له من قدل سمسا) هدر الكلام يتضمن محذوفا وهوانه أحيبالي ماسأل في دعائه فقدل له بازكر باانا نشرك بغدلا ماسمه يحيى كأقال تعالى هنالك دعاز كرياريه قال رب هالى من لدنك ذر مة طمسة انكسمع الدعاء فنادته الملائكة وهوقائم يصلى في المحراب ان الله يشرك بعي مصدقا بكامةمن الله وسمدا وحصورا ونسامن الصالحين وقوله لمنجعل لهمن قبل سمما قال قتادة وان جر بح وان زمد

ماسقمن أعمال الحبج (ومن يعظم حرمات الله) جع حرمة وهي مالا يحل انتها كه قال الزجاج الحرمة ماوجب القيام به وحرم النفريط فيهوهي فى هذه الآبة مانهى عنها ومنع من الوقوع فيها كالجدال والجاع والصيد والظاهر سن الاتية عوم كل حرمة في الحير وغيره كإينميد واللفظ وانكان السبب خاصاو تعظيمها ترائه ملابستها قال مجاهدا لحرمة مكة والحبج والعسمرتومانه عيا للهعنه منءعاصيه كالهبا وقيلهي الميت الحرام والمشسعر الحرام والمسجد الحرام والبلدالحرام والشهرالحرام وتعظيها القسام بمراعاتها وحفظ حرمة اوقيل هي مناسك الحيو تعظيمها اعامة اوانمامه ا(فهو) أي فالتعظيم (حَمرله) من التهاون شئ منها (عندرية) يعني في الآخرة وقبل ان صمغة التفضيل هنا لاير ادبي امعناها الحقيق بل المرادأن ذلك المعظيم خيير ينتفع به أى قربة وطاعة يثاب عليها عندالله فهو عدة بخبر (وأحلت لكم الآنعام) ان تأكلوها بعد الذبح وهي الابل و البقرو الغم كانقدم (الامايتلي علمكم) تحريمه في الكتاب العزيز من المحرمات وهي الميتة وماذكرمعها في آية المائدة فالاستنناء منقطع لماذكرفي آية المائدة عاليس من جنس الانعام كالدم ولحم الخنزير ويجوزأن بكون متصد لايان يصرف الى ما يحرم من بهيمة الانعام بسبب عارض كالموت ونحوه وقيل وجه الانقطاع انه لدس في الانعام محرم فاله الشهاب والسمين وقمل في قوله الامايتلي عامكم غبرمحلي الصدوأ نتم حرم وفاجتنبوا الرجس من الاوثان الرجس القذر والوسيغ وعمادة الاوثمان قذرمعنوي والوئن القثال وأصله من وثن الشيئ أي أقام في مقامه وسمى الصلب وثنالانه ينصب ويركزفي مقامه فلابير حعنه والمرادا جتناب عبادة الاوثان وعماهار جسالانها مسالرجس وهوالعذاب وقمل جعلها سحانه رجساحكم والرجس النعبس وليست النحاسة وصفاذا تمالها والكنها وصف شرعى فلاتزول الامالاءان كاانهالاتز ولاالنحاسة المسية الايالماء قال الزجاح من هنا الخليص جنس من أجناس أى فأجتذوا الرجس الذى هووثن وقال ابن عماس يقول اجتنبوا طاعة الشمطان في

أى لم بسم أحدقبله مهذا الاسم واختاره ابن حرير حه الله وقال مجاهد لم خيعل له من قبل سميا أى شبها أخذه من معنى قوله واعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أى شبها أى شبها وقال على بن أى طلحة عن ابن عباس أى لم تلد العواقر قبله مذاه وهذا دليل على ان ذكر ياعليه السلام كان لا يولد له وكذلك امر أته كانت عاقرا من أول عمرها بخلاف ابراهم وسارة عليم السلام فانه ما أنه كان قدولد له قب البشارة باسمة ولله بعد المعلى المستى الكبرفيم تبشر ون مع انه كان قدولد له قبله المهميل بشلاث عشرة سنة وقالت امر أنها ويلتى أألدو أنا عوزوهذا رملي شيخان هذا الشي عبب فالوا أنجيب من أمر الله رحة الله و بركانه عليكم أهل البيت انه حميد مجمد (قال رب أنى مكون لى غلام وكانت امر أنى عاقر اوقد بلغت من الكبرعتيا قال كذلك عليكم أهل البيت انه حميد مجمد (قال رب أنى مكون لى غلام وكانت امر أنى عاقر اوقد بلغت من الكبرعتيا قال وشهر بالولد ففيرت قال ربك هو على هين وقد خلقت لمن قبل ولم تنشياً ) هذا تعجب من ذكر باعليه السلام حين أجيب الى ماسال و بشهر بالولد ففيرت قال ربك هو على هين وقد خلقت لمن قبل ولم تنشياً على هذا تعجب من ذكر باعليه السلام حين أجيب الى ماسال و بشهر بالولد ففيرت

فرحاشديدا وسألعن كيفية ما يولدله والوجه الذي أتيسه منه الولدمع ان امر أنه عاقر لا تلدمن أول عمرهامع كبرها ومعانه قد كبر وعتاأى عس عظمه و يحل ولم يبقى فيه القاح ولاجاع و العرب تقول للعود اذا يدس عتا يعتوع تيا و عتواوعسى يعسوعسو اوعسيا و قال مجاهد عنه الكبر و الظاهر أنه أخص من الكبر و قال ابن جريد د ثنا يعتق في فعل العظم و قال ابن عباس وال القدعات السنة كلها غيراني لا ادرى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر و العصر أم لا ولا أدرى كيف كان يقرأ هذا الحرف وقد بلغت من الكبرعتيا أو عسيا ورواه الامام أحد عن شريح ابن النعمان وأبودا و دعن ذياد بأبوب كلاهما عن هشيم به قال أى الملك مجمعال كرياع السنج بمنه كذلك قال ربك هو على هين أي العداد الولد من وحتله هذه لا من غيرها هين هي المائي المناح ا

عبادة الاوثان (واجتنبوا قول الزور) الذي هوالماطل وسمى زورا لانه ماثل عن الحق ومنهقوله تعالى تزاورءن كهنهم وقولهمديث زورائ كمائلة والمرادهناقول الزورعلي العموم فهوتعميم بعد تحسيص فانعسادة الاوثان رأس الزور والمشرك زاءمان الوثن تحقله العمادة فاعظه مالشرك مالله بأى لفظ كان وقال الرجاج المرادهنا تحلملهم بعض الانعام وتحرعهم بعضهاوقواهم هذا حلال وهذاحرام وقبل المراديه شهادة الزور وقال أىن عماس يعنى الافتراء على الله والتبكديب به وقد لهوقول المشركين في تلمية م المث لأشريك لك الاشر كاهولك علسكه وماملك أخرج أحدد والترمذي وأس المنذر وغيرهم عنأين بن حريم فال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطمها فقال ياأيها الناس عدات شهادة الزور شركامالله ثلاثاغ قرأه فدالا بققال أحد غر سولانعرف لاعن ابن حريم ماعا من الذي صلى الله علم موآله وسلم وقد ثبت في العديدين وغيرهما من حديثأني بكرة قال قال رسول الله صلى الله على له وسلم ألا أنشكمها كبر الكائر ثلاثاقلنا بلى يارسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكما فجلس فقال وقول الزوراً لاوشهادة الزورف ازال يكررها حتى قلنا ايته سكت (حنفاء لله) أي مستقيمين على الحقأوماثلىن الى الحقم - لمين عادلين ءن كل دين سوى دينه ولفظ حنفا من الاضداد يقعءلي الاستقامةو يقعءلي الميل وقيال معناه حجاجا فاله ابن عباس وعنأبي بكر الصديق نحوه ولاوجه لهذا (عَمِمشركن به) شمأمن الاشياء كما ونبيده الحذف من العموم تأكمدلماقد لدوه ماحالان من الواوفي اجتنبوا والاولى مؤسسة والشافسة مؤكدة قيل انأهل الحاهلمة كانوا يحجون مشركين فلماأظهرا تدالاسلام قال الله للمسلمن حجوا الآن غيرمشركين به (ومن يشرك بالله) مبتدأة مؤكدة لماقباها من الامر بالاجتماب والغرنس بهذا ضرب المثل لن يشرك بالله والمعنى ان بعدمن أشرك يه عن الحق والايمان (فكأ عاخر)أى كبعد من سقط (من السمة) الى الارض أى انحط من أوج الايمان الى

فقال وقدخلقتكمن قبلولم تكشيأ كإقال تعالى هلأتي على الانسان حين من الدهرلم ، كن شأمذ كورا ( قالرب اجعل لى آية قال آيتك ان لاتكام الناس ألداك لدالسويا فخرج على قومه من الحراب فاوحى اليهم أنسموا بكرة وعشما) يقول تعالى مخبراعن زكر باعلمه السلام انه قال رب اجعل لى آية أى علامة ودلىلاعلى وجودماوعدتني لتستقر ننسى ويطمئن قلبي عاوعدتني كماقال ابراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن قال بلي وأكن ليطمن قلبي قال آية لأأى علامتك أن لاتدكام النياس ثلاث لمال سويا أى أن تحس لسانك عن الكلام ثـلاث اسال وأنت صحيح سوى منغرمرس ولاعلة والآسعماس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدى وقتادة وغبرواحد اعتقل لسانه من غهرمر من ولاءلة وال ابنزيد بنأسلم كان يقرأويسبم ولايستطيعان يكام قومه الااشارة

وقال العوفي عن ابن عماس ثلاث لمال سويا أى متنابعات والتول الاول عنه وعن الجهورا صح كاقال تعالى في آل حضيض عوان قال رب احعل لى آية قال آيتك أن لا تكام الناس ثلاثة أيام الارمز الواذ كرربك كثير اوسج بالعشى والا بكار وقال مالك عن زيد بن اسلم ثلاث ليال سويا من غير خرس وهذا ولي لها بها بها لها من الناس في هذه الله الى الذلاث وأيامها الارمز الى عن زيد بن اسلم ثلاث الناس في هذه الا آية الكرية فرج على قومه من المحراب أى الذي بشر فيد بالولد فاوجى اليهم أى أشار خفية سريعة أن سحوا بحكرة وعشما أى موافقة له أى فيما أمر في هذه الابام الذلاثة زيادة على اعماله شكرا تله على ما أولاه قال مجاهد فاوحى اليهم أى كتب لهم فى الارض وكذا قال السدى فاوحى اليهم أى كتب لهم فى الارض وكذا قال السدى (إيحيى خدذ الكاب بقوة وا آتيناه الحكم صبيا وحنا نامن لا ناوز كاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولا

ويوم بموت ويوم ببعث حيا) وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره انه وجدهذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام وان الله علمه النكاب وهو التوراة التي كانوا بدارسونها بينهم و يحكم بها النبيون الذين اسلو اللذين ها دواو الربانيون و الاحبار وقد كان سنه اذذال صغيرا فلهذا نوه بذكره و بما أنم به عليه وعلى والديه فقال بالحيى خذ الكتاب بقوة أى تعلم الكتاب بقوة أى بجد وحرص واجتهاد و آتيناه والحكم صبيا أى الفهم و العلم والحدو العزم و الاقبال على الخير و الاكتاب بقوة أى تعلم الكتاب بقوة أى تعلم المحتاد و المعدم و

رمه علمه وقال عكرمة وحنانامن لدنا قال محمة علمه وقال النزيد أما الحنان فالمحبسة وقالءطاء سأى رماح وحنانا من لدنا قال تعظيمامن لدناوةال ابنجر يج أخبرني عرو بن دينارانه سمع عكرمة عن ابن عباس انه واللاوالله ماأ درى ماحنا ناو وال ان جر سرحد شناان حمد حدثنا جر برعن منصور سألت سعدين حسرعن قوله وحنانامن لدنافقال سألت عنهاان عماس فليحدفيها شمأ والظاهرمن السماق ان قولة وحذاناه عطوف عدلى قولة وآتيناه الحكم صيما أىوآ تيناه الحكموحناناوزكاةأى وجعلناه ذاحنان وزكاةفالحنانهوالحبة قى شاهفة ومدل كاتقول العرب حنت الناقة عدلي ولدها وحنت المرأة على زوجها ومنه سميت المرأة حنة من الحنمة وحن الرجل الىوطنه ومنه التعطف والرجمة كإقال الشاعر

حضيض الكفر (فتخطفه الطبر) يقال خطفه يخطفه اذاسلمه ومنه قوله يخطف أبصارهم أى تخطف لحه وتسلب وتقطعه بمغالبها وتذهب وقرئ بتشديد الطاء وفتههاو بكسر الحاء والطامو بكسر النامع كسرهما (أوتهوى بداريح) أى تقذفه وترمىيه (في مكان سحمتي) يقال سحق يسحق سحقافه و سحيق اذا بعد اى بعمد فلا يصل المه احديجال قاله الزجاج وقدل شده حال المشرك بحال الهاوى من السماء لأنه لاعلك لنفسه حملة حتى يقع حمث تسقطه الربع فهوها لك لاعجالة اماياستلاب الطهر لحهأو بسمقوطه في المكان السحمق قال الزمخشري يجوز في هذا التشبيه ان يكون من المركبوالمفرق فانكان تشبيها مركبافكانه قال من أشرك بالله فقد أهلك نفسه اهلاكا ليس بعده هلاك بان صورحاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الط مرمتفرقا موزعافي حواصلها وعصنت به الرجحتي هوت به في بعض الاماكن البعمدة وانكان مفرقافقد شده الاعلن في علوه السَّما والذي ترك الاعلن وأشرك بالله بالساقط من السماء والاهواء المردية بالطيرالخمطفة والشمطان الموقع فى الضلال بالريح التي تهوى بماعصفت به فى بعض المهاوى المتلفة ﴿ (ذَلَكُ وَمِن يَعْطُمُ شَعَا تُرَالِلُهُ ﴾ جع شعبرة أوشعارة بالكسر بوزن قلادة وهيكل شئ فمه تله شعار ومنه شعار الفوم في الحرب وهوعلامتهم التي يتعارفون بها ومنه اشعارالبدن وهوالطعن في جانبها الاتين فشعائر الله أعلام دينهوتدخـــلفيهااله\_دايافي الجردخولاأولياوعن ابن عباس في الآية عال الشــعائر البدن والاستسمان والاستحسان والاستعظام وينبغي للانسان ان يترك المشاحة في عنهاروي انرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم أهدى مائة بدنة فيها جل لاي جهل فىأنفه برة من ذهب وان عرأهدى نحيبة طلبت منه بشلمائة دينار (قانما) الضمير يرجع الى الشعائر بتقدير مضاف محد ذوف أى فان تعظيم الشعائر (من تقوى القلوب) أى مبتدأ وناشئ من أفعال القاوب التي هي من التقوى وأنماذ كر القُلُوب لأنها مراكز

(27 مس فتح البيان سادس) تعطف على هداك الملية كافان الكل مقام مقالاً وقى المسندللاماماً جدى أنس وذى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال وبق رجل فى النارينا دى ألف سنة باحنان بامنان وقد يثنى ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتها كا فال طرفة أبامندراً فنيت فاستبق بعضنا به حنانيك بعض الشرأ هون من بعض وقوله و زكاة معطوف على وحنانا فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب وقال فتادة الزكاة العمل الصالح وقال الفحاك وابن جر بجالعمل الصالح الزكاة وقال العجال المنابع بجاله على المنافرة من الزكاة وتعالى على وحنانا فالمنافرة من المنافرة وكان تقياطهم فلم يعدل بذنب وقوله و برابو الديم في كن جباراء صلى المنافرة على المنافرة من والمنافرة من المنافرة المنافرة من المنافرة منافرة من المنافرة منافرة كالمنافرة المنافرة المنافر

فى هذه الثلاثة الاحوال وقال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة مواطن يوم يولد فيرى نفسه محارجا بما كان فيه ويوم يموت فيرى قومالم يكن عاينهم ويوم يمعت فيرى نفسه فى محشر عظم قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فحصه بالسلام عليه فقال وسلام عليه يوم ولدو يوم يمعت حمار وادابن جرير عن أحد بن منصور المروزى عن صدفة بن الفضل عنه وقال عدار اعصافال كان ابن المسيديذ كرقال قال رمول الله صلى الله عليه وسلم منمن أحد ملقى الله يوم القيامة الاداد نب الامح من المناهم على الله على من المناهم المناهم وقال محدين المحتوي بن المناهم على الله على من المناهم المناهم وقال محدين المناهم وقال محدين المحتوي بن المناهم وقال محدين المناهم وقال محدين المناهم وقال محدين المناهم وقال محدين المناهم وقال المنام أحد المناهم المناهم المناهم المناهم وقال المنام أحد المناهم المناهم

التقوى (لكمفيها) أى في الشعائر على العموم أوعلى الخصوص وهي البدن كمايدل عليه السياق واجبة ومندو بة (منافع) وبنها الركوب والدر والنسل والصوف والوبر وغبرذلك ممالايضرها (الىأجل سيمر) وهووقت غرها وقيل الى ان تسمى بدنا قاله ابن عماس وعن مجاهد نحوه وقال في ظهور عاواً نبائم او أوبارها وأشعارها وأصوافها امنافع الى الرتسمي هديا فاذا سميت هدياذهبت المنافع (مجلها) أى حيث يجل نحرها حين تسمى (ألى المدت العتمق) المعنى انها تنهى الى المدت وما بالمه سن الحرم فذافعهم الدنيوية المستفادة منهامستمرة الح وقت نحرها ثم تكون منافعها بعد د ذلا دينية وقيل ان محلها ههناه أخوذمن احلال الحرام والمعني أنشعا ئرالحيه كالهامن الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعى ينتهي الىطواف الافاضة بالمنت فالبيت على هذا مراد ينفسه قال عكرمة اذا دخلت الحرم فقد بلغت محله الواحل أمة )هي الجاعة المجتمعة على مذهب واحد (جعلما منسكا) مصدرهن نسك بنسك إذاذ عم القربان والذبحة نسسيكة قال الازهري الالمراد بالمنسك في الآية موضع الخبر ويقال نسك بكسر السين وفحه هالغتان قال الفراء المنسك فى كلام الدرب الموضع المعة دفى خيرا وشار وقال النعرفة منسكا أى دهبا من طاعة الله وروى عن الفراء الله المدل العيدويه قال ابن عماس وقيل هو الحجو قال مجاهد في الاتهاهراق الدما وعن عكرمة فاز ذبحاو عن زيد بنأسلم فالرمكة لم يجعل الله لامة قط منسكاغيرها والاول أولى لدُّول (آيد كروااسم الله) والمعنى جعلما لـكل أهل دين من الاديان أولجاءةم لمةسلفت فملكم ذبحا يذبحونه ودماير يقونه أومتعبدا أوطاعة أوعد داأو حما يحمونه المذكروا المرالله وحده و يجعلوانك فهم مصا**به** (على) ذبح (مارزقهم من جيمة الانعام) مماها جيمة لانها لاتتكام وقيديا لانعام لان القريان لايكون الامن الانعام دون غيرها وانجازأ كله وفي القاموس البهيمة كل ذات أربع قرائم ولوفي الما أوكل حي لايميز والجع بهام والابه-م الاعجم واستجم م يقدر على الكادم رف

حدثناعفان حدثنا جادأ خبرناعلى ا بزيد عن وسف بن مهران عن انعماس انرسول الله صلى الله عليهوسلم قال مامن أحدد من ولد آدم الاوفدأ خطأأوهم بخطيئة ليس محى بنزكريا وماينيغي لاحدان يقول أناخ مرمن يونس بن متى وهذاأ بضاضعمف لان على سزيد ابنج\_دعانله منكرات كدرة واللهأعلم وقال سعمد بنأى عروبة عنقمادة أن الحسين قال يحي وعددي علمهما السلام التقما فقال له عسى استغفرلي أنت خـيرسنى فقيالله الاتخر أنت خبرمني فقالله عيسي أنتخسر منى سلت على نفسى وسلم الله علمات فعرفوالله فضاههما (واذكرفي الكابمريم اذانتهذت منأهلها مكاناشرقها فاتحدت ونهم حجاىافأرسدااليهاروحنا فتمذل لها بشراسو بافالت انى أعوذ بالرجن مندل ان كنت تقما قال الماأنا

رسول ربالاهبال غلاماز كا قالت أنى بكون لى غلام ولم عسى بشرولم أله بغياقال كذلك الله قال و بالم قال الآية قال رباله وعلى هين ولنه على آنه المناس ورجة مماوكان أمر امقضيا) لماذكر تعالى قدة زكرياعله السلام وانه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدازكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصدة مريم في ايجاده ولدها عسى عليه ما السدلام منها من غيراً بفان بن القصتين مناسبة ولهداذكر هما في آلى عران وههنا وفي سورة الابداء مقرن بين القصتين لنقارب ما بينه حماف المعنى لمدل عباده على قد عباده على ما يشاء فا درفقال واذكر في الدكاب مريم وهي مريم بنت عران من سلالة داود عليه السلام وكانت من بت طاهر طيب في بني اسرائيل وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها الهافي سورة آل عران وانها الدرج المحررة أي تحدم مسجد بيت المقدس وكانوا يتقربون بذلك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبا نا حسنا ونشأت في بني اسرائيل نشأة عظيمة ولا عند مسجد بيت المقدس وكانوا يتقربون بذلك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبا نا حسنا ونشأت في بني اسرائيل نشأة عظيمة ولا عدم سجد بيت المقدس وكانوا يتقربون بذلك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبا نا حسنا ونشأت في بني اسرائيل نشأة عظيمة ولا يتقربون بذلك في المينا في الميائيل نشأة عظيمة ولا يتعربون بذلك في الميائيل في الميائيل وله بني المينا والميائيل بها بقبل وليائيل بنيال بنا حسنا ونشأت في بني الميائيل نشأة عظيمة ولا يقدر بقبل الميائيل بنيالها بالميائيل بنيالها في الميائيل بنيالها بالميائيل بنيالها بالميائيل بنيالها بقبل بنيالها في الميائيل بنيالها بالميائيل بنيالها بقبل بالميائيل بنيالها بقبل الميائيل بنيالها بنيالها بقبل بنيالها بنيالها بقبل بالميائيل بنيالها بنيالها بقبل بالميائيل بنيالها بنيالها بالميائيل بالميائيل بنيالها بنيالها بنيالها بمن بنيالها بالميائيل بالميائيل بالميائيل بنيالها بقبل بالميائيل ب

فكانت احدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤب وكانت في كفالة زوج خالتهاز كرمائي بني اسرائه لافذاك وعظمهم الذي رجعون الده في دينهم ورآى لهاز كريامن الكرامات الهائلة ما يهره كلياد خيل علمهاز كريا المحرابو جدعندهار زقاقال يامريم أنى للهذا فالتهومن عنداللهان الله يرزق من يشا بغبرحساب فدكرانه كان يجدعندها غرالشنا في الصيف وغرالصف في الشنا كانقدم بيانه في سورة آل عران فلما أرادالله تعالى وله الحكمة والحجة المالغة ان بوجد منها عبده و رسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولى العزم الخسسة العظام التبذت من أهلهام كالاشرقما أي اعتزلتهم وتنعت عنهم وذهبت الى شرق المسجد المقدس قال السدى لحيض أصابها وقيل لغيرذلك قال أبوكد ينسة عن قانوس بنظيسان عن أسه عن ابن عباس قال ان أعل الكاب كتب عليهم الصلاة الى البيت (٧٨٦) والحيرالمه وماصرفهم عنه الاقمل

ريك فانته لذت من أهلها مكانا شرقما قالخرجت مريم مكانا شرقمافصلوا قبلمطاع الشمس رواه ابنأى حاتموابن بحربروقال ابن جريرأيضا حدثنااسحق النشاهين حدثنا خالدين عدد الله عن داود عن عامر عن الن عباس قال انى لاء ـ لم خلق الله لاى شئ اتحدت النصارى المشهرق قدلة لقول الله تعالى فانتسدنت من أهلها مكانا شرقيا واتحذوا سلادعيسى قبلة وقال قمادة مكاناشرقما شاسعا متنحما وقال مجدن اسحق ذهمت الى بقلتها لتسمقي الما. وقال نوف البكالي اتخذت لهامنزلا تمعمد فدمه فالله أعلموقوله فاتخذت من دونهم حجابا أى استترت منهم ويوارت فأرسل الله تعالى اليهاجريل عليه السلام فتمثل لهابشراسو باأىعلى صورة انسان تام كامدل قال مجاهد

الاكة دليل على ان المقدمودمن الذبح المذكور هوذكراسم الله عليه موقدوردت أحاديث فى الانجمة ليس هذا موضع ذ كرها ثم أخبرهم سحانه بتفرده بالالهمة والدلاشر يكله فقال (فالهكم الدواحد) الفاء لترتب مابعدها على مافعلها عمام هم بالاسلام والانقياد لطاعته وعمادته فقال (فله أسلموا) أى انهادوا وأخلت واوأطمعوا وتقديم الظرف على الفعلللقصر والفاع كالفاءالتي قبلها (وبشرالخبتين) منعبادهأى المتواضعين الخاشعين المخاصن وقال مجاهدأى المطمئنين وقال عمرو بنأوس هم الذين لايظلون الناسواذاطلموالم ينتصروا وهومأخوذمن الخبتوهو المنحفض من الارض والمعيني بشبرهميا محمديماأعداللهالهممنجز يلثوابه وجلمال عطائه ولايخني حسان التعبير بالخبتين همامن حيثان نزول الخبت مناسب للعجاج لمافيهم من صدفات المتواضعين كالحبردعن اللباس وكشيف الرأس والغربةعن الاوطان ولذاوصف سيحانه هؤلاء الخستمن بقوله (الذين اذاذكر الله وحلت تلويهم) أى خافت وحذرت مخالفته وحصول الوجل منهم عندالذ كرله سمحانه دله ل على كال يقينهم وقوة ايمانهم (والصابرين على مَأْصَابِهِم)من البلايا والمصائب والحن في طاعة الله ﴿ وَالْمُقْمِي الصلاةُ ﴾ وصفهم بإقامة الصلاةأى الاتمان بهافي أوقاتها على وجه الكاللان السفر مظنة التقصرفيها ثموصفهم سهانه بقوله (ويمارزقناهم منفقون)أى يتصدقون به و منفقونه في وجود البرو يضعونه في مواضع الخبر والمرادصدقة التطوعو يعلم مندانهم كانوا يتصدقون الصدقة الواجبة بالاولى (والبدن) قرئ بنه البا وسكون الدال وبنهه ماوهمالعتان وهذا الاسم خاص عنسدالشافعي بالابل وسميت بدنة لانهاتمدن والبسدانة السمن وفال أبوحنيفة ومالك الهبطلق على الأبل والمقر والاول أولى لماسيم أتى من الاوصاف التي هي ظاهرة في الابل ولماتفيده كتب اللغةمن اختصاص هداالاسم بالابل قال ابن لقيمة فكلام الشافعية مُوافَقُ لَـكَادُمُ الازهري وكادم الحَمْنَيْ قَمُوافَقَ لَـنْكَادُمُ الصِّعَاحُ وَوَالَ ابْ كَثْمِرِ فَي تَفْسَدَ مِنْ وَالْتَحَالُ وَتَنادَةُ وَابْ جَرِيجُ وَهِب

الزمسه والسدى في قوله فأرسلما اليهار وحنايعني جبرا تمل عليه السلام وهذا الذي قالوه هوظاهر القرآن فانه تعمالي قد قال في الآية الاخرى زلبه الروح الإمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال أنوجعه رالرازى عن الربيع بن أنس عن أبي العالمة عن أبي بن كعب قال ان روح عيسى علمه السلام من جلة الارواح التي أخذ عليه العهد في زمان آدم عليه السلام وهوالذي تمثل لهابشراسويا أى روح عيسى فحملت الذي خاطبها وحلفي فيها وهدا في عاية الغراب والمكارة وكأنه اسرائيلي قالت اني أعوذبالرحن منذان كنت تنتياأى لماتبدي لهاالملك في صورة بشروهي في مكان منفردو بينها وبين قومها حجاب خافته وظنت انه يريدها على نفسها فقالت انى أعوذ بالرحن منك ان كنت تقيا أى ان كنت تخاف الله تذكر له بألله وهـذا هو المشروع في الدفع ان يكون بالاسهل فالاسهل فحقوفته أولابالله عز وجل فال ابنجرير حدثنى أبوكريب حدثنا أبو بكرعن عاصم قال قال أبووا تل

وذكرقصة مريم فقال قدعات ان التي ذونهمة حين قالت انى أغوذ بالرحن منك ان كنت تقدا قال انما أنارسول ربك أى فقال الها الملك مجسالها ومن بلا لما حصل عندها من الخوف على نفسها است مما تطنب بنول كنى رسول ربك أى بعثى الله الدلا و بقال انها لماذكرت الرحن التفضر جبريل فرقا وعاد الى همنته وقال انها أنارسول ربك ايهب لك غلامازكاهكذا قرأ أبوعرو بن العلاء أحدم شهورى القراء وقرأ الا خرون لا عب الك غلامازكا وكلا القراء تين له وجه حسسن ومعنى صعيم وكل تستلزم الاخرى قالت أنى يكون لك غلام أى على أى صدفة بوجده في الغلام منى ولست بذات زوج ولا يتصور من الفعر و ولهذا قالت ولم يسسنى بشرولم أله بغيا والبغي هي الزانية ولهد ذا جاء في الحددث النهدى عن مهر الدفي قال كذلك قال ربك هو على "هما أى فقال الها الملك مجسالها عما السالت الله قد قال انه سوجد منك

واختلفوافى صحمة اطلاق المدنة على البقرة على قولين أصحهما انه يطلق عليها ذلك شرعا كاصير في الحديث قال ابن عركانعام البدن الامن الابل والبقرو قال إيضا البدن ذات الجوف وعن مجاهد قال ليس البدن الامن الابل وعن عطا منحوما قال اب عمر ويه قال سعمدين المسمب والحسين وقبل لاتسمي الغنم بدنة لصغرها (جعلنا عالكممن شعائرالله) أى من أعلام الشريعة التي شرعة الله تعالى واضافتها الى اسمه تعظم لها وقدل لانها تشعروهوأن تطعن بحديدة في سنامها فمعدل بدلك أمهاهدى وقد تقدم ساله قريبا (لكمفيهاخير) أىمنافعد شيةودنيوية كانقدموهي جلة مستأنفة مقررة الم قبلهاأو عالمة قاله السمن (فاذ كروااسم الله عليها) أى على نحرها بان تقولوا عند ذبحها الله أكرلا أله الاالله والله أكبر اللهم مذك واليك (صواف) أى انها فأعمات قدصفت قوائمهالام اتنحرقا تممعقولة وقرئ صوافي أى خوالص لله لايشركون بعني التسمسة على محره، أحداووا حــ دصواف صافة وهي قراءة الجهور وواحــ دصوا في صافية وفي قراءة ابن مسعود صوافن بالمونجع صافنة وهي التي قدرفعت احدى يديها بالعقل لذلا تضطرب ومنه وقوله تعالى الصافنات الجماد وأصله داالوصف في الخيل يقال صفن الفرس فهوصافن اذاقام على ثلاث قوائم وثني الرابعة قال ابن عباس في الآية اذاأردت ان تنحر المدنة فأقها على ثلاث قوائم معقولة ثم قل بسم الله والله أكبر وفي الصححين وغيره ماعنه انهرأى رحلاقدأ ناخد سهوهو ينحرها فقال ابعثم اقدا مامقدة سنتجمد صلى الله علمه وآله وسلم وكون قيامها سنة انماه وعلى سبيل الندب ويجوز تحرها وذبحها مضعه ـ أعلى جنبها كالمقر (فاذاو حبت جنوبها) الوحوب السـ قوط يقال وجبت الشمس أى سقطت ووجب الحدارسقط ومنه الواجب الشرعى كانه سقط علينا ولزمناأي لفاذاسقط جنبها بعدنحرها على الارض وذلك عند مخروج روحهافهو كنابه عن الموت وجع الحنوب معان البعيراذاخر يسية طعلى أحدجنبيه لان ذلك الجع في مقابلة جع

غلاما وانلم مكن لك يعل ولانوحد مذك فاحشة فانه على مايشاء قادر ولهددافالوا علهآبة للناسأي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهمم الذي تنوع فيخلقهم فاق أماهم آدم من غيرذ كرولاأ شي وخلق- واء من ذكر بـــلا أنى وخلق شية الذرية من ذكروأني الاعسى فانهأ وحده من أني بلا ذكر فتمت القسمة الرياعية الدالة على كالقدرته وعظيم سطاانه ف الداله غ مره ولارب سواه وقوله ور . تمنا أى ونجعل هذا الغلام رجةمن الله نبيا من الانبياء يدعو الىءمادةالله تعالى ويوحمده كأقال تعالى فى الآية الاخرى أذقال المهلائكة بامريمان الله مشرك بكاحمةمنه المهالمسيع عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاتخرة ومن المقدر بين و يكلّم النــاس في المهدوكه-لاومن الصالحين أي مدعو الىعمادة ربه في مهده

وكهولته قال ابن أبي عاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحم بن ابراهيم حدثنا مروان حدثنا العلامين البدن المرف الكوفى عن مجاهد قال قالت مريم عليها السلام كنت اذا خلوت حدثنى عيسى وكلنى وهوفى وطنى واذا كنت مع الناس سيح في وطنى وكبروقوله وكان أمن امقضيا يحتمل ان هذا من تعلى وقدره ويحتمل ان يكون من خبرالله تعالى لرسوله محدوسلى الله عليه وسلم وانه كنى بهذا عن النفخ فى فرجها كافال تعالى ومريم ابنة عران التي أحسنت فرجها فنفخنافي من وحنا قال محد بن ومريم ابنة عران التي أحسنت فرجها فنفخنافي امن وحنا قال محد بن اسحق وكان أمن امقضا أى ان الله قد عزم على هذا فليس منه بد واختاره في أيضا ابن جرير فى تفسيره ولم يحل غيره والته أعلم (فعملته فا تبذت به مكانافه سياه في المحالة فالتي المتنافية المنافية المنا

عن من بم انه الما آقال الهاجير يل عن الله تعالى ما قال انها استسلمت اقضا الله تعالى فذكر غيروا حدمن علما الساف ان الملك وهو جبرائيل عليه السلام عند ذلك افغ في جيب درعها فنزات النفخ قد يحتى و لحت في الفرج في ملت الولد باذن الله تعالى فلما جلت به ضافت ذرعا ولم تدرما ذا تقول الناس فانه الا تعلم ان الناس لا يصدقونها فيما تخيرهم به غيرانها أفشت سرها وذكرت أمرها خلالتها امراة ذكر باوذلك ان زكر ياعليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجب الى ذلك في مات أمرة المناس عمل المناس عالى مناس على مناس من عند المناس المناس عالى و دكرت الها المناس عالى مناس من عند الله المناس عالى و دكرت الها المناس عالى مناس من عند الله الولد فا عند المناس عادي و دكرت الها المناس عادي المناس عادي المناس عادي المناس عادي المناس المناس عادي المناس عادي المناس و دكان في ماتهم عند السلام مشروعا (١٨٩) كا حداي وسف أبوه واخونه و كا

أمرالله الملائكة انتصحد لآدم عليه السدلام والكن خرم في ملتنا هـنه لتعظيم جـلال الرب تعالى قال ابن الى حاتم حد شاعلى اس الحسين قال قرئ على الحرث س مسكين وأما أسمع أخسبرنا عبد الرجدن سالقاسم قال قال مالك رجهالله بلغني انءيسي س مرح و یحی ن زکر ما علیه ما السلام ابناخالة وكانحلهماجيعامعا فبلغني انأم يحى فالتلريماني أرى انمافي بطئي يسجد لماني بطنك قال مالك أرى ذلك لتفضيل عسى عليه السلام لان الله حعله محى الموتى و يــــــرى الا<del>حــــــــ</del>مه والابرص ثماختاف المفسرون في مدة حدل عيسى علىمالسدلام فالمشهورعن الجهور انهاحلت له تسمعةأشهر وقالءكومةنمانية أشهر قالوله فالايعش ولد لثمانيــة أشهر وقال ابن جر بج أخبرنى المغبرة منعتبة مناعبدالله

البدن (فكلوامنها) انشدتمذهب الجهورالى ان هدنا الامرالندب (وأطعموا القانع والمعتر) هـ ذا الامرقيل هوللنه دب كالاول ويه قال مجاهدوا لنحعي وان جرير وابنسريج وقال الشافعي وجماعةهوللوجوب واختلف فيالقانع منهو فقسل هوالسائل يقال قنع الرجل بفتح النون يقنع بكسرها اذاسأل وقسل هوالمتعفف عن السؤال المستغنى بلغة ذكر معناه الخلم ل وبه قال الن عباس قال الن السكمت من العرب من ذكر القنوع عمدى القناعة وهي الرضاو التعفف وترك المستلة و بالأول قال زيدىن أسلموا ينهوسهمدين جببروالحسسن وبالشاني قالءكرمة وقتادة وقال ابن عمر وأبن عساس القائع الذي يقنع عمآ تيته واما المعترفقال محددين كعب القرظ ومجاعد وابراهم والكلبي والحســن أنه الذي يتعرض منغــبرسؤال وقبل هو الذي يعــتريك ويسألك وقال مالكأ حسن ماسمعت ان القانع الفقير والمعترالزائر وروىءن ابن عباس انكليهماالذىلايسألولكن القانع الذى يرضى بماعنده ولايسأل والمعتر الذي يتعرض لك ولايسألك وقرأ الحسن والمعترى ومعناه كعني المعتريقال اعتره واعتراه وعره وعراه ادا تعرض لماعنده أوطليه ذكره النحاس قال ابن عباس المعتر السائل وعنه الذي يعترض وعنسه القانع الذي يجلس في مته وعنه انه سيئل عن هـ فده الاسمة فقال أما القانع فالقانع يتمرض ولايسأل وقيرل القانع المسكين والمعتر الذى ليسبمسكين وقيرل القانع جارك الذى ينظرمادخل عليك والمعتر الذى يعتر بسابك ويربث نفسسه وقدروى عن التابعين فى تفسـ برهذه الآية أقوال مختلفة والمرجع المعنى اللغوى لاسمامع الاختـــلاف بين العمابة ومن بعدهم في تفسير ذلك (كذلك) أى مشل ذلك التسخير البديع المفهوم منقوله صواف (مضرناها) أى ذللسا البدن (لكم) فصارت تنقاد لكم الحدواضع نحرها فتنحرونم اوتنتفعون بهادمسدان كانت مسخرة للعمل عليها والركوب على ظهورها

الثانى سمع ابن عباس وستل عن حل مربم قال لم يكن الاان حلت فوضعت وهذا غريب وكائم مأخود من ظاهرة وله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيافاً جامع المخاص الى جذع النحلة فالفاء وان كانت للتعقب لكن تعقب كل شئ بحسمه كقوله تعالى واغد خلق الانسان من سلالة من طين ثم جعلنا ونطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فلقنا العلقة مضغة فلقنا المضغة عظاما فهذه الفاء للتعقيب بحسبها وقد ثبت فى الصحيحين ان بين كل صفتين أربعين يوما وقال تعالى ألم تران الله أرزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة فالمشهور الظاهر والله على شئ قدير انها حلت به كاقت مل النساء بأولادهن ولهد ذالما ظهر مخايل الحل بهاو كان معها في المسجد رجل صالح من قراط تها يخدم معها البيت المقدد من يقال له يوسف الحارة كان قل بطنها و كبره أنه كرد لا من أمرها ثم صرفه عن نفسه صرفه عن نفسه من من مراه عن نفسه من في كرد لا يستطيع صرفه عن نفسه

خول نفسة على أن عرض لها في القول فقال ما مريم اني سائلات عن أمر فلا تعلى على قالت رماهو قال هل يكون قط شعر من غير حب وهل يكون زرع من غير بدر وهل يكون ولد من غير أب فقالت نع وفهمت ما أشار الد ه أما قولا هل يكون شعر من غير حب وزرع من غير بدر فان الله قد خلق الشعر والزرع أول ما خلقه عامن غير حب ولا بدر وهل يكون ولد من غيراً ب فان الله تعالى مدخلق آدم من غيراً ب ولا أم فصد قها وسلم الها حالها ولما استشعرت من عمن قومها اتها مها بالريمة التبذت منهم مكانا فصداً ى قاصيما منهم بعيدا عنهم لئي لا تراهم ولا يروها قال محد بن اسحق فلما حلت به وملا تقلقها ورجعت استمسل عنها الدم وأصلها ما دسيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم و تغير اللون حتى فطر لسانها في احد خل على أهدل ست ما دخل على آل زكريا وشاع الحديث في اسرائيل فقالوا انما (١٩٠) صاحبها يوسد في وكن معها في الكنيسة غيره و توارت من

والحلب لهاونحوذلك (لعلكم تشكرون) هذه النعمة التي أنم الله بهاعليكم (لن ينال الله) أى ان يصعدولا برفع اليه ولا يبلغ رضاه ولا يقعمو قع النبول منه (لحومها) التي تنصد قون بها (ولادماؤها) التي تنصب عند فخرهامن حمث انها لحوم ودماء (ولكن ساله) أي يبلغ الميه (التقوى منكم) أي تقوى قلو بحكم ويصل الميه أخلاصكمله فى العمل الصالح وارادتكم بدلك وجهم مع الاعمان فان ذلك هوالدى يقدله الله ويجازى علمه وفيل المراد أحجاب اللحوم والدماء أى لن يرضى المنحون والمتقربون الى رجه ماللحوم والدما والكن بالتقوى قال الزجاج أعلم الله ان الذي يصل المه تقواه وطاعته فيما يأمريه وحقيقة معنى هذا الكلام تعود الى القبول وذلك ان ما يقبله الانسان يقال قد بالدووصل ليه فطاطب الله الحلق كعادتهم في مخاطباتهم قال ابن عباس كان المشركون اذاذبحوا استقبلوا الكعبة بالدما فينضحون بجانحوال كعبة فأرادالمسلمون ان ينه ملواذلك فأنزل الله لن خال الله لحومها ولادماوها وعن ابنجر يج نحوه (كَلَّلُكُ سخرهالكم) كزرهداللنذكر (للكبروالله) هوقولالناحرالله كبرعندالنحر فذكرفى الأية الاولى لامربذكراسم الله عليها وذكرهنا التكبيرللدلالة على مشبروعية الجع بن التسمية والتكمير وقيل المراديالة كمبر وصيفه سجانه بمايدل على الكبرياء ودعني (على ماهداكم) على ما رشدكم المدن على كم بكيفية التقرب بها ومامصدرية أوموصولة (وبشرانحسنين) قيل المرادبهم المخلصون وقيل الموحدون والظاهران المراديم على من يصدرهم من الخير مايصي به اطلاق اسم المحسن علمه (ان الله يدافع) وقرئ يدفع وصيغة المناعلة هنامجردة عن معناها الاصلى وهو وقوع السعل من الحانس كاتدل عليه القراءة الاخرى وقدتر دهذه الصغة ولايراد بهامعناها الاصلي كثيرامنك عاقبت اللص ونحوذلك وقدقدمنا تحقيقه وقيل ان اير آدهذه الصيغة هناللمبالغة وقيل للدلالة على تكورالواقع (عن الذين آمنوا) أى يدافع عن المؤِّد نين غوائل المشركين

الناس وانخدنت من دونهم حجاما فلاراهاأحد ولاتراه وقوله فأحاءهاالخان الىحدع الهذله أى فاضطرهاوأ لجأها الطلق الحاجدع خولة في المكان الذي تنعت المه وةداختلفوافيه فقال السدىكأن شرقى محرابها الذي تصلي فمهمن متالمقدس وقالوهب نرمنيه ذهبتهارية فلما كانت بن الشام وبالادمصرنسر بهاالطلق وفي رواية عنوهب كانذلك على عمائمة أممال من مت المقدس في قرية هذاك بقال لها ست الم قلت وقدته قدم في أحاديث الاسراءمن رواية النسائى عن أنسرنى الله عنهوالسهق عن شدادين أوسردي الله عنمان ذلك ست لحم فالله أعلم وهدذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض ولايشك فيه النصارى انهبيت لم وقد تلقاه الناس وقدو رديه الحديث ان ميح وقوله تعمالى اخبارا عنها قالت

باليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسبافيه دليل على حواز غنى الموت عند الفينة فانها عرفت انها ستبلى و تحتى وقيل م دا المولود الذى لا يحمل الناس أمر ها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها و بعد ما كانت عند هم عابدة ناسكة تصبح عند هم فيه ايظه و ناية فقالت المتنى و قبل هذا الحال وكنت نسيا منسيا أى لم أخلق ولم أله شدا قاله ابن عباس و قال السدى قالت و هي تطلق من الحب ل استحمام ن الناس المتنى مت قبل هذا الكرب الذي أنافيه و الحزن بولاد تى المولود من عبر بعل و كنت نسيامنسانسي فقرل طلبه كغرق الحيض اذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم يتلف و والذلك كل شئ نسى و قرل فهونسي و قال قتادة و كنت نسيامنسا أى شيالا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا و قال الربيع بن أنس و كنت نسيامنسيا هوالسقط و قال ابن زيد لم أكن شياقط و قد قدمنا الاحاديث الدالة على الهي عن غنى الموت الاعند الفينة عندقولة توفني مسلما

وألحقى بالصالحين (فناداهامن عنها ألا تعزنى قد جعل ربك تعتلاسر يا وهزى اليك بحذع النحلة تساقط عليك رطبا جنسا فكلى واشرى وقرى عينافاماتر بن من البشر أحدافة ولى الى نذرت الرحن صومافلن أكلم الدوم انسما) قرأ بعضه من تعتها بعنى الذى تعتها وقر أالا خر ون من تعتها على انه حرف جر واختلف المفسرون في المراد بدالله من هو فقال العوفي وغسره عن ابن عباس فناداها من تعتها جبرائيل ولم يسكلم عيسى حتى أتت به قومها وكذا قال سعيد بن جبيروا انتحال وعرو بن مهون والسدى وقدادة انه الملائح جبرائيل عليه الصلاة والسلام أى باداها من أسفل الوادى وقال مجاهد فناداها من تعتم الحال عيسى بن من م وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال الحسن هو ابنها وهوا حدى الروايتين عن سعيد بن جبير انه ابنها قال أولم تسمع الله يقول فأشارت اليه واختاره ابن زيد و ابن جرير في تفسيره وقوله أن لا تعزنى قد جعل فأشارت اليه واختاره ابن زيد و ابن جرير في تفسيره وقوله أن لا تعزنى قد جعل

ر مك تحتد ف سريا قال سدفدان النورى وشعبة عن أبي اسمقعن المراءن عازب قدح على رك تحدث سرياقال الحدول وكذاقال على ن أبى طلحة عن انعساس السرى النهر وبه قال عمروين معون نهر تشربمنه وقال محاهدهوالنهر بالسريانية وقال سيعمدين جيبر السرى النهر الصغير بالنبطمة وقال الضعالة هوالنهر الصغر بالسر بانمة وقال ابراهم النععي هوالنهرالصغير وعال قتادة هو الحدول بلغة أهل الحجاز وقال وهب سمنيه السرى هورسع الما وقال السدى هو النهر واختار هذا القول ان جرير وقدورد في ذلك حديث مرفوع فقال الطهراني حدثناأبو شعب الحرانى حدثنا يحيى سعد الله الدابلي حدد شاأ يوب بن نهيك مهتعكرمةمولي انعماس سععت ان عمر ، قول سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول ان السرى الذى

وقيل يعلى حجتهم وقبل يوفقهم وقال أبوحمان لم يذكر الله مايدفعه عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعموالجلة مستأنفة لبيان هذه المزية الحاصلة للمؤمنين من رب العالمين وانه المتولى للمدافعة عنهم (ان الله لا يحب كل خوان كفور) مقررة لمضمون الجدلة الاولى فأن المدافعة من الله الهم عن عماده المؤمنين وشيعرة أتم اشيعاريانهم مبغضون الحالله غيير محبو بينله قال الزجاج من ذكرغ يراسم الله وتقرب الى الاصنام بذبيحته فهوخوان كفوروا برادص يغني المبالغة للدلالة على أنهم كذلك في الواقع لالاخراج من حان دون خيانتهم أوكفردون كفرهم (أذن للذين يقاتلون) قرئ أذن مبد اللمفعول وللفاعل وكذلك يتاناون وعلى كالاالقراءتين فالاذن من الله سيحانه اعباده المؤمنين بانهم اذاصلحوا للقتال أوقاتلهم المشركون قاتلوهم قال المفسرون كان مشركومكة يؤذون أصحاب رسول اللهصلي الله علمه وآله وسلمال نتهم وأيديهم فيشكون ذلك الىرسول اللهصلي الله عليهوآله وسلرفيقول لهماص بروافاني لمأومر بالقتال حتى هاجرفأ برل الله هدده الاكة بالمدينة وهي أولآية نزات في القتال بعدمانه ي عنه في يف و سبعين آية وقيل نزلت في قومباعيانهم خرجوامه اجرين من مكة الى المدينية فاعترضهم مشركومكة فأذن اللهفي قتال الذين يمنعونهم من الهجرة وهمذه الآية مقررة أيضالمضمون قوله ان الله يدافع فان اباحة القتال لهمه هى منجلة دفع الله عنهم والمافى (بانهم ظلموآ) للسمبية أى بسبب ما كان يقع عليهم من المشر كين من سبوضرب وطرد ثم وعددهم الله سيحانه النصر على المشركين على طريق الرمز والكاية كأوعد بدفع أذى الكفادعهم فقال (وان الله على نصرهم القدير) وفيه تأكيد لمامر من المدافعة أيضا أخرج أحدوا لترمذي وحسنه والنساف وابن ماجه عن ابن عباس قال لما أخرج الني صلى الله عليه وآله وسلم من مكة هالأبو بكرأ حرجوا نبهم مانالله وانااليه واجعون ليهلكن القوم فنزات أذن للذين يقاتلون الخوقدروي نحوهداعن جاعة من التابعين ثموصف هؤلاء المؤمنسين بقوله

قال الله لمرع مقد حعل ربك تعتل سريام رأخو حه الله لتشرب منه وهذا حديث غرب حداً من هذا الوجه وأبوب بنه منه هذا هو الحدي قال أنه والفتح الازدى مترول الحديث وقال آخر ون المراد بالسرى عيسى عليه السلام وبه قال الحسن والربيع بن أنس و محدين عباد بن حمد روه واحدى الروايتين عن قتادة وقول عبد الرحن بن زيد بن أسلم والقول الاول أظهر ولهذا قال بعده و هزى الما يجذع المخله أى وخذى المك بجذع المخله قيل كانت باسة قاله بابن عباس وقبل مثرة قال مجاهد كانت عوق وقال الثورى عن أى داود ندييع الاعمى كانت صرفانه والظاهر انها كانت شعرة ولكن لم تكن في ابان عمرها قاله وهب بن منه ولهذا المن عليه المدار بأن جعل عندها طعاما وشرايا فقال تساقط علما وطب جنيا في حنيا في المروال طب عمرة الاهذه الابية حنيا في المروال طب عمرة الابية المنافع على والمدالا به والمنافع كانت والراب عندها والمدالا والمنافع كانت والراب عندها والمدالا والمدالا والمدالا والمدالا والمدالا والمدالة وال

الكريمة وقال ابن أبي حام مدشاعلى ابن الحسين حد شناهيان حدثنا مسرور بن سعيد القيمى حدثنا عبد الرجن بن عرو الاو زاعى عن عروة بن رويم عن على بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكر واعتكم الفخلة فانم اخلقت من الطين الذى خلق منه آدم عليه السلام وليسرمن الشعر شعر في الله عندها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفه وانسا مم الولد الرطب فان لم يكن رطب فقر وليس من الشعر شعرة أكرم على الله من شعرة زلت تعتم امريم المتحر ان هذا حديث من كرجد او رواه أبو يعلى عن شيبان به وقر أبعضه من الشعر من السيديد السين وآخر ون بتنفذ فيها وقر أبونه ولا تسقط على الرطب احتما و روى أبو اسحق عن البراء انه قرأها تساقط أى الجذع والكل متقارب وقوله فاماترين من البشر أحدد أى مهماراً بت من أحد فقولى أبو اسحق عن البراء انه قرأها تساقط على المرادم ( ١٩٠) انست المرادم دا القول الاشارة المده المناك المرادم القول

(الذين أخرجوامن ديارهم بغيرحتى) المرادبالديارمكة (الأأن يقولوا) قال سيبويه هو استنناممنقطع أى لكن المولهم (ربناالله) أى أخرجو ابغـ يرحق يوجب اخراجهم لكن لقولهمر ساالله وحمده وقال الفراء والزجاج هواستنيا متصل والتقدير الذين أخرجوا من ديارهم بلاحق الابان يقولوار بناالله فيكون منسل قوله سيحانه وماتنقمون مناالاان آساماً وأوربنا (ولولادفع الله الناس) وقرئ دفاع (بعضهم) بدل بعضمن الناس (بعض الهدمت) بالتشديدلاتكثير وبالتخفيف أى لخربت باستبلا أهدل الشرك على أهدل الملل وتكرر الهدم لكثرة المواضع (صوامع) للرهدان ومعابدهم المتخذة فى الصورا وقيل صوامع الصابئين وهي جعصومعة وهي بناء مرتفع محدب يقال صمع الثريدة اذارفع رأسه اورجل أصمع القلب أى حاد الفطنة والاسمع من الرجال الحديد القول وقيل الصغيرالاذن ثماسة عمل في المواضع التي يؤذن عليها في الاسلام (ويمع) جع ببعة وهي كنيسة النصارى في البلد وقدل مساجداليهود (وصَّلُوات) هي كَنَانُسُ اليهودوقيل النصاري وقدذ كرابن عطمة في صلوات تسع قراآت وهي جع صلاة وسميت الكنيسة صلاة لانها يصلي فيهاوقيل هي كلة معربة أصلها بالدبرانية صــ آونا قاله السمين ومعناه في المغتهم المصلى فلا يكون مجازا قاله الشهاب (ومساجد) للمسلمن وقدمت الصوامع والسيع والصاوات على المساجدلكونها أقدمنا وأسبق وجودا أوليكون فيه الانتقال منشر بف الىأشرف والظاهرمن الهدم معنّاه الحقيق كماذكره الزجاج وغيره وقيل المعنى المجازي وهوتعطيلها من العبادة والمعنى لولاما شرعه الله للانبياء والمؤمنين من فتال الاعداء بعضهم يبعض والهامة الحدود لاستقولي أهل الشرك وذهبت مواضع العبادة من الارض وقيل المعنى لولاهذا الدفع لهدمت في زمن موسى الكائس وفي زمن عيسى الصوامع والسعوف زمن محدصلي الله عليه وآله وسلم المساجد فال ابن عطمة هذاأصوب ماقيل في تأويل هذه لا يه فعلى هذا انماد فع عنهم حين كانواعلى الحق قبل

اللفظى لثلا ينافى فلمنأ كلمالدوم انسما قالأنس بنمالك في قوله انى نذرت للرجن صهوما قال صمتا وكمذا فالراب عباس والضماك وفي رواية عن أنس صدوما وسمتا وكذا فأل فتادة وغمرهما والمراد انهـم كافوااذاصاموآفي شريعتهم يحرم عليم مالطعام والكلام نص عـلى ذلك السـدى وقتادة وعمدالرجن بزيد قال اساسعق عن حارثة قالك نت عنداس مسعود فحائر حلان فسارأ حدهما ولم يسلم الاتخر فقال ماشأ بك قال أصحابه حلف أن لا يكاسم الساس الموم فقال عمد اللهن مسعودكام النامر وسلم عليهم فان الله امرأة علتانأ حدالايصدقها انراحات من غيرزوج بعني بدلك مريم علمها السلام ليكون عذرالها اذاسئات ورواهان أبيحاتموان جريرجهما الله وقال عبدالرجن من زيد لما قال عيسي لمريم لا تعمرني قالت

أمرهاواستنكروه حداو قالوايا مريم القد حدث شيافريا أى أمر اعظيما قاله مجاهدوقتادة والبيدى وغيروا حدوقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي عران الجونى عن فوف البكالى قال وخرج قومها في لمجافال وكانت من أهل بدت نموة وشرف فل يحسوا منها شيأ فلقو اراعى بقر فقالوا رأيت فتاة كذا وكذا فعتها قال لاولكني رأيت الليادة من بقرى مالم أره منها قط قالوا و مارا بيت قال رأيتها اللياد تسجد فحوهذا الوادى قال عبد الله بن أبي زياد واحفظ عن سيارا أنه قال رأيت فورا ساطعا فقو حهوا حدث قال لهم فاست تقبلتهم مربح فلما رأتهم قعد دت و حلت ابنه في حرها في أمر اعظيما يا أخت هرون أى يا شعبادة ما كان أبوك امر أسوو ما كانت أمل بعن المدرهذا مناسلة من والعبادة والزهادة فكيف صدرهذا مناسلة والموالية المرأ من والعبادة والزهادة فكيف صدرهذا مناسلة الموالية المرأ والعبادة والزهادة فكيف صدرهذا مناسلة الموالية المراكزية المركزية المراكزية المراكزية المركزية المرك

عـ لي سرأ بي طلحة والسدى قمل لها الخَتُهرون أيأخيموسي وكانت من نسدله كارة ال لأتمدمي باأخاتهم وللمضرى باأخامضر وقيـل نسبت الحارجـل صالح كان فيهم اسمه هرون فكانت تتأسىبه فى الزهادة والعبادة وحكى ابن جرير عن بعضهم انهم شهوه ابرجل فاجر كانفهم مقالله هرون رواه ابنأبي حاتم عن سعدد نجير وأغرب من هـ ذا كله مارواه ان أبي حاتم حدثناءل سالمسكاله حدثناابن أبى مريم حدثنا المفضل يعسى النفضالة حدثني أتوضخر عن القرظي في قول الله عزوجــل ما أخت هرون قال هي أخت هرون لاسهوأمه وهي أختموسي اخي هرون التي قصت أثرموسي فمصرت مه عن حنب وهم لايشعرون وهذا القولخطأ محض فانالله تعالى قدذكر في كامه انه قفي بعسى بعد الرسل فدل على انه آخر الانبهاء

النحريف وقبل النسئ وقيل المعنى ولولادفع الله ظلم الطلم بعدل الولاة وقيل لولادفع الله العذاب بدعا الاخبار وءن على قال انماار آت هذه الآمة في أصحاب مجمد صلى الله عليه وآله وسدام والمعنى لولادفع الله بالتحاب محمد عن المتابعين لهدمت الآيه فال أبوحيان أجرى الله العادة في الامم دلك مان ينفظمه الامر وتقوم الشرائع وتصان المتعدات من الهدم وأهلها من القمل والشمات ويؤيد ذلك قوله تعلى وقتل داود جالوت ثم تال ولولا دفع الله النياس بعضهم ببعض لنسدت الارض (يذكرفيها اسم الله) ذكراأ ووقت (كنيراً) والجلة صنفة للمساجد وقيل لجسع المذكورات الاربع لانكل واحدمنها جع (ولينصرنانته) اللامهى جواب المسم محدذوف أى والله لينصرن الله (من ينصره) أى دينه وأوليا مومعني نصره تعالى هو ان يظفراً وليا مهاعدام مه يكون النصر بالصليدف انقتال وبايضاح الادلة والسنات وبالاعانة على المعارف والطاعات (أن السلقوى) على نصراً ولما تم عزيز )على التقاماً عدائه والقوى القادر على الشي والعزيز الجليل الشهريف قاله الزجاج وقيل الممتنع الذى لايرام ولايدافع ولايسانع (الدين ان مَكَاهُم في الارض عنصر هم على عدوهم قدل المراديم ما لمهاجر ون والانصار والتابعون لهدمها حسان وقملأهل الصلوات الجس وقمل ولاة العدل وقيل غبردلك وهواخمار من الله بالغيب عماستكون عليه سيرتهم ان مكن لهم في الارض وعن عمان هذاوالله ثناءة بل بلاءير يدان الله أثنى عليهم قبل ان يحدثو امن الخسيرماأ حسدتوا فتبالمن يطعن بهممنأ هل البدع والرفض بعدد لل وتعسالهم (أقاموا الصـ لاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهواعن المنكر) هذاجواب الشيرط وفيه ايجاب الامربالمعروف والنهي غن المنه كرعلى من مكنه الله في الارض وأقدره على القيام بذلك وقد تقدّم تفسه الاكهة (ولله عاقبة الامور) أي مرجعها الى حكمه و تدبيره دون غيره وعن زيدس أسلم في قوله الذين ان مكاهم في الارض قال أرض المدينة أقامو االصلاة قال المكتوبة وآبو الزكاة

(٥٥ - فق البيان سادس) بعناوليس بعده الا مجد صاوات الله وسلامه عليهما والهد أثبت في صحيح المحارى عن أي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال أنا أولى الناس بابن مريم لانه ليس بدى وبينه بى ولوكان الامركاز عم محدد ابن كعب القرظى لم يكن متأخرا عن الرسل سوى مجدول كان قبل سليمان وداود فان الله قدد كران داود بعد موسى عايه ما السلام فى قوله تعالى ألم ترالى الملامن بنى اسرائيل من بعد موسى اد قالوالنبي لهم ابعث لناملكانقا تلفى سبيل الله ودكر القصدة الى الله وتكرف قال وقتل داود جالوت الآية والذي حراً القرطى على هدده المقالة ما فى النبيه تضرب بالدف هى والنسا معها يسجن لله و يشكرنه على ما أنم به على بنى اسرائيل فاعتقد القرطى ان هذه هى أم عيسى وهذه هنوة و غلطة شديدة بل هى باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسما المائيلة ما المائيلة ما المائيلة على بنى اسرائيل فاعتقد القرطى ان هذه هى أم عيسى وهذه هنوة و غلطة شديدة بل هى باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسما المائيلة ما المائيلة ما المائيلة على بنى اسرائيل فاعتقد القرطى ان هذه هى أم عيسى وهذه هنوة و غلطة شديدة بل هى باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسما المائيلة على المائيلة على المائيلة على المائيلة على المائيلة على بنى اسرائيل فاعتقد القرطى ان هذه هى أم عيسى وهذه هنوة وغلطة شديدة بل هى باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسما المائيلة على بنى المرائيلة و تسمون المائيلة على بنى المرائيلة على بنى المرائيلة على بنى المائيلة على بنى المرائيلة على بالمرائيلة على بالمرائيلة على بالمرائيلة على المرائيلة على بالمرائيلة على بالمرائيلة على بالمرائيلة على بالمرائيلة على المرائيلة على المرائيلة على بالمرائيلة على بالمرائيلة على بالمرائيلة على المرائيلة على المرائية على المرائيلة على المرائية على المرائيلة على المرائيلة على المرا

أسياتهم وصالحهم كما قال الامام أحد - د ثنا عبد دالله بن ادريس معن أى يذكره عن سماك عن علقمة بنوائل عن المغدين ب شعبة قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غيران فقالوا أراً يت ما تقر و فنا أخت هرون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم انهم كانوايسم و فنالا بنيا والصالح بن قبلهم انفرد ما حراجه مسلم والترمذى والنسائي من حديث عبد الله بن ادريس عن أبيه عن سماك به وقال الترمذى حسن صحيح غريب لا نعرفه الامن حديث ابن ادريس وقال ابن موسي حديث عبد الله بن ادريس عن أبيه عن سميد بن أبي صدقة عن محمد بنسيرين قال أبيت ان كعبا قال ان قوله با أخت هرون ليس مهرون أخي موسى قال فقالت له عاد شه كذبت قال با أم المؤمنين ان كان الذي صلى الله عليه وسلم قاله فهو أعلم وأخبر والافاني أجدين ماسمائة (١٩٤) سنة قال فسكت وفي هذا التاريخ نظر وقال ابن مرير أيضا

قال المذروضة وأمر والمعروف قال بلااله الاالله ونهواعن المنكر قال عن الشرك بالله ولله عاقبة الامورقال وعندالله ثواب ماصنعوا وقدأ نحزالله تعالى وعددمان سلط المهاجر ين والانصارعلى صيناديد العرب وأكاسرة المجموقياصرتهم وأورثهم أرضهم ودبارهم وعن عثمان بن عفيان فال فينائزات هذه الاتهة أخرجنا من ديار نابغير حق ثممكنا فى الارص في قنا الصلاة وآتمينا الزكاة وأمر نابالمعروف ونهينا عن المنكرفهي لحولا صعابي وان يكذبوك فقد كذبت قياهم قوم نوح وعاد) قوم هود (وغود) قوم صالم (وقوم ابراهيم وقوم اوط وأصحاب مدين هم قوم شعب هذه نسلمة لرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم وتعز بقله سنعمة للوعد دله بالهلاك المكذبين له كأهلك سحانه المكذبين لمن كان قبدله وفيه ارشادله صلى الله علمه و آله وسلم الى الصبر على قومه و الاقتددا عمر قداد من الاسيا فى ذلك وقد تقدم ذكره ده الام وما كان منهم ومن أنسائهم وكمف كانت عاقبتهم والمعنى فأنتياأ شرف الحلق لمت اوحدى في التكذيب فان هؤلا قد كذبوا رسلهم قبل قوم ك فتسلبهم فالدالخطيب وتأنيث قوم باعتبار العني وهوالامة أوقسله واستغنى فعادوعود عنذكرقوم لاشتهارهم بهذا الاسم الاخصر والاصل في المعسرالعلم ولاعلم لغيرهما فلهذا لم يقل قوم و و وقوم صالح ولم يقل قوم شعيب لان قومه يشماون أصحاب مـ دين وأصحاب الايكة وأصحاب مدين سأبقون على أصحاب الايكة في المديب له فحصو افي الذكر بسبقهم في المكذيب وانماغبر النظم في فوله (وَكذَب موسى) فجا الفعل مبنيا للمنعول ولم يتال وقوم موسى لان قوم موسى لم يكدبوه وانما كذبه غـ مرهم من القيط (فأمليت المكافرين) اى أخرت عنهم العقوية وأمهلتهم والفاء الترتيب الاهم مال على التكذيب وفيه وضع الظاهرموضع المضمرز يادة في التشنيع عليهم والنداء عليهم بسنية الكفر [ نم أُخذتهم ) أى أخذت كل فريق من المكذبين السمعة بالعذاب بعد انقضاممة الامهال (فيكيف كان تكبر) هذا الاستفهام للتقرير أى فانظر كمف كان انكارى ونغيم

مدتناشر حددثنان بدحدثنا سعيدعن قتادة قوله باأخت هرون الآية فالكانتمين أهلى يعرفون المالاح ولايعدرفون بالنساد ومن الناس من يعرفون مالصلاح ويتوالدون به وآخرون يعمرفون بالفساد ويتوالدونه وكان هرون مطامحسافي عشهرته وليسجرون أخىموسى ولكنه هرون آخر فالوذكرلنا الهشميع جنازته يوممات أربعــون ألفــا كالهم يسمى هرون من بني اسرائيل وقوله فأشارت اليمه فالواكيف نكاممن كانفى المهدصيماأى انهم لمااسترانوافيأمرها واستنكروا قضينها وقالوالهاما قالوامعرض بن بقدفهاورميهابالفر بةوقدكانت بومهاذلك صائحة مامتة فأحالت الكلامعلمه وأشارت لهم الى خطامه وكالامه فقالوامتهكمنها ظانن انهاتزدري بهم وتلعبهم كفا كلمان كان في المهدوسا

قال ميمون بن مهران فأشارت المه قالت تلوه وقالوا المخرية انباحتى تأمر باان نكام من كان ما كانوا في المهد صديدا وقال السدى لما أشارت المه غضه واوقالوا المخرية انباحتى تأمر باان نكام هدا الصبي أشد علينامن زياها قالوا كيف نكام من كان في المهد حسيما أى من هوم وجود في مهده في حال صباه وصغره كيف يتبكام قال الى عبد الله أول عن تكام به ان بره وقوله آناني الكتاب وجعلى بياتبر تقلامه مما السبت المهمن الفاحشة قال نوف البكالي لما قالوالا مهما قالوا كان يرتضع ثديه فنزع الشدى من فه وا تكا على جنبه الايسروقال الى عبد الله آناني الكتاب وجعلى بيما الى قوله ماد. تحيا وقال حادين سلمة عن ثابت البناني وفع اصبعه السباية فوق منكسه وهو يشول الى عبد الله آناني الكتاب وجعلى الكتاب وجعلى من بيما الآية وقال عكرمة آناني الكتاب أى قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى وقال المنابي حاتم

حدثنا أى حدثنا محدن المصقى حدثنا يحيى بن سعيدهو العطار عن عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك رضى الله عند العطار
عيسى بن مريم قد درس الانحيل وأحكمها وهوفى بطن أمه فذلك قوله انى عبد الله آناى الدخاب وجعلنى ببيا يحيى بن سعيد العطار
الجصى متروك وقوله و فجعلنى مباركا أينما كنت قال مجاهد وعرو بن قيس والنورى وجعلنى معلى اللغير وفى روا به عن مجاهد
نفاعا وقال ابن جرير حدثنى سلميان بن عبد الجسار حدثنا محدب بن يدبن خييس المخزومي سمعت وهيب بن الورد، ولى بن مخزوم قال
القي عالم عالما هو قوقه في العلم فتال له يرحل الله ما الذي أعلن من على قال الامربالله روف و النهى عن المذكر وفي والنهى عن المذكر أينما كنت وقد المرابك من المعروف و النهى عن المذكر أينما كنت وقد للما مربالله وفو والنهى عن المذكر أينما كان وقوله وأوصاني بالصلاة و الزكاة ما دست حياس (١٩٥)

واعدر مكحتي يأتمك المقين وقال عبدالرجن بنالقاسم عن مالك بن أنسفى قــوله وأوصاني بالصــلاة والزكاةمادمت حماقال أخبره عما هوكائن من أمر دالى أن يموت ماأ منها لاهل القدر وقوله ومرابو الدتىأي وأمرنى بعروالدتى ذكره معدطاعة ربه لان الله تعالى كشراما بقرن بن الامر بعمادته وطاعة الوالدين كما فال تعالى وقضى ربك ألا تعمدوا الااماه وبالوالدين احسانا وقالأن اشكرلى ولوالديك الى المصـىر وقوله ولم يجعلني جياراشقماأي ولم محملني حمارا مستدكرا عن عبادته وطاعته وبروالدتي فأشفي مذلك قالسه فسان الثورى الحمار الشدق الذي مقتل على الغضب وقال بعض السلف لاتجـدأحدا عاقالو لديه الاوجدته حماراشقما ثم قرأ وبرابوالدتى ولم يجعلني جمارا شقيا قال ولاتجــدسي الملكة الا وحدثه مختالانخورا ثمقرأوما

ما كانوافيه من النم وحل الاستنهام على التجب أو نحم قال أبوحيان ويحد بهدا الاستفهام معنى التعجب فبكانه قدل مااشدماكان انبكاري عليهم والنبكيراسم من المنبكر ومصدره ويالانكار فالالزجاج أي ثم أخدتهم فانكرت أبلغ نكار فال الحوهري النكبروالانكارتغييرالمنكرفا ارادبالانكارالنغ يرللضديالفدكآ لحيات بالموت والعمارة بالخراب وليس بمعدني الانكاراللساني والقلبي وأثبت يا نكيرحيت وقع في القرآن ورش عــذبأهل القرى المكذبة فقال (فكائين ورية أهلكاها) أي أهلها وقد تقدم الكلام على هذا التركب في آل عران (وهي حالمة) المراد بنسب قالط اليها نسبته الى أهلهاأى وأهلها ظالمون (فهي خاوية) الخوى بمعنى السقوط أى فهي ساقطة (علم عروشها) أىسقوفهاوذلك بسدب تعطل سكانها حتى تهدمت فسقطت حمطانها فوق سقوفها واسنادالسقوط على العروش البهالتنز يلالح طان منزلة كل البنمان لكونها عدة في موقد تشدم تفسيرهذه الآيه في البقرة قال قتادة خربة لدس فيها أحد (و برّر) أي ومن أهل بتر (معطلة) هكذا قال الزجاج يقال بأرت الارض أى حفرته أوه نمه التأبير وهوشق كنزان طلع الاناث وذرطلع الذكور فيه والبئر فعمل يمعنى نفعول وهي مؤنثة وقدتذكرعلى معنى القليب والمراد بالمعطلة المتروكة وقيال الخالية عرأهلهالهلاكهم وقمل الغائرة وقيل معطلة من الدلاء والارشية قال قتادة عطلها أهملها وركوها وقال ابن عباس التي تركت لاأهل لها (وقصرمشيد) هو المرفوع البنيان كذا فالقتادة والضحاك وعن قتادةأ يضاشدوه وحصنوه فهلكواوتركوه وفالسعيدس جبير وعطا وعكرمة ومجاهد واسعباس المرادبالمشيد المحصص مأحودمن الشيد وهو الحص وقبل المسييد الحصين قاله الكلي وقال الجوهري المشد المعمول الشيمد والشمد الكسركل شئ طلبت بهالحائط من جص أوبلاط وبالفتح المصدر تقول شاده يشديده جصصه والمشيد

ملكت أيمان كم الماللة الايحب من كان محتالا فورا وال وقال وقادة ذكر الما النامراة رأت أن مريم يحيى المدوق و يبرئ الاكه والابرص في آيات سلطه الله عليهن وأذناه فيهن فقال طوبي للبطن الذي حلك وطوبي الشدى الذي أرضاء تبه فقال نبى الله عيسى عليه السلام يحيمها طوبي لمن تلاكاب الله فاته عمافيه ولم يكن جارا شقيا وقوله والسلام على توم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا اثبات منه لعبودية لله عز وجل وانه مخلوق من خلق الله يحيى وعيت ويعت كسائر الحداد أق والمكن له السلامة في هذه الاحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه (ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان الله أن يتخذ من ولد سيحانه اذا قضى أمر افا عايقول له كن فيكون وان الله ربي و ربكم فاعبد وهذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من ينهم فو يل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) يقول نعالى لرسوله محد صلوات الله وسلامه عليه ذلك الذي قصصناء

عليك من خبرعيسى عليه السدلام قول الحق الذى فسه عترون أى يختلف المبطلون والمحقون عن آمن به وكفر به ولهداقراً الا كثرون قول الحق برفع قول وقرأ عادم وعبد الله بنام عام قول الحق وعن ابن مسعودا نه قرأ ذلك عيسى بن مرم قال الحق والرفع أظهرا عرابا و يشهدا وقوله تعلى الحق من ربك فلا تمكن من المسمترين ولماذكر تعلى انه خلقه عبد انبيازه نفسه المقدسة فقال ما كان تله أن بفند من ولد حمانه أى عام توله ولا الجاء لون الظالمون المعتدون علوا كبيراا ذاقصى أمر افائما يقول له كن فيكون أى اذا أراد شيأ فاغا مربد في مدون المربد وقوله وان الله ربي و ربكم فاعدوه هذا مراط مستقيم أى و مما أمر بدعيسى قومه وحوفى مهده أن أخبرهم اذذاك ان الله (197) ربه و ربيم وأمر هم بعداد ته فقال فاعد و هذا مراط

بالتشديد المطول قال المكسائي للواحدمن قوله تعالى في بروج مشميدة وانما بي هذامن شاده وفي النسامن شميده لانه عمالة وقع بعدجع فناسب التكثير وهناوقع بعمدمفرد فناسب التحفيف ولانه رأس آبة وفاصلة والمعني وكرمن قصرمشت مدمعطل مثل المئر المعطلة ومعنى التعطمل في القصرهوانه معطل من أهيلة أومن آلاته أونحو ذلك قال القرطي في تفسيره ويقال ان هـ ذه البئر والقصر بحضره وت. عروفان فالقصر مشرف على قله حسل لا يرتقى اليد بحال والسئرف سنحد لا تقر الربح شسأ سقط فيها الأأحر حتم وحكى النعلى وغيمره ان المئركان بعيدن من الهن في بلد الحضروأ حياب القصر الحضر وأسحاب البرر اول البدو وحكى العلبي وغدم وأيضاان البركان بعدن من المن في بلد يقاله حضورا بزلم أربعة آلاف مم آس بسالح ونجواس العذاب ومعهم صالح فات صالح فسمى المكان حضرموت لانصالحالما حضره مات فسنوا حضورا وقعدوا على هذه البئر وأمروا عليهم رحدنهم فأقام وادهرا وتشاسلواحتي كثر واوعمدوا الاصنام وكشروا فأرسل الله اليهم بيايقال له حنظلة بنصفوان وكان حالافي مفقت لوه في السوق فاهلكهم الله وعطلت برهموخر بتقصورهم نمذ كرقصة طويلة وقال بعدذلك وأما القصر المشيد فقصر بناه شدادين عادين ادم لميين فى الارض مشله فهاذ كروا وزعوا وحاله أيضا كحال عذه المئرا لمذكورة في ايحاشه بعد الانس واقفاره بعد العمران وان أحددالابستطيع النيدنومنه على أسمال لم يسمع فيسممن عزيف الحن والاصوات المنكرة عدالنعهم والعدش الرغدد ومراء الملك وانقطام الاهدل كالسلك فبادوا وماعادوا فذكرهم الله سجانه في ده الاله موعظة وعبرة قال وقبل انهـم الدين أهلكهم بخسصر على ماتقدم في سورة الانساعي قوله وكم تصمنا . نقرية فتعطلت برهم وخر بت قصورهم انتهى وقال النسني والاطهراب المئر والقصرعلي العموم عُمَّا لكرالله سجاله على أهمل مكة عدم اعتبارهم بهذ الا أنار قائلا (أفلم يسيروا في الارمس) حنالهم على المد فرلبروا

مستقم أى هـ ذا الذي جئته كمه عن الله صراط مستقهم أى قويم من المعدرشدوهدي ومن خالفه الاحزاب من منهم أى اختلف قول أهل المكابفيءسي بعدمان أمره ووضو حطله وانهعدده زرسوله وكلتم ألقاها الحمرح وروحمنه فصممت طائف قمنهم وهمجهورالم ودعليهم امائناته على انه ولدزنهة وقالوا كالامههذا معر وقالتطائفة أخرى انما تكلمالله وقارآخرون بلهواين الله و فال آخر ون ثااث ثلاثة و قال آخرون, لهوء له ورسوله وهذاهوقول الحق الذي أرشدالله المهالمؤمنين وقدروي نحوهذاعن عروس مهون والنجر بجوقتادة وغيه واحدمن السلف والخلف والعبدالرزاق أخبرنامهمرعن قدادة فى قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فمسم يترون قال

اجمع بنواسرائيل فأحرجوامنهم أربعة آلاف نفراً حرج كل قوم علهم فا متروافي عدى حين مصارع رفع فقال العضهم هوانله هبط الى الارض فأحياس أحيا وأمات من أمات مصاحدالى السماء وهم المعقو به فقال الذلالة حسك ذبت م قال اثنان منهم للذال قل أنت فيه قال هواب الشوهم النسطورية فقال الاثنان كذبت م قال أحدالا تنين للا حرقل فقال الاثنان كذبت م قال أحدالا تنين للا حرقل فقال الاثنان الله وقال الرابع كذبت بلهوعمد الله ورسوله و مدوكلته و ما المسلون كان ليكل رجل منهم أسماع على ما قالوا فاقت لوا وظهر على المسلمين وذلك قول الله تعماني و يقتلون الذين بأمرون القسط من الناس قال قتادة وهم الذين قال الله فاختلف الاحزاب من بينهم قال اختلفوا فيه فصار والموالي وقدروى ابن أبي جامع عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير عن بعض أعل العلم قريبا من ذلك وقد ذكر غير واحد من على الموالي وقدروى ابن أبي جامع عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير عن بعض أعل العلم قريبا من ذلك وقد ذكر غير واحد من على الموالية وقدروى ابن أبي جامع عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير عن بعض أعل العلم قريبا من ذلك وقد ذكر غير واحد من على الموالية وقدروى ابن أبي جامع عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير عن بعض أعل العلم قريبا من ذلك وقد ذكر عبر واحد من على الموالية والموالية وقدروى ابن أبي جامع عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير عن بعض أعل العلم قريبا من ذلك وقد ذكرة عبر واحد من على الموالية وقول الموالية وقدروى ابن أبي جامع الموالية وقدروى ابن أبي جامع الموالية وقدروى الموالية والموالية وقدروى الموالية وقدروى الموالية وقدروى الموالية وقدروى الموالية والموالية وا

التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم ان قسطنطين جعهم في محف لك مرمن مجامعهم النيلانة المشهورة عندهم فكان جاءية الاساقة في منهم ألفين ومائة وسبعين أسقف فاختلفوا في عيسى بن مريم علمه السلام اختلافا منها يناجد افقالت كل شرد مة فيه قولا في فائة تقول فيه قسماً وسبعون تقول فيه قول المنه وطرد من عداهم في في المنه والمنه والمنه منه والمنه والمن

انه المسحوق دكذبوارل رفعه الله آلى السماء وقوله فويل للذين كفروامن مشهد ديوم عظيم تهديدو وعدد شديدمن كدبعلي الله وافترى و زعم انله ولداولكن انظرهم تعالى الى يوم القياسة وأجلهم حلماوثنة بقدرته عليهم فالدالدي لايكل عل منعصاء بل كإجاء في النعجد بن ان الله ليم لي للطالم حتى اذاأ خدده لم يفلمه ثم قرأ رسول الله صلى الله علميه وسلم وكذلك أخذر مك اذاأ خسدالقرى رهىظالمة ان أخذه أليم شديد وفي العديدة أيداعن رسول الله صل الله علمه وسلم اله قال لاأحدأصبر على أذى سمعه من الله المهم يجعلون له ولدا وهو برزقهم و يعافيهم وقد عَالَ الله تعالى وكاين من قـرية أملمت لها وهي ظالمة ثم أخذتها والى المصر وقال تعالى ولا تحسين الله عافلا عمايعمل الظالمون اعما يؤخرهم ليوم تشمص فيه الابصار

مصارع تلك الامم فيعتبروا ويحتم لمان يكونوا قدسافروا ولم يعتبروا فلهذا أنكرعليهم كما فىقولة وانكم لتمرون عليهم مصحين وبالليل أفلا تعقلون وعلى هذا فالاستفهام ليسعلي حقمقته (فتكون لهم قلاب) تفريع على المنني فهومنني أيضا (يعقلون بها) ما يجب ان يعقل من التوحيد ونحوه والعقل هناء عني العلم والمعنى الم مسلم ماشا عدوا من العبرتكوناهم قلوب يعقلون بهاما يجبان يتعقلوه وأسندالتعقل الى القلوب لانها محل العقل كمان الاتذان محلل السمع وقبل ان العيقل محله الدماغ ولامانع من ذلك فان القلب هوالذى يبعثعلي ادراك آلعيقل وانكان محله خارجاءتمه وقداختمل علماء المعتبول في محل العــقل وماهيته اختلافا كثــيرالا عاجة الى النطويل بذكره (أوآذات يسمعونهم مايحبان يسمعوه مما قلاه عليهم البياوه ممن كلام الله ومانق له أهل الاخباراليهممن أسبارالامم المهلكة ومايزل المكذبين (فأنه الانعمى الابصار) قال النراء الهاءعاد يجوزأن بشالفانه وهي قراءنا بن مستعود والمعسي راحدالنذ كبرعلي الخبيروالتأنيث على الابصارأ والقصة أى فان الابصار لاتعسمي أوفان القصة لاتعمى الانصارأيأنمارالعمون (ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) أي السراطل في مشاعرهم وانمأصا بتالآ فةعقولهما ساع الهوي والانهماك في التقليدأي لاتدرك عقولهم مواطن الحقوم واضع الاعتبار قال الفراءوالزجاج انقوله التي في الصدور من التوكيد الذي تريده العرب في الكلام كقوله عشرة كاملة ويقولون بافواههم ويطم بجناحمه ثمحكي محانهءن هؤلاماك كرعليمه من التكذب والاستهزا فقال (ويستعملون أى بطلمون عملتك (بالعاب) لانهم كانواسكرين بيته أشدانكار فاستخالهما هوعلى طريقة الاستهزا والمحرية وكانهم كانوا يقولون ذلك عمد ماعهم لمايةوله الاندياء عن الله سحانه من الوعدميه عزوجل يوقوعه عليهم وحلوله يهم ولهدرا عال (وان يحلف اللهوعدة) قال العراء في شده الا يتوعيدله مالعذاب في الدنيا

ولهدافالههنافو باللذين كفروامن مشهديم عظيم أي يوم القسامة وقد عاف الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن المحامت رذى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأب عيم عبد الله وأن محمد المحمد وروح منه وان الحدة حق والنارحق أد خله الله الحنة على ما كان من العدم وأسمع بهم وأبصر يوم بأنون الكن الطالمون الموم في صلال مدين وأندرهم يوم الحسرة اذقضى الامروهم في عنه و وهم لا يؤمنون انا كن من العالم وهم في عنه المحمد عنه والمحمد عنه والمنافعة عنه المحمد عنه منه المراوع عنه الله والمنافعة المحمد والمحمد والم

يعنى وم القيامة لكن الطالمون اليوم أى في الدنيا في ضلال مدين أى لا يسمعون ولا يبصرون ولا يه قاون فيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون و يكونون مطيعين حمث لا ينفعهم ذلك تم قال تعالى وأندرهم يوم الحسرة أى الدرائل لل قريوم الحسرة والمندامة وهم أى اليوم في غفلة عما أندر وابه يوم الحسرة والمندامة وهم أى فصل بين أهل الجنة وأهل الناروصاركل الى ماصار اليه مخلدا فيه وهم أى اليوم في غفلة عما أندر وابه يوم الحسرة والمندامة وهم لا يؤمنون أى لا يصدقون به قال الامام أحد حدثنا محدد شالاع من عن الى صالح عن الى سعيد قال قال وسول الله على المناز المناز المناز الناريج المناز المناز على الله على المناز المناز في قال المناز المناز في قال المناز المناز على الله على المناز المناز على وينظرون و ينظرون و يتولون ناح هذا الموت و يا أهل الناز و ينظرون و يقولون ناح هذا الموت قال و يقال يا أهل الجنة خلاد ولا موت و يا أهل الناز

والاخرةوذ كرالزجاج وجها آخرفتال اعلمان الله لايفوته شئ وان يوما عنده وألف سنة فى قدرته واحدولا فرق بيزوقوع مايستعجلون بدمن المذاب وتأخر وفى القدرة الاان الله تنهضل بالامهال انهى والمعنى والحال اله لا يخلف وعدا أبد اوقد سيمق الوعد فلا بدمن مجيئه حماأوالجله اعتراضية مسينة لمافيلها فال الحلى أنجزه يوم بدرأى أمزل العداب م فى الدنيافقة ل منهم سبعون وأسر منهم سبعون (وان يومًا) من أيام عذابهم (عند ربك في الاحرة (كالفسنة مما تعدون) أي من سني الدنيا والجلة مستأنفة مسوقة اسان حالهم في الاستحال وخطابهم في ذلك اسان كال - كمه لكون المدة القصر برة عنده كالمدة الطو يله عندهم كافى قوله انهمير ونه بعيد اونراه قريبا قال الفراء هـ ذاوعيدلهم بامتدادعدابهم فى الآخرة أى يوم سأيام عذابهم فى الآحرة فى النقل والاستطالة كالب سنةوقيل المعنى وان يومامن الخوف والشدة في الاخوة كالنسينة من سني الدنيافيها خوف وشدة وكذلك يوم النعيمة باسا واقتصرفي التشبيه على الالف لان الالندمنة عي العدد بلانكرار وقرئ يمدون بالتعسية لقوله ويستعج لحلك وبالفوقية على الحطاب واختارالاولى أنوعسد دوالناية أنوعاتم وعن ابن عماس فال ان يوما ن الا إم السية التي خلق الله فيما السموات والارض كالف من مُدّوعن عكرمة قال هو يوم النيامة رعنه قال الدنيا جعة من جع الاخرة سبعة آلاف سنة وقدمضي منهاستة آلاف وأحرج ابن عدى والديلي عن أنس مرفوعا نحوه وتمام الهدف مدة الدنيه إماضها وباقيها في كما بنا لقطة العجلان عماتمس الى معرفة معاجم الانسان (وكاين من قرية أمليت لها وهي طلمة نم أحد ما أى أعلها هذا اعلامه مسحاندانه أخدة وما بعد الاملاء والتأخير قمل وتدكر يرهدامعذكره قمايللنا كيد وليس بتدكرارفي الحقيقة لان الاول سيق لسان الاهرك ماسمالقوله فيكيف كان فيكبروالناني سييق لسان الاملا مساسيمالقوله ولن علن الله وعدهوان يوماعندر بككالب سنة فكاله قيل وكم. نأه ل قرية كانوامنا لكم

- اودولا، وت غرقرأرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم نوم الحسرة اذقصى الامر وهمفى غناله وهم لارؤ منون واشار مدم ثم فال أهل الدنسا في غف له الدنياه كمذارواه الامامأجدوة رخرجـه البخارى ومسلم في صحيح به - مامن حديث الاعش بهوالنظه ماقدريب من ذلك وقدروى هذا الحديث الحدن ترعرفة حدثني أسماط استعجدعن الاعش عن أبي صالح عن ابي هرير: مرفوعامنه وفي سنن أس ماجه وغـ مره من حديث مجدد من عدرو عن أبي سلمة عن أبى هررة بنعوه وهوفي الحجن عن ابن عرور وامان حر هم قال فال أس عماس فذكره ن قبله نحوه ورواهأيضا عنأمهانه مععمد ان عمريقول في قصيه يؤتى بالموت كانهدا به فد في والنياس ينظرون وقالسفمان النورى عنسلةبن كهيل حدثنا أبوالزعرا وعرعمد

الله هو النصعود في قصدة كرها قال فليس نفس الا وهي تنظر الحريبة والمنت في الخدة والمنت في النار وهو المناب في المنت الذي في الحنة والقال المهم لوعلم فتأخذه ما الحسرة قال ويرى اهدل الجنة البيت الذي في النار في المناب في المنت الذي في النار في المنت في المنت في المنت الذي المنت المنت على المنت في المنت الناس في الدنيا فلا يمني الحدفي معت المنار ولا في أسد مل درك من جهم الانظر المنه عميذ بمن المنت في المنت المنت في المنت في المنت المنت في المنت المن

مسامن فرح مانوا و بشهق أهل النارشه قة لوكان أحد سامن شهقة مانوافذاك قوله واندرهم يوم الحسرة اذقضى الامن بقول اذاذ بح الموت ورواه ابن أبي عاتم في تنسيره وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأندرهم يوم الحسرة من أسمانيوم القيامة علمه الله وحذره عباده وقوا ان تقول نفس يا حسرتا على مافرطت في حنب الله وقوله اناني نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون يخبر تعمالي اله الخالق المالك المتصرف وان الحلق كلهم بها كمون و يهقي هو تعالى وتقدس ولا أحديد عى ملكا ولا تصرفا بله هو الوارث لجميع خلامه الباقي بعدهم الحاكم فيهم فلا تطلم نفس شأولا حناح بعوضة ولا منقال ذرة قال ان أبي ماتم ذكرهد به بن خالد القيسي حدث المزم بن أبي حزم القطعي قال كتب عي مناه زير الى عبد الحيد بن عبد الرحن صاحب الكوفة (١٩٩) أما بعد فان الله كتب على خلقه مدين

خلقهم الموت فعل مصرهم المه وقال فُما أبزل في كُلمه الصادق الذى منظه بعله رأشهد ملائكته عــلىحذظ، الهرثالارضومن علمهاوالسه رجعون (واذكرفي الكتاب ابراهم اله كان صديقانسا اذقاللا مدياأ بتلم تعمدمالايسمع ولايمصر ولايغنى عنائشا باابت انى قدجانى من العملم مالم يأنك فاتمعيني أهدك صراطياسويا ماايت لاتعمدالشمطانانالشمطان كانلارجن عصما باابت انحاف انعسك عذاب من الرجن فتكون للشمطانولما) يقول تعالى لندمه مجدصلي الله علمه وسلم واذكرفي فى الـكاب ابراهم واتل على قومك هؤلا الذين يعبدون الاصمنام واذكراهم ماكان منخبرابراهيم خليل الرحن الذينهم من ذريته و مدعون أنهـم على المه وقد كان صديقانسامع المده كيف نهاه عن عمادة الاصنام فقال باابت لمتعمد

ظالمين قدأمها تهم حيما ثم أخدتهم بالعداب والمرجع للكل الى حكمى (و) جالة (آلى المصير)تذيللتقريرماقبلها (قلياأيها الناس انماأ نالكم نديرمبين فالذين آمنواوعملوا الصالحات الهم مغفرة ورزق كرم)أمر وسحانه ان مخبر الماس مانه ندر الهم بين مدى الساعة مسئلهم مانزل اليهم فن آمن وعمل صالحافاز بالمغفرة وسترالذنوب ومن كان على خلاف ذلكفهو فىالنيار والرزق الكريم الجنبة والبكريم من كل نوع ما يجمع فضائله ويحوز كالانه (والذين سعوافي آماته) أى اجتهدوا في ابطالها حيث قالوا القرآن شعرأو سعر أوأساطىرالاولىن (معاجزين) يقال عاجز سابقهلانكل واحدمنهـمافى طلب اعجاز الاخرفاداسمقه قدلأ عزه وعزه قاله الاخفش وقيدل معناه ظانين ومقدرين ان يعجز الله سيحانه ويفو ووه فلا يعذبهم فاله الزجاح وقيسل معالدين فاله الفراء وفال اسعماس مر اغير ودشاقين (أولئك أصحاب الحيم) أى النار الموقدة (ومأرسلمنا من قبلك) من لابتدا الغابة وهذاشروع في تسليمة ثانية لرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم بعدالتسليمة الاولى (من رسول ولاني) من زائدة لنا كمدالمة وفعه دليل بن على ثبوت التغاير بن الرسول والنبي وسئل النبي صلى الله علمه وآله وسلم عن الانساء فقال مأنة ألف وأربعة وعشرون ألفافقيل فكم الرسل نهم فقال ثلثمائة وثلاثة عشر والفرق بينهماان الرسول الذي أرسل الى الحلق بارسال جبر بل المه عما ناومحاورته شذاها والني الذي يكون وحيه الهاما أومناما وقدل الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه والني من أمر ان يدعوالى شريعة من قبله ولم ينزل علمه كتاب ولابداله ماجميعامن المعجزة الظاهرة وقرأ النمسية ودولاني ولامحدث وعن سيعد سنابر اهيم من عديد الرجن من عوف مثله وزاد فنسخت محدث فالوالحدثون صاحب يسولقهان ومؤمن آل فرعون وصاحب موسي (الااذاتمين ألقي الشييطان في أمنيته ) معنى تمني تشهي وهيأ في نفسه مايه واه قال الواحدى قال المفسرون معنى تمني تلاقال جاعة المفسرين فيسبب رول هذه الاية أنه

مالايسمع ولا يبصر ولا يغنى عندن شيأى لا ينده ل ولا يدفع عندن ضرواا أبت الى قد جانى من العدم مالم بأتك يتولوان كنت من صلبك وترانى أصغر مندلا لا في ولا جائد بعد فا تبعى صلبك وترانى أصغر مندلا لا في ولا جائد بعد فا تبعى الم تعلمه انت ولا اطلعت عليه ولا جائد بعد فا تبعى أهدل صراطا سويا أى طريقا مستقيما موصلا الى يبل المطلوب والنجاة من المرهوب بأبت لا تعبد الشيطان أى لا تطعه فى عبادتك هذه الاصنام فانه هو الداعى الى ذلك والرانسي به كما قال تعالى ألم أعهد المكم يابى آدم أن لا تعبد واالشيطان انه لكم عدومين وقال ان يدعون من دونه الااناثا وان يدعون الاشيطان من يدا وقوله ان الشيطان كان الرجن عصيالى مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وابعده فلا تتبعه تصرم ذلا ابتال ابن الى الماعات الا بعد من الرجن أى على شركك وعصيا لك لما آمم كذب به فتسكون الشيطان وليا يعنى فلا يكون المنامولى ولا ناصرا ولا مغيثا الاا بليس وليس اليه ولا الى غديره من الا مرشئ بل اتماعات له موجب وللسيطان وليا يعنى فلا يكون المنامولى ولا ناصرا ولا مغيثا الاا بليس وليس اليه ولا الى غديره من الا مرشئ بل اتماعات له موجب ولا المنابعة ولا المنابع

لاحاطة العذاب بل كافال تعالى تالله القدار سلذا الى امم من قبلاً فزين لهم الشيطان اعمالهم فهوولهم اليوم ولهم عذاب أليم (فال اراغب انت عن آلهتي بالبراهيم لئن في تنته لارجه للواهير في ملما فال سلام علم الساسة غفير للثري اله كان بي حفيا و اعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعا و بي شقيا ) يقول تعالى مخدر اعن حواب أبي ابراهيم لولد ابراهيم في الماتريد عبادته اولا ترضاعا فانته عن سها وشقها وعدمها فالمك ان متنه في الماتريد عبادتها ولا ترضاعا فانته عن سها وشقها وعدم وقوله عن ذلك المقتصت مند في والمنحاذ و عديم موقوله و المنحل المنافلة و عديم من والمنافلة و المنحلة و فال السدى والمعرف ملما قال أبد او قال على من أبي طلحة (٢٠٠) والعوف عن ابن عباس واهير في ملما قال سويا سالما قبل ان

صلى الله علمه وآله وسلم لماشتق علمه اعران قومه عنه تني في نفسه أن لا ينزل علمه شئ ينفرهم عنه لحرصه على اعلم م فكانذات يوم مالسافي بادس أنديتهم وقدنزل علمه سورة والنحم اذاهوى فأخذها يقروها علىهم حتى بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى وخاة النالنة الاخرى وكان ذلك التي في نفسه فرى على له اله عما القاء الشه علمه تلك الغرانيـقالعلىوانشـفاعتهن لترتجى فلما معتقر بش ذلك فرحوا ومضى رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم في قراقه حتى ختم السورة فالمحدفي آخرها محدمعه جميعمن فى النادى من المسلمين والمشركين فتفريت قريش مسرورين بدلك وتبالواقدد كرمجمد آله تنابأ حسن الذكرة أناه حمر مل فهال ماصنعت تلوت على الناس مالم آنك عن الله فزنرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم وخاف خو فاشديدا فأبرل الله هذه الاتية هكذا قالوا ولم يصم شئ من هذا ولا ثمت بوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلا نه فقد دفعه الحققون بكاب الله محانه حيث قال الله تعالى ولوتقول علينا بعض الاقاو بللاخدنا منه بالهمين ثم لقطعنامنه الوتين وتوله وما ينطق عن الهوى وقوله ولولا أن بتناك لقد كدت تركن الهمم فنني المقاربة للركون فصلاعن الركون قال البزار عداحد يثلانعله يروىءن النبي صلى الله عليه وآله وسلميا سماد متصل وقال البيهتي هذه القصة غير ثابتة مزجهة النقل ثم أخذيتكم انرواة هذه القصة مطعون فيهم وقال امام الاعمة ابن خزيمة ان هذه القصية من وضع الزيادقة قال القانبي عياض في الشيفا ان الامة أجعت فيما طريقه البلاغ أندمعصوم فيهمن الاخبارعن شئ بخلاف ماهوعلمه لاقصدا ولاعدا ولامهوا ولاغاطا قال الرازى هذرالقصة ماطلة ، وضوعة لا يحوز القول بها قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الاوجي هوجي وقال تعالى سنتركث فلا تنسي ولاشك ان من جوز على الرسول تعظم الاوثان فقد كشرلان من المعلوم بالضرورة ان أعظم سعمه كان فنفى الاوثان ولوجوزناذ للذلاتفع الامانءن شرعه وجوزنافي كل واحد من الاحكام

تصلك مرىء عدورة وكذا قال الغجالة وقتادة وعطمية الحيدلي ومالك وغبرهم واختاره آسج بر فعندها قال الراهم لاسه سلام علسك كأفال تعالى في صفة المؤمنين واذاخاطهم الحاهلون قالو سلاما وقال تعالى واذا معوا اللغو أعرضه واعنه وفالوالناأعمالنا والكم أعمالكم سلامعلمكم لانتسغ الحائلين ومعسني قول الراهم لاسه سلام علمك بعني اما أَنافلا يُنالكُ مَيْ مَكَـرُوهِ وَلَا اذَى وذلك خرمة الابوة سأستغفر لكربي والكن سأسأل الله فدك ان يهدين وبغيمر ذمك الدكان يحساقال النعماس وعدره اطمنا اى فى ان هداني لعمادته والاخدلاس له وقال قتادة ومجماهد وغمرهما الد كانبى حنسا فالعدودة الاجابة وقال السدى الحني الذي يهتم بأمره وقداستغنير الراهم صلى الله علمه وسلم لا بهمدة طويلة وبعمدأن هاجرالى الشاموبني المسحدالحرام

و بعدأنوادله اسمعمل واسمحق عليهما السلام في قوله رسااغنرلى ولوالدى وللمؤمنين وم يقوم الحساب والشرائع وقد استغفر المسلمون لقرائة به وأهليهم من المشركين في استدا الاسلام وذلك اقتدا والبراهيم الحلمل في ذلك حتى أبرل الله تعالى قد كان اسكم اسوة حسنة في ابراه ميم والذي معه اذ قالوالقوم لهم انابرآ ومنكم ومما تعبد ون من دون الله الى قوله الاقول ابراهيم لا بيه لا ستغفر نلك وما أملك لل من الله من الله يعنى الافي هذا القول قلا تناسوا به ثم بين تعالى ان ابراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه وقال تعالى ما كان لذي والذين آمنوا أن يستغذروا للمشركين الاته الى قوله وما كان استغفارا براهم لا بيه الاعن مو عدة وعدها المول قلا تناسوا به ثم ين تعالى ان ابراهيم لا وادحليم وقوله وأعتزل كم وما تدعون من دون الله وأدعور بي أي أحتنبكم وأتبرأ منكم ومن آله تكم التي تعبد ونها من دون الله وأدعور بي أي وأعبد وبي وحده لا شريك هيمان لا اكون بدعا و بي شقيا

وعسى هدده موجبة لا محالة فانه عليه السلام سيد الانبيا وبعد مجد صلى الله عليه وسلم (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبناله استقويعة ويعقوب وكلاجعلنا ببا ووهبنالهم من رجتنا وجعلنا الهم اسان صدق عليا) يقول تعالى فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو حديم مهم ووهب له استحق و يعقوب يعنى ابنه وابن استحق كا قال في الآية الاخرى و يعقوب نافله وقال ومن وراء استحق بعقوب ولاخد لاف ان استحق والديعة وب وهو نص القرآن في سورة البقرة أم كم المدا الدحضر يعقوب الموت اذ قال لمنيه ما تعدون من بعدى قالوانعبد الهاثواله آبانك ابراهيم واسمعيل واستحق ولهذا أعماد كرهه الساحة ولهذا أعماد كرهه السلام قدني ويعقوب أبراهيم المنافع المنافع المنافع الله عليه والمنافع الله عليه وسلم في الحديث المنفق في حياة ابراهيم الله عليه وسلم في الحديث المنفق في حياة ابراهيم الله عليه وسلم في الحديث المنفق

على صحته حن سئل عن خدمر الناس فقال بوسف نى الله ابن يعقوب نى الله ابن استحق نبى الله ابنابراهم خلمل الله وفي اللفظ الاحران الكريمان الكريمان الكريم النالكريم لوسفين يعقوب سنامحق سابراهم وقوله ووهمنالهم منرجتنا وجعلنالهم لسان صدق عدا قال على من أبي طلحة عن النعد السيعدي الثناء الحسن وكذا قال السدى ومالك ابنأنس وقال ابنجر براعاقال علمالان حمع الملل والادبان يتمون عليهم وعدحونهم صلوات الله وســــلامهعلمهمأجعين (واذكر فى الكاب موسى انهكان مخلصا وكان رسولا بباوناد بناهمن جانب الطورالاعن وقر نناه نحما ووهبنا لهمن رجتنا أخاه هرون نبرا) لماذكر تعالى الراهم الخلمل وأثني عليه عطف بدكرالكليم فقالواذكرفي الكارموسيانه كانمخلصاقرأ

والشرائع انكون كذلك أىمماألقاه الشيطان على لسانه ويبطل قوله تعالى بلغماأنزل اليلامن ربك وانلم تفعل فابلغت رسالته فانه لافرق عند العقل بين النقصان من الوحى وبنالز يادةفيه فبهذه الوجوه النقلية والعقلمة عرفناعلى سبيل الاجمال انهذه القصة موضوعة انتهى ملخصا قال ابن كثيرقدذكر كثيرمن المنسيرين ههنا قصة الغراثيق وماكان من رجوع كثير من المهاجر بن الى أرض الحيشة ظنامنه من مركى قريش قد أسلوا ولكنهامن طرق كالهامرسلة ولمأرهامسندةمن وجه سحيع والحاصل انجمع الروايات في هذا البياب امامرسلة أومنة طعة لاتقوم الحجة بشيء منها وقدأ سلفناءن الحفاظ في هذا البحث مافيه كفاية وفي البابروايات من أحب الوقوف على جميعها فلمنظره في الدر المنثورالسبوطي ولايأتي التطويليذ كرهاهنا بفائدة فقدعرفناك انهاجمعهالاتقوم بهاالحجة لانه لم يروهاأحد من أهل الصحة ولاأسندها ثقة بسند صحيح أوسليم متصلوانما رواهاالمنسهرون والمؤرخون المولعون كلءريب الملفقون ن الصحف كل صحيح وسقيم وقددلءلى ضعف فدذه القصة اضطراب رواتها وانقطاع سندها واختلاف آلفاظها والذى جاءفي الصحيح من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأوالنهم فسحدفها ومحدمن كان معه غبران شيخام قريش أخذ كفامن حدى أوتراب فرفعه الىجهته قال عمدالله فلقدرأ يته بعدقتل كافراأخرجه المخارى ومسلم وصهرمن حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجديا لحمو سجد مهه المسلمون والمشركون والجنوالانس رواه المحارى فهذا الذي جافي الصحيم لمذكر فمه ان النبي صلي الله علمه وآله وسلمذ كرتلك الالفاظ ولاقرأها والذىذ كره المفسرون عن اس عاس في هذه القصة فقدرواه عنمه الكاي وهوضعمف جدابل متروك لا يعتمد علمه وكذاأ خرجه النحاس بسندآخر فيمالواقدى فهذا توهين هذه القصة وقدأ جابوا عنه من حيث المعنى بوجوه أخرى يطول ذكرها بلافائدة زائدة وقداستوفاها الخازن فى تفسيره والنسني فى

(77 فتحالسان سادس) بعضهم بكسراللام من الاخلاص في العبادة قال النورى عن عبد العزيز بن رفيه عن أبي عمامة قال قال الحوار يون ياروح الله أخبرنا عن المخلد الله قال الذي يعمل لله لا يعب ان يحمده الناس وقرأ الا تنحر ون بفتحه ابعنى انه كان مصطفى كا قال تعالى انى اصطفي سنا على الناس وكان رسو لا نبيا جعله بين الوصفين فانه كان من المرسلين المكارأ ولى العزم الخسة وهم نوح وابر اهيم وموسى وعمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الانبياء أجعين وقوله ونادياه من جانب الطور أى الجبل الاين أى من جانب الطور أى الجبل الاين أى من جانب المور أى المناسفين في المواد والمواد والمور المواد المور المواد والمور المور المو

وأبوالعالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكاية التوراة وقال السدى وقريناه نعيا قال ادخل في السماء في كلم وعن مجاهد نحوه وقال عبد الرزاق عن معدر عن قتادة وقريناه نجيا قال نجاب بسلة عبد الرزاق عن معدر عن قتادة وقريناه نجيا قال نجاب بالمحافظة عبد بالمحافظة وروى ابن أبي عاتم حدثنا عبد المحافظة قال عن المحافظة وقل عن المحافظة وقل المحافظة المحافظة وقل المحافظة والمحلقة وقل المحافظة وقل المحافظة وقل المحافظة وقل المحافظة وقل المحافظة والمحافظة والمحا

المدارك ونبه الحافظ النجرعلي ثموت أصلهافي الجلة وقال ان ثلاثة أسايسدمنها على شرط الصحيح لكنهامر اسميل واذا تقرراك بطلان ذلك عرفت ان معمني تمني قرأوتلاكما قدمنا من حكامة الواحدي اذلك عن المفسرين قال المغوى ان أكثر المفسرين قالوا معنى تمنى تلاوقرأ كتاب الله ومعنى ألتي الشيطان في أمنيته أى في تلاوته وقراءته قال ابن جريرهذاالقولأشبه تتأويل الكلام ويؤيدهداماتقدم في تفسيرقوله لايعلون الكتاب الاأماني وفيل معني تمنى حدثومعني في أمنيته في حديثه روى هذاعن النعماس وقمل معنى نمني وال فحاصل معنى الاكه أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن بمكام بدرسول الدصلي الله عليه وآله وسم ولاجرى على لسابه فتكون هذه الانه تسلية لرسول الله صلى الله على موآله وسلم أى لا يهولك ذلك ولا يحزيك فقدأ صاب مثل هذا من فبلكم المرسلين والانبياءوعلى تقديران معنى تنى حدث نفسه كماحكاه الفراء والكسائي فانهما قالا بقال تمني اذاحدث نفسه فالمعني انه اذاحدث نفسه شئ تكلمه الشمطان وألقاه في مسامع الناس من دون ان يتكلم به رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم ولاجرىءلى المانه فالراس عطمة لاخلاف ان القاء الشهطان انماهو لالفاظ مسموعة ونعت بهاالفتنة قال القاضي عباض وهذاأحسن الوجوه وهوالذي يظهور جعه وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال في أمنيته في تلاوته وقدقه ل في تأويل الاتمة ان المراد بالغرائيق الملائكة ويرديقوله الاتى فمنسيخ الله مايلق الشيمطان أي يبطله وشـناعةالملائدكةغبرىاطلة وقيل انذلكجرىء آسانهسهو اونسمانا وهمامجوزان على الانبساء ويردبأن السهو والنسيان فماطرية ــ البلاغ غــ مرجائر كماهومقررفي مواطن وغال النحاك يعني بالنمني التلاوة والقراءة فينسيخ الله أى جبريل بأمر الله ماألتي الشيطان على السان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال مجاهداذ المني أى تـكلم وأمنيته كالامه فاخبرتع الى فى هذه الا يه ان سنة الله في رسله اذا قالواقولازاد الشيطان فيهمن

يكون نبيا قال الله تعالى ووهمناله من رحمتنا أخاه هرون بيما قال الن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ان علمة عن د اودعن عكرمة قال قال انعماس قوله ووهساله من رحتنا أحاه هرون ببماقال كان هرون أكبر من موسى ولَكن أراد وهسله أموته وقدذ كردان أبي حاتم معلقا عن يعقوب وهو ابن ابراهـيم الدورقيه (واذكرفي الكتاب اسمعال انه كان صادق الوعدوكان رسولانبيا وكانيأمرأهلهىالصلاة والزكاة وكانءندريهمرضا) المعمل بن ابراهم الخليل عليه. ١ كلهم بأنه كأن صادق الوعد قال الن جر بجلم بعدريه عدة الا انجزها يعنى ماالتزم عمادة قط شذرالا فام بهاووفاهاحقها وقال الزجرير حدثني ونسانبأناابن وهب أخبرني عروين الحرثان مهلى عقمل

حدثه أن اسمقيل الذي عليه السلام وعدر جلامكانا ان يأتيه فيا ونسى الرجل فظل به اسمعمل و بات قبل حتى جا الرجل من الغد فقال ما برحت من ههذا فال لا قال الى نسبت قال لم أكن لا برح حتى تأتيني فلذلك كان صداد فى الوعد وقال سفيان الثورى بلغنى انه أقام فى ذلك المدكان منظره حولاحتى جاءه وقال ابن شوذب بلغنى انه اتحذذلك الموضع مسكا وقد روى أبود اود فى سنده وأبو بكر شد من حعد الله بالمسلم الاخلاق من طريق ابراه يم بن طهمان عن عبيد الله بن ميسرة عن عبد الله بن عبد الله في مكانه ذلك قال فنسات بومى والغدف أنيته في الناهم نامند ثلاث أن تنظر له لفظ الخرائطي وساق آثار احسنة في ذلك ورواه ابن منده أبو عبد الله في كتاب لى يافتي لقد شققت على اناهم نامند ثلاث أن ظرك لفظ الخرائطي وساق آثار احسنة في ذلك ورواه ابن منده أبو عبد الله في كتاب

معرفة الصابة له باسناده عن ابراهم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم و قال بعضهم أغافيل له صادق الوعد لانه قال لا يه ستعدنى ان شاء الله من الصابر بن فصدق فى ذلك فصدق الوعد من الصفات الجيدة كان خلفه من الصفات الدمية قال الله تعالى المنه أيم الذين آمنو الم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاعند الله ان تقولوا ما لا تفعلون و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعداً خلف واذا أو تمن خان ولما كانت هذه صفات المنافق بكان النلس بضده امن صفات المؤمن بن ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله المعيل بصدق الوعد وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعدا يضالا بعد أحد السيا الاوفى له به وقداً ثنى على ألى العاص بن الربيع زوج ابنته فرين بن فقال حدثنى فصد فى ووعدنى فوفى لى ولما يوفى النبى صلى الله عليه وسلم عدة أودين فلياً تنى المجزله صلى الله عليه وسلم عدة أودين فلياً تنى المجزله صلى الله عليه وسلم عدة أودين فلياً تنى المجزله

فجاءه جاربنء حدالله فقالان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان فاللوقد حاءمال العربن أعطمتك هكذا وهكذا وهكذا يعيملء كفيد فلما جامال المعرين أمر الصدديق جارافغرف مديهمن المال ثم أمره بعده فاذاهو خسمائة درهم فأعطاه مثلم امعها وقوله وكانرسولاسا فيهذا دلالةعلى شرف المعمل على أخمه اسحق لانهانماوصف النموةفةط واسمعمل وصف بالندوة والرسالة وقددأيت فى صحيح مسلم ان رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال ان الله اصطنى من ولدابراهم اسمعه ل وذكر تمام الحــديث فدل على صحة ماقلناه وقوله وكان يأمرأه له بالصلاة والزكاة وكانعندريه مرضيا هذاأيضامن الثناء الجدل والصفة الجمددة والخلة السدددة حدث كانصابراعلى طاعة رمه عزوجل آمرابهالاهله كإقال تعالى لرسوله

قبل نفسه فهذا نصفى أن الشيطان زادى قول النبي صلى الله علمه وآله وسلم لاان النبي صلى الله علمه وآله وسلم قاله لانه معصوم وقدسمق الى ذلك الطبرى مع جلالة قدره وسعة علموشدة ساعده في النظر فصوّب هذا المعنى قاله الحافظ في الفتح ثم لما يلاه مسحانه بهذه التسلية وانها قدوقعت لمن قبله من الرسل والانبياء بن سحانه انه يبطل ذلك ولا يثبته ولا يستمرتغر يرااشمطان بهفقال (فينسم اللهمايلق الشيطان) أى يبطله و يجعله ذاهبا غرثابت (غيحكم الله آياته) أى يُبتها (والله عليم حكيم) أى كثير العلم والحكمة فى كل أقواله وافعاله (ليعلم ما يلتي الشمطان فسنة) تعليل أى ذلك الالقاء الذي يلسّه الشـــ طان ضلالة ومحنة و بامة (للذين في قلوبهم مرض) أى شان و نفاق (والقاسية قلوبهم همالمشركونفان قلوبهم لاتلىن للعق أبدا ولاترجع الى الصواب بحال ثم محمل سحانه على ها تمن الطائنة من بأنهم ظالمون ققال (وان الظالمين لفي شقاق بعد) أي عداوة شديدة ووصف الشقاق بالبعد ممالغة والموصوف به حقيقة من قام به ولمابين سحانه انذلك الالقامكان فتنة في حق أهل النفاق والشك والشرك بين انه في حق المؤمنين العالمين بالله العارفين به سبب لحصول العمل لهم بأن القرآن حق وصدق فقال (وليعلم الذين أوبو االعلم) أى التوحيدوالقرآن والتصديق بنسيخ الله مايشاء (انه الحق مَن ربات ) أى الحق الذازل من عنده وقيل الضمير في انه راجع الى عمكين الشيطان من الالقا الانه محاجرت به عادته مع أبيائه وا كمنه يردهذا قوله (فيومنوابة) فان المراد الايمان بالقرآزأى بثبتواعلى الايانبه (فتخبتله فلوبهم)أى تخشع وتسكن وتنقادفان الايان بهواخسات القلوب له لا يكن ان يكونالتمكين من الشيطان بل للقرآن (وان الله لهادى الذين آمنوا) في أموردينهم (الي صراط مستقيم) أي طريق صحيح قويم لاعوجه وقرئ لها دبالتنوين (وَلايزال الدَّين كفروا في مرية منه) أي في شكمن القرآن وقيل من الدين الذي يدل عليه ذكر الصراط المستقيم وقيل من الرسول وقيل من القاء الشيطان

وأمر أها السلاة واصطبر على الآية وقال بالمي المنواقوا أنف كم والمدكم بالوقودها الناس والحارة عليه املائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و بفعلون ما يؤهرون أى مروهم بالمعروف وانه وهم عن المنكر ولا تدعوهم هملافتا كلهم النار يوم القيامة وقد جافى الحديث عن أبي هريرة قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أمر أنه قان أبت نضح في وجهها الما ورحم الله امر أة قامت من الليل فصلت وأيقظت وجهافان أبي نفعت في وجهه الما والمناق المنافق والمنافق والمناجمة والمنافظة المرافة والمنافق والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمناف

وفعه مكاناعليا وقد تقدم فى الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربه فى لدلة الاسرا وهوفى السما الرابعة وقدروى ابنجوير ههنا آثر اغريه اعيما فقال حدثنى بونس بنعب دالاعلى أنبأ ناابن وهب أخبرنى جوير بن حازم عن سايمان الاعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن بساف قال سأل ابن عباس كعباوا نا عاضر فقال اله ماقول الله عز وجل لا دريس ورفعناه مكانا عليا فقال كعب اما دريس فان الله أوحى اليه انى أرفع لك كل يوم مثل عل جميع بنى آدم فاحب ان يزداد عملا فاتاه خليل له من الملائد كمة فقال له ان الله أوحى الى السما فقال المان فقال الله أولى السماء المان في السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت متحد رافكام ملك الموت في الدى كله فيه ادريس فقال وأين ادريس فقال هوذا على ظهرى قال ملك الموت فالعماء الرابعة وهو فالعماء الرابعة وهو

فية ولون ماياله ذكرالاصنام بخيرثم رجع عن ذلك وقرئ مرية بضم المبموهما لغتان مشهورتان وظاهركلامأبي البقاءانهماقراءتان قال السمين ولاأحفظ الضمهنا رحتى تأتيهمالساعة) أى القيامة أوالموت (بغنمة) أى فجأة (أوياتهم عذاب يوم عقيم) وهو نوم القهامة لانه لا يوم بعده فكان بهذا الاعتبار عقماوهُ وفي اللغةُ من لا يكون له ولد والما كانت الآيام تتوالى جعف لذلك كهيئة الولادة والمام يكن بعد د ذلك البوم بوم وصف بالعقم وقمدل بوم حرب يقتلون فيه كدوم بدرقاله ابن عباس وعن أبى تن كعب تحوه وعن سعمدبن جبيروعكرمة مثله وعن مجاهد فال يوم القيامة لالملة له وعن النحال وسعمد مشالة أيضاوقيل ان الموم وصف العقم لانه لارأ فة فيمولارجة فيكا ته عقيم من الخبرومنه قوله تعالى فأرسلناعليهم الرج العقيم أى التي لاخ يرفيها ولا تأتى عطر وفيه استعارة بالكاية بادشبه اليوم المنفرد عن سائر الايام والزمان الذي لاخيرفيه بالنساء العقم تشبيها مضهرافى النفس واثبات العقم تحيسل فان الايام بعضها تمانج لبعض فكل يوم بلدمشله (الملك يومند) أى السلطان الظاهر والاستملاء النام يوم القيامة والمنوين عوض عن الجلة أي يوم يؤمنون أو يوم تزول مريتهم (لله) سبحانه وحده الامنازع له فيدولا مدافع له عنه (يحكم) أى يفصل (سنهم) مستأنفة أوهى حالية ثم فسرهذا الحكم بقوله (فالذين أمنو أوعملوا الصالحات) كأنون (فيجنبات النعيم) مستقرون في أرنهامنغمسون في نعمها فضلامن الله (والدُّبِّن كفرُواوكذيوابا آياتناً) أىجعوابين الكفرالله والتكذيب آياته (فأولئالهمعذاب) متصف بأنه (مهير) للمعذبين بالغ منهم المبلغ العظيم بسبب كنرهم (والذين هاجروا في سبيل الله) أفرد سيحانه المهاجرين بالذكر تعصيصا الهم عزيد الشرف وتفعيه مالشانهم قال بعض المفسرين هم الذين هاجروا من مكة الى المدينة وقال بعضهم الذين هاجر وامن الاوطان في سرية أوعسكر ولايبعد حــ لذلك على الامرين والـكل في سمل الله وطاعته (تُمُقتَلُوا) وقرئ مشددا

فى الارض فقبض روحــه هناك فذلك قول الله ورفعنا مكاناعليا هـ ذا من أخمار كعب الاحمار الاسر الملمات وفي بعضه مكارة واللهأعلموقدرواها نأبى حاتممن وجه آخر عن ان عماس الدسال كغما فذكرنحوماتة دمغمرانه قال لذلك الملك هل لك ان تماله يوسى ملك الموت كم يق من أحدلي الحي ازدادمن العملوذ كرياقمه وفيه اله لماسأله عمادتي من أحمله قال لا أدري حــ تي انظر فنظر ثم قال الكاتسألي عن رحل مانقي من عمره الاطرفة عمن فنظر الملك تحت حناحمه فاذا هوقدقيض علىه السلام وهولايشعريه ثم رواءمن وحه آخرعن النعماس ان ادريس كانخماطا فكان لايغرز ارة الاقال سحان الله فكان يسي حننيسي ولنسفى الارسأحد أفضل عملامنه وذكر بقسته كالذي قبلهأونحوه وقال ابزأتي نجيحءن مجاهد في قوله ورفعناه مكاناعليا

قال ادريس رفع ولم يمت كارفع عيسى وقال سفيان عن منصور عن مجاهدورفعة المكانا علما قال السماء على الرابعة وقال العوفى عن ابن عباس ورفعناه مكانا علما قال رفع الى السماء السادسة في التبها وهكذا قال الضحال بن من احموقال الحسن وغيره فى قوله ورفعناه مكانا علميا قال الجنة (أولئك الذين أنم الله عليه من النبيين من ذرية آدم ومن حلنا معنو حومن ذرية ابراهيم والمرائيل ومن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم آيات الرحن خروا بحداو بكيا) يقول تعالى هؤلاء النبيون وليس المراد المذكورين في هدنه السورة وقفظ بل حنس الانبياء عليهم السدلام استطرد من ذر الاشخياص الى الجنس الذى أنم الله عليهم من النبين من ذرية آدم الآية قال السدى وابن جرير حدالله فالذى عنى به من ذرية آدم ادريس والذى عنى به من حلنامع نوح ابراهيم والذى عنى به من ذرية المرائيسل موسى وهرون وزكريا و يعيى ابراهيم والذى عنى به من ذرية اسرائيسل موسى وهرون وزكريا و يعيى

وعيسى بن مريم قال ابن جرير واذلك فرق أنسابهم وان كان يجمع جمعهم آدم لان فيهم من ليسمن ولدمن كان معنوح في السفية وهو ادريس فانه جدنوح (قلت) هذا هو الاظهران ادريس في عود نسب في حليه ما السلام وقد قيل انه من أسياء بني اسرائيل اخذا من حديث الاسراء حيث قال في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مرحما بالنبي الصالح والاخ الصالح ولم يقل والولد الصالح كا قال آدم وابراهيم عليه ما السلام وروى ابن أبي حاتم حدثنا بونس أبه الما بن وهب أخبر في ابن الهدمة عن يريد بن حميب بن عبد الله ابن عرو أن ادريس أقدم من فوح فيعثم مالله المحقوم في النبية والما الموادم في الله على قومه نرفع درجات ومايؤيد ان المرادم خدم الا يه جنس الانداء انها كقوله تعالى في سورة الانعام و تلك حجتنا آنيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم و وهمناله اسحق و يعقوب كلاهدينا و في طهدينا ( ٢٠٠٥ ) من قبدل ومن ذريت مداود وسلم ان

وأبوب وبوسف وموسى وهرون وكذلك نج زى الحدين وزكرياو يعيى وعيسى والياسكل من الصالحين واسمعيه لواليسع وبونسولوطا وكلافضــــلذا عـــــلى العالمين ومن آبائه-موذرياته-م واخوانهمواجتبيناهموهديناهم الى صراط مستقيم الىقوله أولئك الذين هـ دى الله فيهداهم اقتىدە وقال سىجانە وتعالىمنى ــم من قصصناعلم الومنهم من لم نقصص عليك وفي صحيم البحاري عن محاهد الهسأل أن عماس أفى ص سجدة فقال نعم ثم تلا هـ ذه الا مه أولئك الذين هدى اللهفهداهم اقتده فنسكم عن أمران يقتدى بهم قال وهومنهم يعنى داودوقال الله تعالى في هذه الآيةالكريمة اذا تنلي عليهـم آيات الرحن خروا مجداو بكياأى اذاسمعوا كالرمالله المتضمن حجبيء

على التكثير (أومانوا) في حال المهاجرة (ليرزقنهم الله) جواب قسم محذوف (رزقا) أي مرزوقا (حسناً) أومصدرمؤكدوفيهدليل على وقوع الجلة القسمية خسبراللمبتدا ومريمنعه فقوله مرجوح والرزق الحسن هونقيم الجنسة الذى لاينقطع وقيل هوالغنيمة لانهحلال وقيلهوا لعلموالفهم كقول شعيب ورزقني منه رزقا حسنا والتسوية في الوعد بالرزق لابدل على تفضيل في قدرالمعطى ولاتسو به فان يكن تفضيل فن دليل آخر والمقرر فى كتب الفرو عان المقتول أفضل لانه شهمد وقدأ خرج الزأبي حاتم والنامر دومه عن سلمان الفارسي انه قال معترسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات مرابطا أحرى الله علميه منسل ذلك الاحرواجري علميه الرزق وأمن من الفتمانين اقرؤا ان شئتم والذين هاجروا الى قوله حليم (قلت)ويؤيدهذا قوله سيمانه ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثميدركه الموت فقد دونع أجر معلى الله (وان الله له وحدالر ازقين) أي أفضلهم فانه سبجانه يرزق بغير حسآب بمعض الاحسان وكل رزق يجرى على يدالعاد بعضهم لبعض فهومنه سجانه لارازق سواه ولامعطى غيره والجله تذييل مقررة لماقبلها ولماذ كزارزق أعقبه بذكرالمسكن بقوله (الدخانهم مدخلا يرضونه) مستأنفة أوبدل منجلة ليرزقنهما للهقرئ مدخلا ننتج الميمو بضمهاوهواسم مكانأر يدبه الجنةأ ومصدر مهي مؤكّد للفعل المذكور وقدمضي الكلام على مثل هذا في سورة سجان وفي هذامن الامتنان عليهم والتشمراهم مالايقادرقدره فانالمدخل الذي يرضونه هوالاوفق لنفوسهم والاقرب الى طلبهم على انهم يرون في الجنة مالاعدين وأت ولا اذن معتولا خطرعلى قلب بشر وذلك هوالذي يرضونه وفوق الرضا (وان الله لعلم) بدرجات العاملين ومراتباستحقاقهم وقيل بأحوال منقضى نحبه مجاهدا وآمال منمات وهو ينتظر معاهدا (حليم) عن تفريط المفرطين منهم مامهال من قاتلهم معاندا لايعاجلهم بالعقوبة (ذلك) أىماتقدمأوالامرذلكومابعدهمستأنف وقال الزجاج أى الامر

ودلائله وبراهينه عدوالربهم خضوعا واستكانة جداوشكراء في ماهم فيه من النم العظيمة والكي جع بال فلهذا أجع العلاء على شرعيدة السحود ههذا اقتداء بم مواتباعا لمنوالهم فال سفيان الثورى عن الاعش عن ابراهم عن أى معمر قال قرأ عرب الخطاب رضى الله عن ابراهم عن أى معمر قال قرأ عرب الخطاب رضى الله عندا بمورة مربع فسعد و قال هذا السحود فأين البكي يريدا ابكا رواه ابن أى حاتم وابن حرير وسقط من روايته ذكر أى معمر فيماراً يت فالله أعلم (خفاف من بعدهم خلف أضاء والصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الامن تاب وآمن وعل صالحافا ولئل يدخلون الجنة ولا يظلمون شياً ) لماذكر تعالى حرب السعدا وهم الابنيا عليهم السلام ومن المعهم من القائمين عدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواح م ذكرانه خلف من بعدهم خلف أى قرون أخر أضاء والصلاة واذا عدوا الحياد وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضو ابالحياة الدنيا واطمأن الواجبات أضد علائم اعماد الدين وقوامه وخديراعال العباد وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضو ابالحياة الدنيا واطمأن الم المؤلاء سملة ون غيا أى خسارا يوم القيامة وقد اختلف وافي المراد باضاعة الصلاة ههذافقال ورضو ابالحياة الدنيا واطمأن المؤلود المنافقة العباد وأقبلوا على المهوات الدنيا ومنافقال ورضو ابالحياة الدنيا واطمأن المهافي المؤلود على المهوات الدنيا ومالقيامة وقد اختلف وافي المراد بالمنافقة المساد وأقبلوا عدائد المهامة وقد اختلف والمائول المهافية والمهافية والمائول المائول والمؤلود المؤلود والمؤلود والمؤلود

قائلون المرادياضاعة الركها بالكامة قاله محد بن كعب القرظى وابن زيد بن أسلم والسدى واختاره ابن جرير ولهدا ذهب من ذهب من السلف والخلف والائمة كاهوالمشهور عن الامام أحد وقول عن الشافعي الى تكفير تارك الصلاة والمحديث بين العبد و بين الشهرك تركها فقد كفروليس هدا محل بسط هذه المسئلة وقال الاوزاى عن موسى بن عمل العالمة المسئلة وقال الاوزاى عن موسى بن عمل القاسم بن عنيم قوله فلف من بعده مخلف أضاء والله الماضاعوا المواقبت ولو كان كفرا وقال وكيم عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحن والحسن بن سعيد عن ابن مسعود اله ان الله يكثر كر الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم عافظ ون فقال ابن مسعود على مواقبتها قالوا ما كانرى ذلك الاعلى الترك قال ذلك (٢٠٦) الكفرو قال مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الحس فيكتب من الغافلين

ماقص صناعليكم من انج ازالوعد للمهاجر بن خاصة اذا قتلوا أومانوا فهوعلى هذاخبر ستدامحذوف (ومنعاقب بمثل ماعوقب به) أى من جازى الظالم بمثل ماظله والعقاب مأخوذمن التعاقب وهومجي الشئ بعد غيره وحمنتمذ يسمى الاسداء عقبالالسم الجزاء مشاكلة كقوله وجزامسيئة سينة مثلها وقوله قن اعتدى عاليكم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى علمكم أومن قسل تسمية السبب باسم المساب والعتو بهفى الاصل انماتكون بعدفعل تكون جزامعنه والمراد بالمثلمة انه اقتصر على المقد ارالذي ظلم به ولم يزدعله عن ابن حر يج قال تعاون المشركون على الذي صلى الله علمه وآله وسلم وأصحابه فأخر حوه فوعده الله ان ينصره وهوفي التصاص أيضا (تم بغي عليه) أى ان الطالم له في الابتداء عاوده بالمظلمة بعدتلك المظلمة الاولى وقيل المراديمذا المغي هوماوقع من المشركين من ازعاج المسلمنمن أوطانهم بعدان كدنوانيهم وآذوامن آمنه وقيل المعنى ثم كان المحازى مبغياعليه أى مظلوما ومعنى ثم تفاوت الرتبة لان الابتدا والقدال معه نوعظم كا قيل في امثال العرب البادئ أظلم وقيل ان هذه الاته مدنية وهي في القصاص والجراحات (المنصرية الله) اللام جواب قسم محذوف أى والله لينصرن الله المغي علمه على الساعى (انالله لعنو غفور) أى لكثيرا لعنو والغفران للمؤمنين فيماوقع منهـمن الذنوب أو ألقتال فى الشهر الحرام وقيل المنوو الغفران لماوقع من المؤمنين من ترجيم الانتقام على العنو (ذلك بأن الله يولج الله لف النهار ويولج النه أرفى الله ل) اشارة أنى ما تقدم من نصرالله سيحانه للمبغى علب موالب السبيبة أى ذلك النصر بسيب انه سجانه قادر ومن كال قدرته اللاح الليل في النهار والنهار في الله ل قاله الرازي وقال السفاوي قادرعلى تقليب الامور بعضها على بعض جارية عادته على المداولة بن الاشدماء المتعالدة وعبرعن الزيادة بالابلاج لان زيادة احدهما تستلزم نقصان الاتخر وقبل يجعل ظله اللمل مكان صياءالنهار وذلك بغيبو بهالشمس ويجعل ضماء النهارمكان ظلمة اللمل بطاوع الشمس

وفيافراطهن الهلكة وافراطهن اضاعتهن عـ نوقة -ن وقال الاوزاعى عن ابراه\_\_\_م بزيزيد ان عربن عبدالعزيز قرأ فأف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتمعواالشهوات فسوف يلتون غياثم فاللم تكناضاعهم تركها ولكن أضاءواالوقت وقالاان أى نجيم عن مجاهد فلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتمعوا الشهوات فال عندقسام الساعة وذهابصالحي أمه محد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الازقة وكذاروي ابن جر يمعن مجاهد مثله وروى جأبر الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رياح انهم من هده الأمة يعنون في آخرالزمان وقال ابن برير حدثني الحرث حدثنا الحسن الاشيب حدثنا شريك عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد فحلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتمعواالشهوات فالهمفيهذه

الانة بتراكبون تراكبون تراكبالانعام والجرفى الطرق لا يحافون الله في السماء ولايسته ونمن الناس فالمراد في الارض وقال ابن أبي عاتم حدثنا أحد بن سنان الواسطى حدثنا أبوعسد الرجن المقرى حدثنا حيوة حدثنا بشير بن أبي عروا للولاني ان الوليد بن قدس حدثه انه سمع أباسعيدا الحدرى بقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول بكون خلف يعدست بن سنة أضاء واالصلاة والمعمود الشهوات فسوف المقون غيام بكون خلف يقرؤن القرآن لا بعد وتراقيه موية وألم القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر وقال بشرقات الولد دماه ولا الثلاثة قال المؤمن مؤمن به والمنافق كافر به والفاجرية كل القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق كافر به والفاجرية كل يه وهكذا رواة حد عن أبي عبد الرجن المقرى وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنى أبي حدثنا براهيم بن موسى أنبانا عسى بن يونس حدثنا عبد الله بن عبد الرجن بن وهب عن مالك عن أبي الرجال ان عائشة كانت ترسل بالشي صدقة لاهل الصفة وتقول لا تعطوا

منه بربيا ولا بربرية فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم الخلف الذين قال الله تعلى فيهم فلف من بعدهم خاف أضاعوا العدلان قد مدنا عبد الرحن بن الضعال حدثنا الوليد بن بحرين شيخ من أهل المدين بحريف على بدنا عبد الرحن بن الضعال حدثنا الوليد بن بحريف شيخ من أهل المدين بحريف على بدن كعب القرطى وقول في قول الله فحاف من بعدهم خلف الا آمة قال هم أهل الغرب يلكون وهم شرمن ملك وقال كعب الاحبار والله انى لا محدص شه المنافقين في كان الله عزوجل شر ابين للقهوات تراكين للصلوات لعابين بالكعبات رقادين عن العتمات مفرطين في الغدوات تراكين المعملة من بعدهم خلف الكعبات رقادين عن العتمات مفرطين في الغدوات تراكين المعملة على المنافقة المنافقة شهوات فان القالوب المعلقة بشهوات العطاردي أوحى الله الى دا ودعليه السلم بإدا ودحذر وانذر أصحابك أكل (٢٠٧) الشهوات فان القالوب المعلقة بشهوات

الدنيا عقولها عني محجوبة وان أهونماأصنع بالعبدمن عبيدى اذاآ ثرشهوةمنشهوانه انأحرمه طاعتي وقال الامام أحددثنا زىدىن الحياب حدثناأ بوالتممي عن الى قسل الهسمع عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم انى أخاف على أستى اثنتين القرآن (١) والكني اما الكني فمتمعون الزيف ويتبعون الشهواتو بتركونالصلاةوأما القرآن فمتعمله المنافقون فيجادلون به المؤمنين ورواه عن حسن بن موسىعن اللهمعة حدثنا الع قسلعن عقمة مهم فوعا بحوه تفرديه وقوله فسوف يلقون غما قالء بي من أبي طلحة عن الن عباس فسوف يلقون غماأى خسرانا وقال قتادة شرا وقال سفيان الثورى وشعمة ومحمد مناسحق عنأبى اسحق السدسعي عنأبي عسدةعن عسداللهن مسعود

فالمراديحصل أحدد العرضين في محل الاخروقد مضى في آل عمران معني هـ ذا الايلاج (وانالله سميع) يسمع كل مسموع لايشغله سمع عنسمع (بصير) يبصر كل مبصرأو شميع للاقوال وان اختلفت في النهار الاصوات بتنون اللغات بصير بما يفعلون لا يستتر عنه شي شي في اللمالى وان تو الت الظلمات فلا يعزب عنه منقال ذرة (ذلك) اشارة الى ماتقدم من اتصافه سيحانه بكمال القدرة الباهرة والعلم التام (بأن الله هوالحق) أي هو سيماندذوالحق فدينه حق وعبادته حق وأصره لاوايا أمهعلي اعدائه حق ووعده حق فهو عزوحلفى نفسه وافعاله وصفاته كلهاحق (وانمايدعون مردونه هوالساطل) قرئ بالنوقية على الخطاب للمشركين وبالمحتبية على الخبروهما سيعيدان والمعني ان الذي يدءونه الهاوهي الاصمام هوالباطل الذى لاثبوت له ولااكونه الهاأى المعدوم فى حد ذاتهوالمباطلألوهيته والباطل الزائل وقال مجاهدالباطل هناالشيطان (وآن الله هو العلي)أى العالى على كل شئ بقدرته وذاته المتقدس عن الاشباه والانداد المتصف بصفات الكمال المتهذره عمايتوله الظالمون والمعطاون (الكبر) أى ذوالكبريا الذي يصغركل شئ سواه وهو عبارة عن كالذاته وعظم قدرته وسلطانه وتفرده بالالهية ثمذكر سجانه دليلا بيناعلي كال قدرته فقال (ألم ترأن الله أنزل من السمامام) الاستفهام للتقرير كما قاله الخلايل وسيبويه قال الخليل المعنى ألم تعلم انه أنزل من السمى عمطراف كان كذاوكذا ذكرهناستة أشياء أولهاانزال الماء الناشئ منه اخضرار الارض كأقال وفتصبح الارض مخضرة) قال الفراء أي ذات خضرة كاتقول مبقلة ومسبعة أي ذات بقل وسباع وهوعمارة عن استعمالها اثرنزول المامالنمات واستمرارها كذلك عادة وصيغة الاستقمال لاستعضار صورة الاخضر ارمع الاشعار بتعدد الانزال واستمراره وهذا المعني لا يحصل الا بالمستقيل والرفع هنامتعين لانه لونصب لانعكس المعني المقصودمن الآية فينقلب الى نني الاخضرار والمقصودا ثباته قال ان عطية هـ ذالا يكون بعد الاخضر ارفي صباح ليلة

فسوف بلقون غياقال وادفى جهم بعيد القعر خبيث الطم وقال الاعش عن زياد عن أبىء ماض فى قوله فسوف بلقون غياقال وادفى جهم من قيع ودم وقال الامام أبوج عقر بنجر برحد ثنى عباس بن أبى طالب حدث المجد بن زياد حدثنا شرقى بن قطامى عن لقدمان بن عامر الخزاعى قال جنت أبا أمامة صدى بن عجلان الباهلى فقلت حدثنا حديثا بمعته من رسول القه صلى الله عليه وسلم أم دعا بطعام ثم قال قال رسول القه صلى الله عليه وسلم أن دعا براواق قذف بهامن شفير جهم ما بلغت قعرها خسس نخر بفائم تنه بهي الحق قال ما والقلام قال قال بران في أسد فل جهد مديسه ل فيهما صديد أهل الما روهما اللذان ذكرهما الله في كابه أضاعو الصلاة والمعوال شهوات فسوف يلقون غما وقوله في الفرقان ولا يزفن ومن يفعل ذلك يلق الما ما هذا حديث غريب ورفعه منكر وقوله الامن تاب وآمن وعل صالحاً أى الامن رجع عن ترك الصلوات والساع الشهوات فوله والكنى الم كذا في الاصل الذي الدي الوحول لفظ الحديث اه

فان الله بقبل و سه و يحسدن عاقبته و يجعله من ورثة - خدة النعيم ولهذا قال فأولئك يدخلون الجندة ولا يظلمون شيأ وذلك لان التوبه تعب ما فبلها وفي الحديث الا نو التأب من الذب كن لاذب له ولهذا لا ينقص هؤلا التأثبون من اعمالهم التي علوها شيأ ولا قو به العام التي علوها شيأ ولا قو به العام التي علوه التي المراح وحلم الحليم وهذا الاستنناء ههذا كقوله في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الترولا يقتلون النفس التي حرم الله الابالحق الى قوله وكان الله عنه فقور الرحما (جنات عدن التي وعد الرحن عباد مبالغيب انه كان وعدهما أنيا لايس عون فيها لغوا الاسلام اولهم من عبات عدن أي المناف المناف المناف على المناف على المناف على المناف على المناف التروب ومارا و و و دلك الشدة المقانم وقوة المناخ ما قوله المناف المناف التروب ومارا و و و دلك الشدة المقانم وقوة المناخ م المام المناف التروب ومارا و و و دلك الشدة المقانم وقوة المناخ م

المطرالابمكة وتهامة والظاهرأن المراديالاخضر اراخضر ارالارض في نفسه الاباعتيار النسات فيهاك مافى قوله فاذا أنزانها عليها الماء اهترت وربت والمرادبة وله (ان الله المنف أى بصل علمه الى كل دقيق وجل وقبل الطيف ارزاق عباده وقبل باستخراج النبات (خبير) أى الددوخيرة شديير عباده وما يصلح الهم وقيل خبير عما ينطوون عليه من القنوط عند تأخيرا لمطروقيل خبير بحاجتهم وفاقتهم والثاني قوله (له ما في السموات ومافى الارض خلقاوملكاوتصرفاوعسداوكاهم محتاجون الىرزف (وان الله لهو الغني) فلايحتاج الحشئ (الحيد) أى المستوجب للعمد في كل حال (ألم ترأن الله محرلكم مافى الارض ) هـ ذه نعه مد أخرى ثالثة ذكرها الله سيحانه فأخبر عباده مانه منه الهمودال مايحتاجون اليعمن الدواب والشحروالانهاروا فجروا لحديدوا لناركما يرادمنها والحموان للاكل والركوب والحل عليه والنظر اليه وجعله لمفافعهم (و) مخرلكم (الفلات) أى المنف ملجريها (تحرى فالحربامرة) أي مقديره واذبه فلولاان الله حضرها لكانت تغوس أوتقف وهـ دمنع ، قراده ـ قوالحامسة قولة (و عسك السمام) كراهة (ان تقع على الارض) وذلك بأنه خلقها على صفة مستلزمة للامساك لان النم المتقدمة لأتكمل الآبه والسماح ومثقيل وماكان كذلك لابدله من السقوط لولامانع ينعمنه وهو القدرة فأمسكها الله بقدرته لئلا تسقط فتبطل النعم التي امتى بهاعاينا (الاناذنة) أي بارادنه ومشيئته وذلك دوم القيامة والظاهرانه استثنا مفرغ من أعم الاحوال وهولاية ع فى الجيلام الموجب الأأن قوله ويسك السماء ان تقع على الارض في قوة النفي أي لايتركها تقعفي حالة من الاحوال الافي حالة كونها ملتبسة بمشيئته تعالى فالباء للملابسة (انالله الناس رؤف رحم) أى كثير الرأفة والرحة حدث حرهذه الاموراعماده وهمأ الهماستباب المعاش وأمساك الدماة ان تقع على الارص فتهاكهم تفضلامنه على عباده وانعاماعليهم ثمذكر سبحانه نعمة أخرى سادسة فقال (وهوالذى أحماكم) بعدان كنتم

وقوله انهكان وعده مأتماتأ كمد لحصول ذلك وثموته واستقراره فان الله لا يخلف المعادولا سدله كقوله وكان وعده مفعولا أي كائنالامحالة وقوله ههنا مأتماأى العبادصا ترون اليه وسيأ تونه ومنهم من قال مأتماء عنى آتمالان كل ماأتاك فقدأتسه كإتقول العرب أتتء\_ل خسون سنة وأتنت على خسىن سنة كلاهـماععنى واحدد وقوله لايسمعون فيهالغوا أيهدذه الحنات لمسفيها كالام ساقط نافه لأمعني له كافد يوجدني الدنها وقوله الاسلاما استثناء منقطع كقوله لايسمعون فيهالغوا ولاتأتماالافهلاسهلاماسهلاما وقوله والهمرزقهم فيهابكرة وعشما أى في مثل وقت السكرات ووقت العشيات لاانهناك لبلا ونهارا ولكنه مفيأو فات تتعاقب يعرفون وضهاماضوا وأنواركما فال الامامأحد حدد شاعد الرزاق

دنامعمرى همام عن أى هريرة فال فال رسول الله صلى الله علمه وسلم أول زمرة الجانة صورهم على صورة جمادا القسم ليله البدولا بسقون فيها ولا يتغوطون آنية مواً مشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الالوة ورشعهم السك ولكل واحد منهم زوجتان يرى غساقها من ورا اللهم من الحسن لااختلاف بينهم ولا تساغض قلوبهم على قلب رجل واحد يسمون الله بكرة وعشيا أخرجاه في السحيدين من حديث معمر به وقال الامام أحد حد شايعة وب حد شاأى عن ابن اسحق حد شاارت بن فضيل الانصارى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الته علمه وسلم النهداء على بارق نهر بباب الحنة في قبة خضرا و يخرج عليهم وزقهم من الحنة بكرة وعشيا تفرد به أحد من هذا الوجه وقال النجالا عن ابن عباس ولهم ورقهم فيها بكرة وعشيا قال مناحر برحد شاعلى بن مهل حد شنا الوليسد بن مسلم قال سألت زهير بن مجد

عن قول الله العالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشما قال المسفى الجنب قليلهم فى نوراً بداولهم مقدا والله لوالنها ويعرفون مقدا والنهار برفع الجبوبة في الابواب وبهذا الاستناد عن الوليد بن مسلم عن خليد عن المسن المصرى وذكراً نواب الجنب فقال أبواب يرى ظاهرها من بالمانها فتي كلم وتحكم في نهمهم انفتحى انعلق فتنعل و قال فقادة فى قوله ولهم رزقه م فيها بكرة وعشب المانها و المانها

حددثناعلى سالحسد سحدثنا سلهان بن منصور بن عمار حدثني أبى حدثني محمد سزراد فادى أهل سمساطعن عدداللهن حدرعن أيسلة من عدالرجن عنأبي هريرة عن الني صلى الله علمه وسلم قال مادن غداة من غروات الجنة وكلاالخنة غدوات الانهيزف الى ولى الله فهازوحة سنال ورااعن ادناهن التي خلقت من الزعفران قالأبومجمدهذاحديثغريب منكر وقوله تلك الحنية التي نورث من عمادنامن كانتقما أىهذه الحنة التي وصنفاج ذه ألصفات العظمة هم التي نور ثهاعماد ناالمتقن وهم المطمعون لله عزوجه لفي السراء والضراء والكاظمون الغيظ واله افونءن الناس وكماقال تعالىفي أول سورة المؤمنين قدأ فلج المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشد عون الى أن قال أولد فهـم الوارثون الذين ر ثون الفردوس هـم فيها خالدون

جادا اللم تكونواشيا (مُمِينكم) عندانقضا اعماركم (مُحِيدكم) عندالبعث للعساب والعقاب (ان الانسان لكنور) أى لكنيرا لحود لنع الله عليه مع كونها ظاهرة غيرمستترة ولاينافي هذاخروج بعض الافرادءن هذاالجحدلان المراد وصف جميع الجنس بوصف من يوجد فيهد ذلك من افرادهم الغة وعن الحسن في قوله كفور قال يعد المصدات وينسى المم معادسهانه الى بان أمر المكاليف مع الزجر لمعاصرى وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الاديان عن منازعة وفقال (لكل أنة جعلمامنسكا) أى لكل قرن من القرون الماضة والماقمة وضعنا شريعة خاصة بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لهاالى شريعة أخرى لاأستقلا لاولااشتراكا وقيلءيدا وقيل موضع قربان لذبحون فيه وقمل موضع عمادة (هـم ناسكوه) الضمير لكل أمة أى تلك الامة هي العاملة به لاغسيرها في كانت التوراة منسك الامة التي كانت من مبعث موسى الى مبعث عيسي والانجيل نسك الاسة التي كانت من معث عسبي الى معث محمد صلى الله عليه وآله وسلروالقرأ نمنسك المسلمن لى يوم القمامة والمنسك مصدرلاا سم مكان كايدلءايه هم ناسكوه ولم يقل ناسكون فيه وقال هوالذبائج ولاوجه للتخصيص ولااع اربخصوص السبب (فلاينارعند في الامر) الفا المرتب النهي على ماقد لدوالف مرراجع الى الامم الماقية آثارهم يعنى قدعمنا لكل أمة شريعة ومنجلة لاممهذه الاسة الحمدية وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منهم ارسول الله عليه وآله وسلم ومستلزم اطاعتهم اياه في امر الدين والنهاي اماعلى حقيقته أوكاية عن نهمه صلى الله على موآله وسلم عن الالتنات الى نزاعهم له عال الزجاج اندنهي له صلى الله عليه وآله وسلم عن منازعتهم أىلاتذ زعهمانت كانقول لايحاده كفلان أىلاتحاصه وكاتقول لايضار بناك فلان اىلانضاربه وذلك ان المفاعلة تقتضى العكس فنمنا ولا يجوزلا يضرب لذفلان وأنت تريدلاتضربه وحكى عن الزجاج انه قال في معنى الآمة للاينازعنان اى فلا يحاد لنك قال

(۲۷ - فقح البيان سادس) (وما تنزل الابامر ربك له ما بن أيد بنا وما خان في ما بين ذلك وما كان ربك نسما رب السموات والارض وما بنهما فاعده واصطبر لعباد به هل تعلمه سمدا) قال الامام آجد حدثنا يعلى ووكسع فالاحدثنا عرب ذرع را أسه عن سعد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه وسلم البرائيل ما عنع في ان ترو ريا أكثر بما تزوريا قال فنزل وما تنزل الابامر ربك الى آخر الا يقان فرديا خراجه المتفارى فرواه عند تنسيرهذه الآية عن أبي نعيم عن عرب ذريه ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عرب ذريه ورواه ابن أبي حات المناس وابن عباس المناس وابن الله عليه وسلم وقال العوف عن ابن عباس احداث من ديك وحرب فا تاه جدائيل المناس وما تنزل الابام من دلك وحرب فا تاه جدائيل المناس وما تنزل الابام من دلك وحرب فا تاه جدائيل عن محدصلى الله عليه وسلم أن تن عشرة الله و وتقولون أقل فلما جاء قال

باجبر بل القدر ثت على حتى طن المشركون كل ظن فنزلت وما تنزل الانامر ربك الآية قال وهدنه الآية كالتى فى الضعى وكذلك قال الضحال بن من احم وقتادة والسدى وغيروا حدائها نرلت فى احتباس جبريل وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال ابطأ جبرائيل النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم الربت على الله عليه وسلم الزلت حتى اشتقت المك فقال له جبريل الما النبي صلى الله عليه وما نتزل الابامر ربك الآية رواه ابن أبي حاتم رجه الله وهو غريب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعش عن مجاهد قال أبطأت الرسل على النبي صلى الله عليه وسلم عما أناه جبريل فقال له ما حد من المنافرة عليه الله عن عن الله عليه ولا تأخذون شوار بكم ولا تستاكون (٢١٠) من قرأ وما نتنزل الابامر ربك الاتقصون اظفاركم ولا تنقون براجكم ولا تأخذون شوار بكم ولا تستاكون (٢١٠) من قرأ وما نتنزل الابامر ربك الحرالاتية وقد قال الطسيراني

ودل على هذاوان - ادلوك وقرئ فلا ينزعنك في الامر اى لايستخفنك ولايغلمنك على دينك وقرأ الجهور فلا نازعنك من المنازعة كماتشدم وقال النءماس هـمناسكوه اى دا بجوه فلا يناز من في الامراى في الذبح وعن عكرمة ومجاهد نحوه وعن مجاهد قال قول اهـل الشرك اماماذ بح الله بمينه فلا تأكلوه واماماذ بحتم بايد بكم فهو حلال (وادع) هؤلاء لممازعين اوادع الناس على العـموم (الى) دين (ربك)ويوحدده والايمانيه (اللاهل هدى) اىطريق (مستقيم) لااعو جاجفيه (وانجادلوك) اى وان ابو االا الحدال بعد السان الهم وظهور الحجة عليهم (فقل الله أعلم عاتعملون) فكل امرهم الى الله وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد (الله يحكم بينكم) أى بين المهاب والكافرين (يوم النمامة فيما كنيم فيه تحتلفون) من امر الدين فيتبين حينتذ الحق ن الباطل وفي هذه لا يدتعلم لهذه الامقا بنبغي لهمان يجيبوا به من اراد الجدال بالباطل وقيسل انها نسوخة باتية أنسيف وهدفه انديسم اذاكان المراد من قوله وان جدارك الكفءن قتالهم وهوغيرمتعين بليصم ان يكون المعني فاترك جدالهم وفوض الامرالي الله فمكون هذاوعه دااهم على اعلهم وهذا المعنى لانتسخه آمة السدي بلهو باق بعدد مشروعية القتال لعدم المنافاة (آلم تعلم) مستأنف قمقررة لمضمون ماقبلها والاستنهام للتقريراي قدعل ما مجدوتيقنت (ان الله يعلم مافي السماء والارنس) ومن حمل ذلك ما المتم علم من الاختسلاف (الذلك) الدي في السماء والارض من معلوماته (قُرَكُاب) اى كَمْنُوب، نده في ام الكَابِ اخر جان الي عاتم واس مردويه عناب عباس قال خلق الله اللوح الحنوط مسيرة مأنة عام وقال للقلم قبل ان يحلق الخلق وهوعلى عرشه اكتب فارماأ كتب فالعلمي فيخلق الى يوم تقوم الساعة فجرى القلم بماعوكائن فيءلم الله الى يوم القياسة فدلك قوله سيمانه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم تعلم اناته يعلم مافى السماء والارض يعني مافى السموات السبع والارضين السبع ان ذلك

حدثناأ بوعامر النحوى حدثنامجد النالراهم الصورى حدثنا سلمان انء مدالرجن الدمشق حدثنا اسمعمل بنعماش أخبرني ثعلمة مسلمعرأبي كعب مولى الزعباس عن الزعماس عن الذي صلى الله علمهوسلم انحبرائل أبطأ علمه فذكرله ذلكفتال وكمفوأنتم لاتستنون ولاتقلون أظفاركم ولاتقصون شواربكم ولاتنقون براجكم وعكذا رواه الامام أجد عن أبي المان عن المعسل س عاش عن ابن عاس بعود وول الامام أجدح دثناسمار حدثنا جعدنير بنسليمان حدثنا المغدرة اس حسب عن مالك سزد مارحدثني شيخ منأهل المدينة عنأم سلمة قالت قال لى رسول الله عدر الله عليهوسلم أصلحي لناالجلسفانه ينزل ملك الى الارص لم ينزل اليهاقط وقولهله مابين أيدينا وماخانساتمل المرادعا بنائد يشاأم الدنساوما

خلفنا أمر الآخر دوما برذلك ما بين الذفعة بن هذا قول أبي العالة وعكر مة ومجاهد وسعيد بن جبير وقدادة في روا به عنه والسدى والسدى والرسع بن أنس وقدل ما بين أيد بنا ما يستقبل من أمر الآخر دوما خافنا أى ما مضى من الديا و ما بين ذلك أى ما بين الديبا والما بين ذلك أى ما بين الديبا والآخرة بروى خوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والنصاك وقدادة و ابنجر يجوالدورى واختاره ابنجر يرأيضا والله أعلم وقوله و ما كان ربك نسما قال مجاهد والسدى معناه ما نسب مدر بك وقد تقدم عنه ان هذه الآية كقوله والضحى والله ل اذا سحى ما ودعث ربك وما قلى وقال ابن أى ما تم حدثنا يزيد بن مجد بن عمد الصمد الدمشق حدثنا محدث عنمان يعنى أبا الجاهر حدثنا المحمد بن رجاء بن حموة عن أبي الدردا بير فعه قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فان الله أيكن لينسى شيأ تم تلاهذه الآية وما كان ربك نسبيا وقوله رب السموات

والارض وما ينهما أى خالق ذلك و مدير دوالحاكم فيه والمتصرف الذى لامعقب لحكمه فاعبد فواصطبر لعبادته هل تعلمه شميا قال عنى بن ابي طلحة عن ابن عباس هل تعلم الرب مثلاً أوشيها وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جميد وقتادة واب جربي وغيرهم وقال عكرمة عن ابن عباس ليس أحديسهى الرجن غيره تبارك و تعالى و تقدس اسمه (ويقول الانسان أئذا مامت اسوف اخرح حيا الولايذ كرالانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيا فور بك لنحشر نهم والشياطين ثم انعضر نهم حول جهم جنيا ثم لنزى من كل شيعة ايهم المدعلى الرحن عتما ثم لنحن أعلم الذينهم الولى بهاصاليا) يخبر تعالى عن الانسان انا خلقناه من نطنة فاذا هو خصيم مبين و ضرب انا مثلا و نسى خلقه قال من يحيى العظام وهي دميم (٢١١) قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو هو خصيم مبين و ضرب انا مثلا و نسى خلقه قال من يحيى العظام وهي دميم (٢١١) قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو

بكل خلق علم وقال ههذا ويقول الانسان أئذ أمامت لسوف اخرج حياأولايذكرالانسان اناخلقناه من قبل ولم يك شيماً يستدل تعالى بالداءة على الاعادة بعني اندتعيالي قدخلق الانسان ولم يكشمأ أفلا يعسده وقدصارشيأ كاقال تعالى وهوالذى يهدأالخلق ثم يعبده وهو أهونعليه وفىالصحيح بقولالله تعمالي كذبني ان آدم ولم مكن له أن يكذبني وآذانيان آدمولم يكنله أن يؤذى أمانكذيه الاى فقوله ان يعمدني كاسأني ولدس أول الخلق باهون على من آخره وأما اذاءا ما ى فقوله ان لى ولدا وأنا الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولدولم مكنله كفوا أحـدفقوله فوربك المحشرتهم والشماطين أقسم الرب تمارك وتعالى مفسده الكرعة اله لأبدان يحشرهم جمعا وشياطمنهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ثم انعضرنه محولجهنم جثيافال

العلم في كتاب يعني في اللوح المحنوظ مكتوب قمل ان يخلق السموات والارضين (أن ذلك بعنى ان الحكم منه محاله بين عماده فيما يختلفون فيه (على الله يسمر) أي هين أوان احاطة علمه علق السماء والارض جلة وتفصيلا يسترعليه وانتعب درعلي الخلق (و بعمدون من دون المهمالم ينزل به سلطانا) هددا حكاية لبعض فضائحهم أى انهم يعمدوناصنامالم تمسكوافى عبادتها بحجة نيرةمن اللهسيحانه فهونني للدليل السمعي (وما اليس لهـمبهءـلم) من دليـل عقلي يدل على جو اردلك يو جه من الوجوه (وماللط المين) بالاشراك (مننصير) ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله وقد تقدم الكلام على هذه الآية في آل عمران (واذاتة لي عليه م آياتنا) من القرآن (بينات) أي حال كونها وانتصاتظاه راقالدلالة (تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر) أى الامر الذي سكر وهوغضهم وعموسهم عندسماعهاأ والمرادىالمذ بكرالانكارأي تعرف في وجوههم انكارهاوالمذكرمصدر وقيلهوا أيحبروالترفعوه ذامن ايقاع الطاهرموقع المضمر للشهادةعليم بوصف الكفر (يكادون يسطون) السطو الوثب والبطش والسطوة شدة البطش يقال سطابه يسطواذا بطش بهبضر بأوشتم أوأخد باليد وأصل السطو القهر وقال ابن عمام أى يبطشون (بالذين يتلون عليهم آياتنا) هم الني صلى الله عليه وآله وسلموأصحابه رضى الله تعالى عنهم والجله مستأنفية كاثنه قيسل ماذلك المنبكر الذى يعرف في وجوههم فقيل يكادون يسطون وهكذا ترى أهـل البدع المنهـلة اذاسمع الواحدمنهم مايتلوه العالم عليهم من آمات الكتاب العزيز أومن السنة الصحيحة مخالفالما اعتقددهن الباطل والملالة رأيت في وجهه من المنكر مالوة كمن من الأيسطو بذلك العالم لفعل به مالا يفعله بالمشركين وقدرأ يناوسمعنا من ذلك من أهل البدع مالا يحيط به الوصف والمه ناصرالحق وطهرالدين ومدحض الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكامين عاأخذه عليهم المبينين للناس مانزل اليهم وهوحسبنا ونع الوكيل ثمأمر رسوله انردعليهم

العوفى عن ابن عباس بعنى قعودا كفوله وترى كل أمة جائمة وقال السدى قوله جثياية في آما وروى عن مرة عن ابن مسعود مثله وقوله ثم النبز عن من كل شدية بعنى من كل أمة عاله مجاهد أيهم أشد على الرجن عسا قال الثورى عن على بن الاقرعن ألى الاحوص عن ابن مسعود قال يعبس الاول على الاخر حتى اذا تكاملت العدة أناهم جيعا ثم بدأ بالا كابر فالا كابر حرماوهوقوله ثم لننز عن من كل شيعة أيهم أشد على الرجن عساقال ثم لننز عن من أهل كل دين قادتهم ورؤسا عمم في الشروكذا قال ابن جريو غير واحد من السلف وهدا كا وقوله تعالى حتى اذا داركوا فيها جعاقالت اخراهم لا ولاهم ريناه ولا أضافوا فا تهم عدا باضه في النارالى قوله بما كنم تمكسبون وقوله ثم لنعن أعلم بالذين هم أولى بهاصلها ثم ههذا لعطف الخبر على الخبر والمراد انه تعالى أعلم بن يستحق من العبادان يصلى بنارجهم و يخلد فيها و بمن يستحق تضعيف العذاب

كاقال فى الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلون (وان منكم الاواردها كان على ربك حمّا مقضائم نعبى الذين ا تقوا ولدرالظالمين فيها حمّها) قال الامام أحدد ثنا سليمان برحب د ثنا خالد بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني عن أبى سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضا الايد خلها مو من وقال بعضه ميد خلونها حميما ثم ينجي الله الذين ا تقوا فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له الما ختلفنا في الورود فقال بردونها جميعا وقال سليمان مرقيد خلونها حميما وأبدوي باصبعيه الى اذيه وقال ومتاان لم أكن سمعت رسول الله على الله على من الله المنافي الموادية والمنافية المنافية المنا

وفقال (قلأفأنبنكم) أىأخبركم (بشرمن ذلكم) الذي فيكم من الغيظ على من يتلوعليكم آيات الله ومقاربتكم للوثوب وهو (النار) التي (وعدها الله الذين كفروا) وقيل المعنى افاخبركم بشرمما يلحق الى القرآد مذكم من الاذي واتو عدلهم والتوثب عليهم وقرى الناربالحركات الثلاث (وبنس المصير) أى الموضع الذي يصيرون اليه وهوالمار (باأيها الماس ضرب مثل) هذا متصل بقوله و يعبدون من دون الله وانما قال ضرب مثل لان جيرالله عليهم بضرب الامثال الهمأقرب الى افهامهم قال بن عباس نزلت في صنم قال الاخفش لدس ثم مثل وانسا المعنى نبر بوالى مثلا قال النحاس المعنى ضرب الله عز وحل لما يعبد ويه من دوند مثلا فال وهذا من أحسن ماقدل فيه أى بني الله لكمشبها ولمعبودكم وفال القتيي معنى نبرب شلأى عبدت آلهة لمتستطع انتحلق ذباباوأصل المثل جله من الكلام متلقاة بالرضاء والقبول مسمرة في الناس مستغربة عندهم وجعلوا مضربها مشلالموردها ثمقديستعيرونها للقصة أوالحالة أوالصفة المستغربة لكونها مماثلة لها في الغرابة كهذه القصة المذكورة في هذه الآية (فاستمعواله) أى الضرب هـ داالمنل وتدبر و، حق تدبره فان الاستماع بلا تدبر وتعـ قل لا ينفع والمعنى ان الكفار جعلوالله مثلا بعبادتهم غيره فكائه قال جعلوالى شبيها في عبادتي فاستمعوا خبر هذاالشيمه غيين حالها وصفيتها فقال (ان الذين تدعون من دون الله) المراديج م الاصفام التي كانت حول الكعبة وغبرها وقيل المرادبهم السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله الكونهمأهل الحلو العقدفيهم وقيل الشمياطين الذين حلوهم على معصمية اللهوالاول أوفق بالمقام واظهرفي التمثيل (ان يحلقوا ذبابا) واحدامع ضعفه وصغره وقلته وهواسم المواحد يطلق على الذكر والأشى وجع الفك أندبة والكثرة ذبان بالكسر مشل غراب وأغربة ونمربان وبالضم كقضان وقال الجوهرى الذباب معروف الواحد ذابة وسمى فاللانه كلاف كلاستة داره آب لاست كاره وان لتأكيد الذي المستقبل وتأكيدها

قال قدمررتم عليها وهي خامدة وقال عبدالرزاق عنابن عيينة عن المعالل ألى خلاعن قيس انأبي حازم قال كانعسداللهن رواحة واضعارأ سهفي حرامرأته فبكي فمكت امرأته فالرماء كمك قالت رأيتك تمكي فهكمت قال اني ذكرت قول الله عزوجل وان نمكم الاواردهافلاأدرى أنجوا منهاام لا وفيروالة وكانمريشا وقالابن حررحدثنا الوكريب حدثناان يان عن مالك بن مغول عن أى اسعق كان أنومسرة اذا أوى الى فراشه قال السامي لم تلدني غريبكي فقدل لهمايمكمك باأبا مسرة فقال الحبرما اناواردوها ولمنعبرانا صادر ونعنها وقالعدداللهن الممارك عن الحسن البصرى قال قالرجل لاخيه علأ بالذبابك وارد النار قال نعم قال فهدل اتأك الك صادرعنها فأللا فالفنيم الفحدك فالفارؤى ضاحكا حتى لحق الله

وقال عبد الرزاق أيضا أخبر نا ابن عدينة عن عروا خبرنى من مع ابن عباس يخاصم نافع بن الازرق فقال ابن الدلالة عباس الور ودالدخول فقال نافع لافقر الن عباس الكم وما تعبد ون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون وردواام لاوقال يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم الذار وردهوام لااما اناوانت فسندخلها فانظرهل نخرج منها أم لاوما أرى الله يخر حل منها بنكذيد فضص نافع وروى ابن جريري عن عطاء قال قال أبورا شدا لحرورى وهو نافع ابن الازرق لا يسمعون حسيسما فقال ابن عباس و بلك أثني فون انت أين قوله يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم الذار ونسوق المجرم بين الى جهنم ورداوان منكم الاواردها والله ان كان دعاء دن مضى اللهم أخر حنى من الذارسالم او أدخلنى الجنة غائما وقال ابن جرير حدثنى مجدبن عبيد المحاري حدثنا أسماط عن عدد المال عن عدد المالات و تعميد اللازرق فقال له بابن

عباس أرا يت قول الله وان منكم الاواردها كان على ربك حمامة ضيا قال اما أناوا أنت الماراشد فسنردها فانظرهل نصد وعماام لا وقال أود اود الطمالسي قال شعبة وأخبرني عبد الله بن السائب عن سمع ابن عباس يقرؤها وان منهم الاواردها يعنى الكفار وهكذا روى غربن الوليد البستى انه سمع عكر مقدة وها كذلك وان منهم الاواردها قال وهم الظلمة كذلك كانقرؤها رواه ابن أبى حاتم وابن جرير وقال العوفى عن ابن عباس قوله وان منه كم الاواردها يعنى البروالفاجر ألا تسمع الى قول الله لفرعون يقدم قومه يوم القيامة قاوردهم الذارالاتية ونسوق المجرم بن الى جهم وردافسمى الورود في النارد خولا وليس بصادر وقال الامام أحدد شنا عبد الرجن عن السدى عن عمرة عن عبد الله هو ابن مسعود وان منكم الاواردها قال رسول الله على المه عليه وسلم يردا اناركا هم ثم يصدر ون عنه اباعمالهم ورواه الترمذى (٢١٣) عن عبد بن حيد عن عبد الله عن السرائيل

عن السدى به ورواه من طريق شعبة عن السدى عن مرة عن ال مسمعود مرفوعا هكذاوقعهذا الحديثههنا مرفوعاوقدرواه اسباط عن السدى عن مرة عن عبدالله بن مسعود قال رد الناس جيعا الصراطو ورودهم قيامهم حول النارثم يصدر ونعلى الصراط ماعمالهم فنهممن عرمة للبرق ومنهم من عرمثل الريح ومنهم من بمرمثل الطبر ومنهم من يمركا جود الخمل ومنهممن يمركا جود الابل ومنهم من يمركعدو الرجلحي ان آخرهم مرارجلنوره علىموضع ابهامى قدميه عرفيسكفايه الصراط والصراط دحض من لة علمه حسك كحسك القتادحافتاه ملائكة معهم كلالب من اريعتطفون بها النياس وذكرتمام الحديث رواه انأبى حاتم وقال انجر برحدثنا خــلادين مســلم حــد ثنا النضر حدثنااسرائيل أخبرناأنواسحق

للدلالة على ان خلق الذباب منهـ ممستحمل كأنه قال محال ان يخلقوا وتخصيص الذباب لهانته واستقذاره والمعنى ان يقدر واعلى خلقه مع كونه صغير الجسم حقيرالذات وهو أحهل الحموانات لانه يرمى نفسمه في المهلكات ومدة يشه أربعون يوماوأصل خلقته من العفونات تم يتوالدبعد من بعض يقعر وثه على الشي الابيض فيرى أسودوعلى الاسود فعرى أيض (ولواجمعواله) أى لله الذماب والقدر ران مخلقوه على كل حال ولوفي هذه الحالة المقتضية لجعهم فكأند تعالى قال ان هذه الاصنام ان اجتمعت لاتقــدر على خلق ذيابة على ضعفها فكمف يلمق بالعاقل جعلها معمودا كما أشار المسه فى التقرير ثم بن∞حانه كمال€زهـموضـعفقدرتهـمفقال (وان يسلمهم الذرات شمأ لايستنتذوهمنه) أي اذاأخذواختطف منهم هذا الخلق الاقل الاردل شيأمن الاشماء سبرعةلا يقدرون على تخليصه منه لكبل عزهم وفرط ضمعفهم والاستنقاذ والانقاذ التخليص واذاعجزواءن خلق هذا الحيوان الضعمف وعن استنقاذما أخذه منهم فهمءن غبرهمماهوأ كبرمنه جرماوأ شدمنه قوةأ عجزوأضعف فالعكرمة أىلانستنقذ الاصنام ذلك الثبئ ثم عبسيحانه من ضعف الاصنام والذباب فقال (ضعف الطالب والمطلوب) فالصنم كالطالب من حيث انه يطلب خلق الذباب أو يطلب استنقاذ ماسليه منه والمطلوب الذبابوهذا كالتسو يقينهم وبن الذباب في الضعف ولوحققت وحدت الطالب أضعف فأن الذباب حيوان وهو جادوهوغالب وذاك مغلوب وقيل الطالب عابد الصنم والمطلوب الصنم قال ابن عباس الطالب آلهم موالمطلاب الذباب مربين سيعانه ان المشركين الذين عبدوامن دون الله آلهـ ةعاجرة الى هذه الغاية في العجزما عرفوا الله حق معرفته فقال (ماقدرواالله حق قدره) أي ماعظموه حق تعظيمه ولاعرفوه حق معرفته حيث جعلواهذه الاصمام شركامله مع كون حالها هذا الحال وقد تقدم في الانعام (ان الله لفوي) على خلق كلشئ (عزيز) عالب لايغالبه أحد بخلاف آلهة المشركين فأنم احاد لا يعقل ولا ينفع

عن أى الاحوص عن عبد الله قوله وان منكم الاواردها قال الصراط على جهنم منل حد السيف فقر الطبقة الاولى كالبرق والنائمة كارود الخيل والرابعة كارود البهائم فيرون والملائد كمة يقولون اللهم سلم سلم ولهذا شواهد فى الصحيدين وغيرهم امن رواية أنس وأى سعيد وأى هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم وقال ابن برير حدثنى يعقوب حدثنا ابن علية عن أى السلمك عن غنيم بن قيس قال ذكرواورود النارفقال كعب تمسك النارللناس كانها متناها الة حتى يستوى عليه أقدام الخلائق برهم وقال جرهم في مناديها منادأ نامسكي أصحابك ودعى أصحابي قال فتخسف بكل ولى لهاهى أعلم ممن الرجل بولده و يحرب المؤمنون لدية ثميا بهم قال كعب ما بيز منكبي الخازن من خزنتم المسيرة سنة مع كل واحد منهم عود ذوشعبة بن يدفع به الدفع في صرع به في النارسة عمائة ألف وقال الامام أحد حدثنا الومعاوية حدثنا الاعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أمه مبشز

عن حفصة قاات قال رسول الله صلى الله على موسلم انى لارجوان لا يدخل الناران شاالله أحدشه بدرا والحديدية قالت فقلت أليس الله يقول وان منكم الاواردها قالت قسمعته يقول غنجى الذين اتقوا وندرا اظالمين فيها جثيا وقال أحداً يضاحد شاابن ادر يسحد ثنا الاعش عن أى سدندان عن جابر عن أم منشر امر أذريد بن حارثة قالت كان رسول الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال لا يدخل الناراً حد شهد بدرا والحديثية قالت حفصة أليس الله يقول وان منكم الاواردها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ين الذين اتقوا الآية وفي الصحيدين من حديث الزهرى عن سعيد عن أبي دريرة رنبي الله عند الموارد والما معراً خير في الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق قال معمراً خير في النه عليه وسلم قال من مات المناز الا تعلق الله عليه والمن مات اله ثلاثة لم تحسه النار الا تعلق الله عليه والمن مات اله ثلاثة لم تحسه النار الا من عن ابن المسيب عن أبي هريرة (٢١٤) أن الذي صلى الله عليه وسلم قال من مات اله ثلاثة لم تحسه النار

ولايضرولا يقدرعلى شئ ثمأراد سحانه ان يردعليهم ما يعتقد ونه في النمو اتوالالهمات فقال (الله يصطني من الملائد كمة رسـ الله كبريل واسر افيد ل وميكائيل وعز رائيل والمفظة (و) يعطني أيضارسلا (من الناس) وهم الانسيان فمرسل الملك الى المبي والنبي الى الناس أويرسل المنك بقبص أرواح مخلوعاته أولتحصيل ما يتنعه أولانزال العذاب عليهم أَخر ج الحاكموصعهـه عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله اصطفى موسى بالكلام والراهم بالخله وأخرج عن أنس وصحعه ان الذي صلى الله عليه وآله وسلم قال موسى بن عران صنى الله قال الحلى رللا قال المشركون أأبرل علمه الذكر من ينسأى ولدس باكبرنا ولااشرفناوالقائل هوالوليدين المغيرة ووجه مناسبة هذه الاآية لمافيلها انهلماذ كرمايتعلق بالالهيات ذكرههنا مايتعلق بألابؤات وقال الرازى وجه المناسبة الهل أبطل فيما قبلها عبادة الاوثان أبطل ههنا عبادة الملائكة (ان الله سميع الاقوال عماده (بصبر) عن عنماره من خلقه (يعلما بن أيديهم ومأخلفهم) أى ماقد وامن الاعمال ومايتركونه من الحبروالشركقوله تعالى ونكتب ماقدمواوآ تارهم وقيل مامضي ولم يأت وقيل ماع لواوماً سيعملوه أوأمر الدنيا وأمر الاخرة (والى الله) لاالى غيره (ترجع الامور) الماتفين ماذكر من ان الامورترجع البه الزجر لعباده عن معاصيه والحضالهم على طاعاته صرح بالمقصود فقال (باأيها الذين آمنوا اركعوا واحددوا) أى صلوا الصلاة التي شرعها الله لكم لائن الصلاة لاتكون الامالركوع والمحود وخس الصلاة لكونها أشرف العبادات معمفقال (واعبدوار بكم) أي افعلوا جيمع أنواع العبادة الني أمركم الله بهاوقيل وحدوه (وافعلوا الحبر) أي ماهو خبروهوأعم من الطاعة الواجبة والمندوبة وقيل المرادبالخبرهما المندوبات تم علل ذلك بقوله (لعلكم تفلحون) أى اذافعلم هذه كالهارجوتم الفلاح وفي هذا اشارة الى اندخول الجمدليس مرتباعلي هذه الاعمال مثلا بلهده أموركان ماالله بهاشرعا وأماقه ولهافشي

الاتحلة القسم يعنى الورود وقال أبوداود الطمالسي حدثما زمعة عن الزوري عن سعمدين المسيب عن أبي هر مرة قال معت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول لازوت لمسلم ثلاثة من ألولد فقسه السار الانعلة التسم فال الزهري كأنه يريد هذه الآبة وانمنكم الاواردها كان على ريك حتم المقضيا وقال انجر رحدثني عدران بكاد الكلاعى حدثنا أبوالمغبرة حدثنا عبدالرحنين بدينتم حدثنا اسمعيل بنعبيدالله عن أيصالح عن أي هـ ريرة قال خرج رسول اللهصلي الله عليه وسلم يعودرجلا من أحجاله وعل وأنامعه ثم قال أن الله نعالى يقول هي نارى اسلطها على عبدى المؤمن ليكون حفله من النيار في الاستعرة غريبولم مخرجوه من هذاالوجهوحد ثناأبو كريب حدثناأ بوالمان عن عمان ابنالاسودعن مجماهد فالالحي

حظكل مؤمن من الناريم قرأوان منكم الاواردها وقال الامام أجد حدثنا حسن حدثنا ابنائه مقد حدثنا وبان تواقد عن سهل بن معاذب أنس الجهن عن أسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هوا لله احد حتى يختمها عشر من التبنى الله فقال عرف المنافعة المنافعة الله وسلم الله أكثر واطب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر واطب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ أنف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع الندين والصديقين والشهدا والصالحين وحسن أولئك وفي قال الله قال الله قال الله قال والله قال الله قال الله الله من عن الدواردها وان الذكر في سبيل الله يضاعف وق النفقة بسمه ما تهضعف وفي واية بسمه ما تة أنف ضعف و روى أبود اود عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أبو ب كلاهما عن زبان عن سهل عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أبو ب كلاهما عن زبان عن سهل عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أبو ب كلاهما عن زبان عن سهل عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أبو ب كلاهما عن زبان عن سهل عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أبو ب كلاهما عن زبان عن سهل عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أبو ب كلاهما عن زبان عن سهل عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أبود المنافعة بسمة عن المنافعة بسمة عن المنافعة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافعة بسمة عن المنافعة بسمة بنافعة بسمة عن المنافعة بعن المنافعة بنافعة بسمة بنافعة بنافية بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافية بنافية بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافية بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافعة بنافية بنافية بنافعة بنافية بنافية

والصيام والذكر بضاعف على الندقة في سيل الله بسب عمائة ضعف وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله وان منكم الاواردها قال هوالممرعليها وقال عبد الرجن بن زيد بن أسلم في قوله وان منكم الاواردها قال ورود المسلم بن المرورعلى الجسر بومنة بين ظهرانيها وورود المشركين ان يدخلوها وقال الذي صلى الله عليه وسلم الزالون والزالات يومئذ كثير وقداً حاط بالجسر بومئذ سماطان من الملائد كة دعاؤهم الله سام وقال السدى عن مرة عن ابن مسعود في قوله كان على ربك حماد قضدا قال قسما واجبا وقال مجاهد حما قال المناوسة طواجبا وقال مجاهد حما قال وقدال المناوسة وكذا قال ابن حرج وقوله ثم نصي الذين انقوا أى ادامر الحداد قل كاله معلى المناروسة طواجبا وتال كذاروالعصاد ذوى المعادي بحسبم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم فوارهم على الصراط وسرعتهم بقدراً عمالهم التي كانت في الدنيا ثم يشفعون في أصاب الكائر (٢١٥) من المؤمنين في شفع الملائد كه والنبيون

والمؤمنون فخرجون خلقا كثيرا قدأ كاتهمالنارالادارات وجوههم وهيمواضع السجود واخراجهم الاهممن النارج سبماق قلوبهم من الاعمان فخرجون أولامن كان فى قلىه منقال دىنارمن اعان ثم الذى المه غمالذي يليه غمالذي يلمه حتى يترجون من كان في قلمه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرةمن ايمان ثم يخرج الله من المارمن قال يومامن الدهرلااله الااللهوان لم يعمل خبراقط ولايبقي فى النار الامن وجب علمه الخلود كاوردت ذلك الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فال تعالى ثم نصى الذين ا تقواوندر الظالمين فيهاجنيا (واذاته ليعليهم آناتنا منات قال الذبن كفرواللذين آمنواأي الفريق بنخ مرمقاما وأحسن ندما وكمأهل كناقبلهممن قرنهم أحسن أثماثا ورئما) بخبر تعالى عن الكفارحن تليعليهم آبات الله ظاهرة الدلالة منه الحجة

آخر يتفضل الله به عليناوهذه الاية من مواطن سحود التلاوة عندالشافعي ومن وافقه لاعندأبى حنىفةوومن فال بقوله وقدتقدمان هذه السورة فضلت بسحدتين وهذادليل على ثبوت السحود عندتلاوة هذه الآية وقداختلف في عدة سحود التلاوة فذهب أكثر اهلالعلم الى انهاأربع عشرة محدة لكن الشافعي رحمه الله تعالى قال في الجير سحد تان وأسقط مجدة ص وقال أبو حذيفة في الجم معدة وأثبت مجدة ص وقيل خس عشرة مصدة وقال قوم ليس فى المنصل معدة فعلى هذا تكون احدى عشرة محدة ومحود التلاوة سنة عندالشافعي وواجب عندأبي حنيفة ودلائل الاقوال بسوطة في مواطنها ثُمَّ أمرهم عماه وسنة الدين وأعظم أعماله فقال (وجاهدوافي الله) أي في ذا ته من أجله والمرادبه الجهادالاكبروهوالغزوللكمار ومدافعتهماذاغزوا بلادالسلمين وقيال المراد مالجهادهماا متنال ماأمرهم اللديدفى الاته المتقدمة وامتشال جمعماأمريه ونهي سندعلي العموم ومعني (حق جهاده) المسالغة في الاحرج ذا الجهاد باستفراغ الطاقة لانه أضاف الحق الى الحهاد والاه\_ل إضافة الحهاد الى الحق أى حهاد الحالصالله فعكس ذلك لقصدالمالغةوأضاف الجهاد الىالضيرانساعا أولاختصاصه بهسحانهمن حمث كونه منعولاله ومنأحله وقبل المرادبحق حهاده هوان لايحافوا في الله لومة لائم وقبل المراد بهاستفراغ مافى وسعهم في احماء دين الله وقال مقاتل والكاي ان الآبة منسوخة بقوله تعالى فاتقو الله مااستطعم كاان قوله اتقواالله حق تقاله منسوخ بذلك ورددلك بان المكليف مشروط بالقدرة فلاحاجة الى المصرالي النسيخ عن عمد الرحن ينعوف قال قاللى عمرألسمنا كنانقرأفهمانشرأ وجاهد وافي اللدحق جهاده في آخر الزمان كاجا همدتم فى أوله قات بلي فتي هذا ما أميرا لمؤمنين قال اذا كانت ينوأمية الامرا وينو المغيرة الوزراء وأحرج الترمذي وصحعه وابرحمان عن فضلة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآلا وسـلم الجاهـدمن جاهد نفسه في طاعة الله شم عظم سيحانه شأن المكافيين بقوله (هو

والمحدة البرهان انهم بسدون و بعرضون عن ذلك و بقولون عن الذين آمنوا منتخر بن عليهم و محتجين على صحة ماهم عليه من الدين الباطل بانهم خيره تماما وأحسن دياأى أحسن منازل وارفع دوراوأ حسن دياوه و مجتمع الرجال العديث أى ناديم مم أعروأ كثر واراداوطار وابعنون في حكيف حكون و نحن بهذه المنابة على باطل وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الارقم بن أبى الارقم و نحوها من الدور على الحق كافال تعالى منهم عنهم و قال الذين كفرواللذين آمنوالوكان خيراما سبقونا اليه و قال قوم فو ح أنومن المن و المنافرة و تعلق من الدوراء عليهم شرعتهم و كم أهلكا و من قرن أى وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكاهم بكفرهمهم احسن أثاثا ورئيا أى كانو أحسن من هو لا أمو الاوأ متعة و مناظر واشكالا قال الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عماس خبرم قاما وأحسن

نديا قال المقام المترل والنسدى المجلس والاثاث المتاع والرقى المنظر وقال العوفى عن ابن عباس المقام المسكن والنسدى المجلس والنعسمة والمبعبة التى كانوا فيها وهو كا قال الله لقوم فرعون حين اهلكهم وقص شأنهم في القرآن كم تركوا من جنات وعمون و زروع ومقيام كريم فا لمقام المسكن والنعيم والنسدى المجلس والمجع الذي كانوائي تمعون في سه وقال تعتالي فماقص على رسوله من أمر قوم لوط و تأتون في ناديكم المنسكر والعرب تسمى المجاس النسادى وقال قتادة لماراً والصحاب محدص في الله عليه وسلم في عيشهم خشونة وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك ما تسمعون أى الفريقين خيرمقا ما وأحسن ديا وكذا قال مجاهد والفحاك ومنهم من قال في المناركة المناركة المناركة المناركة المناركة الموالد والمهام واحدوقال المناركة المناركة الموالد والمساركة والمناركة المناركة الموالد والمساركة والمناركة الموالد والمساركة والمناركة المناركة الموالد والمساركة والمناركة والمساركة والمساركة والمساركة والمالة المالة المالة المالة المالية والمناركة والمساركة والمالة والمساركة والمساركة

اجتباكم)أى اختاركم لدينه وفيه تشر بف لهم عظيم ثملاكان في التكليف مشقة على النفس في و من الحالات قال (وماجعل عليكم في الدين من حرج) أي من ضيق وشدة وقد اختلف العلما في هدذا الحرج الذي رفعه الله فقد لهوما مله الله من النسام مثني وثلاث ورباع وملك الممن وقعيه ل المراد قصر الصلاة والافطار للمسافر والصيلاة مالايماء على من لا يقدر على غيره واسقاط الجهاد عن الاعرب والاعمى والمريض وأكل المتة عند الضرورة واغتفارا لخطا في تقديم الصيام وتأخيره لاختلاف الاهلة وكذافي الفطر والاضحى وقيل المعني اندسحانهماجعل عليهم حرجا بتكليف مايشق عليهم ولكن كافهم عمايقدرون عليه و رفع عنهم التكاليف الى فيها حرج فليتعبدهم بها كانعبد بهابني اسرائمل وقمل المراد بذلك انهجعل لهممن الذنب مخرجا بفتحرمات التوبة وقمول الاستغفار والتكفيرهماشر عفيه الكفارة والارش أوالقصاص في الجنايات وردالم ل أومثله أوقيمته فى الغصب ونحود فلدس في دين الاسلام مالا يجد العمد فيه سبيلا الى الخلاص من الذنوب ومن العقابوقيل المرادبالدين الموحيدولاحر جفيه بلفيه تحفيف فانه يكفرماقبله من الشرك وان امتدولا يتوقف الاتانيه على زمان أومكان معمز وفي القرطي قال العلماء رفع الحرج انماهولمن استقام على منهاج الشرع واماالسراق واصحاب الحدودفعليهم الحرجوه مجاعلوه على أنفسهم عفارقته مالدين وامس فى الشبرع أعط محرجان الزام ثمات رجللا ثنين في سبيل الله لكنه مع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج انتهلي والمعنى الاول أولى والظاهران الآية أعمر وهذا كله فقد دحط سبحانه مافيه مشتقمن التكالمف على عماده اماياسة اطهامن الاصل وعدم التكالمف بها كاكان بهاغبرهم أوبالتخنيف وتجوير العدول المبدل لامشقة فيه أوعشر وعية التخلص عن الذنب بالوجه الذى شرعه الله وما انفع هـ ذو الآية وأجل موقعها وأعظم فائدتها ومنلها قوله سجانه فاتقواالله مااستطعتم وقوله بريدالله بكماليسر ولايريد بكمالعسر وقوله ربناولاتحمل

صوراوالكلمتقارب سحيح (قل من كان في الضلالة فلمددلة الرحن مداحتي اذارأوا مايوعــدون اما العدال واماالساعة فسنعلون منهو شرمكانا واضعف جندا) يقول تعالى قـل مامحـدلهؤلاء المشركين بربهم المدعين انهمعلى الحق وانكم على الساطل من كان فى الضلالة اى مناومنكم فليمددله الرجنمدا اى فأمهله الرجن فهما هوفهه حتى يلقي ربه وينقضي احله امابعـذاب يصمه واماالساعــة بغتة تأتمه فسيعلون حمنتك ذمن هوشرمكانا وأضعف جندافي مقابلة مااحتموانه منخمرية المقام وحسن الدى قال محاهدفي قوله فليمددله الرجن مدافلمدعه الله في طغسانه هكذا قررذلك الو جعفر سرح بررجه الله وهدده مماهله للمشركين الذينيزعمون انهم على هدى فيماهم فيه كاذكر تعالى مباهـ له اليهود في قوله قـ ل

ما آیم الذین ها دو ان زعم انکم اولیا و تقه من دون الناس فنه نوا الموت آن که مصادقین ای ادعوا بالموت علی المبطل علینا و مناوم نکم ان کهم تدعون انکم علی الحق فانه لایضر کم الدعا فنکاوا عن ذلك و قد تقدم تقریر ذلك فی سورة البقرة میسوطا و تقه المحدوکاد کرتما لی المباهلة مع النصاری فی سورة آل عران حین مهموا علی البکنر و استمر وا علی الطغمان و الفلاف دعواهم ان عیسی و لدانله و قد دکرانقه هجه و براهیند علی عبودیه عیسی و آنه مخلوق کا دم قال تعالی بعد ذلك فن حاجك فیده می بعد ما جائزین فنكاوا ما جائزین فنكاوا مناول المرافق المدواهدی و البا قیات الصالحات خبر عند بدیك و ایا و خبر مرد الله المدادمن المدادمن و بریدانله الذین اهندواهدی و البا قیات الصالحات خبر عند بدیك قال تعالی و اداما از تصورة فنهم من بقول ایكم هوفی النه لالة فیماهو فیه و زیاد ته علی ما هو علیده اخیر بریادة المهندین هدی کا قال تعالی و اداما از تصورة فنه من بقول ایكم

زادته هذه ان اللاتين وقوله والباقيات الصالحات قدتة ـ دم تفسيرها والكلام عليها وابراد الاحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف خبر عندر بك توابا أى جرا و خبر مرداى عاقبة ومردا على صاحبها و قال عبد الرزاق اخبر نامعمر بن را شدعن يحيى بن الى كثير عن الى سالة بن عبد الرجى قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات بوم فا خذعود الابسا فيط ورقه ثم قال ان قول لا اله الاالله والله أكبر وسيحان الله والحديث قال المنظمة ورقه في الله وينهن هن الماقيات الصالحات وهن من كنوز الجنب قال أبوسلمة في كان أبو الدردا والذرد الاداد كره مدا الحديث قال لا هال الله ولا كبرن الله ولا سيحن الله حتى اذار آنى الجاهل حسب انى مجنون وهدا ظاهره انه مرسل والكن قد يكون من رواية أبى سلمة عن أبى الدردا والله اعلى والله اعلى عمر بن راشد عن يحيى عن أبى سلمة عن الى والله اعلى عمر بن راشد عن يحيى عن أبى سلمة عن الى الله والله اعلى الله والله اعلى الله عن الله

الدردا فذكرنجوه أفرأ متالذي كفريا آياتناوقاللا وتبذمالاوولدا اطلع الغيب ام اتخذعندالرجن عهدا كلاسنكتب ما يقول مايةول ويأتينا فردا) قال الامام أحدد داثنا أنومعاوية حدثنا الاعش عن مسلم عن مسروق عن خبياب بنالارت قال كنت رجدالاقسا وكانلىء إالعاص انوائل دىن فاتسه أتقاضاه مند فقال لاوالله لاأفضيك حتى تمكفر بمعمدفقلت لاوالله لاأكنر بمعمد صلى الله علمه وسلمحتى تموت ثم تبعث قال فانى ادامت تمرهنت فانزل الله افرأيت الذين كفسر مآتياتنا وغاللاؤتين مالاوولداالي قوله و يأتمنافردا أخرحه صاحما الصيم وغيرهمامن غيروجه عن الاعش به وفي لذظ المغياري كذت قسناءكة فعممات للعاص بنوائل

علمناادمرا كاحلتهءلي الذين من قبلنار بناولا تعملنا مالاط قةلنا به وفي الحديث الصييح انهسحاله قال قدفعلت كماسق مانه في تفسيرهذه الآية والاحاديث في هـــذا كثيرة وعنَّ عائشة انهاسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقال الضيق وقال أبوهر برة لان عباس أماعلمنا في الدين من حرج في ان نسر فأونزني قال بلي قال في الحدالا ية قال الاسرالذي كانءلي بني اسرائيه لوضع عنكم وعن ابن عماس كان يقول وماجعه ل علمكم في الدين من حرج توسعة الاسلام وماجع لالله من التو بة والكفارات وعنه قال هذافي هلالرمضان اذاشك فيه الناس وفي الحبج اذاشكوافي الاضيحيي وفي الفطروأ شباهه وعنه سنل عن الحرج فقال ادعلى رجلامن هذيل فجاه فقال ما الحرج فيكم قال الحرجة من الشحرالتي ليس فيها مخرج فقال ابن عباس الذي ليس له مخرج وفي لفط قال الهذيلي الشي الضيق قال هو ذاك وعن عرب الحطاب قرأ هذه الا يم ثم قال ادع لى رجـ لا من بني مدلج وقال ما الحرج فيكم قال الضيق (مله أبكم ابراهم) أى وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم قاله الزمخشري وقال الزجاج المعنى اتبعوامله أبيكم وبه قال الحوفي واتبعه أبو البقاء وقال الفراءكملة أبيكم وقيل التقدير وافعلوا الخبركفعل أبيكم ابراهيم فأعام الملة مقام الفعل وقمل النصب على الاغرا وقبل على الاختصاص أى أعنى بالدين ماه أسكم وانماج عدله سجعانه أماهم لانه أنو العرب قاطمة ولائن له عند غير العرب الدين لم يكونو امن ذريته حرمة عظيمة كحرمة الأبءلي الابن لكونه أبالنبيم صلى الله عليه وآله وسلم قال السدى مله أسكم أى دين أسكم (هوسما كم المسلمن وقدل) أى قسل نزول القرآن في البكتب المتقدمة قال النءماس اللهء زوجل سما كموروي نمحوه عن جاعة من التابعين وأخرج أجدوالهارى في تاريخه والترمذي وصحعه والنسائي والمهيق وغيرهم عن الحرث الاشعرىءن رسول اللهصلي اللهء لممه وآله وسلرقال من دعابدءوى الجاهلية فانه من جثي جهتم قال رجل يارسول الله وان صام وصلى أقال نعم فادعو ابدعوة الله التي سماكم بهما

(٢٨ - فتح البيان سادس) سيفا فيئت أتقاضاه فذكرا لحديث وقال أما تتخذعند الرحمن عهدا قال موثقا وقال عبد الرزاق أخـبرنا الدورى عن الاعشى عن الضعى عن مسروق قال قال خباب بن الارت كنت قيمنا بهكة فكنت أعمل للعاص بن وائل فاجة عتى عليه دراهم فيئت لا تقاضاه فقال لى لا أقضيل حتى تكفر عده مدفقلت لا أكنر بعد حتى تموت ثم تبعث قال فاذا بعث كان لى مال وولد قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عيه وسلم فانزل الله أفرأ يت الذي كفريا كانما الا يات وقال العوفى عن ابن عباس ان رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص بن وائل السيمة مي بدين فانوه يتقاضونه فقال أستم تزعمون ان في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات قالوا بلى قال فان موعدكم الا تحرة فو الله لا وتبن مالا و ولدا ولا وتين

مثل كتابكم الذى جئم به فضرب الله مثله في القرآن فقال افرأيت الذى كفريا آياتنا الى قوله ويأمينا فردا وهكذا قال مجاهد و وقتلادة وغيرهم انها رئت في الهاص بن والل وقوله لا وتين ما لا وولدا قرأ بعضه هم بفتح الواومن ولدا وقرأ آخرون بضمها وهو. عهناه قال رؤية الحدد لله العرز يرفرد الله لم يتخدد من ولد شئ ولدا

الجـد لله العـز يزفـردا \* لم يتخـذ من ولد شئ ولدا و القــدر أيت معـاشرا \* قـد څـروا مالا وولدا فلت فلانا كان في بطن أمه \* وليت فلانا كان ولد حاره

وقال الشاعر فلمت فلمت فلانا كان في بطن آمه \* وليت فلانا كان ولد حماره وقيل ان الولد بالضم جع والولد بالنتي مفردوهي لغة قيس والله أعلم وقوله اطلع الغيب انكار على هذا القائل لا وتبن ما لا وولد ايعني يوم القيامة أي أعلم ماله في الا خرة حتى تألى (٢١٨) وحلف على ذلك ام اتخذ عند الرجن عهدا أم له عند الله عهد ا

المسلمين والمؤمنة من عبادالله وقيدل الكناية واجعة الى ابراهيم يعنى ابراهيم سماكم المسلمين في الماهيم المسلمين في المسلمين والمدونة وقيل المدونة والمدونة والمدالة والمدونة والمدائكة والمدائمة والمدونة والمدونة والمدونة والمدونة والمدونة والمدونة والمدونة والمدونة والمدونة والمدائكم والمدائلة والمدونة المدونة والمدونة والمدائكم والمدائلة والمدائة والمدونة والمدائكة والمدائكم والمدائلة والمدائكة والمدائلة والمدائة والمدائلة و

\*(سورة المؤمنين)

قال القرطى كاهامكية في قول الجميع أى بلاخلاف وآياتها ما تُه و تسع عشرة آية عند المصريين وما تة وغانى عشرة آية عند الكوفية بن وسبب هذا اختلافهم في قوله ثم أرسلنا موسى وأحاه هرون با آيتنا و سلطان ممين هل هو آية أو بعض آية وقد أخرج أحد ومسلم وأبود اودو الترمدي وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن السائب قال صلى النبي صلى الله عاديد و آله وسلم عمكة الصبح فاستنتج سورة المؤمنة بن حتى اذا جافذ كرموسى وهرون أو

سيوتيه ذلك وقدتقيدم عند البحاري انه الموثق وقال الذحالة عن ابن عماس اطلع العمب أم اتحد عندارجن عهدا فاللااله الاالله و برجو بم او عال محد د بن كعب القرظى الامن اتحذعند دالرجن عهدا والشهادة ان لاالد الاالله ثم قرأ الامن اتحذ عندالرجن عهدا وقوله كلاهي حرف ردع لماقبلها وتأكيدلما بعدها سنكتب مايقول أى من طلبه ذلك وحكمه لنفسه عاتمناه وكفره مالله العظم وغدلهمن العداب سداأى في الدار الاسرة على قوله ذلك وكفره الله في الديما وترثه ما يقول أي من مال وولد نسلبهمنمه عكس ماقال انه يؤتي في الدار الاخرة مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا بل في الا خرة يسلب من الذي كانله في الدنيا ولهذا فالتعالى ويأتينافرداأي من المال والولد فال على من أبي طلمة عن ابن عي سور ثه ما يقول قال

و قال الحرث س حارة

نر نه وقال مجاهد و رئه ما يقول ماله وولد، وذلك الذي قال العاص بنوائل وقال عدال زاق عن معمر عن قتادة ذكر و رئة ما يقول قال ماعنده وهوقوله لا وتين مدلا وولدا وفي حرف ابن مسعود ونرثه ما عنده وقال قتادة و يا تينا فردا لا مال له ولا ولدا وقال عبد الرحن من زيد بن أسلم و برثه ما يقول قال ما جعمن الدنيا و ماعل فيها قال و يأ تينا فردا قال فرد امن ذلك لا يتبعه قليل و لا كنير (وا تحذوا من دون الله آله آله كونوالهم عزا كالاسيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدا ألم تراً با أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرهم أزافلا تعلى عليهم انحافه مدا) يحتر تعالى عن الكفار المشركين بربهم انهم اتحدوا من دونه آلهة التكون لهم الكافرين تؤرهم أزافلا تعلى عليهم و يستنصرونهم ثم اخبراندليس الامركاز عواولا يكون ما طمعوا فقال كالاسكفرون بعبادتهم أي يوم تمان المرابع والمنابع والمن

القيامة و يكونون عليهم ضدا أى بخلاف ماظنوافيهم كما قال تعالى ومن أضل بمن يدعومن دون الله من لا يستحيب له الى يوم القيامة وهدم عن عائم معافلون واذا حشر الناس كانوالهدم اعدا وكانوا بعبادتهدم كائر من وقرأ أبونهمات كل سسمكفرون بعبادتهدم وقال السدى كلاسسيكفرون بعبادتهم أى بعبادتهدم وقال السدى كلاسسيكفرون بعبادتهم أى بعبادته ما ويكونون عليهم ضدا قال أعوانا قال مجاهد عونا عليهم شخاصه هم وتعالى العوفى عن ابن عباس و يكونون عليهم ضدا قال قرنا وقال قتادة قرنا في الناريا عن بعضهم بعضا و يكفر بعضهم بعض وقال السدى و يكونون عليهم ضدا قال الخصما الاشدا في الخصومة وقال النحال و يكونون عليهم ضدا قال الخصما الاشدا في الخصومة وقال النحال و يكونون عليهم ضدا قال أعدا وقال ابن زيد الفر البدلا وقال عكره مقال الشديا طين على الكافرين الكافرين المات على المات الشدياطين على الكافرين المات المناس المات المناس المات على الكافرين المات على المات المناس المناس

تؤزهم أزافال على بن أبى طلحة عن النعماس تغويهم اغوام وقال العوفيءنيه تحرضيهم على مجد وأصحابه وعال محاهد تشلهم اللاه وقال قتادة تزعجهم ازعاجا الى معادى الله وقال سنيان النورى تغريهم اغراء وتستعجلهما ستحالا وقال المددي تطغيهم طغمانا وقال عددالرجن سزيد هـذا كقوله تعيالي ومن يعش عنذكر الرحن نقمضله شمطانا فهوله قرين وقوله فلاتعل عليهمانما نعدلهم عداأى لاتعمل ما محدعلى هؤلاء في وقوع العدذاب بهم انما نعدلهم عداأى انمانؤخرهم لاجل معدود مفسوط وهممائرون لامحالة الى عذاب الله ونكاله وقال ولاتحسب بنالله غافلا عمايعهمل الظالمون الاكمة فههل الكافرين أمهلهم رويدااغانملي لهم ليزدادوا اغماغتعهم قلملا ثم نضطرهم الى

ذ كرعيسى أخذته معله فركع وأخرج البيهق من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم انه قال لما خلق الله الله عليه و آله وسلم انه قال لما خلق الله الله الله على فقالت قد أفلح المؤمنون وقدورد في فضائل العشر الآيات من أول هذه السورة ماسيأتى قريبا

\*(بسم الله الرحن الرحيم)\* (قدأُفَا المؤمنون) قال النراءقدلنا كلدفلاجه موافادة ثبوت ما كان يتوقع الثبوت من قبل أولتقريب الماضي من الحال ألاتراهم يقولون قد قامت الصلاة قبل حال قيامها والمعنى ان الفلاح قد حصل لهم وانهم عليه في الحال والفلاح الطفر بالمراد والفوز بالمرام والنحياة عن المكروه وقبل البقاء في الخبرو بقال أفل اذا دخل في الفلاح ويقال أفلحه اذا أصارهالى الفلاح وقد تقدم معنى الفلاح في المقرة وقرئ أفلج منا المفعول وقرئ أفلحوا على الابهام والتفسيرأ وعلى لغة أكلوني البراغيث وقدأ حرج أحدوالترمذي والنسائي وغبرهم عن عمر من الخطاب قال كان اذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي يسمع عندوجهه كدوى النحل فانزل اللهعليه بوماله كثناساعة فسيرتىءنه فاستقبل القدلة فقيال اللهم زدناولا تنقصناوأ كرمناولاتهناوأعطناولانحرمناوآ ثرنا ولانؤثر علينا وارضناوارض عناثم فاللقد أنزل على عشرآيات منأ فامهن دخل الجنة ثمقرأ قدأفلم المؤمنون حتى ختم العشروفي استناده بونس سسلم قال النسائي لانعرفه وعن بزيدتنا ننوس فالقلمالعائشة كمف كانخلق رسول الدصلي الله عليه وآله وسلم قالت كانخلقه القرآن ثم قالت تقرأسو رة المؤمن بن اقرأ قدأ فلح المؤمنون حتى بلغ العشر فقالت هكذا كانخلق رسول اللهصلي الله على دوأ له وسلم ثم وصف هؤلا المؤمنين بقوله (الدين هم في صلاتهم حاشعون) وماعطف علمه والحشو عمنهم من حعداد من أفعال القلوب كالخوف والرهبة ومنهم منجعله من افعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات والعبث وهوفى اللغية السكون والتواضع والخوف والتيدال وقداختلف النياس

عذاب غليظ قل تمتعوافان مركم الى الناروقال السدى اغانعداهم عدا السينين والشهور والايام والساعات وقال على بنأى طلحة عن ابن عباس اغانعداهم عدا قال نعداً نناسهم فى الدنيا (يوم خشر المتقين الى الرجن وفداونسوق المحرمين الى جهم وردا لا علكون الشينا المناعة الامن المخدع في الدار الدنيا والمعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمر وهم به وانته واعماعنه ذبر وهم انه يحشرهم يوم الهيامة وفدا اليه والوفدهم القادمون ركانا ومنه الوفود وركو بهم على نجائب من ورمن من اكب الدار الا خرة وهم قاد مون على خيرموفود اليه الى داركر استه ورضوانه وأما المجرمون المكذبون المرسل المخالفون لهم فانهم مساقون عنشا الى النار ورداعط الساقوان عمام ومجاهد والحسن وقتادة وغيروا حدث المنابي عالم وعمام والمنابن خالد عن وقتادة وغيروا حدث المنابي الفريقين خيرمة ما وأحسد نديا وقال ابن أي حاتم حدث المنابي عليه المنابي خالد عن وقتادة وغيروا حدث المنابي الفريقين خيرمة ما وأحسد نديا وقال ابن أي حاتم حدث المنابي المنابي خالد عن المنابية والمنابية والمنابية

عمرو بنقيس الملائى عن ابن مرزوق يوم محشر المتقين الى الرجن وفدا قال يستقبل المؤمن عندخر وجه من قبرة أحسن صورة رآها وأطيبها ريحافي قلافية وللمنظف المتعافية وأطيبها ويحاف وحسن و جهال فيقول أناعما الصالح وهكذا كنت فى الدنيا حسن العامل المحتوفة السائم وهكذا كنت فى الدنيا حسن العامل المحتوفة ال

فى الخشوع هل هومن فرائض الصلاة أومن فضائلها على قولير قيل الصحيم الاول وقيل الناني وادعى عبدالواحد سريداجاع العلماعلى انه ليس للعبد الاماعقل من صلاته حكاه المنيسا بورى في تفسيره قال ويمايدل على صحة هدا القول قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن والتذبرلا يتصوربدون الوقوفءيي المعنى وكذا قال أقما لصلاة لذكرى والغفلة تضادالذكرولهذا قالواه تمكن ن الغافلين وقوله حتى تعلو اماتقولون نهمي للسكران والمستغرق فيهموم الدنيا بمنزاته أخرج البيهق عنهمد بنسيرين عال نبثت انرسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم كان اذصلي رفع بصره الى السما و فترات الذين هم في صلاتهم خاشعون وزادعبدالرزاقءنه فامره مالخشوع فرمى بيصره نحومسجده وأحرج الحاكم وصحمه والبيهق فيسننه عن أبي هريرة كان اذصلي رفع بصر مالي السماء فنزات هذه الاآية فطأطأرأسه وعنءلي قال الخشوع فى القلبوأن تلير كتفك للمر المسلم وان لاتلمقف فيصلاتك وقال استعماس خاشعون خائفون ساكنون وقمل خاضعون القلب ساكنون بالحوار حفلا يلتفتون بمناولا شمالاوهداس فرونس الصلاة عندالغزالي وذهب بعضهم ألى انهليس بواجب لان اشتراط الخضوع والخشوع مخالف لاجاع الفقها وفلايلتفت اليه وقدوردفي مشروعمة الخشوع في المهلاة والنهيي عن الالتفات وعن رفع البصر الى الديما أحاديث معروفة في كتب الحديث (والذبن هم عن اللغوم عرضون) قال الزجاج اللغوهوكل باطل ولهووهزل ومعصية ومالايجمل من القول والفعل وقد تقدم تفسيره فىالمقرة وقال الضحاك ان اللغوهنا الشرك وقال الحسن انه المعادي كلها وقال هو معارضة الكفار بالسبوالشتم وفال ابن عباس اللغوالباطل وقمل المرادباللغوك ما كانحراما أومكروهاأومباحالم تدعاليه ضرو رةولاحاجة والمعنى ان لهم من الجمد ماشغلهمءن الهزل وفى وصفهمالخشوع أولاو بالاعراض بانياجعاله ممالنعل والترك الشاقين على الانفس اللذين هما قاعد تابنا والتكليف ومعنى اعراضهم عنه تجنبهم له وعدم

عندعلى رذى الله عنه فقرأهذه الاتة يوم نحشر المتقين الحالرجن وفدا كاللاواللهماعلي أرجلهم يحشرن ولابحشر الوفد على أرجلهم ولكن نوق لمرالخلائق مثلهاعليها رحائل من ذهب فيركبون علم احتي يضربواأبواب الجنة وهكذارواه ابنأني حاتموابن جريرمن حديث عبدالرحنينا يحقالمدنيه وزادعايها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجـدوالباقىمنله وروىابن أبى حاتم ههذا حديثاغريما جددا مُن فوعا عن على فقال حدثنا أبي حدثناأ توغسان مالك سناء معيسل المدنى حدثنا مسلمين جعفراليحلي سمعت أمامعاذ البصري قال ان عليا كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الاكية نوم نحشرالمتقين الى الرجن وفدا فقال ماأظن الوفد الاالركب بارسول الله فقال الذي صلى الله عليه وسلموالذي نفسي بيده انهم

اذا حرجوامن قبورهم يستقبلون أو يؤون سوق بيض لها أجنعة وعليها رحال الذهب شرك نعالهم نور التفاته م يقلا لا كل خطوة منها مد المدير فينته ون الى شعرة ينسع من أصلها عيسان في شريون من احداه افتغسل ما في بطونهم من دنس و يغتسلون من الا حرى فلا تشعت أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا و تتحرى عليم من نضرة النعيم فينته ون أوفيا تونياب الجنة فاذا حلقه من يا قوتة حرا على صدفا على حورا ان زوجها قد القدمن يا قوتة حرا على صدفا على حورا ان زوجها قد أقسل فتبعث قيمها في فيد المحتملة المرافقة على المساحد افية ولل المقتمة المناقعة على المناقعة والمناقعة المناقعة المناقع

جندل اللؤاؤطرائق أصفر وأجرواخضرليس منهاطريقة تشاكل صاحبتها وفى البيت سبعون سريراعلى كل تريس بعون حشية على كل حشية سبعون را وجة على كل زوجة سبعون حله يرى غ ساقها من وراء الحلل قضى جاعها في مقد ارليلة من الباليكم هذه الانهار من تحتم مقطر دأنها رمن ما غير آسن قال صافى لا كدرفيه وأنها رمن لبن لم يتغير طعمه ولم يخر جمن ضروع الماشية وأنها دمن خراذة للشيار بين لم يعتصر ها الرجال اقدامها وأنها رمن عسلم صفى لم يخر جمن بطون النحل في متحلى النمارفان شاء أكل من خراذة للشيار بين لم يعتصر ها الرجال القدامها وأنها رمن عسلم طلالها وذلات قطوفها تذليلا في شهدى الطعام في أنه عليراً بين ورجا قال أخضر فترفع أجمتها في أكل من جنوبها أى الالوان شاء ثم يطير فيذهب فيدخل الملك فيقول سلام علكم تلك الجنمة التي أورث وها عاكم تاكم المواون ولوأن شعرة من شعرا لحورا و رفعت (٢٢١) لاهل الارض لا شامن الشمس معها سواد

فى نوره كذا وقع في هـ ذه الرواية مرفوعا وقدرو نناه فىالمقدمات من كلام على رضى الله عنه بنعوه وهوأشمه مالعجة والله اعلم وقوله ونسوق المحرمين الى جهنم وردا أي عطاشالاعلكون الشيفاعة أي ايسالهـم من يشام الهم كايشفح المؤمنون يعضهم أسعض كما قال تعالى مخبراعنهم فيالنامن شافعين ولاصديقحيم وقوله الامناتحذ عندالرجن عهداهدذا استثناء منقطع ععى اكن من اتحد عند الرجنعهدارهو شهادةأن لااله الاالله والقمام بحقها فالعلى أبى طلحة عن انعماس الامن اتخذعندالرجنعهدا قالالعهد شهادة أن لااله الاالله و يبرأ الى الله من الحول والقوّة ولاسر جوالاالله عزوحلوقال اسأبى حاتم حدثنا عمان ن خالد الواسطى حدثنا محدس الحسن الواسطى عن المسعودي عنءون منعمدالله عن أبي فاخته عن الاسودبن بريد قال قرأعبدالله

التناتهم الميه وظاهره اتصافهم بصيفة الاعراض عن اللغو في كل الاوقات فيدخل وقت الصلاة في ذلك دخولاً وليا كما تفيده الجله الاسمية (والذين هم للزكاة فاعلون) أي بؤدونها فعمرعن التأدية بالفعل لانهاىما يصدق علمه الفءل أوالمراديالز كاةهمنا المصدر لانه الصادرعن الفاعل وقيل يجوزأن يرادبها العين على تقدير مضاف أى والذين هم لتأدية الزكاة فاعلون أى داعُون (والذين هم الفروجهم ما فطون) الفرج يطلق على فربالرجل والمرأةفه واسم سوأته ماوالمراد بحفظهم ماها انهم ممسكون لهابالعفاف عمالا يحل لهم قدل والمراده نما الرجال خاصة دون النساء مدلم ل قوله (الاعلى أزواجهم) الخللاجاع على أنه لا يحل للمرأة ان يطأهامن لمكه قال الفراء على يمعنى من وقيل ان الاستننامهن نفي الارسال المفهوم من الحفظ أي لارسلونها على أحد الاعلى أزواجهم وقيل بلامون على كل مماشرة الاعلى ماأحل لهم فانهم غمر ملومين علمه ودل على المحذوف ذكراللوم فيآخر الآية وقدل المعنى الاوالين على أزواجهم وقوامين عليهم من قولهم كان فلانعلى فلانه فيات عنها فحلف عليها فلان كاله الرمخشرى والمعسني انه مه لفروجهم حافظون في جديم الاحوال الافي حال تزوّجهم أونسريهم وجلة (أومامله كتأ يانهم) فىمحل جروالمرا دبذلك الاماءوعبرعنهن بمباالتي لغيرالعقلا فلانها جتمع فيهن الاثنوثية المنيئة عنقصورالعقل وجوازالسيع والشراءفيهن كسائر السلع فأجر اهنبه لينالامرين مجرى غيرالعقلاء والهدا اساع كاتباع البهائم والمراد الاما والجوارى (فانهم مغر ملومين فى اتباغ ن بجماع أوغيره تعليه للاستانا مما لا يجب عليهم حفظ فروجهم منه (فن ابتغيورا) أىسوى (ذلك) من الزوجات وملك المين وقال الزجاج مابعددلك (فأولئك هم العادون) أى الجاوزون الى مالا يحللهم فسمى سجانه من نكيح مالايحل عاديا وقددات ه\_ذهالآ يةعلى تحريم نبكاح المتعة وعن القاسم سنمجمد انه سئل عن المتعة فقال انى لا رى تعريها في القرآن ثم تلاهده الآية واستدل بها بعص

يعنى ابن مسعودهذه الآية الامن اتخذعند الرجن عهدا تم قال اتخذواعند الله اعهد فان الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فلد قم قالوا با أباعبد الرجن فعلمنا قال قولوا اللهم فاطر السهوات والارض عالم الغيب والشهادة فانى اعهد الدن في هذه الحياة الدنسا المن ان تكانى الى على يقر بنى من الشرويباعد في من الله يوم الله يوم المنافذة الابرجة وفاحل عند له عهد القوديه الي يوم القيامة الملا تخلف المعاد قال المسعودي فحد أخبر نا ابن من عود وكان بلحق بهن خاففا مستجيرا مستخفر الراحن أخبر نا ابن من عود وكان بلحق بهن خاففا مستجيرا مستخفر الراح في المنافذة المنا

عليه السلام وذكر خلقه من من بم بلا أب شرع في مقام الانكار على من زعم أن له ولدا تعالى و تقدس و تنزه عن ذلك علوا كبيرا فقال و قالوا المحذ و قالوا المحذ الرحن ولد القد جئم أى في قول كم هذا شيأا دا قال ابن عماس و مجاهد و قتادة و مالك أى عظيما و يقال اذا بكسر الهمزة و قتمه او مع مدها أيضا ثلاث فعات أشهر ها الاولى و قوله تمكاد السهوات بتفطرن مند و تنشق الارض و تحر الجمال هذا ان دعوا للرحن ولدا أى يكاد يكون ذلك عند سماعهن هدف المقالة من فحرة بني آدم اعظاما للرب و اجلالالانم ن محلوقات ومؤسسات على توحيده و إنه لا اله هو و انه لا شريد له و لا نظير له و لا ولا ولا كف له بل هو الاحدال همد

وفى كل شئ له آية \* تدل على انه الواحد قال ابن جرير حدثنى على حدثنا عبد الله حدثنى معاوية عن على عن ابن عباس في قوله تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض (٢٢٢) وقعر الحمال هذا الندعو اللرحن ولدا قال ان الشرك فزعت منه

أأهلالعلم على تحريم الاستمنا الانهسن الوراملماذ كرفهو حرام عندالجهور وقدجع شيخنا الشوكاني في ذلا رسالة سماها بلوغ المني في حكم الاستمنياوذ كرفيها ادلة المنه ع والجواز وترجيم الراج منهما (والذين هم لا ماناتهم) قرئ بالجمع وقرأ ابن كنير بالافراد والامانة مايؤتنون علميه (وعهدهم) هومايعاهدون علىهمن جهة الله سحانه أومن جهلة عماده وقدجعاله بهدوالا مانة كلما يتعمله الانسان منأم الدين والدنما فلاير دمايقال كمف حكم على الموصوفين بالصفات السبعة بالفلاح معانه تعالى لم يتممذ كرالعبادات الواجبة كالصوموالجيج والامانةأعم من العهدف كلعهدأمانة (راعون)أى حافظون والراعى القانم على الشيئ بحفظ واصلاح كراعى الغنم (والذين هم على صلواتهـم) قرأ الجهو ربالجع ومن قرأ بالافراد فقدأ راداسم الجنس وهوفى معدى الجع (يحافظون) المحافظة على الصلاة اقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها واتمام ركوعها وسحودها وقرامتها والمشروع من اذكارها عن ان مسعود أنه قيل له ان الله يكثرذكر الصلاة في القرآن الذين هم على صلاتهم دائمون والدين هم على صلاتهم يحافظون قال ذلك على موافه تها قالوا ما كنائرىذلكالاعلىتركهاقالتركها كفروقدوصفهمأولا بالخشوعفالصلاةوآخرا بالمحافظة عليهافليس فى الآية تبكرار والطهارات دخلت في جلة المحافظة على الصلوات لكونهامن شر الطهاممدح سعانه هؤلاء فتال (أولئك هـم الوارثون) أي الاحقاء بان يسموا بهـــذا الاسم دون غيرهم لان ضمير الفصــل يدل على التفصيص والحصراضافي لاحقق لانه ثبت ان الجنة بدخلها الاطفال والمجانين والولدان والحور وبدخلها الفساق من اهل القبلة بعدا العنولقولة تعالى ويغفرمادون ذلك لن يشاء كاله الكرخي ثم بين الموروث بقوله (الذين يرثون الفردوس) لغة رومية معربة وقيل فارسية وقبل حبشية وقيل عربية وهوأ وسط الحمة وأعلى الجنان كاصم تفسير مدلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى اندرع لرعماذ كرفي هذه الآيات فهوالوارث الذيرث من الجنمة

السموات والارض والجبال وجميع الخــلائق الإالثقلين وكادت ان تزول منه أعظمة الله وكالاينة عمع الشرك احسان المشرك كذلك نرجوأن يغفرالله ذنوب الموحدين وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اقنوا موتا كمشهادة ان لااله الاالله فن قالهاعندموته وحت له الجنة فقالو ابارسول الله في قالها في صحته قال تلك أو جبو أوجب ئم قال والذي نفسي سده لوجيء مااسموات والارضين ومافيهن وما للنهن وماتحتهن فوضعن في كفة المنزان ووضعت شهادة ان لااله الا الله في الكفة الاخوى لرجحت بهن مكدارواهاسجر برويشهدله حدديث البطاقة والله أعمم وقال الضحاك تكاد السموان يتغطرن منهأى متشققن فرقامن عظمة الله وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم وننشق الارض أىغضاله عزوجل ربيخرا لحمال هداقال انعماس هدما وقالسعمدىن حمرهدا شكسر

بهضها على بعض متتابعات وقال ابن أبي حاتم حدثنا محد بن عبد الله بنسويد المقرى حدثنا سنيان بن عيينة حدثنا مسعر ذلك عن عون بن عبد الله قال ان الجبل المدادى الحبل باسمه فالان هل مر بك البوم ذكر تله عزوج لفي قول نم ويستبشر قال عون لهى المغير اسمع فيسمعن الزور والداطل الداقيل ولا يسمعن غيره ثم قواً تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض و يحر الحبال هدا ان دعوا للرجن ولداوقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا المندر بنشاذ ان حدثنا هودة حدثنا عون عن عالب بن عجرد حدثنى رجل من أهل الشام في مسحد منى قال بلغنى ان الله لما خلق الارض وخلق ما فيها من الشعر لم يكن في الارض شعرة بأتبها بنو آدم الاأصابو امنها من المناعة أوقال كان الهدم فيها منفعة ولهم اتخد الرجن والدافل أوقال كان الهدم فيها منفعة ولهم اتخد الرجن والدافل المنام والما المام الشعر وقال كعب الاحبار غضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قال الامام المنام في المناطقة والم المام المنام في الدين والله عن المناطقة والم المام المناطقة والم المام المناطقة والم المناطقة والمناطقة والمناطقة

أحدحد ثناأ بومعاوية عن الاعش عن سعيد بنجميرعن أبى عبد الرجن السلى عن أبى موسى رضى الله عنه مولى الله على موسى مل الله عليه وسلم لا أحد اصبرعلى اذى سمعه من انته ان يشرك به و يجعل له وادوه و يعافيهم و يدفع عنهم و يرزقهم أخرجاه فى التحديدين و فى الفظ النهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم و يعافيهم وقوله وما ينبغى الرجن ان يتخد ولدا أى لا يصلح له ولا يليق به لحلاله وعظمته لانه لا كف له من خلقه لان جميع الخلائق عبيدله ولهذا قال ان كل من فى السموات والارض الا آت الرجن عبد الفد احساهم وعدهم عدا اى قدعلم عندهم منذ خلقهم الى يوم القيامة ذكرهم وانثاهم وصغيرهم وكبيرهم وكلهم آتيمه موم القيامة فردا اى لا ناصر له ولا مجسيرا لا الله وحدد ولا شريك له فيحكم فى خلقه معايشا وهو العادل الذى لا يظلم منقال ذرة ولا يظر لم أحددا (ان الذين آمنو او علوا الصالحات سيجعل الهم الرجن و دا

قومالدا وكمأهد كافبلهم منقرن هـلتحسمنهم من أحـد أوتدمع لهـمركزا) يخـيرتعالى اله يغرس العماده المؤمنة الذين يعدماون الصالحات وهي الإعمال التي ترني اللهعزوج للتابعتهاالشريعة المحدية بغرس الهمفى قلوب عباده الصالحين محسة ومودة وهذا أم لالدمنه ولامحدد عنه وقدو ردت مذلك الاحادث الصعيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عربر وجه قال الامام أحدحد ثناعفان حدثناأ توعوانة حدثناسهمل عن ا بيه عن الى هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا أحب عددادعاجير الفقالااجريل اني أحب فلا نافأحه به قال فعه ١ جـبريل قال ثم ينادي فيأهـل السماءان الله بحب فلانا فأحموه قار فجمه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الارض وان الله أذا أنغض عددا دعاجــ يلفقال ماجــ يلاني

ذلك المكان وهذا بيان لمايرثونه وتقميد للورائة بعداط لاقها وتفسسر لهابعدا بهامها وتفغيم لهاورفع لمحلها وهي استعارة لاستحقاقهم الفردوس باعمالهم حسما يقتضمه الوعــدالـكريم للمبالغةفمه وقيــلالمعني انهميرثون من الكفاره نازلهــم فيهاحيث فرقوها على انفسهم لاناسحانه خلق الكل انسان منزلا في الحنة ومنزلافي النار وعن أبي هربرة فالبرثون مساكنهم ومساكن اخوانهم التي أعدت لهم لوأطاعو الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مامنه كم من أحد الاوله منزلان منزل في الجنة ومنزل فى الذار فاذامات و دخل المار ورث أهل الحمة منزله فذلك قوله أولمُك هم الوارثون أخرجه ابن ماجه وسعمد بن منصور وابن جرير وابن المسدر والبيهقي وغيرهم وأخرجه الترمذي وقالحسن صحيح وعبدبن حمدعن أنس فذكر قصة وفيهاأن المبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الفردوس رنوة الحنة وأوسطها وأفضلها ويدلعلي هـذه الوراثة المذكورة هاقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عمادنامن كان تقما وقوله تلكم الجمة أو رأة وهابما كنتم تعملون وشهد لحديث أبى هريرة هذاما فى صحيح مسلم عن أبى موسى عن النبى صلى الله علمه وآله وسلم قال يحبى يوم القيامة باس من المسلين بدنوب أمثال الجمال فيغفرها الله لهمو يضعهاعي اليهودوالنصاري وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان يوم القيامة دفع الله الى كل مسلم يهو ديا أواصرا أيا فيقول هلذا فسكا كالمن النار (همفيها خالدون) حالمة أومستأنفة لامحل لهاومعني الخلود أنهم بدومون فيها لا يخرجون منهاولاء وتونفيها وتأنيت الضميرمع انه راجع الى الفردوس لانه بمهنى الجنة والمحث الله سجانه عباده على العبادة ووعدهم الفردوس على فعلها وتضمن ذلك المعاد الأحر ويعاد الى تقرير المبدالية مكن ذلك في نفوس المكافية فان الابتدا في العادة أصعب من الاعادة لقوله وهوأهون عليه وجلة ماذكره من الدلائل انواع أربعة الاول الاستدلال بتقاب الانسان في أطوارا لحلقة وهي تسعد آخرها تبعثون النانى خلق السموات بقوله ولقـــد

أبغض فلا نافا بغضة قال في بغضه جبريل ثم ينادى في أهل السماء ان الله يبغض فلا نافا بغضوه قال في بغضة أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الارض ورواه مسلم من حديث سهيل ورواه أحدوالبخارى من حديث ابن جريج عن موسى بن عتبة عن نافع مولى بن عرعن أبي هريرة عن النبي صنى الله عليه وسلم بنحوه و قال الامام أحد حدثنا محدين بكر حدثنا معون أبو محدا لمرائى حدثنا محد بن عباد المخزوجى عن قويان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد ليلقس مرضاة الله عزوج لفلا برال كذلك فيقول الله عنو عنو الله عنه عن المقسل ان يرضيني الاوان رجى عليه فيقول جبريل رجة الله على فلان و يقولها جله العرش و يقولها من عنولها أهل السموات السبع ثم هبط الى الارض غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه وقال الامام أجه له

خلقذافوقكم سبع طرائق الثالث الزال الماه بقوله وأنزله امن السماماء الرابع الاستدلال باحوال آلحيوا نات بقوله وان لكمفى الانعام لعسبرة وأحوال الحيوان أربعة مذكورة في الآية فقال (ولقد) أي والله لقد (خلقه الانسان) أي الجنس لانهم عَلَوْهُونَ فَيْ نَجْنَ خُلُقَ أَبِيهُم آدم وقيل المراديه آدم (من سلالة) فعالة من السلوهو استخراج الذي من الذي والسلالة الخلاصة لانم انسكمن بن الكدر وقيل انماسمي التراب الذي خلق آدم مسهدلة لاندسه لمن كلتر بقيقال سلات الشهرة من العجين والسيف من الغمدفانسل فالنطفة سلالة والولدسليل وسلالة أيضا وقيـل الـــلآلة الطين اذاعصرته انسلمن بين أصادمك فالذي يخرج هوالسلالة قاله الكلبي وعن ابن عباس فال السلالة صفوالما الرقيق الذي يكون منه الولد وعن اسمسعود قال ان النطفة ذاوقعت في الرحم طارت في شعر وظفر فيمكث أر بعين يوما ثم ينعد در في الرحم فمكون علقة وللمادمين في تفسير السلالة أقوال قد قدمنا الاشارة اليها أي سلالة كائنة (منطين) من للبيان والمعنى اندسيمانه خلق حوهر الانسان أولامن طين لا "ن الاصل آدم وُهومن طَين خالص وأولاده من طين ومني ﴿ مُمْ جَعَلْنَاهُ } أي الجنس بأعتبار افراده الذين هم بنوآدم أوجعلنا نسله على حذف منماف ان أريد بالانسان آدم (نطفة) وقد تقدم تفسيرالنطفة في سورة الحيوكذلك تفسيراله لقة والمضيغة (في قرارمكين) المرادبه الرحم وعبرعنها بالقرار الذي هومصدره مالغة واختلاف العواطف بنم والف التناوت الاستمالات يعني ان بعضها مستمعد حصوله مماقبله وهوالمعطوف بثم فح عسل الاستمعاد عقلاأورتمة عمزلة التراخي والمعدالحسى لانحصول النطفة من اجزاء تراسة غريب جدا وكذاحعل النطفة المضاء دماأحر بخلاف حعل الدم لحامشا بهاله في اللون والصورة وكذا تصليها حتى تسيرعظما لانه قديعهل ذلك بالمكث فيمايشاهدوكذامذ لحم المضغة علمه ليستره فسقط مافيل ان الوارد في الحديث ان مدة كل استحالة أربعون يوما

لهمالرجينودا ورواه مسلم والترمدي كالاهماءن عبدالله عن قتيبة عن الدروادي به وقال الترمذي حسن صعيم وقال على بن أبي طلحة عن أبن عمالس في قوله سجعل لهم الرحن وداقالحما وقال محاهد عنه مسجعل الهم الرحن ودا فال محبة في الناس في الدنيا و فالسعيد ابنجميرعنه يحبهم ويحميهم يعنى الىخلقه المؤمنين كإقال مجاهد أيضاوالضحاك وغيرهموقال العوفى عنانعماس أيضاالودمن المدلمين في الدنسا والرزق الحسين واللسان الصادق وفال قنادة ان الذين آمنو اوعملوا الصالحات سيجعل لهم الرجن وداأى والله في قلوب أهدل الامان ذكر لناان هرمين حمان كان يقول ماأ فبل عبد بقلبه الى الله الاأقبل الله فاوب المؤمنين المهحتي مرزقهمودتهم ورحتهم وقال قتأدة وكانءثمان بنءفان رضى الله عنه يقول مامن عبد يعمل خبرا أوشرا الاكساه اللهءزوجلردا

علاوقال ابن أي عام رحمه الله حدثنا أحدن سنان حدثنا عبد الرحن بنمهدى عن الرسع بن صبح عن الحسن المصرى وذلك رحمه الله قال ابن أي عام رحمه الله عبد من المستحد رحمه الله قال المستحد والله لاعمدن الله عبادة اذكر بهافكان لا يرى في حين صلاة الا قالم ايصلى وكان أول داخل الى المستحد وآخر خارح فكان لا يعظم فكث لان سبحة أشهر وكان لا يمرعلى قوم الا قالوا انظر والى هذا المراقى فاقبل على نفسه فقال لا ارانى أذكر الابشر لا حعلن على كله تله عز وجل فلم يزدعلى ان قلب نيتم ولم يردعلى العسمل الذي كان يعمله فكان يم يعد بالذوم فيقولون رحم الله فلا الاتن الاتن وقلا الحسن ان الذين آمنو او علوا الصالحات سيعمل لهم الرحن ودا وقدر وي ابن جويراً ثرا ان هذه الله وقدر المنهاشي بعد الهجرة ولم يصح سند ذلك والله الا منه المنه عنه المنه منه وقوله فا عالم وقوله فا عاليه المناف المنه المنه

المستعيين تله المصدقين لرسوله و تنذربه قومالدا أى عوجاءن الحق مائلين الى الماطل و قال ابن أى نحيم عن مجاهدة ومالدا لا يستقيمون و قال الشورى عن اسمعيل وهوالسدى عن أى صالح و تنذر به قومالدا عوجاءن الحق و قال الشحال الالداللات و قال المستوري قومالدا و مالدا و قال العربي قومالدا و قال العربي قومالدا و قال المعربي قومالدا و قال المعربي قومالدا و كذار وى ليث بن أى سلم عن مجاهد و قال ابن زيد الالدالظ الهم و قرأ قوله تعالى و هو ألدالحصام و قوله و كم أهد كذا و المعربي المعربي و المعالم مركز أى هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركز أى هل تريب العربي قول المناعب المناعب المناعب الموالد و المناعب ال

وذلك يقتضي عطف الجيع بثم ان نظرلا خر المدة وأولها أوية ضي العطف بالفاءان نظر لآخرهافقط (مُخلقمُ النطفة علقة) أى انه سيحانه أحال النطفة البيضاء علقة حراء (فلقنا العلقة مضغة) أى قطعة لحم غبر مخلقة (فلقنا المضغة) أى غالبها أو كلها قولان حكاهماأبو السعود (عظاماً) أىمتصلمة لتكون عموداللمدن على اشكال نخصوصة (فكسوناالعظاملحاً)من بقية المضغة أومماانيت الله سيحانه على كل عظم لحاعلي المقدار الذي المتويه و ساسمه ( ثم أنشأ ماه خلقا آخر ) منا ساللغلق الاول أي نفعه افسه الروح يعد انكان جمادا قاله النعماس وله قال مجاهد وعكرمة والشمعي والحسن وأبوالعمالمة والربيع بنأنس والسدى والضعاك وابنزيد واختاره ابنجرير وقمل أخرجنادالى الدنيا وقمل هونبات الشدهر وقيل خروج الائسنان فاله النعباس وقبل تكممل التموى المخلوقة فيه وقدل كالشمابه وقيل انذلك تصريف أحواله بعدالولادة من الاستهلال الى الرضاع الى القعود والقيام الى المشي الى الفطام الى ان يأكل ويشرب الى ان يبلغ الحلم ويتقلب في الملاد الح ما معدها والصحوانه عام في هذا وفي غيره من النطق والادرال وحسن المحاولة وتحصيل المعقولات الى ان يموت قال الكرخي المعنى حولنا النطفة عن صفاتها الى صفة لا يحمط بهاوصف الواصدين (فتمارك الله) أي استحق المعظم والثناء وقسل مأخوذمن البركةأي كثرخ مردو بركته (أحسس الخالقين) أى المصوّرين والخلق في اللغة التقدير يقال خلقت الارّديم اذاقسته أتقطع منه شمأ فعناه أتشن المانعين المقدرين خلقافي الظاهروالافالله خالق البكل عنصالح أبي الخلال قال لمانزات هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله ثمَّ أنشأ ناه خُلْقًا آخر قال عمر رضى الله عنه فتبارك الله أحسن الحالقين قال والذى نفسى يده خمت بالذى تكامت به ياعمر وعنأنس فال قال عروافقت ربى فأربع قلت يار ول الله لوصلينا خلف المقام فانزل الله والمحذوا من مقام ابراهيم مصلى وقلت بارسول الله لوالمحذت على نسائل حجابا

فتوجست ركز الانيس فراعها عن ظهرغيب والانيس سقامها آخر تفسيرسورة مريم ولله الحد والمنة يتلوه أن شاء الله تنسيرسورة طه ولله الحد

\*(سورةطهوهي مكمة)\* روى امام الائمة محمد من الحق من خزية في كاب التوحيد عن زياد ابنأ وب عن ابراهـمن المندر الحزامى حدثنا ابراهم سمهاجرس مسمارعن عرب حنص بند كوان عن مولى الحرقة يعنى عبدالرجن اس يعقوب عن أى هررة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الله قرأ طه ويسقيلان المحلق آدم بألف عام فلماسمعت المسلائكة فالواطوبى لائمة ينزلءلمهمهذا وطوبي لأجواف تحمل هداوطوي لائلسن شكام بهذاهداحديث غريب وفيمه أكارة وابراهم بن مهاجروشيخه تكلمفهما

\*(بسم الله الرحن الرحم)\*

(۲۹ مقر البيان سادس) الاتذ كرة ان يحشى قتر بلا من خلق الارض والسموات العلى الرجن على العرش السموى السموات وما في العرش المرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السرو أخنى الله الاهوله الاسماء الحسنى قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة عائمنى من اعادته وقال ابن أبي عاتم حدثنا الحسين مجد بنشيبة الواسطى حدثنا أبواً حديعتى الزبيرى أنها بالسرائيل عن سالم الافطس عن سعد بن جبيرعن ابن عباس قال طه بارجل وهكذا روى عن مجاهد وعكرمة وسعد بن جبير وعطاء و تحمد بن كعب وأبي مالك وعطيسة العوفى والحسن وقتادة والضحالة والسدى وابن أبزى انهم قالواطه بمعنى بارجل وقي رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثورى انها كلة بالنبطية معناها بارجل وقال ابومالة هي معرب وأسند القانبي عياض في كتابه الشغامن طريق عبد بن جبير والثورى انها كلة بالقاسم عن ابن جعفر ابومالة هي معرب وأسند القانبي عياض في كتابه الشغامن طريق عبد بن جميد في تفسيره حدثنا ها شم بن القاسم عن ابن جعفر

عن الرجعين أنس قال كان الذي صلى الله على وسلم اذاصلى قام على رجل ورفع الاخرى قائر ل الله تعالى طه يعنى طأ الارض يا محمد ما أر لذا علمك القرآن لتشقى عم قال ولا يعنى ما في هذا من الاكرام وحسن المعاملة وقوله ما أبر لذا علمك القرآن لتشقى قال جو يبر عن الضحالي لما أبر ل الله القرآن على رسوله صلى الله علمه وسلم قام به هو وأصحابه فقال المذمر كون من قريش ما ابر لهذا القرآن على محمد الاليشقى فائرل الله تعالى طه ما أبر اذا علمك القرآن لتشقى الاتذكرة لمن يعذى فلمس الاحركاز عمه المبطلون بل من آناه الله العلم في العديث والعديث عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من يردا لله به خيرا ينقهه في الدين وما أحسن الحديث واما لحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال حدثنا أجد بن زهير حدثنا العلام ب سالم حدثنا ابراهيم الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن سفيان (٢٢٦) عن سماك بن حرب عن تعلم قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم

فأنه يدخه للميك الهر والفساجر فانزل الله واذاسألتموهن متساعا فاسألوهن من وراجحاب وقلت لاز واج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتنتهن أولسد لنه الله أزواج اخبر استكن فنزلت عسى ربه الطلقكن الآية وتزلت ولقد دخلقنا الأنسان من سلالة الى قوله مم أنشأنا خلقاآ خرفقلت فتبارك الله أحسن الخالق ين أخرجه الطمالسي والن أبي حاتم وابن مردو يهوابن عساكر وعن زيدبن ثابت قال أملي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الا يه ولقد خلقه االانسان الا يه فقال معاذبن جب ل فتبارك الله أحسن الحالقين فينجا ورسول الله صلى الله علمه وآله وسام فهال له معادم فيحكت يارسول الله قال بما ختمت وفي اسيناده جعنبر الجعني وهوض عيف جدا قال ابن كثير وفي خبره هذا أحكارة شديدة وذلك ان هذه السورة مكمية رزيد بن ثابت انها كتب الوحي بألمدينة وكذلك اسلام معاذانا كانبالمدينة والله نعالى أعلم (شمانكم بعد ذلك) أى الأمور المتقدمة (لميتون) أى اصائرون الى الموت لا محمالة (شمانكم يوم القيامة تبعثون) من قبوركم الى المحشر للعسمابوالجزاءو لعمقاب (وانسدخلقنافوقكم سبعطرائق) اللامجوابقسم محدوف والجلة وبتدأة مشدةله على سان حلق ما يحتاجون اليه بعد سان خلق انفسهم والمراديا انوق جهة العاومن غيرا عتمار فوقمة لهم لان تلك النسمة انما تعرض لهم يعد خلقهم ووقت خلق السموات لم نكر مخلقين ولم تكن هي فوقدا بل خلقسا دهـ د قاله الحنشاوي والطرائق هي العموات قال الخلال والفرا والزجاج معت طرائق لانها طورق بعدنها فوق بعض كمطارقة النعل وكل مافوقه مثار فهوطريته قاله السضاوي قال أبوعميد دة طارقت الشئ جعلت بعضه فوق بعض والعرب تسمى كل شئ فوق شئ طريقه وقيلا بهاطرائق الملائكة فى العروج والهدوط والطيران قاله الرازى وقيل لانه اطرائق البكواكب وستقلباته (وما كناعن الخلق عافلين) لمرادبا لحلق هذا المخلوق أي وما كاعن هذه السمع الطرائق و-ذظهاع الانقع على الأرض بغافلين وقال أكثر

يقول الله تعالى للعلماء يوم القمامة أذاقعد على كرسمه القضاءعماده انى لمأجعــلعلى وحكمتي فمكم الاوأ باأريدأن أغفر لكمعلى ماكان منكم ولاابالي اسناه وجمدو تعلمة ان الحكم هذا هوالذي ذكره أنوعم في استبعاله وقال نزل البصرة ثم تحول الى الكوفة وروى عنه ١٠٠٠ ابن حرب وقال مجاهـد في قوله مأأرزاناعليك القرآن لنشتي هي كقوله فاقرؤا ماتيسرمنه وكانوا يعلقون الحبال بصدو رهممف الملاة وقالقتادةماأنزلناعليك القرآن لتشتى لاواللهماجه لدشقاء ولكن جعله رحة ونو را ودللاالي الحنة الانذكرة لمنعشى أنالله انزل كتبه واعثرسلورجة رحمبها عماده لمتذكرذاكر وينتشع رجل عماسمع من كاب الله وهوذ كرأنزل الله فيــهـحــلاله وحرامه وقوله تنزيلا بمنخلق الارض والسموات العلى أيه ـ ذا القرآن الذي جاك مامجدهو تنزيل من ربك ربك شئ

وملكيه القادر على مايشا و الذي خلق الارس با غذا ضها و كذافتها و خلق الده وان العلى في ارتفاعها المنسرين و ولم كيمه القادر على المنافعة المنافعة و المنافقة و المنافقة

وماتحت الماء قال الارض قبل وما تحت الارض قال الماء قبل وما تحت الماء قال الارض قبل وما تحت الملك قال حوت معلق وما تحت الماء قال الارض قبل وما تحت الملك قال حوت معلق طرفاه بالعرش قبل وما تحت الملك قال الدوت قال الهواء والطلة وانقطع العلم وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبوعبد الله بن أخى بن وهب حدثنا على حدثنا عبد الله بن عروقال قال المول على عن عبد الله بن عروقال قال رسول عن عبد الله على عن عبد الله بن عروقال قال رسول الله على محدث المان الارضين بين كل أرض والتي تليم المسيرة خسمائة عام والعلم المنها على طهر حوت قد الذي طرفاه في السيما والعمل محترة والصخرة والصخرة بيد دالمك والنائيسة محن الربيم والنالثة فيها حارة جهنم والرابعة فيها كبريت جهنم والخامسة فيها حيات جهنم والسادسة فيها عقارب جهنم والسادعة فيها سقر (٢٢٧) وفيها المليس مصفد بالحديد يدأمامه ويد

خلفه فاذاأراد الله ان يطلقه لمايشا أطلقه وهذاحدنث غرسحدا ورفعه فسه نظر وعال الحافط أبو يعلى في مسنده حـدثنا أبو موسى الهروىءن العباس بنالفضل قلت النالفضل الانصاري قال نع عن القاسم سعيد الرحن عن مجد النعلى عن جابر سعدالله قال كنت معرسول الله صلى الله علمه وسلمف غزوه تسوك فاقملماراجعين في حرشددد فنحن متفرقون بن واحدوا ثنين منتشرين فالوكنت في أول العسكر اذعارضمنار جل فسلمثم قال ايكم محمد ومضى أصحاب ووقفت معه فاذار سول الله صلى الله عليهوسلم قدأقيل فيوسط العسكر على جسل أحسر مقنع بثو به على رأسه من الشهس فقلت أيها السائل هذارسول الله قدأ تاك فقال أيهم هو فقلت صاحب البكرالا محرفدنا منه فأخد بخطام راحلته فكف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهالأنت مجدفال نعرفال الى أريد

المنسير منالمرادا لخلق كلهم لرحفظناالسموات عن انتسقط وحفظنامن في الارض انتسقط السماعليم فتهلكهم أوتميد بهم الارض أويهلكون بسبب من الاستباب المستأصلة لهمو يجوزأن يرادنني الغفلة عن القمام بمصالحهم وما يعيشهم ونني الغفلة عن حنظهم وعن أعمالهم وأقوالهم (وأنزلمامن السماعمام) هذامن جل ماامتن الله سحانه به على خلقة والمرادبالما ماءالمطرفان به حياة الارض ومافيها من الحيموان ومن جلة ذلك ماء الانهارالنازلمن السماء والعمون والاتارالمستخرجة من الارص فان اصلهامن ماء السماء وقيل ماءاى عذبا والافالا حاج ابت في الارس مع التعط والعذب يتل مع القعط وفى الاحاديث ان الماء كان موجود اقدل خلق السموات والارض ثم جعل الله منه في السماءما وفي الارض ماءكذافي المعمر ومن ابتدائية وتقديمها على المفعول الصريم للاعتنا المقدم والتشويق الحالمؤخر والعدول عن الاضمار لان الارال لايعت ر فمدعنوان كونهاطرائق بلمجرد كونهاد صفة العلو (بقدر) اى بتقدير منالاستحلاب منافعهم ودفع مضارهم اوعقدارما كون به صلاح الررائع والثمار والشرب فانه لوكثر لكانبه هللك ذلك ومثل قوله تعالى وانمنشئ الاعند باخرائنه ومانتراه الابقدرمعاوم فاسكادفي الارس أي حعلناه ساكام ستقرا ثابتا فيها بعضه على ظهرها وبعضه في بطنها ينتنعون به وقت ماجتهم المه كالما الذي يبني في المستنقعات والغدران ونحوها عند انقطاع المطر وأخرج أتزمر دو مه والخطيب فال السيوطي بسند ضعيف عن ان عياس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الزل الله من الجنة الى الارض خسة انهار سيحون وهونهرا لهند وجيمون وهونهر الح ودجله والفرات وهمانهرا العراق والنيل وهونهر مصرارالهااللهمن عمرواحدة من عمون الجنة من اسفل درجة من درجاتها على جناحي جبر بلفاستودعها الحبال وأجراهافي الارض وجعلهامنافع للماس في اصناف معايشهم فذلك قوله والزلنامن السماما وبقدر فاسكاه في الارس فاذآكان عندخروج بأجوج

أن أسالك عن خصال الإ علمه ن أحد من أهل الارض الارجل أورجلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عماشت قال يا عجداً ينام الذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عناه ولا ينام عليه فقال رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم المرأة رقدة قاى الماء ين غلب على الولا فقال صدقت فقال رسول الله صلى الولا وما المرأة منه وقال المراقة منه والله وما المراقة منه والله وما المراقة الله وما المراقة منه والله وما الله وما لله وما لله وما لله وما الله والله والله وما الله والله والله والله والله والله والله والله والله وما الله والله والله وما الله والله وا

أشهدانك رسول الله فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ايه الناس هدل ندر ون من هذا قالوا الله ورشوله أعلم قال هذا جبريل صلى الله علمه وسلم هذا حديث غريب جدا وسماق عيب تفرد به القاسم بن عبد الرجن هدا وقد قال فيه يحيى بن معين ليس يساوى شيا وضعت فه أبو حاتم الرازى وقال ابن عدى لا يعرف قلت وقد خلط في هدذا الحديث ودخل علمه شي في شي وحديث في حديث وقد يحتمل انه تعمد ذلك أو ادخل علمه فيه والله أعلى وقوله وان يحبم بالقول فانه يعلم السروأ خفى أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الارض والسموات والارض انه كان غنور ارجما قال الارض والسموات العلى الذي يعلم السروا خفى على ابن آدم مماه وفاعله قبل ان على سأبى طلحة عن ابن عمل يعلم السروا خفى قال السرما أسره ابن آدم في نفسه وأخفى ما أخفى على ابن آدم مماه وفاعله قبل ان علم من ذلك وما بن علم واحد حجيب عالم المرازي في ذلك يعلم فالله وعلم واحد عالم المرازي في ذلك يعلم فالله وعلم واحد الموجيد عالم المرازي في ذلك يعلم فالله وعلم واحد الموجيد عالم المرازي في ذلك يعلم فالله وعلم واحد الموجيد عالم المرازي في ذلك وما بن علم وفاعله في في المرازي في ذلك وما بن علم وفاعله في المرازي في ذلك وما بن علم واحد وجيد عالم المرازي في ذلك وما بن قالم المرازي و المرازي و

ومأجوج ارسل الله جبريل فرفع من الارض الفرآن والعلم والحجر الاسود من ركن البيت ومقام ابراهيم وتابوت موسى عماقيه وهدده الانهارالجسة فيرفع كل ذلك الى السماء فذلك قوله (والاعلى ذهاب به لقادرون) فاذارفعت هذه الاشدامين الارض فقد أهلها خبرالدنيا والآخرة فال البغوى رواه الحسن سسفمان الاجازة عن سعمد سسابق السكندري عن مسلمة بزعلى عن مقاتل بن حمان عن عكرمة عن ابن عماس والمعين كافدر ناعلى ابزاله فعن قادر ونعلى الندهب به بوجه من الوجوه اما بالافساد واما بالتسعيد واما بالتعميق والتغوير فى الارض ولهذا التنكير حسن موقع لايخفي وفي هذاتم ديدشديد لمايدل عليه من قدرته سديدانه على اذهابه ونغويره حتى يهلك الناس بالعطش وتهلك مواشيم مومثله قولة قل أرأيتم ان اصبح ماء كم غورا فرزياتيكم عمامعين غربين سجانه مايتسبب عن انزال الما وفقال (فأنشأنا) أى أوجدنا (لكمبه) أى بذلك الما و (جنات من نخمل وأعناب) انماأفردهمامالذ كرلكثرةمنافعهمافانهما يقومان مقام الطعام والادام والفوا كهرطما وبابسا وقيلاقتصرسحانه عليهمالانهماالموجودان فيالطائف والمدينة ومايتصل بذلك كذاقال ابنجرير وقيل لانهماأشرف الاشجار نمرةوأ طميها منفعة وطعماولذة رلكم فيها) أى فى دده الجنات (فواكه كثيرة) تنفكهون بها (ومنها ما كلون) وتطعمون مهاشتا وصيفا وقيل المعنى ومن هذه الجنات وجوه ارزاقكم ومعاشكم كقولهم فلان يأكل من حرفة كذاوهو بعيد وقدل المعنى ان الكم فيها فواكه من غير العنب والنخيل وقيل المعنى لكم في هذين النوعين خاصة فواكه لان فيهما أنواعا مختلفة متفاوتة في الطعم واللون وقداختلفأهل الفقه فى لفظ الفاكهة على ماذا يطلق اختلافا كثيراوأحسن ماقيه ل النها تطلق على الثمرات التي يأكلها الناس وليست بقوت لهم ولاطعام ولاادام واختلف فىالبقول هل تدخل فى الفاكهة أمملا (وشجرة) قال الواحدى والمفسرون كاهم بقولون ان المرادبهذه الشحرة شحرة الزيتون وخصت بالذكر لانم الايتعاهدها أحد

عندده كنفس واحدة وهوقوله ماخلقكم ولابعشكم الاكنفس واحدة وقالالضعاك يعلمالسر وأخنى قال السرما تحدث به نفسك وأخنى مالمتحــدث به ننسك بعــد وقالسعيدبنجبهرانت تعلمماتسر الموم ولاتعلم ماتسرغ ـ داوالله يعلم مانسرالموم وماتسر غدا وقال مجاهدواخني بعني الوسوسة وقال أيضاهو وسعيدىن جيبروأخني أى ماهوعادله ممالم بحدث به نفسه وقوله الله لااله الاهو له الاسماء الحسنى أى الذى الزلء لمك القرآن هوالله الذىلااله الاهوذوالاسماء الحسدني والصدنيات العلى وقد تقدم بمان الاحاديث الواردة في الاسماء الحسمني فيأواخ سورة الاعرافوتله الجدوالمنــة (وهل اتاك حديث موسى ادرأى نارا فقال لاهلداه شكوا انى آنست ارا العلى آتدكم منها بقدس أوأجدعلي النارهدي)منههنا شرع تمارك

 عن ابن عباس فى قوله أوأ جدّ على النارهدى قال من يهدّ بنى الى الطريق و كانواشا تبن وضاوا الطريق فل الرأى النار قال ان لم أحد احدايه دينى الطريق آ تستكم بنار يقود ون بها (فلم) أناها نودى ياموسى انى انار بك فا خلع فعامك الك بالوادى المقدس طوى و أنااختر نك فاستم لما يوحى انى أنا الله لا اله الا أنافا عمد نى وأقم الصلاقالذكرى ان الساعة آ تمه أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسمى فلا يصدن عنها من لا يؤمن بها واتب عهوا وفردى في يقول تعالى فلما أناها أى النار واقترب منها نودى ياموسى وفى الآية الاحرى نودى من شاطئ الوادى الاين في المقعة المماركة من الشحرة أن ياد وسى انى أنا الله وقال ههذا انى أنار بك أى الذى يكامل ويحاط بل فا خلع نعلى بأي طالب وأبوذرو أبو أبوب وغيروا حدمن السلف كانتا من حلد جمار غير ذكى وقيل انما أهر ويحاط بك فا عليه الما أراد أن يدخل الكعبة وقيل بخلع نعليه انقا أراد أن يدخل الكعبة وقيل

لبطأ الارض المقدسية بقدميه حافيا غيرمنتهل وقدل غبرذلك والله أعلم وقوله طوى فالءلى انأى طلحة عن انعاس هواسم للوادى وكذاقالء برواحدفعلي هذا يكون عطف سان وقمل عمارة عن الامربالوط بقدمه وقدل لانه قدسمرتين وطوى له البركة وكررت والاول أصيم كنوله اذناداه ربه بالواد المقدسطوي وقوله وأنا اخترتك كفوله انى اصطفيتك على الناسرسالاتي وبكلامي أي على جيع الناس من الموجودين في زمانه وقدقيل ان الله تعالى قال باموسي أندرى لمخصصتك بالدكام من بين النياس قال لاقال لاني لم يتواضع الى أحد تواضعك وقوله فاستمع لمانوجي أي استمع الآن مأأقول لك وأوحمه المك انني أناالله لااله الاأنا هداأول واحب على المكافس ان يعلوا الهلااله الااللهوحــده لاشريكله وقوله

بالستى رهى التي يحرج الدهن منهاوهي أول شعرة نمتت بعد الطوفان تعمر في الارض كنيراحتى قال بعضهم انها نعمر ثلاثة آلاف سنةعلى ماذكره الخازن فذكرها الله سبحانه امتمانامنه على عباده بها ولانهاأكرم الشحروأع هانفعاوأ كثرها بركة (تحرجمن طورسسام خصت به مع انها تخرج من غيره أيضالان أصله امنه ثم نتلت الى غيره ذكره زكرباوهوجيل يناشا لمقدس والطورالجيل في كلام العرب وقيل هومماعرب من كلام الهجم واختلف فيمعنى سنما فقيلهو الحسن باللغة النمطية وقدل بالحبشية وقمل بالسربانية ومعناه الجب لاالمتف الاشجار وتيلكل جدلفه أشجار مثمرة يسمى سنناء وسينين وقبلهومن السناوهو الارتفاع وقيلهو المبارك وذهب الجهورالى انه اسم للعبلكا تقول جبلأحد وقيل هوجبل فلسطين وقيل هواسم المكان الذي فيه هذا الجبل وقبل سينا المحربعيم أضيف الجبل المهلو حوده عنده وقمل هوكل جمل يحمل النمار وقرئ سينا بنتم السير وبكسرها ولم يصرف لانه جعل الماللبقعة وزعم الاخنش انهأ عمى قال ابن عماس هو الحمل الذي نودي منه موسى (تندت بالدهن) قال ابن عماسهوالزيت يؤكل منهويدهن به وقرئ فتح النا وضم الباء وبضم التاء كسرالساء من الثلاثى والرياعى والمعنى على الاولى انها تندت في نفسه هامة لمدسة بالدهن وعلى الثانمة الماميمعني معفهي للمصاحبة قال أبوعلى الفارسي التقدير تنبت جناها ومعه الدهن وقبل البافزائدة فالدأبوعميدة وفال الفرافوالزجاج انتنبت وأنبت بمعدى والاصمعي ينكر أنبت وقرئ تنبت بضم التاء وفتح الباء قال الزجاج وابنجني أى تنبت ومعها الدهن وقرأ ابن مسعود تخرج بالدهن وقرئ تنبت الدهن بحد ف حرف الجروقرئ بالدهان والدهن عصارة كل شئ ذى دسم قاله السمين (وصبغ للا كاين) أى تندت بالشئ الجامع بين كونه دهنا يدهنيه وكونه صبغا يؤتدميه وقرئ صباغ مثل ابس ولباس وكل ادام يؤتدم بهفهو صبغ وصباغ وأصل الصبغ ما ياون به الثوب وشبه الادام به لان الخير يكون بالادام

فاعدنى أى وحدنى وقم بعبادى من غير من بكو أقم الصلاة الذكرى قيل معناه صلات كرنى وقيل معناه وأقم الصلاة عندذكرك لى ويشهد لهذا الثانى ما فال الامام أحد حدثنا عبد الرحن بن وهدى حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذار قد أحدكم عن السلاة أوغنل عنها فليصلها اذاذكرها فان الله تعالى قال وأقم الصلاة الذكرى وفى الصحيد بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يسلمها اذاذكرها لاكنارة الها الاذلك وقوله ان الساعة آني ما عند المعالمة وكذا من المعالمة وكائنة المناس عن من المعالمة وكذا قال مجاهد وأوصالح أخفيها من نام عن المعالمة عن ابن عباس أكاد أخفيها يقول لا أطلم عليها أحدا غيرى وقال السدى الساعد من أهل و يعني بن واقع وقال على السدى الساعد من أهل

السموات والارض الاقد أخفى الله تعالى عند علم الساعة وهى فى قراءة ابن مستعود انى أكاد أخفيها من نفسى يقول كتمها من الخلائق حتى لواستطعت ان أكتمها من نفسى لفعلت وقال قتادة أكاد أخفيها وهى فى بعض القرا آت أخفيها من نفسى ولعمرى لقد أخفاها الله من الملائكة المقر بين ومن الانبياء والمرسلين قلت وهدن اكتوله تعالى قل لا يعلم من فى السموات والارض وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو لرعة حدثنا منحاب حدثنا أبو عملة حدثنا منحاب حدثنا أبو عملة حدثنى محدب سهل الاسدى عن ورقاع قال اقرأ نبها سعيد بن جميراً كاد أخفيها يعدى نصب الالف وخفض الفاع يقول أظهرها ثم قال اما معتقول الشاعر داب شهرين ثم شهراد ممكا بي بار بكين يخف ان عميرا قال الالسدى الغمير المناهم والدريكين موضع والدمد في الشهرالمام قال الاسدى الغمير المناهم والدمد في خلال يس والاريكين موضع والدمد في الشهرالمام

كالمصبوغ بهجعل اللهسجانه في هدده الشحرة المباركة أدماوهو الزيتون وده اوهو الزيت (وانالكم في الانعام لعبرة) هذه من جلة النع التي امتنا لله بها عليهم وقد تقدم تنسيرالانعام فيسورة النصلوهي الابل والمتروالغنم فال الميسابوري واحل القصد بالانعام هذا الى الا بلخاصة لانها هي الحدمول عليها في العادة ولانه قريم الالفلاف وهي ســفائن البركم ان الفلك ســفائن المجرقال ذوالرمة \* سفائن برتحت حدى زمامها \* وبينسجانها نهاعبرة وعظة لانهائ يستدل بخلقها وأفعالها على عظم القدرة الالهمة وخصهابالعبرةدون النماتلان العبرةفيها أظهر غمفصل سحانهمافي هذه الانعام من النعم بعدماذ كرهمن العبرة فيها للعماد فقال (نستيكم) بضم النون وفتحها (ممافي بطونها) يعني اللبرالمتكون في بطونها المنصب الى نمروعها من بيزفرث ودم فان في انعــقاد ما تأكله من العلف واحتمالته الحد ذا الغداء اللذيذ والمشروب النفيس أعظم عبرة للمعتبرين وأكبرموعظة للمتعظين وقرئ بالفوقية على ان الفاعل هوالانعام وذكره هما بلفظ الجع لانه راجع للانعام مرادابها الجعوف التحل فالممافى بطونه بالافراد نظرا الى ان الانعام المم فردد كرود كريافي متشابه القرآن وقال الكرماني ان مافي التحمل مراد به بعض الانعام وهوالاناث فاتى بالضم مرمفردامذ كراو المرادمت هناالكل الشامل للاناث والذكور بدليل العطف في قوله الآتي ولكم فيها منافع فان هـ ذالا يخص الاناث وهـ ذا العطف لميذ كرفي النجل غمذ كرمافيها من المافع اجالافقال (ولكمفيها) أي في ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارها وهي حمة (منافع كثيرة) ثمذ كرمنفعة خاصة فقال (ومنهامًا كاون) بعددالذبه لمافى الاكلمن عظيم الانتفاع الهم وكذلك ذكرالركوب عليها لما فيهمن المنفعة العظمة فقال (وعليها) أي وعلى الانعام فان أريد بها الابل والبقر والفنم فالمرادوعلى بعض الانعام وهوالابل خاصةوان أريدبها الابل خاصة فالمعني وانسم ثملا كانت الانعام غالب مايكون الركوب عليه فى البرنىم اليها ما يكون الركوب عليه

وهذاالشعراكعبين زهبروقوله سيمانه وتعالى لتمزى كل نفس مما تسعىأىأقههالامحالة لأتجزىكل عامل بعمله في بعدمل منقال درة خبراسره ومن بعمل منقال ذرةشرا يرهوانماتجزونماكنتم تعدلون وقوله فلايصدنكءنهامن لايؤمن بها الآية المراديه ذا الخطاب آحاد المكانيناأي لاتتبعواسييال من كذب بالساعة وأقبل على الاذه فى دنساه وعدى ولاهوا تسعدواه فنوافقهم على ذلك فقد دخاب وخسر ف تردى أى تماك وتعطب قال الله تعالى ومايغين عندماله اذانردى (وما تنك بيساك اموسى قالهيءماي أنودكأ المها وأهش بماعلى غنى ولى فيهاما رب أخرى فال ألقهالاموسي فألقاها فاذاهي حية تسمي فالخددها ولاتخف سنعدد شاسهتهاالاولى) هـدارهان منالله تعالى لموسى علمه السلاموم يحزة عظمة وخرق

لا عادة باهردال على انه لا يقدر على مشاله ذا الا الله عزوجل وانه لا يأب به الانبي مرسل وقوله وما تلك بيينات ياموسي قال بعض المنسسرين اغما قال له ذلك على سبيل الا يأس اه وقبل اغما قال له ذلك على وحد التقريراً يأما هذه التي في يناسك عصال ألى في يناسك عصال ألى قائم المنسس بنا عمالة والمناسخ به الا تنوما تلك بيينات ياموسي استفهام تقرير قال هي عصاى ألى كأعليها أي التي في عمال المنسي وأهش مها على غني أى أهز بها الشحرة ليتساقط ورقه الترعاه غني قال عبد الرجن بن القاسم عن الامام الله الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصائم يحركه حنى يستقط ورقه وغره ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخيط وكذا قال من الله المناسخ عن المام ويغرسها فتصر شعرة تظله وغير ذلك وعنائم من الله وراخلاقة المارب التي أبه من فقيل كانت تضي له بالله ل وتحرس له الغنم اذا نام و يغرسها فتصير شعرة تظله وغير ذلك من الامورا خارقة

للهادة والظاهر أنها لم تكن كذلك ولوكانت كدلك لما استنكرموسي عليه الصلاة والسلام صيرورتها أعما نافيا كان يفر منها ها ريا ولكن كل ذلك من الاخمار الاسرائيلية وكذا قول بعضهم انها كانت لا تدم عليه الصلاة والسلام وقول الا تحرانها هي الدابة التي تحرج قبل يوم القيامة وروى عن ابن عباس انه قال كان اسمها ما شاواته اعلم بالصواب وقوله تعالى قال القها بالموسى المحده العصا التي في مدلة ياموسي ألقها فألقاها فاذا هي حمة تسعى ألى صارت في الحال حمية عظمة أعما باطويلا يتحرك حركة سريعة فاذا هي تهم تركا مها جان وهوأ سرع الحيات حركة ولكنه صغير فهده في عابة الكبروفي عابة سرعة الحركة تسعى أى تمشى وتند طرب قال ابن أي حات مد شاأ حدين عددة حدث المفرد في مارت في المناه عناه مالة عن عكرمة عن ابن عباس فألقاها فاذا هي حمية تسعى ولم تدكن قبل دوسي يسمع وقع الصخرة في جوفها تسعى ولم تدكن قبل دوسي يسمع وقع الصخرة في جوفها تسعى ولم تدكن قبل ذلك حية فرت بشيعرة فا كاتم او مرت بصخرة فا سلامة المناه على موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها

فولی مدرا ونودی أن ماموسی خذهافل بأخدها غمنودى الثانيةان خذها ولاتحف ففمل له في الثالثة انك من الاحمنين فأخلفه او قال وهب سمنمه في قوله فالقاها فاذا هى حمة تسمعى قال فألقاها على وحه الارض غمانت منه تظرة فاذا بأعظه تعمان نظهرالسه الناظرون يدبيلمس كأنه يشغى شأبر بدأخذه وتالصحرة مثل الخلفةمن الابل فملتقمها وبطعن بالذاب من أنيبايه في أصل الشحرة العظمة فيحتم اعساه تتقدان نارا وقد عادالمحجن منهاء رفاقهل شعر مثل النيازك وعادالشعبتان فامثل القلمب الواسع فمه أضراس وأنماك لهاصريف فلماعا ينذلك موسي ولى مدبرا ولم يعقب فذهب حتى أمعن ورأى الهقد أعجز الممةثم ذكرربه فوقف استعماءمنه ثمنودي یاموسی ای ارجع حیث کنت فرجعموسي وهوشديدالخوف

فى المعرفة ال (وعلى الفلك تحملون) تميم الله عمة وتكميلا للمنة ولماذكر سيعانه الفلك اتمع مبدكرنو علانا أولس صنعهوذ كرماصنعه قوم نوح معه بسبب اهمالهم للتندكرفي مخلوقات الله سيمانه والتذكر لنعمه عليهم فقال (ولقدأ رسلنا نوحالي قومه) وفى ذلك تعز مقرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم وتسلمة له بدمان ان قوم غمره من الانبياء كانوا يصمنعون معأنيما تهمما يصمنعه قومه معه واللامجواب قسم محمدذوف والراوللاستئنافوهد آشروع فيخس قديص هداأولها والثانية قصية هودأ ولهاثم انشأ بامن بعدهم قرناآخر بن والثالثة قوله ثمانشأ بامن بعدهم قروناآخرين والرابعة قصة موسى وهرون المذكورة بقوله غمأ رسلناموسي وأخاموا لخامسة قصة عيسي وأمه المذ كورة بقوله وجعلنا اسمريم وأمدامه ثمان اسم نوح بشكرونو حلقيه على مأقاله الرازى أوعبدالله على ما قاله السيوطي وعاش نوحمن العمرأ نف سنة وخسبن كامر مراراوقدمت قسته التتصل بقصة آدم المذكورة للمناسبة بين نوح وآدم من حيث انه آدم الثاني لا نحصارال وع الانساني بعده في نسله (فقال ياقوم اعبدوا الله) وحده وأطيعوه ولاتشركوابه شيأ كايستفادمن الاكات الاخرة وجلة (مالكممن الهغيره) و اقعـةموقع التعليل لماقبلها أيمالكم في الوجوداله غـيره عانه ومن زائدة [أفلا تتقون تحافونان تتركوا عبادة ربكم الذى لايستعقها غبره وليس لكم الهسواه وقمل المعي أفلا تحافون انبر فع عنكم ماخو لكمس النعرو يسلم اعنكم وقيل المعنى أفلا تقوناً نفسكم عدابه الذي تقتضيه ذنو بكم بعباد تكم غير (فقال الملاع) أي الاشراف (الدين كفروا) به (مر قومه) لا تماعهم وحاصل ماذ كرودمن الشبه خسة أو لاهاقولهم (ما هذا الابشرمنك كم)أى من جنسكم في الشهر به لافرق بينه و بينكم (بريد)أى يطاب (أنيتنف لعليكم) بأن يسودكم ويتشرف حتى تكونوا تابعين له منقادين لامره

فقال خدها بهيذك ولا تحف سنعيدها سرتها الاولى وعلى موسى حينند مدرعة من صوف قد خلها بحلال من عيدان فلما أمره بأخد ها المين فلادرعة على يده فقال له ملا أرأ بت ياموسى لوأذن الله عما تحاذراً كانت المدرعة تغنى عنك شيأ قال لاولكنى ضعيف ومن ضعف خلقت فكشدف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الانسراس والانبياب ثم قبض فاذاهى عصاه التي عهدها واذا يده في موضعها الذي كان يضعها اذا توكا بن الشعبة من ولهذا قال تعالى سمعيدها سرتها الاولى أى الى حالها التي تعرف قبل ذلك (واضم يدل الى حناحك تخرج بضام من غيرسوا آية أخرى لنريك من آيا تنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لى صدرى ويسرلى أمرى واحلل عقد من اساني مفقه واقولى واجعسل لى وزيرا من أعلى هرون أخى الشددية أزرى وأشركه في أمرى كى نسجت كثيرا ونذ كرك كثيرا الكنت بنابصيرا) وهدا برهان ثمان لموسى عليه السلام وهو

أن الله أحمره أن يدخل يده في جيمه كاصر جبه في الآية الاخرى وهه نياعبر عن ذلك بقوله واضمم يدك الى جناحات و قال في مكان آخر واضم المدن جناحات من الرهب فذا يك برها بان من ربك الى فرعون وملسه و قال مجاهد واضم بدك الى جناحات كفه بحت عضدك وذلك ان موسى علمه السلام كان إذا الدخيل بده في جميعه م أخرجها تخرجها تخرجها والمدى وقولة تخرج بيضام من غير سوواك من غير من ولا أذى ومن غير شين قاله ابن عباس و مجاهد و عكر منة وقتادة والضحال والسدى وغيرهم و قال الحسن المصرى أخرجها والله كا نها مصاحفه له وسى انه قد لق ربه عزوج لولهذا قال تعالى المرب المالكم ي وقال وهب قال له ربه ادنه فلم يزل بدن به حتى سند ظهره بجدع الشهرة فاستقر وذهب عنه الرعد وجعيد في العصى و خضع برأسه و عنقه و قوله اذهب الى فرعون انه طبح أى اذهب الى فرعون (٢٣٢) ملا مصر الدى خرجت فا رامنه و ها و ريافا دعه الى عيادة الله و حده

مصرحوابان البشرلايكون رسولافتالوا (ولوشا الله) ارسال رسول (لانزل) أي لأرسلملائكة رسلاوهي الشهة الثانبية وانماء بربالانزال عن الارسال لان ارسالهم الى العباديستلزم نرولهم اليهم وقيل معناه لوشاء ان لا يعمد غيره لا نزل (ملاتكة) لارشرا (مامهمنابهذا) أي مشل دعوى هذا المدعى للنبوة من الشرأو بمثل كالمه وهوالامر بعمادة لله وحده أوما معنا بشريدى هده الدعوى وقيل الساء رائدة وهذه هي الشبهة الثالثة والعجب منهم انهم رضوا بالالوهية للعبرولم يرضوا بالنبوة للبشر (في آماننا الأولين أى في الامم الماضية قبل هذا قالوا هذا اعتماد امنه معلى التقليدوا عتصاما بحبله ولم يتنعوا بذلك حتى فهموا الميده الكذب البحت والبهت الصراح فقبالوا (انءو الارحل به حنة) أى حالة جنون لايدرى ما يتول وهي الشهة الرابعة (فتربسواله حتى حَيْنُ) أَيَّا النَّظْرُوالِهِ حَيْ يَسْتَمِينَ أَمْرُهُ بِأَنْ يَفْدِينَ مِنْ جِنُولِهُ فَيِثْرُكُ هَـذُهُ الدُّعُويُ أُوحَي عوت فتستر يحوامنه وهي الشديهة الخامسة ولم يتعرض لردها اظهور فسادها قال الفراء اليس يريدبا لحين هناوقتا بعينه واغماه وكقولهم دعه الى يومما فلماسمع عليه السلام كالاسهم وعرف تماديهم على الكفرواد برارهم علمهه (قال رب انصرني) عليهم فانتقم منهم عمانشا و كيفتريد (عما كذبون) أى سبب تكذيبهما ياى (فأو حيسااليه) أى أرسلنا اليه رسولا من السماء (أن اصنع الفلائ) أن مفسرة لما في الوجي من معني القول فلاحاحة الى حعليها مصدرية والذلك السفينة (بأعيننا) اي عرأى مناأ ومتلسا بحفظما وكلا تناوقيل بعلمالذلا يتعرض له أحدولا يفسدعا يمه علدوالاول أولى وجع الاعين للمه لغه وان كانت العادة ان الرائي له عنان فقط وقد تقدم معنى هذا في هود (ورحنا) ايامر بالكوتعلمها اماك لكمفية صنعها قبل وقدصنعها في - من وجعل طولها ثلثمائة ذراع وعرضها خسين وارتفاعها ثلاثين وجعلها ثلاث طبقات السفلي السباع والهوام

لاشريكه ومره فليعسن الىبى المرائمل ولايعه لمبيهم فالدقدطعي وبغىوآ ثرالحهاة الدنهاونسي الرب الاعلى قال وهب بزمنيه ولالله لموسى انطلق برسالتي فانك بسمعي وعمني والامعمال أبدي ونصري وانى قدأ لستد جنة من سلطاني لتستكمل بهاالقوة في مرى فانت جندعظم من جندى بعثتال الى خلقضعيف من خلقي اطرنعهمي وأمن مكرى وغرنه الدنياعني حتى حدحق وأنكرر يو سي وزعمانه لايعرفني فانى أقسم بعرنى لولا القدرالدي وضعت سي وببرخلق المطشت به بطشة بحمار يغنب لغضه السموات والارض والجمال والصارفان أمرت السماء حصنته وأنأمرت الارض ابتلعته وان أمرت الجبال دمرته وان أمرت الهارغرقته ولكنه هانعلي وسيقط منعاني ووسعه حلي واستغندت بماعندى وحقانى أنا

الغنى لاغنى غيرى فبلغه رسالتى وادعه الى عدادتى و توحيدى واخلاصى و ذكره اياى وحذره والوسطى الغنى لاغنى غيرى فبلغه رسالتى وادعه الى عدادتى و تله فيما بين ذلك قولالدنا العلاية دراً و يحذى وأخبره الى العنو والمغنرة اسرع منى الى الغضب والعقو به ولا يروعن ما ألسته من الماس الدنيا فان ناصيته بدى ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس الا بأدنى وقل له أجب ربك فانه و اسع المغدنة وقد أمه لك أربعها تهسمة فى كلها أنت مبارزه بالحمار به تسبه و تمثل به وتصدع باده عن سبيله وهو عطر عليك الدما و ينبت لك الارض لم تسته م ولم تهمة مولم تهند و في تفتير و له تفايد ولوشا الله أن يعاجلك العدة و به لف على ولكن ليعلم هذا وحلم عظيم و جاهده بنف وأخيد في الفي تتحديل ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أجبته نفسه و جوعه ان الفيمة القليلة ولاقليد له من تغلب الفقدة الكثيرة باذنى ولا تعبد كازيند م

ولامامتع به ولاقد الى ذلك أعيد كمافا مها زهرة الحياة الدنياوزينة المترفين ولوشت ان أزينكم من الدنيابزية المعمل فرعون حين ينظر البها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيم افعلت ولكن أرغب بكاءن ذلك وأزويه عند كماوكذلك أفعل بأوليا في وقديما ما بحرت في ذلك فاني لا ذودهم عن نعيمها وزخارفها كايذود الراعى الشفيق ابله عن مبارك العناء وماذال لهوانه معلى ولكن ليستكملوا نصيبهم في داركرام مي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا واعلم اله لم يترين له العباد برينة هي ابلغ فيما عندى من الزهد في الدنيا فانها زينة المنتقين عليم منه الباس بعرفون به من السكينة والخشوع وسمياهم في وجوههم من أثر السحود أولئك أوليا في حقاحها فاذا المتيم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسائك واعدلم أندمن أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وباداتي وعرض لي نفسه ودعاني البها وانا أسرع شئ الى نصرة أوليا في فطن الذي يعاد بني أن يقوم لى (٢٣٣) أم يظن الذي يعاد بني أن يعرفي أم بظن ودعاني البها وانا أسرع شئ الى نصرة أوليا في فطن الذي يعاد بني أن يقوم لى (٢٣٣) أم يظن الذي يعاد بني أن يقوم لى ودعاني البها وانا أسرع شئ الى نصرة أوليا في في النها والمناف ولي المناف ولي المناف والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي ولي المنافي ولي المنافي ولي المنافي ولي المنافية ولكن الذي يعاد بني أن يقوم لى (٢٣٣) أم يظن الذي يعاد بني أن يقوم لى ولي المنافي ولي المنافي ولي المنافي ولي المنافي ولي المنافية ولي المنافية ولمنافية و

الذى يبارزني أن يسبقني أو يفوتني وكيف وأناالنا تراهم في الدنيا والأتخراة لااكل نصرتهم الىغيرى رواه ان أى حاتم قال رب المرح لىصدرى ويسرلى أمرى هــذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عزوجل انيشر حادصدره فما بعدهه فانه قدأمره بأمرعظم وخطب جسيم بعثه الى أعظم ملك على وجه الارض اذ ذاك وأجبرهم وأشدهم كفراوأ كثرهم حنودا وأعرهم بمالكاوأطغاهم وأبلغهم تمردابلغ منأمره انادعى انهلأ يعرف آلله ولا يعسلم لرعاياه الها غبره هذا وقدمكث موسى فى داره مدةولمدا عندهم فيحجرفرعون على فرأشه م م قتل منهم نفسا فخافهم ان يقالوه فهربمنهم هذه المدة بكالهاغ بعد هدا بعثه ريه عزوجل اليهم لذير ايدعوهم الى الله عزوجل ان يعمدوه وحده لاشريكله واهذا قالرباشرح

والوسطى للدواب والانعام والعلياللانس كمامر (فاذاجاء أمرنا) الناء لترتيب مضمون ما يعدها على ما قبلها من صنع الفلك والمراديا لامر الامريالعداب (وفارالسور) اي ان مجى الامر، هوفورالسوراني تنورادم الذي تحبرفيه واء الصائر الى نوح وكان من حارة وقيل السوروجه الارض واحتلف في مكانه فقيل في مسجد الكوفة وقيل بالشيام وقبل الهندوالمعنى اداوقع ذلك (فاسلك) اىفادخل (فيها) يقال سلك في كذا أى دخله وأسلكته ادخلته وقال اسعباس اجعل معك في السفينة (مَنْكُلُ زُوجِينَا نُنْيَنِ) قُرئ كل بالتنوين وبالاضافة ومعنى الاولى من كل أمة زوجين ومعَنى الثانية من كل زوجين وهـماأمة الذكر والانثى اثنين اىمن غيرالبشر والافانه ادخــل فيهامن البشرسيعينأ و غمانين فادخل من هذا النوع زيادة على اثنين (وأهلك) أى واسلك فيها اهلك اى زوجتك وأولادك (الامرسميق علمه القول) أي الوعد الازلى باهلاكه منهم كابنه كنعان وأمه (ولانتخاطمني في الذين ظلموا) بالدعاء الهـم بانجا عهم (انهم مغرقون) تعليل للنهـ ي عن الخاطبة اى انهم مقضى عليهم بالاغراق الطلهم ومن كان هكذا فهولا يستحق الدعائلة (فاذا استويت) أى علوت (أنت) واعتدات (ومن معك) من أهلك واتباعك (على الفلك) راكبين عليه ﴿ وَقُلُّ ﴾ وكان الظاهرأن يقال فقولوا أي أنت ومن معك وانما أفرد نوحا بالامر بالدعا المذكوراطها رالفضل واشعارابان في دعائه مندوحة عن دعائهم (الجدللة الذى تحانامن القوم الظالمين الله عال بينها وبينهم وخلصنا منهم كنوله فقطع دابر القوم الذين ظلمواوا لمديته رب العالمين وقد تقدم تنسيره ده القصة في سورة هو دعلي التمام والكال وانماجعل سيحانه استواءهم على السفينة نجاةمن الغرق حزمالانه قدسبق في علم انذلك سبب نجاتهم من الظلمة وسلامتهم من الأيصابو اعدا والمداب ثمامره ان يسأل ربه ماهوا نفع له وأتم فائدة فقال (وقل رب أبر لني منزلامباركا) اي أنزلني في السفينة قرئ منزلابضم الميم وفتح الزاى على انه مصدرو بفتح الميم وكسر الزأى على انه اسم

(٣٠ - فتحالسان سادس) لى صدرى و يسرلى أمرى أى ان م تكن أت عونى و نصرى و عضدى وظهيرى والافلاطاقة لى بدلك واحلل عقدة من لسانى يفقه و اقولى و ذلك لما كان أصابه من اللغة حين عرض عليه التمرة والجرة فوضعها على لسانه كاسسياتي بيانه وماسأل ان يرول ذلك بالكيمة بل بحيث ما يرول العي و محصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدرالحا جه ولوسأل الجديم الماسياتي بيانه وماسأل ان يرول الا بحسب الحاجة ولهذا بقيت بقية قال الله تعالى اخبارا عن فرعون انه قال أم اناخير من هذا الذى هومهين و لا يكاد بين أى يفصح بالكلام وقال الحسن المصرى واحلل عقدة من اسانى قال حل عقدة واحدة ولوسال أكثر من ذلك أعطى وقال ابن عماس شكاموسي الى ربه ما يخوف من آل فرعون في القديل وعقدة لسانه فانه كان في السانه عقدة تمنعه من كثير من المكلم وسال ربه ان يمينه بأخيه هرون يكون له رداً و يتكلم عنه مكذبر عمالا يقصي به اسانه فا تاه سؤله فل

مكان فعلى الاولى التقدير أنزاني انزالامباركاوعلى الثانية انزلني مكانامباركا قال الجوهرى المنزل بفتح الميموالزاى النزول وهوالحلول تقول نزلت نزولا ومنزلا عن مجماهد قال قال الله تعمالي لنوح حين ازل من السفينة وفيمل أمره الله سيحانه بان يقول همذا القول عنسددخول السفينة وقيل عندخر وجدمتها وأرادبالبركة النحاةمن الغرق وكثرة النسل بعدالانجاءوالآية تعليم من الله لعباده اذاركموا ثم نزلوا أن يقولوا هذا القول قال الواحدي قال المفسرون انه أمرأن يقول عند استوائه على الفلك الجدلله وعند مروله منهارب أنزلى منزلامباركا (وأنت خيرالمنزلين) هذائنا منه على الله عزوجل اثردعائه له (انفذلك) اىماتقدم مماقصه الله علمنامن أمرنوح عليه السلام والسفينة وهلاك الكفار (لا آنات) اى دلالات على كان قدرته الهاية وعلامات بستدل ما على عظم شأنه (وَانَ كَالْمُبَلِّينَ) أَى خُنْهُ بِينَ قُومُ نُو حِبَارِ الله اليهم ووعظه أُولِخُنْهُ بِينَ لَهُ مِارِ سَال الرسل اليهم ليطهر المطمع والعباصي للناس أوللملائكة وقيل المعنى اله يعاملهم سبحاله معا.لة المختبرلا حوالهم تارة إلارسال وتارة بالعذاب لمنظرمن يعتبر ويذكر كقوله ولقدتر كأها آیه فهلمن مذکر (ثم أنشأ نامن بعدهم) ای من بعدا علا کهم (قرنا) ای قوما (آخرین) قالأ كثرالمنسر ين انهؤلاءه\_مماد قُومهو دنجيء قصتهم عَلَى اثرَقْصة نوح فَي غيرهذا الموضع واقوله في الاعراف واذكر وااذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وقيل هم عود لانه\_مالذينأ هلكوابالصيمة وقدقال سيمانه في هذه القصة فاخذتهم الصيمة وقيلهم أصحاب مدين قوم شعيب لانهم عن أهلك الصحة (فارسلما فيهم رسولامنهم) عدى فعل الارسال بني معانه يتعدى الى للدلالة على ان الرسول المرسل البهم نشأ فيهم وبين أطهرهم بعرفون مكانه ومولده ليكون مكونهم الى قوله أكثرمن سكونهم الى من يأنيهم من غيرمكانهم وقيل وجدالتعدية بني انه ضمن معنى القول والاول أولى لان تضمين أرسانا معنى قلمُسالايستلزم تعديته بني (أن اعبدواالله) ان مفسيرة لارسلناأى قلنالهم على لسان

لايستنى انهامعلمأى أخ كان فىالدنياأ نفع لاحسه قال موسى حــمن سأل لاخيــه النبوة فقلت صدق والله قات ومن هذا قال الله تعمالى فى النياء على موسى عليمه السدلام وكانعنددالله وجيها وقوله اشدديه أزرى قال مجاهد ظهرى وأشركه في أمرى أي في مشاورتي كي ندهان كيرا وند كرك كشرا فال مجاهدلا ، كمون العمدم الدآكرين الله كشراحتي بذكرالله فائماوفاءدا ومضطععا وفوله انك كنت بابصـ مراأى في اصطفائك لماواعطائك أباناالنموة وبعثتك لناالى عدوك فرعون فلك الحسدعلىذلك (قالقدأوتيت سؤلك باموسي ولقدمننا عليك مرة أخرى اذ أوحسا الى أمل مايوحي أن اقدفيم في التابوت فاقدفمه في اليم فليلقه اليم بالساحل بأخدده عدولى وعدوله وألقيت علمك محبةمني ولتصنع على عمني

اذعشى أخدًا فتقول هل أدا كم على من يكفله فرحعناك الى أمث كى تقرعينها ولا نحزن وقدات نفسا الرسول فنحيناك من الغم وفتناك فتونا) هذه اجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام في اسأل من ربه عزوجل و تذكيرله بنعمه السالفة عليمه في كان من أحمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليمه من فرعون وملته أن يقتلوه لانه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان فا تخذت له تابو تافكانت ترضعه في تعدفه من وترسله في المحروه و النهل و تسكه الى منزله المجبل فذهبت من التربط الحبل فانفلت منها و ذهب به المحرف صل لهامن الغم والهم ماذكره الله عنها في قوله واسم فواداً مموسى فارغا ان كادت لتبدى به لولا ان ربطنا على قلم افذهب به المحرالي دار فرعون فالتقطمة آل فرعون ليكون لهم عدوا و حزنا أى قدر امقدورا من الله حيث كانواهم بقتلون الغلمان من بني المرائيل حدر امن وجود موسى في كم الله وله السلطان الهظم والقدرة التسلمة ان لا يربى الاعلى فراش

فرعون وبغدى بطعامه وشرابدم محبته وزوجته له والهذا قال تعالى بأخذه عدولي وعدوله وألقيت علىك محبة منى أى عند عدول وعلته يحبك فال سلة بنكهيل وألقيت عليك محبة منى قال حبيتك الى عبادى ولتصنع على عينى قال أبوع ران الحونى تربى بعين الله وقال قتادة تغذى على عينى وقال معتمر بن المثنى ولتصنع على عينى بحيث أرى وقال عبد الرحن بنزيد بن أساريعنى أجعله في مت الملك بنع ويترف وغذاؤه عنده معنى الملك فتلك الصنعة وقوله اذ تمشى أختك فنقول هل أدلكم على من يكنله فردد بالك الى أملك كى تقرعينها وذلك انه لما استقرعند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأما ها قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل الحاقدة فقيات أخته فقيات هل أدلكم على أهدل بيت يكفلونه لكم وهم له بالصون تعنى هل أدلكم على من يرضعه لكم بالاحرة فذهبت به وهم معها الى أمه فعرضت عليه ثديه افقيله ففر حو الذلك فرحائديدا (٢٣٥) واستأجر وها على ارضاء وفياله السببه سعادة

ورفعة وراحة في الدنياوفي الاخرة أعظم وأجزل ولهذاجا فيالديث مثل ألصانع الذي يحتسب في صنعته الحسركم ثل أمموسي ترضع ولدها وتأخدذأجرهاوقال تعماتي ههنا فرجعنىاك الىأمك كىتقرعينها ولاتحزنأى عليك وقتلت نفسا يعنى القبطى فنجيناك من الغموهو ماحصلاه يسدبعزمآل فرعون على قتله ففرمنهم هارياحتى وردماء مدين وقالله ذلان الرجل الصالح لاتحف نجوت من القوم الظالمين وقوله وفتناك فتونا قال الامام أتوعبدالرحن أجدن شعبب النسائى رحمالله فى كتَّاب التفسيرمن سننه قوله وفتناك فتونا حدديث الفتون حدثنا عبدالله ان محدحد شايزيد بن هرون أنبأنا أصمغ بنزيد حدثنا القاسم بنأبي أنوب أخرنى سعمدين جبير قال سألت عبدالله بنءساس عن قول اللهعزوجل لموسىعلمه السلام

الرسول هذاالقول (مالكم من اله غيره) تعليل للامر بالعبادة (أفلا تتقون) عدامه الذي يقتضيه شرككم (وقال الملائس قومه) أى قادتهم وأشرافهم ثم وصف الملائوالكذر والممكذيب فقال (الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآحرة) أى عافى الآخرة من الحساب والعقابأ وبالمصراليها أوكذبوابالبعث (وأترفناهم في الحياة الدنيا) اي وسعنالهم نعم الدنيافمطروأبست ماصاروا فممن كثرة المال ورفاهة العيش حتى وصفوارسولهم بمساواتهم فى البشر بة وفى الاكل والشرب فقالوا (ماهذا الابشر مثلكمياً كل مماناً كلون منه ويشرب بماتشر بون منه قاله الفراء وقيل مامصدرية فلا تعتاج الى عائدوذلك يستلزم عندهم انه لافضل له عليهم وهذه شبهة أولى تنتهى عندقوله لخاسرون (والن أطعتم بشرامنلكم) فيماذكرمن الاوصاف (انكماذًا) اى اذاأطعتموه (كماسرون) أى مغبونون بترككم آلهتكموا تباعكم اياه منغ يرفض يلةله عايكم ومن حقهم انم مأبوا اتباع مثلهم وعمدواأ عجزمنهم (أيعدكم انكم اذامتم) الهمزة للانكار والجلة مستأنفة مقررة القبلهامن تقبيح اتماعهم أمانكار وقوع مايدعوهم الى الايمان بهواستمعاده قرئ بكسر الميمن متم من مآت عات كعاف يحاف وبضمهامن مات عوت كتال يقول (وكستم) أى كان بعض اجرائكم (تراباو) بعضها (عظاماً) نخرة لا لم فيها ولاأعصاب عليها قدل وتقديم التراب لكونه أبعدفي عقواهم وقبل المعني كالمتقدموكم ترايا ومتأخروكم عظاما (أنكم محرحون) أىمبعوثون من قبوركم احياكما كنتم للسؤال والحساب والنواب والمقاب وتني أنكم للنأ كمدوحسن ذلك طول الفصل بين الاولى والشاني بالظرف والمد ذهب الحرمى والمبردوالفراء وقبل بدل من الاولى واليهذهب سيمويه (هيهات همات) أى بعد وقال الن عساس بعيد بعد فال ابن الانبارى وفي هيهات عشر لغات تمسر دها وهي مبينة في عـــلم المحووقد فرئ بمعضها وقال سلميان الحلقيـــ ملغيات كذيرة تزيد على أربعين ثمذكرمنها مشهورها وماقرئ بهتر كاهالقلة الفائدة هناوهواسم فعدل ماضبمعني

وفتناك فتو نافسالته عن الفترون ماهوفقال استأنف النهاريا ابن جبيرفان لها حديناطو والأفلا أصدهت غدوت الى أبن عباس لا تعزمنه ماوعد في من حديث الفتون فقال تذاكر فرعون وحلساؤه ما كان الله وعدا براهم عليه السلام ان يجعل في ذريه أندا وملوكافقال بعضهم مان بني اسرائيل ينتظرون ذلك لايشكون فيده وكافو ايظنون انه يوسف بن يعقوب فلم الهاك فالواليس هكذا كان وعدا براهيم عليه السد لام فقال فرعون حيف ترون فاثم روا واجعوا أمرهم على ان يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني اسرائيل فلا يجدون مولود اذكر اللاذ بحوه فقعلوا ذلك فلمارأ واان المكارمان في اسرائيل فلا يجدون مولود المناسرة على المناسمة والمناسمة وعدن والمناسمة ولائلة والمناسمة ولائلة والمناسمة والمناسمة

منهم فتحافواه كائرتهم الاكمولم بفنوا عن تقتلون و تحتاجون الهم فاجعوا أمرهم على ذلك فحملت أمموسى بهرون في العام الذى لايذ يح فيه الغلمان فولد ته علانية آمنة فلما كان من قابل حات عورى عليه السلام فوقع في قلبها الهم والحزن وذلك من الفتون با بن جبير مادخل عليه وهوفى بطن أمه بماير ادبه فاوحى المه الها ان الا تحافى ولا تحزنى انارادوه اليك وجاء الوه من المرسلين فامرها اذا ولدت ان تحد الدف تابوت ثم تلقيه في اليم فلم الدن فعلت ذلك فلما قرارى عنها ابنها أتاها الشديطان فقالت في نفسه اما فعلت ما بنى لوذ بح عندى فواريته وكفيمة كان أحب الى من أن ألقيه الدواب الحروجيتانه فانتهى الما به حتى أوفى به عند من فعة مستق حوارى امرأة فرعون فلما رأينة أخذته فاردن ان يفتحن التابوت فقال بعضهم ان في هدا مالا واناان فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا في هذا ما له واناان فتحناه لم تصدقنا المرأة الملك بما وجدنا فيه خلاما فالتي الله عليه

مصدروالغالب في الاستعمال ان تستعمل هذه الكامة مكررة والثنائية يؤكمد لفظي للاولى وليست المسئلة من السازع واللام في (لما أنوعدون) لبدان المستبعد كما في قوله هيتلك كأنه قمل لماذاه فاالاستبعاد فقمل لما وعدون والمعنى بعداخر احكم للوعد الذى توعدون هذاعلى انهمات اسم فعل وقال الرجاح هوفي تقدير المصدرأي المعدل توعدون أو بعدلما توعدون على قراءة من نون غربن سجانه اترافهما نهم قالوا (الهيي) أى ما الحماة (الاحماناالدنية) لا الحماة الآخرة التي تعدنا بها فاقتم الضمير مقام الاولى لدلالة الشانمة علمها حيذرامن المبكرار واشعارا ماغنيائها عن النصير يح كمافي هي النفس تحدمل ماجلت وهي العرب تقول ماشاءت وحمث كان الضمير ععني الحساة الدالة على الخنس كانت ان الغافمة بمنزلة لا النافية للعنس و جلة (نموت ونحيي) منسرة لما ادعوممن قصرهم حياتهم على حياة الدنب وقدّل يوت الآثاء ويحيا الانناء وقيل بموت قوم ويحما قومأو بوت بعض ويولد بعض وينترض قرن فيأتي آخر وفيمه تقديم وتأخميرأي نحيي وعوت وبدقرأ أبى وانزمسعود تم دمرحوا بنني البعث وان الوعدية منسمه افترآء على الله فشالوا (ومانحن بمبعوثين) بعدالموت (انهوالارجلافترىء لي الله كذباً) أى ماهو فهامدعمه من السوة والبعث الامهتريا يكذب على الله (ومانحن له بمؤمنين) أي بمصدقين له فمايةوله (قال) نبيهم لماعلم بأنهم لايعد قون البتة (رب أنصرني) عليهم وانتقم لىمنهم (عما كذبون) أى سستكذبهم اللي (قال) الله سيحانه عسالمائه واعداله بالقبول المادعابه (عماقليل) من الزمان وفي معنماه عن قريب وعن بمعنى بعد ومامن يدة بن الظرف للتوكيد لقلة الزمان كافي قوله في ارجة من الله (ليصحن الدمين) على ماوقع منهم من التكذيب والعناد والاصرار على الصحفر ثما خبرسه عانه بأنهم أخذتهم الصحة وحاقبهم عذابه ونزل عليهم مخطه فقال (فأخذتهم الصحة) قال المفسرون صاحبهم حبريل صديحة واحدة معالر يح التي أهلكهم اللهبها فالواجيعا

منهامحمدة لم تلق منهاعلى أحدقط وأصبح فؤادأم موسى فارغادن ذكر كل ثي الامرذ كرموسي فلما يمع الذياحون بامر وأقبلوا بشفارهم الى امرأة فرعون لدنيجوه وذلك من الفتون النحسرفق التالهم اقروه فان هـذا الواحـدلاريد في بني اسرائيل حتى آتى فرعون فأستوهمهمنه فانوهمهمني كنتم قدأحسدتم وأجلتم وانأمر يدبحه لمألمكم فاتت فرعون فقالت قزته عنالى ولك فقال فرعون يكون لائفأمالي فلاحاجة لىفده فقال رسول الله صلى المدعلمه وسلم والذى يحلف له لوأ قر فرعون أن يكون قرة عندله كاأ فرت امرأته لهداهالله كإهداها ولكنحرمه ذلك فارسلت الى من حولها الى كل امرأة لهالان يختارله ظئرا فجعل كلاأخدنه امرأة منهن لترضعه لم يقسل على ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون الايتنع من اللن

فهوت فاحر نم اذلك فاص تبه فاخر جهال السوق وجمع الناس ترجوان تعدله طغرا بأحده منها فلم يقبل وقيل وأصحت أم موسى والها فقالت لاخته قصى أثره واطلبه هل تسمع بن له ذكرا أحى ابنى أم قد أكلته الدواب ونسبت ماكان الله وعدها فيه فيصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون والجنب أن يسمو بصر الانسان الى شئ بعيد وهو الى جنبه لا يشعر به فقالت من النه رحين أعياه مم الظورات الأدلكم على أهل بيت بكذا ونه لكم وهمله با محون فاحدوها فقالوا ما يدريك ما نصحه له هل تعرف منه حتى شكو افى ذلك وذلك من النتون الن جسيرة قالت نصحه مله وشفقتهم علمه وغيتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك فتركوها فانطلقت الى أمها فا خبرته اللهرفات أمه فلما وضعته في حجرها نزالى ثديها فصده حتى امتلا بنباه ريا وانطلق البسسير الما مراة فرعون يشرونها ان قدو حد ما لا بن ظئرا فارسلت الها فاتت بها وبه فلما رأت ما يصدع بها قالت المكثى ترضعى ابني هذا

فالى الم حب سياحبه قط قالت أم موسى لا أستطيع ان ادع متى وولدى فمضيع فان طابت نفسك ان تعطيمه فاذهب به الى متى فكون معى لا ألوه خيرا فعلت فانى غير تاركه متى وولدى وذكرت أم موسى ماكان الله وعدها فيه فتعاسرت على امر أة فرعون وأية نت ان الله منحز وعله فرجعت به الى متم المن يومها وأثبته الله نبا تاحسنا و حفظه لما قد قضى فيه فلم يرل بنواسرا أيل وهم في ناحمة القرية ممنعين من السخرة والظلم ما حسك ان فيهم فلم الرعرع قالت امر أة فرعون لا مموسى أزير بنى ابنى فوعد تها يوما تزورها اياه فيه وقالت امر أة فرعون لخرائها وظرورها وقهارم ما لا يبقين أحد منكم الا استقبل ابنى الموم بهدية وكرامة لا أرى ذلك وأنااع شقة أمينا يحصى ما يضع كل انسان منكم فلم تزل الهدايا و الدكر امة و النحل تستقبله من حين خرج من يت أمه الى أن دخل على أمر أة فرعون فلما دخل على اغلام أن المناه وأمر حت به و نحلت أمه لسن (٢٣٧) أثرها عليه ثم فالت لا تين به فرعون على أمر أة فرعون فلما دخل على انحد المناه والمدكر المه والمدلس (٢٣٧) أثرها عليه ثم فالت لا تين به فرعون

فلمنحلنه وليكرمنه فلمادخلت علمه حعله في حجره فتشاول موسى لحمة فرعون فدها الى الارض فقال الغواة من أعدا الله لذرعون ألاترى ماوعــدالله ابراهم ببيده انهزعم انيرثك ويعلوك ويصرعك فارسلالي الذباحين المسذيحوه وذلك من الفتون مااس حسير بعدكل بلاء الليبه وأريديه فتويا فاحتام أة فرعون فقالت مابدالك في هـ ذا الغلامالذي وهستهلي فقيال ألا ترينه بزعم انه يصرعني ويعلوني فقىالت اجعمل منى ومنك أمرا يعرف الحقيه ائت بجــمرتين ولؤلؤتن فقدمهن السه فان بطش باللؤلؤتين واجتنب الجرتين عرفت اله يعقل وإن تناول الحرتين ولمرداللؤلؤتنعلتانأحدا لايؤثرالج\_رتين على اللؤلؤتين وهو يعقل فقرب السمه الجرتان واللؤلؤتين فتناول الجرتين

وقيل الصيحة هي نفس العذاب والهلاك الذي نزل بهم (الحق) أي كائه قيالعدل من الله فالوا يقال فلان يقضى بالحق أى بالعدال ثم أخبر سحانه عاصار واالمه بعد العذاب النازل بهم فقال (فجعلنا هم غذاء) أي كغثاء السمل قيل الغثاء الحفاء وقال الزجاج هو السالى من ورق الشحراذ اجرى السيل فالط زيده وقدل كل ما يلقمه السميل والقدرما لاينتفعه وبهيضرب المثل فى ذلك ولامه واولانه من غثما الوادى بغثوغثوا وكذلك غثت الةدروقال الحلى هونبت ببس وعنه هوالعشب اذابيس والمعنى صبرناهم هلكي فيسوا كإيس الغناء وقال ابن عباس جعلوا كالشئ الميت السالى من الشحير (فبعد داللقوم الطالمن أى بعدوا بعداأ والرمنا بعدافه وإخباراً ودعاء واللام لسان من قيل له ذلك كافى سقماله وحدعاله قاله الزمخشري وقال العوفي متعلق سعدا وهذا مردودلانه لايحفظ حدث هدد اللام ووصول المصدرالي مجرورها البتة ولذلك منعوا الاشتفال في قوله فتعسالهم وهومن المصادرا المصوبة بافعال لابستعمل اطهارها ووضع الظاهرموضع المنهم للتعليل (ثم انشأ ناس بعدهم قرونا آخرين) أي معرساهم بعداهلا كهم قيل همة ومصالح ولوط وشعيب ويونس وأوب وغمرهم كاوردت قصتهم على هذا الترتنب في الاعراف وهودوقيلهم ينوا سرائيل وكانفيهم الرسل قبل موسى والقرون الاعمولعل وجهالجع هناللقرون والافرادفيماسبق قريبا انهأرادههناأ بمامتعددة وهناك أمةواحدة ثم بين سجانه كالعلموقدرته في شأن عباده فقال (ماتسبق من أمه أجلها ومايستأخرون) أىما يتقدم كل طائفة مجتمعة في قرن آجالها المكتوبة لهافي الهلاك ولايتأخر عنها ومثل ذلك قوله تعالى فاذاجا أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون ذكرالضمر بعدتأنيثه رعاية المعنى لانأمة ععنى قوم ثم بين سيحانه ان رسله كانوا بعدهذه القرون متواتر بنوان شأن أعمهم كان واحدا في التكذيب لهم فقال (ثم أرسلنا رسلنا تُقرى) يعني ارسال كل رسول متأخرعن انشاء القرن الذى أرسل اليه لاعلى معنى ان ارسال الرسل جميعا متأخر

فانتزعهمامنه مخافة أن يحرقايده فقالت المرآة ألاترى فصرفه الله عنه بعدما كان قدهم به وكان الله بالغاقية أمره فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحدمن آل فرء ون يخلص الى أحدمن في اسرائيل معه بظلم ولاسخرة حى امتنعوا كل الامتناع فه يغما موسى عليه السلام يشى في ناحية المدينة اذاهو برجلين يقت للان أحدهما فرء وفي والا خراسرائيلي فاستغاثه الاسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضب الله تناوله وهو يعلم منزلته من بني اسرائيل وحفظه لهم لا يعلم الناس الااعاد المن المرائيل فغضب موسى الأن يكون الله أطلع موسى من ذلك على مالم يطلع علم علم علم علم علم علم المناس المنابق فقتله وليس يراهما أحد الاالمة عزوجل والاسرائيلي فقال موسى حين قتل الرجل هذا من على الشيطان انه عدق مضل مبين ثم قال رب اني ظلت نفسى فاغنرلى فغفرله انه هو الغفور الرحم فأصبح في المدين متحقل المناسرة في المدين عند المناسرائيل فتاوارج الامن

عن انشاء تلك القرون جيعاومعنى تترى تتموا تر واحدا بعدوا حدويته ع بعضهم بعضامن الوتروهوالفردقال الاصمعي واترتكتبي عليه اتبعت بعضها بعضاالاأن بينكل واحدمنها وبين الآخر مهلة وقال غبره المتواترة المتنابعة بغيبرمهلة والاول أولى لآن ما كان بدونها قيل مداركة ومواصلة كافى القاموس لاتترى وقرئ تترابالتنوين على انه مصدرقال النحاس وعلى هدذا يجوز تترابك مرالتا الان معدى ثم أرسلنا واترناو قرئ بألف من غدير تنوين كشمهمي ودعوى فألفه للتأنيث أوفى موضع الحمال أىمتواترين قال ابزعبماس بعضهم على اثر بعض أى غـ مرمتواصلين لان بين كل رسولين زمماطو يلا (كمـــاجا أمـة رسولها كذبوه) مستأنفة ممينة لمحى كل رسول لا متمعلى ان الرادبالمحى التمليغ (فاتمعنا) الاعم والقرون (بعضهم معضاً) أى فى الهلاك بمارل بهم من العداب (وجعلناهـمأحاديث) أى مراوق ـ صاوأ خمارا يسمع بهاو يتحب منهاو يتحدث من بعدهم بأمرهم وشأنم وجع أحدوثه وهي ما يحدث به الماس كالاعاجب جع أعجو به وهي مايتعجب الناس مدية وجع حدديث على غيرقياس وفي السمين وأكمه مشاذ وقال الاخدش انمارمال ذلك في الشرولا يقال في الحبر كارة الصارفلان حد مثاأى عبرة و كأقال سيمانه في آية أخرى فجعلناهم أحاديث ومن قناهم كلى بمزق قلت وهذه الكلية غير مسلة فقد يقال صارفلان حديثا حسنا وقدشدت العرب في الفاظ فجمعوها على صلمغة أفاعمل كاباطيلوأ فاطيع وقال الزمخشري الاحاديث تكون اسمجع للعديث ومنمه أحاديث رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم وأفاعيل ليس من أبنية اسم الجع وانماذكره أصحا نافيما شددن الجوع كقطيع وأقاطيع واذا كان عباديد قدحكم وأعليه بأنهجع تركمسيرمع انهملم بلفظواله تواحدفأ حرى أحآنيث وقدلفظ لهنوا حددوهو حديث فانضم انه جع تكسيرلا اسم جعلماذ كرنا (فبعد القوم) دعاء عليهم (لابؤمنون) وصفهم هنا ابعده مالاعان وفياسبق قريبا بالظلم لكونكل من الوصفين صادراعن كل طائفة من

الخبرحين يقول الموسى أتريدأن تقتلني كاقتلت نفسامالامس فارسل فرعون الذباحين لمقتملواموسي فاحذرسل فرعون في الطريق الاعظميمشونءلي همنتهم يطلمون موسى وهملا يخافون ان يفوتهم في وحل من شدمعة موسى من أقصى المدينة فاختصرطريقها حتى سميتهم الى موسى فاخمره وذلك من الفتونيا انجمر فرج مودى متوجها نحومدين لميلق بلاقسل ذلك والسله بالطريق علم الاحسن طلم بريه عروجل فانه قال عدى ربى ان يهدديني سواء السملولماوردمامدين وجدد علمه أمةمن الناس يسهون ووجد من دوم-م امرأتن تذودان يعنى بدلك حابستىن غهما فقال لهاما حطيك ماسعترلتين لاتسقيان مع الناس قالماليس لنا قَوَة تراحم آلقوم وانمانسقي من فضول حمانهم فسقى الهما فجعل

يغترف في الدلوما كثيراحتى كان أول الرعا وفاند مرفتا بغنه ما في المائيم ما وانصرف موسى عليه السلام فاستظل الطائفتين بشجرة وقال رب الى لما أرات الى من خير فقير واستذكر أبوهما سرعة صدره ما بغنه ما حفلا بطانا فقال ان لكا الموم لشأنا فاخيرتاه بما صنع موسى فا مراحداه ما ان تدعوه فاتت موسى فدعته فلما كله قال لا تحف نحوت من القوم الظالمين الدرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في ملكته فقالت احداه ما با أبت استأجره ان خير من استأجرت القوى الامين فأحقلت الغيرة على الفري وان في منافق المن فأحمد المنافقة على المن فالمنافق المنافقة على المنافقة على المنافقة ال

احدى ابنى ها تين على ان تأجرنى عمانى حج فان أتممت عشر افن عندله وما أريد أن أشق عليك ستحدنى ان شاء الله من الصالحين ففعل فكانت على نبى الله موسى عمان سنين واجبة وكانت سنتان عدة مند فقضى الله عنه عدته فا عما عشر الله موسى قلت لا وانا يومنذ لا أدرى فلقيت ابن جبير فلقينى رجل من آهل النصر انية من علمائهم والهل تدرى أى الاجلين قضى موسى قلت لا وانا يومنذ لا أدرى فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك فقال المناعلة ويعلم ان الله كان قاضيا عن عباس فذكرت ذلك فقال الذي الله أما علمت ان عمانيا كانت على نبى الله واجبة لم يكن نبى الله المناقب عالى الله كان قاضيا عن موسى عدنه الذي كان وعده فانه قضى عشر سنين فلقيت النصر انى فاخبرته فقال الذي سأنته فاخبرك أعلم منك للله قلت مناف القرآن فشكالى الله تعالى ما يحذر من آل أجل ورعون في القسيل وعقدة السانه فانه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام (٢٣٩) وسأل ربه ان يعينه ما خيه هرون يكون فرعون في القسيل وعقدة السانه فانه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام (٢٣٩) وسأل ربه ان يعينه ما خيه هرون يكون

إله ردأو يتكلم عنه بكثير ممالا يفصح به اساله فا تاه الله موله وحل عقسدة من لسيانه وأوسى الله الي هرون وأمره ان يلقاه فالدفع موسى بعساه حتى لقي هر ونعليه السلام فانطلقاجيعاالىفرعون فأقاماعلى الهحمنالا يؤدن لهما ثم أذن لهدما بعد دجياب شديد فقالا أنارسولاراك قالفن ربكا فاخسراه بالذى قص الله علمل في القرآن عال فياتر دان ود كره القسل فاعتذر عاقد سمعت قال أرىدأن تؤسن بالله وترسل معنا بني اسرائيل فأبيء علمه وقال ائت ما تمة ان كنت من الممادقين فالق عصاه فاذاهى حيدة تسعى عظمة فاغره فاهامه وهمة الىفرعون فلما رآهافرعون فاصدةاله خافها فاقتحم عن سريره واستغاث عوسي ان تكفيها عنه ففعل ثم أخرج مدهمن جسه فرآها سضاء من غير سوء بعني من غدر برص ثمردها

الطائفتين أولكون هؤلا لميقع منهم الامجرد عدم التصديق وأولئك دمواالمه تلك الاقوال الشنيعة التيهي أشدالظلم وأفطعه ثمحكي سجانه ماوقع من فرعون وقومه عند ارسال موسى وهرون اليهم فقال (ثم أرسلماموسي وأخاه هرون) مملسين (يا يا تا تا) هي التسع المتقدمذ كرهاغيرمرة ولايصيع عدفلق البحرمنها هنيا لان المراد الاكبات التي كدبوا بهاواستكبرواعنها (وسلطان مبين) المراديه الحجة الواذعة البينة فمل هي الاكات التسع نفسه اوالعطف من باب الى المال القرم وابن الهـ مام وقدل أراد العصالانم أأم الآيات فكمون منهاب عطف جبر الءلي الملائكة وقيه ل المرادبالا كات الدلال التي كانتاله-ماوبالسلطان المبين التسع الآيات (الى فرعون وملنه) أى الاشراف منهم كاسبق بالهغيرمرة (فاستكبروا) أى طلبواالكبروتكانوه ونعظمواعن الايمان فلم ينقادواللعق (وكانواقوماعالين) قاهرين للناسأ ولبني اسرائيل بالبغي والظلم مستعلين عليهم متطاولين كبراوعنا داوتردا (فقالوا أنؤمن لبشرين) بعنون بهماموسي وهرون (مثلنا) الاستفهام للانكارأى كيف نصدق من كأن مثلنا في البشر به والدشر يطلق على ألواحد كقوله بشراسويا كإيطلق على الجمع كقوله فاماترين من الشرأ حدا فتثنيته هناهي ياعتبارا لمعنى الاولو يطلق على المثني وآلمذ كروالمؤنث وأفرد المنسل لانه فحكم المصدر يجري مجراه في الافرادوالنذكيرولايؤنث أصلا وقديطابق ماهوله تثنية كقوله يرونهم مثليهمرأى العين و جعا كقوله تم لايكونوا مثالكم (وقومهما) أي سو اسرا أيل (لذاعابدون)أى انهم مطيعون لما منقادون لما نأمر هم به كانقياد العبيد قال المبردالع أبدالمطيع الخاضع فالأنوعسدة العرب تسمى كلمن دأن الملاف عابداله وقيل يحتمل انه كان يدعى الالهيمة فدعا الناس الى عبادته فاطاعوه وتقد ديم الظرف لرعاية الفواصل والجلة حالية (فيكذبوهما)أى فأصرواعلى تكذيبهما (فيكانوامن المهلكين) بالغرق في البحر ثم حكى سدهانه ماجرى على قوم، وسي بعداه الالاعدوهم وقال (والقد

فعادت الى لونها الاول فاستشار الملائحوله في ارأى فقالواله هذا نساحران بريدان ان يخرجا كمن أرضكم بسعرهما ويذهب بطريقة مكم المذلى بعنى ملكهم الذى هم في والعيش وأبواعلى موسى ان بعطوه شيأ مماطاب و قالواله اجع لهما السعرة فأنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسعرل شعره ما فارسل الى المدائن في مرله كل ساحر متعالم فلما أبو افرعون قالوا بما يعدم لهذا الساحر فالوابع عدل المناف على المناف المنافق ا

تغدرهم بسحرهم اماان تلقى واماأن نكون نحن الملقين قال بل القوافالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انالنعن الغالبون فرأى مومى من سحرهم ما وجس في نفسه خيفة فاوسى الله ان الق عصالة فلما ألقياها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها فجعلت المعصى تلتبس الحبال حتى صارت برزالى الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصا ولا حبلا الاا بتلعته فلما عرف السحرة ذلك قالوا لوكان هدا سحرالم بلغ من سحرناكل هذا ولكن هذا أمر من الله عزو حل آمنا بالله و بما جاد موسى من عندالله و الماللة و الماللة و بما خلاله و انقلبوا صاغر بن ما كلا عليه فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن واشماعه و فلم أن فرعون واشماعه فن رآهامن آل فرعون طن انها الممالة بناجا و المالذ به كلا جاء با يقدمون و المحترون و المالة بالمالية و المرأة فرعون و السماعة فن رآهامن آل فرعون الكاذبة كلا جاء با ية على فرعون و السماعة في مواعد فرعون الكاذبة كلا جاء با ية على فرعون و السماعة و المراقد و المالة به كلا با ية المالة به كلا با ية و المراقد و المحترون الكاذبة كلا با ية و على فرعون و السماعة و المحترون الكاذبة كلا با ية و المراقد و المحترون و السماعة و المحترون الكاذبة كلا با يقول و المحترون و السماعة و المحترون و المحترون الكاذبة كلا با يتونون و المحترون و السماعة و المحترون و الم

آتيماموسي المكتاب) يعني التوراة وخص موسى بالذكرلان التوراة أنزلت عليه في الطور وكان هرون خليفته في قومه (العلهم) أي العل قوم موسى (يهتدون) بها الى الحق ويملون با فيهامن الشرائع فحمل سعانه أيتاءموسي اياهااية القومه لانهاوان كانت منزلة على موسى فهى لارشادةومه وقيل المعنى آتيناقوم موسى الكتاب وقمل فعمراهلهم يرجع الى فرعون وملنه وهووهم ملان موسى فم يؤت التوراة الابعمدهلالة فرعون وقومه كاقال سحمانه ولقدآ تبناموسي الكتاب من بعدماأهد كاالقرون الاولى ثمأشار سجانه الى قصة عيسى اجالافقال (وجعلمنا ابن مريم وأمه آية) أى علامة تدل على عظيم قدرتنا وبديع صنعنا وقدتقدم الكلام على هذافي آخرسورة الاسياء في تفسير قوله سيمانه وجعلناها وابنها آية للعالمين فالقتادة آيةأى ولدته من غيرأب وفحل وحلق من غيرنطفة وعن الربيع بنأنس قالآبة أى عبرة ولم يقل آيتين لان الأعجو بة فيهـ ماواحدة أو المراد ابن مريم آية وأمه آية فذفت الاولى لدلالة النانية عليها (وأويشاهما) أى أسكاهما وأنزلناهما وأوصلناهما وجعلناهمايأويان (الىربوة) بنتج الرا و ونهها قرا الاسمعيدان قيلهي أرض دمشق وبه قال عبدالله بنسلام وسعيد بن المسبب ومقاتل وقبل بيت المقدس قاله قتادة وكعبوقيل أرض فلسطين قاله السددى فال ابن عماس الريوة المستوية وهي المكان المرتفعمن الارض وهوأحسس مايكون فمهالسات وأنثما الهدسشق وقيل هوأعلى مكائمن الارض فبزيدعلي غبره في الارتفاع ثماية عشرمللا فهوأقرب بقاع الارض الي السماء وعن مرة المهزي قال معترسول الله صلى الله علمه وآله وسلم يقول الربوة الرملة أخرجه الطبراني وأبن أي حاتم وابن جرير وغيرهـم وعن أبي هريرة عال هي الرملة من فلسطين وقيال مصر وسبب الايواء انهافرت بابنها اليهالان ملا ذلك الزمان كان أرادأن يقتل عيسى فهربتبه الى تلانالربوة ومكثت بها اثنتي عشرة سنة حتى هلانذلك الملك (ذاتقرار) أىمستوىمستقرليستقرعليه ساكنوه وعال ابن عباس أى ذات خصب

وعده عنده انبرسل معه بني اسرائسلفاذامضت أخلف موعده وقال هليستطيعريك ان يصنع غيرهذا فارسل الله على تومهالطوفان والجرادوالقمل والضفادع والدم آمات منصلات كل ذلك يشكوالى موسى وبطلب اليهان يكفهاعنه ويواثقه على انرسل معه بني اسر أتيل فاذا كفُ دلك عنه أخلف موعده وتهكث عهده حتى امرالله موسى مالخروج بقومه فخرج بهرم للا فلماأصم فرعون ورأى المهمقد مضوا ارسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنودعظيمة كثيرة وأوحى الله المحاليحر اذانسر مكعسدي وسي بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومنمعه ثم النقءلي من بقي يعدمن فرعون واشياعه فنسىموسى انبضرب المحر بالعصا وانتهمي الى البحر وله قصيف مخافة ان يضر بهموسي

به صاه وهوغافل فيصبرعا صيالله فل اترامى الجهان و تقاربا قال أصحاب موسى الالمدركون افعل ما أمرك به ربن وقبل فانه لم يكذب ولم تسكد بقال وعدنى ربى اذا أنت البحرانفرق اثنتى عشرة فرقة حتى جاوزه ثم ذكر بعد ذلك العصى فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل حند فرعون من أواخر حند موسى فانفرق الصركا أمر مدبه و كاوعد موسى فل الن جازموسى واصحابه كالهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التي عليهم المحركا أمر فلما جاوزموسى البحر قال أصحابه المتحاف ان لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلا كه فدعار به فأخر حسه له بدنه حتى استمقنوا بهلاكه ثم مروابع في ذلك على قوم يعكفون على أصدنام لهم قالوا ياموسى اجعل لناالها كالهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ان هو لا ممتبر ماهم فيه الآية قدراً يتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى فانزلهم موسى منزلا و قال أطبعوا هرون فانى قداست خلائمة على مان يرجع البهدم فيها فلما أتى ديه

وأرادان يكامه في ثلاثين وماوقد صامهن الملهن و خارهان وكره ان يكامر بدور بحفيد مرجح فم الصائم فتناول موسى من نبات الارض شيا فضغه فقال إدر به حيناً تاهم أفطرت وهوا علم بالذي كان قال بارب اني و على ان أكثر الاوفى طيب الربح قال أوماعلت بادوسى ان ربح فم الصائم أطيب عندى من ربح المسك الرجع فصم عشر اثما تتنى فنعل موسى عليد السد الام ما أمر به فلماراًى قوم موسى اندلم يرجع اليهم فى الاجلسا هم ذلك وكان هر ون قد خطبهم و قال انكم قد خرج من مصر ولقوم فرعون عند كمعوارى و ودائع ولكم فيهم مثل ذلك فانى أرى انكم تحتسبون ما الكم عندهم ولا أحل لكم وديعة استودعم وهاو لاعارية ولسنا برادين اليهم شدامن ذلك في من متاع أو حلمة أن يقذفوه في ذلك الحفير في أوقد عليه النارفاح و قده قال لا يكون لنا ولا الهم و كان (١٤١) السامى عن قوم يعبدون البقر جيران

لبني اسرائيل ولميكن من بني اسرائيل فاحتمل معموسي وبني اسرائيل حين احتملوا فقضي له ان رأىله أثرافقيض منه قيضة فر بهرون فقالله همرونعلمه السلاماسامري ألانلق مافي يدك وهوقابض علمه لابراه أحد طول ذلك فقال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوزبكم البحر ولا القيم الذي الاان تدعو اللهاذا القيتها انجعلهاماأر سفالقاها ودعاله هرون فقال أريدان يكون عجلافاجتمعها كانفى الحفيرةمن متاع أوحاً مة أونحاس أوحدد فصارع لاأجوف لسوفه وروح ولهخوارقالان عساس لاوالله ماكان له صوت قط انماكانت الرج تدخل في دبره و تخرج من فهه وكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بنواسرائيل فرقا فقالت فرقة بإسامرى ماهذا وأنتأعلم به قال هـ ذاربكم والكنموسي

وقيلذات عار (و) ما و (ممين) قال الزجاج والفرا هو الما الجاري في العيون فالمع على هذازائدة كزيادتهافى منسبع وقيهل هوفعيل بمهنى منعول فالعلى بنسليمان الاخنش يقال معن الماء اذاجري فهومعين وممعون وكذا قال ابن الاعرابي وقيه ل هو مأخوذمن الماعون وهوالنفع قال ابزعماس المعين الما الجاري وقيل الذي تراه العيون وهو النهر الذي قال الله قدجه لرمان تحتل سرما (ماأيها الرسل كاو آ) قال الزجاج هذه مخاطمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال انجريران الخطاب لعيسي قال النراءهوكما تقول للرجل الواحدك نمواعنا وقيل ان هـ د دالمقالة خوطب بها كل يي في زمانه لان هذه طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها فيكون المهني وقلذا بالرسل خطامال كل واحد على انفرا ده لاختلاف أزمنتهم ويدخل تحته عيسى دخولا أقوايا فهذه حكاية لرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم على و حد الاجمال لماخوط به كل رسول في عصره جي عبم ااثر حكاية الواعيسي وأمه الى الريوة ايذا نابأن ترتيب بادى التنعم لم يكن من خصائصه عليه السلام بل الاحة الطعام شرع قديم جرى عالم الجميع الرسل و وصوابه أي وقلما لكل رسول من الرسل كلوا (مس الطيبات) و هومايستقطاب ويستلذوقيل هي الحلالات وقيه لهى ماجع الوصنين المذكورين تم بعدان أمرهم الاكلمن الطيبات أمرهم بالعـمل الصالح فقال (واعملوا) عملا (صاخا) وهوما كان موافقاللشرع فعبرعن تلك الاوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجع عندالحكاية اجمالا للايجاز وفيهدن الدلالة على بطلان ماعليه الرهبان من رفض الطيبات مالا يحفى شم على هذا الامر بقوله (انى بماتعملون عليم) لا يخنى على شئ منه وانى مجماز يكم على حسباً عمالكم ان خبرا فيروان شرافشر وهوتحو يف للرسل والمقصودا ممهمأ حرب أحدومسلم وغبرهماءن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمياأ يها الناس ان الله طيب لايقبل الاطيباوانالله أمرالمؤمنين بماأمر بهالمرسلين فقال ياأيها الرسل كلو االآية وقال

(٢٦ - فتح البيان سادس) أضل الطريق فق الت فرقة لان كذب بها حتى يرجع المناموسي فان كان رينالم نكن ضمعناه وعزنافيه حين رأيناوان لم يكن رينا فانانتيسع قول موسى و قالت فرقة هذا من على الشيطان وليس بر بنا ولانؤمن به ولا نصدق وأثمر ب فرقة في قالو بهم الصدق بما قال الساهرى في البحل وأعلنوا التيكذيب فقيال الهم هرون باقوم انما فتنه به و ان ربكم الرجن فا تبعوني وأطبعوا أمرى قالوا في بال موسى وعد باثلاثين يوما ثم أخلفنا هذه أربعون يوما قدمت و قال سفهاؤهم أخطأر به فهو يطابه يتبعه فها كلم الله موسى وقال له ما قال أخبره بما اليقوم من يعده فرجع موسى الى قومه غضر مان أسفا فقيال لهم ما معتم في القرآن وأخذ برأس أخيه يجره المه والقي الالواح من الغضب ثم انه عذراً خاه بعد دره واستغفر له وانصر في الى السامى فقيال له ما حال على ما صنعت قال قيضت قيضة من أثر الرسول وفطنت الها وعمت علم كم فنبذتها وكذلك

سولت لى نفسى قال فاذهب فان لل فى الحياة ان تقول لامساس وان لل موعدا ان تخلف في وانظر الى الها الذى ظلت علمه عا عاد في المخرقة ثم لننسفنه في اليم نسفا ولو كان الهالم يخلص الى ذلك منه فاستمقن بنواسر الميل الفتنة واغتمط الذين كان رأيم مفيه مثل رأى هر ون فقالو الجماعة مها وسى سل المار بك ان يفتح لناباب تو به نصفه افعال علما علما فاختار موسى قومه سمعين رجلالذلك لا يألوا الخبر خمار بنى اسرائيل ومن لم يشركه في العجل فانطلق بهم يسأل الهم التو به فرحة تبهم الارض فاستحماني الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم مافعل فقال لوشئت أهدكم بهمن قبل واياى اتهدك السفها عمناوفيهم من كان الله اطلع منه على ماأشر بقابه من حب العجل وايمانه به فلذلك رجفت بهم الارض فقال رحتى وسعت كل شئ فسأ كتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة والذين هما يا تنابؤ منون الذين يتبعون (٢٤٢) الرسول الذي الامي الذي يحدونه مكتوبا

ياأيهاالدين آمنوا كاوامن طيدات مارزقنها كم ثمذ كرالر حل بطيل السفرأشعت أغبر ومطعمه حرام ومشر بهحرام وملسه حراموغذى بالحرام بديديه المىالسما واربيارب فأنى يستجاب لذلك وعن حفص الفزارى فالدذلك عيسى بنمريم كان يأكل من غزل أمه وهومرسل لان حفصا تابعي (وانهذه أمتكم أمة واحدة) هـ ذامن جلة ماخوط به الانبياء والمعنى واعلواان هددملتكم وشريعتكمأيها الرسل اله واحددوشر يعمة متحدة بحمعها أصل هو أعظم ما دهث الله به أنبداء وأنزل فه مكتبه وهودعا وجمع الانبياء الى عبادة الله وحده لاثمر بك له والمراديما على هذا العقائد أذهى التي اتحدث في كل الشرائع أماالاحكام الفرعمة فقد داختلفت باختلاف الشرائع وقبل المعني ان هذا الذي تَقَدمُ ذَكُره هودينَكُم وملتكم فالزموه على ان المرادبالامة هنا الدين كافي قوله انا وجدناأبا ناعى أمة وقال الحليل أى أناعالمهان هذاد ينكم الذي أمر تبكم ان تؤمنوا به قال الفراءواعلموا ان ﴿ لَهُ مُدَاِّمُهُ مُوالُ سَيْبُو بِهُ فَأَتَّتُونَ لَانَ أَمْنَكُمُ أَمَّةُ واحدةُ وانحا أشيراليهابه ذهلتنسه على كالطهو رأمرهافي الصدوالسدادوا تنظامها بسبب ذلكف علا الامور المشاهدة والفاف وأنار بكم فاتقون الترتيب الامر بالتقوى على ماقبله من كونهر بكم المختص بالربوبية أى لاتفعاد اما يوجب العدو بة عليكم منى بأن تشركواني غبرى أوتحالفواما أمر تكمه ونهيتكم عنه ثمذ كرسجانه ماوقع من الامم من مخالفتهم لماأمرهم به الرسل فقال (فتقطعوا أمرهم مريهم زبراً) الفاعلة تابعصمانهم على ماسيق من الامر بالتقوى والضميرير جع الى مايدل عليه الفظ الامة والمعنى انهم جعلوا دينهم مع اتحاد قطعامة فرقة وأديانا محملفة فال المبردز برافر فاوقطعامخ لمفة وأحدها زيوروهي الفرتة والطائفة ومثله الزبرة وجعها زبربالضم والفتح قيسل معنى زبراكتبا فوصف سبحانه الامم بأنهم اختلفوا فاتمعت فرقة التو راة وفرقة الزبور وفرقة الانجيل مُحرة واوبدلوا وفرقة مشركة اته وامار مه لهم أباؤهم من الملال قرئ زبر ابضم الباء

عندهمفي التوراة والانحيل فقال بارب سألتك التوبة اقومى فقلت ازرجتي كشتهالقومغ مرقومي هلاأحرتي حتى تحرحي فأمة ذلك الرجل المرحومة فقالله ان وبتهمان يفتل كلرجل منهممن التي من والدو ولدفيقة لديا اسميف ولاسالي من قتل في ذلك الموطن وتاب أوائك الذينكانخني على موسى وهرون واطلع اللهمن ذنوبهـمفاءـترفوابها وفعـلوا ماأمر واوغفرالله للقاتل والمقذول مساربه موسى علىه السالام متوجها نحوالارض المقدسة وأخذالالواح بعدماسكتءنه الغضب فأمرهم بالدى أمرهم به انيباغهم من الوطائف فثقل ذلك عليهم وأبواان بتروام افسق الله عليهم الحبل كأنه فالدودنا ونهرم حتى خافو اان يقع عليهم فأخذوا الكاب بأيمانهم وهمم مصغون ينظـرون الى الجـــلوالكتاب

مايديهموهم من ورا الجدل مخافة التربيع عليهم تم مضواحتى أنو االارض المندسة

فو جدوامد بنة فيها أو ماجيارين خلقه مخلق مذكروذ كروام عارهم أمر اعسا من عظمها فقالوا باموسى الفيها قوما جيارين لاطاقة لناجم ولا مدخلها ما داموا فيها قان يحرجوا منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يحافون قدل ايزيدهكذا قرأت قال نعم من الجبارين آمنا بوسى وخرجا المه قالوان في علم أعلم مناان كنتم المحافون ما رأيتم من أجسا مهم وعددهم فالمحرب والمناب والدين يحافون بقول اناس انهم من قوم موسى فقال الذين يحافون بنوا سرائيل قالوايا دوسى انالن مدخلها أبدا ما داموا فيما فاذهب أنت وربك فقا قلا اناههنا فاعدون فاغض موسى فدعا عليهم في المائن منابع من المعام من المعام حتى كان يومنذ فاستجاب المائه لهوسى فدعا عليهم فاستجاب المائه لهدي المائي من المعام حتى كان يومنذ فاستجاب المائه لهوسى فدعا عليهم في المنابع المنابع المائه للمائي المنابع المائي المنابع المنابع المائي المنابع المنا

وسماهم كاسماهم فاسقين وحرمها عليهم أربعين سدة يتيه ون في الارض يصعون كل يوم فيسسر ون ايس لهم قرار وظلل عليهم الغمام في التسمو أنزل عليهم المن والسلوى وجعل لهم شما الاتبلى ولا تتسيخ وجعدل بين ظهرا أيهم جرام بعاواً مرموسي فضر به بعساه فا نشير تون منه النما عشرة عينافي كل باحية ثلاثه أعين وأعلم كل سد طعينه ما التي يشر بون مها فلا يرتحلون من مثقلة الاوجد واذلك الحرينهم بالمكان الذي كان فيه ما لامس وفع ابن عباس هدا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسد و دلا عندى النبي من القتل الذي عندى المنه عليه وسي أمر القتل الذي عندى المنه عليه ولا عنه ولا ظهر عليه الاالاسر الدبي الذي حضر ذلك فغض ابن عباس فاخذ بدم عاوية وانطلق بدائي الذي حضر ذلك فغض ابن عباس فاخذ بدم عاوية وانطلق بدائي الذي حضر ذلك فغض ابن عباس فاخذ بدم عاوية وانطلق بدائي الذي حضر ذلك فغض الله عليه وسلم عن قتل وانطلق بدائي الله عليه وسلم عندين ما لا تدال الله عليه وسلم عندين ما لا تعام الله عليه والم عندين ما لا تعام الله عليه وسلم عندين ما لا تعام كل يوم حدث المناس فاحد بدائي الله عليه وسلم عندين ما لا تعام كل يوم حدث السلم المعلى الله عليه وسلم التسمي و انطلق بدائي الله عليه والم عدد المناس المعن و المناس فالله عليه والمناس فاحد بدائي الله عليه والمناس فاحد بدائي و المناس فاحد بدائي المناس فاحد بدائي و المناس فاحد بدائي المناس فاحد بدائي المناس فاحد بدائي المناس فاحد بدائي و المناس فاحد بدائي المناس فاحد بدائي و المناس فاحد بدائي المناس فاحد بدائي و المناس

موسى الذي قتل من آل فرعون الاسرائيلي الذي أفشى عليمه أم النسرعوني قاللمأفشي علمه الفرءونى بمامعمن الاسرائيلي الذىشهدعلى ذلك وحضره هكذا رواهالنسائى فى السـنن الكبرى وأخرجه أبوجعفر بنجر يروابن أبى حاتم في تنسد بريهما كالهممن حديث بزيد سهرون به وهوموقوف من كالام ابن عباس وليس فمه مرفوع الاقلملمنه وكأنه تلقاه ابن عباس رضى الله عنهما مماأبيم نقلدمن الاسرائيليات عركعب الاحمارأوغيره واللهأعلى سمعت شميناا لحافظ أماالح أج المزى يقول ذلك أيضا وقوله عزوحل (فلشتسنين فيأهل مدين ثم جئت على قدرياموسي واصطنعتك لنفسى اذهبأنت وأخولاما آماتي ولاتنمافىذ كرىاذهماالىفرعون انهطغي فقولاله قولالسالعله تَّذَكُرُ أُونِحَشَى) مَقُولُ تَعَالَى

وقرئ بفتحهاأى قطعا كقطع الحديد (كلحزب بمالديهم فرحون) أى كل فريق من هؤلا المختلفين بماعندهم من الدين مجمون مسرور ون لاعتقادهم انهم على الحق (فدرهـم، غرتهم) أي اتركهم في جهاهـم فليسوا بأهل للهداية ولاينميق صـدرك بتأخيرالعذاب عنهم فلكل شئ وقت شبه سحانه ماهم فيهمن الجهل بالماء الذى يغمرمن دخل فمه والغمرة في الاصل ما بغمرك و يعلوك وأصلها السنتر والغمر الماء الكثيرلانه يغطى الارض وغمرالرداءه والذى يشمل الماس بالعطاء ويقىال للعقدالغدمر والمرادهنا المبرة والغفلة والضلالة والآية خارجة مخرج التهديدا هموا اتسلمة لرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم لامخرج الاحرلة صلى الله علمه وآله وسلم بالكشخص عنهم بلنجي له عن الاستعبال بعدالهم والجزع سنتأخيره ومعنى (حتى حين) حتى يحضروقت عذاجهم بالقَمْلُ أُوحَى عُولِهَا عَلَى الْكَفْرُفُ عَذَبُونَ بِالنَّبَارِ (أَيْحَسَبُونَ) الهَمْزَ للانكارُ والجواب عنه مقدريدل عليه قوله الآتي بللايشعرون (أنماندهمه من مال وينهن)أي مانعطيهم في هذه الدنيامن الاموال والمنتن ونجعله مدد الهر إنسارع لهم في الحمرات) اي فهافيه خدهم واكرامهم قال الرجاح المعنى نسارع الهمبه في الحرات فذَّفت به ومافى أنما موصولة والرابط هوهذاالمحذوف وقال المكساني انأنماه وحرف واحدفلا تحتاج الى رابط وقرئ بسارع بالتحسة على ان فاعله هو الامدادأ ويسارع الله لهم وقرئ بالنون قال الثعلى وهذههي الصواب لقوله غدهم وهذه الآية حجة على المعترلة في مسئلة الاصلح لانهم يتولون ان الله لا يفعل بأحد من الخلق الاماهوأ صلح له في الدين وقدأ خريران ذلك ليس بخيراهم في الدين ولاأصلح (بللايشعرون) عطف على قدرينسحب المالكلام أى انسراب التقالى عن الحسيبان المستفهم عند استفهام تقريع والمعنى كالالانفعل ذلك بلهم لايشعرون بشئ أصلا كالبهائم التي لاتفهم ولاتعقل فانماخولناهم من النعم

مخاطبالموسى عليه السلام الدالية مقيافي أهل مدين فارامن فرعون وملته يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الاجل م جامو افقالقد راته وارادته من غيرم معاد والامركاه تله تبارك وتعالى وهو المسبر عباده وخلقه فيمايشا ولهذا قال عمحت على قدرياموسى قال مجاهداً على قدرياموسى قال مجاهداً على قدرالرسالة قدرياموسى قال مجاهداً على قدرالرسالة والنبوة وقوله واصطنعت للفقدى أى اصطفيت واجتبيتك رسولالنفسى أى كاأريد وأشاء وقال المحارى عند تفسيرها حدثنا الصلت بن مجدحد شنامهدى بن معون حدثنا مجدب سيرين عن أى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التي آدم وموسى الصلت بن مجدحد شنامهدى بن معون حدثنا مجدب سيرين عن أى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه والمالة للفسه وأنزل المقال موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجته من الجنة فقال آدم وأنت الذي اصطفال الله برسالته واصطفال لنفسه وأنزل علي الله والناس وأخرج المرادي علي الله علي الله والناس وأخوك المالي علي الله علي الله والناس وأخوك المالية علي الله والناس وأخوك المالية والناس وأخوك المالية والناس علي الله والناس المناس وأخوك المالية علي المناس والمناس الموسى أخرج الموسى أخرج الموسى أخرج المدين المناس وأخرج المناس وأخرا المناس والمناس المناس والمناس المناس المناس وأخرا المناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس والناس والمناس المناس والمناس والمن أى بحجى وبراهينى و محزانى ولا تندافى ذكران الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكرالله عواله ماعليه وقوة له ماوسلطانا والمرادانم مالا ينتران في ذكرالله والميذكران الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكرالله عواله ماعليه وقوة له ماوسلطانا كاسراله كاجا في الحديث ان عدى كل عدى الذي يذكرني وهو مناجرة فرنه وقوله اذهبا الى فرعون انه للغي أى تمردوعتى و تحبر على الله وعصاد فقو لاله قولاله تالعلاية ذكراً و يحشى هذه الآية في اعبرة عظمة وهوان فرعون في عابة العتو والاستدكار وموسى صفوة الله من خلقه ذذك و تعهداً مرأن لا يحاطب فرعون الابالملاطفة والله كاقال يزيدال قاشى عند قولا له قولاله الما الغضب يعاديه فك في من تولاه و لا اله الاله و قال وهب بن منه قولاله الى العنو و المحتول المحتولة فولاله قولاله قو

وأمددنا همبهمن الخيرات اغماهوا ستدراج لهم واستعبرارالي زيادة لاثم ليزد ادوااعما كما قالسحانه اغاغلي لهملزداد وااغاوهم يحسمونه مسارعة لهم في الخيرات ولمانني سحانه الخبرات الحقيقية عن الكفرة المسعمين أسع ذلك بذكرمن هوأهل للغيرات عاجلا وآجلافوصفهم بصفات أربع الاولى قوله (ان الذين هممن خشمية ربهم مشفة ون) الاشفاق الخوف تقول الامشفق من هـ ذا الأمراي خائف قيـ ل الاشفاق هو الخسمة فطاهرمافي الآبةهو الممكرار وأجيب بحمل الخشية على العذاب أىمن عذاب رجم خانفون ولومن غبرفعل خطمئة وبه قال الكاي ومقاتل وأجيب ايما بحمل الاشفاق على ماهوأ ثرله وهوالدوام على الطاعة أى دائمون على طاعته وأحمب أيضامان الاشفاق كالاالخوف فلاتمكرار وقيل هوتكريرللتأكيد كاأشاراليه في التقريروفيه نظروالصفة الثانية قوله (والذين همها آيات رجم يؤسنون) قين المرادبالا آيات هي الننز يلمة وقيل هي النكو ينبةوقسل مجموعهما قبلوايس المرادبالايمانهما هوالنصديق يوجودهافقط فانذلك ملوم بالضر ورة ولايوجب المدح بز المراد التصديق بكونها دلائل وأن مدلولها حق والصفةالثالثةقوله (والدين همبر بهملايشر كون) معه غيردأى يتركون الشرك تركاكاما طاهراو باطناوالصفة الرابعة قوله (والذين بؤيؤن) أى يعطون (مآنوا) أى ماأعطوا (وقلوبهم وجلة) أى خائفة أشدالخوف من أجل ذلك الاعطاء يظنون أن ذلك لا ينجيهم من عداب الله والجلة حالية قال الزجاح قلوم موجلة من (أمهم الى ربهم راجعون وسبب الوجل هوان يخافوا ان لايقبل منهم ذلك على الوجه المطاه ب لامجرد رجوعه ماليه سجاندوقيل المعنى أن من اعتقد الرجوع الى الحزا والحساب وعلمان الحازى والحاسب هوالرب الذى لاتحني عليه خافسة لميخل من وجه لروقرئ يأنون ماأنوا مقصورامن الاتمان قال النراء ولوصعت لمتحالف قراءة الجاعة لان من العرب من ملزم في

الناعذراالمه قولاله انلذريا ولك معاد وأن بين ديك جنــة وناراوقال بتمةعن على منهرون عن رحل عن الضحال أن من احم عن النزال بن سرة عن على في قوله فقولاله قولالمنا قال كمهوكذا روى عن سفهان المورى كنهالى مرة والحاصل من أقوالهم ان دعوتهماله تكون كالامرقمق المنسمل رفسق الجكون أوقع فىالنذوس وأبلغ وأنجمع كماقال تعالى ادع الى سير رباز بالحاحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتيهي أحسن وقوله لعله يتذكر أويخشى أى لعدله يرجع تماهو فمه من الضلال والهلكة أو محشى أى وحدطاعة منخشى ربه كافال تعالى لمن أرادان مذكر أو محشى فالتذكرالر جوع عن الحذور والخشمة تحصل الطاعة وقال الحســن الـصـرى لعــله يتذكر أوبخشي يقول لانقال

أنت بالموسى وأخول هرون أهلكه قبل ان اعذراليه وههنايذ كرشعرزيدبن عروبن نفيل الهمز ويروي الهمز ويروي لا مية بن أبي المدلت فيماذ كره ابن المحق وانت الذي من فضل من ورحة به بعثت الى موسى رسولا مناديا في المداري وانت الذي كان المداري كان باغيا

فقولاله أأنتسويت هذه \* بلاوتدحتى استقلت كاهيا وقولاله أأنت رفعت هذه به بلاعمدارفق اذن بك بانيا وقولاله أأنتسويت وسطها \* منسيرا اذاماجنه الليل هاديا وقولاله من يخرج الشمس بكرة \* فيصبح مامست من الارض ضاحيا

وقولاله من بنبت الحب في الثرى \* فيصبح منه البقل يه نزرا بيا و يخرج منه حبه في رؤسه \* فني ذاك آبات لمن كان واعما

وقوله عزوجل (قالار بنااننا نخاف ان يفرط علمنا اوأن يطفى قال لا تخافا انى مع كاا مع وأرى فأتماه فقولا الرسولار بال فأرسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذيهم قد حندالذ با يقمن ربك والسلام على من اسمع الهدى المقدأ وجى البنا أن العذاب على من كذب وتولى) يقول تعالى اخبارا عن موسى وهرون عليهما السلام انهما قالا مستعيرين بالله تعالى شأ كين اليه اننا نخاف ان يشرط علمنا أوان يطفى يعندان ان يدر اليهما بعقو به أو يعتدى عليهما في عافيهما وهد ما لا يستحد ان مناه المناه على المعالى وقال المعالى والمعالى والمعالى والمعالى المعالى والمعالى والمعالى المعالى المعالى والمعالى والمعالى المعالى والمعالى المعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى المعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى المعالى والمعالى والمعالى

على ن محمد الطنافسي حدثناأ بو معاويةعن الاعشعن عروبن مرة عن أبي عسدة عن عبدالله فاللمابعث اللهءزوجلموسى الى فرعون فقال رب أى شي أقول قال قلهماشراهما قال الاعش فسرذلك أناالحي قبل كلشئ والحي بعدكلشئ اسناده جيد وشئغريب فأتماه فقولا انارسولا ربك قدتقدم فىحديث الفتون عن النعماس اله قال مكمّاعلى ماله حينالا بؤذن لهماثم أذن لهما بعد حياب شديد وذكر محدينا معق الزيساران موسى وأخاههرون خرجافوقنا بهاب فرعون يلتمسان الاذن علسه وهسمايقولان انا رسولارب العالمين فاتذنوا بناءهذا الرجل فكنا فمابلغني سنتهن يغدوان ويروحان لايعلمهما ولا يحترئ أحدعلى أنعتره سأنهما حتى دخل علسه بطاله يلاءه ويضحكم فقالله أيها الملذان على

الهمز الالففى كل الحالات قال النحاس ومعناها يعهما وماعلوا وينعلون ما فعلوامن الطاعات أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وسحيعه وغيرهم عن عائشة قالت قلت بارسول الله قول الله والذين يؤنون ما آنو اوقلوبهم موجدًا هوالرجد يسرق ويزنى ويشرب الخروهو معذاك يخاف الله قال لاوليكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو معذلك يخاف اللهان لايتقمل منه وعن ابنءساس قال يعطون ماأعطوا ويعمملون خائفين وعن ابن عمرقال الزكاة وعن عائشة قالتهـمالذين يخشون الله ويطيعونه وأخرج الجمارى في الريخه والدارقطني والحاكم وصحعه وغيرهم عن عسد من عمرانه سألعائشة كيف كانرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأهذه الآية والذين يؤون ماآ يواوالذبن يأبون ماأبوا قالتأ يتهماأ حباليك وقلت والذى نفسي بيده لاحدهما أحب الى من الدنيا ومافيها جمعا قالت أيته - ما قلت الذين بأبوّ ن ما أبوّ افتالت أشهدان رسول الله صلى الله عليه موآ له وسلم كان بقرؤها كذلك وكذلك أنزات ولكن الهجاء حرف وفي استناده المعيل بنعلى وهوضعيف (أوائك) أى المتصفون بهذه الصفان (بسارعون في أُخَدَاتُ) أي يادرون بهاو برغمون في الطاعات أشدار غمة قال الفراء والزجاج بنافسون فيهما وقيل يسابقون وقرئ يسرعون (وهـملهاسابقون) اللام للتقوية أى همسابقون اياها وقيـل اللام يمعني الى كما في قوله بأن ربك أوحى لها أى اليها وقالهمسا بقون الناس لاجلها والاظهران الضمير يعودعلي الخيرات لتقدمهافي اللفظ وقمسل بعودعلي الجنة وقمل على السعادة قال اس عياس أى سمقت اهم السعادة من الله ثملاانجرالكلامالىذ كرأعمال المكلفين ذكراها حكمين الاول قوله (ولاسكات تَفْسَا الْأُوسِعَهَا) قدتقدم مان هذا في آخر سورة المقرة وفي تفسيرالوسع قولان الاول انه الطاقة كافسره بدلك أهل اللغة الثانى انهدون الطاقة ويه قال مقاتل والمختال والكلبي والمهتزلة قالواان الوسع انماسمي وسعالانه يتسععلى فأعلد فعدله ولايضيق علميه فنلم

نامكر جلا وتول قولا عساير عمان له آلها غيرك أرسله المك قال سابى قال أدخلوه فد حل ومعه أخوه هرون وفى بده عصاه فلم اوقف على فرعون قال الى رسول رب العالمين فعرفه فرعون وذكر السدى الها اقدم بلادم صرضاف أمه وأخاه وهما لا بعرفانه وكان طعامهم ليلتنذ الطفشمل (1) وهو اللفت تم عرفاه وسلما عليه فقال له موسى اهرون ان ربى قد أمر فى ان آتى هذا الرجل فرعون فأدعوه الى الله وأمرك أن تعاوى قال افعل ما أمرك ربك فذهبا وكان ذلك ليلافصر بموسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون فغضب وقال من يحترى على هذا الصنب عالشديد فأخبره السدنة والبو الون بان ههنا رجلا مجنونا يقول انه رسول الله فقال على بعلما وقال من يحترى على هذا الصنب الشديد فأخبره السدنة والبو الون بان ههنا رجلا مجنونا يقول انه رسول الله فقال على بعد المهدى ألى والسلام على من السعال الله على الله ما ما ذكر الله في كما به في اله ما الله ما في من الله من الله ما في من الله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم كما باكان قد الما المن الما الذي المنافقة الما المن المنافقة الما المن المنافقة المنافقة المنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة المنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة المنافقة الما المنافقة المنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة المالمنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة المنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة المنافقة الما المنافقة المنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة الما المنافقة المنافقة المنافقة الما المنافقة المن

(١) قوله الطفشيل كذابالنسخ واليحرر

أوله يسم الله الرحن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اسع الهدى أما بعد فاسلم تسلم يؤتك الله أجرك من تين وكذلك لما كتب مسلمة الى رسول الله عليه وسلم كايا صورته من مسلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام علي لا أما بعد فال المعد في الامر فلك المدر ولى الوبر ولكن قريش قوم بعتدون في كتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله الله مسامى عباده والعاقبة من محمد رسول الله الله مسامى عباده والعاقبة المحمد والمناف المعدن والمسلام على من المعدن ولهذا قال موسى وهرون عليه ما السلام المناف والسلام على من المعالم المناف العداب على من كدب ويولى أى قدأ حبرنا الله فيما أو حاه السام الوجى المعصوم ان العذاب متمعض لمن كذب اليات الله ويولى عن طاعته كما قال تعالى فاما من طبخي و آثر الحياة الديافات (٢٤٦) الحيم هي المأوى وقال تعالى فاندر تكم نارا تلغلي لا يصله الاالاشة.

يستطع الجلوس فلمومى اليماء ومن لم يستطع الصوم فلمنطر وهذه جلة مستأنفة للتحريض على ماوصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدى الحييل الكرامات بيمان سمولنه وكونه على من جوز تدكليف مالايطاق (و) جله (لديناكتماب ينطق الحق) دن تمام ماقبلهامن نفى التكليف بمافوق الوسع والمراديال وابسحائف الاعمال أي عندنا كتاب قدأ ثبت فهسه أعمال كل واحدمن المتكاندين عزيماهي عليه يظهريه الحق المطانق للواقع من دون زيادة والنقص ومثلاقوله سحاله هذا كابنا ينطق عليكم الحق انا كأنستنسم ماكتتم تعملون وفي هذاته ديدلاعصاة وتأنيس لامطيعين من الحيف والظلم وقب لالمرآد بالكتاب اللوح المحذوط فأنهة مكتب فيه كلشئ وقيل المراد القرآن والاول أولى وفي هذه الآية تشبيه للكاب عن يصدر عنه السان بالنطق بلسانه فان الكاب يعرب عافيه كا يعرب الماطق المحق والمعني ينطق متلمسالالحق وجلة (وهمم لا يُطلمون) ممنية لما قبلها من تفضله تعلى وعمله في جراعباده أي النفوس العاملة لايطلون شيأمنها بنقص ثوابأ وبزيادة عقاب ومثله قوله سحانه و وجلدواماع لواحا ضراولا يظلم رمك أحداو الجعماعتبارعوم النفس لوقوعها في سياق النفي ثم أضرب سحانه عن هذا فق ل (بل قلوبهم في عَرق) أي بل قلوب الكذار في غرة غامرة لها (من هذا) الكّاب الذي ينطق بالحق أوعن الامر الذيعليه المؤمنون يقال عمره الماءاد اغطاه ونهرغمر يغطي من دخله والمراديج اهناالغطاء والغفالة أوالحسرة والعمى والجهالة فال ابن عبياس يعني بالغيمرة الكنر والشك (ولهم) أىلكفار (أعمال من دون ذلك) قال ان عماس بقول أعمال سنتة دون الشرك منهاا قامة امائهم في الزناو قال قتادة ومجاهداً ي الهـمخطا بالابد ان يعه ماوهامن دون الحق وقال الحسين وابن زيدلهم أعمال سيئة لم يعملوهامن دون ماعم علميه لابدأن يعملوها فيدخلون بماالنار والمرا دبالدون الغيرأى الضدأى اناهم

الذىكذبورةلى وقال تعالى فلا صدق ولاصل والكن كذب وبولي أىكذب بقلمه وتولى بنعله (قال فنركم باموسي فالربناالذي أعطى كلشئ خلقه شمهدى قال فالالالقر ونالاولى فالعلها عندر بى فى كاللايضل ربى ولا ناسى) يقول تعمالي مخدراعن فسرعون انه قال لموسى مندكمرا وجودالسانع الخالق الهكل ثيئ ورىهوملىكه قالفن ربكاموسي أى الذي معند ف وأرسداك من هوفاني لاأءرفه وماعلت ليكممن اله غـ مرى قال ر شاالذى أعطى كل أي خلقه مهدى قال على "من أبي طلحة عن الزعماس يقول خلق لكل شئ زوحه وقال الضحاك عران عماس حعل الانسان انساناوالحارجارا والشاقشاة وقال المشن أي سلم عن مجاهد أعطى كلشئ صورته وقالابن أبي نحير عن مجاهد سوى خلوكل

دابة وقال سعيد بن جبير في قوله أعطى كل شئ خلقه تم هدى قال أعطى كل ذى خلقه المحاسبة وقال سعيد بن جبير في قوله أعطى كل شئ خلقه تم هدى خلق الدابة ولاللد ابة من خلق المحاب ولالله كلب من خلق الشاة وأعطى كل شئ ما ينب غي له من النه كاح وهيا كل شئ على ذلك ليس شئ منها يشب هشيا من أفعاله فى الخلق والرزق والد كاح وقال بعض المنسسرين أعطى كل شئ خلقه تم هدى كت قوله تعلى الذى قدر فهدى أى قدر قدر اوه مدى الخلائق المه أى كتب الاعمال والاحمال والاحمال على النه المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على مناسبة على مناسبة على المناسبة على الم

لم بعدوار بك بل عدوا غيره فقال له موسى في حواب ذلك هم وان لم يعمد وه فان علهم عدد الله مضوط عليهم وسيميزيهم بعملهم في كاب وهو اللوح الحفوظ و كاب الاعلى لا يضل بلدى أى لا يشدى أى لا يشدى أن لا يشدى أولا يقد من ولا يقد و به صغير ولا كبير ولا يقدى شدياً بدارك و تعالى و تقد س و تنزه فان علم المخاوق يعتر به نقصا نين أحده ما عدم الا حاطة بالشيء والا خرنسيانه بعد علمه فنزه نقسه عن ذلك (الذي حمل الكم الارض مهاد اوسال لكم فيها سسبلا وأنرل من السمام ما فأخر جنابه أزواج امن نبات شدى كاو اوارعوا أنعامكم ان في ذلك لا يمان النهى منها خلقدا كم وفيها نعيد كم ومنها في حكم تارة أخرى واقد أريناه آيا كالهاف كذب وأبي) هذا من عمال (٢٤٧) الذي حعل لكم الارض مهاد اوفى قراء عنه في الوصف به ربه عزوج ل حين سأله فرعون عنه فقال الدى أعطى كل شي خلقه فم هدى ثم أعرض الكلام بين ذلك ثم قال (٢٤٧) الذي حعل لكم الارض مهاد اوفى قراءة

بعضهم مهدا أىقرارا تستقرون عليهاونقو مونوتنامونعليها وتسافر ونعلى ظهرها وسلك لكم فيهاسملا أي جعل لكم طررقاة شون في مناكم اكاقال تعمالي وجعلنافهما فحاجاسملا العلهم يهتدون وأنزل من السماء ماءفأخر حنابهأز وإجامن نهات شدى أى من أاع النباتات من زروع وثمارومن حامض وحلو ومروسائرالانواع كاواوارعوا أنعامكم أىشتي لطعامكم وفاكهتكم وشتى لانعامكم لاقواتها خضرا و بيسا ان في ذلك لا مات أي لدلالاتوھب<sub>ے</sub> وبراھینلا**\*و**لی النہ**ی** أىلذوى العقول السلمة المستقمة على انه لا الد الاالله ولارب سواه منهاخلقناكم وفيهانعمد كمومنها نخرجكم الرةأخرىأىمن الارض مددوً كم فان أماهم آدم مخلوق من تراب من أديم الارض وفيهانعسد كمأىوا ليهاتصيرون

أعمالامضادة ومخالفة لاوصاف المؤمنين وقمل الاشارة بقوله ذلك اماالي أعمال المؤمنين أوالى أعمال الكذارأي لهم أعمال من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله أومن دون أعمال الكذار التي تقدم ذكرهامن كون قلوبهم في غذل عظية بماذكر وهي فذون كفرهم مومعاصيهم التي من جلم الماسم أتى من طعنهم في القرآن كال الواحدي اجماع المفسر بن وأجعاب المعانى على ان هذا الحبارع السيعماد مامن أعمالهم الحبيثة التي كتبت عليهم لابدلهم ان يعملوها وجلة (هملهاعاملون) مقر رة لماقبلهاأى واجب عليهم أن يعه اوها فيدخلوا بها النارلم استمق الهم في الازل من الشقاوة لا محمص الهم عن ذلك أي مستمرون عليها غرجع سيمانه الى وصف الكفارفة الرحيي التدائية أوحرف حر أوغائة عاطه ةأقوال (أذاأ خدنامترة بهم بالعذاب أذاهم يجأرون) مبينة لماقيلها والضميرراجع الى ماتنك مدمذ كره من الكفاروا لمراد بالمترفين المستعمون منهم وهم الذين أمدهمالله عماتق دمذ كرهمن المال والسيرأ والمراديهم الرؤسامهم والمراد بالعذاب هوعذاب بالسف يوم درأو بالجوع دعا الذي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم حيث قال اللهماشد وطأنك على مضر واجعلها عليهم سنبن كسني يوسف وقمسل المرادعداب الاترة ورج هذا بأن ما يقعمنهم من الحوّارا عايكون عند عذاب الاحرة لانه الاستغاثة بالله ولم يقعمنهم ذلك يوم بدرولا في سنى الجوع ويجاب عنه بأن الجؤار في اللغة الصراخ والمسياح فال الجوهري الجؤارمنل الخوارية الحأر النور يجأرأي صاحوقد وقعمنهم ومنأهلهم وأولادهم عندأن عذبوا بالسيف يوم بدروبا لجوعف سى الجوع وليس الحوارهذامقداما لحوار الذي هو المضرع بالدعاء حتى بتم ماذ كره هدذا القائل و جله اذاهم يحار ون جواب الشرط واذاهي النجائية والمعنى حتى اذا أخذنامتر فيهـم بالهذاب فاجاؤا الصراخ قال اسعباس يجأرون يسستغيثون أىبربهم ويلتحنون اليهفى كشف العذاب عنهم ومعذلك لا ينفعهم ولذلك أخبر سيحانه اله يقال لهم حينتذعلى جهة

اذامة و بايم ومنه انخرجكم تارة أحرى يوم يدعوكم فتستصدون بحمد و نظرون انابنتم الاقلملاوهذ والآية كقوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تمويون و منها تخرجون وفي الحديث الذى في السنن ان رسول الله صلى الله علم حضر حمازة فالمادفن الميت أخذ ويستم من التراب فالقاها في القبر وقال منها خلقنا كم ثم أخرى وقال وفيها نعد كم ثم أخرى وقال ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله واقد أريناه آياتنا كلها في كذب وألى يعنى فرعون انه قامت عليه الحيج والآيات والدلالات وعاين ذلك وأبصره في كذب ما وقياها كنورا وعنادا و بغما كا قال تعالى وجدوا بها واستيقنتها أنه سهم ظل والموالات وقال أجمتنا التخر جناه من أرضما بسحرك يا ويسى فلما تندك بسخر مثلا فاحمل سننا و بدنا موعد الانحافه نحن ولا أنت مكاناسوى قال موعد كم يوم الزينة وان يحشر الناس ضعى) ية ول تعالى معزم المناعظ عالى ويعده من تحت

جماحة فتخرج بيضاء من غيرسو فقال هذا المحرجت به التسحر ناوتستولى به على الذاس فيتبعو نك وتبكاثر ناجهم ولا بتم هذا معك فان عند ناسحر أمثل محرلة فلا يغرنك ما أنت فيه فاجعل بيننا و بينك موعد الى بوما نحته مع خن وأنت فيه فنها رض ماجئت به عماعند نامن السحر في مكان معين و وقت معين فعند ذلك فال لهم موسى موعد كم يوم الزينة وهو يوم عيدهم و نيروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماع جميعهم ليشاه دالماس قدرة الله على مايشا و ومع زات الانبياء و بطلان معارضة السحر الحوارق الهادات النبوية ولهدذا فال وان عشر الناس أى جميعهم منحى أى نحوة من النهادلكون أطهر وأجلى وأبين وأون عوه كذا شأن الانبياء كل أمر هم مرين وان حايس فيه خفاء ولا ترويج ولهذا الم يقل الملا ولدكن تهاران حيى قال ابن عباس وكان يوم الزينة يوم عاشورا وقال السدى وقتادة وابن زيدكان (٢٤٨) يوم عيدهم وقال سعيد بن حميركان يوم سوقهم ولامنا فاذ قلت وفي مثله عاشورا وقال السدى وقتادة وابن زيدكان (٢٤٨)

الممكن (لانجاروااليوم) فالقول مضمروا لحمله مسوقة لتبكيتهم واقناطهم وقطع أطماعهم وخصص سيحانه المترفين معران العذاب لاحق بم سمجيعا واقع على مترفيهم وغير مترفيهم لبيان انهم بعددالمعمة التي كانوافيها صاروا الى الة تحالفها وتماينها فالتقلوا من النعيم النام الى الشقاء الحالص وخص الموم الذكرالتهو يل والمعنى لاتصحوا ولاتضع واولاتضع بروا ولاتج زعوا ولاتب تغيثوا والجؤار الصراخ باستغاثة وفى القاموس جأركمنع جاراو جؤارا رفع صوته بالدعا وتضرع واستغاث والبترة والثور صاحاوالنبات طال والارض طال نبتها (انكم منالا تنصرون) تعليل للنهيء مالجؤار والمعنى انكم منعذا بنالاتمنعون ولاينفعكم جرعكم وقيل المعنى لايلحقكم منجهسا نصرة تمنعكم مماده مكم من العداب معدد الله سجدانه عليهم قسائحهم يق بينالهم فقال (قد كانت آياتى) اى القرآن (تذبي عامكم) في الدنيا (فكنم على اعقابكم تنكصون) أى ترجهونوراءكم قال الاعساس تدبرون وأصل النكوص ادبرجع القهقهري اي الىجهة الخلف وهواقبح المشميات لاته لايرى ماورا وهوهنا استمارة للاعراض عن الحقوقرأ على من الخاط الب على ادباركم بدل على اعقى بكم (مستمكبرين) اى بالبيت العميق وقيل بالحرم والذى سوغ الاضمارتبل الذكر اشتهاره مبالاستمكار به وافتحارهم بولايته والقيام به وكانوا يتولون لايظهر علينا أحدانا اهل الحرم وخدا. موالى هذاذهب جهورالمفسر يزوقيل الضمرعائدالي القرآن والمعني انسماعه يحدث لهم كبراوطغمانا فلايؤمنون به قال ابن عطية وهـ ذا تولجيد وفال النمــاس القول الاول أولى وبينه بمــا ذكرناه فعلى الاول بكون به متعلقا بمستسكيرين وعلى الثباني بقوله (سامراً) لانهم كانوا يجتمعون حول الميت باللمل يسمرون وكان عامة ممرهمذ كرالفرآن والطعن فمه والسامركالحانبروالحاج والراكب والغائب فى الاطلاق على الجع قال الواحدى السامر الجاعة يسمرون بالليل اى يتحدثون وقيسل ماخود من السمر وهومهرا لليلوقال

أهلك الله فرعون وجنوده كاثبت فى العميم وقال وهب بن منبه قال فرعون يآ. وسى اجعل بينناو بينك أحلانظرفمه قالموسي لمأومر مردااعاأمرت عشاجرتكان أنت لمتخرج دخلت المك فاوحى الله الى موسى ان اجعل سنك و منه أجلا وقلله أن يجعـ لهو قال فرعون اجعله الىأرىعيز بوما ففعل وقال مجاهد وقدادة سكانا شوى منصفا وقال السدى عدلا وقال عبدالرجن بنزيدب أسلم وكاناسوي مستوين الناس ومأ فيهلايكون صوت ولاشئ يتغس معض ذلك عن بعض مستوحتي ىرى (فتولىفرعون فجمع كىدەم أنى قال لهم موسى و يلكم لا تشتروا على الله كذما فيسعد كم بعذاب وقددخاب منافتري فتسازءوا أمرهم منهم وأسرواالهوي قالواان هذان اسماحران ربدان أن يخرجاكم من أرضكم

بسعره ماويذه بابطرية تكم المذلى فأجهوا كيدكم ثما تتواصفا وقد أفلح اليوم من استعلى) بقول تعالى الراغب مخبرا عن فرعون انه لمانوا عدهو وموسى عليه السلام الى وقت و مكان م الومين تولى أى شرع في جع السعرة من مدائن مملكته كلمن بنسب الى السعر في ذلك الزمان وقد كان السعر فيهم مكثيرا نافقا جدا كاقال تعالى وقال فرعون انتونى بكل ساح عليم ثمن أى اجتمع الناس لميقات يوم مع الوموهو يوم الزينة و جلس فرعون على سرير مملكته واصطف له أكابر دولته ووقفت الرعايا منه قية ويسمرة وأقبل موسى عليه الصلاة والسدلام متوكنا على عصاه ومعه أخوه هرون ووقف السعرة بين يدى فرعون صفوفا وهو يعمنهم و يعمنهم و يعمنهم ويغيم مقولون النالا براان كانحن الغالمين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين والكم المحادة شياه لاحقائق لها قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى و يلكم لا تفتروا على الله كذباأى لا تعليا واللناس باع الكم المجاد أشياه لاحقائق لها

وانها مخلوقة وليست مخلوقة فتكونون قد كذبتم على الله فيسحتكم بعذاب أى يهلككم بعقو بة هلا كالابقية له وقد خاب من افترى فتنازعوا أمره ومم مينهم في المه في من المروا في الينهم في الله في وقائل يقول المروا في الله في الله في وقائل يقول المروا أو المروا المنهم في الله وساحر وقيل غير ذلك والله أعلم وقوله وأسروا النحوى أى تناجوا فيما بينهم فالواان هذان لساحران وهذه لغة لبعض العرب العرب المرامة على اعرابها ومنهم من قرأ ان هذين اساحران وهد اللغة المشهورة وقد توسع المحاد في الحواب عن القراءة الاولى بماليس هدا موضعه والغرض ان السحرة في الوافيما بينهم من العمل المناس وتتبعهما المعامة ساحران عالمان خيران بدين المناس وتتبعهما المعامة ويقاتلان فرعون و جنوده في في مناس المرام المناس وتتبعهما المعامة و يقاتلان فرعون و جنوده في في من المناس والمناس وا

بهذه الطريقة وهي المحرفانهم كانوا عظمين يسدمها الهمأموال وأرزاق علمها يقولون اداغلب هـ ذانأهلكاكم وأخرجا كممن الارض وتنهردوا بذلك وتعضت الهماالر باسةبهادونكموقدتقدم فيحدمث الفتون أن النعماس تالفقوله ويذهبا بطريقتكم المذني يعنى ملكهم الذي هم فدله والعاش وقال الأي عاتم حدثنا أىحدثنانعمن حادحدثنا هشم عنءمدالرجن ساسعق سمع الشعبي يحدث عن على في قوله وبذهما بطريقته كمالمشل فال يصرفا وجوه الناس البهدما وقالمجماهد ويذهبابطر يقتكم المثلى فالأولوالشرف والعقل والاســنا ن و فال أبو صــالح بطريقتكم المنالي أشرافكم وسرواتكم وقال عكرمة بخ ـ يركم وقال قنادة وطريقتهم المثلي يومئذ بنوامرائسل وكانواأ كثرالقوم عدد اوأمو الافقال عدقوالله

الراغب السامر الليل لا لمظلم وقرئ ممراوسمارا ورويت هذه عن ابن عماس قال الراغب ويقالسامروسمارو ممسروسامرون ويمجوزأن يتعلق به بقوله (تهيجرون) والهجر بالفتح الهدفيانأى يهدفون في شأن القدرآن أومن الهجر بالضم وهو المنعش وقدرئ . تهمير ون من أهعر أي أفحش في منطقه ومن همر بالتشديد ومن الهمران وهو الترك ومن الهبر بسكون الجيم وهوالقطع والصدأى تهجرون آيات الله ورسوله وترهدون فيهما فلاتصلونهما وفرئ بالتحسية وقيه التفات قال ابن عباس تسمرون حول البيت وتقولون هجرا وكانت قريش يتحلقون حلقا يتحدثون حول البيت وعنسه قال كان المشركون يهبعرون برسول الله صلى الله علمه وسلم في القول بسمرهم وعمه قال انما كره السمرحين نزلت هذه الآبة أخرجه النسائي (أفليدبر واالفول) بين سيمانه ان سبب اقدامهم على الكذرهوأ حدهده الامورالاربعة الاولء دمالمدبرفي القرآن فانهم لوتدبروامعانيه لظهراهم صدقه وآمنوابه وعمافيه والهدمزة للانكاروالفاء للعطف على مقدراي فعلوا مافعلوافلية ــ دبرواو المرادبالقول القرآن ومثله افلاية دبرون القرآن والثاني قوله (أم جاهم ما أم يأت الاهم الاولين) ام هي المنقطعة اي بل أجامهم من الكتاب ف كان ذلك سيما لاستكنارهم للقرآن والمقصود تقريرانه لم يأت آيا هم الاولين رسول فلذلك انكر وهومثله قوله لتنذرقوماما أندرآباؤهم وقبل الهأتي آباهم الاقدمين رسل أرسل الله اليهم كاهي سنة التهسيحانه في ارسال الرسل الى عماده فقد عرف هؤلا ولل فيكمف كذبوا هد االترآن وقيل المعنى أم جاءهم من الائمن من عذاب الله مالم يأت آماءهم الأولين كاسمعمل ومن بعده والثااث قوله (امل يعرفوارسولهم فهمله منكرون) وفي هـذا اضراب وانتقال من المتو بين بمانة دم الى المتو بين بوجه آخرأى بلأ لم يعرفوه بالامانة والسدق فانكروه ومعلوم المهم قد عرفوه بدلك عن أبي صالح قال عرفوه والكنهم حسدوه والرابع قوله (أم يقولونبه جنة) هذاأيد النمقال من و بيخ الى و بيخ أى بل أيقولون به جنون مع انهم قد

(۳۲ - فتحاليدان سادس) يريدان أن يذهبا به الانفسم ما وقال عبد الرجن بن زيد بطرية كم المنلى بالذى انتم عليه وقوله فاجعوا كيد كم غما شواصفا اى اجتمعوا كالكم صفا واحداوا لقواما في ايديكم مرة واحدة لتبهتو الابصار وتغلبوا هذا والحاوا في الديكم مرة واحدة لتبهتو الابصار وتغلبوا هذا والحاوات وقدا فلح اليوم من استعلى الممناومنه أما يحد في المان تلقى واما الانكرة واما الانكرة واما المناب المناب التعلق والمان نكون اول من التي قال بل ألقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخدل اليه من من مرهم انها تسعى فاوجس في انسه خيفة موسى قلنا المناب ال

امرهم فاذا حمالهم وعصهم يحمل المه من محرهم أنها تسعى وفي الآية الاخرى انهم لما القوا قالوابعزة فرءون انالخين الغالبون وقال تعالى وسعروا أعين الناس واسترهبوهم وجاوا استمرعظ مروقال ههذا فاذا حمالهم وعصهم بحمل المهمن محرهم انها نسعى وفي الانهم أودعوها من الناسم أودعوها من الناسم أودعوها من الناسم أودعوها من الناسم فالمناسم وقال المناسم وقال المناسم وقال المناسم والمناسم وقال المناسم وقوله فاوحس في نفسه ويعتم والمحرهم ويعتم والمهم ويعتم والمهم والمناسم وقوله فاوحس في نفسه خيفة موسى أى حاف على الناس ان يفتنو المسحرهم ويعتم والمهم والمناسم قال الناسم والمناسم والمناسم والناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والناس المناسم والناسم والناسم والناسم والناسم والناسم والمناسم والمناسم والمناسم والناسم والناسم والناسم والناسم والناسم والناسم والناسم والناسم والناسم والمناسم والمنسم والمناسم و

علوا اندأرج الناسعقلا واثقبهم دهنا وأوجههم لماولكمه جام عالف هواهم فدفعوه وجدوه تعصما وحمة وسيأتي خامس في قوله ام تسألهم حرجانم أضرب سيحانه عن ذلك كله فقال (بل جاءهم بالحق)أى ايس الامر كازعوا في حق القرآن والرسول بل جاءهم متلسا بالحق والحق هوالدين القو يمأوالقرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الاسلاموعن أبي صالح قال الحق هوالله عزوجل (وأ كثرهم للعني كارهون) لماجملوا عليه من التعصب والانحراف عن المهواب والبعد عن الحق فلذلك كرهواهـ ذاالحق الواضيح الظا عروالمرا دبالحق هناأعمهن الاول فلدلك أتى به مظهرا في مقام المضمر وظاهر النظم أنرآنى ان أقلهم كانو الا يكرهون الحق واكنهم لم يناهرو االاعمال خوفا من الكاردين له أول له فطنتهم وعدم فيكرتهم لالكراهة الحق (ولواتسع الحق أهواءهم) مستأنفة لبيان انهلوجا الحق على مايه وونه ويريدونه من الشريك والوكدنله تعمالي لكان ذلك مستلزماللنساد العظيم وخروج ظام العالم عن الصلاح بالكلية وهومعنى قوله (لفسدت السموات والارض) قال ابنجر يجومقانل والسدى الحق هوالله والمعنى لوجعلاللهمع نف مكاتحبون شريكالفسدت هي (ومن فيهن) وعال الفراوالزجاج الحق القرآن أى لونزل امرآن عما يحبون من الشرك انسد نظام العالم وقيل المعنى لوكان الحقماية ولون من اتحاذ الآلهة مع الله لاختلفت الالهة ومثل ذلك قوله لوكان فبهـما آلهة الاالله لنسد الوجود التمانع في الشي عادة عند تعدد الحاكم وقد ذهب الى القول الاول الاكثرون والكنه يرد عليه الدالدالحق هناهو الحق المذكور قب الهمن قوا بل جاءهم بالحق ولايصيران يكون المراديه هذالك الله سيحانه فالاولى تنسير الحق هذا وهذاك بالصدرق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله والمعدني ولو ورد الحق متابعالا هوائم-م موافقاالفاسدمة اصدهم ملصل الفساد والمرادعين في السموات والارض مافيهممامن المخلوقات وخص العقلا مالذ كرلان غيرهم تهدع وقرأ ابن مسعود ومابينهما وسبب فساد

بع نهارانهوةفقامت المعجزة واتضم البرهان ووقع الحقو بطل السحر واهذا قال تعالى انماصنعوا كمد ساحرولايفلح الساحرحيث تقوقال اس أبي حاتم حدثنا أي حدثنا مجد ابنموسي الشيباني حدثنا جادين خالدحدثنا ابن معاذأ حسمه الصائغ عن الحسن عن جندب من عمدالله العدل قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلراذاأ خذتم يعني الساحر فائتلوه ثمقرأ ولايفلح الساحرحت أتى قال لايؤمن حمث وحد وقد روى أصدله الترمدذي موقوفا ومرفوعا فلماعاين السحرة ذلك وشامدوه ولهممخبرة بسون السحروطرقه ووجوهه علمواعلم البقين انهذا الذى فعله موسى لمسمن قبدل السحوروا لحملوانه حق لامرية فيهولا يقدر على هذا الاالذي يقول للذي كن فمكون فعندذلك وقعوا حدالله وفالوا آمنا برب العالمن رب موسى وهرون ولهدذا فالاابن عماس

وعبد بن عبركانوا أول النهار سعرة وفي آخر النهار شهدا بررة قال يحدين كعب كانوا عما بين ألفاوقال المكانين القالم من أي برة كانواسم عين ألفا وقال السدى بضعة وثلاثين ألفا وقال الثورى عن عبد العزيز بن رفيع عن ألى عامة كان سعرة فرء ون تسعة عشر ألفا وقال السدى بنه عن بنا المساحة عشر ألفا وقال كعب الاحبار كانوا اثنى عشر ألفا وقال ابن أي عاتم حدثنا على بن الحسين بن واقد عن أين عاس حدثنا على بن الحسين بن واقد عن أين عاس كانت المحدرة وأسعو المحرة وأمسو اشهدا وقال ابن أبى عاتم حدثنا أبى حدثنا المسيب بن واقع بهكة حدثنا ابن كانت المدورة عن المحرة وأمسو الشهدا وقال ابن أبى عاتم حدثنا أبى حدثنا المسيب واقع بهكة حدثنا ابن المساول قال قال الأوزاعي لما حراله المحرة وأمسو الشهدا وألى السعوة معدا قال رأوامنا زلهم سين لهم وهم في محودهم وكذا عبد الله بن أبى بن أبى بن (قال آمنم الوقيل أن آذن الكم اله المكرمة والقاسم بن أبى بن (قال آمنم الوقيل أن آذن الكم اله المكرمة والقاسم بن أبى بن (قال آمنم الوقيل أن آذن الكم اله المكرمة والقاسم بن أبى بن (قال آمنم الوقيل أن آذن الكم اله المكرمة والقاسم بن أبى بن أبى بن (قال آمنم الوقيل أن آذن الكم اله المكرمة والقاسم بن أبى بن المينان المناز الم بن أبى بن أبي بن المناز ا

خلاف ولاصلبنكم فى جدوع التعل ولتعلى أيناا شدعد الوابق قالوالن وثرك على ماجا عامن البينات والذى فطر ما فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه الحياة الدنياا نا آمنا بربنا ليغفر لفا خطابا ناوما أكره تناعليه من السحروالله خيروا بقى يتول تعالى مخبراعن كفر فرعون وعناده و بغيه ومكابرته الحق بالبياطل حين رآى مارآى من المحجزة الباهر والا به العظامة ورآى الذى فد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كاهم وغلبكل الغلب شرع فى المكابرة والبهت وعدل الى استعمال جاهه وسلطانه فى السحرة في في المكابرة والبهت وعدل الى استعمال جاهه وسلطانه فى السحرة في في ذلك وقال قولا يعلم هو فتهددهم والما تقالى المنابع الذى على الدى على الدى على المديرة والما الدى المنابع الما المدينة والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع

مُأخذيتهددهم فقاللاقطعن أيديكم وأرجلكم منخلاف ولاصلمنكم فىجدوع النفلأي لاحعامكم مشله لاقتلنكم ولاشهر تكم فال اسعماس فكان أول من فعل ذلك رواه اس أبي حاتم وقوله ولتعلن أيناأشدعذاماوأبقي أى انتم تقولون انى وقومى على ضلالة وأنتم معموسي وقومه على الهدى فسوف تعلون من يكون له العذاب ويسق فعه فل اصال عليهم بذلك وتوعدهم هانت علمهم انفسهم في الله عز وجلو فالوالن نؤثرك على ماجا فنامن المشاتاي ان نحتارك على ماحصل لنا من الهددىوالمقين والذى فطسرنا يحتمل أن يكون قسما و يحتمل أن يكون معطوفاعلى المنات يعنون لانحة ركءلي فاطرناو خالقناالذي انشأنامن العدم المتدئ خلقنا من الطين فهو المستحق للعمادة والخضوع لاأنت أفافض ماانت قاض أى فافعــل ما شنت وما

المكافين من بني آدم ظاهر وهوذنو بهم التي من جلتها الهوى المخالف للعق وامافساد ماعداهم فعلى وجه التميع لانهم مدبرون في الغالب بدوى العقول فلما فسدوا فسدوا ثم ذكرسهانه النزول القرآن عليهم من جله الحقفقال (بلأ تيناهم بذكرهم) اضراب وانتقال عن قوله واكثره مللعق كارهون اىكيف يكرهون ألحق مع ان القرآن اتاهم بتشر يفهموتعظيهم فاللائق بهمالانقيادفالمراديالذكرهما القرآ نأى أتيناهم بالكتاب الذى هو فرهم وشرفهم لان الرسول منهم والقرآن بلغتهم ومنه له قوله واله لذكرلك ولقومك وحاصل المعنى بل انيناهم بفغرهم وشرفهم الذي كان يجبءا يهم مان يتبلوه ويتبلواعليه وقال قتادة المعنى بدكرهم الذيذكرفيه ثواجهم وعقابهم وقيل المعني بذكر مالهم به حاجة من أمر الدين وقرئ اتبتهم بناء المكام وأتيتهم بنا الخطاب أى أتبتهم يا محمد وقرئ بذكراهمونذ كرهم بصيغة التكاممن النذكير وقيل الذكرهو الوعظ وقيل الذى كانوا يتمنونه و يقولون لوان عندناذ كرامن الاولين وقال ابن عماس أتيناهم سنالهم (فهم) عمافه لوامن الاستكاروالنكوس (عن ذكرهم) المختصبهم (معرضون) بسوا ختمارهم لايلتفتون اليمجال من الاحوال وأتى بذكرهم مظهراللنوكيدوالنسنب عطيهم وفي هذا التركيب مايدل على ان اعراضهم مختص بدلك لا يتجاوزه الى غديره ثم بين سجانه ان دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ليست مشوبة بإطماع الدنيا فقال (أم) منقطعة والمعنى لكنهم يزعمون اللا (تسألهم مرجا) مأخذه على الرسالة والخرج الاجروا لجعل فتركو االابهان بكوعاجثت بهلاجل ذلك مع انهم يعلون المالم تسأ الهم ذلك ولاطلبته ، نهم (فراج) أي فرزق (رَبُّكَ)الذي يرزقك في الدنيا واجره الذي يعطمك في الاَّحرة (حَبر)لكُ وقرئ حراجا والخرجُ هُوالذِّي يَكُونَ مَقَا بِلاللَّهُ خُلِّ يَقَالُ لَكُلُّ مَا يَخُرُجُ عَالَى غُيرُكُ خُرَجُ جاوا للراح غالب في الضرية على الارض قال المبرد الخرج المصدر والخراج الاسم وقال الوعروبن العلام الخراج مألزمك والخرج ماتبرغت به وروىء نهدا يضا الخرج من الرقاب والخراج

وصات المه مدلنا نما تفضى هده الحماة الدنيا أى انمالك تسلط في هذه الداروهي دا رالزوال ونحن قدر غيفافي دارالقرارا نا آمنا بر بناليغنولنا خطابا نا أى ما كان منامن الآثام خصوصاما أكره تما عليسه من السحر لتعارض به آبد الله تعالى ومعزة نبيه وقال ابن أى حاتم حد ثنا أى حد ثنا نعيم بن حاد حد ثنا سفيان بن عمد ته عن الى سعيد عن عكر به عن ابن عباس فى قوله تعلى لوما أكره تنا عليه من السحر قال أخذ مرعون أربعين غلامامن بنى اسرائيل فا مران يعلوا السحر بالفرم وقال علموهم تعلى الايعلم احد فى الارض قال ابن عباس فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا آمنا بر سناليغنر لنا خطابا ناوما اكره تناومني تناوهوروا به عن ابن قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم وقوله والله خبروا بقى اى خبرانا منا المناب المناب عن المناب على وقال محد بن كعب القرطى والله خبراى لنامنان الطبيع وأبقى اى منك عدا بان عصى وروى نحوه عن ابن المحق رجده الله وقال محد بن كعب القرطى والله خبراى لنامنان الطبيع وأبقى اى منك عدا بان عصى وروى نحوه عن ابن

اسعق أيضا والظاهران فوعون اهنه الله صمع في ذلك وفعله بهم رجة الهم من الله ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف أصعوا سعرة وأمسوا شهدا والهمن يأت به مجرما فانه جهم لا يوت فيها ولا يعي ومن يأنه مؤمنا قدع ل الصالحات فأوائد للهم ما وعظ به الدرجات العلى جنات عدن يجرى من قيمة اللانها رخالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الظاهر من السماق ان هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون يحذرونه من قدمة الله وعذا به الدائم السرمدى ويرغبونه في فوابه الابدى الخلافقالوا انه من يأت ربه مجرما أى المتحرة القوم القيامة وهو مجرم فان الهجهم لا يوت فيها ولا يعيى كقوله لا يقضى عليه من مؤولة والا يحفف عنهم من عذا بها كذلك يخزى كل كذور وقال و يتجنبها الاشتى الذي يصلى الناوا لكبرى ثم لا يموت فيها ولا يعيى وقال تعالى ونادوا يا ما للك المتعرف علينا وبكن كذور وقال و يتجنبها الاشتى الذي يصلى الناوا لكبرى ثم لا يموت فيها ولا يعيى وقال تعالى ونادوا يا ما للك المتعرف عن المسعيد وبلا قال المنام أحد (٢٥٢) بن حنبل حدثنا اسمعيل أخبر ناسعيد بنيزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد

من الارض فالخرج أخصمن الخراج تقول خراج القرية وخرج الكوفة فزيادة اللفظ لزيادة المعني (وهو خيرالرازنين) أى أفضل المعطين والجله مقررة لما قبلها من كون خراجه سيحانه خيرا تملما أثبت سجانه لرسوله من الادلة الواضعة المقتضية القبول ماجا به ونوعنه أضداد ذلك قال (واللالتدعوهم الى صراط مستقيم)أى الى طريق واضعة تشهدالعقوليانهامستقية غرمهو جةوالصراط فياللغةالطريق فسمي الدينطريق لانها تؤدى اليمه متم وصفهم سجانه بانه على خلاف ذلك فقال (وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كبون مقال نكب عن الطريق بنكب نكو با اذاعدل عنه ومال الى غيره والسكوب والسكب العدول والميل ومنه النسكا الربح بين رجعين سميت بذلك لعدولهاعن المهاب والممنى ان هؤلا الموصوفين بعدم الايمان بالا خرة أى البعث والثواب والعقاب لعاداون عن ذلك الصراط أوعن جنس الصراط ثم بين سمعانه انهمم مصرون على الكفرلاير حعون عنه بحال فقال (ولورجذا هم وكشفناما جم من ضر) أى من قط و جدب (للبوافي طغمانهم) أى المادوافي ضلالهم وأصل اللعاح المادي فى العناد ومنه اللجة بالغُتم الردد الصوت ولجة البحر تردد أمواجه ولجة الليل تردد ظلامه وقبل المعنى لورددناهم الى الدنيا ولمندخلهم الناروامتعنا عم للجوافي طغيانهم (يعمهون) أى يترددون و يتدبدون و يخمطون (والقدأ خدماهم بالعداب) تأكيد للشرطية مسوق لتقريرها والعذاب قيل هوالجوع الذي أصاع سمف سنى القعط وقيل المرض وقيل القتل يومبدروا ختاره الزجاج وقيل الموت وقيل المرادمن أصابه العذاب من الامم الخالية (فَاسْتَكَانُوا)أى ماخضعوا ولانذلاوا (لربهم) بلأ قاموا على ما كانوافيه من الممرد على الله والانهماك في معاصيه (ومايتضرعون) أي وما يخشعون لله في الشدائد عنداصا وتها لهمولايد عونه لرفع ذائبأ خرج النسائي والطبراني والحاكم وصحعه وغيرهم عن اسعماس

الخدرى قال قالرسول اللهصلي الله علمه وسالم أماأهل الذار لذين همأهلهافانه بملاءوبون فيهاولا يحمون ولمكنأ باستصبهم النار بذنوبهم فتممتهم اماتة حتى اذا صاروا فحماأذن في الشفاعة حي بهم ضدائرضبائر فبثواعلىأنهار الجنة فيقال باأهل الجنة أفمضوا علمهم فمنمتون سات الحمة تكون في حيل السدمل فقال رجل من القوم كائن رسول الله صلى الله علمه وسلم كانبالمادية وهكذا اخرجهمسلم في كابدالصحيمين رواية شعبة ويشر بن المفضل كالاهما عن أبى سلة سعمد س مزيد وقال اس أبي حاتم ذكرعن عمد الوارث سعدالصدسعدد الوارث قالحدثنا الىحدثنا حمان سمعت سلمان التميءن أبي نضرة عن أبي سعمدان رسول الله صلى الله علمه وسلم خطب فأتى على هـ ذه ألا ية الله من يأتربه مجرمافان لهجهنم لاءوت فيهماولا

يحي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما آهلها الذين هم اهلها فلا يمون فيها ولا يحيون واما الذين قال المسوامن اهلها فان النار عسم م يقوم الشفعا في شفعون في على الضبائر في وي بهم نهرا يقال له الحياة أو الحموان فينسون كما ينب العشب في حمل السيل وقوله تعالى ومن يأته مؤمن قد عمل الصالحات الى ومن لق ربه يوم المعادمؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعلاه أولئك لهم الدرجات العلى المالج المناح العلمات قال الامام المدحد شاعفان انبأ ناهمام حدث زيد بن أسلم عن عطام بن يسار عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة مائة درجة ما بين كل در جتين كا بين السما والارض والفردوس اعلاها درجة ومنها تخرج الانم الاربعة والعرش فوقها فاذا سألم الله فالمارد وسي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ساميان به سألم الله فالساوه الفردوس ورواه الترمدي من حسد بثين يدين هرون عن همام به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ساميان به

عبدالرجن الدمشفى اخبرنا خالد بنيزيد بن أبي مالك عن اسه فال كان يقال الجنة مائة درجة في كل درجة مائة درجة بين كل درجة من كل درجة أميريون له الفضل والسود دوفى الصحيدين ان أهل عليين ليرون من فوقهم كاثرون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفرض ما ينهم قالوا يارسول الله وَ لله منازل الانبياء قار بلي والذى نفسى بده رجال آمنو الله وصدة و المرسلين و في السنان أبا بكروع ولمنهم وأنع ما وقوله جنات عدن أى اقامة وهي بدل من الدرجات العلى خالدين فيها أى ما كثين أبد او ذلك حراء مرتزكى أى طهر نفسه من الدنس و الخبث و الشرك وعبد الله و حسده لا شرياله و المداو و له منادى فاضرب لهم طريقا في المحريد سالا تعاف دركا و لا تعذي في المورة في المورية و الفي المورية و المنادى فاضرب لهم طريقا في المحريد سالا تعاف دركا و لا تعذي فا ترعون قومه و ما هدى ) يقول تعالى مخبرا

انهأم موسى علمهالسلام حينابى فرعون انبرسل معديني اسرائيل أن يسرى بهدم فى الليل وبذهب بهمس قيضة فرعون وقد دسط الله هذا المنام في غيرهده السورة الكرعة وذلك انموسي لماخرج ببني اسرائيل أصحوا واسممهم عسرلاداع ولانحيب فغض فرغون غصما شددا وأرسل في المدائن حاشرين أي من يجمعواله الجند من لدانه ورساته مقولان هؤلا الشردمة قليلون وانهم لنالغا نظون غملا جعجنده واستوسق له جيشه ساق فى طلبهم فأتمعوه ممشرة بنأى عند طلوع الشمس فلماتراسى الجعان أىنظركل مسالفريقين الىالا تنحر قال اصحاب موسى أنا لمدركون قال كلاان معي رىيىسىيهدىن ووقف موسى ببنى اسرثيل البحرأ مامهـم وفرعون وراءهم فعندذلكأ وحىالله اليه اناضر بالهمطريقا في العر

فالجا ابوسفيان الى النبي صلى الله علمه وسلم فقال يامحمد أنشدك الله والرحم فقد أكاما العلميز يعنى الوبربالدم فأنزل الله والقدأ خذناهم بالعذاب الى آخر الاتمة وأصل الحديث فى الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاعلى قريش حين استه صوافقال اللهم أعنى عليه مبسبع كسبع يوسف الحديث وأخرج البيهتي وغبره عن ابن عبياس ان ابن أثال الحنفي لماأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوأ سيرفحلي سبيرله لحق باليماسة فحال بينأهل كة وبين الميرة من اليمامة حتى أكات قريش العلهز فحاء أوسفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسيلم فقيال الدس تزعم الدبعث رجة للعالمين قال إلى قال فلقد قتلت الاتَّا مالسيف والابنا ما بلوع فاترل الله ه ـ بده الاتَّه وعن على من أبي طالب في الاَّية قال أى لم يتواضعوا في الدنيا ولم يخضعوا ولوخضه والله لاستحباب لهم (حتى) ابتدائية (ادا فتحنا عليهم باباذاعذاب شديد)قيل هوعذاب الآخرة وقيل قتلهم يوم بدربالسيف قاله ابن عباس وقيل القعط الذي اصابهم وقيل فتح . كمة وقيل قيام الساعة (أذاهم فيه مبلسون) أى متحمرة بالايدرون مايصه معون والابلاس التحير والاياس من كل خيروقرئ سلسون بفتح اللاممن أبلسه أى أدخله في الابلاس والبلاس مثل سلام المسموه وفارسي معرب وأبلس ايس وقد تقدم في الانعام وهوالذي أنشأله كم السمع والابصار والافئدة) امتن الله سبجانه عليهم معض النعم التي أعطاهم والمقصوديه التقريع والتو بيخ بالنسسبة للكافرين وتذكيرا لنعما لنسبة لامؤمنين وهي نعمة السمع والبصر والنؤاد فصارت هذه الامورمعهـماليسمعوا المواعظ وينظروا العبرويتفكروابالافتدةفلم ينتفعوا بشئمن ذلك لاصرارهم على الكنفرو بعدهم عن الحق ولم يشكروه على ذلك ولهـ ذا قال (قليلا ماتشه كرون أى شكرا قلم لاحقراغيرم متدبه باعتبارتاك النعم الجليلة وقيل المعنى انهم لايشكر ويه المبتة لاان لهم شكرا قلمالا كماية الباحد المعمة ماأقل شكره أي لايشكرومثل هذه الآبة قوله فاغنى عنهم معهم ولاأبصارهم ولاأفثدتهم وفيه تنبيه

بيسافضرب البحر بعصاه وقال انفلق على باذن الله فانفلق ف كان كل فرق كالطود العظيم أَى الجبل العظيم فارسل الله الريح على أرض البحر فلنعته حتى صاديابسا كو جه الارض فلهذا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسالا تحاف دركاأى من فرعون ولا تخشى بعنى من البحرأن يغرق قومك ثم قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم اى البحرم اغشيهم اى الذى هو معروف ومشهور وهذا يقال عند الامر المعروف المشهور كما قال تعالى والمؤتف كمة اهوى فغشاها ماغشي وقال الشاعر

الما ابو النجم وشعرى شعرى أى الذى يعرف وهومشه وروكا تقدمه مفرعون فسلام م فى اليم فاضلهم وماهداهم الى سبيل الرشاد كذلك يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النارو بنس الورد المورود (يا بنى اسرائيل قدا نجينا كمن عدوكم وواعدنا كم جانب الطور الاين ونزلنا عليكم غضى ومن يحلل عليه غضى فقد الطور الاين ونزلنا عليكم غضى ومن يحلل عليه غضى فقد

هوی وانی الغفاران تاب وامن وعل صالحانم اهمدی بند کرنعالی نعمه علی بنی اسرائد العظام و مننه الجسام حیث أنجاهم من عدوهم فرعون و آفراً عنهم منه و هم نظرون الده و الی جنده قد غرقو افی صدیمة و احدتم بنی منهم احد کم قال و اغرقنا آل فرعون و انهم تنظرون و قال المخاری حد شاوه به بن ابراهیم حد شارو حین عمادة حد شا آبو بشرعی سعید بن جبیرعن ابن عماس قال لما تدم رسول الله صلی الله علیه و و الله بنة و جد الیه و د تصوم عاشورا فسألهم فقالوا هذا اله و م الذی أظفر الله فیمه موسی علی فرعون فشال فیم اسرائیل بعد هلاله و موسی علی فرعون فشال فیم المن قالی علیه و سال فیمه الرق به و أعطاه التوراة هناك و فیمون ذلك عبد بنواسرائیل فرعون الله قریم المن و الله و الله و الله قریم و فیم ها قالمن حلوی كانت التحل كما يقت معالی قریم و فیم ها قالمن حلوی كانت

على المن لم يعمل هـ نده الاعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها (وهوالذي ذراً كم في الارض) أى بنكم فيه ابالنسل كاتبث الحبو ف وقد تقدم تحقيقه (واليه تحشرون) أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقه كم (وهوالذي يحمى) النسم بالانشاء ونفيخ الروح في المضغة (وعيت) النسم بالافناء على جهة الانفرادو الاستقلال وفي هذا تذكير منعمة الحماة و إن الانتقال منها لى الدار الاحرة (وله اختلاف الله لوالنهار) خلق او ايجادا فالاالفراءهوالذى جعلههما مختلفين يتعاقسان ويختلفان في السواد والسياص وقيل احتلافهما نقصان أحدهماوزيادة الاخروقيل تكرارههما يومابعد يوموليلة بعدليلة (أفلانعقلون) كنعقدرته وتتذكرون فى ذلك ثم بين سيحانه انه لاشم قلهم في انكار البعث الاانتشيث بحبل التفليد المبني على مجرد الاستبعاد فقال (بل قالوامثل ما قال الاولون) أى أباوهموا الوافقون الهم في دينهم من قوم نوح وهودوصالح وغيرهم ثم بين ما قاله الاولون فقال (قالوا أندامننا وكاترا باوعظاما أتنالم عوثون) فهذا مجرد استبعاد لم يتعلقوافيه بشئ من الشبه ثم كه لواذلك القول بقولهم (لقدوعد نانحن وأبا وناهد امن قبل) أى وعدنا هـ ذاالمه عث الاتن ووعده آباؤنا الكائنون من قبانا فلم نصدقه كالم يصدقوه تم صرحوا مالتكذر وفرواالي محرد الرعم الماطل فقيالوا والهذاالا اساطيرالاولين) أي ماهذا الاأكاذيب الاواين التي سطروها في المكتبجع أسطورة كاحدوثة والاساطيرالاباطيل والترءات والكذب وقيل جع أسطار وهو جعسطر والاول أوفق والمعنى لمنرهذا الوعد شيأواغارأ يناها ساطيرالاولين عمأمر الله سجانه نبيه صلى الله عليه وسلم ان يسأل أهل مكة عنأمورلاعذراهم من الاعتراف فيهافقال (قللن الارض ومن فيها) المراد بمن الخلق جميعا وعسرعهم من تغليب اللعقلا ولمن خبرمقدم والارض مبتذأ مؤخر (ان كنتم نعلمون) شــامن العلم وجواب الشرط محدوف أى فاخبرونى وفى هدا تلويح

تنزل عليهم من السماء والسلوى طائر يسقط عليهم فمأخذونمن كل قدرالحاحة الى الغدالطف م الله ورجة بم مراحسانا اليهم ولهذا فال نعالى كاوا من طسات مارزقناكم ولانطغوافيه فيحل الرزق الذي رزق كم ولاتطغوافي رزقی فتأخه ذوه دنغ برحله وتخالفوا ماأمرتكمبه فيحــل علكمغضي أىأغض علمكم ومن يحلل عليه غضى فتد دهوى قال على سأبى طلعة عن اسعماس رضى الله عنهما أى فقد شقى وقال شفى بن مانع ان فى جهنم قصر الرمى الكافرمن أعلاه فيهوى في حهنم أربعين خريفاقبل أنيبلغ الصلصال وذلك قوله ومريحال علبه غضى فقدهوى رواه اسناني حاتم وقوله وانى لغشارلمن تاب وآمن وعمل صالحًا اى كل من ناب الى تىت دلمهمن اى ذنب كان حتى انه تاب

تعالى على من عبد المجال من بنى اسرائيل وقوله تعالى تاب اى رجع عما كان فيه من كفر أوشرك بجهلهم أومه عصدية أونداق وقوله وآمن اى بتلبه وعدل صالحاى بجوارحه وقوله ثما هندى قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس اى ثم لم يذك وقال سعيد بن جبير نم اهتدى اى استقام على السنة والجاعة وروى فتوه عن مجاهدوا لفحاك وغير واحد من السلف وقال قتادة ثم هدى أى لزم الاسلام حتى يوت وقال سفيان الثورى ثم اهتدى أى عدان الهد اثوابا وثم حهنالترتيب الملبر على وما أعلان عن قومك باموسى قال هدم أولا على اثرى وعلت اليك رب لترذى قال فاناقد فتنا قوم ك من بعدك وأضاهم السامرى فرجيع موسى الى قومه غضمان اسفا قال يا قوم الم بعد كم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهدام اردتم ان محل عليكم غضيمن ربكم فاخلفتم موعدى قالولما اخلف اموعدك بمكن ولكنا حلنا

أوزارامن زينة التوم فقذ فذاها فكذلك القي السيامرى فأخر جلهم عجلاجسداله خوارفقالواهد ذا الهكم والهموسى فنسى أفلايرون ان لاير جع البهم قولا ولا علله لهم ضرا ولا نفعا ) لمياسار موسى عليه السلام بنى اسرائيل بعد هلاك فرعون وأتواعلى قوم يعكنون على فون على السام لهم فقالوا ياموسى اجعل لنا الها كالهم آلهة قال اندكم قوم يجهلون ان هؤلا مسترماهم فيه و باطل ما كانوا بعملون و واعده ربه ثلاث ما يده ها عشرا فقت أربعين لدلة أى يصومها لدلا وتمارا وقد تقدم في حديث الفتون ساندلك فسار عموسى عاليه السلام مبادرا الى الطورواستخلف على بنى اسرائيل اخاه هرون ولهذا قال تعالى و مأ علك عن قومك ياموسى قال هم أولا على اثرى أى تارف قال فالماقد فتنا قوم فرمن بعدك وأصلهم السامرى أخبر تعمل الذي عمل الهم ذلك وأصلهم السامرى أخبر تعمل الذي عمل المدون في المدون الحدث في بني (٢٥٥) اسرائيل وعبادتهم المجمل الذي عمل الهم ذلك وأصلهم السامرى أخبر تعمل الذي عمل المدون المدون المدون المدون المدون الموروك المدون الحدث في بني (٢٥٥) اسرائيل وعبادتهم المجمل الذي عمل المدون الموروك و المدون المولون المدون ال

السامرى وفي الكتب الاسرأتيلة انه كانامهه هرون أيضا وكنب الله تعالى له في هـ ذه المدة الالواح المتضمنية للتوراة كإقال تعالى وكتساله في الالواح من كل شئ موعظة وتفصيلالكلشئ فخدها بقوةوأمرقومك بأخدوالاحسنها سار يكم دارالف اسقين أيعاقية الحارحين عن طاعتي المخالفين لامرى وقوله فرجمعموسي آتى قومه غضبان أسفالى بعدما أخبره تعالى بذلائف غايه الغضب والحمق عليهم هوفهماهوفيه من الاعتناء بامرهم وتسليم التوراة التي فها شربعتهم وفيهاشرف الهموهمةوم قدعبدواغبراللهمايعلم كلعاقلله ابوحزم بطألان ماهم فمهوسخافة عقوله-موأذهانم-مولهذا قال رجع اليهم غضمان أسفاوالا سف شدة الغضب وقال مجاهد غضمان أسفياأى جزعاو قال قتادة والسدى أسفاحز يشاعلي ماصنع قومه من

بجهلهم وفرط غباوتهم (سيقولون لله) أى لابدأن يقولوا ذلك لانه معلوم بداهة العقل وهد ااخبار من الله بما يُقعمنهم في الحواب قبل وقوعه ثم أمر هسيحانه أن يقول لهم بعد اعترافهم (قلأفلاتد كرون) ترغيبالهم في الندبر وامعان النظروالفيكرفان ذلك مما يقوده مالى اتباع الحق وترك الساطل لان من قدرعلى ذلك الشداء قدرعلي أحما الموتى (قلمن رر السمورة السرع ورب العرش العظيم سيقولون لله) جاسحانه باللام نظرا الى معنى السؤال فان قولك من ربه ولمن هوفي معنى واحد كقولك من رب هذه الدارف مقال زيدو بقاللزيدوقرئ الله بغيرلام نظرا الى انظ السؤال وهـ ذاأ وضح من الاولى والكنه يؤيدها انهامكتو بةفى جميع المصاحف اللام بدون الالف (قَلْ أَفَلَا تَتَقُونَ) عبادة غيره أوتحذرو نعقابه أوقدرته على المعث فلاتشركوابه وفمه تنسم على انانقا عذاب الله لابحصل الابتراء عمادة الاوثان والاعتراف بحواز الاعادة فهذا الحترأ بلغ من ختم الآية الاول لاشتماله على الوعيدالشديد ولماذ كرالارص أولاوالسما أنانياعم الحكم ههذا فقال (فلمن يده مدكموت كلشي) المدكموت الملك وزيادة التاء للممالغة نحو جبروت ورجوتوره وتوقال محاهد بعني خزائن كل شئ (وهو يحبر) أي انه بغيث غيره اذاشاء ويمنعه (ولايجارعلمه) أىلاينع أحدأحدامن عذاب الله ولايقدرعلي نصره وأعاثته يتال أجرك فلانا ذا استمغاث بكفهميته وأجرت عليه اذاحميت عنه والمعني بحمي ولا يحمى عليه (آن كنتم تعلمون) فاحسو ارسية ولون لله) قرئ باللام نظرا الى معنى السؤال كاسان وقرئ بغيرلام نظرا الى افط السوَّال (قل فاني تسحرون) قال الفراء والزجاح أي تصرفون عن الحق وتتخدعون والمعنى كمف يحمل المكم الحق باطلا والصويم فاسدا والحادعالهم هوالشيطان اوالهوى اوكلاهما ثمبين الله سجاله اندقد بالغ في الاحتجاج عليهم فقال (بل أتيناهم بالحق) ك بالامر الواضح الذي يحق اتماعه (وانهم الحاذبون) فيما ينسبونه الى الله تعالى من الواد والشريك ثم نفاه ماعن نفسه فقال (ما اتحذا الله من ولد)

بعده فال اقوم ألم يعدد كم ربكم وعدا حسنه أى أماوعد كم على اسانى كل خبر فى الدنيا والا تُحرة وحسن العاقبة كاقد شاهدتم من نصرته الا كم على عدوكم والهار كم عليه وغير ذلك من أيادى الله عند كم أفطال عليكم العهد أى فى التظارما وعدكم الله ونسيان ماسانى من نعمه وما بالعهد من قدم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ام ههنا بعنى بل وهى للانسر اب عن الدكلام الاول وعدول الى الثانى كا نه قول بل اردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدى قالوا أى بنواسرائيل فى جواب ما أنهم موسى وقرعهم ما أخلفنا موعدك غلوا أى منواحدك على المنافقة ون موسى وقرعهم ما أخلفنا موعدك كان المديم من حلى القبط الذى كافوا قد استعاروه منهم حين خرجوان مصرفة ذفنا ها أى ألقيذا ها عن الله عن ابن عباس انما أراد ان هرون عليه السلام هو الذى كان أمر هم بالفاء الحلى فى حفرة فيها ناروهى فى رواية السدى عن أبى ما لله عن ابن عباس انما أراد

هرون ان مجتمع الحلى كله فى تلك الحقيرة و مجعل مجرى واحداحتى اذارجع موسى عليه السلام رأى فيه مايشاه ثم جافذلك السامرى فألقى عليها تلك القيضة التي أخد في المربول وسأل من هرون ان يدعوالله ان يستحب له في دعوة فدعاله هرون و هولا يعلم ماير يدفأ حيب له فق ال السامرى عند ذلك أسأل الله أن يكون علا في كان علاله خوا راى صوت استدراجا وامها لا ومحنة واختمارا ولهدذا قال في كذلك التي السامرى فأخرج لهم علاجسد اله خوارو قال ابن أبى حاتم حدثنا محدن عبادة بن المحتمرى حدثنا محدن عبادة بن المحتمرى حدثنا بزيد بن هرون و حدثنا المحدن المحدون المحلفة الله ما تصنع فقال أصنع ما يضرولا ينفع فقال هرون اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه ومضى هرون و قال السامرى اللهم انى أسألك أن محور فارف كان اذا خارس عدواله واذا خار (٢٥٦) وفعوار وسهم ثمروا ، من و حدة خرعن حادو قال أعمل ما ينفع و لا يضر

لانه منزه عن النوع واجنس و ولدالر جلمن جنسه (وما كان معهمن اله) شريك في الالوهية ومن في الموضعين زائدة لتوكيد الني ثم بن سحانه مايستلزمه مايدعه مالكفار من اثبات الشريك فقال اذ الذهب كل اله بماخلق وفي الكلام حذف أى لوكان مع الله آلهة أخرى لانفردك لله بخلقه واستمدبه وامتازملكه عن ملذ الآحرووقع سنهم التطالب والتحارب والتغالب (ولعلا بعضهم على بعض) اى ولغلب القوى على الضعيف وقهره وأخذما كمه كعادة الماولة من بني آدموح ينذذ فذلك الضعيف المغاوب لايستحق أن يكون الهاواذا تقررعدم امكان المشاركة في ذلك وانه لا يقوم به الاواحد تعين ان يكون هذاالواحدهوالله سيحانه وهـ ذاالدليل كادل على ذني الشهر بكفانه يدل على نفي الولدلان الولدينازع أباد في ملكه غرزه سبحانه ونسه فقال (محان الله عمايصفون) من الشمريك والولدوا ثبات ذلك تله عزوجل عالم الغيب والشهادة)أى هو مختص بعلم ماغاب وماشوهد وأماغيره سحانه فهووان علم الشهادة لايعلم الغيب وهدادليل آخرعلي الوحدانية بواسطة مقدمة اخرى كاندقيل الله علهما وغيره لا يعلهما فغيره ليس باله وهد ذامن قبيل الشكل النانى وقرئ بالرفع على انه خــ برمبتدا محــ ذوف أى هوالله وقرئ بالجرعلى انه صفة تله عز وجرا أو بدل منه وروى عن يعقوب انه كان يحفض اذا وصلو يرفع اذا الله أ (فتعالى) الله (عمايشركون)عطف على معنى ما تقدم كانه قال علم الغيب فتعالى أوأ قول فمعالى والعني اندسيمانه متعال عن ان يكونله شريا في الملك (قلرب اماتريني ما يوعدون) أى ان كان ولايدان تريني العذاب المستأصل الهم (رب فلا تجعلني في القوم الظالمين) قال الزجا- أى ال أترات بهم النقمة يارب فاجعلني خارجاء نهم بعني الاالمعترض وذكر الرب مرتين قبل الشرط وبعده ممالغة في انتضرع والابتهال وأحره الله ان يسأله ان لا يجعل في القوم الطالمين مع أن الانساء لا يكونون معهم أبد انعلم الهصلي الله عليه وسلم من ربه كيف يتواضع ويهضم نفسمه أولكون شؤم الكفرقد بلحق من لم يكن من أهله

وقال السدى كان يخورو يمشى فقالواأى الضلال منهم الذين افتتنوابالعيل وعبدوه هذا الهكم والهموسي فنسي أى نسسه ههذا وذهب يطلمه كذا تقدم في حديث الفتونعن ابن عباسويه قال مجاهد وقال مالئاءن عكرمة عن ابن عباس الله الله عنان عباس الله ىذكركمان هذااله كم وقال محدين اسجقءن حكم سجمير عن سعمد الزجمرين النءماس فقالوا عدا الهكم واله موسى قال فعكفوا عليه وأحبوه حبالم يحموا شمأقط يعنى سئله بشول الله فنسى أى ترك ماكانعلسه سالاسلام يعنى السامرى قال الله تعالى رداعليهم وتقريعالهمو يانالفضك وحمافةعقولهم فماذهمواالمه أفلايرونأنلايرجعاليهمقولاولا علاله مضروا ولانفعاأى العجل أفلايرون الهلايجيهمه اذاسألوه ولااذاخاطموه ولايلك لهمضرا

ولانفعاأى في دنياهم ولا في احراهم قال ابن عباس رضى الله عنه ما لاوالله ما كان خواره الاان يدخل الربيح ويوله في در وفيحر حمن فه فيسمع له صوت وقد تعدم في متون الحديث عن الحسن البصرى ان هذا المجل اسمه مهم وتوحاصل ما اعتدر به هؤلا الجهلة انهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبد واالعجل فتورعوا عن الحقير وفعلوا الامم الكبير كما جافى الحديث السيح عن عبد الله بن عمرانه سأله رجل من اهل العراق عن دم البعوض اذا أصاب الثوب يعنى هل يصل في ما المعوضة (ولقد رضى الله عنهما انظر واللى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله على الله على والمدين وهم بسألون عن دم البعوضة (ولقد قال الهم ون من قبل ياقوم انها فتنتم به وان ربكم الرجن فاتبعونى واطبعوا امرى قالوا ان نبر حمله عاكنين حتى يرجع البناموسى) يجبر تعالى عما كان من عمى هرون عليه السلام الهم عن عبادتهم العجل واخباره اياهم انحاهذا فتنة المكم وان ربكم الربيا موسى المناموسى) يجبر تعالى عما كان من عمى هرون عليه السلام الهم عن عبادتهم العجل واخباره اياهم انحاه المنافقة المكم وان ربكم الربيا موسل عبادتهم العجل واخباره اياهم انحاه العدادة المنافقة المكل واخباره الماهم المهم عن عبادتهم العجل واخباره الماهم الماهم عن عبادتهم العجل واخباره الماهم المنافقة المكل واخباره المعاهم المنافقة المكل واخباره المنافقة المنافقة المكل واخباره المهم المكل واخباره المنافقة المكل واخباره المكل والمكل واخباره المكل واخباره المكل واخباره المكل واخباره المكل واخباره المكلس والمكلك والمك

الرحن الذى خلق كل شئ فقد دره تقدير اذوالعرش الجيد الفعال لمايريد فاتبعونى وأطبعوا أمرى اى فيما آمر كم به واتركوا ما أنها كم عنه فالوالن نبر حعلمه عاكفين حتى يرجع البناموسي أى لا نبرك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه وخالفواهرون فى ذلك وحاربوه و كادوان بقتلوه (قال أهر ون ما منعك اذرأ يتم ضلوان لا تبعن أفعصيت أمرى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي انى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائدل ولم ترقب قولى) يخبر تعالى عن موسى علمه السلام حين رجع الى قومه فرآى ما قد حدث فيهم من الامر العظيم فامتلا عند ذلك غضبا وألقي ما كان في يده من الالواح الاكهمة وأخذ برأس أخيه يجره اليه وقد قدمنا في سورة الاعراف بسط ذلك وذكر ناهناك حديث ليس الحبر كالمعاينة وشرع بلوم أخاه هر و دفقال ما منعك اذرأ يتم ضلوا أن لا تتبعن أى فضر في بهذا الامر اول ما وقع افعصيت أمرى أى فيما (٢٥٧) كنت قدمت الدك وهوقوله اخلفنى في قومى

وأصلح ولانتسع سبمل المفسدين قالياً ابن أم ترقق له بذكر الام مع انه شقيقه لابويه لانذكر الام ههناأرق وأبلغ فى الحنووا لعطف ولهذا قاليا آبنأم لاتأخذ بلحيتي ولابرأسي الآية هذا اعتذارمن هرون عندموسي فيسب تأخره عنه حدث لم يلحقه فيخدره بما كان من هداالخطب الحسم قال اني خشدت أنأتهون فأخبرك بهذا فتقول لى لم تركتهم وحدهم وفرقت بنهم ولم ترقب قولى أى وماراعت ماأمرتك به حيث استخلفتك فيهم قال ابن عباس وكانهرون هائما مطمعاله (قال فاخطمك باسامرى فال بصرت بمالم يبصروا به فقيضت قبضة من أثر الرسول فنمذتها وكذلك سولت لينسي والفاذهب فانلك في الحماةأن تقول لامساس وانالكموعدالن تخلفه وانظرالى الهك الذى ظلت علمه عاكفالخرقنه ثملنسفنه

كقوله واتقوافتنة لاتصيين الذين ظلوامنكم خاصة غمل كان المشركون ينكرون العــذابو يسخرون من النبي صلى اللهء علىه وســلم اذاذكراهم ذلكأ كد جانه وقوءه بقوله (واناعلى انتر يدمانعدهم القادرون) بعني ان الله سحاله فادرعلى انرى رسوله عذاجهم ولكنه يؤخره لعلميان بعضهم سيمؤمن أولكون اللهسجانه لايعذبهم والرسول فيهم وقيل قدأراه الله سيحانه ذلك يوم بدرويوم فتحمكة ثمأ مره سيحانه بالصبرالي ان ينقضى الاجل المضروب فقال (ادفع بالتي هي أحسن السدية) أي ادفع بالخصلة التي هي أحسن من غيرها وهي الصفح والاعراض عمايه مله الكفار من الخصلة السينة وهي الشرك قيل وهذه ألا يةمنسو خقيا ية السيف وقيل هي في حق هذه الاسة فيما بينهم منسوخة في حق الكفارقال مجاهدأي اعرض عن أذاهماماك وقالعطاءادفع بالسلام وعرانس قالهو قول الرجل لاخيه ماليس ميه فيقول ان كنت كاذبافا بااسال اللهان يغفرلك وان كنت صادقافاً بالسأل الله النيففرلي (نحن اعلم عليصفون) اياك به مما انت على خلافه او بما يصفون من الشرك والمدكذيب وفي هذا وعدلهم بالعقو بة معلم سبحانه ما يقويه على ماارشده المهمن العفووالصفيح ومقابلة السيئة بالحسنة فقال (وقل رب اعوذ بال أى أعتصم (منهمزات الشماطين) جعهمة وهى فى اللغة الدُّفعة باليدأ وبغيرها يقال همزه ولمزه وفخسمأى دفعه وقيل الهمز كلام من وراء التفاوا للمزالمواجهة والمرادبها هماخطرا تهالتي يخطرها بقلب الانسان ووساوسه وقيل نفخهم ونفثهم والجع للمرات أولننوع الوساوس أولتعددالمضاف اليه وفى الآية ارشادله فده الامة الى التعوذمن الشيطان ومن همزات الشماطين وهي سورات الغضب التي لايملك الانسمان فيها نفسه (وأعوذ مان رب ال يحضرون) امره الله سيحانه ان يتعوذ ما لله من حضور الشياطين بعد ماأمرهان يتعوذمن همزاته مواعيدكلمن العامل والندامم الغةولز يادة اعتناء ابهذه الاستعادة والمعنى وأعوذبك ان يكونو امعى في حال من الاحوال فانهم الداحضروا

(۳۳ مفر البيان سادس) في الم نسفا انما الهكم الدى لا اله الاهووسع كل شي على أول موسى عليه السلام السامى ما حلك على ما من على ما من على ما من على ما من الدى عرض الله حتى فعلت ما فعلت قال مجد بن المحق عن حكيم بن جمير عن سعيد بن جمير عن ابن عباس قال كان السيامى ورجلا من أهل باجروما كان من قوم يعمد ون البقروكان حب عبادة البقرف نفسه و كان قد أظهر الاسلام مع بنى اسرائيل و كان اسمه موسى بن ظفروفى رواية عن ابن عباس الدي كان من كرمان و قال قتادة كان من قرية اسمها سامر اقال بصرت عبام يبصروا به أي رأيت جبر بل حين جاله لا لذور عون فقيضت قيضة من أثر الرسول أي من أثر فرسه هذا هو المشهور عند كثير من الفسرين أو أكثرهم و قال ابن أبي حاتم حدد شامحد بن عاربن الحرث أخبر ناعسد الله بن موسى أخبر ناسرائيل عن السدى عن أبي بن عبارة عن على رضى الله عنه قال ان جبريل عليه السلام لما بزل فصعد يموسى عليه السلام الى السماء بصر به السامى عن أبي بن عبارة عن على درضى الله عنه قال ان جبريل عليه السلام لما بزل فصعد يموسى عليه السلام الى السماء بسم به السامى عن السماء به السامى عنه السلام الما بي المنافرة عنه قال ان جبريل عليه السلام الما بن المنافرة عنه السلام الى السماء بيا عليه السلام الما السماء بين عليه السلام الما بن المنافرة عنه عليه السلام الما بن المنافرة عنه بنافرة عنه عليه السلام الما الما المنافرة عنه بنافرة عنه عليه السلام الما المال السماء بين عليه السلام المال المنافرة عنه بنافرة عنه بنافرة عنه المنافرة عنه المنافرة عنه بنافرة بن

من بن الناس فقبض قبضة من اثر الفرس فال وجل جبريل موسى عليهما السلام خلفه حتى اذا دنامن باب السماء صفد وكتب الله الالواح وهو يسمع صرير الاقلام في الالواح فلما أخبره ان قومه قد فتنوا من بعده فال نزل موسى فأخذ المجل فأحر قه غريب و فال مجاهد فقيضة من اثر الرسول فال من تحت حافر فرس جبريل فال والقبضة مل الكف والقبضة باطراف الاصابع فال مجاهد بذالسام مى اى القيضة ما كان في يده على حلية بنى اسرائيل فانسمائ علاجسد اله خوار حقيف الريح فيه فهو خواره و فال ابن أبى حاتم حدثنا محمد بن يحيى أخبر ناعلى بن المديني حدثنا يدبن زريع حدثنا عمارة حدثنا عكرمة ان السامرى رأى الرسول ابن في فروعه اندان أخد تدرن اثر هذا الفرس قبضة فالقيم الى شئ فقلت له كن فكان فقيض قبضة من اثر الرسول في في وعدائل القبضة فا ذهب موسى للميقات (٢٥٨) وكان بنو اسرائيل قد استعاروا حلى آل فرعون فقال الهم السامرى انما

الانسان لم يكن له عمل الاالوسوسة والاغراء على الشروالصرف عن الخير و في قراءة أبي وقل ربعائذا مذوأخر جاحدوأ بوداودوالترمذي وحسسنه والنسائي والسهقي عن عمرو من شعيب عنأ بيه عنجده قال كانرسول اللهصلي الله عليه وسلإ يعلما كلمات نقولهن عند النوممن الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله المامة من غضيمه وعقيابه وشرعبياده ومن همزات الشياطين وان يحضرون قال فكان اسعر ويعلمهامن بلغمن أولاده ان يقولها عندنومه ومن كأن منهم صغيرالا يعقل ان يحفظها كتبهاله فعلقها في عنقه وفي اسماده مجمد بناسحق وفسيدمقال معروف وأخرج أحدعن الولمدين الولمدانه فالبارسول الله انى أجدوحشة قال اذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرعماده ومنهممزات الشمياطين وان يحضرون فأبه لايحضرك وبالحرى لابضرك (حتى اذاجا أحدهم الموت) حتى هي الابتدائية دخلت على الشرطمة وهي مع ذلك عاية لماقبلهامتعلقة بقوله لكاذيون وقيل يصفون والمراديجي الموت مجيء علاماته أى رآى مقعده من المارومةعده منَّ الجنَّةُ لوآمن ﴿ قَالَ ۖ أَى ذَلَكَ الاحــدالذيحضره الموت تحسر اوتحزناعلى مافرط منه (رب ارجعون) أى ردوني الى الدنيا وانما قال بصمير الجاعة لتعظم المخاطب وقسل هوعلى عدى تكرير الفعل أى ارجعني ارجعني ارجعني فاله أبوالبضا ومثلدقوله تعالى القياف جهنم قال المازني معناه الق ألق وهكذاقيل في قول امرئ القيس ﴿ قَفَانُهِ لَا مَنْ ذَكُرَى حَبِيبُ وَمَنْزُلُ ﴾ ومثله قول الحجاجيا حرسي اضريا عنقه وقول الآخر الافارجون ياانه مجمد وقيل انهم لما استغاثوا بالله قال قائلهم رب مرجع الى مخاطبة الملائكة فقال ارجعون (لعلى أعل) علا (صالحا) في الدنيا اذا رجعت اليهامن الايمان ومايتمعهمن أعمال الخبر أخرج النأى الدنياوا ينأى حاتم عن أبيهريرة قال اذاأ دخه لالكافر في قبره فيرى مقعده من المارقال رب ارجعون أتوب وأعمل صالحافية الله قدعرت ماكنت معمرافيضميق عليه قبره فهو كالمنهوش بنازع

أصابكممن أجلهذاالحلي فأجعوه فجمعوه فأوقدواعليه فذاب فرآه السامرى فألقى في روعه الكالو قذفت هذه القمضة في هذه فقلت كن فكان فقد فالقسنة وقال كنفكان عجلاجسداله خوارفقال هذا الهكمواله موسي ولهذا قال فنسذتها أى ألقيتهامع من التي وكذلك سوات لي نسى اي حسنته وأعجم ااذذاك فالفاذهب فانلذ في الحماة ان تقول لامساس اىكماأخدن ومست مالم يكن لك أخدده ومسهمن أثر الرسول فعقو شك في الدنماان تقول لامساس اى لاتماس الناس ولايمسونك وانالذموعدا اى يوم القيامة لن تخلفه اىلامحيدلك عنه وقال قتادةان تقول لامساس تالعقوبة لهمو بقاياهم الموم يقولون لامساس وقوله واناك موعدالن يخلفه قال الحسن وقتادة وألونهمك ان تغمب عنسه وقوله

وانظرالى الهكاى معمودك الذى طات علمه عاكفااى اقت على عمادته بعنى المحمل لنحرقنه قال الضحاك و يفزع عن ابن عماس والسدى معلوما لمبارد وألقاه على النار و قال قتادة استحال المحمل من الذهب لحاود ما فرقه مالنار ثم ألق رماده ق المحرولهذا قال ثم لنه سفنه في المحرولهذا قال ثم لنه سفنه في المحرولهذا قال ثم لنه المرائب المرائب و المحروبي المائم عمالة وأبى عمد الرجن عن على رضى الله عنه قال ان موسى لما تعجل الى ربه عد السامى في مع ماقد وعلمه من حلى نساء بنى اسرائيل ثم صوره عملا قال فعمد موسى الى المحل فوضع علمه المبارد فعرده بها وهو على شطنم وفي بشرب أحدمن ذلك المائم كان يعمد المحمل الاصفر وجهه مثل الذهب فقالوا لموسى ما تو بتنا قال يقتل بعض كم يعضا وهكذا قال السدى وقد تقدم في تفسير سورة البقرة ثم في حديث الفتون بسط ذلك وقوله انما الهكم الله الذى لا اله الاهو وسع كل شيء على يقول لهم موسى عليه

السلام ايس هدا الهكم انما الهكم الله الاهواى لا يستحق ذلك على العداد الاهوولاتنسفى المبادة الاله فان كل شي فقر المدعد له وقوله وسغ كل شي على القديراى هو عالم بكل شي أحاط بكل شي على أو حصى كل شي عدد افلا يعزب عنه منقال ذرة وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولاحدة في ظلمات الارض ولا رطب ولا باس اله في كأب مبين ومامن دابة في الارض الاعلى الله على الله من المدرقها و يعلم مستقرها ومستودعها كل في كاب مبين والا رات في هذا كثيرة جدا (كذلك نقص عليك من أنه الاعلى الله على والا من الواقع كذلك نقص عليك الله على الله على الله على المناهم لوم الواقع كذلك نقص عليك الاخبار الماضية كا وقعت من غير زيادة ولا نقص هذا وقد آتيناك (١٥٥ ) من لدناك من عندناذ كراوهو القرآن

العظم الذي لايأته الماطلمن بان مدية ولامن خلفه تنزيلمن حكم حددالذي لم يعط ني من الانبك مندنعثواالى انختموا بمعمدصلي الله علمه وسلم كالامثله ولاا كالمنه ولاأجع لخبرماسق وخبرماهوكائن وحكم الفصل بن الماس منه ولهد ذا قال تعالى من اعرض عنداى كذب به واعرض عن اتماعه أمراوطلباوا شغي الهدى من غيره فان الله يضلدو يهديه الى سوا الحيم ولهذا فالمن اعرض عنه فانه يحمل بوم القدامة وزرااى انما كاقال نعالى ومن يكفريه من الاحزاب فالنارموعده وهذاعام في كل من بلغه السرآن من العرب والعيم أهل الكاب وغـ مرهم كما قاللاندركم ومن بلغ فكل من بلغه القرآن فهونذيرآه وداعفن اتمعه هدى ومن خالفه وأعرض عنه مضل وشق في الدنياو النيار موعده بوم القدامة ولهدذا قال من أعرض عنه فانه يحمل يوم

ويفزعتهوى اليه حيات الارص وعذاربها وعن ابنجر يج فالزعوا ان النبي صلى الله علمه وسلم فاللعبائشة ان المؤمن اذاعاس الملائكة فالوانر جعث الى الدنياف مقول الى دار الهموم والاحزان بلقدماالد الله وأماالكافرفية ولونله نرجعك فيةول ربارجعون لعل اعلصا لحاوهوم سلوعن جامر من عمدالله قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم اذاحضر الانسان الوفاة يجمعله كلشئ عنعه عن الحق فعمعل بن عينيه فعند ذلك يقول ربار جعون الآية وعن اس عباس في قوله أعل صالحا قال أقول لااله الاالله (فهار كت) أى فى الموضع الذى ضــــعت أوصنعت وقيـــل خلفت من التركة وهو الدنيا لأنه ترك الديا وصارالي العقبي فالقسادة مانني انبرجيع الىأهل وعشسيرته ولاليجمع الدياو يقضى الشهوات ولمكن تمني انيرجع فيعمل بطاعة الله فرحم الله أمرأ عل في تمناه الكافراذا رأى العذاب ولماتمن انيرجع لمعمل ردالله علمه ذلك بقوله (كلا انها كلة هوقائلها) فجا بكامة الردع والزجر والصميرفي الهاير جع الى قوله رب ارجعون أى ان هذه السكامة هو قائلهالامحالة لا يخليها ولا يسكت عنها لاستملا الحسرة والندم علمه ولدس الامركم نظنه من إنه محياب الى الرجوع الى الدنما أو المعنى إنه لوأ حمب الى ذلك لميا حصل منه الوفاء كافى قوله ولوردوا اعادوالمانم واعنه وقيلانا لضميرفي هويرجع الى الله أى لاخلف في خبره وقد أخبر المانه لا يؤخر نفسا اذاجا أجلها (و تنورائهم) أى س أمامهم وبين أبديهـموالضمرللاحــدوالجعباعتبارالمعني لانه فيحكم كاهم كماان الافرادفي الضمائر الاولىاءتماراللفظ (برزخ) هوالحاجز بنالشيئين قاله الجوهري واختلف في معنى الاية فقال الضحالة ومجاهد وابن زيد حاجر بين الموت والمعثو فال الكلي هو الاجل بمالنفغتين وينهماأر بعونسنة وقال السدى هوالاجل وقيل ينهم وبمالرجو عالى الدنيا (الى وم يبعثون) اى يوم القيامة وهواقناط كلى عن الرجوع الى الدنيالماعلم انه لارجعة يوم المعث الى الدنيا وانما الرجوع فيه الى حماة تكون في الاخرة عن عائشة

القيامة وزرا خادين فيدة أى لا محيدالهم عنده ولا انف كاك وسالهم وم القيامة حلا أى بنس الحل حلهم ريوم ينفيخ في الصور و خشر المجرمين يومندزر قايت افتون بينه ما للاعشر المحيد المعشر المحيد المعتمل المعشر المحيد المعتمل المعتم

تعالى غن أعلم على المناورات في حال تناجيم بينهم أذ يقول أمنلهم طريقة أى العاقل الكامل فيهم ان لبنتم الا يومااى لقصر مدة الدنيافى أنفسهم يوم المعادلان الدنيا كاها وان تكررت أوقاتها وتعافيت البها وايامها وساعاتها كائنها يوم واحد ولهذا يستقصر الدنيافي وسم المعادلان الدنيا يوم القيمامة وكان غرضهم في ذلك ردقيام الحجة عليهم اقصر المدة ولهدذا قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المحرمون ما المنشو اغير ساعة الى قوله ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال تعالى أولم نعمر كم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء كم النذير الآية وقال تعالى كم لبنتم في الارض عدد سنين قالوالمنذا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال ان لمنتم الافليلالوانكم كنتم تعلمون أى انها في ولكن تصرفه فأسأتم النصر يف قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقى كان لبنكم فيها قليلالوك منذ والمناد عند المناد عن الدائم الباقى ويسألونك عن الجبال فقل بنسفها ربى نسفا (٢٠٠) فيذرها قاعاصف فا لا ترى فيهاء و حاولا أمناد منذ يتبعون الداعى ويسألونك عن الجبال فقل بنسفها ربى نسفا

كالتو يللاهل المعاصيمن أهل القبورتدخل عليهم في قبورهم حيات سودحية عند رأسه وحية عنددرجايه تقرضانه حتى تلتقيافي وسطه فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله ومن ورائهم رزخ الى يوم يعثون (فاذا نسخ في الصور )قبل هذه هي النفعة الاولى قاله ابن عماس وقيل الثبانمة عاله ابن مسعود وهذاأ ولى وهي المفغة التي بين المعث والنشور وقيل المعيى فأذا نفنج في الاجسادأر واحهاعلي ان الصورجع صورة لا القرن وقدقرئ بها وبضم الصادوسكون الواوا قرن الذي ينفع فيه (فلاأنساب مينهم يومئد) يتفاخرون بما أوتنفعهم لزوال التراحم والتعاطف أى لآيذ كرونه الماهم فيهمن فرطالحبرة واستملاء الدهشة وهو جع نسب وهو القرابة (ولايتسا الون) أى لا يسأل بعضهم بعضاعنها فان لهم اذدالنشغلاشاغلا ومنهقوله يوم بشرالمر منأخيه وأمهوأ يهوصاحبته وبنيه وقوله ولا يسأل حم حماولا بنافي هـ دامافي الآية الآخرى من قوله وأقب ل بعضهم على بعض يتساءلون فأن ذلك محمول على اختلاف المواقف يوم القيامة فالا تسات باعتسار بعضها والنفى باعتمار بعض آخر كاقررناه في نظائرهذا بماأثنت تارة ونفي اخرى وعن اس عماس فى الآية قال حدّ بنذيخ في الصورفلا يهتى حي الاالله وعنه مانه سئل عن هذه الآية وقوله وأقدل بعضهم على بعض يتسالون قال انهاموافف فاما الموقف الذى لاانسياب منهمولا يتسا الون فعند الصعقة الاولى لاانساب بينهم فيهااذ اصعقوا فاذا كانت النفغة الانرة فاداهم قيام يتسالون وعنه الهسئلءن الآيتين فقال هذافي النفخة الاولى حين لايهتي على الارمن شئ وذاله لمادخلوا الجنة أقيل بعضهم على بعض يتساطون وعن ان مسعود قال اذا كان يوم القيامة جع الله الاولين والاخرين وفي لذظ يؤحذ بيد العبدأ والامة يوم القمامة على روس الاولمن والاحرين ثم ينادى منادأ لاان هـ ذافلان بن فلان فن كان له حققبله فله أت الى حقه وأخر ج أحدو الطبراني والحاكم والسهق في سننه عن المسور بن مخرمة فال فالرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم ان الانساب تنقطع يوم القمامة غيير

لاءوج له وخشعت الاصوات للرحن فلاتسمع الاهمسا) يقول نعالى ويسألونك عن الحمال أي هلتمقي ومالقمامة أوترول فقل منسفهارى نسفا أى بدهماعن أماكنهاو ععقهاو يسبرها تسييرا فمذرها أى الارض فاعاصفصفا أى بسطا واحــدا والتــاع هو المستوى من الارض والصفصف تمأكمدلمه نبي ذلك وقمل الذي لانبات فمهوالاولأولى وانكان الاخر مراداأ يضا باللازم ولهدذا قال لاترى فهاءو جاولاأساأى لاترى في الارض بومنذوادبا ولارابية ولامكانا منخفضا ولامرتفعا كذا وال اس عماس وعكرمة ومجاهد والحسدن المصري والضحاك وقتادة وغيرواحدمن السلف ومئدذ بتمعون الداعي لاعوج له أى وميرون هـ ذه الاحوال والاهواليستحسون مسارعن الىالداعى حبثماأمروانادروا المه ولو كان هـ ذا في الدنيا ا كان

أنفع لهم ولكن حيث لا ينفعهم كاقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم بالوتناو قال مهطعين الى الداع وقال محد بن نسبى كوب القرطى يحشر الله الساس يوم التمامة في ظلمة و يطوى السماء و تتناثر النحوم وتذهب الشهس والقور و ينادى مناذ في تبعي النياس الصوت يؤمونه فذلك قولة يومنذ يتبعون الداعى لاعوجه وقال قتادة لاعوج لا ينيلون عنسه وقال أبوصالح لاعوج له لاعوج عنسه وقوله وخشعت الاصوات للرحن قال ابن عباس سكنت وكذا فال السدى فلا تسمع الاهمسا قال سعيد بنجب عن ابن عباس يعنى وقال و المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف وهور وابه عن عكرمة والضمال وقال سعيد بنجبر فلا تسمع الاهمسا المناف المناف

سكون وخضوع وأما الكلام الخني فقد بكون في حال دون حال فقد قال تعالى بوم يأت لا تكلم نفس الاباذنه فنهم شق وسعيد (يومندلا تنفع الشفاعة الامن أذن له الرحن ورضى له قولا بعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه التي القيوم وقد خاب من حل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهوم ومن فلا يخاف ظلما ولا هضما) يقول تعالى بومند أى بوم القيامة لا تنفع الشفاعة أى عنده الا ون له الرحن و رنى له قولا كنوله من ذا الذى يشفع عنده الاباذنه وقوله وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيأ الامن بعدان بأذن الله لمن يشاء و يوضى وقال ولا يشفعون الالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال ولا تنفع الشيفاعة عنده الالمن اذن له وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفالا يتكله ون الامن أذن له الرحن وقال صوابا وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدولد آدم واكرم (٢٦١) الخلائق على الله عزوجل اله قال آتى

تحت العــرش وآخر لله ساحــدا ويفتمءلي بمعامدلااحصيهاالآن فمدعني ماشا الله ان يدعني ثم يقول بامجدارفعرأسكوقل يسمعواشفع تشفع فالفيحدلى حدافادخلهم الحنة ثماعودفذ كراربعمرات م اوات الله وسلامه علمه وعلى سائرالانبها وفي الحددث ايضا مقول تعمالي اخرجوا من النمار من كان في قلمه مشقال من اعمان فيحرجون خلقا كثيرا ثميقول اخرجوامن النارمن كان في قلسه نصف منقال من ايمان أخرجوا مى النارمن كان فى قلبه مايزن ذرة من كان في قليه ادنى ادنى ادنى مثقال ذرةمن ايمان الحديث وقوله يعلم مابن الديهم وماخلفهماى يحمط علىالخلائق كالهمولا يحمطون مهءا كقوله ولايحيطون بشئ منعلمه الابماشاء وقوله وعنت الوجوه للعي القيوم فال اسعماس وغبروا حدخضعت وذلت واستسلت الخلائق لحمارها الحي الذي لاعوت

نسبى وسبى وصهرى وأحرج البزاروا لطبرانى وأنونعيم والحباكم والضباء في المحتسارة عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الاسببي ونسبي وأخرج ابنءسا كرعن ابن عرقال قال رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم كل نسب وصهرية قطع يوم القيامة الانسبي وصهرى وأخرج أحد عن أى سعيدا للدرى قال معترسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر ما بال رجال بقولون انرحمرسول اللهصلي الله علمه وآله وسلم لاتنفع قومه بلي والله انرحي موصولة في الدنيا والا حرة واني أيها الناس فرط لكم (فن ثقلت موازينه) أي موزوناته مناعماله الصالحة فالموازينجع موزون ويجوزكونه جعميزان ومعوحد نهجعه لتعدد الموزون (فاوائدهم المنكون)أى الفائزون عطالهم المحموية الناجون من الامورالي يخافونها (ومنخفتموازينه)وهي اعماله الصالحة (فأولئك الذينخسرواأنفسهم) أىضمه وهاوتر كواما ينفعها (فيجهم خالدون قد تقدم الكلام على هذه الآية مستوفى فلانعيده (تلفح وجوههم الفار) أى تحرقها مستأنفة أوحالية أوخبرلا ولئك واللذرأ شدالننع لانه الاصابة بشدة والنفع الاصابة مطلقا كافى قوله تعالى ولتنمستهم نفعةمن عدابريك وقمل اللفح الاحراق بقال لفعته الناراذاأحرقته ولفعته بالسييف اذاضر مهوخص الوحوه لانهاأ شرف الاعضاء وقيدل تسفع قال ابن عماس تلفح تنفغ أخر جابن مردوبه والضياء عنأبي الدردا فال قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم فىالآية تلفعهم لفعة فتسيل لحومهم على اعقابهم وعنأى مسعود قال لفعتهم لفعة فمأ ابنت لحاعلى عظم الاالتته على اعتماجهم (وهمفيها كالحون) حاليةوالكالح الذي قد شمرت شفتاه وبدت أسنانه قاله الزجاج و دهركالج أى شديد قال أهل اللغة الدكاوح تدكشر فيعبوس وبابه خضع ومنسه كلوح الاسدأى تبكشيره عنأنيابه وقيسل البكلوح تقطب الوجهوكالح الرحل بكلح كاوحاوك لاحاوعن أنن مسعود قال كاوح الرأس النصيم

القيوم الدى لا ينام وهوقيم على كل شي يدبر و يحفظه فهوالكامل في نفسه الذى كل شي فقيراليه لاقوام له الابه وقوله وقد خاب من جل ظلاأى يوم القيامة فان الله سيؤدى كل حق الدصاحبه حتى يقتص للشاة الجامن الشاة القرناء وفي الحديث يقول الله عز وجل وعزى وجلالى لا يجاو زنى اليوم ظلم ظالم وفي الصحيح الآكم والظلم فأن الظلم ظلم القيامة والخيسة كل الخيسة من لتى الله وهو به مشرك فان الله تعالى ية ول ان الشرك اظلم عظيم وقوله ومن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلا يحاف ظلم ولا هضما لماذكر الظالمين و يحدهم ثنى المنتقين و حكمهم وهوأنهم لا يظلمون ولا يهضمون أى لا يزاد في سياتهم ولا ينقص من حسناتهم قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغيروا حدفا اظلم الزيادة مان يحمل علمه ذب غيره والهضم النقص (وكذلك انزلناه قراناعوبها وصرفنا فيهمن الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهمذكر افتعالى الله الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الميك وحيه وقل

ربزدنى علما) يقول تعالى ولماكان يوم المعادوا لجزاما لخبروا اشر وافعالا محالة انزلذا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربى مبين فصيم لالدس فيه ولا عى وصر فنافيه من الوعيد اعله هم يتقون أى يتركون الماتم والمحادم والنواحش أو يحدث لهم ذكراوهو المجاد الطاعة وفعل القربات فتعالى الله الملت الحق ألذى هو حق ووعده حق ووعده حق ورسلا حق والحنة حق والمنتخذة والمنازحة وكل شئ منه حق وعدل تعالى ان بعذب احداقدل الاندار وبعثة الرسل والاندار الى خاته لذلا يبقى لاحد حجة ولا شهرة وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل ان بقضى المدل وحيه كقوله تعالى في سورة لا أقسم بوم القيامة لا تحرك به لسائل التعجل به ان علمنا جعده وقرآنه فاذا قرأناه فا تسبع قرآنه ثم ان علمنا بيانه وثبت في الصحيح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله علمه وعالم كان المحتل الله علم الوحى شدة ف كان بما يحرك ( ٢٠١٢ ) به لسانه فأنزل الله هذه الآية يعنى انه علمه السلام كان اذا جاءه جبريل بالوحى كلما

بدت اسنانهم وتقلصت شفاههم وعن ابن عباس قال كالحون أى عابسون وعن أبي سعمد الخدرىء فألذى صلى الله علمه وآله وسلم في الآية قال تشوّبه النارفت مقلص شفه ما العلما حتى تداغ وسطرأ سه وتسترخي شفته السفلي حتى تضرب سرته أخوجه الترمذي وقال حديث حسن صيم غريب وقدور دفى صفة أهل النار وما يقولونه ومأيقال الهمأ حاديث كثيرة معروفة (ألم تكن آياتي تتني عليكم) في الدنيا يمني قوار عالقرآن وزواجره تخوفون براو يقال لهمذلك تو بيخاوتقر يعا (فكنتم بها تكذبون) وتزعمون انها اليست من الله تعالى (فالوار بناغلمت علمما شقوته) مستأنفة والمعنى غلبت علمنالذا تناوشهوا تنا فسمى ذلك شُقوة لانه بؤل الى الشقاء وقرئ شقاوتناو بهاقرأ ابن مسعودوالحسن وهما مه ــ دران عمني سوء العاقبة والشقاء ضــ د السعادة والشدة والعسر (وكاقوما ضالين) بسبب ذلك عن الهدى فانهم صلواعن الحق والصواب ملك الشقوة ثم طلبوا مالا يجانون المه فقالوا (ربناأ خرجنامنها) أى من النار (فان عدما) الى ما كاعلمه من الكفر والتكذيب وعدم الايمان (فا ناظالمون) لا نفسما بالعود الى ذلك (قال) تعالى الهم بلسان مالك بعد قدر الدنيام رتمن قيل هوسمعة آلاف سنة بعدد الكواكب السمارة وقمل اثنا عشرة ألف سنة بعدد البروج وقبل المثمانة ألف سنة وستون بعدد ايام السنة ذكره القرطى في المذكرة والتحقيق فيهماذ كرناه في لقطة المحلان (اخسو افيها) أي اسكتوا فى جهنم سكوت هوان فال المرداللس العماد عكر وه قال لزجاح ساعد واساعد سعط وأبعد وابعد الكلب فالمعنى أبعدوافى جهنم كايتمال للكلب اخسأأى ابعد وخسأت الكاب طردته (ولاتكامون) في احراجكم من النارور جوعكم الى الدنيا اوفي رفع العذاب عنكم وقيل المعنى لآتكامون رأسا فال الحسن هوآخر كلام يتكاميه اهل النار ومابعدذلك الاالزفير والشهيق وعواء كعواءالكلاب ثم علل ذلك بقوله (أله) تعليل الم قبلها. ن الزجرعن دعائهم الخروج منها (كان فريق منعبادي) وهم المؤمنون وقيل

وال جـم يل آية فالهامعـهمن شدة حرصه على تحفظ القرآن فأرشده الله تعالى الى ماهو الاسهل والاخف فيحقه لئلايشقءلمه فقال لاتحرك بهاسانك لتعلبه انعليناجعهوقرآنهأىاننجمعهفي صدرك ثم تقره على الناسمن غبر ان تنسى منه شها فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثمان علينا بيانهوقال في هذه الاكة ولا تعلى القرآن من قبلان يقضي البلاوحيه أىبل انصت فاذافرغ الملك من قراءته علمك فاقرأه بعده وقل رب زدني علَاأَى زدنى مندك علما قال ابن عمينة رجمه الله ولمرز لصلى الله علمه وسلم في زيادة حتى يوفاه الله عزوجلواه للااجاء في الحديث انالله تابع الوحى على رسوله حتى كان الوحىأ كثرما كان يوم يوفى رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال اسماجه حدثنا الوبكرسأبي

حدثناأ سباط بن محددد ثناالاعش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فال انجاسي الانسان لانه عهداليه فندى وكذارواه على بن أى طلحة عنه وقال مجاهد والحسن ترك وقوله واذقانا لله لا تسكة اسعد والا تدميد كر تعالى تشريف آدم و تكريمه وما فضله به على كذيرى خلق تفضيلا وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الاعراف وفي الحجروالكهف وسيأتى في آخر سورة سن يذكر تعالى فيها خلق آدم وأمره الملائد كة بالسعودلة تشريفا و تكريما ويبن عداوة المليس لبني آدم ولا بيهم قديما ولهذا قال تعالى فسيدوا الاابليس أبي أى استنع واستكبر فقلنا يا آدم ان هداء دولك ولزوجك يعنى حواء عليهما السلام فلا يحرجنكهما في فسيدوا الاابليس أبي أى استنع واستكبر فقلنا يا آدم ان هداء دولك ولزوجك يعنى حواء عليهما السلام فلا يحرجنكهما المناقدة من أي الكاندة ولا مشقة المناف الناف و المرى دا المناف و المرى دا الناف و العرى دل الناف و العرى الناف و العرى الناف و العرى دل الناف و العرى دل الناف و العرى دل الناف و العرى دل الموافقة و العرى الناف و العرى دل الموافقة و العرى دلا الموافقة و العرى دل الموافقة و العرى دل الموافقة و العرى دلا الموافقة و العرى دل الموافقة و العرف و العرف و العرف الموافقة و العرف و العرف

فهما ولاتضمي وهدذانأ يضا متقابلان فالظمأحر الماطن وهو العطش والضحم حرالطاهروقوله فوسوس المه الشيطان قال ا آدم هـل أدلك على شعرة الخلد وملك لابهل قدتقدمانه دلاهمما يغرور وقاسمهمااني لكإلمن الناصحين وقد تقدم ان الله تعالى عهد الى آدم وزوجهان بأكلامن كل الثمار ولارقر باهدنه الشعرة المعمنة في الجندة فلميز لبهدماا بلسحى أكلامنهاوكانت شحرة الخلديعني القيمن أكل منها خلد وداممكنه وقدجا في الحديث ذكر شعرة الخلد فقالأبوداودااطمالسي حدثنا شعبةعن أبى الضحالة سمعتأما هريرة محدث عن الني صلى الله علمه وسلم قال انفى الحنة شحرة سيرالراك فيظلهامائه عام مايقطعهاوهي شحرة الخلدورواه الآمام أحدد وقوله فأكلا منهافيدت لهماسوآتهما فالران أبيحاتم حدثناعلى سالحسن س

الصابة المهاجرون ومنهم بلال وسهيب وعارو خباب (يقولون ربناآمنا فاغفر لناوار حنا وانت خيرالراحين) ومحط التعليل قوله (فاتخذتموهم حفرياً) بكسرالسينو بضمها سمعيمان وفرق بنهما أبوعرو فعل الكسرمن حهة الهزو والصممن حهة الدخرة قال النحاس ولايعرف هـ ذاالفرق الخلمل ولاسمو مهولاالكسائي ولاالفرا وحكى عن الكسائيان الكسر بمعني الاستهزا والسخرية بالقول والضم بمعنى التسخير والاستبعاد بالفعل (حتىأنسوكمذكري) أى اتخذ عوه سخر يا الى هـ ذه الغاية فانهم نسواذكرالله لشدة اشتغالهم بالاستهزاء (وكنتم سنهم تضعكون) فى الدنيا والمعنى حتى نسيتم ذكرى باشتغالكم السفرية والضعال فنسب ذلك الىءماده المؤمنين لكونهم السبب (آني جزيتهما ليوم بماصبروا)مستأنفة لتترير ماسبق لسيان حسن حالهم والبا السبيبة (انهم همالفائزون) بفتحالهمزة مفعول مان لزيتهم وقرئ بكسرهاعلي الاستئناف والمعنى جز بتهم بصبرهم الفوزيا لجنة قال الله عزو حل تذكيرا لهميان ماظنوه طو يلادا عمافهو قليل بالاضافة الىماأ نكروه وقرئ قلعلى صمغة الامروا لمعنى قليا محمدلا كدارأو يكون أمراللملك بسؤالهمأ والنقديرقولوافأخر جالكلام مخرج الامرللواحدوالمرادا لجاعة (كملبنتم في الارض) التي طلبة الرجوع اليها والغرض من هذا السؤال التبكيت والتو بيخ لأنهم كأنوا ينكرون اللبث في الا حرة اصلاو يحتمل أن يكون السؤال عن جميع مالبثو آ فى الخياة الدنياوفي القبوروقيل هوسؤال عن مدة لبثهم في القبور لقوله في الارض ولم يقل على الارض ورد بمثل قوله تعالى ولا تفسدوا في الارض (عددسنين) أى لمنتم كم عددامن السينين بفتح المون على انهانون الجعومن العرب من بحفضها وينونها ( عالوالبننا يوما أوبعص بوم) استقصروامدة لبثهم وشكوا في ذلك لعظم ماهم فسهمن العذاب الشديد وقيل ان العذاب رفع عنه مبين المنعقين فنسواما كانوافيهمن العذاب في قبورهم وقمل انساهم الله ما كانو افيه من العذاب من النفخة الاولى الى النفخة الثانيمة ثم لماعرفوا

 اجتماه ربه فتاب عليه وهدى قال المعارى حدثنا قتيمة حدثنا أوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجموسي آدم فقال له أنت الذي أخر جت الناس من الجنة بذنه لا وأشقيتهم قال آدم ياموسي أنت الذي اصطفاك الله برسالاته و بكلامه أتلومني على أمر كنيه الله على قبل أن يحلقني أوقد ره الله على قبل أن يخلقني أوقد ره الله على قبل أن يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسد م في آدم موسى وهذا الجديث له طرق في الصحيحين وغيره مامن المسانيد و قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخير نااب وهب أخر برفي أنس بن عباض عن الحرث بن أبي ذئاب عن يزيد بن هرمن قال سمعت أباهر برة بية ولى قال وسول الله صلى الله عليه وسلم الحتم آدم وموسى عند ربه ما في آدم موسى قال موسى أنت الذي خاف الله بدده و نفيخ في لا من وحد لل واسحد الناس الى الارض بخط من قال آدم و وحد لل واسحد الناس الى الارض بخط منه قال آدم و وحد لله واسعد الناس الى الارض بخط منه قال آدم و وحد لله واسعد الناس الى الارض بخط منه قال آدم و وحد لله واسعد الناس الى الارض بخط منه قال آدم و وحد لله واسعد الناس الى الارض بخط منه قال آدم و اسمد المناس الى الارض بخط منه قال آدم و وحد لله واسمد الناس الى الارض بخط منه قال آدم و وحد لله واسم الله و المنه و المناس الى الارض بخط منه قال آدم و المناس الى الارض بخط و المناس المناس الى الارض بخط و المناس الم

مأأصابهم من النسيان لشدة ماهم فيهمن الهول العظيم أحالوا على غيرهم فقالوا وفاستل العادين) جع عادمن العددأي المقد كنين من معرفة العددوهم الملائكة لانهم الحفظة العارفون اعآل العبادوأ عمارهم وقيل المعني فاسئل الحاسبين العارفين بالحساب من الناس (قال ان ابنتم الاقليلا) قرئ على الخربر وقرئ قل كافى الآية الاولى وقد تقدم وجيه القراءتين أى مالبنم في الارض الازمناقليلا أولبشاقليلا قال تعلى ذلك بلسان مالك تصديقالهم وتقريعا ويوبيخا (لوانكم كنتم تعلون) شيأمن العلم والحواب محدوف أى لعلم ماليوم قلة لبذكم في الارض أوفى القبور أوفيهما فكل ذلك قليل بالنسبة الحابثهم فىالنارنم زادفيو بعهم على تماديهم فى الغفلة وتركهم النظر العميم فيما بدل على حقمة البعث والقيامة فقال (أفحسبتم انحاخلقناكم عبثاً) لالحكمة والهمزة للتوبيخ والتقرير والفاء للعطف على مقدرأى أنم تعلوا شمأ فحسبتم أوأغفلتم وتلاهمتم وتعاميتم فسدتم والمعدى عابثهنأ ولاجهل العيث فالهالاول سسويه وقطرب وبالثاني أبوعسدة والعيثفي اللغة اللعب ومالافائه ةفده يقال عمث يعمث عمثافهوعا بثأى لاعب وأصله منةولهم عبنت الاقط أى خلطت والمعنى أفحسبتم الاخلقنا كمللاهمال كإخلقت البهائم ولاثواب ولاعقاب (وانكم المنالاترجعون) بالبعث والنشور فحاز يكمهاعمالكم قرئتر جعون مبنيا الفاعل وللمفعول وقدم اليناعلي الفعل لاجل الفواصل ثمزه سجانه نفسه فقال (فَتَعَالَى الله) أَى تنزه عن الاولادوالشركا • أوعن ان يُخلق شيأعبثا أوعن جميع ذلك وهو (الملك) الذي يحق له الملك على الاطلاق ايجبادا واعدا مابدأ واعادة واحيا واماتة وعقاباوا أبابة وكلماسواه بملوك لهبالذات مقهور للمكوته مالك بالعرض من وجهدون وجهوفي حلدون حال (الحق) في حييع أفعاله وأقواله وهذا استعظامله تعالى ولشؤنه (لااله الاهو رب العرش الكريم) فكمف لا يكون الهاور بالماهو دون العرش الكريم وماتحته من الخلوقات وماأحاط بهمن أبوجودات كائناما كان ووصف

أنتموسي الذي اصطفاك الله برسالته وكالامه وأعطاك الالواح فيهاتسان كلشئ وقريك نحمافسكم وحمدت الله كتب التوراة وال موسى مارىعدىن عاما قال آدم فهل وحدت فيهاوعصي آدمر مه فغوى ول نعم قال أنتساومني على انعلت ملاكتب الله عدلي ان أعمله قدل أن مخلقني مار بعن سنة والرسول الله صلى الله علمه وسلم فحيج آدم سوسي فال الحرث وحدثني عدالرجن بنهرمز لالأعن أبي هربرةعن النبي صلى الله علمه وسلم (قال اهبطامنها جعا بعضكم لبعضءدوفاما بأتينكم مني هدى فى اتسع هداى فلايضل ولايشتى ومناء ـ رض عن ذكرى فانله معيشةضنكا ونحشره يوم القمامة أعمى قال رب لمحشر تني أعمى وقدكنت بصراقال كذلك أتنك آیاتنافنسیتهاوکذلكالیوم تنسي) يقول تعالى لا دم وحوا وابليس

اهمطوامنها جمعاأى من الجتة كلكم وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة بعضكم البعض العرش عدو قال آدم وذريته والبلس وذريته وقوله فاما يأتينكم منى هدى قال أبو العالية الابليا والرسل والبيان فن اسع هداى فلا يضل ولايشتى قال ابن عباس لا يضل في الدنيا ولايشتى في الا خرة ومن أعرض عن ذكرى أى خالف أمرى وما انزلته على رسولى اعرض عنه و تناساه وأخذ من غيره هداه فان له معيشة ضنكا أى ضنكا في الدنيا فلاطمأ نينة له ولا انشراح اصدره بل صدره ضيق حرب الضلالة والنشر الحاصدره بل صدره في قلت حرب الضلالة والنابع ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فان قلب ممالم يخلص الى اليقين والهدى فهوفى قلتى وحدة وشك فلايزال في ربية يتردد فهذا من ضنك المعيشة قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس فان له معيشة ضنكا قال الشقاء وقال العوفى عن ابن عباس فان له معيشة ضنكا قال كل أعطيته عبد امن عيادى قل أو كثر فلا يتقينى فيده فلا خير فيسه وهو

الضفك في المعيشة وقال أيضاان قوماضلالا كانوا أعرضواعن الحق وكانوا في سعة من الدنيامة كبرين فكانت معيشتهم صنكا وذلك المرم كانواير ون ان الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء طنهم مالله والتسكذيب فاذا كان العسد يكذب الله و يسى الظن به والمئقة به اشتدت عليه معيشته فذلك الضنال و قال الضحالة هو العسمل السيئ والرزق الحبيث وكذا قال عكرمة و مالك بند بنار وقال سفمان بعديدة عن أي سلمة عن أي سعيد في قوله معيشة ضنكا قال يضرب أي عباس يكى أياسلم و قال ابن أي عاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا صفوان أنها نا الوليد أنها باعد الله بن المهمة عن أي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فان له معيشة ضنكا قال نهمة حدثنا و القبرله والوقوف أصبح وقال ابن أي عاتم المناسلين (٢٦٥) حدثنا أسدين موسى حدثنا ابن له معيشة حدثنا في مهة القبرله والوقوف أصبح وقال ابن أي عاتم أيضا حدثنا الربيع عن سلمان (٢٦٥) حدثنا أسدين موسى حدثنا ابن له معيشة حدثنا

دراج أبوالسمع عن أبي حيرة امه عددالرجن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال المؤمن في قهره في روضة خينهرا وينسحله فىقبره سبعون ذراعاو بنور له قبره كالقمر املة البدرأ تدرون فها أنزات ه\_ذمالاتة فاناهمعيشة ضنكاأتدرون ماالمعشة الضذك فالواالله ورسوله أعسار فالعذاب الكافرفي قبره والذي ننسبي سدهانه لنسلط علمه تسعة وتسعون تنننا أتدرون ماالنتين تسعة وتسعون حمة لكل حمة سبعة رؤس يسمعون فيجسمه والمسعونه ويخدشونه الي بوم يمعثون رفعه منكر جداوقال ألمزار حدثنا مجمد بتعيى الازدي حدثنا مجدن عروح - دُثناهشام انسدودعن سعمدين أبي هلال عن أي حِمرة عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم فى قول الله عز وجل فانله معيشة ضــنكا قال المعيشة الضنك الذي قال الله اره اسلط علمه فسعة وتسه ونحمة

العرش بالكريم لنزول القرآن أوالرجة أوالخبرمنه أوماعتب أرمن استوى عليه كإيقال بيت كريم اذا كانسا كنوه كرا ما أولنسيته الى أكرم الأكيومين من حيث انه أعظم مخلوقاته وقرئ الكريمالرفع على انه نعت لرب أخرج الحسكم الترمذي وأبويعلي وابن المنذروا بنأبى حاتم وابن السنى في عمل اليوم والليلة وابن مردويه وأبونعيم في الحلية عن ابنمسعودانه قرأفى اذنمصاب أفسبتم حتى ختم السورة فبرئ فقال رسول اللهصلي الله علمه وآله وسدلم عاد اقرأت في اذنه فاخبره فقال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم والذي نفسى بيدهلوان رجلاموقناقرأبهاعلى جيلارال وأحرج ابزالسني وابن منده وأبونعيم قال السموطي يستدحسن عن ابراهم التهي قال بعثنارسول اللهصلي الله علمه وآله وسلم فى سرية وأمرناان نقول اداأ مسينا وأصعَناأ فحسَّبتم الخ فقرأ ناها فغنمنا وسلَّنا ثمزيفٌ ماعليه أهل الشرك تو بيخالهم وتقريعا فقال (ومن يدعم عالله الها آخر) يعبده مع المهأو يعبده وحده (لابرهانلهبه) صفة كاشنة لقوله ألهالامنهوم لهاأوهي صفة لازمةجي، بهاللمّا كيدكقوله يطير بجناحيه والبرهان الحجة الواضحة والدليل الواضح وجواب الشرط قوله (فانماحسابه عندريه) أى فهومجازله بقدرما يستحقه وجلة لابرهان له بهمه ترضة بن الشرط والجزاء وقيل ان جواب الشرط قوله لايرهان له به (أنه) قرئ بالكسمر على الاستة نناف المفهد للعلة وبالفتح على التعليل (الايفلح الكافرون) قرئ من أفلح وقرئ بفتع الما مضارع فلم عنى أفلح فيه مراعاة معنى من وفسه الاطهار في مقام الاضمار للنداء عليهم بهد االوصف التبيع جعل فاتحة السورة قد أفلح المؤمنون وخاعمها انهلا بفلح الكافر ون فشتان مابين الفاتحة والحاعمة ثم ختم هذه السورة بمعليم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوه بالمغفرة والرحمة فقال (وقل رب اغفر وارحم وأنت خبرالراجين)أمره سحانه الاستغفار ليقتدى بهأمته وقبل أمره بالاستغفار لامته وقدتقدم بيان كونهأرحم الراحين وفى الرجمة زيادة على المغفرة وهي ايصال الاحسان

(٣٤ - فق البيان سادس) بنهشون له حتى تقوم الساعة وقال أيضاحد ثنا أبوزعة حدثنا أبو الوليد حدثنا حادب ساة عن محدب عروء نا بي سلة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله علمه وسلم فان له معيشة ضنكا قال عذاب القبر السناد جمد وقوله ونح شره يوم القيامة أعمى قال محاهد وأبوصالح والسدى لا حجة له وقال عكرمة عي عليه كل شئ الا جهنم و يحمل أن يكون المراد انه يبعث أو يحشر الى النباراعي البصر والبصرة أيضا كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عياو بكاو صماماً واهم جهنم الآية ولهدذا يقول وبرائم على وجوههم عياو بكاو صماماً واهم جهنم الآية ولهدذا يقول رب لم حشر تنى أعمى وقد كنت بصيراأى في الدنيا قال كذلك أتيات النه وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها الدن تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها كذلك اليوم نعام لل معاملة من ينساك فاليوم نساهم كما نسو القاء يومهم هذا فان الجزاء من حنس العمل فأمانسمان الفظ القرآن مع فهم معناه

والقيام عقيضاه فليس داخلافي هذا الوعيد الخاص وان كان متوعد اعليه من جهة أخرى فانه قدوردت السنة بالنهى الاكيد والوعيد الشديد في ذلك قال الامام أحدد دشاخلف بن الوليد دحد شاخلاعن بريد بن أبي زياد عن عيسى بن قائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن رجل قرأ القرآن فنسيمه الالتي الله يوم يلقاه وهو أجذم ثم رواه الامام أحد من حديث بريد بن أبي زياد عن عيسى بن قائد عن عبادة بن الصيامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فذ كر مذله سواء الامام أحد من أسرف ولم يؤمن الآيات بن قائد عن عبادة بن السام أحداث المناولة بن المناولة بن المناولة خرى من أسرف ولم يومن المناولة الدنيا والعذاب الاخرة أشق وما لهم من الله من الله عن الله عليه وسلم للمتلاعنين وأبق أي الشدالم المناولة الدنيا وأدوم (٢٦٦) عليهم فهم مخلدون فيه والهذا قال رسول الله عليه وسلم للمتلاعنين وأبق أي الشدالم المناولة المناولة والمناولة والمنا

زيادة على غفر الذنب وأيضا الغفران قديكون من غيرا حسان الذى هو معنى الرجة ووجه اتصال هذا عاقبله أنه سيحانه لماشر حأحوال الكفارأ مربالا نقطاع المه والالتجاء الى غفرانه ورجة غيره لا تغنيه عن رجة غيره ورجة غيره لا تغنيه عن رجة عبره ورجة غيره لا تغنيه عن رجة عبره لا تغنيه عن رجة م

## \*(سورة النورهي مدنية وآياتها أربع وسنون آية)

وبه قال ابن عباس وابن الزبيروعن عائشة مرفوعا قال لا تنزلوهن الغرف ولا تعلوهن الكتابة يونى النساء وعلوهن الغزل وسورة المنور أحرجه البيهني والحاكم وابن مردويه وعن مجاهد مرفوعا قال علموارج لكم سورة المائدة وعلموانساء كم سورة المنورواه البيهني وابن المنذروسعيد بن جبيروهو مرسل

\* (بسم الله الرحن الرحيم)\*

المساقدة الماهدة المساهدة التي المستودة المساقدة التي المستودة المساقدة المساقدة المساقدة المساقدة التي المستودة التي المستودة التي المستودة التي المستودة التي المستودة المس

انعذاب الدنما أهون من عذاب الأخرة (أفلم بهدلهم حكم أهلكأقبلهم منالقرون شونفي مساكنهم أن في ذلك لا تات لاولى النه ـ ولولا كلة سـ مقت من ربك لكانازاماوأحلمسمي فاعدير على ما يقولون وسيم بحدمدر بك قبل طلوع الشمس وقب ل غروبها ومن آنا اللمل فسبيم واطراف النهار لعلك ترضى) يقول تعالى أفليهد الهؤلاء المحدين عاجدتهميه مامحدكم أهدكامن الامم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا فليس لهم ماقمة ولاعبز ولاأثر كابشاهدون ذلك من دمارهم الخالمة التي خلنوهمفيها يمشون فيهاان في دلك لآيات لاولى النهيي أي العةول الصححة والالمال المستقمة كإفال تعالى أفإرسبروافي الارض فتكون الهـم قاوب يعذ اون ما أو آذان يسمعون بهافانم الاتعمى الانصار واكن تعدمي القلوب الي

أولم يهدلهم كمأهد كامن قبلهم من القرون عند ونف مساكم مالا معتم قال تعالى ولولا كله سبقت من والتشديد ربك الكان لزاما وأجل سمى أى لولا الكلمة السابقة من الله وهو اله لا يعذب أحدا الا بعدة ماما فجة عليه والاجل المسمى الذى ضربه الله تعالى له ولا المكذبين الى مدة معينة لحاءهم العذاب بغتة واهذا قال لنبيه مسلماله فاصبر على ما يقولون أى من تمذيم ما لله وسبم بحدمد ربك قبل طلوع الشمس ومنى صلاة النجر وقبل غروبها يعنى صلاة العصر كاجا فى العديمين عن جرير بن عبدالله الحلى رضى الله عنه قال كنا جلوسا عندرسول القه صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر الداة المدرفة ال المكم سترون ربكم كاثرون هذا القدم لا تقام وقبل غروبها فافعلا الم قراء هذا المتحدد ثناسة ميان بن عبدا الله بن عبر عن عبارة بن رؤية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج

موازيننا ويزحزحنا عن النبار ويدخلنا الحنية فيكشف الحجاب فينظروناليه فوالله ماأعطاهم خبرامن النظرالسه وهي الزيادة (ولاتمدن عمنيك الى مامتعنايه أزواجامنه مرهرة الحماة الدنسا لننتنهم فمه ورزق ريك خبر وأبق وأمرأ هلك بالصلاة واصطبرعلها لانسألك رزقانحن نرزقك والعاقبة للتقوى) يقول تعالى لنمه محمد صـ لى الله علمه وسـ لم لا تنظر الى ماهؤلاء المترفون وأشـباههم ونظراؤهم فيسه من النعيم فانما هوزهرة زائلة ونعمة حائله ليحتبرهم بذلك وقلمل منعمادي الشكور وقال مجاهـدأزوا جامنهـم يعنى الاغنساء فقدرآ تاك خيراهما آناه\_مكافالفالاتفالانخرى ولقدرآ تيناك سيعامن المثاني والقرآن العظم لاغدن عمنيك الاتة وكذلك ماادخر والله تعالى

والتشديدومعنى المشددقطعناها في الانزال نحمانحهما والفرض القطع والتشديد للتكثيرأ وللممالغة أولتا كمدالابجيابأ والكثرة النرائض فبها كالزناو القذف واللعان والاستئذان وغض المصر وغبرذلك ومعيني المحفف أوحمناها وجعلناها مقطوعة وقمل الزمنا كمالعمل مهاوقه لقدرنامافهامن الحدودوالفرض التقدير ومنهان الذي فرض علمك القرآن وقيل بيناها فاله ابزعباس وقيل أوجبنا مافيها من الاحكام ايجابا قطعما وفيهمنالايذان بغاية وكادة الفرضية مالايحنى (وأنزلنافيهاآيات بينات) أىأنزلنافى عُصوبْ اوتضاعمه ها آيات واضحة الدلّالة على مدلولها وتكرير انزلنا الكال العناية بانزال هـ ذه السورة وشأنها لما اشتملت علمه من الاحكام المنروضة قال الرازي ذكر الله في أول السورة أنواعامن الاحكام والحدود وفي آخرها دلائل البوحيد فقوله فرضناها اشارةالي الاحكام وقوله هذاالي مابن فيهاسن دلائل النوح ... دويؤ بده قوله (لعلكم تذكرون) فان الاحكام له تكن معلومة حتى نؤمر سذ كرهاأ مادلائل التوحمد فقد كانت كالمعلومة الهمالظهورهافامروا تبذكرهاقمل والمعنى تتعظون وقمل قوله (الزائية والزاني) تفصمل ماأجلمن الاتات البينات والزناهو وطءالرجل للمرأة في فرجها من غيرنكاح ولاشمهة نكاحوقك لهوا يلاج فرج في فرج مشتهي طمعامحرم شرعاوالزانية هي المرأة المطاوعة للزناالممكنة منه كاتني عنه الصيغة لاالمكرهة وكذلك الزاني وتقديم الزانية على الزاني لانهاا لاصل في الفعل لكون الداعبة فيها أوفرولولا تمكينها منه لم يقع قاله أبو السعودواعا قدمت المرأة هنبا وأحرت في آمة حد السيرقة لان الزناا نما يتولد بشهوة الوقاع وهي في المرأة أقوىوأ كثروالسرقة انماتتولدمن الجسارةوالفوةوالجرأة وهي فىالرجلأقوىوأكثر قاله الكرخي وقمل وجه تقديم الزانية على الزاني ههناان الزنافي ذلك الزمان كان في النساء أكثرحتي كانالهن رايات تنصب على أبوابهن ليعرفهن من أرادالفاحشة منهن وقيل لان العارفيهن أكثراذ موضوعهن الحجبة والصيانة فقدم ذكر الزانية تغليظا واهتماما

لرسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة أمر عظيم لا يحدولا بوصف كاقال تعالى ولسوف يعطمك ربك فترضى ولهذا قال ورزق ربك خيروا بقى وفي الصحيح ان عربن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قدا عتزل فيها نسامه حين آكى منهن فرآه متوسدا مضطعها على رمال حصير وليس في البيت الاصيرة من قرط واهب قم علقه فأبتدرت عينا عربالبكاء فقال له رسول الله صلى الله على مقال الله على موسلم المديد فقال أو فقال الله عن المناس في الدنيام على الله على ما المناس في الدنيام على القدرة على الله عن على المناس في الدنيام على الله عن على المناس في الدنيام على الله عن على المناس في المناس في المناس في المناس في الله عن على النه عن على المناس في المناس في الله عن على المناس في الله عن على الله عن الله عن

لكممن زهرة الدنيا قالوا ومازهرة الدنيا بارسول الله قال بركات الارض وقال قتادة والسدى زهرة الحياة الدنيا بعنى زيدة الحياة الدنيا وقال قتادة لذنية تهم فيه لنبتائهم وقوله وأمر أهل بالصلاة واصطرعائها أى استنقذهم من عذاب الله باقام الصدلاة واصبر أنت على فعلها كاقال تعالى بأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأعليكم بارا قال ابن أبى حاتم حدثنا أبعد بن صالحدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيد ان عربن الخطاب كان بيت عنده الماوير فأوكان له ساعة من الليل يصلى فيهافورعا من من من من الله المناهم في الدارة واصطبرعائها وقوله في الدارة القت الصلاة أناك الرزق من حدث لا يحتسب كاقال تعالى ومن بتق الله يجعل له مخرجاو يرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن بتق الله يجعل له مخرجاو يرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى وما زاق دو القوة المتين ولهذا من حيث لا يحتسب وقال تعالى وما القوة المتين ولهذا من حيث لا يحتسب وقال تعالى وما خلقت (٢٦٨) الحن والانس الاا يعبدون الى قوله ان الله هو الرزاق دو القوة المتين ولهذا

(فاجلدوا) الجلدالضرب يقال جلده اذا ضرب جلده مثل بطنه اذا ضرب بطنه ورأسه اذاضرب رأسه ودخول الفاءلتضمن المتدامع في الشرط على مذهب الاخفش وعلى مذهب سدويه المقديرفهما يتلي علىكم حكم الزانيسة ثمبين ذلك بقوله فاجلدوا والخطاب فيهذه الاكة الكرية للاغموس قام مقامهم وقبل المسلين أجعين لان اقامة الحدود واجبة عليهم جمعا والامام ينوب عنهم اذلا يكنهم الاجتماع على افامة الحدود (كل واحدمنه دامائة حلدة) هو حدالزاني الحراليالغ المكروكذلك الزانية وثبت بالسينة زيادة على هذا الحلد وهوتغريب عام ويه قال الشافعي وقال أبوحنه فه التغريب الى رأى الامام والحديث رده وقال مالك بحلد الرجل ويغرب وتحلد المرأة ولا تغرب واما المماوك والمالوكة فلدكل واحدمنهما خسين حلدة لقوله سحانه فانأتين بفاحشة فعلهن نصف ماعلى المحصنات ن العذاب وهـ ذانص في الاما والحقيم ن العبيد لعدم الفارق وأمامن كانمحصنامن الاحر ارفه لممه الرجم بالسمنة العجمة المتواترة وباجهاع أهل العمل بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقى حكمه وهوالشيخ واأشيخة اذازنيا فارجوهما البنة وزاد ماعةُ من أهل العلم مع الرجم حلد ما ئه وقد أو نه الشوكاني ماهو الحق في ذلك في شرحه للمنتقي وقدمضي المكلام في حدالزنامستوفي وهـنمالا ية ناميحة لا يمة الحدس وآية الاذى اللتين فى سورة النساء وزاد النسنى والتغريب منسوخ بالآية وليس بصحيح فقـــد أثبتته السنة السحيحة كاأشرنا اليه (ولاتأخذكم) بالتأنيث مراعاة للفظ وباليا الانه مجازى وللفصل بالمفعول والجار (بهمارأفة) يقال رأف يرأف رأفة على وزن فعله ورآفة علىوزنفعالة مثل النشأةوالنشاءة وكالاهما بمعنى الرقةوالرحمة وقسلهي أرق الرحمة وأشدها (فَيدَبِنَالله) أي في طاعته وحكمه كما في قوله ما كان ليأخذا خاه في دين الملك أىلايأخذكم اللين فياستيفا الحدود فتعطلوها وهذاقول مجاهدوعكرمة وعطا وسعيد ابنج بروالنخعي والشعبي وقيل تحذذوا الضرب وهوقول سعيد بنالمسيب والحسن قال

تعال لانسألك رزعا نحئن نرزقك وعال الثورى لانسألك رزقاأى لانكانك الطلب وقال الزأبي حاتم حدثنا أنوسعيدالاشج حدثناحفصن غياث عن هشام عن أبيد اله كان اذادخل على أهل الدنمافرأى من دنياه\_مطرفافاذارجع الىأه\_له فدخــلالدارقرأولاتمدن عينيك الىقوله نحن نرزقك ثم يقول الصلاة الصلاة رحكم الله وقال انأى حاتم حدثناأبى حدثنا عبداللهبن أبى زياد القطرانى حــد ثنا شماس حدد ثناجعة رعن ثابت قالكان الني صلى الله علمه وسلم اذاأ صابه خصاصة نادى أهله باأهلاه صلوا صلوا فال ثابت وكانت الانبيا اذا نزل بهـمأمر فزءواالى الصـلاة وقدروي الترمذي وابن ماجه من حديث عران سزائدة عنأ ممعن أى خالدالوالى عن أى هريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم

يقول الله تعالى با ابن آدم تنفر غاهبا دنى أملا صدرك غنى وأسد فقرك وانلم تفعل ملائت صدرك شغلا الزهرى ولم أسد فقرك وروى ابن ماجه من حديث الفعال عن الاسود عن ابن مسعود سمعت بيكم صلى الله عليه وسلم بقول من حعل الهدم وم هدما واحداهم المعاد كذاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهدم وم أحوال الدنيالم بال الله في أى أو ديبه هاف وروى أيضا من حديث شعبة عن عرب بالمان عن عبد الرجن بن أبان عن أبه عن يزيد بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه والمعاقب من كانت الدنيا همه فرق الله عليه والمحمد وقوله والعاقبة الله قوى أى وحسن العاقبة فى الدنيا والاسمة وهى المنة لمن القي الله وفى الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الله له كائنا فى دارعة به بن رافع وانا أتمنا برطب من رطب ابن طاب فاقولت

ذلك ان العاقبة انها في الدنيا والرفعة وان ديننا قد طاب (و قالو الولاياً تيناماً يه من ربه أولم ما تهم بندة ما في الصحف الاولى ولوا نا أهلكاهم بعداب من قبله المالولا أرسلت البنارسولا فنتد ع آيا نك من قبل ان بدل و غزى قل كل متربس فتربسواف معلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى) يقول تعالى مخبرا عن الهكذار في قولهم لولا أى هلا ما تينا محمد ما ته من ربه أى بعلامة دالة على صدقه في اندرسول الله قال الله تعالى أولم ما تهم سنة ما في الصحف الاولى يعنى القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهوا مى لا يحسدن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب وقد حافه مأخبار الاولين عمل المنافئة منها في القرآن القرآن مهم ن عليها يصدق الصحيح و بين خطأ المكذوب فيها وعليها وهذه الا منه كقوله تعالى في سورة العنكم وت وقالو الولا أمرال عليه آيات من ربه قل انحالاً من عنها المنافز الم

الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون وفي الصيحان عن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه غال مامن نبي الا**وقد أو**تي من الآيات ماآمن على منسله البشر وانماكان الذى أوتسه وحماأوهاه اللهالى فارجوان أكون أكثرهم تابعالوم القسامة واعماذ كرههما أعظم الآمات التي أعطيه اعلمه السلام وهوالقرآن والافلةمن المعمزات مالايحدولا يحصركاهو مودع فی کتبه ومقرر فی دو اضیعه ثم قال تعالى ولوانا أهلك هم يعذاب من قسله لقالوار شا لولاارسلت السارسولاأى لواناأهد كاهؤلاء المكذبن قبل انترسل اليهمهذا الرسول المكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظميم لكانوا هالواربذا لولاأرسلت المنارسولا قبلأن تهدكاحتي نؤمن بهونتمعه كأفال فنتمه عرآمانك من قمل ان مذل و نخزى يهن تعالى ان هؤلا المكذبين متعنتون معالدون لايؤمنون ولو

الزهري بجتهد في حدالز باوالفرية أي القذف و يحنف في حدالشرب وقبل يحتهد في حد الزناويحفف دون ذلك فى حدالقذف ودونه فى حدالشرب ثم قال مشبتاللمأمورين ومهيجا لهم (انكنتم تؤمنون الله والموم الآخر) أى ان كمتم تصدقون التوحمد والمعث الذى فسيهجزا الاعمال فلا تعطلوا الحيدودوفسه الهاب الغضب للهولد سيهوذلك لان الايمان مهما بقتضي التحلد في طاعة الله وفي اجراءاً حكامه وذكر الدوم الآخر لته ذكر مافيهمن العقاب في مقابلة المسامحة في الحدود وتعطماها والحاصل ان الواجب على المؤمنين ان يتصلبوا في دين الله و يستعملوا الحشوالمتانة ولايأ خذهم اللين والهوان فى استيناء حدودانته وكني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسوة فى ذلك حيث قال لو سرقت فاطمة بنت مجداقط عتبدها (والشهدعذ البهما) أى لتحضر الحالداذ اأقم عليهما زيادة في التنكيل بهماوشه وعالعارعليهما واشتهارفضيهما (طائفة من المؤمنين) نديا والطائفةالفرقةالــــتي تبكون حافةحولالشئ منالطوف وأقلها ثلاثه لانهأقل الجع وقيل اثنان قاله عكرمة وقيل واحدقاله مجاهدوقيل أربعة لانهم عددشهود الزاويل عشرة قال ابن عباس الطائفة الرجل فافوقه ولا يجبعلى الامام حضوررجم ولاعلى الشهودلانهصلي الله علمه وآله وسلمأم برجم ماعز والغامدية وليحضر رجهما وانما خص المؤمن ينبا لخضور لان ذلك أفضي والفاسق بين صلحاء قومه أخل وتسمية الجلد عذابادلهل على انه عقوية ثمذ كرسيحانه شيأ يختص بالزاني والزانية فقال (الزاني لا يذكي الازانية أومشركة والزانيةلايسكعهاالازان أومشرك يعنى ان الغالب ان المائل الى الزنالايرغب فى أيكاح الصوالح والزائدة لايرغب فيها الصلحاء فان المشاكلة عله الالفة والتضاموالخالفة سسللنفرة والافتراق وقداختاف أهل العدلم في معني هذه الآية على أقوال الاول ان المقصود منها تشنيع الزياو تشنيع أهلهوا نه محرم على المؤسدين ويكون معنى الزانى لا يذكيح الازانية الوط الآالعقدأى الزانى لايرنى الابزانية والزانية لاترنى الا

جائه من المه حقى برواالعداب الالم كافال نعالى وهدا كتاب أنزلنا دمبارك فاته عوه واتقو العلكم ترجون الى قوله بما كانوا يصدفون وقال وأقسم وابالله جهدا بيمانهم المناجا هم دير ليكون أهدى من احدى الام الا به وقال وأقسم وابالله جهدا بيمانهم لأن جائهم آنه لمؤمن بها الا يتين ثم قال تعمل قرأى يا مجمد لمن كذبك وخالف واستمرعلى كذره وعناده كل متربص أى مناومنكم فتربص وأى فالتنظر وافستعلون من أصحاب الصراط السوى أى الطريق المستقيم ومن اهتدى الى الحق وسبدل الرشاد وهذا فتربص وأن فالمنافرة المنافرة الم

\* (بسم الله الرحن الرحيم)\* (افترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الااستمعوه وهم يلعبون لاهية قاويهم وأسروا التجوى الذين ظلواهل هذا الابشر منلكم أفتأبون السحروأ نتم بمصرون أفال ربي يعلم القول في السماءوالارض وهوالسميع العليم بل فالوا أضغاث احلام بل افتراه بل هوشاعرفلياً تنابا آية كا أرسل الاولون ما آمنت فبلهم من قرية أهلكاها أفهم بؤمنون) هذا تنسه من الله عزوجل على اقتراب الساعة ودنوها وان الناس في غنلة عنها أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها وقال النسائ حدثنا أحدبن نصر حدثنا هشام بن عبد الملذ أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبومعاوية حدثنا الاعمشء وأبى صالح عن الى سعمد عن النبي صلى الله علمه وسام في غذلة معرضون قال في الدنيا وقال تعالى أتي أحر الله فلا تستعجلوه وقال اقتربت الساعة وانشق القمروان (٢٧٠) يرواآية يعرضوا الاآية وقدروى الحافظ بنعسا كرفى ترجة الحسن بن هانى

أبي نواس الشاعر انه قال أشعر الناس الشيخ الطاهرأ بوالعتاهمة ح.ٺ *يق*ول الناسفىغفلاتهم

إبزان وزادذ كرالمشركة والمشرك لكون الشرك أعمق المعاصي من الزناوردهذا الزجاج وقاللا يعرف النكاح في كتاب الله الاععني التزويج وبردهد الردبأن النكاح بمعني الوط البت في كتاب الله سبحانه ومنه قوله حتى تنكم زوجا غيره فقد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن المراديه الوط ومن جله القائلين بان معنى الآية الزانى لايرنى الابرانية سعمدين جبروابن عباس وعكرمة كاحكاه ابنتر يرعنهم وعن ابنء اس فالليس هذا بالنكاح ولكن الحاع لايرنى بهاحين تنى الازان أومشرك الثانى ان الآية هذه نزات في امر أة حاصمة فتكون خاصمة بماكا قال الخطابي عن ابن عمر وقال كانت امرأة يقال لهاأم مهزول وكانت تسافح وتشترط ان يفق عليها فارادرجل من أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم ان يتروجها فانزل الله هذه الاتية أخرجه أحدوا انسائي والحاكم وصحعه وغبرهم الناات انهائرات في رجل من المسلمين فتكون حاصة به قاله مجاهد وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال كان رجل بقال له مر ثديهـ مل الاسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة وكانت امرأة بغي بمكة يقال الهاعنا قوكانت صديقة لهوذ كرقصة وفيها فاتيت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فقلت ارسول الله أنكم عنا فافر يردعلى شيأحتى نزات الزائي لا يذكم الازانية الآية فقال رسول الله صلى الله علمه و آله وسلم ياس در الزاني لا يسكح الازانية أومشركة والزانية لايم كعها الازان أومشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلاتنكعهاأخرجه أبوداودوالترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصحعه والبهتي وغيرهم الرابع انهانزات في أهل الصفة فتكون خاصة بهم قاله أبوصالح الحامس أن المراد بالراني والزآنية الحدودان حكاه الزجاج وغمره عن الحسن قال وهذا حكممن الله فلا يجوزلزان محيدودان يتزوج الامحيدودة وروى نحوه عن ابراهيم النحعي وبه قال بعض أصحباب الشافعي قال ابن العربي وهدالايصر نظرا كالايشت نقلا السادس ان هذه الآية منسوخة بقوله سجانه وانكموا الاياء منكم قال النحاس وهذا القول عامة أكتر العلماء

ورطالمنه تطعن فقدله من أس أخد دهذا قال من قول الله تعالى اقترب للماس حسابهم وهمم في غذلة معرضون وروى فى ترجة عامى بنريعة من طريق موسى بنعسدالا تمدىءن عبدالرجن بزيدين أسلعن أسه عنعام سرر معة أنه تزل بدرحل من العرب فا كرم عامر مثواه وكام فمدرسول الله صلى المهعليدوسلم فحاءه الرحل فقال اني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلمواديا فى العرب وادفضل منه وقدأردت اناقطع لكمنه قطعة تكوناك ولعقبال من بعدك فقال عامر لا حاحةلي في قطمعتك نزلت الموم سورة أذهلتناءن الدنيا افترب للناسحساجموهمم في غفدلة معرضون ثمأخبر تعمالي انهمالا

يصغون الى الوحى الذي أنزل الله على رسوله والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار فقال ما يأتيهم من د كرمن ربهم محدث أى جديد الزاله الااستمعوه وهم بلعبون كافال ابن عباس مالكم تسألون أهل الكتاب عاما بديهم وقد حرفوه و بدلوه وزادو افيه و نقصو امنه وكابكم أحدث الكتب الله نقرؤنه محضالم بشب رواه المحاري بنحوه وقوله وأسروا النحوي الدين ظلواأى قائلين فيما منهم حفيمة هل هداالابشر مثلكم بعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبعدون كونه نبيالانه بشر مثلهم فكيف اختص بالوحى دونهم ولهذا قال أفتأ يون السحروأ نتم تنصرون أى افتتبعونه فتدكمونون كن يأني السحروهو يعلم اله سحرفقال تعالى مجيبالهم عما فتروه واختلقوه من الكذب قال ربي يعلم القول في السما والارض أي الذي يعلم ذلك لأيحني عليه خافية وهوالذى أنزل ههذا القرآن المشتمل على خبر الاولين والاتر ين الذي لايستطيع احدأن يأتى عثله الاالذي يعلم السر فى السموات والارض وقوله وهو السميع العليم أى السميع لا قوالكم العليم الحوالكم وفى هذا تهديد الهم ووعيد وقوله بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه هدذا اخبار عن تعنت الكفار والحاده مواختلافهم فيما يصفون به القرآن وحيرتهم فيه وضلالهم عنه فتارة يجعلونه سعراو تارة يجعلونه شعراو تارة يجعلونه الفران الخشال المشال عنه فتارة يجعلونه سيد وقوله فليا تنابا ية كاأرسل الاقولون يعنون كناقة صالح وآيات موسى وعيسى وقد فال الله ومامنه مناان نرسل بالا تالاان كذب بها الاولون الاية ولهذا قال تعلى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكاها فهدم بومنون أى ما آمنيا قرية أهلكاهم بذلك أفهو لا مؤمنون بالا يات لوراً وهادون من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على بدى نبيها فا منوابها بل كذبوا فاهلكاهم بذلك أفهو لا مؤمنون بالا يات لوراً وهادون أوليات المنافرة على بدى يومنون بالا يومنون ولوجاتهم كل (٢٧١) آية حتى يروا العذاب الاليم هذا كله

وقدشاهدوامن الاتات الماهرات والحجيح التباطعيات والدلائسل المدنآت على بدى رسول الله صلى الله علمه وسلم ماهوا ظهروأجلي وابهر واقطع وأقهرتم اشوهدمع غيره ون الأنساء صلوات الله وسلامه عليهم اجعين قال اسأى ماتمرجه اللهذكرعن زيدس الحماب حدثناان لهيعة حدثنا الحرثين زىد الحضرمي عن على من رماح اللغمى حدثني من شهدعمادة ن الصامت يقول كافي المستعدومعنا أبو بكرالصديق رضي الله عنمه سرأ يعض القرآن فاعمد اللهن ساول ومعه غرقة وزريمة فوضع واتكا وكان صدي اقصيدا حدلا فتال باأبابكر قل لمحمد يأتساما آية كاجا الاولونجا سوسي بالالواح وجاءدا ودمالز بوروصالح بالناقة وجاءعسى بالانحمل وبالمائدة فبكي أبو بكرردى الله عنه فحر جرسول اللهصلي اللهعليه وسالم فعالأنو

والسابع انهذا الحكم سؤسس على الغالب العيام والمعنى ان عالب الزناة لايرغب الافي الزواج بزائية مثله وغالب الزواني لابرغن الافي الزواج بزان مثلهن قال الصح رخي ان الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنالا يرغب في نكاح المرأة الصالحة واعما يرغب في الكاح فاسقةمنا لهأوفي مشركة والفاسقة لاترغب في نكاح الرجل الصالح بل تنفرعنه وانما ترغب فمن هوون جنسهامن الفسقة والمشركين فهذا على الاعم الاغلب كايقال لايفعل الخسيرالاالرجسل التقي وقديفعل الخيرس ليس يتتي فكذاههناوا افرق بين قوله الزانح لا ينكح الازانية أومشركة وقوله والزانمة لايسكعها الازان أومشرك ان الكلام يدلعلي أن الزاني لارغب الافي نسكاح الزانسة بخلاف الزانية فقد ترغب في نسكاح غيرالزاني فلا جرم بين ذلك بالكلام الثمانى والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزوانى بعدزجرهم عن الزناوهذاأر جح الاقوال وسيب التزول يشهدله كاتقدم وعن شعبة ولى ابن عباس قال كنت مع ابن عباس فأنا درجل فقال انى كنت اتسع امر أة فأصب منها ماحرم الله على وقد رزقني الله منهايق بة فاردت ان أتز وجها فقال النكس الزاني لاينكم الازانيمة أرم شركة فقال ابن عبياس ليس هــذاموضع هــذه الآية انمـاكن نساء بغاياً سنعاليات يجعلن على أبواجن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك فأنزل الله هدده الآية تزوجها ها كان فيهامن انمفعلي وعنأبي هريرة قال قال رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلملا ينسكم الرانح الجهود الامثلة أخرجه الوداودوابن المنذروالحاكموابن أىحاتموغهرهموعن على آن رحلا رؤح امرأة ثمانه زنى فاقم عليه الحدفياؤابه الى على ففرق سنهو بن امرأ تموقال لا تتزوج الا مجلودة مثلك وعن مجاهد قالكن نسافى الجاهلية بغيات فكانت منهن امرأة جيلة تدعى أم جمل فكان الرجل من المسلمين يتزوج احداهن لتنفق علمه من كسم افنهدي الله سبجانهأن يتزوجهن أحدمن المسلين وهومرسل وعن ابن عباس انهانزات في بغايا معلناتكن في الجاهلية وكن زواني مشركات فحرم الله نكاحهن على المؤمنين وعنه قال

بكرة وموابنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نست غيث به من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اندلا يقام لحائم يقام لله عزو حل فقلنا بارسول الله انالقينا من هذا المنافق فقال ان جبريل قال لى اخرج فأخبر بنم الله التي أنع بها عليك و فضيلنه التي فضلت بها في بشرى الى المنافق فقال ان حبر والاسود وأمرنى ان أندرا لمن وآتانى كابه وانا أمى وغفر ذبي ما تقدم وما تأخر وذكر اسمى فى الاذان وأمد فى الملائكة وآتانى النصر وجعدل الرعب املى وآتانى الكوثر وجعدل حوضى من أعنام الحماض يوم القيامة ووعد فى المقام المجود والناس مهطعون مقنع عون رؤسهم وجعلى في أقل زمرة تخرج من الناس وادخل في شفاعتى سبعين ألفاه من أمتى الجنه بغير حساب وآتانى السلطان والملائد وجعلى في أعلى غرفة فى الجنه في جنات النعيم فليس فوقى أحد الاالملائد كمة الذين يحدم اون العرش واحلى ولامتى الغنائم ولم تحل لاحد كان قبلنا وهدذا الحديث غريب جدا (وما أرسانا قبلاً الارجالا

نوسى اليهسم فاسألوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون وماجعلناهم جسد الايا كلون الطعام وما كانوا خالدين تم سدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكا المسرفين) يقول تعالى را داعلى من أنكر بعثة الرسل من الشر وما أرسلنا قبلا والارجالانوسى اليهم أى جسع الرسل الذين تقدموا كانور جالامن البشر لم يكن فيهم أحدمن الملائدة كافال فى الآية الاحرى وما أرسلنا قبلا الارجالا نوسى اليهسم من أهل الفرى و قال تعالى قل ما كنت بدعامن الرسل و قال تعالى حكاية عن تقدم من الام لانهم أنكروا ذلك فقالوا ابشر بهدوننا ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون أى اسألوا أهل العلم من الام كاليهود والنصارى و سائر الطوائف هل كان الرسل الذين أنوهم بشرا أوم لا تركز وانحاك كانو ابشر اوذلك من تمام نعدة الله على خلقه اذبعث فيهم وسلامنهم تم كنون من تناول البلاغ منهم والا خذ عنهم وقوله (٢٧٦) وما جعلناه م جسد الايا كاون الطعام أى بل قد كانوا أجسادايا كاون

كانت بغايافي الجاهلمة بغايا آل فلان و بغايا آل فلان فقال الله الزاني لا يذكم الازانيسة فاحكم الله ذلك فيأمر الحاهلية وروى نحوه لداعن جاءة من التابعين وعن الضحاك قال انماعي بذلك الزراولم يعن به الترويج وعن ابن عساس في هـ ذه الآية قال الزاني من أهلالقبله لايزنى الابزانية مثلامن أهل القبلة أومشركة من غيراً هل القبلة والزانمة منأهل القبله لاتزني الابزان مثلهامن أهل القبلة أومشرك من غيرأهل القبلة وحرم الزناعلي المؤمنين وقداختلف في جوازتزوج الرجل بامرأة قدزني هوم افقال الشافعي وألوحنيفة بجوازذلك وروىءن إبزعباس وعمروا نءسعودوجابرانهلايجوز قالراب مسعوداذازني الرحل بالمرأة ثم أكعها بعد ذلك فهمازانيان أبداويه قال مالك (وحرم ذَلِكُ) أى الزناأ ونكاح الزواني لمافيه من التشبه بالنسقة والتعرض للتهـ مة والطعن فى النسب والتسبب اسو المقالة وغ مرذلك من المفاسد ومجالسة الططائين كم فيهامن التمرض لافتراف الاسمأم فكرف بمزاوجة الغاما والتعباب وقيه لهومكروه فقط وعبر بالتعريم عن كراهة التنزيه سمالغة في الزجر (على المؤمنين) الاحيار الابرارفعلي المؤمن أن لابدخل نفسه تحتهذه العادة ويتصون عنها وقدمت الزالية على الزاني أولائم قدم عليها النيالان تلك الآية سيقت لعقو بتهماعلى ماجنيا والمرأةهي المادة التي منها نشأت تلك الجناية لانهالولم تطمع الرجل ولم يؤمضله ولمة كنه لم يطمع ولم يتمكن فلما كانت أصلافى ذلك بدئ بذكرها وأماالنانية فسوقة لذكرا انكاح والرجل أصل فيدلانه الخاطب ومنهد الطلب (والذين يرمون) استعارالرمى للشم بفاحشة الزيال كونه جناية بالقول ويسمى هـ داالشم برده الفاحشة الخاصة قذفاأى يشمون (المحصدات) أى النساء العنمنفات بالزنا وكذا المحصنين وانماخصهن بالذكرلان قذفهن أشبنع والعارفيهن أعظم و يلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلاخلاف بن علما هده الا به وقد جع الشوكاني فذلك رسالة ردبها على بعض المتأحر بن وعلما القرن الحادى عشر لما بأزع ف ذلك

الطعام كإقال تعالى وماأرسلنا قبلكمن المرسلين الاانهم لمأكاون الطعام وعشون في الاسواق أي قد كانوابشرا من الشريا كلون ويشر بون مثل الناس وبدخلون الاسواق للتكسب والتحارة وليس ذلك بضاراهم ولانافص منهم شمأ كالزهم مهالمشركون في قولهم مالهذاالرسول بأكل الطعام ونشي في الاسواق لولاأنزل الديه ملك فمكون معه نذيراأو ملق المهكنز اوتكونله جنَّة مأكل منها الآية وقوله وماكانوا خلدين أى فى الدنيا بل كانوا يعشون ثميمونون وما جعلنالىشرمن قبلك الخلدوخاصتهم انعم هوجي اليهم من الله عزوجل تنزل على-مالملائكة عن الله علا يح المامريه وينهيىءنيه وقوله نمصدقناهم الوء ـ دأى الذي وعددهم ربهم ليهلكن الظالمين صدقهم الله وعده وفعل ذلك ولهذا فالفانجساءم

ومن نشاه أى أتباعه من المؤمنين وأعدكا المسرفين أى المكذبين بماجات به الرسل القد أنزلنا اليكم كابافيه ذكر كم وقيل أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشآ بابعدها قوما آخرين فلما أحدوا بأسنا اذاهم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيه ومسا كنكم لعلمكم تسسئلون قالوا يا و بلنا انا كاظالمين في الذعواهم حقى جعلناهم حصد الحامدين ) يقول تعالى منبها على شرف القرآن محرضا الهم على معرفة قدره لقد أبزلنا المكم كابافيه ذكركم قال ابن عباس شرفكم وقال مجاهد حديث كم وقال الحسن دينكم أفلا تعقلون أى هذه النعمة وتتلقونها بالقدول كافال تعالى وانه لذكر لأولقوم لوسوف تسئلون وقوله وكائين من قرية أهلكا ها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها الاتية وقوله وانشأ بابعدها قوما آخرين أى أمة أخرى بعدهم فلما أحسوا بأسنا أى

تيقنواان العذاب واقع بهم لا محالة كاوعدهم نبيهم اذاهم منها يركضون أى يفرون هار بين لا تركضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيسه ومساكنكم هذا تهم بهم بمرزا أى قسل لهم نزرالا تركضوا هار بين من نزول العداب وارجعوا الى ماكنتم فيسه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة قال قتادة استهزا بهم العلكم تسئلون أى عماكنتم فيه من ادا مشكر النع قالوا يا ويلنا الما كاظالمين اعترفوا بدنو بهم حين لا ينف مهم ذلك في ازالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين اى مازالت تلك المقالة وهي الاعتراف الظلم هعيراهم حتى حصد ناهم حصد او خدت مركاتهم وأصواتهم خود الوما خلقنا السماء والارض و ما ينهم الاعبين الوارد ناان تخذله و الا تخذناه من لدنان كافاعلين بل قذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاه ق ولكم الويل مما تصنون وله من في السموات و الارض و من عنده لايست كبرون عن عبادته و لايست سرون (٢٧٣) يسجون الليل و النهار لا يفترون ) يخبر تعالى من في السموات و الارض و من عنده لايست كبرون عن عبادته و لايست سرون (٢٧٣) يسجون الليل و النهار لا يفترون ) يخبر تعالى

انه خلق السموات والارس الحق أى العدل والقسط ليحزى الذين أساوا عاعلوا ومحزى الذس احسنوا بالحسمني وانه لم يخلق ذلك عمثا ولالعما كإقال ومأخلقنا السموات والارض ومامنهماباطلاذلك ظن الذس كفروا فو مللذين كفروا من المار وقوله تعالى لوأردنا أن تغدداهو الاتخذاه من إدياان كذافاءلمين قال ابنأ ي نجيح عن مجاهـ د لوأردناان نتخذلهوا لاتحدناه من لذنا يعني من عندنا متول وماخلفنا جنية ولانارا ولا وتاولابعثاولاحساباوقال الحسن لهوااللهوالمرأة بلسانأهل البمن وقال ابراهم التعمي لاتحذناه من الحو رالعين وقال عكرمة والسدي المرادباللهوههذا الو**لدو**هذاوالذي قه لهمتلازمان وهو كفوله تعالى لوأراداللهان يتحذولدالاصطنى مما تخلق مانشا وسحانه هوالله الواحد القهار فنزه نفسه عن اتحا ذالولد

وقمل ان الآية تع الرجال والنساء والتقدر الانفس الحصنات وبؤيده ذاقوله في آية أخرى والمحصنات من النساءفان البمان بكونهن من النساء يشعر بان لفظ المحصنات يشمل غبرالنسا والالم يكن للبيان كثيرمعنى وقبل أرادبالحصنات الفروج كاقال والتي أحصنت فرجها فتتناول الآية الرجال والنساء وقسل انالفظ الحصنات وان كان للنساء لكنه ههنايشمل النساءوالرجال تغاسا وفيهان تغلب النساءعلي الرجال غبرمعروف فىلغـةالعربوقدمضي في سورة النسافذ كرالاحصان ومايحة لهمن المعاني وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطولة مستوفاتف كتب النق منها ماهو مأخوذمن دلمسل ومنها ماهومجردرأي بحت قرئ المحصنات بنتح الصاد وكسرها وذهب الجهورمن العلما انه لاحدعلي من قذف كافراأ وكافرة وعال الزهري وسعيد بن المسيب والنأى لمللى مجب علمه الحدودهم الجهورأيضا الى ان العمد محلداً ربعه من حلدة وقال أين مسعودو عمر سعبد العزيز وقبمصة يجلد ثمانين قال القرطبي وأجع العلا على ان الحرلا يجلد للعبد اذا افترى علمه لتباين من تبتهما وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله على موآله وسلم انمن قذف مماوكه بالزاأ قيم عليه الحديوم القيامة الاآن تكون كافال وشرائط الاحصان خسة الاسلام والعيقل والباوغ والحرية والعنيةمن الزناوالمحصن كالحصنة في وجوب حدالقذف وبسط الكلام في هـ ذا في كتب الفروع مُذكر سحدانه شرطالا قامة الحد على من قذف المحصينات فقال (ثم لم يأنو الله بعقشه داء) يشهدون عليهن لوقوع الزنامنهن برؤيتهم ولفظ ثمدل على أنه يجوزأن تكون شهادة الشهودفي غيرمجلس القدف وبه قال الجهور وخالف في ذلك مالك وظاهر الآية انه يحوزأن تبكون الشبهودمجتمعن ومفترقين وخالف في ذلك الحسن ومالك واذالم بكمسل الشهودأر بعمة كانوا فذفة يحدون حدالق ذف وقال الحسن والشعبي انه لأحدعلي الشهودولاعلى المشهودعليهو به قال أحدو أبوحنيفة ومحدين الحسن وبردذاك ماوقع

(٣٥ \_ فتح البيان سادس) مطلقا ولاسيما عما يقولون من الافك والباطل من اتحاذ عيسى أوالعزير أوالمدلا شكة سجان الله عما يقولون علوا كبيرا وقوله ان كنافا على قال قتادة والسدى وابراهيم النحيمي ومغيرة بن مقسم أى ما كنافا على وقال مجاهد كل شئ في القرآن ان فهوا نكاروقوله بل نقذف بالحق على الباطل أى بين الحق فيد حض الباطل والهذا قال فيدمغه فا ذا هو زاهق أى ذا هب مضمعل ولكم الويل أى أيها القائلان تقولد عما تصفون أى تقولون و تفترون ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونها را فقال وله من في السموات والارض ومن عند ويعني الملائكة لايست كبرون عن عبادته أى لايستنكفون عنها كما قال لن يستنك المسيح أن يكون عبدالله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته و يستكبر فسيحشر هم اليه جيعا وقوله ولا يستحسر ون أى لا يتعبون ولا يكون بسجون الليل والنها رلا يفترون فهم دائبون في العمل له لا ونها را مطيعون قصدا

وعلاقادرون عاميه كاقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن أبى دلامة البغدادى أنا ناعبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حرام قال بينارسول الله صلى الله عليه وسلم بن الصحاء بين الصحاب الله على الله الله والعدل الله على الله الله والعدل الله على الله الله والعدل الله الله والعدل الله الله والعدل الله الله والعدل الله الله والعدل الله

فىخــــلافة عمررضى الله تمالى عنه من جلده للنـــلاثة الذين شـــهدوا على المغيرة بالزناولم كيخالف فى دَلاناً حدمن الصحابة وقد اختلف فى اعراب شهدا على أقوال ثم بين الله سجمانه مايجب على القادف فقال (فاجلدوهم)أى كل واحدمنهم (عانين جلدة) الحلدالضرب كاتقدم والجالدة المضاربة فى الجلود أوبالجلود ثم استعير للضرب بالعصاو السمف وغيرهما وقد تقدم بان الجلد قريبا (ولا تقبلوا الهمشهادة) أي فاجهو الهم بن الامرين الجلد وترك قبول الشهادة في شئ لانم ـم قد صار وابالقذف غير عدول بل فسقة كاحكم الله به عليهم في آخرهذه الآيةومعني (أبدآ) مادا وافي الحياة ثم بين سيمانه حكمهم بعد صدور القذف منهم واصرارهم عليه وعدم رجوعهم الى التو بة فقال (وأولئك هم الفاسقون) لاتيانهم كبيرة وهذه الجلة مستأنفة مقررة لمضمون ماقبلها والفسق والخروج عن الطاعية ومجاو زةالحدالمعصمة وفيه دايل على ان القذف من الكائرلان اسم الفسق لايقع الاعلى صاحب كميرة ثم بين الله سجانه ان هـ ذا التأسداه دم قبول شهادتهم هو مع عدم النوبة فقال الاالذين بالوامن بعددلك) أي من بعد اقترافه ملذنب القذف (وأصلحوا) أعمالهم التي من جلتهاذنب القذف ومداركة ذلك مالتوبة والانقه ادللعد (فان الله غفور رحم) يغفرونو بهمو برجهم وقداختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع الى الملتن قبل وهيءدمقبول الشمهادة والحكم علبهم بالفسق أمالي الجلة الاخدة وهذا الاختلاف بعداتناقهم على الهلايعود الى جلة الجلد بليجلد التائب كالمصروبعدا جاعهم أيضا على ان الاست أننا و يرجع الى جله الحكم بالفسق فعل الحلاف هل يرجع الى جله عدم فبول الشهادة أم لافقال الجهوران هذا الاستنفا مرجع الى الجلتين فاذا تاب القاذف قبلت شهادنه وزال عنده الفسق لان سبردها هوماكان متصفابه من الفسيق بسبب القدف فاذازال بالتوبة بالاجاع كانت الشهادة مقبولة وقال القاضى شريح وابراهيم النحعي والحسن البصري وسعيد دبن جبيرو مكحول وابنز يدوه فيمان الثوري

انهجعللهم التسبيح كاجعدل لكم النفس ألىس تتكم وانت تتنفس وأنت نشى وأنت تتنفس (أم اتحذواآ لهةمن الارضهم منشرون لوكان فيهما آلهة الاالله الفسداما فسحان اللهرب العرش عا بصةون لايسئل عمايفه لوهم يسئلون)ينكرتعالى على من اتخذ مندونه آلهة فقال أم اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون أي أهم محمون الموتى ويذثهر ونم-م من الارض أىلاية\_درون على شئ من ذلك فكمف جعاوهالله لدا وعبدوهامعه ثماخيرتعالى اندلوكان فى الوجود آلهـة غيره الفسدت السموات والارس لوكان يقال فيهما آلهمة أي في السموات والارض لنسدتا كقوله تعالى ما تخذالله من ولدوما كان معمه من اله اذا لذهبكل اله عماخلق ولعلا بعضهم على بعض سيمان الله عمايصة ون وقال عهنافسجان اللهرب العرش

عايصفون أى عايقولون الله ولدا أوشر يكاسحانه وتعالى وتقدس وتبزه عن الذى يفترون و بأفكون علوا وابو كبريائه كبيرا وقوله لا يسئل عايفعل وهم سئلون أى هوالحا كم الذى لامعقب لحكمه ولا يتعرض عليه احداعظمته و حلاله وكبريائه وعلمه و حكمته وعدله ولطفه وهم يسئلون أى وهوسائل خلقه عمايعملون كقوله فوريك لنسألنه م أجعين عماكانو ايعملون وهده كقوله تعالى وهو يعير ولا يجارعليه (أم اتخذوا من دونه آلهة قل هابو ابرها نكم هداذ كرمن معى وذكرمن قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبل من رسول الانوسى الميمان القرآن وذكر من قبلي به المتقدمة على خلاف قل المحدها نوابرها نكم أى دليلكم على ما تقولون هذاذكره ن معى يعنى القرآن وذكر من قبلي يعنى الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولونه و تزعون ف كل كن اي ارسل ناطق بانه لا اله الا الله ولكن انتم أيما المشركون لا تعلون الحق فانتم معرضون

عنده ولهذا قال وما ارسلنامن قبلا من رسول الانوجى المداله الاانا فاعبد ون كا قال واسأل من ارسانا من قبلاً من رسلنا اجعلنامن دون الرجن آلهة يعبدون و قال واقد بعثنا فى كل امة رسولاان اعدوا الله واجتنبوا الطاغوت في كل بي بعثه المه يدعو الى عبادة الله وحده لاشريك و الفطرة شاهدة بذلك أيضا والمشركون لابرهان لهم وحجتهم داحضة عندر بهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد (و قالوا اتحد الرحن ولداسجا له بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بامره يعد الون يعلم ابن أبديهم وما خلفهم ولايشفعون الالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهدم الى اله من دوية فذلك نجزيه جهم كذلك نجزى الظالمين ولايشفعون الالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهدم الى اللائكة من العرب ان الملائكة بنات الله فقال عاله يقول تعالى رادا على من زعم ان له تعداد الله مكرمون عنده فى منازل عالمة ومقامات (٢٧٥) سامية وهم له فى عابة الطاعة قولا و فعلا

لابسمقونه بالقول وهمم بامره دهماون أى لانتقدمون بن مدمه مامر ولامعالفونه فماأمرهميه بل سادرون الى فعله وهو تعالى علمه محمط مرم فلا يحنى علىه منهم خافسة بعلمما بن أديهم وماخلفهم وقوله ولانشفعون الالمن ارتضى كقوله من ذاالذي يشفع عنده الاباذيه وقوله ولاتنفع الشفاعة عندده الا لمن أذن له في آمات كند برة في معنى ذلك وهممن خشيته أى من خوفه ورهت مشفة ونومن بقلمنهم اني الهمن دونه أي من ادعى منهم انه اله من دون الله أى مع الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين أى كل من قال ذلك وهـ ذاشرط والشرط لايلزم وقوعه كقوله قل انكان للرجن ولدفاناأ ول العابدين وقوله لتنأشركت ليحبطن عملك وللكونن من الخاسرين (أولم س الذين كفروا أنالسموات والارض كانتيارتقا فنتقناه ماوجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا يؤمنون

وأبوحنيفةانهذا الاستثناء يعودالىجلة الحكم بالفسق لاالىجلة عدمقبول الشهادة فبرتفع بالتوية عن القاذف وصف الفسق ولاتقسل شهادته أصلا وذهب الشافعي والضحان الى التفصيل فقالالا تقسل شهادته وانتاب الأأن يعترف على نفسه بالهقد قال الهمان فمنتذ تقسل شهادته وقول الجهورهو الحقلان تخصمص التقسد بالجلة الا خرةدون ماقبلهامع كون الكلام واحدافى واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ماتقتضيه لغة العرب وأولوية الجله الاخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيدا لهالاتنفي كونه قيدا لماقبلهاغاية الامر ان تقميد الاخبر بالقيد المتصلبها أظهره ن تقييد ماقبلها به والهذا كان مجمعاعليه وكونه أظهر لاينافى كونه فيما فبلها ظاهرا وقدأ طال أهل الاصول الكلام فى القيد الواقع بعدجل بما هومعروف عند دمن بعرف ذلك الفن والحق هوهدا والاحتماح بماوقع تارةمن القيودعائداالى جميع الجل التي قبله وتارة الى بعضها لاتقوم بهجمة ولايصلح للاستدلال فانه قديكون ذلك لدايل كاوقع هنامن الاجماع واتنماق الائمــة الاربعة على عدم رجوع هـ ذاالاستثنا الى جله الجلد فالقاذف يجلدع نـ دالجيه عسواء ناب أولم يتبوهما يؤيد مافررنا ويقويه ان المانع عن قبول الشهادة وهو الفسق المتسبب عن القدف قد زال فلم يبق ما يوجب الردللشها وقد اختلف العلماء في صورة بوية القاذف فقال عربن الخطاب والشعى والضعاك وأهل المدينة انتوبته لاتمكون الامان بكذب نفسه فى ذلك القذف الذي وقع صه وأفيم علمه الحد بسيب وقالت فرقة منهم مالك وغيره ان قو بتمه تكون بان يحسن حاله ويصلح عمله و يندم على مافرط منه ويستغذرالله من دلك و يعزم على ترك العود الى مثله وان لم يكذب نفســ ه ولارجع عن قوله وقد أجعت الاجاع القرطبي قالأ بوعبيدالاستثناء يرجع الى الجل السابقة وليسمن رمي غير مالزما باعظم جرمامن مرتمك الزناوالزاني اذاتاب قبلت شهادته لان التائب من الذنبكن

وجعلنافى الارض رواسى انتميد بهم وجعلنافيها في الجاجا بسلالعلهم بهتدون وجعلنا السماء سقفا تحفوظ اوهم عن آياتها معرضون وهوالذى خلق اللدل والنهار والشمس والقمركل فى فلا يسجون ) قول تعالى منها على قدرته التامة وسلطانه العظيم فى خلقه الاشياء وقهره لجيع المخلوقات فقال أولم يرالذين كفروا أى الجاحدون لالهبته العابدون معه غيره ألم يعلموا أن الته هوا لمستقل بالخلق المستد بالتدبير فكيف يليق أن يعبد معه غيره أو يشرك به ماسواه ألم يروا أن السموات والارض كانتار تقا أى كان الجمع متصلا بعض متلاصق مترا كم بعضه فوق بعض في ابتداء الامر ففتق هده من هدد في السموات سبعا والارض سبعا وفصل بين السماء الدنيا والارض بالهوا وفامطرت السماء وأستت الارض ولهذا قال وجعلنا من الما كل شئ حي أفلا يؤمنون أي وهم يشاهدون المخاوقات تحدث شأ فشأ عما ناوذ لك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاه

فقى كل شئه آية « تدل على انه واحد قال سفيان النورى عن أيه عن عكرمة قال سئل ابن عباس الليل كان فبل أوالنهار وقال ابن أبي حاتم حد شنا أبي عنه ما الاظلمة ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار وقال ابن أبي حاتم حد شنا أبي حد شنا ابراهيم بن أبي حزة حد شناحاتم عن حزة بن أبي مجدع عبد الله بن دينار عن ابن عران رجلا أتاه يسأله عن السموات والارض كانتار تقا فنت فن المناف فنت فنال النام على المناف المناف المناف في الله في الله في الله في الله في الله في المناف المناف وفتى هذه المناف وفتى هذه بالمناف وفتى هذه بالمناف في الناب عرفا خبره فقال ابن عرفا حدالة والمناف وقال الناف القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على المناف قال عطمة المناف وقد أولى من القرآن على القرآن على المناف قال عطمة المناف ال

لاذنب له واذاقبل الله النمو بة من العبد كان العباديا لقبول أولى مع أن مثل هذا الاستثناء و جودفى مواضع من القرآن سنها قوله انماجزا الذين يحار تون الله الى قوله الاالذين تابوا ولاشك ان هذا الاستثناء يرجع الى الجميع قال الزجاج وليس القاذف باشدجر مامن الكافر فحقمه اذاتاب وأصلح أن تقب لشهادته قال وقوله أبداأى مادام فاذفا كمايةال لاتقبل شهادة الكافرأبدا فاتنمعناه مادام كافراانتهسي وعن ابن عبياس في الاتية قال تاب الله عليهم من الفسوق وأما الشهادة فلا يحوز وعن عربن الخطاب اله قال لاي بكرة التبت قملت شهادتك وعنمه قال توبتهما كذابهم انفسهم فانأ كذبوا أنفسهم قملت شهادتهم وعن ابن عباس أيضا قال من تاب واصلح فشهادته في كتاب الله تقبل وفي الباب روايات عن التابعين وقصة ذف المغبرة في خلافة عرم روية من طرق معر وفة وأخرج المجارى والترمذي واس ماجه عن ابن عباس ان هلال سن أميسة قذف امرأ مع عندالنبي صلى الله علمه وآله وسلم بشر بالنب محماء فقال النبي صلى الله علمه وآله وسلم السنسة والاحدفى ظهرك فقال مارسول الله اذارأى أحد ماعلى امرأ تهرجلا ينطلق يلتمس السنة فعل الذي صلى الله علمه وآله وسلم يقول السندة والاحد في ظهرك فقال هلال والذي بعث لمالحق انى لصادق ولمنزان الله ما يبرئ ظهرى من الحدونز ل جبريل فانزل عليمه والذبن يرمون أزواجهم حتى بلغان كانمن الصادقين فانصرف النبى صلى الله عليمه وآله وسلم فارسل المهما فحاءهلال فشهدوالنبي صلى الله على موآله وسلم يقول الله يعلمان أحدد كالكاذب فهل منكانانك غ فامت فشهدت فلاكانت عندا الحامسة وقفوها وقالواانهاه وجبة فتلكأت ونكصت حتى ظنناانها ترجع ثم قالت لاأفضح قومى سائر اليوُم فضت فقيال الذي صلى الله علميه وآله وسلم أيصروها فانجات به أكل العينين سابغ الالبتين خدلج الساقين فهولشر يكبن محما فحما تبه كذلك فقال النبى صالى الله علمه وآله وسالم لولامامضى من كتاب الله لكان لى ولهاشان وأخرج

العوفي كانت هدنه رتقيا لاغطر فامطرت وكانت هذه رتقا لاتنت فانمتت وفأل اسماعمل سزابي خالد سألت أياصالح الحنقي عن قوله أن السموات والارض كانتارتقا ففتقناهما فالكانت السماء واحدة ففتق منهاسبع معوات وكانت الارض واحدة فغتق منهما سمع أرضن وهكذا فالمجاهم و زاد ولم تهكن السماء والارض متماستن وقالسعمدن حمير وكانت السماء والارت ملتزفتين فلمارفع السماء والرزينها الارض كان ذلك فتقهم االذي ذكرالله في كتابه وقالالحسنونتادة كانتياجيعاففصل بينهما بهدأ الهواء وقوله وجعلنامن الماكل شيَّحي أىأصل كل الاحماء قال ان ای حاتم حدث اای حدثنا انو الجاهر حدثناسعمدين بشير حدثنا قدادةعن الى ممونة عن أتى هربرة انه قال ماني الله اذارأ يتلك قرت عمني وطابت نفسي فاحـــــرنا عن

كل شئ قال كل مع ونه عن أمر اذا علت بارسول الله انى ادارا يتسك طابت نفسى وقرت عنى فانبغى عن كل شئ قال كل شئ خلق من عن الى مع ونه قت أن نبغى عن أمر اذا علت به دخلت الجنة قال أفش السلام وأطع الطعام وصل الارحام وقم بالليل والناس نسام ثم ادخل ما قال قلت أنبغى عن أمر اذا عملت به دخلت الجنة قال أفش السلام وأطع الطعام وصل الارحام وقم بالليل والناس نسام ثم ادخل الجنة بسلام ورواه أيضا عبد الصحد وعفان و جهز عن همام تفرد به أحد وهذا الساد على شرط الصحيح بن الاأن أبام و وقد روادى أن السد بن واسمه سلام الته أعلم وقوله وجعلنا في الاضرواسي أى السد بن واسمه سلام الته علم والترمذي يصحيح له وقد رواد سعد بن أبى عروبة عن قتادة مرسلا والله أعلم وقوله وجعلنا في الاضرواسي أى المقارب وتصول فلا يحصل لهم والدلالات والهذا قال الامقد دارالر دع فإنه بإذ المه والشمس ليشاهد أو المها السماء وما فيها من الاكات الباهرات والحكم والدلالات والهذا قال

أن تمديم أى لذلا تمديم وقوله وجعانا فيها فجاجا سبلا أى ثغرافى الجبال يسلكون فيها طرقامن قطر الى قطر واقلم الى الكاهو المساهد فى الارض يكون الجب لها ثلا بين هذه البلادوهذه البلاد في على الله فيه فوة ثغرة ليسلل الناس فيها من ههنا الى ههنا ولهدد اقال العله من يمتدون وقوله وجعلنا السماء سقفا محقوطا أى على الارض وهى كالقبة عليها كاقال والسماء بنيناها بالده والمالوسعون وقال والسماء وما بناها أفر بنظر والى السماء فوقهم كيف سيناها وزيناها ومالها من فروح والبناء هو أصب القبة كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على خسماً ي خسمة دعائم وهذا لا يكون الافى الجمام كا تعهد العرب محفوظا اى عالم المحروسان بنال وقال محاهد مرفوعا وقال ابن الى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا المدين عبد بن جمير عن ابن عباس قال رجل عن ابيه عن ابن اسمى النام عن المغيرة عن (٢٧٧) سعيد بن جمير عن ابن عباس قال رجل

يارسول الله ماهـ ذه السماء قال هذامو ج مكفوف عنكم اسناده غـريبوقوله وهـمعنآ ماتهما معرضون كقوله وكابن من آية فىالسموات والارض مرون عليها وهمءنهامعرضونأى لاستفكرون فهما خلق الله فيهما من الاتساع العظم والارتفاع الباهرومازينت مه من الكو اكك الثوابت والسمارات في لملهاوفي نهارهامن هدده الشمس التي تقطع الفلك بكاله في نوم والملة فتسترغانة لا يعلم قدرها الأالله الذى قدرها وسخرها وسبرهاوقدذ كرانأبي الدنيارجه الله في كتابه التنسكر والاعتمار أن معض عماديني اسرائيل تعمد ثلاثين سنة وكان الرجل منهم اذا أعسد ثلاثمن سنة أظلته عمامة فلمرذلك الرجل شما عما كان يحصل لغيره فشيكي ذلك الى أمه فقالت له ماين فلعلك أذنس في مدة عماد مك هذه فقاللا واللهماأعلمه قالت فلعلك هـ ممت قال لا ولاهممت قالت

هـ ذما القصة أبودا ودالطيالسي وعبدالرزاق واحدوعبدس حسدوا بوداودوابنجرير وابن المنسذرواين أبيحاتم وابن مردويه عناب عبياس مطولة وأخرجهاالجنياري ومسلم وغيرهم ماولم يسموا الرجل ولاالمرأة وفي آخر القصة ان النبي صلى الله علم وآله وسلم قالله اذهب فلاسبيل لك عليم افقال بارسول الله مالى قال لامال لك أن كنت صد فتعليم افهو بما الشحلات من فرجها وان كنت كذبت عليم افذاك أبعد لك منها وأخرج المحارى ومسلم وغبرهما عن سهل من سعد قال جاءعو عرالى عاصم من عدى فقال سلرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم أرأ يترجلا وجدمع امرأته رجلافقتله أيتذلبه أمكيف بصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل فقالءو عروالله لاتنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا سألنه فاتاه فوجده قدانزل عليسه فدعاج مافلاءن بينهما قالءويمران انطلقت بمآ بإرسول الله لقد كدبت عليها فغارقها قبل أن مأمره رسول الله صلى الله على ـــ ه و آله و سلم فصارت سنة للمتلاعنين ففال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمأ يصروها فانجاءت به أسحمأ دعج العينين عظيم الالمتين فلاأراه الاقدصدق وانجائت به أحمركا نه وحرة فلا أراهالا كآذبا فجاءت بهمذ لرآلنعت المكروه وفى البابأحاديث كشبرة وأماذكرنا كفامة وأخر جعبدالر زاقءنعر بنالخطاب وعلى وابن مسعود فالوالايجمع المتلاعنان أبدا ثمذ كرسيحانه بعدذ كره لحبكم الةلمذف على العلموم حكم نوع من أنواع الةلمدف وهو قذف الزوح للمرأة التي محته بعقد النكاح فقال (والذبن يرمون أزواجهم) جعزوج بمعنى الزوجة فانحذف الناءمنه اأفصه من اثباتها الافي الفرائض ولم يقيدهنا مالحصنات اشارة الى ان اللعان يشرع في قذف الحصنة وغيرها فهو في قذف المحصنة يسقط الحدين الزو جوفى قـــذف غيرها يسقط النعزير كائن كانت ذميــة أوأمة أوصغيرة يحتمل الوطء بخلاف قذف الصغيرة التي لاتحة مله و بحلاف قذف المكبيرة التي ثبت زياها ببينة أواقرار

فلعلان رفعت بصرك الى السماء مردد ته بغسر فكر فقال نع كثيرا قالت فن ههنا أنيت ثم قال منها على بعض آيا ته فقال وهوالذى خلق الليل والنهاراى هذا في ظلامه وسكونه وهذا بضيا مه وانسه يطول هذا تارة ثم يقصر اخرى وعكسه الا خروالشمس والقمر هده الهانور يخصها وفلك بذا ته وزمان على حدة وحركة وسيرخاص وهذا بنو رآخر وفلك آخر وسيرآ خروتقد يرآخر وكل فى فلك يستحون أى يدور ون قال ابن عالى المنال المنال الابالفاحكة ولا الفاحلة الابالمغزل من المنال المنالة من والقمر وما المنالة والمنالة المنالة المنالة

ر بكذوالجلال والاكرام وقداستدل بهذه الاكبرية من ذهب من العلماء الى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحى الى الاكنان بشرسواء كان وليا أونسيا أورسولا وقد قال تعالى وماجه لمنالبشر من قبلك الحلاوقوله أفان مت أى يا مجمد فهم الحالدون أي يؤملون أن يعيشوا بعد له لا يكون هذا بل كل الهانغاء ولهذا قال تعمل كل نفس ذائقة الموت وقدر وى عن الشافعي رجه الله انه أنشد واستشهد بهذين الميتين عملى رجال أن أموت وان أمت بد فتلك سدل لست فيها با وحد

فقل للذي يبغى خلاف الذي مضى \* تهمياً لاحرى مثلها فكأن قد

وقوله ونبلو كم بالشر والخيرفتنة أى نختبركم بالمصائب تارة وبالنع أخرى فننظر من يشكرو من يكفرومن يصبرومن يقنط كا قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس (٢٧٨) ونبلو كم يقول نبتله كم بالشر والخيرفتنة بالشدة والرخا والعجة والسقم

إفان الواجب فى قذفهما التمزير اكمنه لابلاع لدفعه كافى كتب الفروع وقدوقع قذف الزوجـة بالزنالج اعةمن الصابة كهلال بن أميـة وعو بمراليجـلاني وعاصم بنءَـدي (ولم يكن لهم شهداء) يشهدون بمارموهن به من الزنا (الاأنفسهم) بالرفع على البدل مُن شهد ما ولميذ كر الزيخ شرى غيره وقب ل انه نعت له على أن الاعظى غيرو بالنصب على الاستشناء لى الوجه المرجو حولاً مفهوم لهذا القيد بل بلاءن ولوكان واجدا للشهود الذين يشهد ون بزناهالنفي ولدولدفع العقو بةحدا أوتعزيرا (وشهادةأحــدهم) أي الشهادة التي تزيل عنمه حدالقذف أوفالواجب شهادة احدهم أوفشهادة احدهم كاثنة أوواجبة وقيل فعليم أن يشهد أحدهم (أربع شهادات بالله انهلن الصادقين) فيمارماها به من الزناوهي المشهوديه (و) الشهادة (الخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين) فيمارماها بهمن الزناقرأ الجهورأن بالتشديدونافع بتخفيذها (ويدرأ) أي يدفع (عنها) أى عن المرأة (العذاب) الدنيوي وهوا لحدوالله في الهيدفع عن المرأة الحد (انتشهد) أى شهادتها (أربع شهادات بالله انه) أى الزوج (لمن الكاذبين) فيمارماني بهمن الزنا (و)تشهدااشهادة (الحامسةان عضب الله عليهاان كان) الزوج (من الصادقين) فما رماهابه من الزناوتخصيص الفضب بالمرأة للتغليظ عليها أكونها أصل الفجورومادته ولان النساء يكثرن اللعن في العادة ومع استكثارهن منه لايكون له في قلوبهن كبير موقع بخلاف الغضب (ولولافضل الله عليكم) فمه المتفات عن الغمبة والخطاب لكلمن الفريقين أى القاذفين والمقذوفات ففي الكلام تغايب صبغة الذكور على صبغة الاماث حيث لم يقل عليكم وعليكن (ورجمه) لذال الكاذب منهدما عذاب عظيم قاله الزجاج أولعاجلكم بالعقو بةولكنه سترعليكم ودفع عنيكم الحدباللعيان أولفضحكم فحواب لومح ـ فف ع بين عانه كثيرتو بته على من تاب وعظيم حكمته المالغة فقال (وأن الله توابً)أى يعود على من تاب اليه ورجع عن معاصيه بالتو بة عليه والمغفرة له في ذلك وغيره

تال على سأبى طلحة عن اس عماس والغنى وألفقر والحللال والحرام والطاعة والمعصمة والهدي والضدلال وقوله والمناترجعون أى فنحاز يكم باعالكم (وادارآك الذبن كذرواان يتخذونك الاهزوا أهدذا الذيذ كرآلهتكم وهو بذكر الرجنهـم كافرون خلق الانسان من على سأر يكم آماتي فلا صلوات الله وسلامه علمه واذآرآك الذين كفروايعني كفارقريش كأنى جهلواشباههان يتخذونك الاهزوا ای بسمترون بك و منتقصونك يقولون أهـ ذاالذي يذكر آلهتكم يعنونأهذا الذى يسبآ لهتكم ويسفه أحلامكم فالرتعالىوهم مد كرالر حنهمكافرون أىوهم كافرو**ن**بالله**ومع هــذايسته**زؤن برسول الله كما قال في الآية الاخرى واذارأ وك ان يتخدونك الاهزوا أهـ ذا الذي بعث الله رسولا انكاد لمضلما عنآلهتنا لولا أنصرناعايها وسوف يعلون

حين برون العذاب من اصل سبيلا وقوله خلق الانسان من على كا قال في الآخرى وكان الانسان (حكم) عولا أى في الامور قال مجاهد خلق الله آدم بعد كل شي من آخر النهار من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح عينه واسانه ورأسه ولم سلغ أسدن قال بارب استجل بحلق قدل غروب الشمس وقال ابن أبي حاتم حدث المحدب سينان حدث ابر يدب هرون أنبا نا محدب علق من وقاص الله في عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عامه وسلم خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجعمة فيسه خلق آدم وفيه أدخل الجندة وفيه أهبط منها وفيسه تقوم الساعة وفيسه عالي الساعة هي آخر ساعات النهار من وم الجعمة وهي التي خلق الله فيها آدم قال الله تمالى خلق الانسان من عسل الم تكون المفوس سرعة الانتقام منهم واستعبلت عله الانسان ههنا انه لما أن كرا لمستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه علمه وقع في المفوس سرعة الانتقام منهم واستعبلت

فلان فقال الله تعالى خاق الانسان من عمل لانه تعالى على الظالم حتى اذا أخده لم يفلته يؤجل ثم يعدل و ينظر ثم لا يؤخر ولهذا قال سأريكم آياتي أى نقمى وحكمى واقتدارى على من عصانى فلانسته للون (ويقولون متى هذا الوعدان كنتم صادفين لو يعلم الذين كفر واحير لا يكفون عن وجوهم المسارولا عن ظهورهم ولاهم ينصرون بل تأتيم بغته فتبهتم فلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون ) يخبر تعالى عن المشركين الم ميست مجلون أيضا بوقوع العداب به متدكذيا و حوداو كفر او عندا واستبعادافت ال ويقولون متى هذا الوعدان كفر وعناداواستبعادافت ال ويقولون متى هذا الوعدان كفر صادف تالله تعلم المنارولا عن طهورهم أى لوتيقنوا انه واقع بهم لا محالة لما استعجالوا به لويعلم ونحن يغشاهم الهذاب من فوقهم ومن محت أرجلهم لهم من فوقهم طلل من النار ومن تحتم طلل لهم من جهم مهادومن فوقهم غواش (٢٧٩) وقال في هذه الآية حين لا يكفون عن وجوهم النار

ولاعنظهورهموقال سراييلهم رنقطران وتغشى وجوههم النارمن فالعداب بحيطبهم من جيع جهاتهم ولاهم خصرون أىلاناصر الهم كماقال ومالهممن الله منواق وقوله بلتأتيهم بغتمة أى تأتيهم الناربغتية أى فحأة فتهتمهمأى تذعرهم فستسلون لهاحائرين لايدر ونمايصنعون فلايستطيعون ردهااىلىسلهممحيلة فىذلك ولاهم ينظرون اى ولايؤخر عنهـم ذلك ساعة واحدة (ولقداستهزئ برسلمن قملك فحاق بالذبن سخروا منهمما كانوا بهيستهزؤن فلمن يكلؤ كمالليل والنهارمن الرحن بل همعنذ كررجهم معرضون املهم آلهة تمنعهم من دوننالا يستطمعون نصراً نفسهم ولاهم منابعهمون) يقول تعالى مسلمالرسوله عماآ ذامله المشركون ن الاستهزا والتكذيب ولقداستهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين يخروامنهمما كانوابه يستهزؤن يعيني من العبذاب الذي كانوا

(حكم) فماشر علعباده من الله ان وفرض عليهم من الحدود (ان الذين جاوا الافك) هذا شروع في الآيات المتعلقة بالافك وهي ثمانية عشر تنتهي بقوله أولئد لدمبر ونوالافك أسو الكذب وأفحشه وأقبعه وهومأخوذس أفك الشئ اداقلبه عن وجهه فالافت هو الحديث المقلوب الكويه مصروفاعن الحق وقيل هوا الهتان وأجع المسلمون على ان الراد بمافى الآية ماوقع من الافد على عائشة أم المؤمنين وانماوصفه الله مانه افك لان المعروف من حالهارضي الله عنها خلاف ذلك قال الواحدى ومعنى القلب في هذا الحديث الذي جامهة ولئك النفرأن عائشية كانت تستحق الننامجيا كانت علمه من الحصانة والشرف والعقلوالديانة وعلوالنسبوالسببوالعفة لاالقذف فالذين رموها بالسوءقلبواالامر عنوجهه فهوافك قبيح وكذب ظاهر (عصبة منكم) العصبة الجاعة من العشرة الى الاثر بعمن والمرادبهم هناعبدالله ينأى رأس المنافة من وزيد ين رفاعة وحسان بن ثابت ومسطيح بنأ ثاثة وحنسة بنتجحش ومن ساعدهم وقبل العصبة من الثلاثة الى العشمرة وقملمن عشرةالىخسةعشروأصلهافىاللغةالجاعةالذين يتعصب بعضهم لبعض وقد أخرج المحارى ومساروأ هل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل في سبب تزول هـ ذه الاتيات بالفاظ متعددة وطرق مختلفة حاصله ان بب النزول هوماوقع من أهل الافك الذين تقدمذ كرهم في شأنعائشة وذلك انهاخر جتمن هودجها تلتمسعقدا لها انقطع منجزع فرحملوا وهم يظنون انهافي هودجها فرجعت وقدارتحل الجيش والهودجمعهم فأقامت فيذلك المكان ومربجا صـ فوان بن المعطـ ل وكان متأخرا عن الحمش فأناخ راحلته وحملها عليها فلمارأى ذلك أهل الافك فالواما فالوافيرأها الله نما فالوا هذاحاصل القصة معطولها وتشعب أطرافها فلانطول بدكرذلك وجلة (لاتحسموه شرالكم) انكانت خبرالان فظاهروان كان الخبرء صمة فهو مستأنفة خوطب واالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة وأبو بكروصه وان بن المعطل الذى قذف مع عائشة

يستمه دون وقوعه كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلت فصير واعلى ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصر باولامبدل ليكامات الله ولقذ جاء نامن نبأ المرسلين ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه الهم بالليل وأانهار وكار مته وحر استه لهم بعينه التي لا تنام فقيال قلمن يكلوكم بالليل والنها رمن الرحن أي بدل الرحن يعني غيره كما قال الشاعر

جارية لم تلمس المرققا ، ولم تذق من البقول الفستقا أى لم تذق بدل البقول الفستق وقوله تعالى بلهم عن ذكرر بهم معرضون أى لا يعترفون سه مه الله عليهم واحسانه اليه عبل يعرضون عن آيا ته وآلائه ثم قال أم لهم آله ه تمنعهم من دوننا استذهام انكاروتقر يع وتو بيخ أى لهم آله تمنعهم وتكاؤهم غيرناليس الامركا يوهم والاولا كاز عوا ولهذا قال لا يستط معون نصراً نفسهم أى هذه الآلهة التي استندوا اليها غيرالته لا يستط عون نصراً نفسهم وقوله ولاهم منا يصبون قال العوقى عن ابن عباس ولاهم منا يحبون أي يجارون وقال فتادة لا يصبون من الله بخير وقال غيره ولاهم منا يحبون عنعون (بل متعنا

هؤلا وآباهم حقى طال عليهم العمرا فلابرون الماناتي الارض تنقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل انما الذركم بالوخي ولايسمة الصم الدعا واذا ما ينذرون ولتن مستمم نفعة من عذاب ربك ليقولن باويلنا الاكاظالمين ونضع الموازيز القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وان كان مثقال حبة من حرك أتينا بها وكنى بناحاسين) يقول تعالى مخبرا عن المشركين انماغ هم وجلهم على ماهم فيه من الضلال انهم متعولى الحياة الدنيا ونعمو اوطال عليهم العمر في ماهم فيه فاعتقد والنهم على شي ثم قال واعظالهم أفلا برون أماناتي الارض ننقصها من أطرافها اختلف المفسرون في معناه وقد اسلفناه في سورة الرعد وأحسن مافسر بقوله تعالى ولقد اهلكا ما حولكم من القرى وصرفنا الاكتاب العلم من المناق والمائية والمائية والمجان المائية والمائية والمجان والهذا قال أفهم يعتبرون بنصر الله لاوليا ثه على أعدائه واهلاكه الام (٢٨٠) المكذبة والقرى الظالمة وانجائه لعباده المؤمنين ولهذا قال أفهم

أمالمؤمنين وتسلية لهم والضمير المنصوب للاف والشرماز ادضره على نفعه ربل هوخير الكم) الحبرمازاد نفعه على ضره وأماا الحبرالذي لاشرفيه فهوالجنة والشرالذي لاخبرفيه فهوالنارووجه كونه خيرالهمانه يحصل لهمبه الثواب العظيم مع بيان براءة أمالمؤمنين عائشة وصيرورة قصتها هذه شرعاعا ماوهذاغاية الشرف والفضل وفيهته ويل الوعيدلمن تكام فيهم والثناء على من ظن بهم خـ مرا (لكل امرئ منهم) أى من العصبة الكاذبة (ما كتسب من الاغم) يسدب تـ كلمه مالافك (والذي يولي) أي تحمل (كبره) أي معظمه [منهم) فبدأما للوص فيه وأشاعه وهو ابن أي "قرأجهاعة بينهم الكاف فال الفرا وهو وجه حمدلان العرب تقول فلان تولى عظم كذاو كذا أى أكبره وقرئ بكسيرها قمل هما لغتان وقيل هوبالضم معظم الافاث وبالكسر البداءتبه وقيل هو بالكسر الاثم فالمعني ان الذي تولى معظم الافكمن العصبة (لهعذابعظيم) في الدنمااوفي الا خرة اوفيهماواختلف فى هددا الذى بولى كبره من عصبة الاف من هومنهم فقدل هوعدد الله ين أبي وقيل هو حسان والاولهو الصيح وقدروي محدين اسحق وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلدفي الافك رجلين وامرأة وهم مسطين أثاثة وحسان من ابت وجنه بنت يحش وقمال جلد عبدالله بزأى وحسان وحمنة ولم يجلد مسطعالانه لم يصر حبالقذف والكن كانيسمع ويشمع من غيرتصر يحوقيل لم يجلد احدامنهم قال القرطى المشهورمن الاخبار والعروف عندالعلامان الذين حدد واحسان ومسطر وجنة ولم يسمع بحدد لعددانله سألى ويؤيدهدامافى سنن أى داودعن عائشة قال آلر لعدرى قام الذي صلى الله عليه وآله وسلم فذ كرذلك وتلا القرآن فلما يزل من المنبرأ مربالرجلين والمرأة فضر بواحدهم وسماهم حسان ومسطيح وجنة وأختلفوا في وجه تركم صلى الله عليه وآله وسلم فلدعبدالله بنأى فقيل لتوفيرالعذاب العظيمله فى الآخرة وحدمن عداه ليكون ذلك تدكفير الذنبه ـم كاثبت عنه صلى الله عليه وآله وسام في الحدود انه قال انها كفارة لمن

الغالمون يعنى بلهم المغاوبون الاسفلون الاخسرون الارذلون وقوله قل انماأنذركم بالوحي أي انما أناملغ عن الله ما الدرت كم به من العذآب والنكال المس ذلك الاعما أوحاه الله الى والكن لا يحدى هذا عن أعمى الله نصمرته وختم على سمعه وقلمه ولهددا فالولايسمع الصم الدعاء اذاما ينذرون وقوله والتنمستهم نفعة منعذابريك لمقولون ماو المنااناك فناظالمن أى ولنَّ مس هؤلا المكذبين أدني شي من عداب الله لبعد ترفن مذنو بهموانهم كانواطالمين انفسهم فىالدنيا وقوله ونضع الموازبن القسط ليوم القمامة فلاتظلم نفس شاأى ونضع الموازين العدل ليوم القيامة الاكثرعلىانهانماهوميزان واحمد وانماجع باعتبار تعمدد الاعمال الموزونة فيموقوله فلاتظلم نفس شمأوان كانمثقال حميةمن خردلأ تينابهاوكني بناحاسيين كا قال تعالى ولايظلم ربكأ حداوقال

ان الله لايظلم منقال ذرة وان تلاحسنة يضاء فها ويؤت من لدنه آجراعظما وقال لقمان يا بنه النه النه المنقال حدة من اقمت خردل فتكن في صغرة أو في السموات أو في الارض بأت به الله ان الله الطمف خدير وفي العديد يعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمان خدمة منان على الله ان أقيلتان في الميران حديثنان الى الرحن سيحان الله و بحده سيحان الله العظيم وقال الامام أحد حدثنا ابراهيم من اسحق الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن المين سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحن الحملي قال سعت عبد الله من على رؤس الخلائق معت عبد الله بن عمر ومن العاص قال قال رسول الله صلى منافع على موسائلات ومنافع الله ومنافع و منافع المنافع و منافع و مناف

اشهدان لااله الاالله وان مجدار سول الله فيقول أحضر وه في قول نارب ماهد في البطاقة مع هذه السحلات فيقول المكان المحتواه فتوضع السحلات في كنه قال فطاشت السحلات وثقلت البطاقة عال ولا بشكل على (٢) مع اسم الله الرحن الرحيم دواه الترمذي وابن ما جه من حديث الله ثبن سعدو قال الترمذي حسن عرب وقال الامام أحد حدثنا قيمة حدثنا الله يه عن عبد الله بن عرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع المواذين يوم القيامة في قد وقي دار حل في وضع ما أحدى علم فها يل به الميزان قال في معتبد الى المارقال فاذ الدبرية اذاصا عمد من عند الرحن عبر وجل به وله الميزان وقال الاالله فتوضع مع الرحل في كنه حتى عمل به الميزان وقال الامام أحد عن وجل به وله الميزان وقال الامام أحد عن وجل بقول المنافقة وتما الله بن أنس عن الرحل في كنه حتى عرفة عن عائشة ان رحلامن أنساف المنافقة ولم الميزان وقال الامام أحد المنافقة وتناف الميزان وقال الامام أحد المنافقة وتناف المنافقة وتناف الله بن أنس عن المنافقة وتناف المنافقة وتناف المنافقة وتناف المنافقة وتنافقة وتنافقة

أصحاب رسول الله صالي الله علمه وسلم حلس بن مدره فقال بارسول الله ان لى ماوكىن بكذبونى ويحونونى ويعصونى وأضربهـم وأشتههم فكمفأنامنهم فقالله رسول الله صلى اللهءلمه وسلم يحسب مأخانوك وعصول وكذبوك وعقامك الاهم فان كانعقابك الهم قدردنوبهم كانكفافالالك ولاعلم ذوان كان عقالك الاهمدون ذنوبهم كانفضلا لك وانكان عقامان اماهـم فوق ذنوبهم اقتصلهم مناث النضل الذي ق قملك فعل الرجل يهي بين یدی رسول اسه صالی الله علیه وسار ويهتف فذال رسول الله صلي الله عليه وسلرماله ما يقرأ كتاب الله وأضع الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظلم نفسشمأوان كانمثقال حسة منخردل أتشابها وكفيسا حاسم بين فقال الرجل بارسول الله ماأجدشمأخبرامن فراق هؤلاء بعتى عسده انى أشهدك انهم أحرار كلهم (والقدآ تبنا وسيوهرون

أقيمت عليه وقد لترك حده قالنالقوه و واحترامالا بنه فانه كانمن صالحي المؤمنين واطنما الما ترة الفتنة فقد كان طهرت مباديه امن سعد بن عدادة و بن معه كافي صحيح مسلم وأخر ج العدارى وابن المندر والطبر انى وابن مرد و به والبهق فى الدلائل عن الزهرى قال كنت عند الرئية دبن عبد الملائ فقال الذى تولى كبره منه معلى ققلت لاحد ثنى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد المن كان حرمه قات حدثى شيخان من قوم ل أبوسلة بن عبد الرحن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحن بن الحرث بن هشام انهما ما مهاعائشة تقول كان مسيافي أمرى وقال يعقوب عبد الرحن بن الحرث بن هشام انهما من عبد الملاف ققال له باسلمان الذي عبد الرحن فقال ابن أبى قال كذبت هو على قال أميرا لمؤسنين أعلم عملية والدخل الزهرى فقال با المن وعلى الدى والله والله والله والله وأحر ب عروة وسعيد وعبد الله وعاهمة عن عائشة ان الذي تولى كبره عبد الله بن أب وأحر ب عبد الله وغيرهما عن مسر وق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشد ب وقال البخارى ومسلم وغيرهما عن مسر وق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشد ب وقال البخارى ومسلم وغيرهما عن مسر وق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشد ب وقال البخارى ومسلم وغيرهما عن مسر وق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشد ب وقال البخارى ومسلم وغيرهما عن مسر وق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشد ب وقال و المعوا قال المناسلة و عائشة فشد ب وقال و المناسلة و عائشة فشد ب وقال و المناسلة و عائشة فشد ب وقال و عائشة و المناسلة و عائشة و عائشة و المناسلة و عائشة و عائشة

قالت لكنك است كذلك قلت تدعين مثل هذايد خل عليك وقد أنزل الله فيه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت وأي عذاب أشد من العمى ثم صرف سجانه الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه الى المؤمنين بطريق الالتفات فقال (لولا) تحضيض ية أى هلا (الدمعة موه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا) تأكيد اللتو بين والتقريع ومبالغة في معاتبتهم وشروع في وبينهم وتعيد يرهم و زجرهم بتسعة زواجر الاول هذا والثانى لولاجا واعليه والثالث ولولافض لالله والرابع اذ تلة ونه والرابع اذ تلة ونه

(٣٦ - فتح البيان سادس) الفرقان وضيا وذكرالله تقين الذين بحشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهداذكر مبارك أبراناه أفأ نتم له مذكرون) قد تقدم التنبيد على ان الله تعالى كنيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومجد صلاات الله وهدايه على المنظم على المنظم القرن بين ذكر موسى ومجد صلاات الته وسلامه عليهما و بين كابهم الهذا قال ولقد آتمنا موسى و هرون الذرقان قال مجاهد يعنى النصر وجامع القول في ذلك ان الكتب وقال قتادة التوراة حلالها وحرامها ومافرق الله بين الحق والباطل والمهدى والصلال والني والرشاد والحلال والحرام وعلى ما يحصل فو رافى القلوب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والصلال والني والرشاد والحلال والحرام وعلى ما يحصل فو رافى القلوب وهدا ية وخوفا والمابة وخشمة ولهذا قال الفرقان وضياء من وقوله ان الذين يخشون ربهم بالني بهم مغفرة وأجركبيروه ممن ما الغيب عند المرابع المعالم عند الرواية اهدى والمع بسم الله الرحن الرحم هملا الاصل وانظره مع ماقبله وحرد الرواية اله

الساعة مشفقون أى خاتفون وجلون م قال تعمالى وهذاذ كرمبارك أن لناه يعنى القرآن العظيم الذى لا يأ تيم الباطل من بين بديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حدد أفأن م امنكرون أى أفتنكرونه وهوفى عاية الحلاء والظهور (ولقد آليما ابراهيم رشده من قبل وكا به عالمين اذ قال لا بيه وقومه ما هذه التماثيل الى أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا أبا نالها عادين قال القدكنم أنتم و آباؤكم في ضلال مسين قالوا أجتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السهوات والارض الذى فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين عجبرته الى عن خليله ابراهيم علمه السلام اله آناه رشده من قبل أى من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه كاقال تعالى وتلك حجتنا والخيار الم من المفسم بن وغيرهم فعامة الم الدخرج به بعداً يام فنظر الى الكوكب والخيارة في المراب وهو رضيع والدخرج به بعداً يام فنظر الى الكوكب والخيارة في المراب وهو رضيع والدخرج به بعداً يام فنظر الى الكوكب والخيارة في المراب وهو رضيع والدخرج به بعداً يام فنظر الى الكوكب

والخامس ولولااذمهمتموه والسادس يعظكم الله والسابع ان الذين يحبون والثامن ولولافضل الله علمكم والتاسع يأيها الذبن آ ننوالا تتبعوا خطوات الشيطان الى مميع عليم ومعنى الآية كان ينبغي للمؤمنين حين معوامقالة أهل الافت ان يقيسوا ذلك على انفسهم فانكان ذلا يبعدفهم فهوفى أم المؤمنين أبعد وقمل كان ينبغي لكم بمعرد مماعه ان تحسنوا الظن في أم المؤمنين فضلاعن ان تمادوا في سماعه فضلا أن تصر واعلمه بعد السماع قال الحسن معنى مانفسهم ماهل دينه مملان المؤمنين كنفس واحدة في اشتراك الكل فالايمان ألاترى الى قوله ولاتقتماها أنفسكم قال الزجاج وكذلك يقال للقوم الذين بقدل بعضهم بعضائمهم بقتلون اننسهم قال المردوم شادقوله تعالى فاقتلوا أننسكم فالالتعاسمعني باننسهم باخوائهم وقيل باشا جنسهم فاوجب الله سجانه على المسلمين اذا سمعوا رجلا يقذف أحــدا ويذكره بقسيح لا يعرفونه به أن يشكروا عليـــه ويكذبوه وانماء حدلءن الخطاب الى الغيب قوءن الضميرالي الظاهر ولم يتسل ظننتم بانفسكم خسيرا وقلم ليبالغ فى التو بين بطريق الالتنات وليدل المتصر يح بلنظ الايمان على أن الاشتراك فيه يقتضي أن لا يصدّق مؤمن على أخبه ولا مؤمنة على أختم اقول عائب ولاطاعر وهدذامن الادب الحسن الذي قل الفائم بهوا لحافظ له وليتسار بجدمن يسمع فيسكت ولايشيه عمايسمعه بإخوانه وكزي بالمركذباان يحسدث بكل ماسمع قال العلما في الآيةدلـــلءلى الدرجة الايمان والعناف لايزيالها الخبرالمحتمل وانشاع وأخرجابن حرير والنالمندروان أبي متم وغيرهم عن يعض الانصار أن امرأة أبي أبوب قالت له حين والأهل الافك ماقالوا الاتسمع مابتول الماس في عائشة قال بلي وذلك الكذب أكت أنت فاءله ذلك ما مم أهوب فالمتلاوا لله قال فعائشة خدير مناث وأطمب انماهذا كذب وافت ماطل فلمانزل القرآن ذكرالله من قال من الناحشة مأ قال من أهل الافك ثم قال لولا انسمه تموه الاتية أن كما قال أبوأ يوب وساحبته (وقالوا) أى قال المؤمنون عندسماع

بأبد تاعن المعصوم قملناه لموافقته الصيح وماخات شيأمن ذلك رددناه ومالدس فديه وأقتة ولامخيالفة لانصدقه ولانكذبه بلنجعله وقفا وماكان منهذا الضرب منهافند رخص كثيرهن السلف فيروامتها وكنبرمن ذلك ممالافائدة فمهولا حاصلله بماينتهع يهفى الدين ولوكانت فائدته تعودعلي المكنفين فيدينهم لمنته هدده الشريعة الكاملة النسمرالاعراض عن كثرمن الأحاديت الاسرائيلمة لمافيهامن تضييع الزمان ولم اشتمل علمه كثمر منهامن المكذب المروج عليهم فأنهم لاتفرقة عندهم ببرصح يهاوسقمها كاحرره الائمة الحفاظ المنقنون منهذه الامة والمتصودههناان الله تعالى أخـبرانه قد آتى ابراهم رشده من قبل أى من قبل ذلك وقوا وكابه عالمنأي وكان أهلا لذلك ثم قال اذَّقال لا بيــ ه وقومه ماهذهالقاثيلالتيأ نتماهاعا كفون

هذاهوالرشد الذي أو تبه من صغره الآنكار على قومه في عبادة الاصنام من دون الله عزوجل فقال الافك ما هذاه والرشد الذي أو تبه من صغره الآنكار على قوم هذاه والمن الله على التي أنتم لها عاصيد نبون أى معتكفون على عبادتها قال ابن أي حاتم حدثنا الحسن بن مجد الصباح حدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا السعيد بن طريف عن الاصب غين نباتة قال مرعلى قوم يله بون بالشطر في فقال ما هده التماثيل التي أنتم لها عائد المحتمد والمحتمد المناف المناف

اى ربكم الذى اله غيره هو الذى خلق السموات والارض وما حوت من المخلوقات الذى ابتدا خلقهن وهو الخالق لجميع الاشياء واناء لى ذلكم من الشاهدين أى وانا أشهدانه لا اله غيره ولارب سوا ، (و تالله لا كير الهم من الشاهدين أى وانا أشهدانه لا اله غيره ولارب سوا ، (و تالله لا كير الهم منافق يذكرهم بقال له ابراهم فالوافا تواله على الفالمان قالوا سمعنافق يذكرهم بقال له ابراهم فالوافا تواله المناس لعلهم يشهدون فالواأ أنت فعلت هذا فالهم أله المناس لعلهم يشهدون فالواأ أنت فعلت هذا فالمناس المناس المناس المناس المناس المناس فعلم و تالهم المناس و مناس و مناس المناس و مناس و م

فمقول انىسقىم فلماجازعامتهم وبق ضعناوهم قال تالله لاكمدن اصنامكم فسمعه أولئك وقالاان المحقءن أبي الاحوص عنعمد الله قال لماخر ج قوم الراهم الى عيدهممر واعليه فقالواياا براهيم لاتحرج معنافال اني مقهم وقدكان بالامس قال ناتله لا كمدن أصنامكم بعدان تولرا مدبرين فسمعمه ناسمنهم وقوله فحعلهم حذاداأي حطاما كسرها كالها الاكبيرااهم يعنى الاالصنم الكبير عندهم كاقال فراغ ءايهم فرما مالمن وقوله لعلمهماليه يرجعون كروا اندوضع القدوم فيدكم برهم املهم يعتقدون الههوالذى غارلنفسه وأنف ان تعمد معه هذه الاصدام الصغارف كسرها فالواس فعلهذا ما لهما العلن الطالمن أي حين رجعوارشاهد وامافعلها لخلسل باصدنامهم من الاهانة والاذلال الدالءلى عدم الهبتها وعلى سخافة عقول عاميها قالواس فعله مذا

الافك (هذااهكمين) أىكذب بين ظاهرمكشوف لاحتيقة له وقوله (لولاجاوا علمه من تمام ما يقوله المؤمنون أى هلا حا الحائضون في الافت (باربعة شهدا) يشهدون على ما قالوا (فاذلم بأنو ايالشهدا فأولدن أي الخائضون في الافن (عند الله) أى في حكمه وقضًا له الازلى أوشرعه المؤسس على الدلائل الطا موة المتقنة (همم الكاذبون أى القاذفون الكاملون في الكذب وهذامن باب الزواجر (ولولاف في الله عليكمورجته في الدنياو لا حرة) هذاخطاب للسامعير وفيه زحر عظم ولولاهذه هي لامتناع الشي لوجود غيره والمعني لولاالي قضيت علىكم بالمضل في الدنيا بالنع التي من جلتها الامهال للتوية والرحة في الآخرة بالعنو (لمسكم فيما فضتم) أي بسد بما فضتم (فيه) من حديث الافد والابهاملة ويل أمره يقال أفاض في الحديث والدفع وخاص بمعنى (عذاب نظيم) أى لعاجل كمها لعقاب على ماخضتم فيه مرحديث الافان وتميل المهني لولافضل الله عليكم لمسكم العذاب في الدنيا والآخرة، عاولكن برحته ستر عايكم في الدنياو برحمة في الا خرة من أناه تائبا (ادتلة ونه بالسنتكم) من التلتي والاصل تتلقونه عالمقاتل ومجاهد المعني برو مبعضكم عنبعض قال الكلبي وذلك ان الرحل منهم يلقى الرجل فمةول بلغني كذاوكذاو يتلقونه للنيا قال الزجاج معناه يلقمه بعضكم الى بعض وقرئ من الالقاء ومعناها واضم وقرئ فقي الناء وكسر اللام وضم القافوهي مأخوذة س قول العرب الق الرجل بلق والهاذا كذب قال ابن سيده جاوا بالمتعدى شاهداءلى غيرالمتعدى قال بنعطية وعندى أراديلقون فيه فذف حرف ألجرفاتصل الضمير وعال الخليل وأبوعر وأصل الولق الاسراع بفال جامت الابل تلق أىتسرع وعنابزجر يرمثلا وزادالولق هوالاسراع بالشئ بمدالشي كعدد فى اثرعدد وكلام فى اثر كلام وترئ تألقونه من الالق وهو الكذب وقرئ تيلقونه وهو مضارع واقى المناه والمنتى والتلقف والتلقن معان متقاربة خـ لأان في الاول معــني

ما الهتذاله لمن الطالمين أى في صنيعه هدذا قالوا معمنا فتى يذكرهم بقال له ابراهم أى قال من سمعه يحلف الدليك دنم سمعنا فتى أى شابايذكرهم يقال له ابراهم قال المناب والمعنادة قالوس عن أبيسه عن أبيسه عن ابن عباس قال ما بعث الله بيما الاشهاب ولله الاوهو شاب و تلاهد دالا مه قالوا سمعنافتى مذكرهم بقال له ابراهم وقوله قالوا فاقوا فاقوا به على أعين الناس أى على رؤس الاشهاد في الملا كبر بحضرة الناس كلهم وكان هدا هدا هو المقسود الاكبر الهم عليه السلام ان بين في هذا الحفل العظيم كثرة جهلهم وقله عقلهم في عبادة هده الاصنام التي لا تدفع عن نفسها نمرا ولا تملك له المصراف كم في علم مناب المناب الم

لا ينطقون وان هذا الايصدرعن هـ ذا الصنم لانه جادوفي الصحيف من من حديث هشام بن حسان عن محدبن سيرين عن أبي هريرة انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان ابر أهم علمه السلام لم بكذب غير ثلاث تنتين في ذات الله قوله بل فعله كميرهم هذا وقوله انى سة يم قال و بيناهو يسير في أرض جباره بن الجبابرة ومعه سارة اذبرل ، نزلافاتي الجبارر حل فقال انه قدير ل ههذار جل بارضك معه امر أة أحسن الناس فارسل اليه فجاء نقال ماهذه المرأة منك قال هي أختى قال فأذهب فارسل بها الى فانطلق الى سارة فقال انهذا الحمار قدسأاني عنك فاخبرته الكأختي فلاتكذبيني عنده فاندأختي في كتاب الله وانه ليس في الارض مسلم غيرى وغيرك فانطلني مهاايراهم ثم قام يصلي فلماان دخلت عليه فورآهاأهوى الهافة تناولها فأخد أخذا شديدا فقال ادعى الله لي ولا أضرك فأخذ بثلهاأ وأشد ففه ل ذلك النالنة فأخذفذ كرمثل المرتين الاولتين ( ٢ ٨ ٤ ) فدعتله فأرسل فأهوى اليها فتناولها

الاستقمال وفيالنباني معنى الخطف والاخدب سرعة وفي النالث معنى الحذق والمهارة وقال الراغب فى الملقن الحدق فى التناول وفى التلقف الاحسال فيمه وتقولون بافواهكم ماليس لكمبه لم ) معناه ان قولهم هذا مختص بالافواه من غيرأن يكون واقعا فى الحارج معتقدافى القلوب وقيل انذكر الافواه للتأكيد كافي قولة بطبر بجناحيه ونحوه (وتحسبونه) أى الحديث الذى وقع الخوص فيه والاذاعة له (هيذا) أى شبأ يسيرالايلحقكم فيهانم (وعوعندالله عظيم) ذنبه وعقابه والجلة فى محل ألحال فيلجزع بعضهم عندالموت فقيل له في دلك فقال أخاف ذنب الم يكن منى على بال وهو عند الله عظيم (ولولااذ معتموه قلم ما يكون لنان تكاميمذا) هـ داعتاب لجميع المؤمنين أى هلا ادسمعتم حديث الافك قلم ويكذيب اللغائضين فيه المفترين له بجرد اول السماع ما منبغي لنا ولاء كنماان نتكم مهذا الحد ، ثولايد لدرذلك منابوجه من الوجوه (سحامك هدا بهتان عظيم المهجب مرأو تذالذين باؤابالافك وأصله التنزيه لله سحانه ثم كثرحتى استعمل في كل متعجب منه والبهتان هوان يقال في الانسان ماليس فيه أي هـ ذا كذب عظم لكونه قيل في أم المؤمنين رئي الله تعالى عنها وصد وره مستحيل شرعا من منلها م وعظ سعانه الذين خاضوا في الافك فقال (بعظ كم الله التعودوا لمنه له أبداً) أي ينسكم أويحر جالله عليكم فالهابن عباس أويحرم عليكم أوينهاكم كراهمة أن تعودوا أوسنان تعودواأوفى أذ تعودوالمشل هذاالفذف أواستماع حديثه مدةحياتكم (آن كنتم مؤمنين فان الايمان يقتضى عدم الوقو عفى مثله مادمم أحيا وفيه تهييج عظيم وتقريع بالغ (ويبن الله الكم الآيات) في الامر والنه عي لتعملوا بذلك وتتأديو ابا داب الله وتنزجر واعن الوقوع في محارمه (والله علم) عائده وبه وما تحفونه أو بأمر عائشة وصفوان (حكم) في تدبيراته للقه وفي حكمه بيراء تهما ثم هـ دد سعانه القاذفين أى فى ترككم لهامهملة لاحافظ المسامع الناس بعيوب المؤمنين وذنوج مفقال (ان الذين يحبون ان تشييع

فقال ادعى الله ولاأضرك فدعت له فأرسل م دعاً أدنى حجابه فقال انك لمتأتني مانسان والكندث اتبتني بشمطان أخرجها وأعطهاهاجر فاحر جتوأعطمت هاجرفاقملت فلماأحس الراهم بمعشما انفتلمن صــلاته وقال.مهيم قالتكني الله كمدالكافرالفاجروأخدمنيهاجر تال مجدسسر من فكان أبو هررة اذاحدث مدذا الحديث فالتلك أمكمهابني ماءالسماء (فرجعواالي أننسهم فتالوا انكمأنتم اظلمون غ نكسوا على رؤسهم لقدعلت ماهؤلاء ينطقون قالأفتعبدون من دون الله مالا ينف هكم شيأولا يضركم أف أكمولما تعبد دونمن دون الله أفلا تعقلون يقول تعالى مخبراءن قوم الراهم حبن قاللهم ماقال فرجعوا الى أنفسهم أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآ آهتهم فقالوا انكمأنتم الظالمون

عندها ثمنكسواعلى رؤسهمأى ثماطرقوا في الارض فقالوا لقدعلت ماهؤلا ينطقون فال قتارة أدرك القوم الفاحشة حبرةسو فقالوالقدعلت ماهؤلا بنطقون وقال السدى ثم نكسوا على رؤسهم أى فى الفيمة وقال ابن زيدأى في الرأى وقول قتأدة أظهرف المعيني لانهم انمافع لواذلك حبرة وعجزا ولهذا فالوالقدعات ماهؤلا ينطقون فكيف تقول لناسلوهمان كانوا ينطقون وأنت تعلمانهالا تنطق فعندها قال الهمآبراهيم لمااعترفو ابدلك أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شأولا يضركم أي اذاكانت لاتنطق وهي لاتننع ولاتضر فلم تعبدونها من دون الله أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أي أفلا تتدبر ون ما أنتم فمه من الصلال والكفر الغليظ الذي لاير وج الاعلى جاهل ظالم فاجر فاقام عليهم الحجة وألزمهم بها ولهذا قال تعالى وتلك حجتما آتيناها ابراهيم على قومه الآية (قالوا حرقوه وانصر واآله تسكم ان كمتم فاعلين قلمايا باركوني برداوسلاما على ابراهيم وأرادوا به كيدا فعلناهم الاخسرين) لما دحضت جبتهم وبان عزهم وظهرا لحق واندفع الباطل عدلوا الى استعمال جادما مكهم فقالوا حرقوه وانصر واآله تسكم ان كنتم فاعلين في معوا حطبا كثيرا جدا قال السدى حتى ان كانت المرأة تمرض فتنذران عوفيت ان تعمل حطبا لحريق ابراهيم شرحه لوي في حقود بارقط منهها وجعلوا ابراهيم عليه السلام في كفة المنحنية باشارة رجل من أعراب فارس من الاكراد قال شعيب الجبائي اسمه هيزن فحسف الله الارض فهو يتعلم له المنالي وم القيامة فلما ألقوه قال حسبى الله ونع الوكيل كارواه المحارى عن ابن عباس انه قال حسبى الله ونع الوكيل قله ابراهيم حين ألق في النارو قالها محمد عليهما السلام حين قالوان الناس قد جعو الكم فاخشوهم فزادهم المانو قالوا حسنا الله ونع الوكيل وروى الحافظ أبو يعلى حدثنا ابن هشام حدثنا استحق بن (٢٨٥) سليمان عن أبى جعفر عن عاصم عن أبى

صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماألتي ابراهيم عليه السلام فى النارقال اللهم انك فى السماء واحدوا نافى الارض واحد أعبدك ويروى الهلماجعلوا يوثقونه قاللاله الأأنت سيمانك للسالح م وللة الملائلاشريك للة وقال شعيب الحيانى كانعره اذذال ستعشرة سنةفاللهأعلم وذكربعضالسلف اله عرض له حـ مريل وهو في الهواء فقال ألك حاجة فقال أماالماكفلا وأمامن الله فبالى وقال سعيدس جبدبر ويروىءن ابن عباس أيضا قاللّماألق ابراهـيم جعل خازن المطر يقول متىأومر بالمطرفارسله قال فكان أمر الله أسرع من أمره فال الله بإنار كونى يردا وسلاماعلى ابراهميم قاللم يبق نارفي الارض الاطفئت وقالكعب الاحمار لم ينتفع أحد يومنذ شار ولم تحرق المارمن ابراهيم سوى وثاقه وقال النورى عنالاعش عنشيخعن

الفاحشة عى فاحشة الزناوالقول السي أى يحبون ان تفشو الفاحشة وتنتشر أن قولهمشاع الشئ يشبع شيوعاوشيعا وشيعا نااذاظهر وانتشر والمرادبشيوعهاشيوع آمنوا) أى المحصنين العفينين أوكل من اتصف بصفة الايمان (الهم عذاب أليم في الدنيا) بإقامةًا لحد عليهم (والآخرة) بعذاب النار (والله يعلى جميع المعـ لومات (وأنتم لاتعلون الاماعلكمبه وكشفه لكمومن جلة مايعلمه الله عظم ذأب القذف وعقوبة فاعله (ولولافضـل الله علمكم و رحته وان الله روف رحيم) لعاجلكم بالعقوبة ومن رأفته لعماده ان لايعاجاهم بدنو بهدم ومن رحته لهمان يتقدم البهدم عثل هذا الاعذار والانذاروهوتكر يرلماتقدم تذكيراللمنة منهسجانه على عباده بترك المعاجلة لهمم (ىأأيها لذين آمنو الانتبعو اخطوات الشيطان) جمع خطوة وهي مابين القدمين والخطوة بالفتح المصدرأي لاتتبعوا مسالك الشميطان ومذاهيه وآثاره ولاتسلكوا طرائقه التي يدعوكم اليها قرأ الجهورخطوات بفتح الخاءوالطاء وقرئ بضم الخياءوالطاء وباكان الطاءوهما سبعيتان (ومن يتبع خطوات الشيطان) جواب الشرط محذوف تقديره فتدغوى وقيل جزاءا اشرط محدوف أفيم مقامه ماهوعلة له أعنى قوله زفانه رأمربالفعشا والمنكر) أىفقدارتكب النعشا والمنكر لاندأبه انيستمرآمرالغيره بهما أوصارفيه خاصية الشيطان وهي الامربه اوالفعشا ماأفرط قبعه والمنكرما بنكره الشهرع وضميرانه للشسيطان وقيسل للشان والاولى ان يكون عائدا الى من لان من أتسع الشيطان صارمقتديابه فيالامر بالفعشا والمنكر والاتهة عامة في حق كل واحدلان كل مكاف ممنوع من ذلك (ولولافضل اللهءايكم ورحمته) قدتهـدم بمانه وجواب لولاهو قوله (ماز كى منكم من احدابدا) أى لولاالتفضل والرحة من الله ماطهرا حدمنكم انفسه من دنسها مادام حيا قرئ زكى مخففا وسشددا اى ماطهره الله وقال مقانل ماصلح

على تبرأى طالب قلما يا الركونى برداوسلاما على ابراهيم فاللانضرية وقال ابن عباس وأبوالعالية لولاان الله عز وجل قال وسلامالا ذى ابراهيم بردها وقال جو ببرعى الضعال حكونى برداوسلاما على ابراهيم قال صنعواله حظيرة من حطب جرل وأشعلوا فيه النارمن كل جانب فاصبح ولم يصبه منها شئ حتى أخدها الله قال ويذكرون ان جسبر بل كان معه عيسم وجهه من العرق فل يصبه منها شئ غير ذلك وقال السدى كان معه فيها ملك الظل وقال على بنأبى حاتم حدثنا على بنا الحسين حدثنا المعمل بنائي خالاعن المنها للبن عرب قال أخسين والمأد بعين قال ما كنت اياما وليالى قط أطيب عيشا اذكنت فيها وددت ان عيشى وحساتى كالهام شدى عشى اذكنت فيها وقال أبوا براهيم لما رفع عنسه الطبق وهوفى النار وجد مير شم فيها وقال أبوا براهيم لما رفع عنسه الطبق وهوفى النار وجد مير شم

جبينه قال عند ذلك نع الربر بك البراهيم وقال قتادة لمات ومنذدا بة الااطفأت عنه النارالاالوزغ وقال الزهرى أمرالني صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه ويسنا وقال ابن أى حاتم حدث اعبيد الله بن أخي بن وهب حدثى عن حدث اجريب حازم ان نافعا حدثه قال حدثتنى مولاة الفاح به بن المغيرة المخزومي قالت دخلت على عائشة فرأيت في سمار محا فقلت بأنم المؤمند بن ما تصد نعين بهدا الرمح فقالت نقتل به هدفه الاوزاغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حين ألق في المار لم يكن في الارض دا بة الا تطفي النار غير الوزع فانه كان ينفخ على ابراهيم فأمر بارسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وقوله وارادوا به كدا فعلناهم الاخسرين أى المغلوبين الاسفلير لانهم ارادوا بنبي الله كدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلم واهنالك وقال عطيمة العوفي لما ألق ابراهيم في النارجا ملكهم ( ٢٨٦) لينظر الهده فطارت شرارة فوقعت على ابهامه

والاولى تفسيرزكى بالتطهروالتطهيروهوالذىذكره ابنقتيبة وعنابن عباس قال مااهتدى أحدمن الحلائق لشئ من الخبر والآية على العموم وقبل خاصة بالذين خاضوا فى الافك وانه ــم طهروا و تابواغير، ــدالله غانه استمرعلى لشقاوة حى الله والاول أولى (والكن الله يزكى من يشام) من عباده بالتفضل عليهم والرحة لهم (والله سميع) لما يقولونه (عليم) بجميع المعلومات وفيه حث بالغءلى الاخد الاص وته يبع عظيم لعباده النائمين ووعيد شديدلن يتسع الشيطان و يحب النشيع الفاحشة في عباد الله المؤمنين ولايز جرنفسه بزواجر الله سحانه (ولايأتل أولوالفضل منكموالسعة) لاناهمة والفعل مجزوم بحيذف اليا ولانه معتلهم بأي لا يحلف ووزند يفتعه لمن الالسة كهدمة بقال ألمة وألاامنه لهدية وهدا اوهي البه يقال ائتلي يأتلي بوزن انتهي ينتهي اذاحلت ومنه وواه سيحانه للدين يؤلون من نسائهم وقالت فرقه هومن ألوت في كذا اذا قصرت و يدلم آلجهداأي لم أقسر وكدامن قوله تعالى لا بألونكم خالا والاول أولى بدايال سبب النزول فالراب عباس لانقسمواان لاتنفعوا أحدا أحرج ابن المنذرين عائشة قالت كان مسطيح بن أثاثة بمن تولى كبردمن اعل الافك وكان قريب الاي بكروكات في عماله هلناً وبكران لا ينيله خسرا ابدا فارن الله عده الآية قات فاعاده أبو بكرالى عماله وقال لاأحلف على عن فارى غيرها خبراء نها الاتحلام وأتيت الذي هو خسر وقدروي هذامن طرق عن جماءة من التابعين وعن ابن عماس في الآية قال كان السمن أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم قدرموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك وتكاموا فيها فافسم السمن أصحاب المبي صلى الله عليه وآله وسلمنهم أبو بكران لا يتصدقوا على رجل مكام بشئمن هذا ولايصلوه فقال لايقسم أولوالغضل منكم والسعة ان لايحلوا ارحامهم وان لايعطوهم من أموالهم كالذي كانوا يفعلون قبل ذلك فامر الله ان يغفرلهـ مويد في عنهم (أَن يُوسُوا) قال الزجاج أي على ان لا يؤنوا فحذف لا وقال أبوعبيدة لا حاجة الى اضمار

فأحرقته منال الصوفة (ونحمناه ولوطا الى الارض التي مأركم فيها للعالمن ووهبنا لهاسحق ويعقوب ناذلة وكالرجعلناصالحين وجعلماهم أعمة يم ـ دون يام ناوأو حيدًا اليهم وحل اللمرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكأنوا ناعابدين ولوطاآ تيناه حكم وعلى ونحيناه من القرية التي كانت تعمل الخما شانهم كانواقوم سوقاستين وأدخلماه فيرحشاانه من الصالحين) بقول تعاريم مراعن ابراهـم أنه سلمالله من نارقومه وأخرجهمن بن أظهرهم مهاجرا الى بلاد الشام الى الارض المقدسة منها كأفال الربيع بنأنس عنأبي العالمية عنابي بن كعب في قوله الى الارض التي اركنافيه اللعالمن قال الشام ومان ماءع ذب الايخرج م بعت الصغرة وكذا قالأبو العالدة أبضاو قال قتادة كانبارض العراق فانحاه الله الما الشام وكان يقال للشام اعقاردار الهجرة وما

نقص من الارص زيد في الشام وما نقس من الشام زيد في فلسطين وكان بدال هي أرض المحشر والمنشر و جها ينزل لا عيدى بن من عليسه السلام و جها به للن المسير الدجال و قال كعب الاحدار في قوله الى الارض التى باركافيم باللعالمين الى حران و قال السدى انطلق ابراهيم ولوط قبل الشام فلتى ابراهيم سارة وهي استه مالله حران وقد طعنت على قومها في دبنهم مفتر و جها على ان بفر بها رواه ابن جرير وهو غريب و المشهور انها ابنت عموانه خرجها مهاجوان بلاده و قال العوفى عن ابن عباس الى مكة الانسمع الى قوله ان أول بيت وضع المناس للذى بهكة مباركا و عدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن د خله كان آمنا وقوله و وهبناله المصفى و يعقوب فافلة قال على و محافظة و الله الولديعي ان يعقوب ولدا سحق و يعقوب و المستمن المناسك و احدافقال و بعبل يعقوب ولدا سحق كما قال فيشر را واسحق و من و را واسحق و يعقوب و قال عبدال حن بن ذيد بن أسلم سأل و احدافقال و بعبل يعقوب ولدا سحق كما قال في شرو بالمناسكة و من و را و اسحق و يعقوب و قال عبدال حن بن ذيد بن أسلم سأل و احدافقال و بعبل يعقوب ولدا سحق كما في المناسكة و المنا

من الصالحين فاعطاه الله استحق وزاده بعقوب نافلة وكالجعلنا صالحين أى الجيئع أهل خير وصلاح وجعلناهم أنحة أى يقتدى بهم مدون بأمر نا أى يدعون الى الله باذنه ولهدا قال وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتا الزكافه من بابعطف الخاص عليه عليه على العام وكانو الذاع ابدين أى فاعلى لما يأمرون الناس بنتم عطف بذكر لوط وهولوط بنها ران بن آزركان قد آمن بابراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه كاقال تعالى فاتمن له لوط وقال انى مهاجر الى ربى فاتناه الله حكاو على اليه وجعله نبيا و بعثه الى سدوم وأعمالها فكذبوه وخالذوه فاهلكهم الله ودمر عليهم ماقص خبرهم في غير ماموضع من كتابه العزيز ولهذا قال ومجمئاه من القريد التي كانت تعمل الخبائث المهم كانوا قوم سو فاسقين وأدخلناه في رجمنا الله من الصالحين (ونو حاذ بادى من قبل فاستحبيناله في مناه وأنا العظيم ونصر ناه من القوم الذين كذبوا با آياتنا النهم كانوا (٢٨٧) قوم سو فاغر قناهم اجعين ) يخبر تعالى عن

استعابته لعدده ورسوله نوح علمه السلامحندعاءلي قومهلما كذبوه دعاريهأنى مغاوب فانتصر وعال نوح رب لاتذر على الارض من الكافرين دمارا انت انتذرهم يضلواعبادك ولاملدوا الافاجرا كفارا ولهذا فالهها اذنادىمن قىل فاستحمناله فتحمناه وأهدله أي الديرآمموايه كاقاروأ علك الامن سمق علمه القول ومن آمن وما آمن معدالاظهال وقوله منالكرب العظم اىمن الشدة والتبكذيب والا ذى فانه ابث فيهم الفسنة الا خدىن عامايدعوهم الى الله عزوجل فلم يؤمن بهمنهم مالاالقليل وكانوا متصدون لائذاه ويتواصون قرنا ىعددورن وحيلاىعدجيلعلى خلافه وقولا ونصرناه من القوم أى ونجيد موخلصناه منتصراس القوم الذي كذبوايا اتناانع-م كانواقومسو فاغرقناهم أجعين أى أهلكهم الله بعامه ولم يمق على

لاوالعيني لايحافواعلي ان لايحسينوا الى المستحقين للاحسان من (أولى القربي والمساكنوالمهاجرين في سدل الله) الحامع بن المال الاوصاف وعلى الوجه الآخر يكون المعنى لايقصروافى ان يحسنوا البهم موان كانت بينهم م وبيهم محنا الذنب اقترفوه وقرى بنا الخطاب على الالتفات ثم علهم سجانه أدبا آخر فقال (ولمعذوا) عن ذنهم الذى أذنبوه عليهم وجنايتهم التي اقترفوها من عفا الربع أى درس والمرادم والذنب حتى يعذو كايعه فواثرار بع (وليصفعوا) باغضاء ن الجاني والاعماض عن جنابه م والاعراض عراومه فأن العذوان يتجاوز عن الحانى والدفع ان يتناسى جرمه وقيل العنوبالفعلوالدفع بالقلب وقرئ في الفعلين جيعابالفوقية ثم ذكرسجمانه ترغيبا عظيما لمن عفاوصفع فقال (ألا تحبون الم يعفر الله لكم) بسبب عفوكم وصنعكم عن الفاعلين للاساءةعليكم قالأبو بكربل اناأحبان يغفرالله لورجع الىمسطيح ماكان ينفسقه علمه (والله عفوررحيم)أى كثير المغفرة رالرحة لعباده مع أثرة ذنو بهم في كيال يقدى الع ادبر مهم في العفوو الصفيح عن المستمين اليهم (ان لذين ير ون) بالزنا (المحسنات) العينائف قدم تنسيرهاوذ كرناان الاجاع على ان حكم الحصيبين من الرجال حكم المحصنات من النساء في حدالق ذف (الغافلات) أى اللاتي غُنْلن عن الناحشة بحيث لاتخطر سالهن ولايفطن لهاوف ذلك من الدلائل على كال النزاهـ قه وطهارة الجيب مالم بكن في المحصنات وقيل هن السليمات الصدو رالذة بيات القلوب اللاتى ليس فيهن دها ولامكرلانهن لميجر بن الامور ولميرزن الاحوال فلا يفطن لما تفطن له المجريات المرافات وكدلك البلامن الرجال الذين تلمت عليهم لامة الصدور وحسن الظن بالساس لانهماغفلوا أمردنياهم فهلواحذق التصرف فيهاوا قبلواعلى آخرتهم فشغلو نذوسهم بها (المؤسمات) بالله ورسوله وقداختلف في هـ ذه الآية على هي خاصة أوعا- ته فقال سعيدبن جبيرهي خاصة فين رمي عائشة وقال مقاتل هي خاصة بعبد الله سأى رأس

وجه الارض منهماً حدكا دعاعلهم نبهم (وداودوسلمان اذبعكان في الحرث اذبعث في القوم وكما لحكمهم شاهدين في الهمناها سلم ان وكلااً تيناحكا وعلى وسعر نامع داود الجبال يسجن والطير وكما فاعلين وعلمناه صدنعة لموس لكم الحصنكم من بأسكم فهدن أنم شاكر ون ولسلمان الريح عاصف تعرى بأمره الى الارض التى باركة فيها وكما بكل بي عالمين ومن الشياطين من يغوصون له و يعملون عملادون ذلا وكمالهم حافظين قال ابن اسحق عن من عنا بن مسعود كان ذلا الحرث كرما قد تدلت عناقيده وكدا قال شريح وقال ابن عماس النفش الري وقال ابن عماس النفش الري وقال ابن عماس النفش الري وقال شريح والزوى وقتادة النفش لا يكون الاباللم ل زاد قتادة والهمل بالنهار وقال ابن جرير حدث الوكريب وهرون بن ادريس الاصم قالاحدث المحادي عن أشعث عن أبى اسحق عن من عن ابن مسعود في قوله وداودوسلم أن اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيده غنم القوم قال كرم قدانية تعناقيده فافسد تهم القوم قال كرم قدانية تعناقيده فافسد تهم

قال فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان غيرهذا بانبي الله قال وماذال قال تدفع الكرم الى صاحب الغنم فيقوم علمه حتى بعود كما كان وتدفع الغنم الى ساحب الكرم فيصب منها حتى اذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم الى صاحبه ودفعت الغنم الى صاحبه افذال قوله فنه مناه الله عام المحالية عن ابن عباس وقال حادين سليم ان يدحد في خليفة عن ابن عباس قال قضى داود بالغنم الاصحاب الحرث فورج الرعاء معهم الكلاب فقال الهدم سليمان كيف قضى بينكم فاخبر وه فقال لووليت أمركم لتضيت غيره دافاخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضى بينهم قال أدفع الغنم الى صاحب الحرث فيكون لهدم أولادها والبائم الوسلاؤها ومنافعها ويبذر الصحاب الغنم الاهل الحرث مثل حرثهم فاذا بلغ الحرث الذي كان علمه أخده أصحاب الحرث وردو الغنم الى أصحاب الحرث المنافعة المنافعة المنافعة عن أبي وردو الغنم الى أصحاب المرث المنافعة ال

المنافقين وقال الضحاك والكابي هي في عائشة وسائرأز واج النبي صلى الله علمه وآله وسلم دون سائر المؤمنين والمؤمنات فن قذف احدى امهات المؤمنين فهومن أهل هدده الآية قال الضحالة ومن أحكام هذه الآية الهلات بة لمن رمى احدى از واجه صلى الله عليه وآله وسلم ومن قذف غبرهن فقد دجعل الله له التو بة كما تقدم في قوله الاالذين نابوا وقمل انهذه الأية خاصة عن أصرعلى القدف ولم يتب وقمل انها خاصة عشركي مكة لانهم كانوا يقولون للمرأة اذاخرجت مهاجرة انماخرجت لتنجر وقيل انهاتم كل قاذف ومقددوفمن المحصنات والمحصنين واختاره النحاس وهوالموافق لماقررهأهل الاصول من ان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال أهدل العلم ان كان المرادم ذه الآية المؤمنين من القذفة فالمراد باللعنة في قوله (لعنوا في الدنيا والآخرة) الابعاد عن الثناءالحسن على ألسنة أهل الايان وضرب الحدوه برسائرا لمؤممن لهموز والهمعن رتمة العددالة واستيماش أهل الاعمان منهموان كان المرادم مامن قذف عائشة خاصة كانتهذهالامورفي جأنب عبدالله بنأي رأس المنافقين وانكانت في مشركي مَن فانهم ملعونون فى الدنياوالآخرة (ولهم عداب عطيم) على ذنب عظيم وجلة (يوم تشهد عليهم المنتهم) مقررة لماتبلها مسنة لللولوقت ذلك العذاب بهم وتعيسن الموملزيادة التهو يلءافيهمن العداب الذى لايحيط بهوصف قرئ تشهدبالذوقية وبالتحسة وهما سبعيتان والمعنى تشهدأ لسنة بعضهم على بعض فى ذلك اليوم وقيل تشهد عليهم ألسنتهم فىذلك الموم بماتكاموابه (وأيديهم وأرجلهم بماكانوا بعملون) أى بماعماوا في الدنيامن قول أوفعل وان الله سحانه ينطقها بالشهادة عليهم والمشهوديه محذوف وهوذنو بهم التي اقترفوهاأى تشهدهذه عليه مدنوبهم التي اقترفوها ومعاصيهم التي عملوها أخرج الطبراني وأنو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالااذاكان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجعد وخاصم فيقال احلفوا فيحلفون ثم

المحتقءن مرةعن مسروق قال الحرث الذى نفشت فمه الغنم اعا كان كرما فارتدع فيله ورتأةولا عنقودا منءنب الاأكاتيه فالوا داود فاعطاهم رقابح افقال سلمان لابل تؤخد ألغنم فيعطاها أهل الكرم فمكون لهمملنها ونفعها ويعطى أهل الغنم الكرم فمعمروه ويصلعوه حتى بعود كالذى كان الملة نفشت فيه الغنم ثم يعطى أهل المغنم غفهموأهل الكرم كرمهم وهكذا فالشريح ومرة ومجاهد وقتادة وابرزيدوغير واحدد وقالابن جرىر حــدثنا ابنأبىز يادحدثنا يز يدن هرون انهأنا اسمعيل عن عامر قال جائرجلان الىشر يح فقالأحدهما انشاه هذاقطعت غزلالى فقال شريح نهاراأ ملسلا فان كاننهارا فقدرى صاحب الشياه وانكان ليدلا فقد نمن ثم قرأ وداود وسلمان اذيحكان في الحرث الآية وهدذاالذي قاله شر يحشييه عارواه الامام اجد

وأوداود وابزماجه من حديث الله تبنسعد عن الزوى عن حرام بن محيصة ان ناقة البراب عازب دخلت يصمتهم حائطا فأفسدت فيه فتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وما افسدت الموائي بالله لضامن على اهلها وقد عال هد الحديث وقد بسطنا الكلام عليه في كاب الاحكام وبالله التوفيق وقوله فنهم ناها سلم مان وكلاآ تينا حكا وعلى قد ابن أيى حاتم حدث الموسى بناء معمل حدثنا جادع ن حمد ان السبن معاوية لما استقضى أناه الحسن فيكى فقال ما يبكي فقال ما يبكي فقال ما يبكي في النارور جل اجتمد فأخطأفه وفي النارور جل مال به الهوى فهوفى النارور جل اجتمد فاصاب فهوفى المنابع على المناف حكم المنطق المناف الم

سلمان ولم بذم داود ثم قال يهنى الحسن ان الله التحذ على الحكائلا ثالا بشتروا به تمناقليلا ولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا ثم تلايا داود انا جعلنا البخلفة في الارض فاحكم بن الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلات عن سبيل الله وقال فلا تخشو الناس واخشوني وقال ولا تشتروا با تياقي تمناقليلا قلت أما الا نبياء عليهم السلام في كلهم معصومون مؤيدون من الله عزوجل وهدا بما لاخلاف فيه مدين العلاء المحققين من السلف والخلف وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح المجارى عن عروب العاص انه قال قال لاخلاف في مدين العلاء المحققين من السلف والخلف وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح المجارى عن عروب العاص انه قال قال رسول الله على الله على موفي الناروالله أعلى وفي السن القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضمان في النارو حل علم الحق وقضى به فهو في النارو وقل النارو وقل النارو وحل علم الحق وقضى به فهو في الناروة ريسمن به فهو في الخدسة و رجل حكم بين الناس على جهل فهو في النارور حل علم الحق (٢٨٩) وقضى بحلافه وفي الناروة ريسمن

هذه القصة المذكورة في القرآن مارواه الامام أحدفي مسنده حمث والحدثناءلي سحفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هر يرة قال قال رسول الله صلى ألله علمه وسلم بينما امرأتان معهماا نان لهما حا الذئب فاخذ أحــدالا ننهن فتحاكمتاالى داود فقضي به للكبرى فحرحتافدعاهما سلمان فتال هايواالسكين أشقه بنكافقال الصغرى برجك الله هوابنهالا نشقه فقضي به للصغرى وأخرجه البخارى ومسلم في صححهما وروب علمه النسائي في كتاب القضاء بإب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحقوهكذا القصية التي أوردها الحافظ أبو القاسم بنعساكر فى ترجة سليمان علىهالسلامهن تاريخهمن طريق الحسنىن سفسان عن صفوان بن صالح عن الولمد سمسلم عن سعمد ن شرعن قتادة عن مجاهد عن ان

يصمتهمالله رتشهدعليهم السنتهم وأيديهم ثميد خلهم النار وقدروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلممن طريق جاعةمن الصحابة مايتضمن شهادة الجوار حءلي العصاة (يومئذ وفيهم اللهدينهم الحق أى يوم تشهد عليهم جوارحهم اعمالهم القبيعة يعطيهم الله جراءهم عليهامو فيرافا لمراد بالدس هنساالجزاءالحق النابت الذي لاشك في ثبيوته قرئ يوفيهم منأوفى محففا ومنوفى مشــددا وقرئ الحق بالرفع على انه نعت لله وروى ذلك عن ابن مسعودرضي اللهءنه وبالنصب على انه نعت لدينم ـ مقال ابوعبيـ د دولولا كراهة خلاف الماس لمكان الوجمه الرفع ليكون نعتالله عزوجل وليكون موافقا اقراءة أبي وذلك ان جرير بنامازم قال رأيت في مصف أبي يوفيهم الله المقدينهم قال النعاس وهذا الكلام من أبي عبيدة غير مرضى لانه احتج بمأهو مخالف للسواد الاعظم ولاحجة أيضافيه لانه الوصيح انهفي معجف أى كذلك لجازأن يكون دينهم بدلامن الحق وعن ابن عباس قال دينهم أى حسابهم وكل شئ في الفرآن الدين فهوا لحساب واخرج الطبراني وغييره عن بهزين حكيم عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ يومند يوفيهم الله الحق دينهم (ويعلمونان الله هو الحق المن أي يعلمون عندمعا منته ماذلك ووقوعه على مانطق به المكتاب العزيز ان الله هوالحق الذابت في ذاته وصدمًا تهوافعاله المبين المظهر للاشها كما هى في انفسها وانمامي سحانه الحق لان عبادته هي الحق دون عبادة غيره وقد مي بالحق أىالموجودلان نقيضه الباطل وهوالمعدوم وتنسيره يظهور ألوهسه تعالى وعدم مشاركة الغبرله فيها وعدم قدرة ماسواه على النواب والعقاب ليسله كنبرمنا سبة للمقام ولم يغلظ الله سمانه وتعالى في القرآن في شيء من المعاصي تغليظه في افك عائشة فاو جزفي ذلك واشبع وفصل واجلوأ كدوكرروما ذلك الاماروي عن الاعباس من أذنب ذنها ثم تاب منهقيآت توبته الامن خاض في أمرعائشة وهدامنه تعظيم ومبالغة في أمر الافك ولقد برأالله تعالى أربعة باربعة برأ يوسف بشاهد من اهلها وموسى بالحجر الذى ذهب شوبه

(٣٧ فيح البيان سادس) عباس فذ كرقصة مطولة ملخصهاان امرأة حسنا في زمان بني اسرائيل راودها عن نفسها أربعة من وؤسائهم فامتنعت على كل منهم فا تفقو افعا بينهم عليها فشهد و اعليها عنددا و دعليه السلام انها مكنت من نفسها كلبالها قدعو دته ذلك منها فامر برجها فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله فا تصبحا كاوتزيار بعة منهم بزى أولئك وآخر بزى المرأة وشهد و اعليها بأنها مكنت من نفسها كلبافقال سايمان فرقوا بينهم فسأل أولهم ما كان لون الكلب فقال السود فعزله واستدعى بالا خوفساله عن لونه فقال أحروقال الا خرأ غيش وقال الا خرأ بيض فأمر عند ذلك بقتلهم وقوله وسخرنا عليه السلام فاستدى من فوره باولئك الاربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكاب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم وقوله وسخرنا معداود الجبال يسبحن والطيرالا به وذلك لطيب صوته بتلاوة كابه الزبوروكان اذا ترنم به تقف الطيرفى الهوا وفيا و بورد عليه معداود الجبال يسبحن والطيرالا به وذلك لطيب صوته بتلاوة كابه الزبوروكان اذا ترنم به تقف الطيرفى الهوا وفيا و بورد عليه

الجمال تأويبا ولهذا لما من الذي صلى الله عليه وساعلى أبى موسى الاشعرى وهو يتلوالقرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراء ته وقال لقداً وتى هدا من مارا من من اميراً لداود قال يارسول الله لوعلت انك تستمع لميرته لك تحييرا وقال أبو عثمان النهدى ما جمعت صوت صبح ولا بربط ولا من مارمثل صوت أبى موسى رضى الله عنه ومع هدا قال عليه السلام لقداً وقى من مارا من من الميرا لداود وقوله وعلماه صنعة الدروع قال قادة الحالم التحصير من السكم بعنى صنعة الدروع قال قادة الحالمة فتقلق المسمار قبله صفائه وهواً ول من سردها حلقا كاقال تعالى وألناله الحديدان أعل سابغات وقدر في السرداً ى لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة ولهذا قال المحصير من بأسكم بعنى في القدال فهل أنتم شا عسكر ون أى نعم الله عليكم لما الهم به عمده داود فعلم ذلك من أحمل وقوله والسلمان (٢٩٠) الربي عاصفة أى وسيخر بالسلمان الربي العاصفة تحبرى بأمره الى عمده داود فعلم ذلك من أحمل وقوله والسلمان (٢٩٠) الربي عاصفة أى وسيخر بالسلمان الربي العاصفة تحبرى بأمره الى

ومريم بانطاق ولدهاوعائشة بهدده الاك العظام في كأبه المجيز المتلوء لي وجه الدهر بهذه المساغات فانظركم بينهاو بين تبرئة أولئك حيث لميرض الها ببراءة صبى ولانبي حتى برأها بكلامهمن القذف والمهتان وماذاك الالاظهارعاومنزلة رسوله والتنسيه على المافة عدله صلى الله عليه وعلى آله والمحمابه أجعين ثم ختم سجانه الاتيات الواردة في أهل الافك بكامة جامعة فقال (الخييثات) من النساء (للغبيثين) من الرجال أى مختصات بهم لا يكدن يتحاوزنهم الىغهرهم كلاممسةأنف مؤسس على قاعدة السنة الالهية الحارية فيما بير الحلق على موجب ان لله تعالى ملكايسوق الاهرل الى أهلها (و) كذا (الخبيثون الغييثات) أى مختصون بهن لا يتجاوزونهن لان المجانسة من دواعى الانضمام (و) هكذا (الطيمات للطبيين والطيبون للطبيات) قال مجاهد وسعيدين جيبروعطا • وأكثر المفسر ينالمهني الكلمات الخبيثات من القول الخبيثة نمن الرجال والخبيثون من الرجال لغييثات من الكامات والكامات الطيبات من القول للطمين من الناس والطيبون من الناس للطسات من الكامات وعن النعب السمثلة وزاد نزات في الذين قالوا في زوجة النبي صــلى الله علمه وآله وســلرما فالوامن الهمّان وعن فتادة نحوه وكذاروي عن-ماعةمن انتابعين قال النحاس وهدذاأحسدن ماقمل قال الزجاج ومعناه لايتكام بالخمينات الا الخبيث من الرجال والنسا ولايتكلم بالطميات الاالطيب من الرجال والنساء وهذاذم للذين قذفوا عائشة بالحبث ومدح للذين برؤها وقيل ان هذه الآية مينية على قوله الزاني لاينكم الازانية فالخبيشات الزوانى والطيبات العفائف وكذا الخبيثون والطيبون وعن النزيد فالنزلت في عائشة حين رماها المنافقون المتان والفرية فيرأها الله من ذلك وكان ابزأى هوالخبيث وكانءوأولى بأن تكونله الخبيثة ويكون هولها وكان رسول اللهصلي الله علمه وآله وسلم طيما فكان أولى ان تكونله الطيبة وكانت عائشة الطيبة وكانت أولى بأن يكون لها الطيب (أولتك مبرون ما يقولون) الاشارة الى الطيبين والطيبات أى هم

الارض التي اركافهايعني أرض الشاموكا بكلشئ عالمن وذلك انه كاناه بساط من خشب بوضع عليه كل ما يحتاج البه من أمور المملكة والخيلوالجال والخيام والجندثم يأمرال جان تحده فتدخل تحتمه تحمل فترفعه وتسبريه وتظلدا لطهرتقيه الحرالي حيث يشا من الارض فمنزل وتوضع آلاته وحشمه قال الله تعالى فسضرنا له الربح تجرى بأمره رخا حمث أصاب وقال تعالى غدوها شهر ورواحهاشهرقال اسأبي حاتمذكر عنسسان برعمية عن أعسان عن سعد من جيمر قال كان وضع لسلمان ستمائة ألف كرسي فعلس مايليه مؤمنو الائسثم مجلس من ورائهم مؤمنوالحن ثم يأمر الطبرفة ظلهم ثم يأمر الريح فتحهم لدصلي الله علمه وسلم وفال عددالله نعسدن عمركان سلمان يأمرال يحفقتمع كالطود العظيم

كالجدل ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها نم يدعو بفرس من ذوات الاجنحة فترتفع حتى تصعد مبرؤن على فراشه من يأمر بفراشه في فترتفع به كل شرف دون السماء وهو مطاطئ رأسه ما يلتفت عينا ولا شمالا تعظما لله عز وحل وشكرا لما يعلم من صغر ماهو فيه في ملا الله تعالى حتى تضعه الربيح حيث شاء ان تضعه وقوله ومن الشياطين من بغوصون الأى في الماء يستخرجون اللا لما والحواهر وغير ذلك و يعدلون علا دون ذلك أى غير ذلك كا قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الاصفاد وقوله وكالهم حافظ بن أى يحرسه الله ان بناله احد من الشياطين بسوء بل كل في قبضته و تحت قهر ملا يتجاسر أحد منهم من يشاء ولهذا قال وآخرين مقرنين في الاصفاد (وأ يوب اذ مادى د به أنى مستى الضروأ نت أرحم الراحين فاستحينا له فكشفنا ما به من ضروآ تيناه أهلا و مثلهم معهم الاصفاد (وأ يوب اذ مادى د به أنى مستى الضروأ نت أرحم الراحين فاستحينا له فكشفنا ما به من ضروآ تيناه أهلا و مثلهم معهم

رجمة من عند ناوذ كرى العابدين) يذكر تعالى عن أبوب عليه السلام ما كان أصابه من البلا عنى ماله وولده وجسده وذلك انه كان له من الدواب والانعام والحرث شئ كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية فابتلى فى ذلك كاه وذهب عن آخره ثما بتلى فى جسده يقال بالخذام فى سائر بدنه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما القه عز وجلحتى عافه الجليس وأفرد فى ناحية من البلدولم يبق أحدمن الناس يعنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بامره و يقال انها احتاجت فصارت تخدم الناس سن أجله وقد فال النبى صلى القه عليه وسلم أشد الناس بلاء الابياء ثم الصالحون ثم الاستر فالامثل وفي الحديث الآخر يبتلى الرجل على قدرد به فان كان في دينه صدير به به بالذي وقد كان نبى الله أبوب عليه السلام عابة في الصدير و به يضرب المنزل في ذلك وقال يزيد ميسرة لما يبتلى الله أبوب عليه السرو المناس الارباب الذى البتلى الله أبوب عليه السرو به يفتر ( ١٩١١) الذكر ثم قال أحد دل ورب الارباب الذى

أحسنت الى أعطيتني المال والولد فلم وقمن قلى شعبة الاقدد خدله ذلك فاخذت ذلك كلهمني وفرغت قلى فلمس يحول بدي و بدنك شئ لويه لم عدوى ابليس بالذى صنعت حسدنى فالفلق المسرمر ذلك مذكرا فالوقال أبوب علمه السلام ارب انك أعطيتني المال والولدفلم يقمعلي الدأحديث كوني لظلم ظلمته وأنت تعلم ذلك وانه كان بوطألى الفراش فأتركها وأقول لنسى بانفس الكلم تحلق لوط الفراش ماتركت ذلك الاالتغاء وجهلارواه ابن أبى حاتم وقدروي عن وهب سمنيه في خبره قصية طويلة ساقهاان جرير وانأبي حاتمال ندعنه وذكرهاغه واحدمن متأخرى المفسير منوفها غرابة تركناها لحال الطول وقد روى الدمكث في الملامد طويلة ثماختانهوافى السبب المهيجله على هذاالدعاء فقال الحسير وقتادة

مبرؤن ممايقوله الخينون والخينات وقيل الاشارة الى أزواج البي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل المن المعطل وقيل المن وسنم وان فقط قال الفراء وجع كا قال فان كان له اخوة والمراد اخوان قال ابزيد همه المبني عائشة روى ان عائشة كانت تفتخر باشياء لم تعطه المرأة غيره امنه ان جبريل الى بصورته افى خرقة حرير وقال هذه وحدث ومنها ان النبي صلى الله علمه وآله وسلم لم يتزوج بكرا غيرها وقبض رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم وخلفت طرف ورق المنة الصدق وخلد في تراعله المرأة من الله علمه و وعدت مغذرة ورزقا كريا وكان مسروق اذا حدث عندرة ورزقا كريا وكان مسروق اذا حدث عن عائشة يقول حدثنى الصديقة المنا الصديق حسمة رسول الله علمه وآله وسلم وخلفت طبه ووعدت مغذرة ورزقا كريا الله صلى الله علمه وآله وسلم و قال حسان معتذرا في حقها

حصان رزان ماترن بريمة \* وتصري غرثي من لحوم الغوافل حلمة خيرالناسد شاومنصما \* أي الهدى والمكرمات النواضل عقيما في من لوى ترغالب \* كرام المساعي مجددها غير رائل مهدنية قد طيب الله خمها \* وطهرها من كل شين و اطل

ولمافرغ سحانه من ذكر الزجرعن الزناو القذف شرع في ذكر الزجرع ن دخول السوت بغير استئذان لما في ذلك من محالطة الرجال النساء فربما بؤدى الى أحد الاحرين المذكورين وأيضا فان الانسان يكون في منته و مكان خلوته على حلة قد لا يحب ان يراه عليماغيره فنهى الله سحانه عن دخول سوت الغير فقال (يا أيها الذين آمنو الاندخاوا بوتاغير بوت كم) أى التي استم تملكونها ولا تسكنونها وليس لكم علمها يدشرعه أما المنكرى والمستعير في المنه ما يدخل منته والمعنى لا تدخلوها الى غاية هي قوله (حتى تستأنسوا) الاستئناس الاستعلام والاستخبار أى حتى تستعلوا من في الديت والمعنى حتى تعلموا أن

آسلى أيوب عليه السلام سبع سنين وأشهر املقى على كناسة عي اسرائيل تحتلف الدواب قي جسده ففر ج الله عنه وأعظم له الاجر وأحسن عليه النفاء و قال وهب بن منه مكث في البلاء ثلاث سنين لا يزيد ولا ينقص و قال السدى تساقط لحم أيوب حتى لم يتى الا العصب والعظام فكانت امر أنه تقوم عليه و ما تيه مالر ما ديكون فيه فق التله امر أنه لما طال و جعه ما أيوب لود عوت ربل من يتمث عند فقال قد عشت سبعين سنة صحيحا فه و قليل لله أن أصبرله سبعين سنة فرعت من ذلك فرحت فكانت تعمل للناس بالاجر و تأتيه بما تصيب فقطعه هوان ابليس ا فطلق الى رجلين من أهل فلسطين كاناصد يقير له وأخوين فأتاهم افتال أخو كا أيوب أصابه من البلاء كذا و كذا فأتياه و زوراه و احملاء عكم من المرب منه برئ فأتياه فلما نظر السه بكافقال من التافقالا ضن فلان وفلان فرحب بم ما وقال مرحبا بمن لا يجفونى عند البلاء فقالا با أيوب لعلك كنت تستر شياً وتظهر غيره فلذلك ابتلاك

الله فرفع رأسه الى السماء فقال هو يعلم ما اسررت شما أظهرت غيره ولكن ربى الله النظر أصبراً ما حزع فقالاله يا الوب اشرب من خرنا فائل ان شربت منه برأت قال فغضب و قال جام كالظميت فاحر كابه ذا كلام كا وطعام كا وشرا بكاعلى حرام فقاما من عنده و خرجت امر أنه تعمل للنياس فخبرت لاهل بيت لهم صبى فعلت الهم فرصاو كان ابنهم نائما في كره و ان يوقظ وه فوهبوه لها فأتت به الى أبوب فانكره و قال ما كنت أنه في بهذا في الله اليوم فاخبرته الخبرة الفعل العبى قد استمقظ فطلب القرص فلم يجده فهو يملى على أهله فانطق به اليه فأقبلت حتى بلغت درجه القوم فنطح تها شاة لهم فقيالت تعسراً يوب الخطاء فلم اصعدت يحدث الصبى قد استمقظ و هو يطلب القرص و يملى على أهله لا يقبل منهم شدا غيره فقيالت رجه الله يعنى أبوب فدفعت المه القرص ورجعت ثمان المديس أناها في صورة (٢٩٢) طميب فقال لها ان زوج ك قد طال سقمه فان ارادان بيراً فلم أخذ ذيابا

صاحب الميت قدعلم بكم وتعلمواأنه قدأذن بدخوا كم فاذاعلم ذلك دخلتم ومنه قوله فان آنستم منه-مرشداأى علم قال الخليل الاستئناس الاستكشاف من أنس الشئ اذا أبصره كتوله انى آنست باراأى أبصرت وقال ابن جريرانه بمعنى تؤنسوا أنفسكم قال ابن عطمة وتصريف الفعل بأبى ان يكون سن أنس ومعنى كلام النجر برهذا انهمن الاستناس الذى هوخلاف الاستيماش لان الذى يطرق باب غيره لا يدرى أيؤذن له أملا فهو كالمستوحش حتى يؤذن له فاداأذن له استأنس فنهي سحانه عن دخول تلك السوت حتى يؤذن للداخل وقدل هومن الانس وهوان يتعرف هل ثم انسان أم لا قال الواحدى قالجاعة المفسر بنحتي تستأذنوا ويؤيده ماحكاه القرطبي عن ابن عباس وأبي وسعيد ابنجبيرانهم قرؤاحتي تستأذنوا قال مالك فيماحكاه عنه ابن وهب الاستناس فيمانري والله أعلم الاستئذان وعن ابن عباس قال أخطأ الكانب حتى تستأذنوا (وتسلمواعلي أهلها) وفي معمف عبدالله حتى تسلمواعلى أهلها وتستأذنوا وعن عكرمة نحوه أخرج ابن أى شيبة والطبرانى وغيرهماعن ابى أيوب قال قلت ارسول الله أرأ يت قول الله حتى تستأنسواونسلواعلى أهلها هذاالنسليم قدعرفناه فبالاستثناس فاليسكام الرجل بتسديحة وتركميرة وتحميدة ويتنحم فمؤذن أهل البيت فال ابن كثيرهدا حديث غريب وأخرج الطبراني عن أبي أيوب ان الذي صلى الله عليه وآله وسلم قال الاستثناس ان تدعو اللادم حتى يستأنس أهل الميت الذين تسلم عليهم وفى المحمدين وغيرهم مامن حديث سهل بن سعد قال اطلع رجل من حرف حرة الني صلى الله علمه وآله وسلم ومعهمدري يحلنبهارأسه قاللوأعمله انك تنظرلطعنتبهافي عينيك انماجعل الاستئذان منأجل النظر وفي لفظ انماجهل الاذن من أجل البصر وعن أنس قال قال رجل من المهاجرين القدطلبت عرى كله في هذه الآية في أدركتها ان استأذن على بعض اخواني فيقول ارجع فأرجعوأ بالمغتبط لقوله وانقيل لكمارجعوافارجعواهوأزكى لكم وعن ابزعباس

فليذبحه باسم صدنم بنى فلان فانه سرأويتوب بعددلك فق لددلك لاوب فقال قدأ تاك الحيث لله على انبرأت ان أجلدك مائة جلدة فخرجت تسعى عليه فحظر عنها الرزق فعلت لاتأتي أهل مت فعريدونها فلما اشتدعليها ذلك وخافتعلىأ يوبالحوع حلقت م شعرهاقر بأفهاعته من صبية من بنيات الاشراف فاعطوهما طعاماطسا كئبرا فاتت بهأبوب فلمارآهأنكره وقال من أين لك هذا والتعملت لاناس فاطعموني فأكل منه فلما كان الغدخرجت فطلبت ان تعمل فأم تجد فحلقت أيضاقر بافداعته من الأالحارية فاعطوهاأيضا منذلك الطعام فاتتبه أبوب فقال والله لاأطعمه خاره افلارأى رأسها محلوقا برع برعا شديدا فعندذلك دعا الله عزوج لفقال رب اني مسنى

 السماه وهـماسههان تم قال اللهم بعزتان ثم خر ساجدافقال اللهم بعزتك لاارفع رأسى ابداحتى تكشف عنى فارفع رأسه حتى كشف عنه وقد رواه ابن ابى حاتم من وجه آخر مرفوعا بنعوهذافقال اخبرنا يونس بن عبدالاعلى أخبرنا ابن وهباخبرنى نافع بن يدعن عقيل عن الزهرى عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نبى الله أبوب لبث به بلاؤه عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد الارجلين من اخوانه كانامن اخص اخوانه له كانا يغدوان البه ويروحان فقال احدهما الصاحبة تملم والله لقداد نب ايوب ذبه الماذ نبه احددن العالمين فتنال له صاحبه وماذاك قال منذعانى عشرة سنة لم يرجه الله فتكشف ما منه فلما راحا اليه لم يصدر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أبوب علمه السلام ما ادرى ما تقول غيران الله عزوج ل يعلم الى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكر ان الله فارجع الى بيتى فأكثر عنه ما كراهية ان يذكر االله الا (٩٣٠) في حق قال وكان يخرج في حاجته فاذا وضافها

مسكت امرأته بده حتى يبلغ فلما كانذات يوم ابطأت عليه فأوحى الله الىأ يوبِّ في مكانه أن اركض مرحلك هممذامغتسل باردوشراب رفع هـ ذاالحديث غر يب جـ دا وروى ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا موسى بن اسمعيل حدثنا جاد أخمرناعلى بزردعن بوسفين مهرانعن اسعاس قالوأ لسه الله حلة من الجنــة فتنحى أنوب فجلس فى ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت اعمدالله أينذهب هـ ذاالمبتلى الذي كان ههذ العل لكلاب ذهبت بهأ والذئاب فحملت تكامهساعةفقال وبحك أناأبوب فالتأتسخرمني اعبدالله فقال ويحد أنا أبوب قدرد الله على جسددى وبه قال ابن عماس ورد عليهماله وولده عمانا ومثلهم معهم وقالوهببن منيه أوحى اللهالى أبوب قدرددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم فاغتسل بهذاالماء

والنسيخ واستثنى من ذلك فقال ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيو تاغير مسكونة فيهامتاع لـكم اخرج احــدوالعنارى في الادب وابو داودو الترمذي والنسائي والبيهقي من طريق كلدة أن صفوان بن أمية بعثه في الذيح بلبأوضغا بيس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى الوادى فال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال الني صلى الله عايه وآله وسلم ارجع فقل السلام علمكم أأدخل قال الترمذي حسن غريب لانعرفه الامن حديثه واخرج أجدوالهارى في الادب وأبود اودواليه في السنن من طريق ربعي قال حد شارجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله علمه وآله وسلموهوفي بيت فقال أألج فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للالدمه اخرح الى هذا فعلم الاستئذان فقل له قل السلام علم أأدخل وأخرج ابزجر يرعنعمر بنسعيدالنقني نحوه مرفوعاولكمه فالبان الني صلي الله عليه وآله وسلم قال لامةله بقال لهاروضة قومى الى هذا فعليه واختلفوا هل يقدم الاستئذان على السلام او العكس فقيل يقدم الاستئذان فمقول أأدخل سلام عليكم لتقديم الاستنناس في الآية على السلام وقال الاكثرون انه يقدم السلام على الاستئذان فيقول السلام عليكم أأدخل وهوالحق لان السيان منهصلي الله عليه وآله وسلم للآية كان هكذاوقيلان وقع بصره على انسان قدم السلام والاقدم الاستئذان (ذلكم) اي الاستئناس والتسليم اى دخول كم مع الاستئذان والسلام (خيرلكم) من التهجم بغير اذن ومن الدخول بغتة (أعلكم تذكرون) ان الاستئذان خيرا كم وهذه الجلة متعلقة بمقدراى امرتمالاستئذان والمراديالند كرالانعاظ والعمل بمأمروايه (فان لمتحدوا فيها) اىفىالبيوتالتى لغيركم (آحداً) بمن يستأذن عليه ويصلح للاذن اوكان ولكنه لم بأدن أولم يكن فيها احداصلا (فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم) بدخولها من جهة من علك الاذن فأن المانع من الدخول أيس الاطلاع على العورات فقط بلوعلى مأيخفيه النّـاس عادةمع ان التصرف فى ملك الغير بغير ا ذنه محظوروا ستثنى ما اذا عرض فيه حرق اوغرق

فان فيه شنا النه وقرب عن صحابة ل قربا ما واستغفر لهم فانهم قدعصوني فيك رواه ابن أبي حاتم وقال أيضا حدثنا أبوزرع قدد ثنا عروبن مرزوق حدثنا هـمام عن قتادة عن النصر بن أنس عن بشسير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الما عافى الله أبوب أم طرعليه جرادامن ذهب فعل بأخذ منه بيده و يجعله في وبه قال فقيل له يا ابوب اما تشبيع قال يارب ومن يشدع من وحت الما المحتدين وسياتى في موضع آخر وقوله و آنيناه اهله ومثلهم معهم قد تقدم عن ابن عساس انه قال رد واعليه بأعيانهم وكذارواه العوفى عن ابن عباس ايضاوروى مثله عن ابن مسعود ومجاهد و به قال الحسدن وقتادة وقد زعم بعنهم ان اسم زوجته رحة فان كان اخذ دلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة وان كان اخذه من نقل اهل الكتاب وصح ذلك عنهم فهو مما لا يصدق ولا يكذب وقد سماها ابن عساكر في تاريخه وجه الله تعالى قال و يقال اسمها له ابنت منشابن يوسف بن يعقوب بن اسمى قال يسمدق ولا يكذب وقد سماها ابن عساكر في تاريخه وجه الله تعالى قال و يقال اسمها له ابنت منشابن يوسف بن يعقوب بن اسمى قال المنافقة على ال

ابزابراهم قال ويقال لما بنت يعقوب عليه السلام زوجة الوب كانت معه بأرض الشنية وقال مجاهدة لله يا الوب ان اهلالك في الجنة فان شئت آنيناك بهم وان شئت تركاهم لك في الجنة ووضيناك منلهم قال لا بل أتركهم في الجنة فتركو اله في الجنة وعوض مثله م في الدنيا وقال حاد بن زيد عن ابي عمران الجوني عن فوف البكالي قال اوقى الجرهم في الا خرة واعطى مثلهم في الدنيا قال قد ثت به مطرفا فقال ما عرفت وجهها قبل الدوم وهكذاروى عن قتادة والسدى وغيروا حدمن السلف والله اعلى وقوله رجدة من عند ناأى فعلنا بدذاك رجة من الله به وذكرى للعابدين اى وجعلناه في ذلك قد وقل الداف الماليلا المحافظة المنافعة في ذلك (واسمعل واحديس وذال كذل كل من الصابرين وأد خلناهم (٤٩٤) في رحمنا انهم من الصالحين) اما المعمل فالمراد به ابن ابراهيم الحليل عليهما وذال كذل كل من الصابرين وأد خلناهم (٤٩٤) في رحمنا انهم من الصالحين) اما المعمل فالمراد به ابن ابراهيم الحليل عليهما

اوكان فيه منكرونحوه وعن مجماعد قال المعنى فان لم تجدوا فيها أحدااى لم يكن فيهامتاع وضعفه ابنجر يروهو حقيق بالضعف فأن المرادبالاحد المذكوراهل السيوت الذين يأذنون للغير بدخولها لامتاع الداخلين اليها (وانقيل لكم) اى ان قال لكم اهل البيت (ارجهوافارجموا) ولاتعاودوهم بالاستئذان مرةاخرى ولاتنتظروا بعدداك ان يؤدن لكم بعدام مدلكم بالرجوع ولاتقنه واعلى الساب ملازمين غربين سيصانه ان الرجوع الخضال من الالحاح وتدكر يرالاستئذان والقعود على الباب والاصرارعلى الانتظارفقال (هو) اى الرجوع (أزكى الكم) اى افضل واطهرمن المدنس المشاحة على الدخول ومن اللبروالعنباد والوقوف على الاواب لمافى ذلك من سلامة الصدرو المعدمن الربية والفرارين الدناءة والرذالة واذاحضرا حدالى الساب فلم يستأذن وقعدعلى الماب منتظرا جازؤكان اسعماس يأتى دورالانصاراطلب الحديث فيقعدعلى المباب ولايسمأذن حتى يحرج اليمالر حل فيراه ويقول اابن عمرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم لواخبرتني عَكَانَكُ فِيهُ وَلَهُ كَذَا امر باان نطلب العلم (والله عَاتِعم الون عليم) لا تعني عليه من اعمالكم خافية ومنه الدخولباذن وغيراذن (ليسعليكمجياح) فىالدخول؛غيراستئذان(أن تدخلوا بوتاغيرمسكونة) اى البيوت التي ليست بموضوعة لسكني طائفة خصوصة بل كات وضوعة لمدخلها كلمن له حاجة تقصدمنها وقداختلف الماس في المراد بهذه السوت فقيال مجمدين الحندفية وقنادة ومجاهي دهي الفنادق التي في الطرق السابلة الموضوعة لان السميل يأوى اليها وقال ابنزيد والشعبي هي حوانيت القيساريات وببوت التجار وحوانيتهم فى الاسواق والربط قال الشعبى لانهم جاؤا ببيوعهم فجملوها فيها وقالو اللناسهم وقالءطاء المرادبها الخرب التي يدخلها الناس للبول والغائط ففي هذاأيضامناع وقيلهي بوتمكة روى ذلكءن محدبن الحنفية أيضاوهوموا فقلقول من قال ان الناس شركاء فيها ولكن قدقمد سبحانه هذه السوت المذكورة هنا بانها غيير

السلام وقد تقدم ذكره في سورة مرسم وكذاادر يسعليه السلام واماذوالكفلفالظاهرمنالسماق انهماقرنمع الانداء الاوهوني وقال آ حرون انماكان رجــلا صالحا وكان ملكاعادلا وحكم مقسطا ونوقف ابزجر يرفىذلك فاللهاعلم فالرابزر يجعن مجاهد في وله وذا الكفل قال رجـل صالم غيراني تيكفل لذي قومه ان يكنسه الله قومه ويقيمهـمله و رقضي منهم بالعدل ففعل ذلك فسمي ذاالكفل وكذا روى ابن الى نجيم عن مجاهدا يضاوروي ابنبو برحدثنا محدين المني حدثناعفان حدثناوهب حدثنا داودءن مجاهد قال لما كبراليسع قاللوأني التخلفت رجد لاعلى الناس يعمل عليهم في حياتى حتى انظركمف يعمل فجمع الناس فقال من يتقب ل من يثلاث أستخلفه

يصوم النهارويقوم الله لولا يغضب قال فقام رجل تزدريه العين فقال أنافه الأنت بصوم النهارو تقوم مسكونة الله لولا تغضب قال نعم قال فردهم ذلك اليوم و قال مثلها في اليوم الاخر فسكت الماس وقام ذلك الرجل فقال أنافاستخلفه قال في عدل الميس يقول الشدياطين على كم بفلان فأعياهم ذلك فقال دعوني واباه فأناه في صورة شيخ كبير فقير فأناه دين أحد مضيعه للقائلة وكان لا ينام الليه لو النهار الا تلك النومة فدق الباب فقال من هدذا قال شيخ كبير مظلوم قال فقام فنتح الباب فعل بقص عليه فقال ان بدي و بين قومي خصومة وانهم ظلموني و فعلوا بي و فعلوا بي وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح و ذهبت القائلة فقال اذار حت فأتنى آخذ الم بحقال فانطلق و راح ف كان في مجلسه فعل ينظره له يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه فلما كان الغد جعل يقضى بين الناس و ينتظره فلا يراه فلم بالم القائلة فأخذ مضحه هم أناه فدق الباب فقال من هذا قال الشيخ الدكمير المظلوم فنتح له فقال بين الناس و ينتظره فلا يراه فلم بالم القائلة فأخذ مضحه هم أناه فدق الباب فقال من هذا قال الشيخ الدكمير المظلوم فنتح له فقال بين الناس و ينتظره فلا يراه فلم بالم القائلة فأخذ مضحه هم أناه فدق الباب فقال من هذا قال الشيخ الدكمير المظلوم فنتح له فقال بين الناس و ينتظره فلا يراه فلم بالم القائلة فأخذ مضحه هم أناه فدق الباب فقال من هذا قال الشيخ الدكم برا لم القائلة فاخذ مضحه هم أناه فدق الباب فقال من هذا قال الشيخ المحياء المناه في القائلة فاخذ من عد المورة المورة فقال من هذا قال الشيخ المعالم فله في فالم المناه المورة في المورة فلك المورة في المورة في في المناه المورة في المورة في المورة في في المورة في في المورة في المورة في في المورة في مورة المورة في في مورة في المورة في في مورة في المورة في مورة المورة في مورة المورة في المورة في مورة في مورة في مورة في المورة في مورة في م

ألم أقلك اذاقعدت فاتنى قال انهم مأخبث قوم اذاعر فواانك فاعد قالوافعن نعطمك حقك واذا قت جدونى قال فا نطلق فاذا رحت فاتنى قال ففاتنه القائلة فراح فعل بننظره ولايراه وشق عليه النعاس فقال لبعض أهله لا تدع أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فانى قد شق على النوم فلما كان تلك الساعة جا فقال له الرجل ورا لل والان قد أتيت هأمس وذكرته أمرى فقال لاوالله الدائم من الالاندع أحدا يقربه فلما أعدان فروراى كورقى البيت فتسور منها فاذا هو في البيت والله ويدق الباب من داخل قال واستيقظ الرجل فقال يافلان ألم آمرك قال أمام قبلي والله فلم توت فانظر من أين أنيت قال فقام الى الباب فاذا هو مغلق كا أغلقه واذا الرجل معه في الديت فعرفه فقال أعد قوالله قال نعم أعديتنى في كل شئ فذ علت ما ترى لا غضيك فسماه الله ذال كذل لانه تكفل بأمر فوفي به وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن استحق عن (٩٥) داود عن مجاهد بمثله وقال ابن أبي حاتم من حديث زهير بن استحق عن (٩٥) داود عن مجاهد بمثله وقال ابن أبي حاتم من حديث زهير بن استحق عن (٩٥) داود عن مجاهد بمثله وقال ابن أبي حاتم من حديث زهير بن استحق عن (٩٥) داود عن مجاهد بمثله وقال ابن أبي حاتم من حديث زهير بن استحق عن (٩٥) داود عن مجاهد بمثله وقال ابن أبي حاتم من حديث والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولا المنافقة والمنافقة والمناف

أىحدثناأ حددن ونسحدثنا أنو بكرين عماش عن الاعشءن مسلم قال قال النعماس كان قاض فى بى اسرائيل فضر والموت فقال من رقوم مقامى على أن لا يغضب عالفة لرحلأ بافسمي ذاالكذل قال فكان لمله جمعايصلي ثم يصحصائما فيقضى بن النياس قال ولهساعة بقيلها قال فكان كذلك فاتاه الشمطان عندنومته فتالله اصحابه مالك قال انسان مسكن له على رحل حق وقد غلىنى علمه قالوا كاانتحتى يستيقظ عال وهوفوق نائم فال فجعل يصيم عمداحتى يوقظه قال فسمع فنمال مالك قال انسان مسكين له على رحلحق قال فاذهب فقلله معطمك قال قدأبي قال اذهب انت السه قال فذهب ثم جام من الغد فقالمالك فالذهبت اليه فلم رفع بكلامك رأسا قال اذهب اليه فقلله يعطمك حقك فالفذهب

مكونة (فيهامناع لكم) المناع المنفعة عندأهل اللغة فيكون معنى الآية فيهامنفعة لكم كاست كانمن الحروالبردوا يواءالرحال والسلع والشرآء والسيع ومنه قوله ومتعوهن وقولهمأ متع الله بكوقد فسرااشعي المناع في كلامه المتقدم بالاعيان التي ساع قال جابر ابززيدوايس المراديالمتاع الجهازولكن ماسواهمن الحاجة قال النحاس وهوحسن وافق للغة (والله يعلمها مدونوما تكتمون) أى ما تظهرون وما تحذون وفيـــ وعيــــــــ لمن لم يتادب باتداب الله في دخول بيوت الغير ويدخل الخريات والدور الخالية من أهل الريبة ولماذ كرسيحانه حكم الاستئذان أتمعهبذ كرحكم النظرعلي العموم فقال وفللمؤمنين يغضوام أبصارهم فيندرج تحته غض البصر من المستأذن كأقال صلى الله علمه وآله وسلمانماجعل الاذن من أجل المصر وخص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم لكون قطع ذرائع الزناالتي منها النظرهم أحقبها من غيرهم وأولى بدلك بمن سواهم وقيل انف الآية دلبلاعلى ان الكفارغير مخاطبين بالشرعبات كايقوله بعض أهل العلم وفي الكلام حذف والتقديرقل للمؤمنسين غضوا يغضوا ومعنى غض البصراطياق الحفنءلي العسين بحيث يمع الرؤية ومنهى التبعيضية والمهذهب الاكثرون وعليه اقتصر القاضي كالكشاف وبسوهان المعنى غض المصرعما يحرم والاقتصاريه على مايحل وقيل وحه المبعيض أنه يعنى للناظرأ ولنظرة نقع من غبرقصدو قال الاخنش انهازا أبدة وأنكر ذلك سيبو بهوقيل انهالسان الخنس فالهأنو البقا واعترض عليمه بأنه لم يتقدم مهمم حتى يكون فسراعن وقيل انهالا بتدا الغاية قاله اسعطية وعليسه اقتصر أبوحيان في النهروقيل الغض النقصان يقال غض فلان من فلان أى وضعمنه فالبصر أذالم يمكن دن عله فهو مغضوض منه ومنقوص فتكون من صله للغض وليست لمعين من تلك المعاني الاربعة وفي هذه الاسية دايل على تحريم النظرالي غيرمن يحل النظراليسه قال ابن عباس يغضو اأبصارهم يعنى منشهواتهم بمايكره اللهوأخر جأبوداودوالترمذى والبيهتي فىسننه عنبريدة قال

وامن الغدد حين قال قال فقال له أصحابه احرج فعل الله من تجي كل يوم حين بنام الاتدعة بنام قال فعل يسيم من اجل ال انسان مسكين لوكنت غنيا قال فسمع ايضافقال مالك قال ذهبت اليه فضر بنى قال امش حتى أجى معك قال فهو بهسك سده فلما رآه ذهب معة فيريده منسه ففر وهكذاروى عن عبد الله بن الحرث ومجد بن قيس وابي جيرة الاكبر وغيرهم من السلف نحوهذه القصة والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حد ثنا أبي حد ثنا أبو الجاهر أخبر ناسعيد بن بشير حد ثنا قنادة عن كما نه بن الاحمد قال سمعت الاشعرى وهو يقول على هذا المنبر ما كان ذو الكفل بنبي ولكن كان يعنى في بنى اسرائيل رجل صالح يصلى كل يوم ما تقصلاة فتكفل له ذو الكذل من بعده فكان يصلى كل يوم ما ثق صلاة فسمى ذا الكفل وقدروادا بن جرير من حد شاء بدار زاف عن معصر الاعش عن عبدالله بن عبدالله عن سعد مولى طلحة عن ابن عرقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الولم أسمعه الا مرة أومر تين حتى عدّ سبع مرات ولسكن قد سمعته أكثر من ذلك قال كان الكفل من بنى اسرائدل لا يتورع من ذب عداد فاته امر أة فأعطاها سستن دينا راعلى ان يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امر أته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أكرهت فالت لا ولم كن هذا عدل لم أعله قط وانحا حلنى عليه الحاجة فال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط غرل فقال اذهبي بالدنا فيرال عن قال والله لا يعصى الله الكذل أبد الحالمة فأصبح مكتو باعلى با به قد غفر الله للكذل هكذا وقع في هذه الرواية المكذل من غيراضافة والمتاحد والله أعلم والله المكذل من أصاب المكتب الستة واسناده غريب وعلى كل تقدير فلفظ الحديث ان كان الكفل ولم يقل ذو الكفل فلم فالماد والكفل فالعله رجل آخر والله أعلى (وذا النون اذذهب مغاضا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله

قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم لا تتبع النظرة النظرة فان الاولى لله وليست لك الاخرى وفى مسلم وأى داودوالتره فدى والنسائى عن حرير العلى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الغيثاة فأمرني ان أصرف وفي الصحيين وغيرهما من حديث أى سدعمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأكم والجلوس على الطرقات قالوا أارسول اللهمالنامد من مجالسنا نتحدث فها فقال ان أستم فاعطو االطريق حقه قالواوما حقه يارسول الله قال غض البصر وكشف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهى عن المنكر (ويحفظوا فروجهم)أى يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم ولايحلالهم وقسلالمرادسترفروجهمءن انبراهامن لانحل لهرؤ يتهاولامانعمن ارادة المعنيين فالمكل يدخل تحتحفظ الفرج وقبل وجه المجي مجن في الانصار دون أأفروج انه موسع فى النظر فانه لا يحرم منه الامااستثني ألاترى ان المحارم لا بأس بالنظر الى شعورهن وصدورهن وكذا الاماء المستعرضات السع بخلاف حفظ الفرج فانه مضيق فيمفانه لايحل سهالامااستثني وقيل الوجهان غض البصركاه كالمتعذر بحلاف حفظ الفرج فانه ممكن على الاطلاق قال أبو العالية كل ماني القرآن من حفظ الفرج فهوعن الزناالامافي هذا الموضع فانه أرادبه الاستتارحتي لايقع بصرالغيرعليه (ذلك) أى ماذكر من الغض والحفظ (أزكى) أى أطهر (الهم) من دنس الريبة وأطيب من التلبس بهذه الدنيئة (ان الله خبير عمايصنعون لايحفي عليهشئ من صنعهم فيجازيهم عليه وفى ذلك وعيدلن لم يغض بصره و يعفظ فرجه (وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن )خس سيعانه الاناث بهذا الحطاب على طريق التأكيدادخولهن تحتخطاب المؤمنين تغليبا كمافي سائر الخطامات القرآنية وظهرالتضعيف في يغضضن ولم يظهر في يغضوا لان لام الفعل من الاول محركة ومن الناني ساكنة وهمافي موضع جزم جوا باللامر وبدأ سيعانه بالغض في الموضعين فبلحفظ الفرج لان النظروسلة الى عدم حفظ الفرج والوسيلة مقدمة على المتوسل اليه وعن

الاأنت سحانك انى كنت من الظالمن فاستحييناله ونحبهناه من الغم وكذلك ننحى المؤمنين)هذه القصة مذكورة ههناوفي سورة الصافات وفي سورة ن وذلك ان يونسين متى علمه السلام بعثه الله الى اهل قرية ندنوى وهي قرية من ارض الوصل فدعاهم الى الله تعالى فأبوا علىه وتمادوا على كذرهم فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعدثلاث فلما تحققوامنه ذلك وعلواأن الني لا يكذب خر حوا الى الصحراء باطفالهم وانعامهم ومواشيهم وفرقوابن الامهاتو أولادهاثم تضرعوا الى الله عز وحل وحأروا السه ورغت الابل وفصلانها وحارت المقروأ ولادها ونغت الغنم وحفالهافرفع اللهءنهم العذاب قال الله تعمالي فلولا كانت قرية آونت فنفعها ايمانها الاقوم يونس لمه آمنوا كشفنا عنهـم عــذاب

عليه بقوله تعالى ومن قدرعليه رزقه فلينفق عماآتاه الله الا يفوقال عطية العوفى أى فظن أن ان نقدرعليه أى نقضى عليه كا نه جعل ذلك ععنى التقدير فإن العرب تقول قدر وقدرا لمعنى واحد قال الشاعر

فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى به تماركت ما تقدر يكن ذلك الامر ومنه قوله تعالى فالتق الما على أمرة دقدرأى قدروقوله فنادى في الظلمات أن لا اله الأأنت سيحانك الى كنت من الظالمين قال ابن مسعود ظلمة بطن الحوت و ظلمة المجروظ لمة الله لوكذا روى عن ابن عباس و عروب ميمون وسعد بن جبير و محمد بن كعب والفحاك و الحسن و قتادة و قال سالم بن أبى الحد ظلمة حوث في بطن حوث آخر في ظلمة المحرقال ابن مسعود و ابن عباس وغيرهما و ذلك انه ذهب به الحوت في المحارب شقها حتى انتهى به الى قرار المحرف سمع يونس تسديم الحصى في قراره فعند ذلك و هنالك قال لا اله الأأنت (٩٧) سيحانك الى كنت من اظالم ين وقال عوف

الاعرابي لماصار بونس في دطين الحوت ظنانه قدمات ثمرك رحلمه فلماتحركت يعدمكانه تمادى ارب اتحدت المسحدا في موضع لم يملغه أحدمن الناس وقال سعيد من أي الحسن المصرى مكث في بطن الحوت أربعـ بن يومارواهـ ماابنجر ير وقال محمد من اسعق من يسارعن حدثه عنعمدالله سرافع ولي أمسلمة معت أماهر مرة يقول فال رسول الله صلى الله علمه وسلم لما أرادالله حسودس في بطـن الحوت أوحى آلله الىالحوتان خذه ولاتخدش لهلجا ولازكمسر لهعظما فلما انتهىيه الىأسـفل المحرسمع نونسحسافقال فينفسه ماه\_دُا فاوحى الله الد\_ هوفي بطن الحوت ان هذاتسبير دواب البحر قالوسم جع وهوفي بطـن الحوت فسمعت الملائكة تسديمه فقالوا ياريناانانهمع صوتاضعمفا مارض غرمة قالذلك عددي

مقاتل قال بلغناوالله أعلمان جابر بزعبدالله الانصارى حدث انأسما بنتيز يدكانت فى خل الهالمني حارثة فعدل النسا يدخلن عليها غيرمتر رات فسدوما في أرجلهن يعنى الخلاخلوتىدوصدورهن وذوائبهن فقالتأسما ماأقيم هدذا فأنزل الله في ذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية و بالجدلة أمرالله سحانه المؤمنين والمؤمنات بغض الابصار فلا يحلار جلان بنظر الى المرأة ولاللمرأة أن تنظر الى الرجل فان علاقتها مه كعلاقته بها وقصدهامنه كقصده منها وفال مجاهدا ذاأ فبلت المرأة جلس ابليس على رأسهافزينهالمن ينظر واداأ دبرت جلس على عجبرته افزينها لمن ينظر وقداشة أتهامه هده الاتبة الكرية على خسة وعشرين فمير اللاناث مابين مرفوع ومجرور ولم يوجدا لهانظير في القرآن في هذا الشأن (و) كذلك (يحفظ فروجهن )أي يجب عليهن حفظ فروجهن على الوحه الذي تقدم في حفظ الرجال الفروجهم أحرج الصارى وأهل السنن وغيرهم عن بهزين حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يارسول الله عورا تناما ، أي ، نها وماندرقال احفظ عورتك الامن زوجتك أوما ملك عيدك قلت انحالقه اذاكان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت اللراه، أحد فلا رينها علت اذا كان أحد نا خالما قال فالله أحق ان يستحمامنه من الماس وفي الصحيحين وغيرهمام حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم كتب الله على اس آدم حظه من الزناأ درك ذلك لامحيالة فزنا العين النظر وزبااللسان النطق وزباالاذنب السماع وزباالمدين المطش وزباالرجلير الخطوو النفس تتمنى والفرج يصدق ذلك أويكذبه وأخرج الحاكم وصحعه عن حذيف ة قال قال رسول اللهصلي اللهعليه وآله وسلم النظرة سهام منسهاما بليس مسمومة فن تركهامن خوف الله أثابه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه والاحاديث في هذا الباب كنبرة (ولايدين زينتهن) أىما يتزين بهمن الحلمة وغسيرها منسل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط فىالاذن والقلد لأندفى العنق فلا يجوزللمرأة اظهارها ولايجو زللاجنبي النظر

(۲۸ مفروله على المنافع المناف

عليه وسلم النونس الذي عليه السلام حين بداله ان يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوث قال اللهم لااله الاأنت سحانك الى كنت من الظالمين فاقبلت هذه الدعوة بحرب العرش فقالت الملائد كتراب صوت ضعمف معروف من بلادغر به فقال أما تعرفون ذاك قالو ايارب ومن هو قال عبدى يونس قالوا عبد له يونس الذى لم يرل يرفع له عمل من قمل و دعوة مجابة قالو ايارب أولاتر حم ما كان يصنعه في الرحاء فتحييه من البلاء قال بلى فامر الحوت فترحه في العراء وقوله فاستحيناله ونحيناه من الغم أى أخر جناه من بطن الموت وتلا الظالمة وكذلك نفي المؤمني أى اذا كانوافي الشدائد و دعونام نسب الينا ولاسما اذا دعوا بهذا الدعاء في حال المام أحد حد شااس عير حد ثنا يونس بن أي اسعق الهمد انى المدائد وقاص رضى انته عنه قال مى رت بعثمان عد شنا ابر اهم بن محمد بن سعد حد ثني (٢٩٨) والدى محمد عن أبيه سعد هو ابن أبي وقاص رضى انته عنه قال مى رت بعثمان

اليها ثم استشى سجانه من هذا النهى فقال (الاماظهرمنها) أى ماجرت العادة والجبلة على ظهوره واختلف الناس في ظاهرالزينة ماهوفق ال ابن مسعود وسعيدبن جبيرهو الثياب وزادسعيدالوجه وقالءطا والاوزاعي الوجهوا كفان وقال ابن عباس وقمادة والمسور بزمخرمةهوالكعل واللباتم والسوار والخضاب في الكف الي نصف الساق ونحوذلك فانه يجوزللمرأة انتمديه وعال ابنءطية ان المرأة لاتمدى شمأمن الزينة وتحفي كلشي من زينتها و وقع الاستثناء في ايظهر منها يحكم الضرو رة ولا يحني علمك ان ظاهر النظم القرآنى النهىء تأبدا الزينة الاماطهرمنها كالجلماب والجمار ونحوهما مما فىالكفوالقدمنمن الحلمة ونحوهاوان كانا لمرادىالز ينةمواضعها كان الاستثناء راحعاالى مايشق على المرأة سـتره كالكذبن والقدمين ونحوذلك وهكذااذا كان النهي عن اظهارال بنة يستلزم النهي عن اظهار مواضعها بفيعوي الخطاب فأنه يحمل الاستثناء علىماذكرنا في الموضعين وأمااذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينية وماتتزين به النساء فالامرواضع والاستثناء يكون من الجيع قال القرطبي في تفسيره الزينية على قسمين خلقية ومكتسمة فالخلقية وجهها فانهأصل الزينة والمكتسبة ماتحاوله المرأة في تحسين خلقها كالثيابوالحلى والكعلوالخضابومنسه قوله تعىالى خذواز يننكم وعنابن مسعودقال الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة الاماظهرمنها قال الثياب والجلماب وعنه قال الزينةز منتان زنةظاهرة وزينة باطنة لابراها الاالزوج فاماالزينة الظاهرة فالثياب وأماالزينة الماطمة فالمحل والسوار والخاتم وفيلفظ فالظاهرة منها الثياب وماخني الخلخالان والفرطان والسواران وعن ابن عباس فى الآية قال المكعل والخاتموالقرط والقلادة وعنه فالهوخضاب الكفوالخاتم وعن ابن عرقال الزينة الظاهرة الوحه والكفان وقال اسعباس الاماطهرمنهاأى وجهها وكفاها والخاتم وعنه قالرقعةالوجه وباطن الكف وعنعائشة انهاستلت عن الزينة الظاهرة فقالت الفلب

سءنان رضى الله عنه في المسحد فسلت علمه فلاعمنيه مي ثم لم يرد على السلام فانت عرين الخطاب فقلت باأمر المؤمنين هل حدث في ذاك قلت لاالااني مررت بعثمان آنفافي المدحد فسأت علمه فلأ عمنمه مني عم لمرد على السلام قال فارسل عمر الى عمان فدعاه فقال مامنعك ان لاتكون رددت على أخد لا المدلم قال ما فعلت قالسـعد قات بلي حتى حلف وحلفت قال نمان عثمان ذكر فقال إلى واستغذرالله وأنوب المده الله مررت يى آنفها وأنا أحدث نفسى بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله علمه وسلم لاوالله ماذكرتها قط الافغشى بصرى وقلبي غشاوة فالسعدفانا أنبذك بها انرسول الله صلى الله عليه وسلمذكراناأول دعوة نمجا اعرابى فشغله حتى فامرسول الله صلى الله علمه وسالم فالمعتمه فلما

أشذة تان يسبقى الى منزله ضرب بقدى الارص فالنفت الى رسول الله صلى الله على والفتخ عليه وسلم فقال من هدذا بواسحق قال قلت نعم ارسول الله قال فه قلت لاوالله الاانكذ كرت لذا أول دعوة ثم جاهذا الاعرابي فشغلك قال نعم دعوة ذى النون اذهو في بطن الحوت لا اله الا أن سبحانك الى كنت من الظالمين فانه لم يدعم المسلم ربه في شي قط الا استحاب له ورواه الترمذي والنسائي في الموم والله له من حديث ابراهم بن محدين سعد عن أبيه سمع دبه وقال ابن أبي عاتم حدثنا أبو سعيد الا شيم حدثنا أبو على الله عن مصعب يعنى ابن سعد عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا عامونس استحب له قال أبو سعيد يريد به وكذلك نصى المؤمنسين وقال ابن جرير حدثنى عمران بن بكار المكلاعي حدثنا يعيي بن صالح حدثنا أبو يعيى بن عبد الرحن حدثنى بشر بن منصو رعن على بن ذيد

عن سعد بن المسيب قال معتسعد بن أبي و قاص يقول معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول المم الله الذى اذا دى به أجاب واذا سئل به أعطى دعوة بو نس بن متى قال قلت بارسول الله هي ليونس خاصة أم لجاءة المسلمين قال هي لمونس بن متى خاصة و لجاء ــ قالمؤمن عامة اذا دعو ابها ألم تسمع قول الله عز و و الفائت سما الما الأنت سما المالى كنت من الظالمين قاسد تحيينا له و و المائن أبي حام حدث الفي كنت من الظالمين قاسد تحيينا له و و المنافي و من الله المنافي و المنافي و قال ابن أبي حام حدث المنافي حدث المنافي و ال

فرداوأنت خيرالوارثين فاستجبنا لهووهبناله يحيى وأصلحناله زوجه انهم كانوا يسأرعون فى الخسيرات ويدعو لمارغما ورهما وكانوالما خاشعين) يخبرتعالى عنعبده زكر باحين طلب ان يهمه الله ولدا يكون من بعده نبياوقد تقدمت القصيةمسوطية فيأقلسورة مريم وفى سورة آل عدر ان أيضا وههناأخصرمنهما اذنادىربه أىخفية عنقومهربلاتذرني فسرداأى لاولدلى ولاوارث يقوم بعدى فى الناس وأنت خيرالوارثين دعاء وثناءمناسب للمسئلة قال الله تعالى فاستحييناله ووهيناله يحيى وأصلحناله زوجه أى امرأته قالاان عباس ومجاهدوسعمدبن جبسير كانتعافرالاتلد فولدت وقال عبد دالرحن بن مهدى عن طلحمة بزعمروءنءطاه كان فى اسانها طول فاصـلحها الله وفى رواية كان فىخلقهـــا شئ

والفتخوضمت طرف كمها وأخرج أبودا ودوالبهق وابن مردويه عنعائشة انأسما بنت أبى بكردخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثيباب رفاق فاعرض عنها وقال يأأ عاءان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصل ان يرى منها الاهدا وأشار الى وجهه وكفه وهذا مرسل لاندمن طريق خالدبن دريك عن عائشة ولم يسمع منها وانمار خص في هـ ذا القدر للمرأة انتديه من بدنم الأن المرأة لا تجدبد امن من اولة الاشداء بيديها ومن الحاجة الى كشف وجهها خصوصافي الشهادة والحماكمة والنكاح وتضطرالي المشي في الطرقات وظهورقدمم اوخاصة الفقيرات منهن فال الحلى فيجو زنظره أى تطرماظهرمنه الاجنى انلم يحف فتنة في أحدو جهين والناني يحرم لانه مظنة الفتنة ورجح حسم اللماب انتهى أى باب النظرعن تشاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية (وليضر بن بخمرهن على جيوب الخرجع خماروهومانغطي به المرأة رأسهاومنه اختمرت المرأة وتحمرت والجيوب جع جيب وهوموضع القطعمن الدرع والقميص مأخوذمن الجوب وهو القطع وقبل المرآد بالميبهنامح الوهوالغنق والافهوفي الأصلطوق القمسيص وعدى الضرب بعلى لتضمينه معنى الالقاء والما والما والدة أو معمضية وقال المفسرون ان نساء الحاهلية كن يسدان خرهن من خلفهن وكانت جيوبهن من قدام واسعة فكان ينكشف نحورهن وقلائدهن فامرن ان يضرب مقانعهن على الجيوب ليســ تربدلكما كان يبدومنها وفي لفظ الضرب مبالغمة في الالقاءالذي عوالالصاق وقرئ خرهن بتحريك الميمو بكسرهما وكثيرمن متقسدمي النحو يين لايجوزون البكسيرقال الزجاج يبجوزان تبسدل من الضمة كسرة وأماماروى عن حزة من الجع بين الضم والكسرة فعاللا يقدر الأنسان ان يتكلم به الاعلى الاعماء وقد فسرالجه ورابليوب عاقد مناوه والمعنى المقيق وقال مقاتل ان أمعنى على حيوبهن على صـــدورهن فالمضـاف محـــدوف أى على مواضع حبوبهن وقد أخرج البخياري في صحيحه وأبود اودوالنسائي والبيهتي وغيرهم مفسنهم عن عائشة قالت

فأصلحهاالله وهكذا قال محمد بن كعب والسدى والاظهر من السياق الاول وقوله انهم كانوا يسارعون في الغيرات أى في عل القربات وفعل الطاعات ويدعون ارغباورهما قال الشورى رغبافهما عند ناورهبا ماعند ناوكانو الناخاشعين قال على بن أى طلحة عن ابن عباس أى مصدقين بما أنزل الله وقال مجاهد مؤمنسين حقاوقال أبوالعالمة خانفين وقال أبوسينان الخشوع هوا للوف اللازم للقلب لا يفيار وقادة والضحالة خاشعين أى متواضعين وقال الحسن وقيادة والضحالة خاشعين أى متواضعين وقال الحسن وقيادة والضحالة خاشعين أى متذلاين تله عزوجل وكل هذه الاقوال متقاربة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا على بن مجد الطنافسي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عبد الرحن المنافسي عن عبد الله بن حكم مال خطبنا أبو بكر رضى الله عند مثم قال أما بعد فانى أوصكم بتقوى الله و تشنوا عليه بما هوله أهل وتخلطوا الرغبة بالرهبة و تجمعوا الالحاف المسئلة فان الله عزوجل النبي على زكر باوا هل بينه فقيال

انهم كانوايسار، عون في الخيرات ويدعوننارغما ورهبا وكانوالنا خاشعين (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آبه العالمين) هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام فيذكر وابنها آبه العالمين في السن ومن امر أة بحوزعا قرلم أولاقصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم لان تلك مربوطة بهذه فانها المجاد ولدمن أنى بلاذ كرهكذا وقع في سورة آل عران وفي سورة مريم محلى تكر تلد في حال شما بها ثمين كرقصة مريم بقوله والتي أحصنت فرجها يعنى مريم عليهما السلام كافال في سورة التحريم ومريم وههناذ كرقصة زكريا ثم المعها بقصة مريم بقوله والتي أحصنت فرجها يعنى مريم عليهما السلام كافال في سورة التحريم ومريم وههناذ كرقصة زكريا ثم المعها بقصة مريم بقوله والتي أحصنت فرجها يعنى مريم عليهما السلام كافال في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها في ناسبة على الله الله على الله الله على اله على الله على ا

رحم الله نساء المهاجرات الاولات لما أنزل الله وليضر بن يخمرهن على جيوبهن شققن أكشف مروطهن فاخترزبه وأحرج الحاكم وصعمه وابنجر يروغيرهماءنها بلفط أخذ النساء أزرهن فشققتها من قبل الحواشي فاخترن بها (ولا يبدين زينتهن) أى مواضع الزينة الباطنة وهي ماعد الوجه والكفين كالصدر والساق والرأس ونحوها قال الخطيب أى الزينة الخنية التي لم يح لهن كشفها في الصلاة ولا للاجانب وعال أبو السعود كورالنهى لاستننا ابعض مواضع الرخصة باعتمار الناظر بعدما استنى بعض موارد الضرورة اعتبارا لمنظور فقال (الالبعوانين)أى لايدى الجلباب والجارا لالازواجهن والمعلهوالز وجوالسيدفي كلام العرب وقدم المعول لانهم المقصودون الزينة ولان كلبدن الزوجة والسرية حلال الهم ومذله قوله سيحانه والدين هم انو وجهم حافظون الاعلى أزواحهم أوماملك أيمانهم فانهم غيرملورين ثماما استنى الله سحانه الزوج المعدباستثناء ذوى المحارم فقىال (أوآ بائهنأ وآبا بعولتهن أوأبنا ثهن أوأبنا بعولتهن أواخوانهن أوى اخوانهن أو بى اخواتهن فو زلانسا أن مدين الزينة الماطنة لهولا الكثرة الخالطة الضرورية مينهم وينهن وعدم خشمة النتنة من قبلهم لمافي الطباع من النفرة عن مماسة القرائب وقدروي عن الحسن والحسين رضى الله عنه ما انهما كانالا ينظران الى أمهات المؤمنين ذهامامنهما الى ان أبناء البعولة لميذ كروافي الآية التي فيأزواج الذي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قوله لاجماح عليهن في آمائهن والمرادبا ساء بعواتهن ذكور أولاد الاز واج ويدخل فى قوله أوأ بنائهن أولاد الاولادوان سفاوا وأولاد بناتهن وانسفلوا وكذاآبا المعولة وآبا الآباء وآبا الامهات وانعلوا وكذاآبا المعولة وآباء الامهات وانعلوا وكذاآبا المعولة وانسم ذاوا وكدال أساء الاخوة والاخوات وذهب الجهور الى أن الم واللمال كسائرالحارم في جوازالظر الى ما يجوزاهم وقال الشعبي وعكرمة ليس العمواللكان الحارم فالالكرخي وعدمذ كرالاعام والاخوال لماان الاحوط ازيتسترن منهم حذرا

حدثناأبى حدثناعروبن على حددثنا أوعاصم الضمالين مخلدعن شعيب يعدى الرابسدير عن عكر . قعن النعماس في قوله للعالمن قال العالمن الحز والانس (ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعدون وتقطعواأمرهم ينهمكل المناراجعون فن يعمل من الصالحات وهومؤمن فسلا كفراناسمه واناله كاتبون) قال اس عماس وتجاهدوسعمدس جمير وقتادة وعبدالرحن بنزيدبن أسلم في قولدان هـ ذه أمتكم أمة واحدته بتنولد شكم دين وأحد وهال المفسن المصرى في هذه الآمة يين لهـمايتقون ومايأتون ثم فال انهده أمتكم أمة واحدة أىسنتكم سينة وأحدة فقوله انهدده انواسمها وأستكم خبر ان أي هذه شريعت كم التي سنت الكم ووضعت لكم وقوله أمة واحدة نصاعلي الحال والهدذا

قال وأنار بكم فاعدون كا قال بأجم الرسل كاوامن الطبيات واعلواصالحا الى قوله وأنا ربكم فاتقور و قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فن مع شر الابيما أولاد علات دينا واحد بعنى ان المقصود هو عمادة الله وحده لاشر يك له دشر أنع متنوعة لرسله كا قال تعالى لكل جعلنا مسكم شرعة ومنها جاوة وله و تقطع واأمرهم بينهم أى اختلفت الام على رسلها فن بين مصدق لهم ومكذب ولهذا قال كل المنار اجعون أى يوم القيامة فنحازى كلا بحسب علمان خير افيروان شرا فشرولهذا قال في يعمل من الصالحات وهومؤمن أى قلمه مصدق وعلى علاصالحافلا كفران لسعمه كقوله الانفساع أجرون أحسن علاأى لا يكفر سعمه وهو عله بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة ولهذا قال واناله كانبون أى يكتب جميع علافلا يضمن علمه منه شي (وحرام على قريقاً هله كناه أنهم لا يرجه و زحتى اذا فتحت بأجوح وما جوج وهم من كل حدب بنساون واقترب الوعد الحق فاذاهى شاخصة أبصارالذين كفروا او بلناقد كافى غنلة من هدابل كاظالمين) يقول تعالى وحرام على قرية قال ابن عباس و جب يعنى قدقد رأن أهل كل قرية أهلكوا انهم لا يرجعون الى الدنياقد ليوم القيامة هكذا صرحه ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغيروا حدوفى رواية عن ابن عباس المهم لا يرجعون أى لا يتو بون والقول الاول أظهرو الله أنهم وقوله حتى اذافتحت يأجو حوما جوح قدقد مناانهم من سلالة آدم عليه السدام بل هم من سلانوح أيضامن أولاديا و شأى الترك والترك شرذمة منهم تركوا من و را السدالذي شاه ذو القرنين و قال هدار حقم من سلانو و عدر بى جعد له دكا و كان و عدر بى حقاوتر كا بعضهم يوم شدي و حق بعض الأنه و قال في هذه الآية الكرية حتى اذافتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي يسرعون في المشي الى النساد والحدب هو المرتفع من (٣٠١) الارض قاله ابن عباس و عكر مة وأبوص الم

والنورى وغبرهم وهذه صفتهمني حال خر وجهم كأن السامع مشاهدلذلك ولاينبئك مثل خبير هـ ذااخمارعالم ما كانوما مكون الذى بعلم غمس السموات والارص لااله الاهووقال انجر برحدثنا مجدين مشى حدثنا مجدين جعفر حدثناشعمة عنعمدالله بزيد فالرأى ابزعماس صيمانا ينزو بعضهم على بعض يلعمون فقال انعماس هكذا يحرج بأحوج ومأجو جوقدوردذ كرخروجهم فأحاديث متعددة من السنة النموية \*فالحدث الاول قال الامام أحدحد ثنابعة و بحدثنا أبىءن الناسحقءن عاصم من عرو اسقتادة عن محود بالسدعن أبي سعمدالحدرى فالسمعترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول تفتح بأحوج ومأجوح فضرجون على النباس كماقالاللهءز وجلوهم من كل حدب مساون فمفشون

من ان يصفوهن لابنائهم موالعني انسائر القرابات تشم ترك مع الاب والابن في المحرمية الاابني العموالخيال وهيذامن الدلالات البليغة فى وجوب الآحتياط عليهن في النسب وليس فى الآية ذكرالرضاع وهوكالنسب (أونسائهن) أى الختصات بهن منجهة الاشهتراك فيالاءيان الملابسيات الهن بالخدمة أوالصمة ويحرج من ذلك نسا الكفار منأهل الذمة وغبرهم فلايحل الهن ان يبدين زينتهن الهن لانهن لا يتحرجن عن وصفهن للرجال وفي هذه المستذلة خلاف بن أهرل العدلم قال النءماس هن المسلمات لاتمديها ليهودية ولانصرانية وهوالنحروالقرط والوشاح ومايحرم انبراه الامحرم وأخرج سعيد ابن مصوروالبيهق وابن المنذرعن عمر بن الخطاب اله كتب الى أبي عبيدة أما بعد فأنه بلغني النساء من نساء المؤمنين يدخلن الحامات مع نساء أهدل الشبرك فاله من قبلك عن ذلك فانه لا يحمل لا مرأة تؤون بالله واليوم الا خر أن ينظر الى عورتم االأأهل ماتها (أوماملاكتأيمانهن) فيجوزلهم نظرهن الامابين السرةوالركمة فيحرم نظره لغير الازواج قاله الحلى وطاهر الآمة يشمل العسدوالاما من غد مرفرق بين أن يكونوا مسلمين أوكافرين وبدقال جماعةمن أهل العملم والهدهبت عائشة وأمسلة وابن عساس ومالك وعال سعيدين المسيب لاتغر نكم هـ ذه الآية انماء ني بها الاماء ولم يعن بها العسد وكان الشعبي بكروة أن ينظرا المهلوك الى شعرمولاته وهوقول عطا ومجاهدوالحسن والنسيرين وروى عن ابن مسعود و به قال أبوحنيفة و ابنجر يج وقال ابن عباس لا بأس ان يرى العبدشعرسيدته وأخرج البهني وأبود اودوغيرهما عنأنس انالني صلى الله علمه وآله وسلمأتى فاطمة رضى الله تعالى عنها بعمد قدوهب لهاوعلى فاطمة ثوب اذاقنع برأسهالم يبلغ رجليها واذاغطت بهرجليها لم يبلغ رأسها فلمارأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتلتي قال انه ايس علمه لل بأس انماهو أبولًا وغلامك وهوظاهر الفرآن وأخرج عبد الرزاق وأحدى أمسلة انرسول الله صنى الله عليه وآله وسلم قال ادا كال لاحدا كن مكاتب

الناسو يتحازالمسلمون عنهم الحمدائيهم وحصوم مويضمون البهم مواشهم ويشر بون ماه الارض ختى ان بعضهم المربالنهر فيشر بون مافيه حتى يتركوه باساحتى ان من بعدهم لهر بدلك النهر فيقول قد كان ههناما مرة حتى اذالم بق من الناس احد الاأحد في حصن أومد بنة قال قائلهم هؤلاء أهل الارض قد فرغنام نهم بق أهل السماء قال شميم وأحده محر بته شمير مى بها الى السماء فترجع المه مخضة دما للبلا والفيئة في مناهم على ذلك بعث الته عزوجل دودا في أعناقهم على نعم الحراد الذي يخرج في أعناقه من المعاد في المحرفة المعاد في المعا

ماشكرت عن شئ من النبات أصابته قط ورواه ابن ماجه من حديث بونس بن بكير عن ابن المحق به به الحديث الشائى قال الامام أحداً بضاحه ثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشق حد ثنا عبد الرجن بنيز يدبن جابر حدثنى يحيى بن جابر الطائى قاضى حص حدثنى عبد الرحن بن جبير بن فيرا لحضر مى عن أبه انه سمع النواس بن سمعان المكلابى قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ففض فيه ورفع حتى ظنناه فى ناحمة المنحل فقال غير الدجال أخوفنى عليكم فان يحرب وأنافيكم فانا هجيجة دونكم وان يخرب واست فيكم في على المرئ هي السب والله خليفتى على كل مسلم وانه شاب جعد قطط عينه طافعة وانه يخرب خلة بين الشام واله والمواقع الدجال أربع في وما يوم كشمر من الشام والموالة والمواقع عنه المواقع منه والمواقع وا

وكان لدما يؤدى فلتحتجب منه قال سليمان الجلءن شديخه فيجوز لهن ان يكشفن الهم ماعدامابين السرة والركبة ومجوز للعبيدأ ينماان ينظرواله وان يكشه والهنمن أبدانه مماعدامابين السرةوالركبة لكن بشرط العفة وعدم الشهوة من الجائيين (أوالنامين غيرأولي الاربدمن ارجال) أصل الاربة والارب والمأربة الحاجة والجع ما ربأى حوا مجومنه قوله سبحانه ولى في اما ربأ خرى قيــ ل المراد بغيراً ولى الاربة من الرجال الجقاءالذين لاحاجة لهمفي النساء وقدل المادوقيل العنين وقدل الخصي وقيل الخنث وقيل الشيئ الكبيروقسل هوالجبوب ولاوجه لهذا التخصيص بل الجبوب الذي ابقي أنساه والخصى الذي بق ذكره والعنين والمخنث وهو المتشمه بالنسا والشميخ الهرم كالفعل كذاأطلق الاكثرون وقال في الشامل لا يحل للغصى النظو الى ان يكبر ويهرم وتذهب شهوته وكداالخنث وبهقال شيخه القاضي أبوالطمب وأطلق أبومخلدالبصري فىالخصى والمخنث وحهن والمرادىالا يةظاهرها وهممن يتسعأهل البيت في فضول الطعام ولاحاجةله في النساء ولا يحصل منه ذلك في حال من الاحوال فمدخل في هؤلاممن هوبهذه الصفة ويخرج من عداه قال ابن عباس في الآية هذا الذي لاتستعي منه النساء وعنه قال هـ ذا الرجل يتبع القوم وهومغفل في عقله لا يكترث للنسا ولايث تهي النساء وعنمه قال كانالرجل يتسع الرجل في الزمان الاول لا يعارعلمه ولاترهب المرأة ان تضع خمارها عنده وهوالاحق الذى لاحاجة لهفي النسماء وعنمه قال هو المخنث الذى لا يقوم زبه وأخرج مسلم وأبودا ودوالنسائي والبهتي وغيرهم عنعائشة قالت كانرجل يدخل على أز واج الذي صلى الله علمه وآله وسلم مخمث فكانو ايدعونه من غيراً ولى الاربة فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال اذاأ قبلت أ أقبلت باربع واذا أدبرت أدبرت بثمان قال الذي صلى الله علمه وآله وسلم الاأرى هـذا يعرف ماههنالايدخلن عليكم فجبوه (أوالطفل الذين لميظهروا على عورات النسك

لااقدروالهقدره قلمالارسولالله فمأسرعه في الارض قال كالغيث استدبرته الرج قال فمريالي فمدعوهم فيستحسون له فمأمر السماء فتمطر والارض فتنبت ور و حمله-مسارحته-م وهي اطولما كانت ذراوامده خواصر وأسبغه ضروعا وإيربالحي فيدعوهم فبردون علمه قوله فتتمعه أموالهم فمصحون محلينالس لهم من أمو الهم شي و عرباللرية فمقول لهااخرجي كنوزك فتتمعه كنوزها كمعاسم النحل قال ويأمر برجــل فمقتل فمضربه بالسدف فمقطعه جزلتين رمية الغرض غهدعوه فمقمل الممه فبينمناهم على ذلك اذىعث اللهءز وجل المسيم بن مريم فينزل عند المنبارة السفاء شرقى دمشق بن مهرودتين واضعايديه على أجنعة ملكين فيتبعه فيدركه فيقتله عندبأب لد الشرق فالفييف اهم

كذلكُ أذاً وحى الله عزوجل الى عسى من مرع عليه السلام الى قداخر جت
عبادا من عبادى لايدان لك بقتا الهم فرزعمادى الى الطور في عثالة عزوجل بأجوج ومأجوج كا قال تعالى وهم من كل
حدب ينسلون فيرغب عيسى وأصحابه الى الله عزوج لفيرسل عليهم نعنما في رقابهم في صحون فرسى كوت نفس واحدة فيهبط
عيسى واصحابه فلا يجدون في الارض بيتا الاقدم لا مزهم هم و تنهم فيرغب عيسى واصحابه الى الله عزوجل فيرسل عليهم مطيرا
كأعناق الحت فتحملهم فقطر حهدم حمث شاء الله قال ابن جابر فد ثنى عطاء بنيزيد السكسكي عن كعب اوغيره قال فقطر حهم علم المهمل قال ويرسل اللهمل قال جابر فقلت يا المزود ويرا وبرأ وبعدين وما في في في المنافق ويقال اللارض البي غيرك ودرى بركتك قال فيومنذياً كل الذفر من الرمانة و يستنطأون في في في في في المنافق ويستنطأون

بقعفها ويبارك فى الرسل حتى ان اللقعة من الابل المكنى الفنام من الناس واللقعة من البقرتكي الفغدوالشاة من الغنم تكنى اهل الميت فال فييناهم على ذلك اذبعث الله عز وجل ريحاطيدة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبص روح كل مسلم او قال مؤمن و يبقى اشرار الناس بته ارجون تهارج الجروعايهم تقوم الساعة انفر دباخر اجه مسلم دون المجارى فرواه مع بقية اهل السنن من طرق عن عبد الرجون بزير يدبن جابر به و قال الترمذي حسن صحيح والحديث الثالث قال الامام أحد حدث المحدين بنير حدثنا محدين عمو و عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو عاصب اصبعه من لدغة عقرب فقال انكم تقولون لاعدو عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله علمه وسلم وهو عاصب اصبعه من لدغة عقرب فقال انكم تقولون لاعدو لكم وانكم لا تزالون تقيا تلون عدوا حتى يأتى بأحوج ومأجوج عراض الوجوه صدفار العيون صهب الشعاف من كل حدب بنساون كأن وجوههم المجان المطرقة وكذاروى ابن أبي حاتم من حديث (٣٠٣) مجد بن عروعن خالد بن عبد الته من حرملة منساون كأن وجوههم المجان المطرقة وكذاروى ابن أبي حاتم من حديث (٣٠٣)

المدلحي عن اله له عن الني صلى الله عليه وسلمفذ كرهمثله سواء \* الحديث الرابع قد تقدم في آخر تفسير سورةالاعراف منرواية الامام أحدءن هسيم عن العوام عنجمالة بن محم عن مر درن عنمان عن الأمسعو درضي الله عنه عن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لقيت ليلة أسرى بى ابراهيم وموسى وعسى عليهم السلام فالفتذا كرواأمر الساعة فردوا أمرهمالي ابراهيم فقال لاأعلم لى بهافردوا أمرهم الى موسى فشاللاعللى بها فردوا أمرهم الىعيسي فقال اماوجبتها فلايعلم بهاأحدالاالله وفمماعهد الىرىي انالدجال خارج ومعي قصمان فاذا رآنىذاب كايذوب الرصاص قال فيهلك الله اذا رآنىحتىانالجروالشجريقول بامسلمان تحتى كافرافتعال فاقتله فالفيهاكمهمالله ويرجعالناس

الطفل يطلق على المفردوا لمثنى والمجوع أوالمرادبه هناالجنس الموضوع موضع الجع بدلالة وصفه بوصف الجع وفي مصفأبي أوالاطفال على الجع قاله ابن قتيبة قيل معناه أم يبلغوا حدااشهوة قالة الفراءوالزجاج يقال ظهرتءلي كذاآذا غليته وقهرته والمعني لم يطلعوا علىءورات النساءو يكشفواءنه باللعماع أولم يبلغوا حدالشهوة للجماع وقمل لم يعرفوا العورة منغبرهامن الصغروقسل لميلغوا أوان القدرة على الوطء من ظهرعلى فلان اذا قوىءلمه وقمللم يحتلم قرأالجهورءوراتبسكونالواوتحفيفالحرف العلة وهيالغة جهورالعربوعامتها وقرئ بنتحهاوهي لغةهذيل بنء دركة والعورات جعءورةوهي مايريدالانسان سترممن بدنه وغلب فى السوأتين واختلف العلما فى وجوب سترماعدا الوجه والكفين من الاطفال فقمل لايلزم لانه لا مَكايف علمه وهو الصحيح وقيل يلزم لانها قدتشتهى المرأة وهكذا اختلف فيعو رةالثين الكبيرالذي قدسقطت شهوته والاولى بتاءالحرمة كماكانت فلايحل النظرالىءورته ولايحلله ان يكشفها وقداختلف لعلماء فىحدالعورة قالاالقرطبي أجع المسلون على ان السوأتين عورة من الرجل والمرأة وان المرأة كلهاعورةالاوجهها ويديهاعلىخلاف فىذلك وقال الاكتران عورة الرجلمن سرته الى ركبتيه قال ابزع اس الزينة التي تبديه الهؤلا ، قرطها وقلادتها وسوارها فاما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فانهالا تبديها الالزوجها ومجموع هذه المستثنيات الناعشرنوعا (ولايضربن ارجلهن لمعلم المحفين من ينتهن) أى لا تضرب المرأة برجلها اذامشت ليسمع صوت خلخ الهامن يسمعه من الرجال فيعلمون انهاذات خلف الفان ذلك ممايورث الرجال ميلا اليهن ويوهم ان لهي ميلا الى الرجال وهد اسدلها ب المحرمات وتعليم للاحوط والافصوت النسا اليس بعورة عند الشافعي فضلاعن صوت خلخالهن وقال الزجاج وسماع هدذه الزبنة أشدتحر يكاللشهوة من ابدا مهاقال ابزعباس في الآية وهوان تقرع الخلخال بالاخرعندالرجال أوتكون فى رجلها خلاخل فتحركهن عند

الى الادهم وأوطانهم قال فعد دلك يحرج أجوج ومأجوج وهم من كل حدد بنساؤن فعطؤن الادهم لا بأون على شئ الا أهلكوه ولا يمرون على ما الاشر بوه قال ثمير مع الناس الى أوطانهم بشكون م فادعو الله على مع بالكهم و يميم محى تجوى الارض من المن ريحهم و بنزل الله المطرفية برف أجسادهم حتى يقذفهم فى المحرف في عامد الى ربى ان ذلك اذا كان كذلك ان الساعة كالحامل المتم لا يدرى أهلها متى تفعوه مرولادها الملاأ ومهاراور واه ابن ماحه عن محدب بشارعن يزيد بنهر ون عن العوام بن حوشب به نحوه و زاد قال العوام و وحد تصديق ذلك فى كاب الله عزو جل حتى اذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينساون وراه ابن جريرهها امن حديث ابن جبلة به والاحاديث في هذا كثيرة حداو الا أمار عن السلف كذلك وقدر وى ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث معمر عن غيروا حدى حيد بن هلال عن أبى الصيف قال قال كعب اذا كان عند نروج بأجوج ومأجوج و

الرجال فنهى اللهءن ذلك لانه من عمل الشميطان وسماع صوت الزينة كاظهارها ومنمه مى صوت الحلى وسو اسافسه به على ان الدى لا حله نه بي عدم ان بعلم به ما عليهن من الحلي وغبره وفى القرطي من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهومكر ودومن فعل ذلك منهن تبرجا وتعرضاللر جال فهوحرام مذموم وكذلك من ضرب بنعله الارض من الرجال ان فعل ذلك عباحرم فان الجب كبيرة وان فعل دلك تبرجالم يحرم التهي عمار شدس جانه عباده الى التوبة عن المعماصي فقال (ويونوا الى الله جمعا أيه المؤمنون) عماوقع الكممن النظرالمهنوع منه ومن غبره وفسه الامربالنوية ولاخلاف بين المسلمن في وجوبها وانها فرض من فرآئض الدين تميــ ل العبد لانجلو عنسهو و يقصّر في أوّام، ونواهيه وان احتمد فلذاوصا هم جمعامالتو مة وقدتقدم المكلام على النوبة في سورة النساء وقمل انالمرادىالتوبة هناهي عماكانوا يعملونه في الجماهلمية والاول أولى لمستقررفي السمنة ان الاسلام يحي ماقدله وقد وردأ حديث في الامر بالتوية والاستكذار منهاقيل وأحوج الناس الى الموبة من يوهم الدليس له حاجة الى المهوية رظاهرالا مِقيدل على ان العصيان لا نافى الانان عُذكرمارغهم في التو ية فقال (العليكم تفلحون) أي تفوزون بسعادة الدنياوا لاآخرةأ وتنحون من ذلك اقبول التوبة منسه وفى الاية تغلمب الذكور على الاراث ولماأمر سجانه بغض الابصار وحفظ الفروج أرشد بعددلك الى ما يحل للعماد من النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة وسكون دواعي الزنا ويسهل بعده غض البصر عن جيع المحرمات وحفظ الفرج عالايع لفقال (وأنكموا الايامى منكم) الايم بالتشديدالتي لازوج لها ومن ليس له زوجة فيشمل الرجل والمرأة الغير المتزوجين والجع أمامى والاصدل أماح فال أبوعمرو والكسائي اتفق أهل اللغة على ان الايم في الاصل هي المرأة التي لازوج لهابكرا كانت أوثيبا قال أبوعبيدية الرجدل أيموامر أة أيموأ كثر مايكون في النساءوهو كالمستعارفي الرجال والخطاب في الآية للاوليا والسادة وقيل

حتى أن الرمانة الشهيع منها السمكن قمل وماالسكن ماكعب قال أهل المدت قال فيينما الناس كذلك اذأتاهم الصريحانذا السويقتين ريده قال فسعث عسو ابن من يم طلبعة سيعما نَهُ أُو رَبَّن السعمائة والثمانمائة حتى اذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحاءانية طسة فمقمض فيهاروح كل مؤمن ثميه في عجاج الماس فمتسافدون كانتسافدالهائم فندل الساعية كنل رجل بطمف حول فرسهمتي تضع قال كعب في قال بعد قولى هـ آداشـ يأأو بعد على هذاشمأ فهوالمتكاف وهذامن أحسن سماقاتكء الاحمارلما شهدله منصحيح الاخمار وقد أنت في الحديث أن عسى س مريم يحيح البيت العسسق وقال الامام آجددشا سلمانين داود حدثناعران عنقتادةعن عسدالله بزأى عتبية عزأى سعدة قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم المحين هذا البيت واسعة مرتبعد خروج بأجوج ومأجوج انفر دباخر اجه المحارى وقوله للازواج واقترب الوعد الحق يعني وم التيامة اذا حصلت هدد الاهوال والزلازل والبلابل أزفت الساعة واقتربت فاذا كانت ووقعت قال السكافر ونهذا يوم عسر ولهدا قال تعالى فاذاهى شاخصة أبصار الذين كفر واأى من شدة ما يشاهدونه من الامور العظام ياويلنا أى يتولون يا ويلنا قد كافى غفلة من هدا أى فى الدنيابل كاظام يعدون بظلهم وردوها وكل فيها خالدون الهم فيها أن تقم لها واردون لوكان هؤلا والهة ما وردوها وكل فيها خالدون الهم في الشترت أنفسهم خالدون فيها لا يسمعون ان الذين سيقت لهدم منا الحسني أولئك عنها مبعدون الا يسمعون حسيسها وهم في الشترت أنفسهم خالدون الا يحزنهم الفرع الاكبر و تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون) يقول تعالى مخاطبا لاهل مكة من مشركي قريش

ومن دان بدينهم من عبدة الاصنام والاوثان انكم ما تعبدون من دون الله حصب جهم قال ابن عباس أى وقودها يعنى كقوله وقودها الناس والجارة وقال ابن عباس أيضا حصب جهم يعنى شجر جهم وفي رواية قال حصب جهم بعدى حطب جهم بالرخيمة وقال محاهدو عكرمة وقتادة حطها وهي كذلك في قراءة على وعائد ترضى الله عنه ما وقال الضحال حصب جهم أى ما يرى به فيها وكذا قال غيره والجدع قريب وقوله أنتم لها واردون اى داخلون لو كان هر لا الهة ما وردوها يعنى لو كات هذه الاصنام والاند ادالتي التحذة وهامن دون الله آلهة صحيحة لما وردوا الناروماد خلوها ركل فيها خالدون أى العابدون ومعبود اتهم كلهم فيها خالدون الهدمة والرفير خروج أنفاسهم والشهب قولوج أنفاسهم وهم فها لا يسمعون قال ابن أي حاتم حدثنا عن عدال حدثنا عبد الرحن فيها لا يسمعون قال ابن أي حاتم حدثنا عبد الرحن فيها لا يسمعون قال ابن أي حاتم حدثنا عبد الرحن المنافسي حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الرحن

يعنى المسمودي عن أبه قال قال النمسعوداذابق من تخلدفي النار جعه لوا في توانت من نارفيهما مساميرمن ارفلاس أحدمنهم اله يعدّب في النسار غيره ثم تلا عدا اللهلهم فيهاز فبروهم فيهالا يسمعون ورواه ان جو برمن حديث حجاج الزمجد عن المسعوديء رونس ان حمان عن النمسعود فذكره وقوله الالذين سيبقت الهممنا الحسني قالءكمرمة الرحة وقال غبره السعادة أولئك عنهاممعدون لماذ كرتعالىأهل الناروعذابهم يسلب شركهم الله عطف بذكر السعدا من المؤمنين الله ورسوله وهم الذين سيقت لهدم من الله السعادة واسلفوا الاعمال الصالحة في الدنها كما قال تعالى للذين أحسنوا الحدين وزمادة وقال هدل جزاه الاحسان الا الاحسان فك أحسنواالعمل في الدنها احسن الله مآجم وثواج م ونجاهم من العــذاب وحصــلاهــمجزيل

للازواج والاول أرجح وفيه دليل على ان المرأة لا تذكيح نفسها عن عائشة عن النبي صلى الله علميه وآله وسلم انه قال أيما مرأة نكحت بغيرا ذن وليهافنكا - ها ياطل ثلاثا أخرجه أبوداود والترمذي وعندهماعن أبى موسى الأشعرى قال ولرسول اللهصلي اللهعليه وآله وسالانكاح الانولى وقدخالف في ذلك أنو حندنه فحوزلام رأة تزو يج نفسها واحتلف أهل العرفي هدا النكاح هل هومماح أومستحب أوراج فذهب الحالاول الشافعي وغيره والى الذاني مالك وأبوحميفة والى الذالت بعض أحل العملم على تفصيل لهم ف ذلات فقالوا انخشى على نفسه الوقوع ف المعصية وجب علمه والأفلا والطاهران القائلين بالاباجة والاستعماب لايخالفون في الوجوب مع تلك الخشية وبالجلة فه رمع عدمها سنة من السنن المؤكدة لقوله صلى الله علمه وآله وسلم في الحديث الصحيح بعد ترغسه في السكاح ومن رغب عن سنتي فليس مني ولكن مع القدرة علميه وعلى مؤيه وعن الناسة ودقال قالرسول اللهصلى الله علمه وآله وسلم بالمعشر الشماب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للمصروا حصن للفرج ومسلم يستطع فعلمه بالصوم فانه له و جاءا خرجه الحارى ومسلم قال النءماس أمر الله سحانه بالذكاح ورغهم فمه وأمرهم انبر وجوااحرارهم وعبيدهم ووعدهم في ذلك الغني كإسيأني وعن أنى بكرالصديق رضي الله تعالى عنه قال أطمعوا الله فيماأمركم من النكاح ينحزا كمماوعدكم من الغني وعن قتادة قال ذكرانما انعمر سالخطاب قالمارأ سكر حللم يلتمس الغني في الما وقدوء مدالله فيها ماوعد فقال ان يكونوا فقرا الا يقوعن ابن مسعود نحوه وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحمو االنساء فانهن بأتينكم بالمال أخرجه البزار والدارقطني وأخرجه أبوداود في مراسيل عن عروة مرفوعا وعن أبي هريرة قال فالرسول اللهُ صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حق على الله عونهم الناكمير يداله فاف والمكاتب بريد الاداء والغازى فى سبيل الله وقدورد فى الترغيب فى مطلق السكاح أحاديث كذيرة ليس هــــذا

(٣٩ - فتح البيان سادس) الثواب فقال أولذك عنها معدون لا يسمعون حسيسها أى عريقها فى الاجساد وقال ابن أى عام حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي عثمان لا يسمعون على عثمان الجويري (٣) عن أبي عثمان لا يسمعون حسيسها قال حيات على الصراط تلسعهم فاذا لسعتهم قال حسر حسر وقوله و فيم في الشبت أنفسهم خالدون فسلهم من المحذود والمرهوب وحصل لهم المطلوب والمحبوب قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحدين أبي شريح حدثنا محدثنا أبي من مريح حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي مدان بن بسير قال وسمر مع على ذات ليلة فقرأ ان الذين سيبقت لهم منا يريد الهدي والمنافية منهم وعمل المنافية و قال المنافية والمنافية و قال المنافية و قال الم

قال سمة عندا بقول فى قوله ان الدين سسمقت لهم منا الحسدى قال عممان وأصحابه ورواه ابن أى حام أيضاورواه ابن جوير من حديث يوسف بن سعد وليس بابناه لل عن محدين حاطب عن على فذكره وافتظه عممان منهم وقال على بن أى طلمة عن ابن عباس فى قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعد ون قاوائك أوليا الله يمرون على الصراط مراهو أسرع من البرق ويبقى الكفار فيها حديدة فهد المطابق لماذكر ناه وقال آخر ون بل نزلت استنفا من المعبودين وحرج منهم عزير والمسيح كا قال حجاج ابن محمد الاعور عن جرج وعمان بن عطاء عن عامن عناس منا المحمد ون ون الله عن المناسفة وعيسى و فحود لل ما يعبد من دون الله عز وحل وكذا قال عكرمة والحسدين وان جرج وقال (٢٠٦) الضحالة عن ابن عباس فى قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى قال نزات عكرمة والحسدين وان جرج وقال (٢٠٦)

موضع ذكرهاوا لمرادبالايامي ههناالاحراروا لحرائر وأماالمماليك فقدبين ذلك بقوله (والصالمين من عبادكم وا مازكم ) وقرئ عبيدكم والصلاح هو الايمان وقيل القيام بحقوق المملح حتى يقوم العبد بما يلزم بهاوتقوم الامةبما يلزم للزوج أوالمراد بالسلاح انلانكون صغيرة لانحتاج الى المكاح وخص الصالحين بالذكر ليعص ندينهم و يحفظ عليه-مصلاحهم ولان الصالحين منهم الذين مواليهم يشفقون عليهم و ينزلون عممنزلة الاولادفي المودة وكانوا مظمة التوصية والاهتمام بهم ومن ليس بصالح فحاله على العكس من ذلك وذ كرسيمانه المدلاح في المماليك دون الاحر ارلان الغالب في الاحر ارااصلاح بخلاف المماليك وفيه دليل على ان المملوك لايزوج نفسه وانمايز وجه ويتولى تزويجه مالكه وسيدهوقدذهب الجهورالي انه يجوزللسيدان يكره عبده وامتمعلي السكاحوقال مالك لا يجوز غررجع سيمانه الى السكارم في الاحرار فقال (ان يكونو أفقرا ويعنهم الله من فَصْله) أى لاتمسعوا من تزو يج الاحرار بسبب فقد الرجل والمرأة أواحدهما مالافانهم ان مكونو افقرا ويغنهم الله سحانه ويتفضل عليهم بذلك فان فى فضل الله غنية عن المال فانه عادورائح فالدالزجاج حشالته على الفكاح وأعلم انهسب لنغي الفقرولا يلزمأن يكون هــذا حاصلال كل فقيراذا تروج فان ذلك مقيديا لمشيئة وقديوجــدفي الخارج كنيرمن الفقرا الايحصل لهم أالمخني اذاتزو جوا وقيل المعني المهيغنية مبغني النفس أى الفناعة وقيل المعنى ان بكور افقراء الى انكاح بغنهم اللهمن فضله بالحلال ليتعفقواعن الزنا والوجه الاول اولى ويدل عليه قوله سجانه وانخفتم عيله فسوف يغنيكم اللهمن فضله انشاء فيحمل المطلق هناعلي المقدهماك وقدل هواجتماع الرزقمن رزق الزوج والزوجة وقيمان الله وعدالغني بالمكاح وبالتذرق وهوقوله وان يتفرقا يغن الله كلامن سعته وجلة (واللهواسعهاجم) مقررة لماقبلهاومؤكدة والمرادانه سبحانهذوسعة لاينقص من معة ملكه غنى من يغنيه من عباده عليم بمصالح خلقه يغنى من يشاع و يفقر من يشاء ثم

فى عيسى بن مريم وعزير عايم ـ ما السلام وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبى حدثنا الحسين بزعسى ميسرة حدثناأ بوزهبرحدثناسعد اسطر يفعن الاصبغ عنءلي فى قوله ان الذين سمقت لهم منا الحسني قال كل شئ يعبد من دون الله في النبار الاالشمس والقدمر وعيسى سنمريم اسيناده ضهدف وقال ابن ابي نجيم عن مجاهداً ولئك غنهامبعدون قالعيسي وعزبر والملائكة وقال الضحالة عيسي ومريموالملائكة والشمسوالقمر وكذاروىءن سعيدبن جبيروأبي صالح وغيروا حدوقدروى ابن أى حاتم في ذلك حديثًا غريبا جدا فقالحدثناالفضلبن يعقوب الرخامى حدثنا سعدين مسلمة بن عبد الملك حدثنا النيث بن أبي سليم عن مغيث عن أبي هـريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الدين سبقت لهممنا الحسني أولئك عنها

مبعدون قال عيسى وعزير والملائكة وذكر بعضهم قصة ابن الزيمرى ومناظرة المشركين قال أبو بكر المناس والمناس والمنا

عن الاعش عن أصحابه عن ابن عباس قال لما ترلت المهم وما تعبد ون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون قال المشركون فالملا تدكة وعزير وعيسي يعبد ون من دون الله فنزات لوكان هؤلاء آلهة ما وردوها التي يعبد ون الآلهة وكل فيها خالدون وروى عن الى حسك دينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جير عن ابن عباس مثل ذلك وقال فنزلت ان الذين سبقت لهم منا الحسنى والمنافئة عن المسجد ون وقال محد بن اسحق بن يساور جه الله في كتاب السيرة و جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد في المنصر بن الحرث حتى جاس معهم وفي المسجد غير واحد من رجال قريش فت كام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخمه و تلا عليه وعليه ما انكم وما تعبد ون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الى قوله وهم (٣٠٧) فيه عالا يسمعون ثم قام رسول الله صلى الته عليه وما تعبد ون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الى قوله وهم (٣٠٧) فيه عالا يسمعون ثم قام رسول الله صلى الله عليه

وسلم واقبل عبدالله سالز بعرى المهمى حتى جلسمعهم فتال الوليد بن المغيرة لعبداللهبن الزبعدرى واللهماقام النضربن الحرث لابن عبد المطلب أنفاولا قعد وقدزعم محمدأنا ومانعبدمن آلهساهد فحصب حهنم فتال عىداللەن الزىھىرى أماواللەلو وجدته للصمته فسالوا محمداكل مايعبدمن دون الله في جهم معمن عبده فنحن عبدالملائكة واليهود تعبدع زيرا والنصارى تعبدا لمسيم عيسى بن مريم فعجب الوليدومن كانمعه في المحلس من قول عبدالله بنالز بعرى ورأواانهقد احتج وخاصم فذكرذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلمن أحب ان يعمد من دون الله فهومعمن عبده انهم انمايعبدون الشمطان ومنأمرهم دمادته وأنزل االله ان الذين سد مقت لهم مناالحسني أولذك عنهامبعدون

ذكوسجانه طال العباجزين عن الذيكاح بعدبيان جوازمنا كحتهم ارشاد الهمالي ماهوالاولدفقال (وايستعنف الدين لايجدون نكاحا) يقال استعف اذاطلب أن يكون عفيفاأى ليطلب العنةعن الزناو الحرام من لايجد سبب نكاح وهوالمال وقمل الذكاح هنياما ينكيح بهالمرأةمن المهروالنفقة كاللعياف اسم لمبايلتحف به واللباس اسم لمبايليس قال ابن عباس ليتزوج من لايجدفان الله سيغنيه وقيد سجانه هذا النهى يتلك الغابة وهي (حتى يغنيهم الله من فضله) أى يرزقهم رزقايسة غنون بهو يمكمون بسيبه من النكاح وَفي هـذه الآية مابدل على تقسد الجلة الاولى وهي ان يكونو افقرا ويغنهم الله بالمشيئة كما د كرنافانه لوكأن وعداحماً لأمحالة في حصوله لكان الغني والزواج متلازمين وحيننذ لايكون للامر بالاستعفاف مع الفقركثير فائدة فانه يستغنى عندتز وجه لاتحالة فيكون فى تزوجهم مع فقره تحصيل للغنى الاأن يقال ان الامر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادى النكاح ولاينافي ذلك وقوع الغني لهمن بعدان بنكر فانه قدصدق علمه انه لم يحد نكاحااذا كانغيروا جدلاسها التي تتحصل بهاواعظمها المال وانظر كمف رتب هذه الاوامرفامرأ ولأبما يعصم من الفتنة ويبعدعن موانعة المعصمة وهوغض البصرغ بالنكاح المحصن للدين المغنى عن الحرام ثم بعزة النفس الامارة بالسوء عن الطموح الى الشهوة عندالعزعن النكاح الحان يقدرعايه ثملارغب سحانه في تزو يج الصالمين من العبيدوالاما ارشد المالكين الى طريقة يصربها المملوك من جلة الآحر ارفقال (والذين يبتغون الكتاب مماملكت ايمانكم) من العبيد والاما والكتاب مصدركاتب كالمكاتبة يقال كاتب يكاتب كاباومكاتبة كمايقال قاتل بقاتل قتالاومقائلة وقدل الكتاب ههذاا سم عين لله ركاب الذي يكتب فهمه الذي وذلك لانهم كانوااذا كاته واالعمد كتبواعليه وعلى أنفسهم بدلك كابافيكون المعنى الذين يطلمون كأب المكاتمه ومعناها فى الشرع ان يكانب الرجل عبده على مال بؤديه منعما فاذاأ داه فهو حرعن عبدا لله بن

لايسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون أى عيسى وعزير ومن عبدوا من الآحبار والرهبان الذين مضواعلى طاعة الله فاتخذه هم من إهل الضلالة أربارا من دون الله و ترك فيما يذكرون انهم بعبدون الملائكة و انهم من أهل الضلالة أربارا من دون الله و ترك فيما يذكرون انهم ويعبد ون الملائكة و انهم من الظالمين و ترك الفلائد و تحد المعاند بل عباد مكرمون المدوون و تعلق المعاند و تعدون و تعلق المعتمدة و تحدوث و تعلق المعتمدة و تعديد و تعلق المعتمدة و تعدون المعتمدة و تعديد و تعدون الا تاتمن المعتمدة و تعديد و تعدون المعتمدة و تعدون المعتمدة و تعدون المعتمدة و تعدون المعتمدة و تعديد و تعدون المعتمدة و تعديد و تعدون المعتمدة و تعدون المعتمدة و تعديد و تعدون المعتمدة و تعدون المعتمدة و تعدون المعتمدة و تعديد و تعدون المعتمدة و

الزيهرى خطأ كبيرالاان الآية اغازات خطابالاهل مكة فى عبادتهم الاصنام التى هى جادلاتعقل ليكون فالت تقريعا وله العابديها ولهذا قال اندكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فكيف ورد على هذا المسيح والعزير و نحوهما عن له على صالح ولم يرض بعبادة من عبده وعول ابن حرير فى تفسيره فى الجواب على ان ما لما لا يعقل عند العرب وقد أسلم عبد الله بن الزيعرى بعد ذلك وكان من الشعراء المشهور بن وقد كان يها بحى المسلم قال والمعتذرا بارسول المليك ان السانى \* راتق ما فتقت اذاً با بور الشيطان فى سنن السفى ومن مال مداور وقوله لا يحزنهم الفزع الا كبرة مل المرادب المسافى الموترواه عبد الرزاق عن المنافي المناف الموترواه عبد الرزاق عن يعين بن بعدة عن عطاء وقبل المرادب الفرع الا كبرال المناف المسافى المسافى المناف المسافى المناف المسافى واختاره البحري وفي تفسيره وقبل حين يؤمن (٢٠٨) بالعبد الى الذار قاله الحسن المصرى وقبل حين تطبق النارع في أهلها قاله واختاره البحري وفي تفسيره وقبل حين يؤمن (٢٠٨) بالعبد الى الذار قاله الحسن المصرى وقبل حين تطبق النارع في أهلها قاله واختاره البحري وفي تفسيره وقبل حين يؤمن المناولة المادة المادة المادة والمادة وقبل حين يؤمن النارع في أهلها قاله واختاره البحري وفي تفسيره وقبل حين يؤمن المادة والمادة وال

صبيح عن أبيه قال كنت مهلو كالحويطب بن عبد العزى فسألمه المكتابة فأبي فنزات هدفه الا ية وظاهر قوله (وكاتبوهم) ان العبد اذاطلب المكاتبة من سيده وجب عليه أن بكاتمه بالشرط المذكور بعدهوهو (انعلم فيهم حمرا) الخبرهو القدرة على اداه ما كوتب عليه وان لم يكر له مال وقيل هو المال فقط كاذهب اليه مجاهدوا لحسن وعطاء والضحال وطاوس ومقاتل وروى عن على وابن عباس وعنه أيضا امانة ووفا موعنه قال ان علت مكاندك بقض من وعده قال حدله ولا تلقو امونتهم على المسلين وذهب الى الاول ابن عروا بنزيد واختاره مالك والشافعي والفرا والزجاح قال الفرا ويقول انرجوتم عندهموفا وتأدية للمال وقال الزجاج لماقال فيهم كان الاظهرالا كتساب والوفا واداء الامانة وقال النعنعي ان الخبر الدين والامانة وروى منسل هداعن الحسسن وقال عمدة السلماني اقامة الصلاة قال الطعاوي وأقول من قال انه المال لا يصيح عند مالان العبد مال لمولاه فكيف يكونله مال قال والمعنى عندنا انعلم فيهم الدين والصدق قال أبوعروبن عدالبرمن لم يقل ان المبره المال انكران يقال انعلم فيهم مالاوانما يقال علت فيه الحبروالصلاح والامانة ولا يقال علت فيه المال هذا حاصل ماوقع من الاختلاف بين أهل العمل في الخبر لمذ كورفي همذه الآية واذا تقرراك همذا فاعلم الموقد ذهب الي ظاهر مايقتضيه الامرالمذ كورفي الاتيةمن الوجوب عكرمة وعطا ومسروق وهمرو بندينار والضعال وأهل الظاهرفق لوايحب على السميدان بكاتب ملوكه اذاطلب منه ذلك وعلم فه مخمرا وقال الجهورم أهل العلم لا يحب ذلك وتمسكوا بالاجاع على انه لوسأل العمد سمده أن سمعه من غدره لم يحب عليه ذلك ولم يحبر عليه فحص ذا الكاله لانها معاوضة ولا يحفاك اله حجة واهية وشم به قداحضة والحق ما قاله الاولون و به قال عمروا بن عماس واختاره ابن حريرعن أنس بن مالك قال سألني سيرين المكاتبة فأست علميه فأتي عمر بن الحطاب فأقبل على بالدرة وقال كاته وتلافكا تهوهم انعلم فيهم حمرافكاتيته قال ابن

سعمدىن جمير وابن جريج وقمل حين يذبح الموت بن الحنة والنار قاله أبوبكراله\_نلى فمارواهاس أى مأتم عنده وقوله وتداهاهم الملائكة هدا الومكم الذي كنتم توعدون يعني تقول الهم الملائكة تبشرهم يوم معادهم اذاخر جوا من قبورهم هذا يومكم الذي كنتم بوعدون أى فأماوا مايسركم (يوم نطوى السماء كطي السحل للكتب كإبدأنا أولخلق نعمده وعدد اعلمنا الاكافاعلين) بقول تعالى هـ ذا كائن يوم القيامة يوم نطوى السماء كطبي السحيل للبكتب كما عالى تعمالى وماقدر واالله حق قدره والارص جمعاقيضيته بوم القمامة والسموات مطويات بمينه سحانه وتعالى عمايشركون وقد قال المعارى حدثنامة دمين محد حددثي عي القاسم بن يحى عن عسدالله عن نافع عن ابن عمرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ان الله يقدض يوم القيامة الارضين و تكون السموات بيسه انسرديه من هذا الوجه النادي و النائلي المائلي حدثنا محدث المحدين المحدين

الحسينان المسجل ملك وقال السدى في هدفه الآية السجل ملك موكل بالصحف فاذا مات الانسان رفع كتابه الى السجل فطواه ورفعه الى يوم الفيامة وقيل المرادية اسم رجل صحابى كان يكتب للنبي صلى الله علمه وسلم الوحى قال ابنا في حاتم حد ثنا أبوزرعة حد ثنا نصر بن على الجهضمى حد ثنا نوح بن قيس عن عرو بن مالك عن أبى الجوزاء عن ابن عماس قال المسجل هو الرجد لقال نوح وأخبرنى يزيد بن كعب هو المه وذى عن عرو بن مالك عن أبى الجوزاء عن ابن عماس قال السجل كاتب للنبي على الله علمه وسلم وهكذا رواه أبود اود والنسائى كالاهما عن قديمة بن سعيد عن نوح بن قيس عن يدين كعب على عروبن مالك عن أبى الجوزاء عن ابن عماس قال السجل كاتب للنبي صلى الله علمه وسلم ورواه ابن جريعن نصر بن على الجهضمي كاتب للنبي صلى الله علمه وسلم ورواه ابن جريعن نصر بن على المناف كانب النبي صلى الله علمه وسلم ورواه ابن جريعن ابن عماس قال كان كاتب النبي صلى الله علمه وسلم ورواه ابن عدى من رواية يحيي بن عروبن ما لك النبي كانبيه (ووه ٢٠٩١) عن أبى الجوزاء عن ابن عماس قال كان

لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانب يسمى المحل وهوقوله يوم نطوى السماء كطي السحل للكتب قال کایطوی السعـل الکتاب كذلك تطوى السماءتم فالوهوغير محفوظ وقالالخطيب البغدادي فى تارىخسە أنبأناأبو بكرالرقانى أنمأنا محمد بنجمد بنيعقوب الحاحى أنمأ فاأحد سنا لحسن الكرنى أنحدانس سعدد حدثهمءنء سدالله نعمرءن عسددالله بعرعن افع عن ابن عدر فال المعل كاتب للسي صلى الله علمه وسلم وهـ ذا منكرجدا منحديث نافع عن اسع رلايهم أصلا وكذلك ماتقدم عن الأعماس من رواية أبى داودوغ بره لا يصر أيضاوقد مسرح جماعة من الحناظ يوضعه وان كان في سنزأ بي داودمنهم شدهناالحافظ الكبرأنوالحجاج إلى المزى فسيح للله في عمره ونسأ في أجله

كثيران اسمناده صحيح وعن يحي بن كثير قال فالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان علمم فيهمحر فةولاتر سآوهم كلاعلى الناس أخرجه أبود اودفى المراسيل والبيهق في سننه ولاتجوزالكالية على أقل من نجم من عندالشافعي و جوزها أبوحنمنة الى نجم واحدوقيل ان الامر وطلق فيحور حالاومؤ جلاو مجما وغيرمنجم ثم أمر سيحانه الموالى بالاحسان الى المكاتبين فقال (وألوهم من مال الله الذي آناكم) فني هـ ذه الآية الامرالم الكين ماعانه الممكاتمين على مال الكتابة امامان يعطوه مشمأن المال أويان يحطواعنهم تما كوتمواعليه وظاهرالا يةعدم تقدير ذلك بمقدار وقدل النلث وقمل ألربع وفيل العشر واملوجه تخصمص الموالى بهذا الامرهوكون الكلام فيهموسساق الكلام معهم فانهم هم المأمورون الكتابة وقال الحسن والنخمي و بريدة ان الخطاب بتموله وآنوه م لجميع الناس وقال زيدين أسلم ان الخطاب للولاة بان يعطو المكاتبين من مال الصدقة حظهم كمافي قوله سـحانه وفي الرقاب والمكاتب أحكام معر وفة اذا وفي معض مال الكتابة وال ابن عباس أى ضعوا عنهــم م مكاتبتهم وعن مافع قال كان ابن عمر يكره ان يكاتب عمد. اذالم تكن له حرفة وية ول تطعمني من أوساخ الناس وعن ابن عباس في الآية قال أمر الله المؤمنين ان يعينوا في الرقاب وعن على بن أب طالب أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربيعمن ثمنه وهذا تعليم من الله ليس بفريضة ولكن فيمأجرا وقال صاحب الجلران الامر للوجوب وعزبر يدة في الاتية قال حث الناس على ان يعطوه ثم انه سبحانه لما أرشد الموالى الى نمكاح الصالحين من المماليك نه عي المسلم عما كان يفعله أهدل الجماهلية من اكراه امائهم على الزنافقال (ولاتكرهوا فساتكم على المغام) المراديال نسات هنا الامام وانكاافتي والفتاة قديطلقان على الاحرار في مواضع أخر والفتى الشاب والفتاة الشابة والبغاء بالكسروالمدمصدر بغت المرأة تبغى بغاءاذازنت وفجرت وهذا مختصرنا النسا وفلا يقال للرجل اذارني اله بغي قاله الازهرى والجمع البغابا والبغي القينة وانكانت

وختمه بصالح عمله وقد أفردت لهذا الحديث جرأ على حدته ولله الحدوقد تصدى الامام أبوجه نسراب جرير للانسكار على هذا الحديث ورده أثم ردوقال لا يعرف في الصحابة أحداسه السحل وكتاب النبي صدلى الله علمه وسدا معروفون والدس فيهم أحداسه السحل وصدق رحه الته في في الماء في في في الماء في في الماء في في الماء في الماء في الماء في الماء في من أبي طلحة و العوفي عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغيروا حدوا ختاره ابن حرير لانه المعروف في الماء في هذا يكون معنى الكلام يوم نطوى السهاء كملى السحل للكاب أي على وغيروا حدوا ختاره ابن حرير لانه الماء وتله الماء في الماء في

وعنان المعنى قالواحد شناشعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بنجيبر عن ابن عباس قال قام فينار سول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقال اذكم محشور ون الى الله عزو حل حناة عراة غرلا كابد أنا أول خلق نعيده وعداء بنا انا كافاعلين وذكرة أم الحديث اخرجا وفي الصحيدين من حديث شعبة ذكره البخارى عنده فدالا يه في كابه وقدروى ليث بن ابي سلم عن مجاهد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وقال العوفى عن ابن عباس في قوله كابد انا اول خلق نعيده قال بهلائك كل شئ كا كان أول من (ولقد كندا في الابنا في هذا ابلا عالقوم عابدين وما أرسلنا له الابنا وحمد المعادة في الدنيا والاتخرة ووراثة الارض في الدنيا والاتخرة كقوله نعالى ان الارض لله يورنه امن يشا و (٣١٠) من عماده والعاقبة للمتة بن وقال الما نصر رسلنا و الذين آمذوا في الحماة

عفيفة لنبوت الغجورلهافى الاصل قاله الجوهرى ولايرادبه الشتم لانه اسمجعل كاللقب والامة تماعى أى ترانى وشرط الله سياله هذا النهى بقوله (ان أردن تحصماً)لان الاكراه لايتصورولا يكون الاعند ارادتهن التحصن فانمن لمترد التحصدن لايصح أن يقسال الها مكرهة على الزنا والمرادبالتحصن هما التعفف والتزوج وقيل انهذ القيدراجيع الى الامامي قال الزجاج والحسين بن الفضل في الكلام تقديم وتأخير أي وأنسكعوا الآبامي منكم والصالمين منء ادكم وامائكم انأردن تحصنا وقيل ان هد ذاالشرط ملغي وقيل ان هـ ذا الشرط باعتمارما كانوا عليه فانه م كانوا بكرهونهن وهن يردن المعفف وايس التخصيص النهى بصورة ارادتهن المتعنفءن الزنا وقيل انهددا الشرط حرج مخرج الغالب لان الغالب ان الاكراه لا يكون الاعند ارادة التحصن فلا يلزم منه جواز الاكراه عندعدم ارادة التعصن وهدد الوجه أقوى هده الوجوه فان الامة قدتكون غيرمريدة للعلال ولاللعرام كافين لارغبة لهافي النكاح والصغيرة فتوصف بانهامكرهة على الزنامع عده ارادتها للتحصن فلاميتم ماقيل من الدلاية صورالاكراه الاعندارا دة التحصن الاأن يقال ان المراد بالتحدين هذا مجرد التعفف وانه لايصدق على من كانت تريد الرواج انها مريدة للتحصن وهو بعيد فقد دقال الحبر بنءباس ان المراديا لتحصن التعنف والتزوج ونابعه على ذلك عبره أحر جمسلم وسعمد سمنصوروا بن أى شيبة وغيرهم عن جابر بن عبدالله فال كان عمدالله برأى بقول أاربه له ادهى فابغينا سمأو كانت كارهة فأنزل الله هذه الآية رذ كرمسرفي معصه عن جابران جارية لعمد الله بأبي يقال الهامسكة وأحرى يقال الهاأممة وكان يدهما على الريافشة كادلك الى النبي صلى الله علمه موآله وسلم فأبرل الله هده الاكية وأخرج البزاروغيره عن أنس نحو حديث جابر الاول وعن على بن أى طااب قال كان أهل الحاهلية مغين اما هم فنهوا عر ذلك في الاسلام وعن ابن عباس قال كانوافى الحاهلية يكرهون اما هم على الزياية خدون أجورهن فنزلت الاية

الدنيها ويوميةومالاشهاد وعال وعدالله الذسآمنو امنكهوعلوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كااستخلف الذين من قملهم والمكنن لهمدينهم الذىارتضىلهم وأخبر تعالىان هذا مسطورفي الكتب الشرعمة والقدرية وهوكائن لامحالة ولهددا فال تعالى وإقد كذينا في الزيورمن بعد الذكر قال الاعش سألت سعمد من جمير عن قوله تعالى واتسد كتينافي الزيور من بعدالذكر فقال الزيور التوراة والانحمل والقرآن وقال محاهد الزنور الكاب وقال ابن عماس والشعبي والحسس وقتادة وغيرواحدالر بوراتدى انزلعلي داود والذكرالتوراة وعن اسعباس الذكرا لقرآن وقال سعيد س جميرالذ كرالذي في السما وقال محاهدالزبورالكتب بعدالذكروالذكر أمالكابءندالله واختارذلك ان بر رحده الله وكذا قال زيد

ابن أسلمه والمكتب التى أنزلت على الانداء والذكرام الكتاب الذى يكتب فيه الاشد، فيل ذلك وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس اخبرائله سبحانه و تعلى في التوراة والذكرام الكتاب الذى يكتب فيه الاشد، فيل ذلك وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس اخبرائله سبحانه و تعلى في التوراة والزيور وسابق علم فيل ان قد كون السموات و الارض ان يورث أمة محد صلى الله عليه وسلم الارض و يدخلهم الجنة وهم الصالحون وقال محاهد عن ابن عباس ان الارض يرثم اعبادى الصالحون قال أرض الجنة وكذا قال أبو الدردا محن الصالحون وقال الموالدردا محن الصالحون وقال الموالدردا محن المحدم وقال الله على الله على الله على مالمؤمنون وقوله ان في هذا الملا عالتوم عادين أي ان في هذا القرآن الذي أبر الماه على عمد نامجد صلى الله على موالي للا عالن في هذا المقرآن الذي أبر الماه على عمد نامجد صلى الله على موات الله على الموالي وشهوات المدى الله على الله الله على اله على الله ع

أنفسهم وقوله وما أرسلناك الارجة العالمين يخبر تعالى ان الله جعل محمد اصلى الله عليه وسلم رجة العالمين أى أرسله رجة الهم كلهم في قد قد الرجة وشكره في المنه على الله المرك في قد قد الدير الدنيا و الآخرة كا قال تعالى ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفر او أحلوا قومهم دار البوارجهم يصاونها و بئس القرار و قال تعالى في صفة القرآن قل هو للذين آمنوا هدى و شفا و الذين لا يؤمنون في آذانهم وقروه و عليهم عمى أولئ نادون من مكان بعيد وقال مسلم في صحيحه حدثنا ابن أي عمر حدثنا مروان النزارى عن يزيد بن كيسان عن ابن حازم عن أبي هريرة قال قد ليارسول الله ادع على المشركين قال الحالم أبعث لعانا و انتخاب عن أبي هريرة مرفوعا قال ابراهيم الحربي وقدرواه (٢١١) غيره عن وكم عن المهريرة وكذا الاعش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال ابراهيم الحربي وقدرواه (٢١١) غيره عن وكم عن وكم عن وكم قالم المربرة وكذا

والالحاري وقدستلءن هدا الحدىث فقال كان عند حنص من غساث مرسلا فال الحيافظ من عسا كروةدرواهمالكسسعمدس اللمس عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هريرة من فوعا ثم ساقه من طـربق أبىبكر سالمقرى وأبي أحدالحاكم كالاهماعن بكرين محدس ابراهم الصوفى حدثنا ابراهم بنسميد الجوهرى عن أبي أساسة عن المعمل بن أى حالد عن قدس بن أبي حازم عن أبي هـو برة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسراغاأ نارجةمهداة ثمأورده من طريق الصلت سمعود عن سنبان سعسة عن مسعرعن سعيدبن خالد عن رجه ل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمان الله بعثني رجة مهداة بعثت برفع قوم وخشص آخرين قال أنوالقاسم الطبراني حدثنا أحدس مجميمن مافع الطعان حدثنا

وقدورد النهى منهصلي الله عليه وآله وسلم عن مهرالبغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن معلل سعانه هــدا النهي بقوله (لتسغواعرض ياة الدنيا) وهومانكسمه الامة بفرجهاوه فالتعلمل أيضاخار مجخرج الغالم والمعنى الأهذا الغرض هوالذي كان يحملهم على اكراه الاماعلى البغامق الغالب لان اكراه الرجل لامته على البغام لالفائدة له اصلالا يصدر مثله عن العقلا فلا يدل هذا التعليل على أنه يجوزله أن يكرهها أذالم يكن مبتغيابا كراهها عرض الحماة الدنيا وقيل ان هدذا التعليل للاكراه هوباعتباران عادتهم كانت كذلك لأنهمدارللنهي عن الاكراه الهن وهذا بلاقى المعيى الاول ولا يحالف (ومن يكرههن فانانته من بعدا كراههن غفوررحم) هذا مقررلما قبله ومؤكدله والمعنى انعقوبه الاكرامراجعة الى المكرهن لاالى المكرهات كاتدل عليه قراقابن مسعودوغيرمفان الله غفوررحيم لهن قبل وقي هذا التفسير بعدلان المكرهة على الزنا غيرآنمة وأجيب إنهاوان كانت مكرهة فربمالاتخلوفى تضاعدف الزناعن شائبة مطاوعة اما بحكم الجمله النشريه او بكون الاكراه قاصراءن حدد الألجا المز مل للاختيار بالمرة وامالغايةتهو يلامر الزناوحث المكرهات على التنت في التحافى عنمه والتشديد في تحذير المكرهين ببيان انهن حيث كن عرضة للعقو بة لولاان تداركتهن المغفرة والرحة معقيام العذرفى حقهن فاحال من مكرههن في استحقاق العقاب وقيل ان المعنى غفور رحيم لهم المامطلقاأ وبشرطاانوما ولمنافر غسجانه من بمنان تلك الاحكام شرعف وصف القرآن بصفات ثلاث فقال (وسوال كالتسراب رمار من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين فالاولى اله كان شد ، أن والصات في أنفسهن تصدقها الحكتب المتقدمة والعقول المستقعة أوموسعان ومسنات فيدحل فيهاالاكات المذكورة في هذه السورة دخولا أولما والصفة الثانية كه استلامن الذين خلوامن قبل هولاء أىخبراعيبا كائنامن جهدأمشال الذين مضوامن المصص العبيبة والامثال

أحدين صالح القارعن النشهاب عن محدين جمير برالدراوردى وابراهم بن محدين عربن عبد الرحن بن عبد العزيز بن عروب عوف عن محدين صالح القارعن النشهاب عن محدين جمير بن مطع عن أيه قال قال ألوجهل حين قدم مكة منصر فه عن خروها معشر قريش ان محدا بن فير ب وأرسل طلا تعه وانحار يدأن يصدب منكم شديا فاحذروا ان تمر واطريقه أو تقاريوه فائه كالاسد الضارى انه حنق علكم لا نكم نشه قوه نفي القردان عن المناسم والله الله سحرة ماراً يته قط ولا أحدامن أصابه الاراً يت معهم الشديا طين وانكم قدع في عداوة ابنى قيلة يعنى الاوس والخرر ب فهو عدق استعان بعدق فقال له مطع بن عدى يا أبا الحكم والله ماراً يت أحدا اصدق لسانا ولا أصدق مو عدامن أخمكم الذى طردتم واذفعلتم الذى فعلتم فكونوا أكف الناس عند قال الوسفيان بن الحرث كونوا أشد ما حكمة عليه ابنى قيد له ان طفر وا بكم لم يرقبوا فيكم الاولاذ مة وان أطعتم في الحاتم هدم كنانة

أوتخر جوا محمد امن بين ظهرانيهم فيكون وحيد امطرودا واماا بناقيلة فوالله ماه ماوأهل دهلك في المذلة الاسوا وسأكفيكم حدهم وقال سأمنح جانبامني غليظا \* على ماكان من قرب وبعد رجال الخزر جية أهل ذل \* اذاما كان هزل بعد جد فيلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذى نفسى بيده لاقتلنهم ولاصلبنهم ولاهد ينهم وهم كارهون انى رجة بعثنى الله ولا يتوفانى حتى يظهر الله دين الما خسمة اسما انا محمد وأنا الماحى الذى عدوالله بى الكفروا ناالحائم الذى يحشر الداس على قدمى وأنا العاقب وقال أحد بن صالح أرجوأن يكون الحديث صحيحا وقال الامام أحد حدثنا معاوية بن عرو حدثنا والله على قدمى وأنا العاقب وقال أحدين صالح أرجوأن يكون الحديث صحيحا وقال الامام أحد حدثنا معاوية بن عرو حدثنا والله على قدمى والله الله على الله عليه وسلم خديث عرو بن فيس عن عرو بن أبى قرة الكندى قال كان حديثة والمالة الله عليه وسلم خطب فقال أعمار جل سببته في غضبى خوا حديثة الى سلمان فقال سلمان يا حديثة

المضرو بةالهم فى الكتب السابقة فان البجب من قصة عائشة هو كالبعب من قصة يوسف ومريم ومااتهمابه نم تبين بطلانه وبراءتهما سلام الله عليم ما والصفة النالنة كونه موعظة منتفع بها المتقون خاصة فان الله قدختم على قلوب غيرهم وجعل على أبصارهم غشاوة عن ماع المواعظ والاعتبار بقصص الذين خلوا وفههم ماتشتمل عليه الآيات المينات ثم أردف الله وصف القرآن بكونه سبصانه في عاية الكمال ونهاية الجمال فقال (الله نورالم موات والارض) مستأنفة لنقر برماقيلها قال السنداوي النورفي الاصل كينية ندركها الماصرة أولاو تدرك بواسطة اسائر المصرات كالمكيفية الفائزةمن النبرين على الاجرام الكشفة المحاذية لهماوهو بهذا المعنى لايصيح اطلاقه على الله تعالى الأسقديرمضاف أى دونورا لسموات كقولك زيدعدل أو يكون المراد المبالغة في وصفه سجانه بانه نورا كالحلاله وظهورعدله ويسطة أحكامه كابقال فلان نورا لبلدوقر الزمن وشمس العصرقيل ومعنى النورقى اللغة الضياءوهو الذي بين الاشياء ويرى الابصار حقيقة ماتراه فيجوزا طلاق النورعلي الله على طريقة المدح ولكونه أوجد دالاشمياء المنورة وأوجدأ نوارهاو يدلعليه قراءة زيدبن على وأبي جعفر وعبدالعزيز المكي الله نورالسموات والارض على صمغة الفعل المباضي وفاعله نمير يرجع الى الله والسموات مفعوله فعني الله نورهما اله سحانه صبرهمامنه تبنياستقاءة أحوال أهلهما وكال تدبيره عزوجل لمن فيهما كايقال الملك نورالبلدوهكذا قال الحسن ومجاهدوالازهري والنحاك والقرظى وابنءرفة وابنجرير وغيرهم وقالهشام الجواليقي وطائفة من المجسمة انه سحانه نورلا كالانوار وجسملا كالاحسام وقال ابن عباس وأنس فى الآية الله هادى السموات والارض فهم بنوره ألى الحق يهتدون وبهدآ يتعمن حيرة الضلالة ينحبون وقيل نورالسما بالملائكة ونو والارض بالانبياء وقيل مزين السماء والارض زين السماء ا بالشمس والقــمر والنحوم وزين الأرض بالانبياء والعلما والمؤمنين ويقمال زين الارض

أولعنته لعنة فانماأ نارجلمن ولدآدم أغضب كانغضبون وانما بعثني رحة للعالمن فاحعلها صلاة علمه يوم القيامة ورواه أبوداود عن أحدين يونس عن زائدة فان قبل فاى رحمة حصلت لمن كفر به فالحواب مارواه أنوجعه ربنجر بر حــدثنااسحق بزشاهين حــدثنا احمق الازرقءن المسعوديءن رجسل يقالله سعيد عن سعيد ابنجبرعن ابنءماس فى قولەوما أرسلناك الارحة للعالمين فالسن آمنبالله والموم الانخركتبله الرحمة في الدنساوالا خرة ومن لم يؤمن مالله ورسوله عوفى ماأصاب الاممن الخسف والقذف وهكذا رواه ابنأبی حاتم منحــدیث المسعوديءن أبى سعدوهو سعمد ابنالمرز ان البقال عن سعمد ش جبيرعن ابن عباس فذكره بحوه والله أعلم وقدرواه أبوالقاسم الطبراني عن عبدانين احدعن عيدى بن يونس الرمليٰ عن أبوب

ا بنسو بدّى المسمودى عن حبيب بن أى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وما أرسانا ك الارحة بالنبات الما لمن تبعه على الما لمن تبعه على الما لمن تبعه على الما المن تبعه على الما المن تبعه على الما المن تبعه على الما المن تبعه على المن المن المن المن المن والمسم والمسم والمسم والمسم والمسم والمسم والمنافر والمنا

وأنابري مماتعماون وقالواما يحافن من قوم خمانة فانذالهم على سوا أي لمكن علاوعلهم بنبسذالعه ودعلي السوا وهكدا ههنافان تولوافق لآذت كم على سواء أى اعلم بيرآني منكم وبراءتكم منى لعلى بذلك وقوله وان أدرى أقرب أم بعيد ما توعدون أي هووا فع لا تحالة والكن لا على بقربه ولا ببعده الديعل الجهرمن الفول ويدلم ماتكة ون أي ان الله يعلم الغب جيعه ويعلم مايظهره العبادوما يسرون يعلم الظواهروالضمائرو يعلم السروأخني ويعلم ماالعمادعا ماون في اجهارهم واسرارهم وسيجزيهم على ذلك القلم لوالجليل وقوله وان أدرى اعلافتنة الكم ومتاع الىحين أى وما أدرى لعل هذا فتنة الكم ومتاع الىحين قال ابن جر يراهل تأخير ذلك عنكم فسنة لكم ومتاع الى أجل مسمى وحكاه عون عن ابن عباس فالله علم قال رب احكم بالحق أى افسل سنذاً وبينةومنا المكذبين بالحق فال قتادة كانت الانسياء (٣١٣) عليهم السلام يقولون ريسافتم بينناو بين

> بالنبات والاشجار وقيل معناه ان الانواركاهامنه وقديذكره دااللفظ على طريق المدح كأقال الشاعر

اذاسارعبداللهمن من ولدلة \* فقدسارعنها نورها وجالها وعن ان عباس يدبر الامرفيه ما نحودهما وشمسهما وقرهما (مثل نورم) مبتدأ وخبره (كمشكاة) أى صفة نوره الفائض عنه الطاهر على الاشماع كم شكاة وهذه الجلة ايضاح لماقبلها وتفسير فلامحل لهاوغ مضاف محذوف أىكثل مشكاذوهي الكوةفي الحائط الني لامنفذاه أكذاحكاه الواحدي عنجيع الفسيرين وحكاه القرطبي عنجهو رهم قيلهي لغة حبشية وقيل عربية ورسمت بالوآوكالصلاة والزكاة وأصل المسكاة الوعاء يجعلفيه الشئ وقيل هي عود القنديل الذي يجعل فيه الفتيلة وقير هي الانبوية في وسط القنديل وقملهي الحديدةأوالرصاصةالتي يوضع فيهاالزيت وقملهي العمود الذى يوضع على رأسه المصماح وقمل مايعلق فمه القنديل من الحديدة وقال مجاهدهي الفنديل والاولأولى ووجيه تخصيص المشكاة انها أجع للضوء لذى يكون فيهاسن مصماحأوغبره وعزانعماس قال في الآية مثل نوره أي هداه في قلب المؤمن كمشكاة يتول موضع الفتيلة وفى اسناده مقال وعن أبى من كعب قال هو المؤمن الذى قدجعل الايمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال الله نو رائسهموات والارض مثل نوره وبدأ بنورانسه ثمذكره والمؤمن فصدرا لمؤمن المشكاة وعن ابن عباس مثل نوره الذي اعطى المؤنن كمشكاة وفى قراءة أي مثل فو را لمؤمن وفى افظ فورمن آمر به كمشكاة وعن الن عباسأ يضامثل نورمن آمن بالله كمشكاة وهي الكوة وعنه قال هي خطأمن الكاتب هي أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة بل مثل نو را لمؤمر كالمشكاة وقبل المعنى مثل نورالله عزوجل فى قلب المؤمن وهي النو رالذي يهتدى به وقيل أراد بالنو رالفرآن

وقيل أرادمح ـــ داصلي الله عليه وآله وسلم وقيل هوا لطاعة سمى الله طاعته نو راوأضاف

من قبورهم يوم نشورهم الى عرصات القيامة أوذلك عبارة عن زلزلة الارض قسل قيام الناس من احداثهم كأ قال تعالى اذازلزات الارض زلزالها وأخرجت الارض أثقالها وقال تعالى وحلت الارصوا لحمال فد كادكة واحدة فمومند وقعت الواقعة الآية وقال تعالى اذارجت الارض رجاوبست الجبال بساالآية فقال قائلون هـذه الزلزلة كأئنة في آخرعم الدنيا وأول أحوال الساعة وقال ابنجر يرحد ثناابن بشارحد ثنايحي حدثنا سفيان عن الاعش عن ابر اهيم عن علامة في قوله ان زلزلة الساعة شي عظيم قال قبلالساعة ورواه ابنأى حاتم من حديث الثوريءن منصور والاعمشءن ابراهيم عن علقمة فذكره قال و روىءن الشعبي وابراهيم وعيددن عمر نحوذلكو فالأنوكد ينةعن عطاءعن عامر الشعبي يأيها الناس انقوار بكمان زلزلة الساعة شئء غظيم قال

قومناالحقوأنت خدرالفانحين وأمررسول الله صلى الله علمه وسلم أن يقول ذلك وعن مالك عن زيد بأسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسال اذاشهد غزاة قال رباحكم الحق وقوله ورساارحن المستعان على ماتصدون أي على ماية ولون وينسترون من المكذب ويتنوعون فيمقامات التكذيب والافكوالله المستعان علمكمفي ذلك آخرتفسيرسورةالانبياءعليهم السلام وللها لجدوالمنة

## \* (تنسيرسورة الحبح)\*

\*(بسم الله الرجن الرحيم)\* (باأيهاالناس اتقوا ربكمان ذلزلة الساعةشئ عظم يومترونها تذهل كل مرضعة عاارضعت وتضعكل ذات حل حلهاوترى الناس سكاري وماهم سكارى ولكنء ذاب الله شديد) يقول نعالى آمر اعماده بتقواه ومخبرالهم عايستقماون من ( • ٤ - فتح البدان سادس)أهو الهوم القمامة و زلازلها وأحوالها وقد احتلف المنسرون في زلزلة الساعة هل هي يعدقيام الناس هذهالانوارالي فمسهتشريفا وتفضيلا وقيل مثل نوره أىصفة دلائله التي يقذفها في قلبالمؤمن والدلائل تسمىنو راعاله الفرطبي واختلفوا في هذا التشبيه هل هومركب أوغيرم كب وقيل ايس فيه مقابلة جراءمن المنال بجزامن الممثلبه بلوقع التشبيه فمه لحلة بجملة (فيها صباح) هو السراح الضغم وأصلومن الضوء (المصباح في زجاجة) واحدة الزجاج بعني القنديل قال الزجاج النورفي الزجاج وضو النارأ بين منه في كل شئ وخوء يزيدفي الزجاج ووجمه ذلك ان الزجاج جسم شفاف يظهرفيه النورا كمل ظهور ثم وصف الزجاجة فقال (الزَجاجة كانه آ)والنو رفيها (كوكب درى)منسوب الى الدر لكون الصفا والحسن والأشراق فمهما يشامه الدروقال الضحالة الكوكب الدرى الزهرة وقرئ درى بكسرالدال أخــ دو من درأت الحوم تدرأ اذا الدفعت قاله أنوعمرو وقرئ بضم الدالمهموزا وأنكره الذراء والزجاج والمبرد وقال أبوعسدان نممت الدال وجبان لايهم مزلانه ليسافي كلام العرب والدراري هي المشهورة من الكواكب كالمشترى والزهرة والمريخ ومايضاهيهامن النوابت وقال الى درى أى مضى من الدرع عمنى الدفع لدفعه الطلام تموصف المصباح بقوله (يوقد) وقدقرئ بالناء على ان الضمير راجع الى الزجاجة دون المصباح وقرئ بالتعسية وتحفيف القاف وضم الدال وقرئ توقد على انه فعل ماض من التنعل والضمير في ها تين راجع الى المصباح قال النحاس وها تان متقار تان لانهما جمعاللمصماح وهوأشم بمهم ذاالوصف لانه الذي ينيرو يضي وانما الزجاحة وعافله وقرئ على اله فعل مضارع وأصله تتوقد (من شعرة) أى المداء المهاد المصاحمتها وقيل يوقدمن زيت مجرة (مباركة) أى كثيرة المنافع والبركة وقيل المنماة والأي أصل المبارك الاخلاص لله وحده وعمادته لاشر يكله (زيتونة) الزيتونمن أعظم الثمارتما قيل ومن بركتها ان أغصانها تورق من أسفلها الى أعلاها وهي ادام ودهان ودباغ ووةودوليس فيهاشئ الاوفيه منفعة وهى اصنى الادهان واضوءها وقيل انهاأول

تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادوية قلوب بومند واحفة فتكون الارض كالمنشنة الموبقة فى العرنضر بها الامواج تمكنأها ماهلها وكالقنديل العلق بالعرش ترجحه الارواح فيمتد الماسعلي ظهرها فتسذهل المراضع وتضع الحوامل ويشب الولدان وتطهر الشماطينهار بةحتى تأتى الاقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولى الناسمديرين ينادى بعضهم بعضاوهي الني يقول الله تعالى يوم التذاد يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فعا لهمن هاد فسيفهاهم على ذلك اذ انصددعت الارض من قطرالي قطر ورأواأم اعطمافا خذهم لذلك من البكرب ماالله أعلميه ثم نظروا الى السماعفاذ اهي كالمهل ثم خسف شمسها وقرهاوا نتسثرت نحومهانم كشطت عنهم قال رسول الله صلى اللهعليهوسلم والامواتلايعلون

بشئ من ذلك قال أبوه ربرة فن استذى الله حين يقول وفتر عمن في السموات ومن في الارض الامن شاء الله قال أولئك شعرة الشهداء وانما يصل النزع الى الاحياء أولئك أحياء عندر بهم يرزة ون ووقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه وهو الذى يقول الله إيها الناس اتقوار بكم ان زلزلة الساعة شئ عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حل حلها و ترى الناس سكارى و ماهم بسكارى و لـ كن عذاب الله شديد وهذا الحديث قدرواه الطبرائي وابن جريروا برأى عام وغيروا حدم طولا جدا والغرض منه اندول على ان هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت الى الساعة لقربها منها كايفال اشراط الساعة ويخوذ لا والله أعلم وقال آخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال و بلبال كاثن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور واختار ذلك ابن جرير واحتجوا يا حاديث الاول قال الامام أحدد حدثنا يحيى عن هشام حدثنا قتادة عن الحسدن عن

عوان بن حصن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهوفى بعض اسفاره وقد نقارب من اصحاب السير وفع بها تبن الآ يتين صوفه ما أيها الناس التقوار بكم ان زلزلة الساعة في عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عبا أرضعت و تضع كل ذات حل جلها و ترى الناس سكارى وما هـ م بسكارى ولكن عذاب الله شديد فل اسمع اسحابه على المارى وعرفوا انه عند قول يقوله فلما دنوا حوله قال أتدرون أى يوم ذال ذال يوم ينادى آدم عالم على السادية و بنادي السادية و تسعون في النارو واحد في الحدة قال فا بلس اصحابه حتى ما وضعوا أيضا حكمه فلماراى ذلك قال أبشروا واعملوا فو الذى نفس محمد بده انكم لمع خليقتين ما كاتامع شي قط الا كثرتاه يأجو جوماً جوجومن هلك من بني آدم و بني الميس قال فسيرى عنهم ثم قال اعملاوا بشروا فو الذي (٣١٥) نفس محمد بيد ما انتم في الناس الا كالشامة

فيجنب المعمرأ والرقة فى ذراع الدامة وهكذارواه الترمذي والنسائي في كأب التفسير من سننهما عن محد النبشارعن يحىوهو القطانءن هشام وهوالدستوائىءن قتادةمه بنحوه وقال الترمذي حسن صحيم (طريقآخر) لهذا الحديث قال الترمذي حدثنااب أيعرحدثنا سفيان بعينة حدثناا نحدعان عنالحسن عنعمران سرحمين ان الذي صلى الله علمه وسلم قال ال نزلت باأيها الناساتة واربكم الي قوله ولكنءذابالله شديد قال نزات علمه هـ ذه الآية وهو في سفر فقال أتدرون أى يوم ذلك قالوا الله ور وله اعلم قال ذلك يوم يقول الله لا دم العث لعث الَّمَار قال بارب ومابعث المار قال تسعما تة وتسعة وتسعون الىالنار وواحد الى الحنــة فانشأ المــلمون سكون فقال رسول اللهصلي اللهعلبه وسلم فاربوا وسددوا فانهالم تمكن نموة

شحره نتت بعدالطوفان ونتت في منازل الانداء ودعالها سعون نبيا بالبركة منهما براهيم وهجدصلي الله علمه وآله وسلموهي شجرة لايسقط ورقها وعن أسيدين نابت أوأبي أسيد الانسارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلو الزيت واده وابه فأنه من شحرة مباركة أخرجه الترمذي (لاشرقية ولاغرسة)صفة اشعرة ودخلت لالتفيد النفي وقرئ بالرفع أىلاهي شرقية ولاهى غرية وقداختاف الفد مرون في معنى هذا الوصف فقال عكرمة وقتادة وغيرهماان الشرقية هي التي تصيم الشمس اذاشر قت ولا تصيم اذا غربت لان الهاستراوالغربية هي التي تصيبها اذاغربت ولاتصيبها اذاشرةت وهدده الزبتونة هي في صحرا وأو في منكذف من الارض بحيث لايسترها ولا بواريها عن الشمر شئ لافي حال شروقها ولافي حال غروبها وماكانت من الزيتون ه ـ كمذا فنمرها أجود وأنضج وزيتهاأصغى وقدل ان المعنى انهائتحرة فى دوحة قدأ حاطت بهافهى غيرسكشفة منجهمة الشرق ولامن جهمة الغرب حكى هذا النجر يرعن النعباس قال النعطمة وهدالايصيرعنه لان الشحرة التي بهذه الصفة يفسد جناها وذلك مشاهد في الوجود ورجحالقول آلاول النراءوالزجاج وفال الحسن لبست هذه الشحرة من محرالدنيا وانما هومنل ضربه الله النوره ولوكانت في الدنيالكانت اماشر قية واماغرية قال الثعلى قد أفصيح القرآن بانهامن شحر الدنيا لان قوله زيتونة بدل من قوله شحرة قال الن زيد انها من شحرالشام فان الشام لاشرقي ولاغربي والشام هي الارض المباركة وشحرها أفضل وقيال معناه انهاليست في قناة لانصبها الشمس ولافي مضعاة لايصيها الطل فهي لاتضرهاشمس ولاظل وقسل معناها انهامعتدلة استفى شرق يضرها الحرولافي غرب يضرها البردقال أبي فشله كمفل شحيرة التفت بهاالشحرفهي خضراء ناعمة لانسمها الشمس على أى عال كانت لا اذاطاه ت ولا اذاغر بت فيكذلك هذا المؤمر قدأ حمر من أن يظله شئ من الفتن ثم وصف الرية ونه توصف آخر فقال ( يكاد) أي قرب (ريتها يضي ). ن

قط الا كان بين يديها جاهلة فال فيؤخد العدد من الجاهلية فان عَتُوالا كلت من المنافقين ومامثلكم ومثل الام الا كشل الرقة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعدير ثم قال الى لارجو ان تكونو اربع أهل الجنة في كبروا ثم قال الى لارجو ان تكونوانصف أهل الجند ة في كبروا ثم قال ولا أدرى أقال النائين أم لاوكذار واه ثلث أهدل الجنة في كبروا ثم قال النائين أم لاوكذار واه الامام أحد عن من النائين عينة به ثم قال الترمذي أيضاه في الحديث صحيح وقدروى عن عروق عن الحسين عران بن الحصين وقدروا ابن أبى حاتم من حديث سعيد بن أبى عروية عن قتادة عن الحسين والعلام بن زياد العدوى عن عران بن الحسين فد كره وهكذاروى ابن جرير عن بندار عن عرف عن الحسين قال بلغنى ان رسول الله صلى الله عليه وسياق العسيرة ومعه أصحابه بعد ما شارف المدينة قرأ با أيها الناس التقوار بكم ان زلزلة الساعة شئ عظيم وذكر الحديث فذكر تحوسياق

ان جدعان والله أعلم الحديث الذاني قال ابن أبي حاتم حد شنا أبي حد شنا بن الطباع حدثنا أبو سفيان يعني المعمرى عن معمر عن قتادة عن أنس قال بزلت ان زلزلة الساعة شئ عظيم وذكر يعني نحوسساق الحسسان عن عران غيرانه قال ومن هلا من كذه الحديث الشالث قال ابن أبي حاتم حد شنا هي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام حدثنا هلال بن حباب عن عكر مه عن ابن عباس قال تلارسول الله صلى الله علمه وسلم هذه الآية فذكن عود وقال فيه الى لارجوان تكونوا و بعني المنافي عند تفسير هذه الآية النافي حدثنا عربي حدثنا عربي حدثنا عبر من المحدث المنافي عند تفسير هذه الآية حدثنا عربي حدثنا عربي حدثنا أبي صلى الله على الله قال النافي صلى الله على الله قال المنافي حدثنا أبي حدثنا عبد قال قال النبي صلى الله

صنائه (ولولم عسم نار) قرئ بالفوقية لان المارمؤنثة قال أبو عسد اله لايعرف الاهذه القراءة وقرأ ان عباس بالتحسة لكون تأنيثها غبر حقمق والمعنى ان هذا الزيت في صفائه وانارته يكاديضي بنفسهم غيران تمسه النارأصلا (نور) أى هونو ركائن (على نور) صفة لنور و كدة له وقيل فورالله أى هدا اللمؤمنين فورغلي فورا لايمان وقال مجاهد والمرادالنارعلى الزيت وفال الكلبي المصباح نوروالزجاجية نور وقيل نوربالزيتمع نوربالنار وفال السدى نورالايمان ونورالقرآن وقيل نورمتضاعف من غبرته لمد لتضاءنيه بحدد معن وتحديد مراتب تضاعف ماسل بدمن نو رالمشكاة بماذ كراكمونه أقصى مراتب تضاعفه عادة وعن ابن عماس ان اليهود قالو المحدصلي الله علمه وآله وسلم كمف يخلص فه رالله من دون السما فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال الله فو رالمهموات والارض مثل نوره كمشكاة وهي كوة الست فيهامصباح وهو السراح يكون في الزجاجة وهومثل نسر بهالله لطاعته فسمى طاعته نوراغم مهاها الواعاشتي لاشرقمة ولاغر سة قال وهى وسط الشحولا تنالها الشمس اذاطلعت ولااذاغر بت وذلك أجودالز بت يكاذريتها يضى وبغد برنار نورويلي نور يعني بذلك ايمان العبد وعلميه دى الله لنوردمن يشاوهو مثل المؤمن وعن ابن عمر قال المشكاة حوف محمد صلى الله علمه وآله وسلم والرجاجة قلمه والمصماح النو رالدي في قلمه والشحرة براهيم لاشرقه قولاغرية لايهودية ولا انصرانية عُقرأما كان الراهيم يهو دياولانصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما الآية وعن شمر سعطية فالجاءان عماس الى كعب الاحمار فقال حدثي عن قول الله يعني هـذه الاتة قال مثل نورمجد صلى الله علمه وآله وسلم ككون سربها الله مثلا لفمه فيهامصماح والمصباحقا موالزجاحة صدره كأنها كوكب درى شيه صدر مجد صلى الله علمه وآله وسلم بالكوكب الدري غرجع المصاح الىقلمة فقال بوقد من شجرة الى قوله يكاد قال يكادمجد صلى الله علمه وآله وسلم يمن للناس ولولم يتكلم أنه نبي كايكاد الزيت ان يضي ولولم تسسه

علىــ موســ لم يقول الله تعالى يوم القيامة ما آدم فيقول استال رينا وسعدنك فسادى بصوتان الله بأمرك ان تخرج من ذرية ك بعثا الى النار قال مارب ومايعث السار قالمنكل ألف اراه فالتسعمائة وتسعة وتسعون فمنئد نتضع الحامل حلهاويشبب الوليدوتري الناس مكارى وماهم بسكارى واكن عداب الله شديد فشق داك على الناس حتى تغيرت وجوههـم قال الذي صلى الله علمه وسلم من الحوجوماحوح تسعما لةوتسعة وتسعون ومنكم واحداأتتمفي الناس كالشعرة السودا فيحنب النورالامض أوكالشمرة السضاء فى جنب الثور الاسوداني لارجو انتكونواربع أهل الحنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الحدة فكرنا ثم عال شطرأهل الحنة فكمرنا وقدرواه ومسار والنسائى فى نفسه ، من طرق

عن الأعشبه الحديث الخامس فال الامام أحد حدثنا عارة بم محدين أختسنيان الثورى وعبيدة المعنى كلاهماعن نار البراهيم بنمسيم عن أبى الاحوص عن عبدا لله فال فالرسول الله صلى الله على موسلم ان الله يبعث يوم القيامة مناديايا آدم ان الله يأمرك ان تبعث بعن امن ذرية ثالى النارفية ول آدم بارب من هم في قال له من كل مائة تسعة وتسعون فقال رجل من القوم من هذا الناحى منابع دهذا بارسول الله فال عل تدرون ما نتم في الناس الا كالشامة في صدر البعير انفرد بهدا السندوهذا السماق الامام أحد الحديث السادس فال الامام أحد حدثنا يحتى عن عاتم بن أي صفيرة حدثنا بن أي ملمكة ان القاسم بن محداً خبره عن عائشة عن الذي صلى الله علم فال الكم تحشرون الى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا فالتعاشف بارسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض قال إعائشة ان الامم أشد من ان يم مهم ذاك أخر جاه في الصحة من الحدث السابع فال الامام أحد

حدثنا يعيى بناسعق حدثنا ابن الهيعة عن كالدبن أبي عمران عن القاسم بن مجدعن عائشة قالت قات يارسول الله هليذكر الجبيب حديمه يوم القيامة قال باعاقشة اماعند ثلاث فلا اماعند الميزان حتى يثقل أو بحف فلا واماعند تطاير الكتب اما يعطى بيمينه واما يعطى بشم اله فلا وحين يجر ج عنق من النارفيط وى عليه موية غيظ عليهم ويقول ذلك العنق وكات شلائة وكات بثلاثة وكات بثلاثة وكات بمن المعالمة واكتب بنالاتة وكات بمن الحق الها آخر و وكات بمن لا يؤمن به وما لحساب و وكات بكل جمار عنيد قال فينطوى عليهم ويرميهم في غرات جهنم و له هم المنه الشعر واحدم السيف عليه كلاليب وحسل بأخذ ان من شاء الله والناس عليه كالبرق وكالطرف وكالربح وكاجا ويد الحيل والركاب والملائدكة يقولون رب سلم سلم فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النارع لى وجهه والاحاديث في أهو اليوم القيامة والآثار كثيرة جد الهاموضع (٣١٧) آخر ولهذا قال تعالى ان زلزالة الساعة شئ

عظمأىأم عظم وخطب جلمل وطارق مفظع وحادث هائل وكائن عسوالزلزال هوما يحصل للنفوس من الرعب والفرزع كأفال تعالى هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلو ازلزالا شديدا ثمقال تعالى لهم ترونها هذا من اب نمر الشأن ولهدا الحال مفسراله تذه لكل مرضعة عما أرضعت أى فتشاغل الهول مأترى عنأحب النياس اليهيا والتيهي أشفق الناس علمه تدهش عنمه في حال ارضاعهاله ولهدذاقال كل مرضعة ولم يقل مرضع وقال عما ارضعت أى عررض معها قسل فطامه وقوله وتضعكلذاتجل جلها أى قمل تمامه السدة الهول وترى الناس سكارى وقرئ سكرى أىمن شدة الامرالذى قدصاروا فه قددهشت عقولهم وغابت ادهائهم فنرآهم حسبانهم سكارى وماهم بسكارى وآكن عذاب الله شديد (ومن الناس من

نار قال ابن العربي قال ابن عباس هذامنل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافى يضي فهل ان تمسيه المارفان مسته الهارزاد ضوءه كذلك قلب المؤمن مكاديعهل بالهدى قدل ان يأتيه العملم فاذا جاءالعلم زادهدى على هدى ونورا على نوركقلب ابراهم من قبل ان تحييمُه المعرفة قال هذاري من قبل ان يخبره أحد بأن له ريافك أخبره الله انه ريه زادهدى اذقال له ربه أسلم قال ألم لمتلرب العالمين وأقول ان تفسير النظم القرآني بهذا ونحوه عاتقددم عن أى بن كعبواب عباس وابن عرردى الله تعالى عنهم لسعلى مايقتضيه لغة العرب ولأثبت عن رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم ما يجوز العدول عن المعنى العربي الىهده االمعاني الي هي شهرة بالالغاز والتعمية وليكن هؤلا الصحابة ومن وافقهم من جاءبعدهم استبعدوا تمثيل نورالله سحانه بنورالمصباح في المشكاة ولهذا قال النعماس هوأعظمس انكون نوره مثل نورالمشكاة كاقدمناعنيه ولاوحسه الهدذا الاستمعاد فانافدقدمنا فيأول البحث مابرفع الاشكال ويوضيح ماهو المرادعلي أحسسن وجهوأ بلغ اسلوب وعلى ماتقتضمه لغة العربو ينسده كلام النسماء فلاوجه للعدول عن الظاهر لآمن كأب ولامن سنةولامن لغة وأماما حكى عن كعب الاحمار في هـذا كاقدمنا فانكان هوسبب عدول أوائك الصحابة الاجلاعن الطاهر في تنسير الآية فلسمثل كعبرجه اللهمن يقتدى به في مثل ذلك وقد نه ذاك فماسبق ان تفسير السحاب اذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيرا فلا تقوم به الحجبة ولايسوغ لاجله العبدول من التفسيم العربي نعران صحت قراءة ابي من كعب كانت هي المستندة لهيذه التفاسيرالخالفة للظاهروتكون كالزيادة المبدحة للمراد وان لم تصيح فالوقوف على مانقتضيه قراءة الجهورمن السبعة وغيرهم مى قبلهم ومن بعدهم هو المتعتن (يهدى الله النوره) هداية عاصة موصلة الى المطلوب وليس المراديالهداية هنا مجرد الدلالة وال ان عباس انوره ادين الاسلام وهونور البصيرة (من يشاء) من عباده لان الاسباب دون

يجادل فى الله بغبر على و تتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضادو بهديه الى عداب السعير) يتول تعالى ذا ما ان كذب بالبعث وأنكرة درة الله على احماء الموتى معرضا عما الزل الله على البيائه متبعاً فى قوله و انكاره و كفره كل شيطان مريد من الانس والحن وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين البياطل بتركون ما انزل الله على رسوله من الحق المبين و يتبعون أقو الرؤس الضلالة الدعاة الى البدع بالاهواء والاتراء ولهذا قال فى شأنهم واشباههم ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم أى علم حسير و يتبع كل شيطان مريد كتب عليه قال مجاهد يعنى الشيطان يعنى كتب عليه كما بة قدرية انه من ولاه أى اتبعه وقلم وقلم وقلم وقلم الله تراب السعير وهو الحار المؤلم المقلق المزعم وقد فال السياس من المراب و تولي عن أبي ما لل نزات هدا الاتراب و بناس مريد كالمقلق المزعم وقلم قال السيريج وقال ابن آبى حاتم حدثنا عروب مسلم قال السيدى عن أبي ما لل نزات هدا الاتية في النضر بن الحرث وكذا قال ابن جريج وقال ابن آبى حاتم حدثنا عروب مسلم

البصرى حدثنا عمروب العثرى أتوقتادة حدثنا المعتمر حدثنا أنوكعب المكي فالقال خبيث من خبثا فويش أخبرنا عن ربكم من ذهبهو اومن فضةهو أومن نحاسهو فتقعقعت السماء قعقعة والقعقعة في كلام العرب الرعد فاذا قحف رأسه ساقط سنبديه وقال ليث بزأى سليم عن مجاهد حاميم ودى فقال المحدأ خبرنى عن ربك من أى شي هو من درام من اقورت قال فجات صاعقه فأخذته رياأيهاالناس انكمتم فيريب من البعث فالاخلفنا كمن تراب ثممن نطفة ثممن علقة ثممن مضغة مخلفة وغير مخلفة لنبين لكم ونقرفي الارحام مانشاء الح أجسل مسمى غ نخرجكم طفلا غر لتبلغ واأشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرداتي أرذل العمر لكيلا بعلم من بعد علم شدأوتري الارض هامدة فأذ اأنز لذاعليها الما اهترت و ربت وأستت من كل زوج بهيم ذلك مان الله هو قدير وانالساعة آتيةلاريب فيهاوان الله يتعثسن في الحقوانه يحى ألوتى وانه على كل شئ (117)

القبور) لمَاذ كرتعالى المخالف المشيئته لاغمة اذبها عامها (ويضرب الله الامنال للناس) أي بين الاشاء بأشهاهها وتطائرها تقر ببالهاالي الافهام وتسهيلالادرا كهالان ابرأزالمعقول في همئة المحسوس وتصويره بصورته يزيده وضو حاو بانا (والله بكل شي عليم) لايغب عنه شي من الاشياه معقولًا كانأومحــوساظاهرا كانأو مأطمًا ومنهضرب الامثال (في سوت) أى ذلك المصباح يوقدفي وتوقيل متعلق بماقيله أىكش كاةفي بعض يبوت الله وهي المساحد كانه قدل مذل نوره كايرى في المسجد نور المشه كاة التي من صفتها كمت وكمت وقدل صفة لزجاجة وفال ان الانماري سمعث أما العماس يقول هو حال المصمماح والزجاجة والكوكبكا نهقيلوهي في بيوت وعلى هـ د.الاقوال لايوقف على عليم وقيل متعلق عمانعده وهو يسم الاتن أي بسم رجال في موتوعلي هدا الكون قوله فيها تكريرا للموكيدوالتذ كيروالايذان بأن التقديم للاهتمام لالقصر التسبيم على الوقوع في البيوت فقط وقيل متعلق بمعذوف أىسموه في سوت وعلى هذين القوآمر بوقف على علم فهذه سَمَةُ أُوحِهُ ذَكُرُهُ السَّمِينُ وَغَيْرِهُ وَقَيْلُ اللَّهُ مَنْفُصُلُ عَـ قَبْلُهُ كَالَّهُ قَالَ لَعَالَى اللَّهُ فَي وَتَ اذن الله انترفع قال الحكيم الترمذي وبدلك ما من الاخسارانه من جلس في المسهم فاعما يجالس ربه وقدق ل على تقدير تعلقه عشمكاة أو عصماح أو بوقد ما الوجه في توحمد المصماح والمشكاة وجع الموت ولاتكون المشكاة الواحدة ولاالمصاح الواحدالافي بيت واحد وأحمب بأن هذامن الخطاب الذي يفتر أوله بالتوحد دو يحتم بالجع كفوله سيحانه بأيهاالنبي أذاطلقتم لنسا ونحوه وقيل معنى في وتوقى كل واحدم ألسوت فكانه قال في كل بيت أوفي كل واحدمن السوت واحتلف الناس في السوت على أقوال الاون انهاجميع المساجدوهوقول مجاهدوا لحسن وغيرهما فال ابن عماس بوت الله في الارص تضي ولاهل الماعكاتصي والمحوم لاهل الارس النانى ان المراديها يوت يت المقدس روى ذلك عن الحسن الثالث انها بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى

للبعث المنكر للمعادد كرتعالى الدلس على قدرته تعالى على المعاد عا دشاهد من مدئه للخاق فقال باأيها الناس ان كنتم في ريب أى في شارمن المعثوه والمعاد وقيام الارواح والاجساد يوم النمامة فانا خلقناكم منتراب أىأصل برته لكممن تراب وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام عمن نطفة أي تم حعل نسلهمن سلالة منماءمه بن عمر علقة عمن مضغةوذلك انه اذااستقرت النطفة فى رحم المرأة مكثت أربعه بن بوما كذلك نضاف المه مايحتمع اليائم يقلب علقة حراعاذن الله فق كث كدلك أربعن بومائم تستحيل فتصير مضغة قطعية منالم لاشكل فها ولاتخطمط ثميشرع فى التشكيل والتخطيط فيح ورمنها رأس ويدان وصدرو بطن وغدان . ورجــ لان وسائر الاعضافة ارة

هذا تسقطها المرأة قمل التشكيل والتغطيط وتارة تلقها وقدصارت ذات شيكل وتحطيط ولهدا قال تعالى غمس مضغة مخلقة وغيرمخلقة أي كاتشاهدونها السين لكم ونقرفي الارحام مانشاء الى أجل مسمى أي وارة تستقرفي الرحم لاتلقيها المرأة ولاتسة طها كأفال مجاهد في قوله تعلى محاقة وغبر محلقة فالهو السقط محلوق وغير محلوق فاذا وضي عليها أربعون يوما وهي مضغة ارسل الله تعمالي البهاملكافنفخ فيهاالر وحوسواها كايشاءالله عزوجل من حسب وقبيم وذكروأ ثي وكتب رزنهما وأجلها وشق أوسعيد كاثبت في الصحيحين من حديث الاعش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدث ارسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق انخلق أحدكم بجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم بكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ببعث الله اليه الملك فيومر بأربع كمات فيكتب رزقه وعله وأجله وشقى أوسعيد ثم ينفخ فيه الروح وروى ابن أبي حاتم ابن جرير من حديث داود بن هند عن الشعبى عن علائمة عن عبد دانته قال النطفة اذا استقرت في الرحم جامه الملك بكفه فقال بارب مخلقة أوغير مخلقة فان قدل غير مخلقة أوغير مخلقة أو من النبي أو من النبي أو من أرض عوت قال في قال النبي النبي المنافذة من النبي في أجلها وتأكل و من النبي المنافذة أو من النبي النبي المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة أو من المنافذة المن

أى الطفيل عن حديقة تأسيد يبلغره الذي صلى الله عليه وسلم فال مدخل الملائعلى النطفية بعد ماتستقرفي الرحم بأربعين هوما أوخس وأربع سنفمة ولأى أشقى أمسعددف قول اللهو مكتبان فمقول أذكر أمأنني فمقول الله و بكنيان و يكتب علاو أثره ورزقه وأحله ثم تطوى الصحف فلاير ادعلي مافهاولاينتقص وروامسلمن حديث سفيان سعمسة ومن طريق آخرءن أبي الطيفهل بنحومعنياه وقوله ثم نخرجكم طفلا أىضعمفا فىدنە دسمعـه و اصره وحواسـه و دطشــه وعقــله ثم يعطـــه الله القوة شمأفش بأويلطف بهويحنن علمه والديه فيآناءالليلواطراف النهار ولهذا قال ثملتىلغوااشدكم أى تكامل النوى ويتزايدو يصل الىءنفوان الشباب وحسن المنظر ومذكم من بموفى أى فى حال شامه وقواه ومنكمه من ردالي أرذل العمر

هدذاعن مجاهد الرابع هي البيوت كالهاقاله عكرمة الخامس انها المساجد الاربعة الكعبة ومسجد قباء ومسجد المدينة ومسجد ستالمقدس قاله ابن زيدوالفول الاول أظهراة وله يسبيم له فيها بالغدة والاتصال والسامن بورت تضم وتسكسر كل ذلك ثابت في اللغةومعني (أَذَنَالله) أمروقضي ومعنى (انترفع) تدنى قاله مجاهدوعكرمة وغيرهما ومنه قوله سجانه واذيرفع ابراهيم القواء دمن الميت وقال الحسن المصرى وغيره معنى ترفع تعظم فلايذ كرفيها الخمامن القول ويرفع شأنها وتطهرم الانجاس والاقدار ورجعه الزجاح وقيل المرادبالرفع هنامجوع الأمرين (و). عنى (يذكرفيها اسمه) كلذكر لله عزوجل وقيل هوالتوحيد وقيل المراد تلاوة القرآن والاول أولى وفى القرطبي قدكره بعضأصحا شاتعلم الصدمان في المساجد لانهم لا يتحرزون عن الاقذار والاوساخ فيؤدى ذلك الىءدم تنظمف المساجد وقدوردفي تعظيم المساجدوتنزيمهاعن القـــذر واللغووة نظيفها وتطييبها أحاديث ليسهذا موضعذ كرها (يسجيله فيها بالغدق والاصال رجال قرئ يسجم مبني اللفاعل وللمفعول فعلى الثانية بكون رجال مرفوعا بفعل مقدر كانه قيال من يسهد فقيل يسهدر جال وعلى الاولى يكون رجال فاعل يسج وقرئ تسيم بالفوقية وكسر الموحدة وعلى هذا يكون الفاعل أيضارجال وانماأ نث الفعل لكون جمع التكسمير يعامل معاملة المؤنث فىبعضالاحوال واختلف فى هــذا التسبيح ماهو فالاكثرون جلوءعلى الصلاة المفروضة عالوا الغدوة صـلاة الصيح والا صال صلاة أنظهر والعصروالعشائين لان المرالا صال يشملها والمعنى يصلي لهفيها بالغداة صلاة الصبح وبالاصالصلاة الظهروالعصروالعشائين وانماوحيدالغدولان صلاتهوا حددةوفي الاتصال صلوات والاتصال جع أصلجع أصيل وهو العشى وقيل صلاة الصبح والعصر وقبل المرادصلاة الضحي قاله أبن عباس وعنه فالاتبة قال هي المساجد تكرم وينهي عن اللغوفيها ويذكرفيها اسم الله يتلى فيها كتابه يسسيح له فيها بالغسدو والا صال صلاة

وهوالشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الاحوال من اخرف وضعف الفكر ولهذا قال لكلايعلم من بعد علم شيأ كافال تعملى الله الذى خلقه كم من ضعف ثم جعل من بعد دخت فقة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يحلق ما يشاء وهو العليم القدير وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المشنى الموصلى في مسنده حدثنا منصور بن أبى من احم حدثنا خالد الزيات حدثنى داود أبو سليمان عن عبد الله بن عبد الرجن بن معمر بن حرم الانصارى عن أنس بن مالك وفع الحديث قال المولود حتى يبلغ الحنث ما على من حسنة كتبت لوالده اولوالد به وما عمل من سيئة لم تدكنب عليه ولا على والديد فاذا بلغ الحنث حرى عليه القلم أمن اللذان كانامعه ان يحفظا وان يشدد افاذا بلغ أربعين سنة فى الاسلام أمنه الله من البلايا الثلاث الجنون و الجذام والبرص فاذا بلغ المسين خفف الله حسابه فاذا بلغ سين رقه الله الانابة اليه بما يحب فاذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء فاذا بلغ الثمانين

الغداة وصلاة العصر وهماأول مافرض اللهمن الصلاة فأحب انيذ كرهماويذ كربهما عباده وعنسه قال انصلاة الضعى لغي القرآن ومايغوص عليها الاغتراص في هذه الآية وقيل المرادبالتسبيم هذا معناه الحقيتي وهوتنريه اللهسيمانه عمالايلمق بهفيذا تهوصفاته وافعاله ويؤيدهدآذكرالصلاة والزكاة بعده وهذاأ رجح بماقبله ليكونه المعنى الحقيق مع وجوددليل يدل على خــ لاف ماذهب اليه الاولون وهوماذ كرناه قيل وخص الرجال الذكرف هذه المساحدلان النساء ليس علهن حضور المساحد لجعة ولالجماعة (لاتلهيهم تحارة ولاسع) هذه صفة لرجال أى لايشغلهم التحارة في السفرو السع في الحضروخص التجارة بالذكرلان اأعظم مايشتغل به الانسان وقال الفراء التجارة لأهل الجلب والبسع ماماعه الرجل على مدمه وخص قوم التحسارة ههذاما اشراء لذكرا استع بعسدها وبمشال قول الفراء قال الواقدى فقال التحارهم الجلاب المسافرون والباعة هم المقيمون ومعني (عن ذَكُرالله) عوما تقدم في قوله لذكر فيهاا سمه أي اللسان والقلب وقسل المراد الاذان وقيل ذكرها سمائه الحسسني أى يوحدونه ويجدونه وقدل المراد الصلاة وبرده ذكر الصلاة بعدالذ كرهنا وأخرج اس الى حاتم و اس مردويه عن أبي هر برة عن رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم في الآمة قال هم الذين يضر بون في الارض يتغون من فضل الله واخرج اسمردويه والديلمي عن أبي سعيد الجدري عن النبي صدلي الله عليه وآله وسلم قالهمالذيز يتنغون منفضل الله وعن انءماس قال كانوارجالا ينتغون من فضل الله يشترون ويبيعون فاذاسمعوا النددا بالصلاة ألقواما في أيديهم وقاموا الى المسحد فصلوا وعنه في الآية قال ضرب الله هـ ذا المثل قوله كـ شكوة لاولة ـ ث القوم الذين لاتلهم م تجارة ولايه ع عن ذكرالله وكانوا أتجر الناس وابيعهم واكن لم نكن الهيم مجارة ولابسع عن ذكرا للهوعنه قالعن ذكرالله عن شهود الصلاة وعن ابن عمراً نه كان في السوق فأقميت الصلاة فاغلقوا حوانيتهم تمدخلوا المسجدفق ال ابن عرفيهم ترات رجال لا تلهيهم تجارة

مُ قال حدثنا أهشام حدثنا الفرج حدثني مجمد سعمدالله العامري عن مجمد سعمد الله سعروس عثمان عنعبدالله سعر سالطاب عن الذي صلى الله علمه وسلم مذله ورواه الامام أحدأ يضاحد ثناأنس ابن عماض حدثني يوسف سأبي درةالانصارىءن جعفر سعروس أسيمة الضمرىء نأنس سمالك انرسول الله صلى الله علمه وسلم فالمامن معمر يعمر في الأسلام أربع مسنة الاسرف اللهعنه ثلاثة أنواع منالسلاء الجنون والبرص والحذام وذكرتمام الحديث كاتقدم سواء ورواه الحافظأ يو بكرالبزارعيء حدالله ابنشبب عن الى تسةعن عدالله اسعبد الملكءن أبى قتادة العدوى عن ابن أخي الزهري عن عــه عن أنسىنمالك فال قال رسول الله ه لى الله علمه وسلم مامن عبديعمر فى الاسلام أربعين سنة الاصرف الله عنده أنواعامن الملاء الجنون

والحذام والبرص فاذا المنع خسين سنة آين الله له الحساب فاذا المنع ستين سنة رزقه الله الايابة اليه بما يحب فاذا المنع سبعين سنة غنر الله له ما تقدم من ذنبه وما قاخر وسمى أسيرالله وأحبه أهل السما فاذا المنع الثمانين تقبل الله منه حسنا نه وتجاو زعن سما ته فاذا المنع المنه الله ما تقدم من ذنب ه وما تأخر وسمى أسيرالله في أرضه وشفع في أهل بيته وقوله وترى الارض ها مدة هذا دل آخر على قدرته تعالى على احباء الموتى كا يحيى الارض المبتق الهامدة وهى المقعلة التى لا بت فيها ولاشئ فال تقاده غبراء منه شمة وقال السدى منه قاذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبت من كل ذوج بهيج أى فاذا أنزل الله عليها المطراه ترتأى تحركت بالنبات وحييت بعدموته اوربت اى ارتفعت لما سكن فيها الله ي أبيت ما فيها من الالوان والفنون من غمار و زروع واشتات النبا تات في اختلاف ألوانم اوطعومها وروائحها واشكالها ومنافعها ولهذا قال تعالى وانبتت من كل ذوج

مهج ای حسن المنظر طیب الرح وقوله ذلك بأن الله هوالحق ای اخالق المدبر الفده المایشاه وانه یحیی المونی أی كاآحی الارص المهتمة و أندت منها هذه الانواع ان الذی أحیاها لحیی المونی وانه علی كل نی قدیر فاغیام مه اذا أراد شدان یقول له كن فیکون وان الساعة آنه لاریب فیها ای كائنة لاشك فیها ولا مربه وان الله یعث من فی القدورای یعید هم بعد ماصار و افی قدورهم رمیاوی و جدهم بعد العدم كافال تعالی وضرب لنامثلا و نسی خلقه و قال منه منه و قدون و الا آیات فی هذا كثیرة و قال الامام احد مرة و هو بكل خلق علیم الذی جعد الدیم من الشعر الاختمر نارافاذ النام منه و قدون و الا آیات فی هذا كثیرة و قال الامام احد حد ثنا به زحد ثنا جاد بن سلمة قال انبأ نایعلی بن عطاء عن و كدیم بن عدس عن عمانی رزین العقد لی و اسمدا قبط بن عامم انه قال نارسول الله أكانه الله علیه و سائه و ما آیة ذلانی خلقه و قال الله الله علیه و سلم الله و سلم الله و سلم الله و سلم الله علیه و سلم الله و سلم و سلم الله و سلم و سلم

ولابيع عن ذكرالله وعن ابن مسعود أنه رأى ناسامن أهل السوق سمعوا الاذان فتركوا أمتعتهم فقال هؤلا الذين قال الله فيهم للا تلهيم متجارة ولا يدعى ذكرالله وأخرج البيهق وابن أبي عام وغيرهما عن أسما المنات يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله يوم القيامة الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعى و ينفذهم البصر فيتوم مناد فينادى أين الذين ويسك انوا يحمد ون الله في السيراء والضراء فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يعود فينادى ليقم الدين كانوالا تملهيم فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يعود فينادى ليقم الدين كانوالا تملهيم تحارة ولا يسمع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يقوم سائر الناس فيعاسم ون وأخر حساب ثم يقوم من فوعا الناس فيعاسم ون وأخر حسالاً كو صحيحه وابن مردو به عن عقبة بنام مرفوعا مؤرد الصدة عن وقتم الايكون من مقيمي الصدلاة وحد ذفت التاء لان الاضافة تقوم مفامها في ثلاث كليات جعها الشاعر في قوله مفامها في ثلاث كليات مفاقة عند حسم النعاة

ثلاثة تحدف تاآتها \* مضافة عند جيع النحاة وهي اذاشئت أبو عذرها \* وليت شعرى واقام الصلاة

وقيل الرابع عدالامرأى عدة الامروقيل في توجيه حدفها غير ذلك وقداحتاج ن حدلذ كرانتد على الصلاة المفروضة ان يحمل اقام الصلاة على تأديتها في أوقاتها فرارا من التكرارولاملجي الحذلك بل يحمل الذكر على معناه الحقيق كاقد سنا (وايتاء الزكاة) المفروضة وقيل المرادطاعة الله والاخلاص ادليس لكل مؤمن مال (يحافون بوما) أى يوم القمامة والنصب على اند مفعول للفعل لاظرف له يعنى ان هؤلاء الرجال وان بالغوافى ذكر الله تعالى والطاعات فانم ممع ذلك وجلون خائفون لعلمهم بأنم ما عبدوا الله حق عبادته ثم وصف هذا الميوم بقوله (تمقلب فيه القلوب) أى تضطرب و تحول من الهول عبادته ثم وصف هذا الميوم بقوله (تمقلب فيه القلوب) أى تضطرب و تحول من الهول

ينظرالي القمرمخلمانه قلما بلي قال فاللهاعظم والقلت بارسول الله كمف محى ألله المولى وماآية ذلك في خُلقه وَأَلَأُ مَامِرِرِتَ وَإِدِي اهْلِكُ معلاقال إلى قال ممررت بهيم-تز خضراقال بلي قال فكذلك يحيى الله الموتى وذلك آيته فى خلقه و رواه ابودا ودوائ ماحهمن حدث حاد أنسلمه ثمرواه الامام احدايضا حدد شاعلى ساسحق انسأما اس المارك انمأنا عدد الرجن سريد انجار عن سلمان بن موسى عن أنى رزين العقملي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بارسول الله كيف يحيي الله الموتى وال امررت بأرض من ارضاك مجدية ثممررت بهامخصة قال نعم فالكذلك النشور وقال ابن ابي حاتم حدثنااى حدثنا عسسبن مرحوم حدثنا بكبرين السمطعن قتادة عنابى الحجاج عن معاذبن جبل قالمنعمانالله هوالحق الممن وان الساعة آنمة لاريب فيها

(13 \_ فتح البيان سادس) وان الله بعث من فى القبوردخل الجنة (ومن الناس من يحادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير "مانى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونديقه يوم القيامة عداب الحريق ذلك بما قدمت بداك وان الله ايس بنطلام للعبيد) لماذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين فى قوله ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم و يتبع كل شيطان مريد ذكر فى هذه حال الدعاة الى الف للامن رؤس المد كفرو البدع فقال ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا عدى ولا كتاب منبراى بلا عقد السحيح ولانة للمن رغيب المجرد الرأى والهوى وقوله "مانى عطفه وهى رقبته يعنى يعرض عمايدى المه من الحق و بثنى رقبته وقال محالا وفى موسى اذار سلناه الى فرعون بسلطان مدين فتولى بركه الاتهة وقال تعالى واذا قدل لهم تعالوا الى ما انزل الله السلكارا كقوله وفى موسى اذار سلناه الى فرعون بسلطان مدين فتولى بركه الاتهة وقال تعالى واذا قدل لهم تعالوا الى ما انزل الله

والى الرسول رأيت المنافقين يود و و التعدود و قال تعالى وا ذاقيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الته لووار و سهم و رأيتم يصدون و هم مستكبرون و قال لقد ان لا بنه ولا تصعر خدل للناس أى تميله عنهم استكارا عليهم و قال تعالى وا ذا تتلى علمه آيا تنا ولى مستكبر اللابية و قوله ليضل عن سبيل الله قال بعضهم هذه لام العاقبة لانه قد لا يقصد ذلك و يحتمل ان تكون لام التعليل غما ما ان يكون المرادم النه قال بعضهم هذه الهذا انها جيلناه على هذا الله قالدنيا خرى وهو الاهانة و الذل كانه استكبر عن آيات الله لقاه المذلة في الدنيا و عاقب ه فيها قبل الا خرة النه المناقبة على ولا ما قيامة و القيامة على ولا القيامة عدا المالية و القيامة عدا المالية و المناقبة المناقبة و ا

والفزع وقيل المرادا بتزاعهامن أماكنهاالى الحناجر فلاترجع الى أماكنها ولاتخرج (و) تشخص (الايصار) من هول ذلك الموم وقبل المرادبة قلمها هوان تصبر عميابعد أن كانت مبصرة وقيل المرادبتقلب القلوب انها تكون متقلبة بين الطمع فى النجاة والخوفمن الهلالة وأماتقاب الابصارفهو نظرهامن أى ناحية يؤخه ذونوالى أى ناحية يصيرون وقيل المراد تحول قلوبهم وأبصارهم عما كانت علمه من الشك الى اليقين ومنسلة قوله فكشفناعند اغطاء لأفبصرك البوم حديدفا كانيراه فى الدنياغيايراه في الآخرةرشدا وقيل المراد التقلب على جرجهنم وقيل غيرذلك (ليجزيهم الله أحسن ماعلوا) اللاملام العاقبة والصبرورة لالام العلة الباعثة أي يفعلون ما يفعلون من التسبيم والذكروا فام الصلاة وايتا الزكاة ليميزيهم اللهأ حسدن جزاءأعمالهم حسبما وعدهممن تضعيف ذلك الىعشرة أمثاله والىسبعمائة ضعف وقيسل المرادبما في هذه الآية ما يتفضل به سهانه عليهم زيادة على ما يستحقونه والاول أولى لقوله (ويزيدهم من فضله) فانالمرادبه التفضل عليهم عافوق الجزاء الموعوديه أى يتفضل أشساء لم توعدلهم بخصوصماتهاأو بمقاديرها ولم تعطر ببالهم كدفياتها ولاكياتها بل انماوعدت بطريق الاجمال فىمثلقوله تعالىللذين أحسسنوا ألحسنى وزيادة وقوله عليه السلام حكاية عنه عزوجل أعددت لعبادي الصالحين مالاعمين رأت ولاأذن معت ولاخطرعلي قلب بشهروغىرذلك ن المواعيد الكريمة التي من جلتها قوله تعالى (والله يرزق من يشا و بغير حساب فانه تذييل مقرر للزيادة ووءدكر يم بأنه تعلى بعطيهم غييرا جورأعمالهم من الخبرات عمالايني بدالحساب والمعنى من غيران يحاسمه على ماأعطاه أوان اعطامه سيحانه لانهايةله قال الكرخي وضع الموصول موضع فميرهم للتنبيه بمافى حيزا اصلة على ان مناط الرزق المذكورمحض مشيئته تعالى لاأعمالهم الحمكية وذلك تنبيه على كال قدرته وكالجوده وسعة احسانه ولماذكرسيحانه حال المؤمنين ومايؤل اليه أمرهم ذكرمثلا

آلجيم ذقائك أنت العزيز الكريم ابنأبي حاتم حدثناأبي حدثماأحد اس الصماح حدثنا بزندين هرون أنبأناهشامءن الحسن فالبلغنيان أحدهم يحرق فى اليوم سبعين ألف مرة (ومن الناسمن يعبد الله على حرف فان أصابه خبراطمأن بهوان أصابته فتنة انقلب على وجهمه خسر الدنسا والا خرة ذلك هو الخسير انالمين مدعومن دونالله مالابضره ومالا ينفعه ذلك هو الضلال المعمد مدعولمن ضرهأقرب من نفعه لمئس المولى ولمئس العشير) والمجاهد وقتادة وغيرهماعلى حرف على شـل وقال غيرهم على طرفومنه حرف الحيل أىطرفه أى دخـل فى الدين على طرف فان وحد مامحمه استقر والاانشمر وقال المخارى حدثنا ابراهيمين الحرث حدثنا يحيى بنأبي بكبر حدثنا اسرائيل عنأنى حصين عن سعمد

على ديني هذا الاخبراوان أصابته فتنة والفتنة البلاءاى وان أصابه وجع المدينة وولدت امر أنه جارية وتأخرت عنه الصدفة أناه الشيطان فقال والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا الاشراوذلك الفتنة وهكذاذ كرفتادة والضحالة وابن جريع وغيروا حد من السلف فى تفسير هده الآية وقال عبد الرحن بنزيد بأسلم هو المنافق ان صلحت له دنياه أقام على العبادة وان فسدت عليه دنياه وتغييرت انقلب فلا يقيم على العبادة الالماصلح من دنيا، وقان اصابت فقنة أوشد تأوا ختبار اوضيق ترك دين ورجع الى الكفر وقال مجاهد في قوله انقلب على وجهه أى ارتد كافرا وقوله خسر الدنيا والا تحرة أى فلاهو حصل من الدنيا على شئ واما الا تحرة فقد كفر بالله العظيم فهوفيها في غاية الشقاء والاهانة ولهذا قال تعالى ذلك هو الخسر ان المبين أى هده هي الحسارة العظيمة والصف قة الخاسرة وقوله يدعو من دون الله ما لايضره (٣٢٣) وما لا ينف عه أى دن الاصنام والانداد يستغيث

بهاويستنصرها وبسترزقها وهي لاتنف مهولاتضره ذلك هو الضلال المعيد وقوله يدعولمن خبره أقرب من نفعه أي ضرره في الدنهاقدل الاتخرةأقر ب من نفعه فهاوأمافي الاتخرة فضرره محقق متمةن وقوله لمئس المولى ولمئس العشهر قال مجاهديعني الوثن يعني بئس هـ ذاالذي دعاه من دون الله مولى دعني ولهاوناصرا وبتس العشير وهو المخالط والمعاشر واختار ان جرير ان المراد لبئس ابن المعم والصاحب من يعبدالله على حرف فانأصابه خبراطمأن بهوان أصابته فتنة انقلب على وجهه وقول محاهد ان المراديهالوثن أولى وأقرب الى سياق الكلام والله أعلم (ان الله مدخل الذين آمنواوع الواالصالحات جنات تجدرى من تحتما الانهاران الله يشعل ماريد) لماذ كرأه\_ل الضلالة الاشقاء عطف مذكر الامرارالسعداء من الذس آسوا

للكافرين فقال (والذين كفرواأعمالهم) التي هي من أعمال الخبر كالصدقة والعدق والوقف والصلة وفال العانى وعمارة البيت وسقاية الحاج (كسراب) هومارى فيالمفاوزمن لمعان الشمس عنداشة بداد حرالنهار على صورة المامفي ظن من براهو-مي سيرابالانه يسرب أي يجوى كالماء يقال سرب الفعال أي مضى وسارفي الارض ويسمى الان وقدل الا لهوالذي بكون فصي كالما الاأنه يرتفع عن الارض حتى يصبر كأنه بهنالسماء والارض (بتمعة)أى مهافالباجمعني في وهو جع قاع وهوالموضع المنحنض الذي يستقرفه الماءمثل جيرة وجار فاله الهروى وقال أبوعبيدة قيعة وقاع واحد حكاه النصاس فال الجوهرى القاع المستوى من الارض والجع اقوع وأقواع وقيعان صارت الواويا الكسرة ماقبلها والقيعة مذل القاع قال وبعضهم يقول هوجع والقاع ماانبسط من الارض واتسع ولم يكن فيه نبت وفيه يكون السراب وقرئ بقيعامبهاء مدورة كإيقال رجل عزها أوقيعات بتاء مسوطة وقيل الالف متولدة من اشباع العبن على الاول وجع قيعة على الناني (يحسبه الظما نما) الظما ن العطشان وقرئ الظمان بغيرهمز والمشهورعنهم الهمز وتخصيص الظما تنالحسمان معكون الرباديراه كذلك اتعقيق التشبيه المبنى على الطمع ولانه أحوج اليهمن غيره فالتشبيه به أتم رحتى اداجام) أى اذاجاء العطشان ذلك الذى حسبه ما أوجاموضعه (لم يجده شما) مماقدره وحسمه وظنه ولامن غمره والمعني ان الكفار يعولون على أعمالهم التي يظنونهامن الخبرو يطدعون في ثوابج افاذاقدموا على الله سحانه لم يجدوا منه اشمألان الكفرأ حيطها ومحاأثرها عن ابن عباس قال هومث لنسر به الله كرجل عطش فاشتدعطشه فرأى سراما فحسبه ما وفطلبه فظن انه قدرعليه حتى أتى فلما أتاه لم يجده شد أوقبض عند ذلك يقول الكافركذلك اذا أتاه الموت لم يجدعه يغنى عنسه شمأولا ينذعه الاكانفع السراب العطشان (ووجدالله عنده) بالمرصاد وقيل وجدوعدالله بالجزاء على عمله وقيل وجد

بقاوبهم موصدة والعانم مبافعالهم فعملوا الصالحات من جدع أنواع القربات وتركوا المذكرات فاورم مذلك سكن الدرجات العالمات في روضات الحنات ولماذ كرتمالى الدأض أولئا وهدى هؤلاء قال أن الله يفعل مايريد (من كان يظن أن ان منصر مالله في الدنيا والا خرة فلمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلمنظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلاد آيات بينات وان الله بهددى من يريد) قال ابن عباس من كان يظن أن ان منصر الله مجد اصلى الله عليه وسلم في الدنيا والا خرة فلمدد بسبب أي بحب ل الله عالم الله عليه وسلم في الدنيا والا خرة فلمدد بسبالى المعاملة في الدنيا والمحاولة وقتادة وغيرهم وقال عبد الرحن السماء أي سماء المنافرة عن الله عنه وكذا قال مجاه أولى وأطهر في المعنى وأبلغ في التهديم فان المعدى من كان يظن أن الله ليس بناصر مجد النهدوي في ذلك وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأطهر في المعنى وأبلغ في التهديم فان المعدى من كان يظن أن الله ليس بناصر مجد المنافرة وكذا في المنافرة وكل ابن عباس وأصحابه أولى وأطهر في المعنى وأبلغ في التهديم فان المعدى من كان يظن أن الله ليس بناصر مجد المنافرة وكلاء المنافرة وكلائدة وكلاء المنافرة وكلاء المنافرة وكلاء المنافرة وكلاء المنافرة وكلاء المنافرة وكلاء المنافرة وكلاء وكلاء وكلاء وكلاء وكلاء وكلائرة وكلاء وكلائد وكلاء وكلاء

وكابه ودينه فلدذه والميقة لنفسه ان كان ذلك عائظه فان الله ناصره لا محاله قال الله تهالى انالننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنياو يوم يقوم الاشهاد الآية والهذا قال فلينظرهل يذهبن كده ما يغيظ قال السدى يعنى من شأن محدصلى الله عليه وسلم وقال عطاء الحراسانى فلينظرهل يشفى ذلك ما يجدف صدره من الغيظ وقوله وكذلك أنزلناه أى القرآن آيات بينات أى واضحات في لفظها ومعناها حجمة من الله على الناس وان الله يهدى من يريد أى يضل من يشاء وجهدى من يشاء وله الحكمة النامة والحجة القاطعة فى ذلك لا يستل عماية على الفاس وان الله وفحد كمة ورجة وعدله وعله وقهره وعظمة ملامعقب لحكمه وهوسريع القاطعة فى ذلك لا يستل عماية على الفاس وان الله يفون أهل هذه الاديان (ان الذين آشر كو اان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شى شهد من الهود و الصابئين وقد قد منافى سورة شى شهد من الهود و الصابئين وقد قد منافى سورة شى شهد المناس والهم من الهود و الصابئين وقد قد منافى سورة الهي شهد الله عن أهل هذه الاديان (٣٢٤) المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من الهود و الصابئين وقد قد منافى سورة الهي شهد المناس المناس و النصر و المناس و المناس

أمرالله عندحشهره وقيل حكمه وقضاء عندالمجيء وقيل قدم على الله وقيل عنسد العلوالمهني متقارب (فوفاه حسابه)أى أعطاه وافياكاملاحساب عله المذكوروجزاه فاناعتقاده لنفعه بغدرا يمان وعداد بموجمه كفراعلى كفرمو جب العقاب قطعاوا فراد الضميرين الراجعين الى الذين كفروا امالارادة الجنس كالظما تن الواقع فى التمثيل واما المعمل على كل واحدمنهم وكذا افرادما يرجع الى أعمالهم (والله سمر يمع الحساب) لعباده م آمر منهم و من كفر عن السدى عن أسه عن أصحاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال انالكفار يبعثون يوم القيامة ورداعطاشافية ولون أين الماء فيمشل لهم السراب فيحسبونهما فينطلقون البه فجدون الله عندده فيوفيهم حسابهم واللهسر يع الحساب أخرجه ابزأبي عاتم وعبدبن حيدوابن المنذر وفي اسناده السدى عن أبيه وفيهم مقال معروف (أوكظلمات) معلوف على كسراب ضرب الله سيحانه مثلا آخر لاعمال الكفار اى كالنهانشيه السراب الموصوف بتلك الصفات فهي أيضانشيه الطلات قال الزجاج أعرالله سحانه انأعمال الكنار ان مثلت عما وجد فشلها كمثل السراب وان مثلت عما يرى فهي كهـ ذه الطلبات التي وصدفت وقال أيضاان شئت مثلت بالسراب وانشئت منلت بهده الظلمات فأوللا باحة والتغمير حسماتق دمهن القول في أوكصيب قال الجرجاني الاتمة الاولى في ذكراً عمال الكفار والثانية في ذكر كفرهم ونسق الكفرعلي أعمالهم لانه ايضامن اعمالهم قال القشيري فعندالزجاج التمثيل وقع لاعمال المكفار وعند الجرجاني لكذرا لكذار وقيل أولا تقسيم باعتبار وقتين فانها كالسراب في الدنيا وكالظلمات في الاخرة وقيل أوللتنو يعيمني اناعمالهم انكانت حسنة فهي كسراب وان كانت سيئة فهي كظلمات (في بحربلي ) اللعة معظم الماءوالجع لمبح وهوالدى لايدرك عقه مُوصف سيمانه هذا الصريصنة أخرى فقال (يغشاه) اى يعاوهذا البحر (موج) فيستره و يغطيه بالكلية والموج ماارتذع من الماء ثم وصف هذا الموج بقولة (من فوقه)

المقرة النعريف بهمم واختلاف الناسفهم والنصاري والجوس والذيرأ شركوافعبدوامع اللهغيره فانه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم منهمىالعدل فمدخل منآمن مه الحنة ومن كثير به النار فانه تعالى شهدعلى افعالهم حنيظ لاقوالهم علمريسرا لرهموماتيكن فهائرهم (ألم تران الله يسجدله من في السموات ومن فى الارض والشمس والقدمر والنحوم والحمال والشحر والدواب وكثيرمن الناس وكثـيرحقعلمه العدذاب ومن يهن الله فعاله من مكرمانالله يفعل مايشاه) يخبر تعالى أنهالم تعق للعمادة وحده لاشر بكاله فالديسعداه ظمته كل شي طوعاو كرهاو محود كل في كما مختصريه كأفال تعالى أولم بروا الى ماخلق الله من شئ تتفسؤ ظـ لاله عن المن والشمائل سجد الله وهم داخرون وقال ههنا ألمتر أنالله يسجدداه من في السموات ومن في

الارصائى، نالملائكة في أقطار السموات والحيوانات في جميع الجهات من الانس والحن أى والدواب والطيروان من شي الابسم بحمده وقوله والشمس والقمر والنحوم انحاذ كرهده على التنصيص لانها قدع بدت من دون الله في بنائها تسجد خلالة بها والمهام بو به مسخرة لا تسجد واللشمس ولا للقمر واسجد والته الذى خاته في الا يم وفي العجيمين عن أى ذررضى الله عنه قال قال في رسول الله على وسلم أندرى أين تذهب هده الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال قال في المنافع والنائه والمنافع والمنافع والمنافع والنائم والنائم والنائم والنائم والقمر خلقان من خلق الله والمرافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع وقال أو العالمية ما في السمائح مولا شمس ولا قر الا يقع لله ساجد داحين يغيب ثم لا ينصر ف حتى يخيل الشي من خلقه حشوله وقال أو العالمية ما في السمائح مولا شمس ولا قر الا يقع لله ساجد داحين يغيب ثم لا ينصر ف حتى المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الله المنافع المنافع

يؤذن له فيأخذذات البين حتى يرجع الى مطلعه وأما الجمال والشير فسجودهما بنى فطلالهما عن المين والشمائل وعن ابن عباس قال جاور حل فقال ارسول الله الحرائية على الله وأناناغ كانى أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى فسمعته وهى تقول اللهم اكتب لى بها عند له أجر اوضع عنى بها و زرا واجعلها لى عند له ذخر او تقبلها منى كا تقبلتها ون عدل داود قال ابن عباس فقر أرسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة غسجة فسم عند فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة رواء الترمذى وابن ما جه وابن حيان في صحيحه وقوله والدواب أى الحموانات كالها وقد حيث في الحديث عند الامام أحدان رسول الله صلى الله علم من عن اتحاذ ظهور الدواب منابر فرب مركو به خيراً واكثر دكر الله تعالى من راكبها وقوله وكثير من الناس أى يسجد لله طوعا مختارا و تعبد الذلك وكثير حق عليه والناس أى يسجد لله طوعا مختارا و تعبد الذلك وكثير حق عليه و (٣٢٥) العدالة عنارا و تعبد الذلك وكثير حق عليه و (٣٢٥)

ومنيهن الله فاله من مكرم ان الله يفعلمايشاء وقال ابنأبي طاتم حدثناأ حدين شيبان الرملي حدثنا القداح عنجعفر بن مجمدعن إيه عن على قال قيل العلى انههنا رجالا يتكلم في المشيئة فقال له على اعمدالله خلقك الله كإدشاء أوكماشنت قال بلك ماشاء قال فبمرضك اذاشاءأ واذاشنت قالبل اذاشاء قال فيشفيد اذاشاء أواذا شنت والراداشاء والفدخلال حمث شنت أو حمث شاء قال بل ذلك لضربت الذى فسه عساك بالسيف وعنأى هربرة فال فال رسول الله صــلي الله عليه وســلم اذاقرأان آدمالسحدة اعتزل الشمطان يبكي يقول او الدأمران آدمالسجود فسجد فلهالحنه وأمرت السجود فابدت فلى النار رواهمسلم وقالالامامأ حدحدثنا أبوسـعيد مولى بنيهـاشم وانو

أى من فوق هـ ذا الموج (موج) ثمان متراكم فيه اشارة الى كثرة الامواج وتراكم بعضها فوق بعض ثموصف الموج الثانى فقال (من فوقه سحاب) فيحتمع حينتذ جوف المجر وامواجه والسحاب المرتفعة فوقه وقيل ان المعنى يغشاه مو جمّن بعده موج فيكون الموج بتسع بعضه وبعضاحتي كائن بعضه فوق بعض والمجراخوف مأيكون اذاتوالت أمواجه فاذآ انضم الى ذلك وجود السحاب من فوقه زادالخوف شدة لانها تسترا لنجوم التي يهتدى بها من في المحرثم اذا المطرب تلك السحاب وهبت الريح المعتبادة في الغالب عندنزول المطرتكاثنت الهموم وترادفت الغموم وبلغ الامرالي الغاية التي ليسوراءها عا مولهذا قال سحانه (ظلات معضها فوق معض) اى هي ظلمات اوهذه ظلمات متكاثفة مترادفة فني عدمالجلة سانلش دةالامر وتعاطمه وبلاغه النهاية القصوى ووحه الشمه ان الله تعالى ذكر ثلاثة انواع من الظلمات ظلمة العروظلة الامواج وظلمة السحاب وكذلك الكافرله ثلاث ظلمات ظلمة الاعتقادو ظلمة التوك وظلمة العمل وعال أبي من كعب المكافر بتقل فيخس من الطلمات كالامه ظلة وعمل ظلة ومدخله ظلة ومخرجه ظلة ومصره الى ظلمات بوم القمامة في النار قرئ سحاب ظلمات بالاضافة ووجهها ان السحاب ترتفع وقت هـ ذَّه الطلمات فأضيف اليها الهذه الملابسة وقرئ بالقطع والتنو ينومن غرائب التفاسم انه سحانه ارا دمالطلمات اعمال الكافرو مالحر اللعبي قلبه ومالموح فوق الموج مايغشى قلبه منالجهل والشك والحيرةو بالسحاب الرين والختم والطبيع على قلب وهذا تفسيرهوعن لغةالعرب بمكان بعيد وعن ابن عباس قال يعني بالطالمات الاعمال وبالبحر اللعبي قلب الانسان يغشاهموج يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسهع والبصر ثم مالغ سيهانه في هذه الطلمات المذكورة بقوله (اذا أخرج) أى الناظر أوالحاضر في هـ ذه الطلمات أومن ابتلى بها (يده) مع انها أقرب شي اليه (لم يكديراها) أى لم يقرب من رؤيتها قال الزجاج وأبوعسدة المعنى لميرها ولمبكد وقال الفراءان كادرائدة والمعنى اذا

عسدالر جن المقرى قالاحدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشر حبنها عان أبوم صعب المعافري قال سمعت عقسة بن عامر قال قلت يارسول الله أفضلت و رة الحبي على سائر القرآن بسجدتين قال نعم فن لم يسجد به ما فلا بقراهما ورواه أبود اودو الترمدى من حديث عبد دا لله بن الهيعة به وقال الترمذى ليس بقوى وفي هدا نظر فان ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع وأكثر ما نقم واعليه تدايسه وقد قال أبود اود في المراسيل حدثنا أحديث عروب السيرح أنبا نا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن جشب عن خالد بن معدان رجه الله أن رسول الله علمه وسلم قال فضلت سورة الحبي على سائر القرآن بسجد تين عالم الوداود وقد أسندهذا يعنى من غيرهذا الوجه ولا يصم وقال الحافظ أبو بكر الاسماعيلي حدثنى ابن أبي داود حدثنا بن عبدالله حدثنا الوليد حدثنا أبوع روحد ثنا حقص بن غياث حدثنى نافع قال حدثنى أبو الجهم أن عرسجد سجد تين في الحج وهو بالجدبية وقال ان هذه

فضلت بسجدتين وروى الود اودوابن ما جه من حده من الحرث بن سعيد الدمشتى عن عبد المه بن منين عن عروب العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خس عشرة سعدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحير سجد بان فهذه شواهد بشد بعضها بعضا (هذان خصمان احتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت الهم ثياب من باريصب من فوق رؤسهم الحيم يصهر به ما في بطوخ سموا لحلود ولهم مقامع من حديد كاما أراد واأن يخرجوا منها من غروا في ما وذوقوا عداب الحريق) ثبت في السحيصين من حديث أي مجاز عن قيس بن عياد عن أي ذرانه كان يقسم قسما أن هذه الآية هدذان خصمان احتصموا في ربهم بزات في حزة وصاحبيه يوم برزوا في بدرافط المحارى عند تفسيرها ثم قال المحارى حدثنا حجاج بن المنهان حدثنا المعتمر بن سلميان سمعت أيي حدثنا أبو مجازع قيس بن (٣٢٦) عباد عن على بن أبي طالب انه قال أنا ول من يجثو بين يدى الرحن الخصوصة يوم سمعت أيي حدثنا أبو مجازع قي قيس بن (٣٢٦) عباد عن على بن أبي طالب انه قال أنا ول من يجثو بين يدى الرحن الخصوصة يوم

أحرج يده لمرها كاتقول ماكدت أعرف وقال المرديعني لميرها الامن بعدالجهد اشدة الظلة قال المحاسأ سم الاقوال في هذا ان المعنى لم يقارب رؤيتها فاذن لم يرها رؤية بعيدة ولاقرية (ومن لم يجعل الله له نورافاله من نور) مقررة لماقبلها من وناعال الكفرة على ملك الصفة قال الزجاح ذلك في الدنيا والمعيني من لم يهده الله لم يهمد وقيل ان المعين من لم يجعل له نورا عشى به يوم القيامة في اله من نور يهدى به الى الجنة وقيل من لم يجعل له دينا وايما نافلا دين له وقيل المعنى من لم يقدرله الهداية ولم يوفقه لاسمامها فياله من نورخه للف الموفق الذي له نور على نور والاته عامية في حقي حييع الصيحاماً وقيل خاصة فيمن نزلت فيه وهوء تمسة بنربيعة كان يلتمس الدين في الحاهلية ويلبس المسوح فل اجاء الاسلام كفر وعاد والاول أولى (ألم ترأن الله يسيم له من في السموات والارض) قد تقدم تفسيرمثل هده الآية في تفسيرسورة سمان والحطاب لكل من له أهلمية النظرأ وللررول سلى الله علمه وآله وسلم وقدعاه منجهة الاستدلال ومعنى ألمترألم تعدلم والهدمزة للتقر يرأى قدعلت علما يقينيا ثميها بالمشاهدة والوثاقة بالوحى وظاهره الهاستعارة ومقضى كلام الحويين أنرأى العلمة حقيقة قاله الشهاب والتسبير الننزيه فيذاته وأفعاله وصفاته عن كلمالا دامقيه ومعدني من في السموات والارتس من هومستقرفهماس العقلاء وغبرهم وتسديم غبرالعقلاء مايسمع من أصواتها وبشاهدمن أثر الصنعة البديعة فيها وتيلان التسبيرهنا هوالصلاة من العنلاء والمنبز يهمن غبرهم وقدقل ان هذه الاته تشمل الحموا بات والجادات وانآثار الصنعمة الديعة الالهمة في الجادات ناطقة ومخبرة ناتصاف سيمانه بصفات الجلال والكمال وتنزهم عي سمات النقص والزوال وفي ذلك نقر يع للكمارونو بيخ لهم حيث حملوا الجادات التى من شأنها التسديم لله سيحانه شركاء له يعبدونها كعبادته عزوجل وبالجلة فاله ينبغي حل التسبيم على مايلة ق بكل نوع من أنواع الخلوقات على طريقة عوم الجاز

القمامة قال قدس وفيهم نزات هذان خصمان اختصموافى ربهم فالهم الذين ارزوا يوم بدرعملي وحمزة وعمدة وشدة سر معة وعتمة س ر معمة والولمد بنعتمة الفردية العارى وفالسعيدين أبي عروبة عن قتادة في قوله هـذان خصمان اختصموافي ربهم قال اختصم المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب دسينا قبل سيكموكا ما قبل كايكم فنحنأ ولى مالله منكم وقال المسلمون كمابدا يقضى على الكتب كلهاو نسناحاتم الانداء فنحرأرلي مالله منه كم فافل الله الاسلام على من ناواه وأنزل همدان حصمان اختصموافي رمهم وكذاروى العوفي عن ابن عباس وفال شعبة عن قدادة فى قوله هدذان خصمان اختصموا فيربهم قال صدق ومكدب وقال ارأى نحير عن محاهد في هـ ده الآية مثل ألكافروالمؤمن اختصما فى المعت و قال في رواية هو وعطاء في هـ ذه الآية هـم المؤمنون

والكافرون وقال عكرمة هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هي الجمة والنارقال الناراجعلى العقوبة (والطبر وقالت الجنية الجعلى الرحة وقول مجاهد وعطاء ان المراديم ده الكافرون والمؤمنون يشمل الاقوال كاهاو بنظم فيه قصة يوم بدر وغيرها فان المؤمنين يدون احتمان المؤمنين يدون احتمان المؤمنين يدون اطفاء تورالا عان وخدلان الحق وظهور الماطل وهذا اختمار ابنجرير وهو حسن والهدا قال فالذين كفروا قطعت الهم ثياب من نارأى فصلت الهم مقطعات من النارقال سعيد بنجيم من محاس وهو أشد الاشياء حرارة اداجي بصب من فوق رؤسهم الحيم يصهر به ما في بطونهم والحلود أى اداص على رؤسهم الحيم وهو الماء الحارف عايدة الحرارة وقال سعيد بنجيره والنحاس المذاب اذاب ما في بطونهم من الشحم والامعاء قاله ابن عباس وجاهد وسعيد بنجيروغيرهم وكدال تذوب حلودهم وقال ابن عباس وسعيد تساقط وقال ابن جرير حدثى مجدين المذي مديني ابراهيم

أبوا محق الطالقانى حدثنا ابن المدارك عن سعيد بنيزيد عن أبى السه عن اب جيرة عن ابى هريرة عن النبى صلى الله علمه وسلم قال الله يم ليصب على رؤسهم فينف ذا الجيمة حتى يعلص الى جوفه فيسلت مافى جوفه حتى يبلغ قدميسه وهو الصهر ثم يعاد كاكن و رواه الترمذى من حديث ابن المبارك وقال حسن صحيح وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن أبى نعيم عن ابن المبارك به تم قال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أبي الحوارى قال سعت عبد الله بن السيرى قال يأتيه الملائي محمل الانا وبكليتين من حرارته قاذ الدناه من وجهه تكرهه قال فيرفع مقمعة معده مفيضر بهارأ سه في فرغ دماغه ثم يفرغ الانا ومن دماغه في صدرت الله جوفه من حديد قال الامام أحد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن له يعة حدثنا دراج عن أبى الهديم عن أبى سعد عن رسول الله (٢٢٧) صلى الله علمه وسلم قال لوان مقمعا من حديد

وضعفى الارض فاجتمعله النقلان ماأقلوه من الارض وقال الامام أحد حدثناموسي بنداودحدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبى الهيثم عن أي سعمد الحدري قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لو ضر سالحدل عقمع منحديد لتفتت عادكا كان ولوان دلوامن غداقيهراق في الدندالانتن أهل الدنياوقال ابن عباس فى قوله ولهم مفامع منحديد قال يضربون بما فمقع كلعضوعلى حماله فيدعون بالنبوروقوله كلماأرادواان يخرجوا منها منغم اعسدوا فيها قال الاعشء أبي ظبيان عن المان قال النارسودا مظلمة لايضي عهما ولاجسرها ثمقسرأ كلماأرادواان يحرحوامها منغم أعسدوا فيها وقالزيدين أسلم في هـ ذما الآية كلماأرادوا أن يخرجوامنهامن غمأعمدوافيها فالبلغنى انأهل النارفي النارلا يتنفسون وقال

(والطيرصافات)أى باسطات اجنعتها في الهوا وخص الطير بالذكر مع دخولها تحتمن فى السموات والارض لعدم استمر اراستقرارها فى الارض وَكَثَرة لبهم آفى الهوا وهوليس من السماء ولامن الارت ولما فيهامن الصنعة المديعة التي يقدر بها تارة على الطيران ونارة على المشي بخللاف غيرهامن الحيوا مات وذكر حالة من حالات الطبروهي كون صدورالتسبيح منها حالكونم أصافات لاجنعته الان هذه الحالة هي اغرب أحوالها فان استقرارهافي الهواء مسجة مندون تحريك لاجنعتها ولااستقرارعلي الارن من أعظم صنع الله الذي اتقن كل شئ ثم زاد في البيان فقال (كل قد علم صلا له و تسبيحه) أي كل واحد من هذه المسجات لله قدعلم صلاة المصلى وتسديح المسبح وقيل ان المعنى ان كل مصل ومسبح قدعلم صلاة نفسه وتسبيح نفسيه فال السمين وهيدا أولى لتوافق الضميا نرقيل والصلاة هنابمعني التسدييم وكررالتأ كيدوالصلاة قدتسمي تسديعا وقيمل المرادم اهساالدعاءأي علم دعاء هوفائدة الاخبار بانكل واحد قدعلم ذلك أن صــ دورهــ دا التسبيم هوعن علم قد علمهاالله ذلك والهمها اليمه لاأنصر دورهمنه على طريقة الاتفاق الآروية وفي ذلك زيادة دلالة على بدبع صنع الله سيهانه وعظم شأنه من كونه جعلها مسجمة له عالمة عما يصدر منها غيرجاهلة له وقال السدى الصلاة للأنسان والتساجي لماسوى ذلك من خلقه وقيل ان ضرب أجنعة الطيرصلاته وصوته تسبيحه أوالمعنى كل واحدمن هذه المسجة قدعم ألله صلامه وتسبعه أياه والاول أرجح لاتفاق القراء على رفع كل ولو كان الضمير لله لكان نصبكل أولى وقيل المعنى علم كل صلاة الله وتسبيعه أى اللذين أمربه ماويان ينعلا كاضافة الخلق الى الخالق والاول أولى وقرئ عـلم على البنا المفعول (والله عليم بمـا يفعلون مقررة لماقبلهاأى لايحني علمه مطاعتهم ولاتسبيعهم ولايعزب عن علمشئ ثم بين سبعانه أن المبدأ منه والمعاد اليه فقي الرولله ) لا لغيره (ملك السموات والارض) أي خزائن المطروالرزق والنبات لانه خالقهما ولايله كهماأ حسدسواه ومن ملك شيأف بتمليكه

الفضيل بن عياض والله ماطمعوا في الخروج ان الارجل لقيدة وان الايدى لموثقة ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها وقوله وذوقو اعداب المرابع وفوقة المسلم المريق كقوله وقيل لهم دوقو اعداب النار الذي كذم به تسكد بون ومعنى المكلام الم ميها بون العداب قولا وفعلا (ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولو لو الو الماسهم فيها حرير وهدوا الى الطب من القول وهدو الى صراط الحيد) لما أخبر تعالى عن حال أهل النارعياذ الماتمين حالهم وماهم فيه من العداب والمسكمال والماحد والمعالم وماهم فيه من الثياب من المارذ كرحال أهل الحنة نسأل الله من فضله وكرمه فقال ان الله يدخل والذين آمنوا وعدوا الصالحات جنات تجرى من تحتم الانهاراى تضرف في اكافها وارجا نها وجوانها وتحت المحاره وقد ويها الذين آمنوا وعد المارة والمحاون فيه لمن الحلية من أساو رمن ذهب ولؤلوا أي في الديم كافال الذي صلى الله عليد وسلم يصرفونها حيث شاؤلوا أين أراد والمحاون فيه لمن الحلية من أساو رمن ذهب ولؤلوا أي في الديم كافال الذي صلى الله عليد وسلم

فى الحديث المتقى علمه تبلغ الحلية من المؤمن حيث ببلغ الوضو و قال كعب الاحباران فى الجنة ملكالوشئت ان اسهمه اسهيته يصوغ لاهل الجنة الحلى منذ خلقه الته الى يوم القيامة لوابر زقلب منها أى سوارمنه الردشعاع الشهس كاتر دالشهس نورالقمر وقوله ولباسهم فيها حرير في مقابلة ثماب أهل النار التى فصات لهم لباس هؤلا من الحرير الموتاة وسندسه كا قال عاليهم ثمياب سندس خضر واستعرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباطه وراان هذا كان الكهراء وكان سعيكم مشكورا وفي الصحيح لاتلبسوا الحرير ولا الديباح في الدنيا فانه من ليسه في الدنيالم بليسه في الا خرة قال عبد الله بن الزيرومن لم يلس الحرير في الا حرة لم يدخل المناب المناب على المناب من القول كقوله تعالى وأدخل الذين آمنوا و علوا الصالحات حنات تعرى من تحتم اللائم ارخالات عالى وأدخل الذين آمنوا و علوا الصالحات حنات تعرى من تحتم اللائم ارخالدين فيها الأدن

أنعالى اياء (والى الله) لا الى غيره (المصر) أى الرجو ع بعد الموت وقد تقدم تفسير منال هـذه الاتية في غمر موضع ثمذ كرسيمانه دايلا آخر من الآثار العلوية فقال (ألم ترأن الله رجى حاما) الازجا السوق قليلا قليلا والمعنى أنه يسوق السحاب سوقارفي قالل حيث يشاءيقال زجى الشئ تزجيمة دفعه برفق وتزجى بكذاا كتفي به وازجى الابل ساقها والمزجى الشئ القليمال وبضاءة مزجاة قليلة والريح تزجى السحاب والبقرة تزجى ولدهما أى تسوقه (ثم يؤلف سنه) أى بىن اجزائه في ضم بعضه الى بعض و يجمعه بعد تفرقه لمقوى وبتصل ويكثف والاصل فى التأليف الهمز وقرئ بولف بالوارتخفيف اوالسحاب واحد فى اللفظ ولكن معناه جعوله دادخلت بين علمه للنا أجراء فى حكم المفردات له قال الفراءان الضمير في بينسه راجع الى جله السصاب كانقول الشعرقد جلست بينه لانه جع وافردا لضمراعتماراللفظ (مُعِعله ركاما) أي مترا كاركب بعضه بعضاوالركم جع الشئ يتال ركم الشئ يركمه ركماي جعسه والقي بعضه على بعض ويابه نصروار تبكم الشئ وتراكم اذااجتمع والركمة الطين المجموع والركام الرمل المتراكب والسحاب ونحوه أفترى الودق) هوالمطرعندجهورالمفسرين يتال ودقت السحاب فهىوادقة وودق المطر يدقاي قطر يقطر وقسل ان الودق المطرضة مفاكان اوشديدا والرؤ يةهذا بصرية (يخرجمن خلاله) أى من فنوقه وفروجه التي هي مخارج القطرمنه فال كعبان السحاب غربال المطرلولا السحباب حنن ينزل المطرمن السما الافسد مايقع علمهمن الارض وقرئمن خلاعلى الافرادوقدوقع الخلاف فى خلال هل هومفرد كحباب أوجع كِمال (وينزلمن السماء)أى من عال لان السماء قديطلق على جهة العلو (من جمال) أىمن قطع عظام تشبه الجبال (فيهامن برد) من للتبعيض وهومفعول ينر ل قيل التقدر من يردبردا وقيل ينزل من السما قدر جبال أوسد لجبال من بردالي الارض قال الاخفش ان من زائدة في الموضعين أى ينزل من السما مردا يكون كالجسال

ماب سلام عليكم بماص برتم فندم عقسى الداروقوله لايسمعون فيهأ اغواولاتأثماالاقه لاسلاماسلاما فهدوا الى ألمكان الذي يسمعون فيهالكلام الطمب وقوله والمقون فيهاتحمية وسلاما لاكايهان أهل النار بالكلام الذي يو بخون به ويقرعون بهيقال الهمذوقواعذاب الحربق وقوله وهدد واالى صراط الجمدأى الى المكان الذي يحمدون فمهربهم على ماأحسن اليهم وانعميه وأسداه الهم كإجا فيالحديث الضحيم انهميلهمون التسديروالتعميدكما بلهممون النفس وقد فال بعص المفسرين فى قوله وهدوا الى الطمب من القول أي القرآن وقد لا آلهُ الاالله وقيل الاذكار المشروعة وهدواالى صراط الحمدأى الطرية المستقم فىالدنيا وكل هذالا بنافي ماذ كرناهوالله أعلم ان الذبن كفروا ويصدون عن سبل الله والمسحد الحرام الذي حعلناه للناسسوا العاكف فيمه والباد ومن يردفيه

والحاد بظلمندقه من عذاب أليم) يقول تعالى منكراعلى الكفارفي صدهم المؤمنين عن اتبان المسجد الحرام وقضا والحاصل مناسكهم فيه ودعواهم انهم أولياؤه وما كانوا أولياؤه ان أولياؤه الاالمتقون الآية وفي هذه الآية دليل على أمه المدنية كاقال في سورة المقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير وصدعن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أى ومن صفتهم انهم مع كفرهم مصدون عن سبيل عندالله وقال ههناان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام أى ومن صفتهم انهم مع كفرهم مصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام اى ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمندين الذين هم أحق الناس به في نفس الامروه فدا الترتيب في هدد الآية كقوله تعلى الذين آمنوا وتطم من قلوم مهد كرالله تطمئن القاوب اى ومن صفتهم انهم تطم شقاوم مهد كر الله وقوله الذى جعلنا مالناس سواء العاكف فيه والباد أى عنعون الناس عن الوصول الى المسجد الحرام وقد جعله الله شرعاسوا الله وقوله الذى جعلنا مالناس سواء العاكف فيه والباد أى عنعون الناس عن الوصول الى المسجد الحرام وقد جعله الله شرعاسوا و

لافرق فيه بين المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدارمنه سواء العاكف فيه والباد ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها كا قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله سواء العاكف فيه والباد قال ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام وقال مجاهد سواء الها كف فيه و الباد أهان مكة وغيرهم في هسواء في المنازل وكذا قال أبوصالح وعبد الرحن بن سابط وعبد الرحن بن ريدو قال عمد الرزاق عن معمر عن قتادة سواء في المنازل وكذا قال أبوصالح وعبد الما أيضا في واسحق بن راهو يه بسجد عبد الرزاق عن معمر عن قتادة من أيضا فذهب الشافعي رحمه الله الدأن رباع وترث وتوجو واحتج بجديث الزهرى عن على ابن الحسين عن عرو بن عثمان عن اسامة بن زيد قال قلت يارسول الله انتزل غدا في دارد عكة فقال وهل ترك لناعقيل من رباع من قال لا يرث الكافر المسلم ولا الحديم الكافر وهذا الحديث غرج (٢٢٩) في العديد يدين و بما ثنت ان عمر بن الحطاب الشترى

مرصة وان سأمية داراعكة فحملها سحنابار بعة آلاف درهم و به قال طاوس وعروبند بنار وذهب امحق النراهو مهالي انها لاتورث ولا تؤ جروهو مــذهبطائفــة من السلف ونص عليه مجماهد وعطاء واحتم اسعق سراهويه بمارواه انماحه عن أبي بكرين أبي شبية عن عسى بن ونس عن عـربن سعيدن حسـ بنعن عثمان نأى سلمان عنعلقمة منفدلة قال توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم وأبو بكروعروماندى رباع مكة الاالسوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن وقال عبدالرزاق عن محاهد عن أله عن عبد الله من عروانه قاللا يحل سعدورمكة ولاكر اؤها وقال أيضاعن ابن جر بج كانعطا ينهدى عن المكرا في الحرم وأخــبرني ان عمــربن الخطاب كان ينهىءن تمو يبدور مكة لان منزل الحاج في عرصاتها

والحاصل انمن فيمن السماالابتداء الغاية باتفاق المنسم بن بلاخلاف وفي من جبال ثلاثة اوجمه الاول انهالابتداء الغاية والشاني انها التمعمض كأنه قال ويعرل بعض حمال الشالث انها زائدة أي ينزل من السماء جمالاوامامن في من بردففها اربعة اوجه الشلائة المتقدمة والرابع انهااميان الجنس قاله الحوفى والزمخشرى أى وبنزل من السماء بعض حسال الى هي البرد فالمبرل بردلان بعض البردبرد قال الزجاج معدى الاتهوينزل من السمامن جبال بردفيهاوذ كرابوالبقاءان التقدير شمأمن جبال قيل ان في السماء جبالا من برد كافي الارض جبال من حجر وقيل المراديد كرالجبال الكثرة كما يقال فلان علل جبالامن ذهب وفضة (فيصيب به) أى بما ينزل من البرد كافي البيضاوى والخازن (من يشاء) ان يصيبهم من عباده (ويسرفه عن يشاء) منهم أو يصيب به مال من يشاء و يصرفه عن مال من يشاء وقد تقدم الكلام على مثل هذا في البقرة (يكاد سنابرقه العامة على قصر سناوهوالضو وهومن ذوات الواويق السنايسنوسناأى اضا يضي وبالمدالرفعة كداقال المبردوغيره قرئ سنبابرقه بالمدعلي المبالغة في شدة الضوء والصنا فاطلق عليه اسم الرفعة والشرف وقرئ بضم البامن برقه وفتح الراءوهي على هــذهجع برق وقال النحاس البرقة المقدارمن البرق والبرقة الواحــدة والمعنى يكادضو البرق الذي في السحاب (يذهب بالابصار) من شدة برية موزيادة لمعانه وهو كقوله يكاد البرق يخطف ابصارهم وقرئ يذهب من الاذهاب ويذهب من الذهاب والابصار جمع بصراىالناظرةوالباءللالصاق وقيلالمتعدية وقيلهى يمعنىمن والمفعول محمدوف تقديره يذهب النورمن الابصارفسيان من يخرج ألما والناروالنوروالطالة من شئ واحدوقيلزائدة (يقلبالله الليل والنهار)أى يعاقب بينهما فمأتى بالليل ويذهب بالنهار ويأتى بالنهارويذهب بالليل وعن أبى هريرة فال فال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابنآ دم يسب الدهـ روانا الدهر يــ دى الامر أقلب الليــ لوالنهار

(25 من فتح الدان سادس) فكان أول من و بداره سهدل بن عروفارسل المسه عرب الخطاب في ذلك فقال انظر في با أمير المؤه في بنا الحطاب في ذلك فقال انظر في با المؤه في بنا الحطاب قال والمركز التخذيا بين محسان في ظهرى قال فلا ذلك اذا وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن محاه يقول عن مجاهدان عرب بنا لخطاب قال با أهل مكة لا تخذوالدور كم أبوا بالدين البادى حيث بشاء قال واخبر نامع مرعم سع عطاء يقول سواء العاكف فيه والباد قال يتركون حيث شاؤا وروى الدارة طنى من حديث ابن أبي نجيج عن عبد الله بن عروم وقوفا من أكل كرا بيوت مكة أكل ناراو يوسط الامام أحد فقال علل ويورث ولا تؤجر جعا بين الاداة والله أعلى وقوله ومن يردف ما لحاد بطلم ندفه من عذاب أليم قال بعض المفسر بن من أهل العربة الباء هه نازائدة كقولة تنت بالدهن أى تنمت الدهن وكذا قوله ومن يردفه من المراجل والصريح الاجرد

والاجودانه ضمن الفعل ههذا معنى م ولهذا عداه بالبافقال ومن يردفيه بالحادأى م مفيه بأمر فظيع من المعاصى الكار وقوله بظلم أى عامدا فاصدا انه ظلم اليس بمتأول كا قال ابن حريم عن ابن عباس هو التعدمد وقال على بن أبى طلح به عن ابن عباس بظلم بشرك وقال مجاهدان يعبد فيه غير الله وكذا قال قتادة وغير واحدوقال العوفى عن ابن عباس بظلم هو أن تستصل من الحرم ما حرم الله عليك من اساء أوقتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك فاذا فعل ذلك فقد وجب العذاب الاليم وقال مجاهد بظلم يعمل فيه عملا سما وهذا من خصوصية الحرم اله يعاقب البادى فيسه الشراد اكان عازما عليه وان لم يوقعه كا قال ابن أبى حاتم في تنسيره حدث المحدث المن يدن هرون (٣٣٠) أبنا فاشعمة عن السدى اله مع من يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود

انرجه البخارى ومسلم وقيل يزيدفى احدهما وينقص الآخر وقيل يقلبهما باختلاف ماية دره فيهما من خير وشرونه ع وضر وقيل بالحروالبرد وقيل المراد بذلك تغييرالنهار بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس أخرى وتغيير الليل بظلمة السحاب تارة وبضوء القمر أخرى (ان فى ذلك) اشارة الى ماتقدم من ازجا السحاب وانزال الودق والبردو تقلب الحدين (العبرة) أى ادلالة واضعة يكون بها الاعتمار (لا ولى الابصار) أى لكل من له بصريبصرُ بهفهي براهين لائحة على وجوده ودلائل واضعة على صفاته لمن نظروتدبرثم ذ كرسحانه داللا الثامن عجائب خلق الحيوان و بديع صنعته فقال (والله خلق كل دابة) وقرئ خالق والمعنمان صحيحان والدابة كلمادبءكي الارض من الحموان يقال دب يدب فهوداب والهاء للممالغة ومعنى (منماء) من نطف قوهي المني كذا قال الجهو رثم خالف بين المخلوقات من النطفة فنها هوام ومنهاج ائم وقال جماعة ان المراد الما المعروف لانآدم خلق من الما والطبن قسل وخلق كل دابة من نطفة انماهو بحسب الاغلب في خلق حموانات الارض المشاهدة والافالملائكه خلقوامن نوروهمأ كثرالمخلوقات عددا والجانخلقوامن باروهم بقدرتسعة أعشار الانس كاقيل وآدم خلق من الطين وعيسي من الريخ التي ننخهاج بريل في جيب مريم وخلق الدود من نحو الفاكهة والعنونات مُفصلُسِعانه أحوالكل دابه فقال (فنهم من يشي على بطنه) وهي الحمات والهوام والحوتوالدودونحوذلكوسمي الزحفءلي البطن سشسيا استعارة كااستمعيرالمشفر المشفة وبالعكس كايقال فى الامر المستمرقدمشى هذا الامر وفلان ما يشى له أمر أوعلى طريق المشاكلة لذ كوالزاحف مع الماشين (ومنهم من يمشي على رجلين) وهم الانسان والطيروالنعام (ومنهم من يشيء لي أربع) كالبهائم وسائر الحيوانات وقدم ماهوا عرف في القدرة وهوالماشي بغيرآ لة المشيء من أرجل أوغيرها ثم الماشي على رجلين ثم الماشي على اربع وقالمن ولم يقل ما تغليبالمن يعقل على مالا يعقل لان جعل النفيس اصلاو الحسيس

فىقولە ودنىردۇپ ديالحادىظ لم قال لوان رجلاأراد فيه الحادا بظارهو بعدن أبى لاذاقه الله من العذاب الالم قالشعبة هورفعه لناوانالاأرفعه لكم قاليزيدهو قدرفعه ورواه أجدعن بزيدين هرون به قلت هذا الاسناد صحيح على شرط الحارى ووقف مأشب من رفعه ولهذاكم شعبة على وقدمه من كلام النمسعود وكذلك رواه أ سماط وسهما ن الثوري عن السدىءن مرةعن ابن مسعود موقوفا واللهأعلم وقال الثورى عن السدى عن مرة عن عمدالله قالمامن رجل يهم بسيلة فتكتب عليه ولوان رجلابعدن أبينهم ان يقتل رحلام ذا المتلاذاقه الله من العذاب الالم وكذا قال الضحال مزاحم وعالسفيان الثورىءن منصورعن مجاهدالحاد فيه لاوالله وبلىوالله وروىعن مجاهد عن عددالله بن عرومندله

وقال سعيد بن جيرشتم الخادم طلم في افوقه وقال سنيان النورى عن عبد الله بن عطاء عن مهون بن مهران تبعا عن ابن عباس في قوله ومن يردفيه الحاديظ من فل قوله ومن يردفيه الحاديظ من في قوله ومن يردفيه الحديث أن الله بن المجتمع وكذا فال غير واحد وقال ابن أبي حاتم حد شنا أبي حد شناعبد الله بن اسمى الجوهري ومن يردفيه من عن جعفر بن يحيى عن عه عبارة بن و بان حدثني موسى بن باذان عن يعلى بن أمية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتمار الطعام عكد الحادث وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوز رعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي المن المن فقل الله ومن يردفيه بالحاديظ من النرلت في عبد الله بن أبيس ان رسول الله حسلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين أحدهما مهاجر والا تحرمن الانصار فافتخروا في الانساب فغضب عبد الله بن أنيس فقت ل

الانصارى ثمارتدى الاسلام ثم هرب الى مكة فنزلت فيه ومن يردفيه بالحاد بطلم يعنى من طأالى الحرم بالحاديه في بهم لعن الاسلام وهذ دالا ثار وان دلت على ان هذه الاشياء من الالحاد ولكن هواً عممن ذلك بل فيها تنسبه على ماهواً علظ منها وله دالماهم أصحاب الفيل على تخر بب البيب أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجمل فعلهم كعصف مأ كول أى دمن هم وجعلهم عبرة ونكالالكل من أراده بسوء ولدلك ثبت في الحد ديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغزوهذا الميت حيش حتى اذا كانوا ببيداء من الارض خسف بأولهم وآخرهم الحديث و قال الامام أحد حدثنا مجد بن كاسة حدثنا اسحق بن سعيد عن أبه قال أبي عبد الله بن الزبير فقال الابرائ الزبيرايال والالحاد في حرم الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول انه سيله دفيه ورجل من قريش لوقة ن في به بذنوب الثقلين لرجت (٣٣١) فانظر لا تكن هو وقال أيضافي مسند عبد الله بن

عمروس العاصحد ثناها شمحدثنا اسحق بن سعمد حدثنا سعيد بن عمر وقال أتىء لدالله بن عرع بدالله ابنالز بهروهو جالس في الحجرفقال ماان الزبيراماك والالحاد في الحرم فانى أشهد لسمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم ية ول يحلمها ويحل به ر حــل من قربش لوو زنت ذنو به لذنو بالمقلمن لوزنتها فالفانظر لاتكنهولم يخرجه أحدمن أصحاب الكتب من هذين الوجهين (واذبوأنا لابراهم مكان البيت أن لا تشرك بي شماً وطهر سي للطائنييز والقائمين والركع السجود وأذن فى الناس بالحيم يأنوك رجالا وء لى كل ضامر بأتير من كل فيم عمق) هذافيه تقريع ويو بيخملن عبد غيرالله واشرك بهمن قريش في المقعة التي أسست من أول يوم على يوحد دالله وعبادته وحده لاشريك له فذكر تعالى أنه نوأ ابراهم مكان البنتأى ارشده المه

تمعاأولى فال ابن عباس كل شئيشي على أربع الاالانسان واقول هـ ده الطورعلي اختلاف أنواعهاتمشي على رجلين رهكذا غبرها كالنعامة فانها نشي على رجليز وليست من الطبرفهذه الكلية المروية عنه رئي الله تعالى عنه لاتصح ولم يتعرض سيحانه لمايشي على اكثرمن اربع لقلتمه وقيــللان المشي على اربع فقط وان كانت الةوائم كشــيرة وقيل لعدم الاعتداد بمايشي على اكثرمن اربع ولاوجه يكون لهذا فان الراد التنبيه على بديع الصنع و كال القدرة في كيف قال لعده م الاعتدداد بما يمشي على اكثر من اربع وقبل لتسفى ألقرآن مامدل على عدم المشيء على المكثرمن اربيع لانه لم ينف ذلك ولاجا بميا ينتضى الحصروفي مصحف الى ومنهمن يشي على اكثر فع بهدنده الزيادة جديع مايشي علىا كثرمناربع كالسرطان العناكبوالحموان المعروف امار بعوار بعين وكثير منخشاش الارض كالعقارب وقيل انمالم يتعرض لهذا القسم لدخوله في قوله (يحلق الله مايشاء أى مماذ كره هذاوم الميذ كره كالجادات مركبها وبسيطها ناميها وغدير ناميها على اختلاف الصوروالاعضا والهيات والحركات والطبائع والقوى والافعال مع اتحاد العنصر بمقتضى وشيئته (ان الله على كل شيئقدير) لا يعجزه شي ولا ينعده مانع بل الكل من مخد الوقاته داخل تحدقه جانه (القد أترلنا آيات مبينات) بكسر اليا وفقعها سبعيتان وكذلك فى كل ماجاء من هـ فدا أجع في القرآن و المراديج أ القرآن فانه قد اشمل على بيأن كل شئ مافرطنافي الكتاب من شئ وفيه التذات قد تقدم مثل هذا في غير موضع (والله يهدى من يشام) بتوفيقه للنظر الصيم وارشاده الى التأمل الصادق (الى صراط مستقيم أى طريق مستوى لاعوج فيه فيتوصل بذلك الحالخيرالمام وهونعيم الجنة ثم شرع سحانه في يان احوال من لم تحصل له الهداية الى الصراط المستقيم فقال (ويقولون أمنابالله وبالرسول واطعنا) وهؤلا هم المنافقون الذين يظهر ون الايان و يبطنون الكفروية ولون بافواههم ماليس فى قلوبهم فانهم كا حكى الله عمر مهمنا ينسبون الى

وسلمه وأذنه في سائه واستدل به كشيري فال ان ابراهيم عليه السيلام هوأ ولمن بني البيت العشق وانه لم ببن قبله كاثبت في الصحيح عن أبي ذرقلت بارسول الله أي مستحد وضع أول قال السيحد الحرام قلت ثم أي قال بيت المقدد سقلت كم بينهم ما قال أربع ون سينة وقد قال الله تعيل وعهد بالله ابراهيم واسمعيل أربع ون سينة وقد قد الما الله يستى الما الله الما الله الما الله والمستحد المعلم المنتي الما تعين والما تعين والما تعين والما تعين والما تعين والما تعين والما تعين والمنافية الما تعين والمنافية والمن

لايشرعان الامختصن بالبدت فالطوافء نده والصلاة اليه في غالب الاحوال الامااست بني من الصلاة عند اشتماه القبلة وفي الحرب وفى النافلة إفى السفر والله أعلم وقوله وأذن في الناس بالحبر أى نادفي الناس داعيا الهم الى الحبر الى هذا البيت الذي أمر نالة ببنائه فذكرانه والماربكيف أبلغ الناس وصوتى لاينذ فدهم فقال نادوعلينا البلاغ فقام على مقامه وقيب لعلى الحجر وقيل على الصفا وُقِل عَلَى أَبِي قبيس وقال ياأيها النياس أن ربكم قد اتحد ذبيَّتا هُجوه فيقال أن الجبال بواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الارض وأسمع من في الارحام والاصلاب وأجابه كل شي سمعه من عجرومدر وشعر ومن كتب الله أنه يحبج الى يوم القيا. قليل اللهم لبيك هذامضمون مأروى عن ابن عباس ومجاهدو عكر مةوسعمد بن جبيروغير واحدمن السلف والله أعلم أوردها ابنبوير (٣٣٦) وعلى كل ضامر الآية قديستدل بم دوالآية من ذهب من العلماء وانأى حاتم مطولة وقوله يأبوك رجالا

أنفسهم الاعمان بالله وبالرسول والطاعة لله ولرسوله نسبة بمجرد اللسان لاعن اعتقاد صحيح وعن قتادة قال انأس من المنافقين اظهروا الايمان والطاعة وهم فى ذلك يصدون عن سبيل الله وطاعنه وجهاده مع رسوله (ثم يتولى) أى يعرض (فريق منهم) أى من هولا. المنافقين القائلين هذه المقالة رمن بعد ذلك أى من بعد ماصدر عنهم بمانسموه الى انفسهم من دعوى الايمان والطاعة تم حكم عليهم سحانه وتعالى بعدم الايمان فقال (وما اولذك) القائلون بهذه المقالة (بالمؤمنين) على الحقيقة الموافق قلوبهم لالسنتهم فيشمل الحكم بني الاعمان حميع القائلين و مندرج تعم من ولى الدراجا أولسا وقيل ان الاشارة بقوله اولندراجع الى من تولى والاول أولى والكلام مشمل على حكم له الحكم الاول على بعضهم التولى والحكم الثانى على جيعهم بعدم الاعمان وقمل ارادعن يولى من يولى عن قبول حكمة صلى المه علمه وآله وسلم وقيل اراد بذلك رؤسا المنافقين وقيل اراد بتولى هذاالفريقر جوعهم الى الباقين ولابنافي ماتحتمله هدد الاتية باعتبار انظها ورودها على سبب غاس ثموصف دؤلا المنافقين مان فريقامهم يعرضون عن اجابة الدعوة الى الله والى رسوله فى حدوماتهم فعال وادادعوا الى المه ورسوله المبلغ عنه (ليحكم بينهم)أى الرسول فالضمير راجع اليدلانه المباشر للعمكم وانكان الحكم في الحقيقة لله سيحانه ومثل ذلك قوله تعالى والله وردوله احق ان يرضوه (اذافر يقمنهم معرضون) اذاهى النجائمة أى فاجأفريق سنهم الاعراض عن ألمحاكة الى الله والرسول أوعن الأجابة والمجي المه وهذا عوشان مقلدة المداعب مينه اليوم يعرضون عن اجابة الداعى الى الله ورسوله وعن التحاكم البهماأى الى كابه وسنة رسوله صلى الله علمه وآله وسلم نمذكر سيحانه ان اعراضهم انماهواذا كانالحق عليهم وامااذاكانلهم فأنهم يذعنون لعلهمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحكم الابالحق فقال (وان يكن لهم الحق) أى اذا كان الحكم لهم على الاسلام الاوهو يحن الى روية العدد عنه السلام الاوهو يحن الى روية

الى أن الحبح ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الجررا كالانه قد مهم في الذكرفدل على الاهتمام بهموقوة هممهم وشدة عزمهم وقال وكميع عنأبي العمس عنأبي حليلة عن مجدين كعب عن ان عماس قالماأساء على شئ الااني وددت الى كنت عجت ماشالان الله يقول بأنوك رجالاوالذي علمه الاكثرون أن الحيرا كالفضل اقتدا وبرسول الله صلى الله عليه وسلمفانه ججرا كاسع كالقوته علمه السلام وقوله يأتين من كل فبح يعــىطربق كاهال وحعلما فهما فجاجاسبلا وقوله عيق اى بعيد واله مجاهد وعطا والسدى وقتادة ومقاتل بن حيان والنو رى وغير واحدوه د الآمة كقوله تعالى اخسارا عن ابراهم حمث قال في دعائه فاجعل افئدة من الناس

الكعبة والطواف فالناس بقصدونها منسائرالجهات والاقطار (لينهدوامنافع لهمويذ كروااسم الله في أمام معاوات على مارزقهم من جهة الانعام فكاوامنها وأطعموا المائس الفقيرثم ليقضوا تغثهم وليوفواندو رهم وليطوفوا بالميت العتيق)قال ابن عباس ليشهدوا منافع الهم فال منافع الدنيا والاحرة أمامنا فع الاحرة فرضوان الله وأمامنا فع الدنياف يصببون من منافع البدن والذبائح والتجارات وكذا قال مجماهدوغيروا حدائها منافع الدنيا والآخرة كقوله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلامن ربكم وقولة ويذكروااسمالته فيأيام معلومات على مارزقهم منجيمة الانعام قال شعبة وهشيم عن أب بشرعن سعيد عن اس عباس الايام المعلومات أيام العشر وعلقه المحارى عنه بصيغة الجزم وير وى مثله عن أبي موسى الاشعرى ومجاهدو قتادة وعطا وسمعيد بنجيروالحسن والضعال وعطا الحراساني وابراهيم النحفى وهومذهب الشافعي والمشهورعن أحدين حنبل

وقال المعارى حدثنا محدس عرعرة حدثنا شعبة عن سلم انعن مسلم البطين عن سعد من جبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هدف قالوا ولا الجهاد في سدل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الارجل يحرب يحاطر بفسه وماله فلم يرجع بشي ورواه الامام أحد وأبود او دو الترمذى وابن ما حد بفعوه و قال الترمذى حديث حسن غريب صحيح و في الباب عن ابن عروا بين عروو جار قلت وقد تقصيت هذه الطرق و أفردت الهاجر أعلى حديد فن ذلك ما قال الباب عن ابن عروا له الله صلى الله عليه وسلم مامن أيام الامام أحد حدثنا عمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثر وافيهن من التهليل والتكبير و التحميد وروى من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عرب بخوه وقود روى من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عرب بخوه وقود روى أحد عن جابر مرفوعا ان هذا (٣٣٣) هو العشر الذي أقسم الله به في قوله والفعر

ولسال عشر وقال بعض السلف انه المراد بقوله وأعمناها بعشروفي سننأى داودان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يصوم هذا العشر وفال المخاري وكانان عروأبو هررة بخرر جان الى السوق فى أمام العشرف حكيران ويكبرالناس بتكسرهما وهذاالعشرمشةل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسالم عن أبي فتادة قالسمل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن صمام يوم عرفه فتسال أحتسب على الله أن مكفر السينة الماضية والاتمة وتشتمل على يوم النحرالذي هو يومّالحج الاكبر ً وقــ**دو ر**دفى حديث اله أفصل الايام عندالله وبالحلة فهذا العشر قدقماله أفضل أمام السنة كانطق به الحديث وفضله كثرعلى عشررمضان الاخبرلان هذايشرع فيممايشرع فىذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره وعتازهد ذاباختصاصه

الزجاح الاذعان الاسراع مع الطاعة يقال اذعن لى بحقى أى طاوعني لماكنت التمسمنه وصاريسم عالمه ويه قال مجاهد وقال الاخفش والن الاعراء مذعنين مقرين وقال النقاش خاضعين والمعنى انهم العرفتهم اله اليس معك الاالحق المر والعدل المحت يتنهون عن الحاكة اليك اداركهم الحق لئلاتنتزعهمن احداقهم بقضائك عليهم لحصومهموان ثبت لهم الحق على خصم اسرعوا الياف ولم يرضوا الابحكومتك لتاخذلهم ماوجب لهمم فىذمة الخصم ومااصدق هذه الآية على المقلدين في صنيعهم مع أهـل القرآن واصحاب الحديث تمقسم الامرفى اعراضهم عن حكومته اذا كان الحق عليم فقال (أفي قلوبهم مرض هذه الهمزة للتو بيخ والتقر يع لهم والمرض النفاق أى أكان هذا الاعراض منهم بسبب النفاق الكائن فى قلوبهم وقيل مرض أى كفروميل الحالظ (أم ارتابوا) وشكوافي امرنبوة محمدصلي الله عليه وآله وسلم وعدله في الحبكم أو رأ وأمنه تهم مفزال ثقتهم ويقينهميه (أم يحافون ان يحيف الله عليهم ورسوله) في الحسكومة والحمف الميل في الحكم يقال عافى فى قضيته أى جارفها حكميه ثم اضرب عن هدده الاسور الى صدرها بالاستفهام الانكارى فقال (بل أولدنهم الطالمون) أى ليس ذلك لشي عماد كربل لعنادهم وظلمهم فالدلو كان الاعراض لشيئماذ كرلماأ بواالمه سدعنين اذا كان الحق لهم وقيل اضرابءن القسمن الاخبرين لتعقق القسم الاول ووجمالتقسيم أن استناعهم امالخلل فيهمأ وفيالخاكم والثاني اماان يكون محققاعندهمأ ومتوقعاو كالاهما اطللان منصت نبوته وفرط أمانته صلى الله علمه وآله وسلم ينعه فتعين الاول وظلمهم بع خلل عقيدتهم وميل نفوسهم الى الحيف وضم يرالفصل لنفى ذلك عن غيرهم سما المدعوالى حكمه قاله السيضاوى وفى هذه الا به دليل على وجوب الاجابة الى القانبي العالم بحكم الله العادل فى حكمه لان العلماء ورثة الانبياء والحكم من قضاة الاسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة العادلين في القضاء هو حكم بحكم الله ورسوله فالداعى الى

بادا فرض الحيوفية وقيل ذاك أفضل لا شماله على ليله القدرالتي هي خير من ألف شهر و توسط آخر و نفقالوا أيام هذا أفضل وليا لى ذاك أفضل و به الحيد مع شمل الادلة والله على قول ان في الايام المعلومات قال الحسم عن مقسم عن ابن عباس الايام المعلومات توم المحروث لا ثمة أيام بعده ويروي هدا عن ابن عروابر اهيم المحمى واليه ذهب أحد بن حسل في رواية عنه قول المات قال ابن أي حام حد شاأى حد شاعلى بن المديني حد منا يحيى بن سعيد حد شنا ابن عملان حد ثني ما فع ان ابن عركان يمقول الايام المعلومات يوم المحرويومان بعده والايام المعدودات ثلاثة ايام بعد وم المحرويومان بعد السياد صحيح السدى وهومذهب الامام مالك بن انس و يعضد هذا القول والذي قبلة قول تعلى على مارزقهم من جهمة الانعام يعدى به ذكر الله عند ذبحها قول رابع

انها يوم عرفة و يوم النحر ويوم آخر بعده وهومذهب الى حنيفة وقال ابن وهب حدثنى ابن زيدبن اسلم عن اسده اله المعاومات يوم عرفة و يوم النحروا يا المتعام يعنى الابل والدة روالغنم كافصلها تعالى في سورة الانعام أمانيدة أزواج الاية وقوله في كلوامنها واطعه والبائس الفقير استدل بهذه الآية من ذهب الى وجوب الاكل من الاضاحي وهو قول غريب والذى عليه الاكثرون أنه من بالرخصة أو الاستحباب كاثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنحرهدية أمر من كل بدنه بضعة فقطيخ فاكل من خهاو حسامن مرقها قال عبد الله بن وهب قال لى مال ذلك وقال سفيان النورى عن منصور عن ابراهم فكلوامنها قال كان فيول فكلوامنها قال كان فرخص المسلمين فن شاء كل ومن لم يشألم ياكل وروى عن مجاهد المشركون لاياً كل ومن لم يشألم ياكل وروى عن مجاهد المشركون لاياً كل ومن لم يشألم ياكل وروى عن مجاهد

التحاكماليهم قددعاالى الله والىرسوله اىالى حكمهـما قال ابن خوازمنــدادواجب على كل من دعى الى مجلس الحاكم ان يجيب مِالم يعلم ان الحاكم فاسق قال القرطبي في هذه الاتهدليل على وحوب اجابه الداعى الى الحاكم لان الله محاله ذم من دعى الى رسوله احكم بينهو بين خصمه فأعرض بأقبح ذم فقال أفي قلوبهم مرض الاتية انتهي فان كان القاضي مقصر الايعلم بأحكام الكتاب والسنة ولايعقل حجيج الله ومعانى كلامه وكلام رسوله بل كانجاهلاجهلا بسيطارهومن لاعلمله بشئ من دلك أوجهلا مركا وهومن لاعلم عنده بماذكرناولكنه قدعوف بعض اجتهادات المجتهدين واطلع على شئ من علم الرأى فهذا في الحقيقة جاهل وإن اعتقدانه يعلم بشئ من العلم فاعتقاده باطل فن كان من القضاة هكذا فلاتجب الاجابة المه لانه ليسمر يعلم بحكم الله ورسوله حتى يحكم به بين المتفاصمين المه بلهومن قضاة الطاغوت وحكام الباطل فان ماعرفه من علم الرأى انمارخص في العممل يهللمجته دالذى هومنسوب اليه عندعدم الدليل من الكتاب والسنة ولمرخص فمه لغيره بمن بأتى بعده واذا تقرراديك هـذا وفهمة حق فهمه علت ان التقليد والانتساب الى عالم من العلا وون غير والتعبد بجميع ماجا ويدمن رواية و رأى واهمال ماعداه من أعظم ماحدث في هذه الملة الاسلامية من المدع المضلة والفواقر الموحشة فانالله واناالمه راجعون وقدأونحتهذافى كالىالجنة وأوضعهالشو كانى فىالقول المفيدوأدب الطلب وغيره فى غديرهما في أرادان يقف على حقيقة هذه المدعة التي طيقت الاقطار الاسلامية فلمرجع البهاوعن الحسن في الاتية قال ان الرجل كان يكون بينه وبين الرحل خصومة أومنازعة على عهد رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم فاذادعي الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهومحق أذعن وعلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيقضى له بالحق واذا أرادان يظار فدعى الى النبي صدلى الله علمه وآله وسدام أعرض و قال انطلق الى فلان فأنزل التهسيحانهواذادعواالىالتهورسوله الىقوله همالظالمونفقالرسولاللهصلى اللهعلمه

وعطاء نحو ذلك قال هشميمءن حصينعن مجاهد فيقوله فكلوا منها قال هي كقوله فاذا حللتم فاصطادوا فاذاقضت الصلاة فانتشروافي الارض وهذا اختمار ابنجريرفى تفسيره واستدلمن نصر القول بان الاضاحي يتصدق منهاالسف ف بقوله في هـ ذه الا مه فكلوامنهاواطعمواالبائس الفقعر فيزأها نصنين نصف للمضعى ونصف للفة قراء والقول الاتخر انها تحزأ ثلاثه أجزا المشاه وثلث يهديه وثلث يتصدق بهلقوله تعالى فى الآية الاخرى فكالوامنها واطعمواالقانعوالمعتروسيأتي الكلام عليها عندها انشاءالله وبدالنقة وتوله البائس الفتير والعكرمة هوالضطرالذي عليه المؤس المتعنف وقال مجاهدهو الذى لابسط يده وقال قتادة هو الزمن وقالمقاتل نحيانهو الضرير وقوله ثمليقضوا تفثهم

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس هووضع الاحرام من حلق الرأس ولبس النياب وقص الاظفار وآله ونحو ذلك وهكذار وى عطاء ومجاهد عنه وكذا قال عكرمة ومجد بن كعب القرظى وقال عكرمة عن ابن عباس ثملية ضوائفتهم قال التنث المناسد وقوله وليوفو الدورهم قال على بن ابى طلحة عن ابن عباس بعدى ما نحر ماندر من أمر البدن وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد وليوفو الدورهم قال على من المناسبة عن مجاهد وليوفو الدورهم قال الذبائح وقال ليث بن أبى سليم عن مجاهد وليوفو الدورهم كل ندرالى أجل وقال عكرمة وليوفو الذورهم قال جهم وكذار وى الامام ابن أبى عاتم حد شنا أبى حدثنا ابن أبى عمر حد شناس فيان في قوله وليوفو الذورهم قال نذورا لحج فكل

من دخل الجبح فعليه من العسمل فيه الطواف البيت وبين الصفاو المروة وعرفة ومن دلفه ورمى الجمار على ماا مروابه وروى عن مالك نحوهذا وقوله وليطوفو اللبيت العتبق قال مجاهد بعنى الطواف الواجب بوم النحروقال ابن أبى حاتم حدثنا المى حدثنا موسى ابن اسمعيل حدثنا حدثنا حدثنا وقال قال فال لى ابن عباس أنقر أسورة الحبح يقول الله تعالى وليطوفو الالبيت العتبق فان آخر المناسك الطواف البيت العتبق قلت وهكذا صنع رسول الله على الله عليه وسلم فانه لما رجع الى منى يوم النصر بدأ برمى الجرة فرماها بسبع حصيات ثم فخرهد يه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف البيت وفي العديد ين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر بسبع حصيات ثم فخرهد يه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف البيت العتبيق فيده مستدل لمن ذهب الى انه يجب الطواف من ورا الحجولانه من أصل البيت الذي بناه ابراهيم وان كانت (٣٣٥) قريش قد أخر جوه من البيت حين قصرت بهم

النفية ولهدذاطاف رسول الله صلى الله علمه وسلم من ورا الحجر وأخبر أنا لخرمن البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لانهمالم يتمما على قواعدابراهيم العتيقة ولهذا قال ان أي حاتم حدثنا أي حدثنا ان أى عمر العدني حدثنا منسان عن هشام ن حجرعن رحلعن ان عماس قال لمانزات هـذه الاكة وليطو فوا بالبنت العتيق طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه وقال قتادة عن الحسن البصرى فى قوله واطوفوا مالبدت العتمق قال لانه أول بيت وضع للناس وكذاقال عبدالرجن بزيدبن اسلم وعن عكرمة انه قال انماسمي البيت العتيق لانهأعتق يوم الغرق زمان نوح وقالخصمف انماسمي البيت العتيق لانه لم يظهر عليه حمارقط وفال ابن أى نجيم وايث عن مجاهد أعتق من الجيابرة أن يسلطوا عليه وكذا قال قتادة و قال جادين سلمعن

وآله وسلممن كان بينه و بينأ خيه شئ فدعاه الىحكم. نحكام المسلمين فلريجب فهوظالم لاحقه أُخْرِجه غَبدبنُ حَميدواً بن المُنذر وابن أبي حاتم قال أبن كثمر بعد أن ساق هذا المتن مالفظه وهذا حديث غربب وهومرسل وقال ابن العربي هذا حديث اطل فأما قولا فهوظالمفكلام سحيح وأماقوله فلاحقله فلايصحو يحتمل انبريدانه علىغبرا لحق انتهى وأقولوأما كون الحديث مرسلا فظاهر وأمادعوى كونه باطلا فعتاجة الى برهان فقدأخرجه ثلاثةمن أئمة الحديث كإذكرناو يبعدكل المعدان يتفتوا على ماهو باطلوايس في اسناده عند ابن أبي حاتم كذاب ولاوضاع ويشهدله ماأخرجه الطبراني عن الحسنءن سمرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم من دعى الى سلطان فلريجب فهوظالملاحقه انتهى ولايحفاك انقضاة العدلوحكام الشرع الذينهم على الصفة التي قدمنالك قريباهم سلاطين الدين المترجون عن الكتاب والسنة المبينون للناس مانزل اليهم ثملاذ كرما كان عليه أهل النفاق أتبعه بمايجب على المؤمنين ان يفعلوه اذادعوا الىحكم اللهورسوله فقال (انما كان قول المؤمنة بن اذادعوا الى الله ورسوله) أى الى كَتَابِاللَّهُ الْعَزْيِرُوسِنَةُ رَسُولُهُ الْمُطْهُرَةُ ۚ رَائِيكُمْ بِينَهُ مِأْنَ يَقُولُوا سَمَعْنَا وَأَطْعَنَا ﴾ أى هـذا الادب الشرعى عندهذه الدعوة من أحدالم تخااصمين للا تخر والمعنى انه منسغي للمؤملة بنين انكونواهكذااذا معواالدعا المذكو رقابلوه ألطاعة والاذعان والاجابة فالمقاتل وغيره يةولون سمعناقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأطعناأ مرهوان كان ذلك فيما يكرهونهو يضرهم وقدقدمنا الكلامءلي الدءوةالى انتهو رسوله للعكم بن المنحاصمين وذكرنامن تجب الاجابة اليمه من القضاة ومن لاتجب وهدده الاتيه على ايجازها حاوبة لكلما ينبغي للمؤمنين ان يفعلوه ثمأثني سجانه عليهم بقوله (وأولئات) المؤمنون الذين قالوا هذا القول (هم المنه لحون)أى الناجون الذائر ون بخسيرى الدنيا والاسترة تم أردف

حمد عن الحسن مسلم عن مجاهد لانه لم يرده أحد بسوء الاهلال وقال عمد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن الزبير قال الماسمى البيت العتبق لان الله أعتقه من الجمايرة وقال الترمذى حدثنا مجد بن اسمعدل وغير واحد حدثنا عبد الله بن صالح أخبر بى الليت عن عبد الرجن بن خالد عن ابن شهاب عن محد بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم المماسمى المبيت العتبق لانه لم يظهر علم مجبار وكذر واه ابن جرير عن محد بن سهل الحرار بى عن عبد الله بن صالح به وقال ان كان صحيحا وقال العتبق لانه لم ينظم حرمات الله فهو خير له عند بدبه الترمذى هدا حديث حسن غريب ثمر واه من وجه آخر عن الزهرى مسلا (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند بدبه واحداله علم على المركز به ومن يشرك بالله في المرابقة ومن يشرك بالله في من المرابقة والمرابقة والمنابقة والمرابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابة والمنابقة وال

ومالفاعليها من الثواب الجزيل ومن يعظم حرمات الله أى ومن يجتنب معاصيه ومحارمة و بكون ارتكابها عظم افى نفسه فهو خيرله عندربه أى فله على ذلك حبر كبيروثواب جزيل ف كاعلى فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات قال ابن جريح قال محاهد فى قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله قال الحرمة مكة والحج والعمرة ومانه عى الله عنده من معاصده كلها وكذا قال ابن زيد وقوله واحلت لكم الانعام الامايتلى عليكم أى احلانا لكم جيع الانعام وماجعل الله من بعيرة ولاسائية ولا وصدلة ولاحام وقوله الامايتلى علكم أى من تحريم المستقول المائية والدم و لم الخيزير وما أهل لغيرا لله به والمائية قال فلا المناور و حكاه عن قتادة وقوله فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور من ههناليان الجنس أى اجتنبوا الرجس الذى هو الاوثان وقرن الشرك بالله والله عن قتادة وقوله فاجتنبوا الرجس الدى هو الاوثان وقرن الشرك بالله والله عن قتادة وقوله فاجتنبوا الرجس الدى هو الاوثان وقرن الشرك بالله والله عن النبوا حسم المناورة والمائية والمناورة والمناورة والنبوا الشرك الله والمناورة والله والمناورة والله والمائية والمناورة والله والمناورة والنبوا المناورة والمناورة والمناورة والله والنبورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والله والمناورة والنبورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والنبورة والنبورة والمناورة والنبورة والمناورة والمناورة والمناورة والنبورة والنبورة والنبورة والمناورة والنبورة والنبورة والله والمناورة والنبورة والمناورة والنبورة والمناورة والنبورة والنبورة والنبورة والمناورة والنبورة والنبورة والنبورة والنبورة والمناورة والنبورة والمناورة والنبورة والنبورة والمناورة والنبورة والمناورة والنبورة والمناورة والمناورة والنبورة والمناورة والمناورة والمناورة والنبورة والمناورة والمناورة

الثناءعليهم بثناءاً خرفقال (ومن يطع الله ورسوله ويحش الله ويتقمه) هـذه الجله مقررة لماقبلهامن حسدن حال المؤمنة ين وترغيب من عداهم الى الدخول في عدادهم والمتابعة لهمفي طاعة الله ورسوله في كأبه وسنته والخشيية من الله عزوج لفيمامضي والتقوىله فيمابستقبل وفي يتقه قراآت من الجزم والكسر وفأولنك أى الموصوفون بماذكرمن الطاعة والخشية والتقوى هم الفائزون بالنعيم الدنيوى والاخروى لامن عداهم وعن بعض الماولة انه سأل عن آية كافية فتلمت له هذه الا ته وهي عامعة لاسماب الفوزو الفلاح الكاملة الشاملة وبالله التوفيق وهو المستعان ثم حكى سجانه عن المنافقين انهمك كرهواحكمه أقسموا بأنه لوأمرهم بالخروج الى الغزو لخرجوافهال (وأقسموابالله جهدأ علنهم) المعنى يجهدون أعلنهم جهدا ومعناه طافة مافدرواأن يحلفوا أخوذمن قولهم جهدنفسه اذابلغ طاقتها وأقصى وسعها وقيل التقدير مجتهدين فيأعانهم الفولهم افعل ذلك جهدك وطاقتك وقدخلط الزمخشرى الوجهين فعلهماواحدا وقيلجهداليين ان يحلف الله ولايزيد على ذلك شم أ (النَّامَ مَنْ مَمَ) بالخروج الى الخهاد (المخرحن) وليغزون ولما كانت مقالتهم هده كاذبة وأيمانهم فاجرة ردالته على مزاجر افهال (قل لاتقسموا)أى لا تحلفوا على ماتز عوندمن الطاعة والخروج الى الجهادان أمر نم به وههما تم الكلام ثم ابتدا فقال (طاعة معروفة) أى طاعتهم طاعدمعروقة بأنهاطاعة نفاقية لمتكنعن اعتقاد وقك لطاعة معروفة أولى بكممن أيمانكم وقمل لتكن منكم طاعة أولتوجدوفي هذاضعف لان الفعل لايحذف الااذا تقدم مايشعرب وقيال أمركم طاعة بل فال الواسطى انه الاولى لان الخيرم عط الفائدة وعلمه فالمعنى أمركم الدى بطلب منكم طاعة معروفة معلومة لايشك فيهاولاير تاب وقرئ طاعة بالنصب أى أطيعوا طاعة (ان الله خير بما تعدماون) من الطاعة بالقول وما

ومابطن والاثم والبغي بغيرالحق وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلون ومنه شهادة الزور وفى العصدين عن أبىبكرةانرسول اللهصلي اللدعليه وسملم قال ألاأ نشكمها كمرالكائر فلنابلي بارسول الله قال الاشراك ماللهوعةوق الوالدين وكان ستمكنا فحلس فقال ألاوقول الزور ألاوشهادة الزورفازال مكررهاحي قلنا لمته مروان سمعاوية الدزاري أنمأنا سفسان سزادعن فاتك ساوسالة عن أين سنريم عال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب ادهال إأيها الناس عدلت شهادة الرورانتراك مالله ثلاثما ثمقرأ فاحسموا الرحس . من الاوثان واجتنبوا قول الزور وهكذاروا هالترمذي عنأجدن منسع عنمروان بنسعاوية بهثم فالأغر يبانمانعرفه منحديث سفمان سزياد وقداختلف عنهفي

رواية هذا الحديث ولانعوف لاعن برخريم سماعامن النبى صلى المه عليه وسلم وقال الامام أحداً يضا تضمرونه حدثنا محمد دينا سيم مدن العصفرى عن أيه عن حديب النعمان الاسدى عن خريم بن فاتذ الاسدى قال صلى رسول الله صلى الله على المه عن حديث المهم وقال عدلت شهادة الزور الاشراك بالله عزوج ل تم تلاهذه الآية فاحتنب والرجس من الاو مان واحتنبوا قول الزور حنفا الله على المتعارض كين به وقال سنه مان الدورى عن عاصم بن أبى النجود عن وائل بن بعد عن ابن مسعوداً به قال تعدل شهادة الزور الاشراك بالله ثم قرأهذه الآية وقوله حنفا الله أي مخاصم بن أله الدين منحرفين عن الباطل قصد الى لحق والهذا قال غير مشركين به ثم ضرب المشرك مثلا في ضلا الهوا أو موى بهار مع في مكان فقال ومن يشرك بالله في الهوا أو موى بهار مع في مكان فقال ومن يشرك بالله في كان من السماء أي سقط منها فتخطفه الطيراً ي تقطعه الطور وفي الهوا أو موى بهار مع في مكان

سخدة أى بعدد مهلك لمن ووحه طرح من هذاك نم قرأهذه الا يقود تقدم الحديث في سورة ابراهيم بحروفه والفاظه وطرقه وقد فضرب تعالى المشرك من المناطقة وأهذه الا يقود تقدم الحديث في سورة ابراهيم بحروفه والفاظه وطرقه وقد ضرب تعالى المشرك من الا تخرف ورد الانعام وهوقوله قل الدعومن دون الله مالا ينفعنا ولايضر ناونرد على اعقابنا بعداد هدا ناالله كالذي استهو ته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى انتناقل ان هدى الله هوالهدى الآية (ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القاوب لكم فيها منافع الى أجل مسمى ثم محلها الى البيت العتمق) يقول تعلى هدا ومن يعظم شعائر الله أي أوامره فانه امن تقوى القاوب ومن ذلك تعظيم الهدد الوالددن كا قال الحدكم عن ابن عباس يعظم شعائر الله أي السنسمان الفال المنافع المنافى المناف

انأبى نجيم عن مجاهد عن ان عباس ذلك ومن يعظم شعائر الله فالالاستسمان والاستحسان والاستعظام وقال أنوامامةعن سهل كانسمن الاضعمة المدسة وكان المسلمون يسمنون رواه المخارى وعنأبي هريرة انرسول الله صديي الله علمه وسلم قال دم عنرا أحب الى الله من دم سود اوين روادأ حــد وان ماحــه قالوا والعفراءهي المنضاء ساضالس بناصع فالسضاءأفضل من غبرها وعبرها يحزئ أيضالما نتفصحيم المنارىءنأنس انرسول الله صلى الله عليه وسلم في بكيشين أسلحبن أفراين وعن أبي سعيدان رسول اللهصلي الله عليه وسلم ضيي بكشأقرن كحمل أكلف سواد وينظمر فىسوادويمشىفىسواد رواه أهل السنن وصعمالترمدي أى فمه بلق سواد في هذه الاماكن وفى سنزابن ماجه عن أبي رافعان

تضمر ونهمن المخالفة بالفعل وهذا تعليل لماقبلهامن كونطاءتهم طاعة نفاق تمأمرالله سجانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ان يأمرهم بطاعة الله و رسوله فقال (قل أطيعوا الله وأطمعوا الرسول) طاعة ظاهرة و ماطنة بخلوص اعتداد وصحة نية وهذا التيكر برمنه سحانهانا كمدوحوب الطاعة عليهم فان قوله قل لاتسمواطاعة معروفة في حكم الامر بالطاعة وقيدل انهدما مختلفان فالاول نهى بطريق الردوالتو بيخ والشانى أمر بطريق التكليف لهم والايجاب عليهم (فان تولوا) خطاب للمأه ورين وفيه رجوع من الخطاب معرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى الخطاب لهم لتأ كيدالا مرعليه ــم والمبالغة في العناية بهدايتهم الى الطاعة والانقياد وجواب الشرط قوله (فانماعليه) أي على النبي (ماحمل) مماأم به من المبليغ وقد فعل (وعليكم ما حلم) أى ماأمر تم به من الطاعة والاجابة وهو وعيدلهم كأند فاللهم فان يؤلمتم فقدصرتم حاملين للحمل النقيل وفيه المشاكلة (وان تطيعون) فيماأم كم يدونها كم عنه (تهتدوا) الى الحق وترشدوا الى الخيروتفوزو أبالاجر قدأخر جمسلم والترمذي وغيرهما عن علقمة بنوائل الحضرمي عن أبيه فالقدم زيدين أسلم على رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم فقال أرأيت ان كان عليناامرا وأخذون مناالحق ولايعطونا فالفاغاعليم مماحلوا وعلمكم ماحلتم وعن جابرا نه سئلان كانعلى امام فاجر فلقست معه أهل ضلالة أخائل أم لا قال قا مل أهل الضلالة أينا وجدتهم وعلى الامام ماحد لوعليكم ماحلتم (و) جانه (ماعلى الرسول الاالبلاغ المبين مقررة لماقبلها واللام امالله هدفيرا دبالرسول ببيناصلي الله عليه وآله وسلم واماللجنس فيرادكل رسول والبلاغ المبين التبليغ الواضح أوالموضيح والمعدى ان الرسول قدأدى البلاغ فأدوا أبضاأ نتم ماعليكم من طاعمه (وعد دالله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات) الخطاب للمبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمن معه ومن للمبان وقيل للمبعيض

(27 من فتح البيان سادس) رسول الله صلى الله عليه وسامني بكسين غطيين بمينين أقرنين أسملين موجوس وكذاروى أبود اودواس ماجه عن جابرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر سين أقرنين أسملين موجوس فيله ما الخصيان وقيل اللذان رض خصيا عماونم يقطعهما والله أعلم وعن على رضى الله عنه قال أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والا ذن وان لا نضي بتنابله ولا مدابرة ولا شرقا ولا نحر قاءرواه أجدوا على السنن وصحمه الترمذي وفهم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فضي باعض المقرن والا ذن قال سعمد بن المسيب العض النصف فا مسيح وقال بعض أهل الا فعد من المسيم الذن قطع بعضها وعند الشافعي أن الاضحية بذلك النهدة الكن تدكره وقال أحد لا تجزئ الاضحية بأعض الفرن والاذن لهدا الحديث وقال مالله ان كان الدم بسيل من القرن

لم بعدرى والااجرة والله على والمالقا اله فهى التى قطع مقد مما أذنها والمدابرة من لمؤخر اذنها والشرقاء هى التى قطعت اذنها طولا قاله الشافعى والاصمى والما الخرقا فهى التى خرقت السمة اذنها خرقا لمدورا والله أعدام وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تتجوزى الاضاحى العوراء البدين عورها والمريضة المين مرضها والعرجاء البين ضلمها والكسيرة التى لا تنقى رواه أحدوا هدل السدن و صحعه الترمذى وهدف العموب تنقص الله من السعفها وعزها عن استكال الرعى لان الشاء يسدمة ونها الى المرعى فاهد الا تتجزئ المتضعمة مهاعند الشافعي وغيره من الائمة وسيما هو ظاهر الحديث والخملف قول الشافعي في المربضة من ضايس براعلى قولين وروى أبود اودعن عتمة بن عبد السلمى ان رسول الله مصدلي الله علمه وسلم نهى عن المصدر والمستأصلة والحقاء والمستأصلة من المستأصلة والحقاء والمستأصلة من المستأصلة والحقاء والمستأصلة والمستأملة والمستأصلة والمستأسلة والمستأسلة والمستأسلة والمستراء والم

والجلة مقررة لماقبلها من انطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب لهدايتهم وهذا وعدم الله سحانه لم آمن بالله وعمل الاعمال المالح أث بالاستخلاف لهم كما قال سيحانه (الستخانة نهم في الارض) بدلاعن الكفار وهو وعديع جبيع الامة وقيله و خاصىالصحابة ولاوجه لذلك فان الايمان وعمل السالحات لايختص بهم بليمكن وقوع ذلك بنكل واحدمن هلده الامة ومن عمل بكاب الله وسنة رسوله فقدأ طاع الله ورسوله واللام في ايستخلفنهم جواب لقسم محذوف أوجو اب للوعد وتنزيله منزلة القسم لانه ناجز لامحالة والمعنى ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك فيمملوكاتهم وقدأ بعد من فال انها مختصة بالخلفاء الاربعة أو بالمهاجر بن أو ان المراد بالارض أرض مكة وقد عرفت ان الاعتبار بعد موم اللفظ لا بخصوص السبب قال ابن العربي انها بلاد العرب والعجم وهوالصيح لانأرض مكة محرمةعلى المهاجر ينفني الحديث لكن البائس سعد ابنخولة يرنىاه رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم ان توفى بمكة وقال في الصحيم أيضا يمكث المهاجر عَكَمَة بعدة قضاء نسكه ثلاثًا وظاهرة وله (كَاستخلف الذين من قبلهم) كل من استخلفه الله في أرضه فلا يحص ذلك بني اسرائيل ولاأمه من الام دون غيرها قرئ على البنا النناعل والمفعول (ولمكنن لهمدينهم الذي ارتضى لهم) معطوفة على ليستخلفنهم داخلة تحتحكمه كائنة من جلة الجواب والمراديالة كميزه فأالتنبيت والنقر يرأى يجعله الله المامة رراو يوسعلهم في البلاد فيما كوها ويظهر دينهم على جميع الاديان والمراد بالدين هذا الاسلام كمافى قوله ورضيت الكم الاسلام ديناذ كرسيمانه وتعالى الاستخلاف الهمأ ولا وهو جعلهم ملى كاوذ كرالتمكين اليافأفاد ذلك انهدذا الملك ليسعلي وجمه العروض والطرق بلعلى وجه الاستة راروا لثبوت بحيث يكون الملك لهـم ولعقبهم من بعدهم (ولبيدانهم من بعد خوفهم أمنا) معطوفة على التي قبلها قرئ من أبدل ومن بدل وهممالغتان وزيادة البنا تدلءلي زيادة المعني فقراءة التشديد أرجح من التخفيف وزعم

القدرن والعقاءهي العوراء والمشيعة هي التي لاتزال تشييع خلف الغم ولاتبع لضعفها والكسيرة العرجا فهذهالعموب كلها مانعةمن الاجزاء فاماان طرأالعب بعدتعمين الاضحمة فانهلابضرعندالشافعي خلافا لابى حسنة وقدروى الامام أحد عن أبي سعمد قال اشتريت كنشا أضيح بهفعدا الذئب فأخذالا كهة فسألت الذي صلى الله علمه ومهلم فقال ضوبه ولهذا في الحديث أمن نارسول الله صلى الله علمه وسلم اننستشرف العنزوالاذن أى أن تدكون الهدية أوالانحية ممنة حسنة تمينة كارواه الامام أحمد وأبوداودءنء بدالله سءمر فالأهدى عرنجسا فاعطى مها ثلثمائة دينارفأتىالنـــىــــــلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انى أهدديت نجيبا فاعطيت بها ثلثمائة دينارأفا معهاوأشترى بثنها

من القال الخرة الياها وقال الفته المنافع المن عناس المدن المنه والجار والري والحلق والمدن من شعائر الله وقال مجدب أى موسى الوقوف ومن دلفة والجار والري والحلق والمدن من شعائر الله وقال المنه عرائطم الشعائر البيت وقوله لكم فيها منافع اى لكم في المدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأسعارها وركوبها الى أجل مسمى قال مقسم عن ابن عباس فى قوله لكم فيها منافع الى أجل مسمى قال مالم تسميدنا وقال مجاهد فى قوله لكم فيها منافع الى أجل مسمى قال مالم تسميدنا وقال مجاهد فى قوله لكم فيها منافع الى أجل مسمى قال الركوب والذن والولد فاذا مستبد فه أوهد الذهب ذلك كله وكذا قال عطاء والفحاك وقتادة وعطاء الحراسانى وغيرهم وقال آخر ون بالله ان ينتفع بها والنكان كانت هديا ذا حتاج الى ذلك كاثبت فى الصحيحة بن عن أنس ان رسول الله صلى الله علم مديا والمناب المناب ال

صلى الله عليه وسلم انه قال اركبها بالمعروف اذا ألحث البهاوقال شعبة عن زهير بن أبى ثابت الاعمى عن المعيرة بن خدف عن على انه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال لاتشر بمن لمنها الامافض لعن ولدها فاذا كان يوم النعرفاذ بجها وولدها وقوله غم محلها الى البيت العتيق وهو الكعبة كاقال تعالى هدايا لغ الكعبة وقال والهدى معكوفا ان يباغ محله وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريباولله الحدوقال ابن جريج عن عطا والكان بعباس يقول كل من طاف بالبيت فقد حل قال الله تعالى شم محلها الى البيت العتيق ولا يعال أمة جعلنا منسكاليذ كروااهم المنه على مارزقهم من بعيمة الانعام فاله واحد فله أسلم اله واحد فله أسلم الواو بشر المخبتين الذين اذاذ كرالله وجلت قلوم موالصا برين على ما أصابهم والمشمى الصلاة وعمارز قناهم ينفقون ) يخبر تعمل انه لم يزل ذبح المناسك واراقة الدماء على اسم (٣٣٩) الله مشير وعافى جميع الملل وقال على

انأبي طلحة عن الزعماس وايكل أمةجعلنامنسكاقال عمدا وقال عكرمة ذبحا وقال زيدبن أسلف قوله لكل ا - قجعلنا منسكا أنها مكة لم يعدل الله لامة قط منسكا غبرها وقوله لسذ كروااسم الله على مارزقهم منجه مة الانعام كا ثبت في العديد منعن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكىشىن أملحين أقرنين فسهي وكبر ووضع رجاله على صدفاحهما وقال الامام أحد بنحندل حدثنا مزيدين هرون أنبأ ناسلام النمسكين عنعائذالله المجاشعي عن أبى داودوهو نفيه عن الحرث عن زيد بن أرقه م قال قات أو قالوا بارسول الله ماهذه الاضاحي قال سينة أيكم ابراهم قالوا مالنامنها قال بكل شعرة حسنة والفالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة وأخرجه الامام أنوعبدالله محدد نرندس ماحه

تعلبان بينهمافرقا وانهيقال بدلته أىغيرته وأبدلتمة أزلته وجعلت غمره مكانه قال النماس وهذا القول سحيم والمعنى انه سبحانه يجعل لهم مكانما كانوافيه من الخوف من الاعداء أمناو يذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوافيه بحيث لا يحشون الاالله سيحانه ولايرجون غبره وقدكان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقلمل في حوف شديدمن المشركم لايحرجون الافى السلاح ولاءسون ولايصحون الاعلى ترقب لنرول المضرقبهم من الكفارغ صار وافي غاية الامن والدعة وأذل الله الهمشياطين المشركين وفتح علم-م الملادومهدلهم في الارض ومكنهم منها فلله الجد وعن البرآء قال فينا رات ونحل في خوف شديدوعن أبي العالمة قال كان الذي صلى الله علمه وآله وسلم وأصحابه بمكة نحوا من عشرستمين يدعون الى الله وحده والى عمادته وحده ولاشر بك الهسر اوهم ما معون لايؤمرون بالقتال حتى أمروا باله-جرة الى المدينة فقدموا المدينة فأمرهم الله بالقتال وكانواج اخائفين عسون في السلاح ويصحون في السلاح فغير والدلك ماشا الله ثم ان رجلامن أصحابه فالبارسول الله مايأني علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أن تغبر واالا يسيراحتي يجلس الرجه لمنسكم في الملا العظيم محتميا لست فيهم حديدة فانزل الله وعد الله الذين آمنوا الى آخر الاية فأظهر الله نبيه على جزيرة العربفامنواووضعواالسلاحثمانالله قبض سيه فكانوا كذلك آمنين فيزمان أبي بكر وعر وعثمان رضي الله تعالى عنهم حتى وقعوا فيما وقعوا وكفروا النعمة فادخل الله عليهم الخوف الدى كان رفع عنهم واتحذوا الحجروا اشرط وغيروا فعيرمابهم وعن أبى بن كعب قال الماقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسدم المدينة وآوت مالانصار رمتهم العربعن قوس واحدفكانوالا يمتون الافي السلاح ولايصحون الافيه فقالوا أترون المانعيش حتى سيت آمنين مطمئنين لانحاف الاالله فنزلت هـ ذه الآيه وأنحزالله وعده وأطهرهم علىجزيرة العربوافتتحوا أبعد بلادالمشرق والمغرب ومزةوا ملكالا كاسرة وملكوأ

في سننه من حديث سلام بن مسكن به وقوله فالهكم اله واحدة له أسلوا أى معبودكم واحدوان تنوعت شرائع الانبياء ونسخ بعض ابعضا فالجسع يدعون الى عمادة الله وحده لاشريك له وما أرسلنا من قبلت من رسول الانوحى الميه انه لا اله الا أنافا عمدون وله في الما أسلوا أى أخلصوا واستسلوا لحكمه وطاعت و بشرائخ بين قال مجماه دالمطمعة بن وقال الضحال وقتادة المتواضعين وقال السدى الوجلين وقال عروب أوس المخبئين الذين لا يظلون وا ذا ظلوالم ينتصروا وقال الثورى وبشرا لخبئين قال المطمئة بن الدين المنافرة وقال الثورى وبشرا لخبئين قال المطمئة بن المنافرة والمقمى المحاتب قال المحسن ما يقدم والته التصرى والله المنافرة والمقمى الصلاة وأناب السميقع والمقمين الصلاة بالمناف وعن المسن المصرى والمقمى الصلاة وانا حذفت ما للاضافة السبعة وبقية العشرة أيضا وقرأ ابن السميقع والمقمين الصلاة بالمناف وعن المسن المصرى والمقمى الصلاة وانا حذفت

النون ههنا تخفيفا ولوحذ فت للاضافة لوجب خفض الصلاة ولكن على سبيل (٣) القرب فنصبت أى المؤدين حق الله نها أوجب على ممن أدا فرآئضه وممارز قناهم ننه قون أى و ينفقون ما آناهم الله من طب الرزق على أهليم وأقار بهم وفقرائهم و محاويجهم و يحسنون الى الخلق مع محافظة معلى حدود الله وهذه بخلاف صفات المنافقين فانه ما العكس من هذا كام كا تقدم تفسير في سورة براءة (والسدن جعلناها الكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذ كروااسم الله عليها صواف فاذ او جنت جنوبها في كام الله المنافقين فانه عبده في الحقال المدن وجعلها وأطعم والمقاتم حدى الى يبته الحرام بل هي أفض لما يهدى المه كاقال تعالى التحلوا شيعا ثراته ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين (و ١٠٠) البيت الحرام الا يه قال ابن جريج قال عطاء في قوله و المدن جعلناها الكم من

خزائنه ـ مواسـة ولواعلى الدنيا وفي الآبة أوضم دايل على صحة خلافة أبي بكرالصـ ديق والخلفاء الراشدين معده لان المستخلفين الذين آمنواوع لواالصالحيات هم هموفي أياه هم كانت الفتوحات العظمة وفتعت كموزك برى وغهرهمن الملوك وحصل الامن والتمكين وطهو رالدين وعن فسنة فالسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخلافة بعدى ثلاثون سيئة غرتبكون ملكاغم قال أمسك خلافة أبى بكرسنتين وخلافة عرعشرسنين وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة وعلى ستاقال على قلت لحاد القائل اسعيد أمسك سفمنة فالنعرأ خرجه أتودا ودوالترمذى قلت وفيه اجمال تفصملهان خلافةأبي بكركانت سنتمن وثلاثة أشهر وخلافة عركانت عشر سنين وستة أشهر وخلافة عثمان اثننيء شرة سنةوخلافة على أربع سنين وتسعة أشهر وعلى هذا تكون مدة خلافة الائمة الاربعة تسعة وعشر بنسنة وستة أشهروكمات ثلاثين سنة بخلافة الحسن وكات سنة أشهرتم نزل عنها والله أعلم وجلة (يعبدوني) حالبة أومستأذنة مسوقة للثناء عليهم وفير أوجه سيمعةذ كرها السمين (الأيشركون بي شيأ) أى يعبدونى غيرمشركين بي فى العبادة شيأسن الاشياء وقيل معنا دلايراؤن بعبادتي أحداوقيل معنا دلا يخسافون أحدا غیری قالدا بن عباس و قیل معناه لایحبون غیری (ومن کنر) هدنه النعم (بعدذلان) الوعدالية يم أى من استمر على الكفرأ ومن كفر بعد الايان (فاولئك هم الفاسقون) أى الكا الون في النسق وهو اللروج عن الطاعة والطغمان في الكفر وعن مجاهدة قال الفياسقون العاصون وعن أبي العالية قال الكفريج ـ فم النعمة ليس الكنفريالله ولذلك قال الفاسةون ولم يقل الكاءرون قال الالم التفسيرأ ولمن كفر بهذه النعمة وجحدحة هأااذين قذلواعممان فلماقة لوه غريرا للهماج ممن الامن وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتم للون بعدأن كانوا اخوا ناوالقصة معرونة (واقيموا الصلاة) أى فالمنوا واعملواالصالحات وأقمواالصلاة (وأنواالز كانوأطبعواالرسول)قدتقدمالمكلام على

شــ ائرالله قال البقرة والبعـ مر وكذاروي عنابن عروسعدن المسيب والحسن البصري وفال مجاهد انماالددنمن الابلقلت أمأ اطلاق البدنة على البعب برفتنق عله واختلفوا فيصحـةاطلاق السدنة عملى المقدرة على قولين أصهه الديطلق علماذ لكشرعا كاصع الحديث غ جهورالعلاعلى اله تعزى البدنة عن سبعة والبقرة عندمعة كائت الحديث عند مسلم منروا يهجابر بنءبدالله قال أمرنارسول الله صــ لي الله علمه وسلم ان نشترك في الاضاحي البدنة عن سمعة والمقرة عن سبعة وفال اسمق بن راهو يه وغيره بل تجزى البقرة والمعيرعن عشرة وقدورديه حديث في مسند الامام أجــد وسـنن النسائي وغيرهما فاللهأعلم وقوله لكم فيهاخيرأى ثواب فى الدارالا خرة وعن سلمان بنيزيدالكعبي عن

هشام بن عروة عن أسه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال ماعل ابن آدم و الحامة و النه رعلا أحب الى الله من اهراق دم وانم التأتى يوم القيامة بترونم او أظلافها وأشده ارها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيسوا بها نفسارواه اس ما جه والترمذي وحسنه و قال سفيان النوري كان أبو عام كان يستمدين و يسوف المدن فقيل له تقدل لا تستمدين و يسوف المدن فقيل الله عليه وسلم ما أنه قت الورق في شيئة و قال المنافق الله الله عليه وسلم ما أنه قت الله عليه وسلم الله عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم الله عليه وسلم عبد الله قال ملي الله عليه قال من عبد الله قال صليت مع رسول الله من في بعض النسخ و في بعض النسخ

من أمتى رواه أحد وأوداودوالترمدى وقال محد بن اسحق عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن عباس عن جابر قال ضحى رسول الله على الله عن الله على الله على الله عن الله

اسم الله عليهاصواف قال قماما عـ لمي ثلاث قوائم معــ قولة يدهما اليسرى يقول بسم الله والله أكبر لااله الاالله اللهم منك ولك وكذلكروى عن اهدوعلى بن أبى طلحة والعوفى عن الزعباس نحوهذاوقال ايثءن مجاهدادا عقلت رجلها السرى قامت على ثلاث وروى الأى نحم عنده نحوه وقال النحاك يعقل رحلا واحدة فتكون على ثلاث وفي الصحيدن عنانء عرانهأتيءيي رحالقدأ باخدنة وهو ينحرها فقال العثها قماما مقمدة سنة الى القاسم صلى الله عليه وسلم وعن جاس أنرسول اللهصلي الله علمهوسلم وأصحابه كانوا يحرون المدن معقولة اليسرى فائمةعلى مابقي من قوائمها رواه أنوداود وقال الناهمعية حدثني عطاءن دينار انسالمن عدالله فالاسلمان سعدالملا قف من شدة ها الاين وانحرمن شتهاالايسروف سحيم مسلمعن

اقامة الصلاة وايتا الزكاة وكروالا مربطاعة الرسول للتأكمدو خصه مالطاعة لان طاعته طاعة الله ولميذكر مايطيعونه فيمه القصدالة ميم كايشعر به الحذف على مانقر رفي علم المعانى من ان مثل هذا الحذف مشعر بالتعميم (لعلم كم ترجون)أى افعلوا ماذ كرراجين انبرجكم الله سجانه (لانحسن) بالفوقية أى لانحسن امجدوقرئ التحسة (الذين كفروا محزين) فائتين وفال قتادة سابقين (في الارض) وقد تقدم تنسيره وتنسيرمابعده (ومأواهم النار) عطف خبرعلى انشاء أوعلى مقدرأى بلهم مقهورون مدركونومأواهم (وابنس المصير) أى المرجع النارولم افرغ سيمانه من ذكرماذكره من دلائل التوحيد رجع الى ما كأن فيه من الاستئذان فذ كره ههنا على وجه أخص فقال (ياأيها الذين آمنوا) الخطاب للمؤمنين و يدخل المؤمنات فيه تغليبا كافي غيره من الخطابات قال العلماء هـــذه الاكية خاصــة ببعض الاوقات واختلفو افى المراد بقوله (الستأذنكم) علىأقوالالاولانها نسوخة قاله سعمدين المسيب وقال سعمدين جبير أن الامرفيم اللندب لاللوجوب وقسل كانذلك واجباحمث كانوالا انواب لهم ولوعاد الحال لعادالوجوب حكاه المهدوى عن ان عباس وقدل ان الامرهه اللوجوب وانالاتة محكمة غيرمنسوخة وانحكمها البتعلى الرجال والنساعال القرطبي ودو قول أكثر العلما وفال السلمي انها خاصة بالنساء وقال ابن عمرهي خاصة بالرجال دون النساموالمرادبقوله (الذين ملكت أيمانكم) العبيدوالاماء وعن مقاتل بن حسان قال بلغنا ان رجلامن الانصاروا مرأته اسماء بنت مرشدة صنعاللني صلى الله علمه وآله وسلمطعامافقالت أسمامارسول اللهماأقيح هذاانه لمدخل على المرأة وزوحها وهمافي ثو بواحدغلامهما بغيرادن فأبرل الله في ذلك هده الآية يعني بها العسدو الاماءوعن السدى قالكانأ ناس من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم يعهم أن

جابر فى صنة حجة الوداع قال فيه فيحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثلاثا وستين بدنة حمل يطعنها بحرية في يده وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال في حرف ابن مسعود صوافن أى معقلة قياما وقال سيفيان الذورى عن منصور عن مجاهد من قرأها صوافن قال معة ولة ومن قرأها صوافن قال معة ولة ومن قرأها صواف قال تصف بين يديها وقال طاوس والحسن وغيرهما فاذكر وااسم الله عليها صوافي يعنى خالصة لله عن والمالات الزهرى وقال عبد الرجن بن يدصواف ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لاصنامهم وقوله فاذا وجبت جنوبها قال ابن أبى نجيم عن مجاهد يعلى مقطت الى الارض وهو رواية عن ابن عباس وكذا قال مقاتل بن حيان وقال العوفى عن ابن عباس فاذا وجبت جنوبها يعنى ما تتوهذا القول هوم ادا بن عباس وشجاهد فانه لا يجوز الاكل من البدنة اذا نحرت حتى تموت و تبرد حركتها وقد جا في حدد يث مرفوع القول هوم ادا بن عباس وشجاهد فانه لا يجوز الاكل من البدنة اذا نحرت حتى تموت و تبرد حركتها وقد جا في حدد يث مرفوع

لاتعاواالنفوس انتزهق وقسدرواه النورى في جامعه عن ألوب عن يحيى سأبى كثير عن فراقصة الحنفي عن عرس الخطاب انه والذلك ويؤيده حديث شداد بنأوس في صحيح مسلم ان الله كتب الاحسان على كل شئ اذا قتلم فاحسنوا القتلة واذاذ بحتم فاحسنه االذبحة وليحدأ حدكم شفرته وليرح ذبيحته وعن أبى واقد اللهثي قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ماقطع من البهيمة وهى حمة فهوميتة رواهأ حدوا بوداو والترمذى وصححه وقوله فكلوامنها وأطعه مواالقانع والمعترقال بعض السلف قوله فكلوامنهاأمراباحة وقالمالك يستحبذلك وقال غبره يجبوهو وجهليعض الشافعمة واختلفوافي المرادبالقانع والمعترفقال العبوفيءن امن عماس القانع المستغنى بماأعطسته وهوفي مته والمعترالذي يتعرص للثو يلرمك ان تعطمه من اللعم ولايسأل وكذا قَالَ عِلَاهَدُونِ عَدِينَ كَعِبِ الْقَرْطَى (٣٤٢) وقال على بن أبي طلحــة عن ابن عباس القانع المتعدف والمعتر السائل وهذا قول

واقعوانساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجو الى الصلاة فامرهم الله ان يأمروا المملوكين والغلان ان لايدخلوا عليهم في تلك الساعات الاياذن فلابر دكمف أمرهم الله بالاستئذان معانهم غيرمكافين ولوكأن المقصودأ مرهم بالذات لمأ كان لتخصيص النداء والخطاب بالمؤمنين وجه (والذين لم يبلغوا الحم منكم) أى الصبيان والمراد الاحر ارقرئ الحلم يسكون اللامو بضمها قال الاخفش الحاممن حلم الرجل بفتح اللامومن الحلم حلم بضم اللام يحلم بكسرهاوا تفقواعلي ان الاحتلام بلوغ واختلفوا فيماأذا بلغخس عشرة سنة ولم يحتل فالأبوحنه فه لا بكون الغاحتي يبلغ عانى عشرة سنة وبسمكم لها والحارية سمع عشرة سمنة وفال الشافعي وأنو نوسف ومحدوأ حمد في الغلام والجارية بخمس عنسرة سنة يصرمكافاو تجرى علمه الاحكام وان لم يحتلم (تلان مرات) أى ثلاثة بسبب قارنة تلائا الاوقات ارورالمستأذنين بالمخاطبين لانفس الاوقات وانتصاب ثلاث مرات على المصدرية أى ثلاث استئذانات ورجي هـ ذا أبوحيان وقال لا بك أذاقلت ضريتك ثلان مرات لايفهم منه الاثلاث ضربات أومنصوب الحالظرفية أى ثلاث أوقات ثم فسمرتلك الاوقات بقوله (من قبل صلاة الفجر) وذلك لانه وقت القيام عن المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب المقظة وربما يبيت عريا ناأوعلى حالة لايحب انبراه غير فيها (وحين تضعون ثبيا هيكم) التي تلبسونها في النهار (من) شدة حر (الطهيرة) وذلك عندا تتصاف النهارفانهم قد يتجردون عن الثياب لاجـ ل القيلولة ومن للسيان أوبمعنى في أو بمعنى اللام ثمذ كرسيحانه الوقت الثالث فقال (ومن بعد صلاة العشا) وذلك لانه وقت التحرد عن ثيباب اليقظة والخلوة بالاهل والالتصاف بثياب الموم ثمأجل سيمانه هـ ذه الاوقات بعد النفص يل بتوله (ثلاث عورات لـكم) أى أوقات ثلاث عورات وقبلجعل نفس ثلاث مرات نفس ثلاث عورات مالغة وقبل هوثلاث وقال

قمادة وابراه مالنحعي ومجماهدفي روايه عنهوقال ابنعباس وعكرمة وزيدبن أسلم والكابي والحسن المصرى ومقاتل ينحيان ومالك اس أنس القائد عهو الذي يقندع الديث ويسألك والمعيترالذي يعتريك يتضرع ولايسألك وهذا لفظ الحسن وقال سـعيدين جير القانع هوالسائل قال أماسمعت قولالشماخ

لمال المرويصلحه فمغنى

مفاقره أعف سالقنوع قال يعنى من السؤال وبه قال زيد وقالزيدين أسلم القانع المسكين الذي يطوف والمعترالصديق والضعيف الذي يزوروهور وايه عن المهـ عبدالرحر برزيدأيضا وعن مجاهدا بضاالقانع جارك الغني الذى يصرمايدخل يتتك والمعتر الذى يعتربك من الناس وعنهان القانعهوالطامع والمعترهو الذي يعتر بالبدن من غنى أو فقير وعن

عكرمة نحوه وعنه القانع أهل مكة واخبارا سربر بران القانع هوالسائل لانه من أقنع بيده اذار فعها للسؤال والمعترمن الاعتراء وهوالذي يتعرض لاكل اللعم وقد داحتج بهذه الاتية الكريمة من ذهب من العلماء آلى ان الانصيب ة تحزأ ثلاثة أجرا وفثلث لصاحبها يأكله وثلث يهدمه لاصحابه وثلث يتصدق به على الفقرا ولانه تعالى قال ف كاوامنها وأطعه موا القانع والمعتر وفي الحديث الصيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس اني كنت نهيت كم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث في كلو اوادخر و اما بدالكم وفي رواية فكلو اوادخر واوتصد قوا وفي رواية فكلوا وأطعهموا وتصدقوا والقولالثانى ان المضيي يأكل النصف ويتصدق النصف لقوله فى الاتقالمة قدمة ف كلوامنها وأطعموا البائس الفقير ولقوله فيالحديث فكاواوا دخروا وتصدقوا فادأ كل الكل فقيل لايضمن شيأو به فال ابن شريح من الشافعية وقال بعضهم يضمنها كالهابمثلهاأوقيمتها وقيلربضمن نصفها وقيه لثمنهاوقيه لأدنى جرءم نهاوهو المشهو رمن مذهب الشافعي وأما الحلود

لتيسر الاضاحىءنده وأماأهل القرىفيوم النحروأيام التشريق بعدهوبه فالسعمدين جيبروقيل يوم النحـر ويوم بعـده للجميـم وقد لرو نومان نعده و به قال الأمام أحمد وقيل بوم النحرو ثلاثة أمام التشريق بعده ويهقال الشافعي لحديث جب ربن مطعم انرسول الله صلى الله عامه وسلم قال أمام التشريق كلهاذ بحرواه أحدوان حمان وقسل أنوقت الذبح متدالي آخردي الحجة ويه قال ابراهم الخعي وأبوسلة بن مدالرجن وهو قول غريب وقوله كذلاك سخدر ناهالكم العلكم تشكرون ،قول تعالى من أجل هدذامخرناهالكم أىذللناها لكموجعلناهامنقادة لكمخاضعة انشئم ركبم وان شئم حلبتم وانشئتم ذبحتم كاقال تعالى أولم برواأنا خلقنالهم مماعلت أيدينا أنعامافهم لهامالكون الىقوله .

أبوحاتم النصبضعيف مردود وقال النسراء الرفع أحبالي قال الكسمائي العورات الساعات التي تكون فيها العورة قال الزجاج المعنى ليستمأذ نكمأ وقات ثلاث عورات وعورات جععو رةوهي فى الاصل الخلل ثم غلب فى الخلل الواقع فيما يهم حفظه ويمعين ستروأى هي ثلاث أو فات يختل فيها السيتر وقرئ عورات بنتيج الواو وهي لغة هـ ذيل وتميم فانهم ينتحون عين فعلات سواء كان واواأ وياءوالجلة مستأنفة مسوقة اسيان علة وجوب الاستئذان عنعبدالله بنسويد فالسأات رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم عن العورات الذلاث فق ال اذا أناوضعت ثياى بعد الظهيرة لم يل على أحد من الحدم من الذين لم يباغوا الحلم ولاأحد لم يلغ الحلم من الاحر ارالامادن وأداوضعت ثيابي بعد صلاة العشاء ومن قب ل صلاة الصبح أخرجه ان مردويه وعن ابن عباس قال انه لم يؤمن بها أكثر الماس بعني آية الاذن والى لا مرجارتي هـذه لحارية قصرة فائمة على رأسـه ان تستأذن على وعنه قال ترك الناس الاث آيات لم يعملوا بهن هذه الآية والآية التي في سورة النسا واداحضر القسمة الآية والآية التي في الحجرات ان أكرمكم عندالله أتقاكم وعنه قال اذاخلا الرجل بأهله بعدالعشاء فلايدخل على مصبى ولاخادم الاباذنه حتى يصلى الغداة واذاخلا بأهل عندالظهرفثل ذلك ورخص لهمفى الدخول فيما بين ذلك بغير اذن وهوقوله ليس عليكم ولاعليه مجناح بعدهن فامامن بلغ الحلم فانه لايدخل على الرجلوأهله الاباذن على كل حال وهوقوله واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأدنواكما استأذن الذين من قبلهم وعنه ان رجلاساله عن الاستئذان في الثلاث العورات التي أمرالله بهافي القرآن فقال ان الله ستريعب الستروكان الناس لهم ستورعلي أبواجهم ولاجاب في سوتهم فرعا فاالر جل الدمه أوولده أو يتم في جره وهو على أعله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ثم جاء الله بعد بالستورفسط عليهم في الرزق فاتحذواااستورواتحذوا الحال فرأى الناس ان ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي

أفلا يشكرون وقال في هذه الآية الكريمة كذلك سخر ما هاله كم العلم تشكرون (ان سأل الله لحوم هاو لا دماؤه اولكن بناله المقوى منكم كذلك سخرها الكم المكرون الله على ماهدا كم و بشر الحسنين) يقول تعالى الماشر علكم نحرهذه الهدا با والضحايا لتذكروه عند ذبحها فانه الخالق الرازق لا أنه بناله شئ من لحومها ولادمائها فانه تعالى هو الغدى عماسواه وقد كانوا في جاهلهم اذاذ بحوها لا كلهم موضعو اعليها من لحوم قرا منهم موضعو اعليها من لحوم قرا منهم موضعو اعليها من دمائها فقال تعالى ان بنال الله لحومها ولادماؤها وقال البيت بلحوم الا بل ودمائها فقال أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم فنحن أحق ان نفضح فأمرل الله ان بنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن بناله المتقوى منكم أى يتقد لذلك و يجزى علمه ما كالمائه الله المصور كم ولا الح أم والكم دماؤها ولكن بناله المتقوى منكم أى يتقد لذلك و يجزى علمه ما كاجاء فى الصحيح ان الله لا ينظر الحصور كم ولا الح أم والكم

ولكن يظر الى قاوبكم وأعمالكم وجافى الحديث ان الصدقة لنقع في يدال حن قبل ان تقع في يد السائل وان الدم ليقع من الله عكان قبل ان يقع الى الارض كا تقدم في الحديث رواه ابن ماجه و الترمذي وحسنه عن عائشة مرفوعا فعناه انه سبق اتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عله وليسله معنى يتبادر عند العلماء المحية قين سوى هذا والله أعلم وقال وكديع عن يحبى بن مسلم بن النحال سألت عامر االشعبي عن جاود الاضاحي فقال لن ينال الله لمومها ولادما و هان شئت في عن المحاود الاضاحي فقال لن ينال الله لم وهم الله على ماهدا كم أى المعلم أى من أجل ذلك سخر لكم المبدن المدين المدين المحدود الله على ماهدا كم أى المعلم عن فعلما وكرد المرافع المنافع والمعلم وهرامه من عند و به عن وجل (مسئلة) وقد يحدود الله المنه عند الله عن وجل (مسئلة) وقد المدين المدين المدين المدين الرسول في أبلغهم وجامهم به من عند و به عزو جل (مسئلة) وقد

أمروابه وعن أبن عرفى الآية فالهي على الذكوردون الاناث ولاوجه لهذا التخصيص الاناثوءن السلمي فالهي في النساء خاصة والرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار وعناسمسعود قال عليكم اذنءلي أمها تكموءنه قال يستأذن الرجل على أييه وأمه أمنسوخة هي قال لاوالله قال السائل ان الناس لا يعملون بم اقال والله المستعان وقال سعيدبن جبيران باسارة ولون ان هـ ذه الاترة ندخت واللهمانسخت ولكنهام اتهاون به الناس وقال سعيدبن المسيب انهامنسوخة والاول أولى (ايس علمكم ولاعليهم جناح بعدهن أىليس على الممالمك ولاعلى الصيمان اثم في الدخول بغد مراستئذان لعدم مايوجبه من مخالفة الامروالاطلاع على العورات بعدكل واحدة من هذه العورات النكاثوهي الاوقات المتخللة بين كل اثنين منها والجله مستأنفة مقررة للاحريا لاستئذان فى الما الاحوال خاصة وقال أبوالبقاء بعدهن أى بعدد استئذانهم فيهن وردّيانه لاحاجة الى هدا النقدير الذي ذكره بل المعنى ايس عليكم جناح ولاعلم م أي العبيدو الاماء والصبيان في عدم الاستئذان بعدهذه الاوقات المذكورة (طوّا فون) أي هم طوافون (علىكم) والجلة مستأنفة مبينة للعد ذرالمرخص فى ترك الاستئذان والمعنى يطوفون عليكم ومنه الحديث في الهرة الهام من الطوافين عليكم أو الطوافات أي هم خدمكم فلا بأس ان يدخلوا علىكم في غيره \_ ذه الاوقات بغير اذن (بعضكم) يطوف أوطائف (على بعض) والجلة بدل ماقبلها أومؤ كدة لهاوا لمعنى ان كالامنكم يطوف على صاحبه العسدعلى الموالى والموالى على العسدوانما أباح سبحانه الدخول في غسيرتلك الاو هات الثلاثة بغيرا ستئذان لانها كانت العادة انهم لايكشفون عوراتهم في غيرها (كذلك

ذهب أبوحنيفة ومالك والثوري الى القول بوجو ب الائت مة على من ملك نصاما وزاد أبو حنه في اشتراط الاقامة أيضا واحتجرلهم بمار واهأ حدوان ماجه باسناد رجاله كلهم أشات عن أبي هرسرة مرفوعا منوجدسعة فلربضح فلايقرس مصلاناعل انفهه غرامة واستنكره أحدين حنبلوقال عليه وسلم عشرسنين يضحى رواه الترمذي وفال الشافعي وأحمد لاتجب الاضعمة بلهي مستعمة لماجه في الحديث لدس في المال حقسوى الزكاة وقدتقـدمانه عليه الصلاة والسلام نجي عن أمته فأسقط ذلك وجو بهاعنهم وقالأنوشر بحة كنت جارالابي بكروعرفكانالا بضعمان خشية ان يقتدى الناسبج ما وقال بعض الناس الانحية سنة . كفاية اذا قام به واحد من أهل

داراو محله أو بتستطت عن الباقين لأن المقصود اظهار الشعار وقدروى الامام أحد وأهل السن وحسد ما الترمذى عن محنف بن سليم انه معرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول بعرفات على كل أهل بيت في كل عام انها فو وعتبرة هول تدرون ما العتبرة هي التي تدعونما الرجيمة وقد تدكلم في السناده وقال أنو أبو بكان الرجدل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهى بالشاة الواحدة عنه أهل بنه في أكون و يطعمون حتى بنالها الناس فصار كاترى رواه الترمذي وصحعه وابن ما حه وكان عبد الله بن هشام يضمى بالشاة الواحدة عن حمد عا هله رواه المخارى وأمام قد ارسن الاضعية فقد روى مسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذبحوا الامسنة الاان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ومن ههناذه بالزهرى إلى ان الجذع لا يجزى وقابله الاوزاى فذهب الى ان الجذع يجزى من كل حنس وهماغريان والذى عليه ومن ههناذه بالزهرى إلى ان الجذع لا يجزى وقابله الاوزاى فذهب الى ان الجذع يجزى من كل حنس وهماغريان والذى عليه

الجهورانما يجزئ الذي من الابل والمقروا لمعزأ والجذع من الضان فأما الذي من الابل فهو الذي له خسسة ينودخل في السادسة ومن المقرماله سنتان وأما الجذع من الضان فقيل ما له سنة ومن المقرماله سنتان وأما الجذع من الضان فقيل ما له سنة وقيل عشرة أشهر وقيل شمان الحل شعر ظهره وقائم والجذع من المعترفة عن المعترفة من المعترفة من المعترفة المعترفة المعترفة من المعترفة من المعترفة من المعترفة من المعترفة من المعترفة المعترف

الله بكافء مده وقال ومن يتوكل علىالله فهوحسمه اناللهالغ أمره قدجعل الله لكل يأقدرا وقوله ان الله لا يحب كل خوان كةورأى لا يحب من عياده من اتصف بمذاوهوالخمانة فى العهود والمواثمق لايني بمآقال والمكفر الحدللنم فلا يعترف بها (ادن للذين يقاتلون مانهم ظلواوان الله على نصرهم لقدر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الاان يقولوا ربناالله ولولا دفع الله الماس بعضهم ببعض الهسدمت صوامع و سعوصافاتومساجدید کر فيهاأسمالله كثبراوالمنصرنالله من ينصره ان الله لقوى عزيز ) قال العوفىءن ابنءباس نزلت في مجد وأصحابه حبن اخرجوامن المدنة وةال غبرواحده من السلف كان عماس ومجاهد وعروة سالزبر وزيدبن أسلم ومقاتل سحمان وقتادة وغبرهم هذه أول آمة نزات فى الجهاد واستدل بهذه الآية بعضهم على ان السورة مدنية وقاله مجماهدوالضحاك وقتادة وغسر . واحدوقال ابربر يرحدثني يحيي بنداودالواسطى حدثنا المحقين

أى مد لذلك الديين (يين الله لكم الآيات) الدالة على ماشرعه الكم من الاحكام (والله عليم) أى كثير العلم بالمعلومات (حكيم) كثير الحكمة في أفعاله (واذا بلغ الاطفال منكما لحلى بنسهائه ههما حكم الاطفال الاحرارا ذابلغوا الحلم بعسدما بين فيمامر حكم الأطفأل الذيزلم يبلغوا الحلم فى أنه لاجناح عليهم فى ترك الاستئذان فيماءدا الاوقات النلاثة ففال (فليستأذنو) أذاد خلوا علىكم في جيسع الاوقات (كماستأذن الذين من قملهم) الموصول عبارة عن الذين قدل الهم لا تدخلوا بوتاغير بيوت كم حتى تسأنسواالاتية والمعنى استئذانا كمااستأذن الاحرارال كيارالذين أمروا بالاستئذان من غيراستنناه قالعطا واجب على الناس ان يستأذنو ااذا احتملوا احرارا كانوا أوعسدا وسئلحذيفة أيسستأذن الرجلءلى والدنه قال نع ان لم تفعل رأيت منها ما نكره وقال الزهري وسعمدس المسيب يسمأذن الرجل على أمه وفي همذا المعنى زات همذه الآية (كذلك بين الله لكم آياته والله علم) بأمور خلقه فيما يين من الاحكام (حكم) بما دبروشرع من مصالح الانام (والقواعدمن النسام) المرادبهن العجائز اللاتى ومدن عن الحمضأوعن الاستمتاع أوعن الولدمن الكهرفلا يلدن ولايعضن واحدتها فاعد بلاهاء ليدل حذفها على انه قعود الكبركا فالواامر أة عامل ليدل حذف الهاء على انه حل حبل ويقال قاعدةفي بيتها وحامله علىظهرهما قال الزجاجهن اللاتى قعدنءن التزوييج وهو معنى قوله (اللاتي لارجون الكام) أى لايطمعن فمه الكبرهن وقال الوعسدة اللاتي قعدنءن الولد وليسهدا بمستقيم لان المرأة تقعدعن الولدوفيها مستمتع وقيل هن المجائز اللواتي اذارآهن الرجال استقذر وهن فامامن كانت فيها بقية جمال وهي محل الشهوة فلاتدخل في حكم هذه الآية ثم ذكر سجانه حكم القواعد فقال فليس عليهن جناح أَنْ يضعن سُمَامِنَ ) التي تمكون على ظاهر البدن كالجلباب والردا الذي فوق الثياب والقناع الذىفوق الخار ونحوها لاالثياب التيءلي العورة الخاصة والخار وانماجازلهن ذلك لانصراف الانفس عنهن اذلارغب قلار جالفيهن فأياح الله سحانه اهن مالم يحه لغميرهن وعناسءباس فىالآية قالهى المراة لاجناح عليها ان تجلس في بيته ابدرع وخاروتضع عنها الجلباب مالم تتبرج بماكرهمالله وعنه انه كان يقرأ ان يضعن من

( ٤٤ - فتح البيان سادس) وسف عن سفيان عن الاعش عن مسلم هو البطين عن سعيد بن جيبر عن ابن عباس قال لما أخر بح النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخر جوانبيهما بالله واناليه راجعون ابه لمكن قال ابن عباس فأنزل الله عزو جل أذن للذين بقا تلون بانهم ظلموا وان الله على نصر هم لقدير قال ابو بكررضى الله تعالى عنه فعرفت انه سدكون قتال ورواه الامام أحد عن المحق بن وسف الازرق به وزاد قال ابن عباس وهى أول آية نزات في القتال ورواه الترمذى و النسائي في التقسيم من سننهما و ابن أبي حاتم من حديث المحق بن وسف زاد الترمذى و وكسع كلاه ماعن سفيان النهورى و و قال الترمذى و ديث حسن وقدر واه غير واحد عن الثورى وايس فيه ابن عباس و قوله وان الله على نصر هم القدير أي هو قادر على نصر عداد المؤسنين

من غيرقتال ولكن هو يريد من عباده ان يبلوا جهد هم في طاعته كاقال فادالقيم الدين كذروا فضر ب الرقاب حتى ادا أشخه وهم فشد والوثاق فامامنا بعد و امافدا وحتى تضع الحرب أوزار ها ذلك ولويت الله لا تتصرمنهم ولكر ليبلو بعضكم يبعض والذين وتلا الى الله فلن يضل الله مسبه يم مويد علم الله مويد خلهم الجنة عرفها لهم ويتوب الله على من يشاء والله علم حكم وقال أم ويذهب غيظ فلوم مرم ويتوب الله على من يشاء والله علم حكم وقال أم حسبم ان تترسي واولم الله الله الله الذين (٢٤٦) جاهدوا مسكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولامومنين واحمة والله

أيابهن ويتولهو الجلباب وعن ابنء ـ ر قال تضع الجلباب وعن ابن مسعود مثله و زاد الرداء ثم استننى حالة من حالاتهن فقال (غير متبر جات بزينة) اى غير مظهرات للزينة التى امرنبا - نمائها فى قوله ولا يبدين زينتم ن لينظر اليهن الرجال اوزينة خفية كقلادة وسواروخلخال والتبرج المكشف والظهو رالعمون والمكلف في اظهارما يحني واظهار المرأةز ينتها ومحاسنهاللر جال ومنهبرو جمشيدةو بروج السما ومندقوله مسفينة بارجمة اىلاغطاء عليها (وأن يستعذفن) اى وان يتركن وضع الثياب و يطلبن العفة عنه وقرئ بغيرالسين (خيراهن والله مميع عليم) اي كثيرالسماع والعلم بالمغهدها (اليس على الاعمى حرج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج) اختاف اهل العلم فى هـ ذه الا يَه هل هي محكمة اومنسوحة قال ما لاول جماعة من العلما وبالثاني جماعة قيل ان المسلمين كانو اا داغزو اخلفو ازمناهم وكانو ايدفعون البهم فاتيح ابواجهم ويقولون الهمقدأ حللنا الكمان تأكلوا بماني بيوتناوكانو ايتحرجون منذلك وقالوا لاندخلهاوهم غيب فنرات هذه الآية رخصة الهم فعني الآية نفي الحرج عن الزمني في أكلهم من بيوت أفارجهأو بوتمن يدفع اليهما لمنتاح اذاخر جالغزوو فال التحساس وهدذا القول من أجـ ل ماروى في الا يقد في معن الصابد والنابعين من التوقيف وقيـ ل ان هؤلا المذكورين كانوا يتحرحون من مؤاكلة الاصحاء حذارا من استقذارهم الاهموخوفامن تأذيه مافعالهم فهرات وقيل ان الله رفع الحرج عن الاعمى فيما يتعلق بالتك كله ف الذي يشترط فبه البصر وعن الاعرج فهايشترط في التكلمف به القدرة المكاملة على المشيء على وجمه يتعذرالاتمان به مع الدرج وعن المريض فيما يؤثر المرض في اسقاطه وقمل المراد بهذاالحرج المدفوع عن هؤلاءهوالحرج فى الغزوأى لاحرج على هؤلا فى تأخرهم عن الغزو وقبل كالالرحل اذاأ دخل أحدامن هؤلا الزمني الى مته فلم يجدفيه شمأ يطعمهم الاهدهب وسمالى بيوت قرابته فيتحرج الزمني من ذلك فنزات وعن سعيد بن جبير قال الما نرات بالماي الذين آمنوالاتأ كلوا أموالكم مينكم بالباطل فالت الانصار مابالمد بنقمال أعرزمن الطعام كانوا يتحرجون أن بأكاوامع الاعمى ية ولون انه لا يبصر موضع الطعام وكافوا يتحر حون الاكل مع الاعرج يقولون ان الصيح يستقه الى المكان ولا يستطيع انراحمو يتحرجون الاكل معالمريض يقولون لايستطيع أن يأكل مثل العصيح وكأنوا

خمر عمانعملون وقال ام حسمتم ان تدخلوا الحمة ولمايعلم الله الذين جاهدوامنكم ويعممالصابرين وقالولسلونكمحتى نعلمالجاهدين منه كمهوالصارين وتهاوأخماركم والاتات في هذا كثيرة ولهذا قال واناتله على نصرهم لقدير ولهذا تهال النعماس في قوله وان الله على نصرهم القدير وقدفعل وانما شرع تعالى الجهاد في الوقت الالق مهلانهم لما كانواءكمة كان المشركون أكثرعددا الوأمر المسلمون وهمأقل منالعشر بقتال الماقيز اشق عليهم والهذا لماماييع أهل نثر بالملة العقمة رسول الله صلى الله علمه وسلم وكانوانيفا وغمانين فالوابارسول الله الانميل على أهل الوادى يعنون أهلمني لمالى مني فنقتلهم فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم انى لم أومر بهذا فلابغي المشركون وأحرجواالنبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا ينتله وشردوا اصحابه شذر مذرة في دهيم منهم طائفة الي الحدثة وآخرون الى المدينة فلما استقروابالمدينة ووفأهمرسول الله صلى اللهءلمهوسلم واجتمعوا

عليه وقاموا بنصره وصارت الهمدار اسلام ومعقلا بلخون المه شرع الله جهاد الاعداف كانت هده الآية أول بتحرجون ما زل في ذلك فقال تعالى أدن للذين بتا تلون ما نهم ظلوا وان الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغيرحق قال العوفى عن ابن عماس أخرجوا من مكة الى المدن تبغير حق يعنى محدا وأصحابه الاان يقولوا ربنا الله أى ماكان الهم الى قومهم اساقو لا كان لهم ذنب الاأنهم وحدوا الله وعبدوه لا شرب له وهذا استناء منقطع بالنسمة الى مافى نفس الامرو أما عند المشركين فال أكبر الذنوب كا قال تعالى عن عندود ومانقم والمنهم الاان يؤمنوا بالله المناه المناه المناه الله الله الله المناه المنا

فانزان سكينة عليمًا \* وثبت الاقدام ان لاقيمًا ان الالى قد بغوا عليمًا \* اذا ارادوا فتنه أبينا

فيوافقه مرسول الله صلى الله علمه هوسه ألى يقول مهم آخركل قافية فاذا فالوا اذا أرادوا فتنة أبينا يقول أبينا يدبها صونه ثم قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضه مربعض ألى لولا انه يدفع بقوم عن قوم و يكف شرورا ناس عن غهرهم بما يحلقه و يقدره من الاستماب الهسدت الارض ولاهلك القوى الضعدف لهدمت صوامع وهي المعابد الصغار للرهبان قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالمية و عكرمة والضحال وغيرهم و قال قتادة هي معابد الصابئين (٣٤٧) وفي رواية عنه صوامع الحبوس و قال مقاتل

ابن حيان هي السوت اليء لي الطمارق و سمع وهي أوسع منها وأكثر عادين فهما وهي لانصارى أيضا قاله الوالعالمة وقتادة والضحالة وابن صغرومقاتل اس حمان وخصمف وغيرهم وحكي ابن جبير عن مجاهد وغدره انها كأئس الهود وحكى السدىعن حدثهءن النعساس انها كائس الهود ومجاهد انما قال هي الكنائس واللهأعلم وقوله وصلوات عال العوفى عن ابن عباس الصلوات الكائس وكذا فالعكرمة والضحانة وقنادة انماكنانس الهود وهـم يسمونها صـالوات وحكي السدىعن حدثه عن الناعماس انهاكائس النصاري وفالأنو العالمة وغره الصاوات معابد الصابئين وقال الأأل نجيمءن محاهد الصاوات مساحد لاهل الكاب ولاهل الاسلام بالطرق واماالمساجدفهي للمسلمن وقوله يذ كرفيهااسم الله كثيرافقد قيل المضمر فيقوله بذكرفيها عائدالي المساحدًا. لانه اقرب المذكورات ووال الضحاك الجدع بذكرفيها

يتحرجون أنيأ كلواف يوقأ قاربهم فنزات ابسعلي الاعي بعني في الاكل مع الاعي وعن مقسم نحوه وعن مجاهد قال كان الرجل يذهب مالاعمى أوالاءرج أوالمربض الى يت أمه أو بيث أخمه أو يدت عمه أو يدت عمله أو يت خاله أو يت خالته فكان الزمني يتحرجود منذلك بقولون انمايذهبون بناالي يوتغيرهم فنزأت هدده الاتية رخصة لهم وعنعائشة قالتكانالمساونىرغون فىالنفيرمعالنبى صلى الله علمه وآله وسلم فيدفعون مفاتيحهم الى زمناهم ويقولون الهم قدأ عللنالكم أنتأ كاواممااحتجتم اليه فكانوا يقولون الهلا يحللناأن فأكل انهم أذنو النامن غميرطيب نفس وانمانحن زمنى فأنزل الله ولاعلى أنفسكم أن تأكوا الى قوله أوماملكم مفاتحه كاسمأتي وعن ان ساس قال لمانزلت باأيها الذين آمنوالا تأكلوا أو والكم منكم بالباطل قال المساون ان الله قديم انا ان فأكل أمو الناسنة الالساطل والطعام هو أفضل الاموال فلا يحل لاحدمنا أَن يا كل عندأحد فك فالناس عن ذلك فأنزل الله لس على الاعمى حرب الى قوله أوماماكمتم مفاتحه وهوالرجل وكلالرجل ضمعته والدى رخصالته انيأ كلمن ذلك الطعام والتمروشر بالله وكانوا أيضابتمر جونأن يأكل الرجل الطعام وحدده حتى بكون معه غير فرخص الله لهم فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جيعا أواشتانا وعن الغيماك قال كانأهل المدينة قدل ان يعث الذي صدني الله علمه وآله وسلم لا يخالطهم فى طعامه مأعمى ولا مريض ولا أعرج لايستنظم عالمزاحة على الطعام فنزات رخصة في مؤاكلتهم وعن الزهرى انهسال عن قوله ليس على الاعي حر جمايال الاعي والاعرج والمريضذ كرواهما فقالأخبرنى عبيدالله بنعبدالله انالمسلمين كانوااذاغزوا خلمنوا زمناهم وكانوايدفعون اليهممفاتيم أبوابههم يقولون قدأ حللنالكم أن تأكلوا بمانى ببوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك يقولون لاندخلها وهم غيب فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم (ولاعلى أنفسكم) أى عليكم وعلى من يما لله كم من المؤمنين وهدذا المداء كالرم مستأنفأى ولاعلمكم أيهاالناس والحاصل انرفع الحرج عن الاعمى والاعرج والمريضانكانباعتباره ؤاكلة الاصحاء أودخول ببوتهم فبكون ولاعلى أنفسكم متصلاعا قبلهوان كان رفع الحرج عن أولئك باعتبارا المكاليف التي يسترط فيها وجود البصروعدم العرج وعدم المرض فقوله ولاعلى أنفسكم ابتداء كلام غيرمتصل عداتبل

الفالبون و قال تعالى كانسكرولله عاقبة الامور) قال ابن أى حاتم حدثنا أى حدثنا أبوال بيم الزهرانى حدثنا جادب ذيد وامروا بالمعروف ونه واعن المنسكرولله عاقبة الامور) قال ابن أى حاتم حدثنا أى حدثنا أبوال بيم الزهرانى حدثنا جادب ذيد عن أبو بوهشام عن محد قال قال عال عنمان عندان فينا برات الذين ان مكاهم في الارض أقام والصلاة وآنو الزكاة وامروا بالمعروف ونه واعن المنسكرة فاخر جنامن ديار نابغ مرحق الاان قلنا رئيا الله ثم مكافى الارض فاقتنا الصلاة وآنو آنينا الزكاة وامرنا بالمعروف ونه بناعن المنسكرولله عاقبة (٣٤٨) الامورفهي لى ولا صابى وقال أنو العالمة هم أصحاب محد صلى الله علمه وسلم

(أن تأكاواً) أنم ومن معكم (من بيوتكم) أى السوت التي فيها مناعكم وأهلكم فيدخل بيوت الاولاد كذا قال المفسرون لانهاد اخله في بيوته ـ م الكون بيت اب الرجل ينته فالذالم يذكر سبحانه بيوت الاولادوذكر بيوت الاتياءو بيوت الأمهات ومن بعدهم قال النحاس وعارض بعضهم همذا وقمال هذا تحدكم على كاب الله سبحانه بل الاولى في الطاهر أن يكون الابن مخالف الهؤلاء ويجاب عن هذه المعارضة مان رتمة الاولاد بالنسبة الى الآماء لاتنقص عنرتبة الآتا والنسبة الى الاولاد بل للاتاه خصوصمة في أموال الاولاد لحديث أنت ومالك لاسلا وحدديث إلدالر حل ن كيمه وقدذ كرستهانه سوت الاخوة والأخوات بلبوت الاعمام والعدات بليوت الاخوال والخالات فيكيف بنيي س-جانه الحرج عن الاكل من بيوت هؤلا ولا ينفيه عن بيوت الاولاد أو المعنى من بيوت ازواجكملان بيتالمرأة كميت الزوج ولان الزوجين صارا كنفس واحدة وقيل أراد من أموال عبالكم والعدموم أول فيشمل البكل (أوبيوت آبائكم أوبيوت أمها تكم أويوت اخوانكم أويبوت أخواتكم أويوت أعمامكم أويوت عماتكم أويوت أُخوالكمأو بوت الاتكم) وقدة مديعض العلما جوازالا كل من بيوت هؤلاء بالاذن منهم لان الاذن أنابت ولالة وقال أخرون لايد \_ ترط الاذن قد لوه في ااذا كان الطعام مبذولافان كان محرزادونهم لم يجزاهم أكله قال الخطيب وهؤلا ميكني فيهم أدنى قرينة بل يذبغي أن يشد ترط فيهم اللايع لم عدم الرضا المخلاف غيرهم من الاجانب فلابد فيهم من صريح الاذن أوقر بنة قوية هـ ذاما ظهرلى ولم أرمن تعرض لذلك ثم قال سجاته (أوماملكم مفاقعه) أى البيوت الى عَلىكون النصرف فيها بإذن أربابه اوذلك كالوكلام والخزان فانهمهم يملكون النصرف في بيوت من اذن الهمبد خول بيته واعطائه مم فتماحه وقيل الراديج ابيوت المماليا قرئ ملكم بفتح الميمو تحفيف اللام وبضم الميموكسر اللاممع نشديدها وقرئ مفاتيحه ومفتاحه على الافراد والمفاتح جمع مفتح والمفاتيج جع منتاح (اوصده مرة كم) أى لاجناح على كم أن تأكاوا من بيوت صديقة كم وان لم يكن بينكم وبيئه قرابة فان الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب به نفسه والصديق يطلق على الواحدوالج مومثله العدو والخليط والتطين والعشير قال قتادة اذاد خلت يت صديقك من غيرموا مرته ثم أكلت من طعامه بغيرا ذخه لم يكن بذلك بأس وعن ابن زيد

وفال الصماح بنسوارة الكندي مهمت عربن عبدالعزيز يخطب وهو هول الذين ان مُكَّاهِم في الارض الاتمة ثم قال ألا انها لست على الوالى وحده ولكنها على الوالى والمولى عامه ألاأنشكم بمالكم على الوالى من ذا كم وبماللوالى عليكممنه انالكمعلى الوالىمن ذلكمان أخدذكم بحنوق الله عليكم وانباخيذ لمعسكممن بعض وانيهد بكم لاتي هي اقوم ماستطاع وانعليكم منذلك الطاعة غبرالمزوزة ولاالمستكره بها ولاانخالف سرهاء للنبتها وقالءطمة العوفي هـذه الاكة كقوله وعدالله الذمن آمنوا منكم وعلوا الصالحات ايستغلفنهم في الارض وقوله وللهعاقد ةالامور كقوله نعالى والعاقبة لامتقين وفال زيد سأسلم وللهعاقبة الامور وعنــدالله ثوابماصنعوا (وان يكذبوك فقدد كذبت فملهم قوم نوح وعادوغو دوقوم ابراهم وقوم الوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثمأخذتهم فكمف كالناكمر فكابين مى قربة

أهدكاها وهى ظالمة فهى حاوية على عروشها و بترمعطن وقصر مشدد افلم يسيروا في الفلوب التى فى الصدور) يقول فى الارض فند كون لهم قلوب التى فى الصدور) يقول نعمى الابصار ولكن تعمى الفلوب التى فى الصدور) يقول تعمل الله عليه وسلم فى تكذيب من حالفه مى قومه وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم فوح الى ان قال وسك ذب موسى أى معما جا به من الايات المينات والدلائل الواضحات قامليت المكافرين أى أنظر تهم وأخرتهم ثم اخذتهم فركم ف كان دكراى فك ف كان انكارى عليهم ومعاقبتى لهم وذكر بعض الساف انه كان بين قول فرعون القومه انار بكم الاعلى

وبين اهلاك الله اربعون سنه وفي العديدين عن اليه موسى عن الذي صلى الله علمه وسلم اله قال ان الله له لى الظالم حتى اذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك اخذر بك اذا اخذ القرى وهي طالمة ان اخذه البم شديد ثم قال تعالى ف كاين من قرية اهلكاها أى كم من قرية اهلكتما وهي ظالمة أى مكدبة لرسلها فهي خاوية على عروشها قال الضحاك سقوفها أى قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها وبتر معطلة أى لايستنى منها ولايردها احدبعد كثرة وارديما والازد عام عليها وقصر مشديد قال عكرمة يعنى المبيض بالجص وروى عن على بن ابى طالب ومجاهد وعطا وسعيد بن جبيروا في المليح والضحاك (٣٤٩) نحوذ لك وقال آخرون هو المنيف المرتفع

إوقال آخرون المشمد المسع الحصن وكل همذه الاقوال متقاربة ولا منافاة مدنهافانه لم يحمأ هلاشدة بنائه ولاارتفاعه ولااحكامه ولاحصاته عن حاول بأس الله بهم كا قال تعالى اينماتكونوالدرككم الموتولو كنتم فى بروج مشيدة وقوله أفلم يستروافي الارض أى مابدانهم وتفكرهمأ يصاودلك كافكاقال ابن أبي الدنسافي كتاب المفكر والاعتبار حدثناهرون بنء دالله حدثناسمارحدنناجعفرحدثنا مالك ن مارقال أوحى الله تعلل الىموسى بنعران علىه السلام ان ياموسي اعداعلين من حديد رعصا تمسم فى الارض ثم اطلب الا ماروالعبرحي بمرق النعلان وتذكمه العصا وقال ابن الى الدنيا قال بعض الحكما احي قلمك بالمواعظ ونوره بالتنكروموته بالزهددوقومالمقسوذلله بالموت وقيدره بالنما وبصره فجائع الديباوحذرهصولة الدهر وفحش تقلب الايام وأعرض علمه أخمار الماضين وذكره مااصاب من كان قبله وسمره في دمارهم وآثارهم

والهذاشي قدانقطعانما كانه هدذافي أوله ولم يكن الهمأ بواب وكانت السمة ورمرخاة فر بمادخل الرجل البيت وليس في مأحد دفر بما وجد الطعام وهوجا مع فسوغه الله أن بأكاه وفالذهب ذلك اليوم السوت فيهاأهلهافاذاخر جواأغلقوا قال النسني فاماالات فقد علب الشع على النماس فلا يؤكل الاباذن انتهلي قال المحلى المعنى يجوزالا كل من بيوتمن ذكوآن لم يعضروا أى الاصناف الاحدد عشر اذاع لم رضاهم به بصر م اللفظ او بالقرينة وان كانت ضعيفة وخصوا هؤلا وبالذكرلان العادة جارية بالتبسط بينهم وقيل ان هذا كان جائز افى صدر الاسلام ثمنسي والاول أولى ثم قال سعانه (ليس عليكم جناح أنتاً كاواجيعااواشاتا)أى مجمعين اومفترقين جعشت وهوالمصدر بعني التفرق يقال شت القومأى تفرقوا وهذا كالاممسة أنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ماقبله وقد كان بعض العرب يتحر جأن يأكل وحدده حتى يحدله اكملا يؤاكاه فمأكل معده وبعض العرب كان لاياكل الامعضيف فال قنادة كان هذا الحي من بني كنانة من خرية برىأحدهمانعلمه مخزاةأن بآكل وحده فى الجماها يتحتى انكان الرجل يسوق الذود الحفل وهوجائع حتى يجدمن يؤاكاء ويشاربه فأنزل الله هذه الآمة وعن عكرمة وأبى صالح قالا كانت الانصاراذا نزل بهم النسيف لايأ كاون حتى يأكل الضيف معهم فنزلت رخصة لهم وعن ابن عباس قال خرج الحرث غازيا معرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخافءكي أهله غالدبن يزيد فحرج أن يأكل من طعامه وكان مجهود افترات وقدترجم التفارى في محيد ماب قوله تعالى هـ ذا ومقصوده فيما قال أهل العلم في هـ ذا الماب الاحة الأكل جمعاوان اختلفت أحوالهم في الاكل فقد سوغ النبي صلى الله علمه وآله وسلم ذلك فد ارسنة في الجماعات التي تدعى الى الطعام في النهد والولانم والاملاق في السفروما ملكت مفاتحه بإمانة أوقرابة اوصداقة فالأأن تأكل مع الذريب أوالصديق ووحدك والتهدما يجمعه الرفقاء من مال اوطعام على قدر نفقتهم ينفقونه بينهم فال ابن دريد يقال من ذلك تناهد القوم الشيء بينهم قال الهزى وفي حدد يث الحسين أخرجوانم دكم فانه أعظم للبركة وأحسن لاخلاقكم والنهدما تنخرجه الرفقة عندالمناهدة وهواستقسام النفقة السوية بالسفروغيره (فاذادخلتم ببوناً) هذا شروع في مان أدب آخر أدب به عبادهأى اذادخلتم بيوتاغ يرالبيوت التي تقدمذكرها (فسلمواعلى أننسكم) أى على

وانظرمافع الواواين الواوعم انقلبوا أى فانظروا ما حل بالام المكذبة من النقم والنكال فتكون الهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها المن في على المعرون بها فانها الانعمى الابصار والكن تعمى القلوب التى فى الصدوراى ليس العمى عمى البصروا بما العمى على المصرة وان كانت القوة الباصرة سلمة فانها الاتندذالي العبرولاتدرى ما الخبروما احسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى وهو أبو مجد عبد الله بن مجد بن جدارة الانداسي التسترى وقد كانت وفاته سينة سمع عشرة وخسمائة

امن يصبح الى داعى الشقا وقد . نادى به الناعبان الشيب والكر

ان كنت لانسمع الذكرى فقيماترى \* فى رأسك الواعيان السمع والبصر ليس الاصم ولا الاعى سوى رجل \* لم يم ـ ده الهاديان العين والاثر لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الاعلى ولا النبران الشمس و القدمر لير حلن عن الدنيا و ان كرها \* فراقها الثاويان البدو و الحضر

(٣٥٠) الله وعده وان يوماعندر بك كالف سنة مما تعدون وكاين من قرية أملمت

أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم وقيل المراد البيوت المذكورة سابقاوعلى القول الاول فقبال الحسب نوالنخعي هي المساجية والمرادسلو اعلى من فيهام رصنف كم فان لم يكن في المساجدأحد فقيل يقول السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل يقول إسلام عليكم مربيد اللملائكة وقال بالة ول الشاني اعني انها السوت المذكورة سابقا جماعة من العصابة والتبابعين وقد للمراد بالسوت هناكل البيوت المسكونة وغيرها فيسلم على أهل المسحكونة وأماغير المسكونة فيه لم على نفسه بان يقول السلام عليما وعلى عباد الله السالمين قال ابن العربي القول بالدموم في المبوت هو العديم ولادليل على التخصيص وأطلق القول ايدخل تحت هذا العسموم كلبيت كان للغير أولنف فأذا دخل بتالغيره استأذن (تحية) أى فيواتحية البتة صادرة مشروعة (من عندالله) أىمن جهته ومن لدنه يعني ان الله حماكم بها وقال الفراءان الله أحركم أن تفعلوها طاعة له غروصف هذه التعية فقال (مباركة)أى كثيرة البركة والخيرداعة ما يثاب عليها (طيسة) أى تطيب بها نفس المستمع وقيل حسينة جيلة وقال الزجاج أعلم الله سيحانه ان ألسلام مبارك طيب لمافه من الابر والثواب قال ابن عباس في الآية و عوالسلام لانه اسم الله وهوتحية أهل الجنة وعنجابر بنعبد الله قال اذادخلت على اهلك فسلم عايهم تحية من عنداللهمماركة طيبةأخر جهالعمارى وغيره وعناس عباس فالهوالمسجدا دادخته فتمل السملام علمينا وعلى عبادالله الممالحين وعن ابن عرفال اذادخلت البيت غمير المسكون اوالمسعد فقل السلام الخ (كذلك بين الله لكم الايات) أى يفصل الكم معالم دينكم تأكيد الماسبق وقد قدمناان الاشارة بذلك الى مصدر النعل (لعلكم تعقلون) تعليل لذلك التيمين برجاء تعقل آيات الله سيحانه وفهم معافيها (انما المؤمنون الذين آمنو ا بالله ورسوله) مستأنفة مسوقة لتقرير ما نقدمها من الاحكام وانحامن صمغ الحصر والمعنى لايتم اعلن ولا يكمل حتى يؤمن الله ورسوله (واذا كانو امعه) أي معرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هوصلة مانية ومحط الكمال (على أمرجامع) أى طاعة يجمّعون عليمانحوالجهمة والجاعمة والنعروالفطروالجهاد أرتشاورفي أمرواشماه ذلكوسمي الآمر جامعامبالفةوفيه استفادمجازى لان الامر لماكان سببافي جعهم نسب الجع اليه

(و يستعملونك بالعذاب ولن يحاف أهاوهي ظالمة ثمأخ ذتهاوالي الصبر) يقول تعالى لنسه صاوات الله وسلامه علمه ويستعاونك مالعذاب أى هؤلا • الكفار الملدون ألمكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الا خركما قال تعالى واذ قالوا اللهم ان كان هــذاهوالحقمن، عندك فامطر علنا حمارة من السماءأو ائتنا يعذاب ألم وقالوار ساعل لنا قطنا قدل ومالحساب وقوله وان بخلف الله وعده أى الذى قدوعد من اقامة الساعة والانتقام من أعدائه والاكرام لاوايائه قال الاصمعي كنت عندأى عروس العلام فحاءه عروس عسدفقال باأماعرو هل يخلف الله المهماد فقال لأفذكر آن وعد فقالله أمن العمأنت ان العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الايعاد كرماأما سمعت قولالشاعر

لیرهب ابن العمو الجارسطونی
ولا أننی عن سطوة المتهدد
فانی وان أوعدته أووعدته
لخاف ایعادی و منجز موعدی
وقوله وان نوماعند دربك كالف

لا بعجل فان مقد ارألف سنة عند خلقه كيوم واحد عند ما انسبة الى حامله انه على الانتقام قادر وأنه مجازا الا بفوته في وان أجل وأنظر وأملى ولهذا قال بعده داوكا بن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها والى المصير قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبدة بن سلميان عن مجد بن عروعن أبي سلمة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنمة قبل الاغنياء من في موم خسما ته عام و روادا لترمذي والنسائي من حديث الثوري عن هجد بن عروبه و قال الترمذي وهذو ببحد ثنا ابن علية حدثني سعمد عروبه و قال الترمذي و مدينا ابن علية حدثني سعمد

الجريرى عن أبى نضرة عن مهر بن نها را قال قال أبوهر برديد خلفة را المسلمين الجنة قدرل الاغنيا مقدد ارنصف يوم قلت وما مقد ارنصف يوم قلت وما مقدار نصف يوم قال أو ما تقرأ القرآن قلت بلى قال وان يوما عندر بل كانف سنة بما تعدون و قال أبودا و دفي آخر كتاب الملاحم من سننه حدثنا عرو بن عنان حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفو أن عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي و قال ابن أبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انى لا رجوان لا تعزأ متى عندر بها ان يؤخرهم نصف يوم قيل السعد وما نصف يوم قال خسسما أنه سنة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحدين سنان حدثنا عبد الرحن بن مهدى عن اسرائيل عن مهاك (٣٥١) عن عكرمة عن ابن عباس و ان يوما

عندر مك كالف سنة مماتعدون قال من الابام التي خلق الله فيها السموات والارض وراوه ابنبوس عن النيسار عن النمهدي وبه فالمجاهدوعكرمة ونص علمه أحـد بن حنبل في كتاب الردعلي الجهمة وقال مجاهدهذه الآية كةوله بدبرالامرمن السماء الي الارض ثم يعرب المه في نوم كان مقداره ألف سنة بماتعد ونوقال ابن أبي حاتم حد شاأبي حد شاعارم اب محدين الفضل حدثنا جادن زيدعن يحيى بنعتيق عن محد بن سرين عن رجل من أهل الكتاب أســلم قال ان الله تعــا لى خلق السموات والارض فيستة أماموان وماعندربك كألف سنة بما تعدون وجعلأجل الدنيا ستة أيام وجعـل الساعــة في اليوم السابيع وان يوماء ندربك كالف سنة مماتعدون فقدمضت الستة الايام وانتمق اليوم السابع فنل ذلك كمثل الحامل ادا دخات شهرها فغي أية ولدت كإن تماما (قلياأيم الناس الماأ مالكم ندير ممن فالذين آمنوا وعملوا الصالحات

مجازاوة وئعلى أمرجسع والحاصل ان الامرالجامع والجميع هوالذي يع نفعه أو ضروه وهوالامرا لحليل الذي عماج الى اجماع أهل الرأى والعارب (لميذهبوا) أى يتفرقواعنه ولم ينصرفواعما اجتمعواله لعروض عذراهم (حتى يستأذنوه) واعتبار هذافي كال اعانهم لانه كالمداق اصمته والممزال مغلص فيه عن المنافق فان ديدنه وعادته التسلل والفرار واتعظم الحرم في الذهباب عن مجلس رسول الله صلى الله علم وآله وسلم بغيراذنه فال المنسرون كأنرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذاصعد المنبريوم الجعة وأرادالر جلأن يحربهمن المسجد لحاجه فأولعذ رلميحرح حتى بقوم بحدال النبي صلي الله عليه وآله وسلم حيث يراه فيعرف انه انما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاعمنهم فالمجاهد واذن الامام بوم الجعة ن يشسر بيده قال الزجاج أعلم الله أن المؤمنين اذا كانو امع نبيهم فيمايحناف فيهالى الجاعة لم يدهبوا حتى يستاذنوه وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الامام لايحالفونه ولابر جعون عندم فيجع منجوعهما لاباذنه وللامام أنياذن وله أن لاياذن على مايرى لقوله فاذن لمن شدّ منه يم قال العلماء كل أحر اجتمع عليه المسلون مع الامام لايحالفونه ولايرجعون عنه الاباذن نم قال سعانه مؤكدا على أسلوب ابلغ ومعطما الهدا الامر (انالذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون الله ورسوله) فبن سحاله ان المستأذنين هم المؤمنون بالله ورسوله كاحكم اولابان المؤمنين الكاملين الايمان هم الجامعون بين الأيمان به - مأو بين الاستئذان وأن الذاهب بغديرا ذن ليس كذلك (فاذااسـ تأدنولـ لبهض شأنهم)أى لاجل بعض الامور التي يهمهم كاوقع لسمدنا عمرحين خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة سوك حيث استأذن الرسول في الرجوع الى أهله فاذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له ارجع فلست بمنافق (فادن لمن شأت منهم فانه باذن النشاء نهم و يمنع من شاعلى حسب مأتقتضيه المصلحة التي يراهارسول اللهصلي الله عليه وآله وسملم وفيه رفع شانه صلى الله عليه وآله وسملم واستدل به على ان بعض الاحكام مفوض الحارأيه ومن منع ذلك قيد المشيئة بان تكون تابعة لعلمه بصدقه أى فاذن لن علت ان له عذرا م أرشده الله سيمانه الى الاستغفار لهم فقال (واستغفر لهم الله) بعدالادن فيه اشارة الى ان الاستئذان وان كان لعذر مسوغ فلا يحلوعن شا مه تأثيراً مر الدنياعلى الأسخرة لان اغتمام مجالسه أونى من الاستئذان (ان الله غفور رحيم) أي

لهم مففرة ورزق كريم والذين سعوافي آيا تنامعا جرينا ولله في الصحاب الحيم) يقول تعالى لنده صلى الله عليه وسل حين طاب منه الكفار وقوع العذاب واستعجاده به قبل أيها الناس اعما اللكم دير مدين اى اعما ارسلنى الله الديم بين يدى عداب شديد وليس الي من حسابكم من شئ امركم الى الله ان شاء على لكم العداب وان شاء أخره عندكم وان شاء تاب على من يتوب المديد وان شاء الحرم من كتب عليه الشقاوة وهو الفعال لمايشاء ويريد و يعتار لامعقب لحدكمه وهو مربع الحساب واعما المائد برمين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات اى آمنت قلى بهم وصد قوا اعمانه مها الهم معفرة ورزق كريم اى معفورة للساف

منسيا تهم وهجازاة حسمة على القليل من حسماتهم فال محدين كعب القرظى اذا معت الله تعالى يقول ورزق كريم فهوا الجنسة وقوله والذين سعوا في آيا تنامعا جزين قال مجاهد يشطون النباس عن ستاده قالنبي صلى الله علمه وسلم و كذا قال عبد الله بن الزبير منه منه ما ين قال عبد الله بن الزبير منه منه النبي وقال ابن عبد السمور عنه أواد أن اصحاب الحيم وهي النبار الحيارة الموجعة الشديد عذا بها و نسكالها اجاراً الله منه الله منه الله الذي كفروا وصدوا عن سبل الله زد الهم عد الافوق العذاب عاكانوا يفيدون (وما أرسلنا من قبلاً من رسول ولانبي الااذا عنى ألق الشديطان (٢٥٦) في أمنية منه منه الله ما يافي الشديطان شم يحكم الله آياته والله علم حكيم الله المناسفة الله ما يافي الشديطان شم يحكم الله آياته والله علم حكيم الله المناسفة الله ما المناسفة الله ما يافي الشديد الله ما يافي الشديد الله ما يافي الشديد الله ما يافي الله عالم يافي الله ما يافي الله عالم يافي الله يافي الله عالم يافي الله يافي الله يافي الله يافي الله عالم يافي الله يافي الله عالم ي

كثيرالمغفرة انسرطات العماد والرجة بالتيسير عليهم بالغ فيهمما الى الغيامة الني ليس وراءها عاية (التجعلوادعا الرسول بينكم كدعا يعض كم بعضاً) مستأنفة مقررة لماقبلهاأى الاتجماد ادعوته اياكم كالدعاء من بعض حكم اسعض في التساهل في بعض الاحوال عن الاجابة بلأجيدوه فوراوان كنتمفى الصلاة أوالرجو ع يغمرا ستئذان أورفع الصوت وقال سعيدبن جبير ومجاهد المعنى قولوا بارسول الله برفق والمن ولا تقولوا بالمحمد بتعهم وعلى هذا جماعة كثبرة وعال فتادة أمرهم ان يشرفوه ويفخموه وقيل المعني لاتتعرضوالدعاء الرسول عليكمها حفاطه فان دعوته موجبة وقيال المعنى يجب عليكم المبادرة لامره واختاره أبواامباس ويؤيده قوله فليمدر الذين يحالفون عن أمر، وقيل معساه لا تجعلوا دعاءالرسول ربهمنا لمايدعوصغيركم وكمع كموفقهكم وغنيكم يسأله عأجدة فرعماتجاب دعوتهور بمالاتعابفان دعوات الرسول مسموعة مستعابة وعن سعيدبن جيرف الابية فال بعني كدعاه أحدكم اذادعا أخاما مه واكن وقروه وتولواله بارسول الله يأنبي الله قال لاتصيحوا بهمن بعيديا أباالقاجم والكن كاقال الله في الحرات ان الذين يغضون اصواتهم عندرسول الله والاول أولى (قديعه الله الذين يتسلاون منكم لواذا) أي يخرجون ويسلون من المسجد في الخطبة واحدا بعد واحدمن غيراستندان حسمة مسترين شئ وقد للتعقيق والتسلل المروج من المين في خنيسة يقال تسلل فلان من بين أصحابه اذا حرجمن بنهم واللوادس الملاوذة وهوان تستربشي مخافة من يرال وأصله أن يلوذهذا بذالة وذاله بهذاو اللوذما بطمف بالجبل وقيل اللواذ الروغان منشئ الحشئ فحفيه أى متلاوذين الوذبعض هم بمعض وينضم المموقيل الوذون لواذا وقرئ لواذبفتح اللام وفي الاتمة بيان ماكان يقعمن المنافقين فانهم كانوا بتسللون عن صلاة الجعة متلاوذين ينضم بعضهمالى بعض أستمارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان يوم الجعة اثقل يوم على المنافقين لمايرون من الاجتماع للصلاة والخطبة في كمانوا يفرون عن الخضور ويتسللون فى خفية ويستر بعضهم ببعض وينضم المسموقيل اللوا دالفرارمن الجهادوبه فالدالحسن عرمقاتل قال كانلايحرج أحدارعاف أواحداث حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير اليه باصبعه التي تلى الابهام فيأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشيرالمه بيده وكان من المنافقين من ينقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد

احدهلمايلق الشمطان فتنةلاذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمن لغي شقاق معبد ولمعلم الذين أوبواالعلم أنه الحق من ريك فمؤمنوانه فتغنتله فلويهم وان الله لهادى الذين آمنوا الى صراط مستقم)قدذ كركشرمن المنسرين ههماقصة الغرانيق وماكان من رحوع كثيرمن المهاجرة الحائرض الحيشة ظهامنه مان مشركي قريش قدأسلوا واكنهامن طرق كلها مرسلة ولمأرهاه سندة منوجه صيروالله أعلم فال ابن أبي حاتم حدثنا يونس حسسحد شاأبو داودحد شاشعمة عن أبى بشرعن سعمدىن جبير قال قرأرسول الله صلى الله علمه وسلم عكة التعم فلما باغهد ذاالموضع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى قال فألقى الشمطان على لسانه ملك الدرانيق العلى وانشفاعتهم ترتجي قالواماذ كآلهتنا بخبرقبل اليوم فمحدو حدوافانزل اللهعزوجل هذه الأية وماأرسلنامن قبلك من رسول ولاني الااذاءً في ألقي الشيطان في أمنيت مفينسيخ الله

ما ياقي الشيطان ثم يحكم الله آيا ته والله علم حكم ورواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة به فيكان بخوه وهو مرسل وقد رواه البزار في مستنده عن يوسف بن جياد عن أمية بن خالد عن شعبة عن الى بشرعن سعيد بن جبير عن ابن عبياس في أحسب الشاك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عكة سورة النجم حتى انتهلى الحي أفرأ يتم اللات والعزى وذكر بقيته نم قال البزار لا نعلمه يروى متصلا الابم لذا الاستناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقبة مشهور وانحيا يروى هنذا من طريق الكابي عن أبي صالح عن ابن عباس ثمر واه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن السدى من سلاو حسكذارواه ابن جرير

فكاناذااسة أذنرجلم المسلين فام المنافق الىجنبه يستربه حتى يخرج فارلالله هددالا به أخرجه أبوداودفي مراسله (فلحدرالذين يخالفون عن أمره) الفا المرتب مابعدهاعلى ماقبلها أي بخالذون أمرااني صلى الله عليه وآله وسلم بترك العمل عقيضاه ويذهبون سمتاخلاف سمته وعدى فعل الخالفة بعن مع كونه متعدياً بنفسه لتضمينه معنى الاعراض أوالصدوقيل الضميريته سيعانه لانه الاتمريا لحقيقة فال ابوعسدة والاخفش عن زائدة هذا وقال الخلمل وسيبويه ليست بزائدة بل هي يمعني به د كفوله وفسق عن أمر ربهأى بعدأمر ربه والاولى ماذكر نارمن التضمين (ان تصييم فسنة) أى فليحذر المخالفون عن أمرالله أوأمر رسوله أوأمرهم ماجمعا اصابه فتنة لهم والفتنة هناغبر مقيدة بنوع منأ نواع الفتن وقيلهي القتل وقيل الزلازل وقيل تسلط سلطان جائر وقيل الطبع على قلوبهم وقيل اسماغ النعم استدراجاً ومحنة في الديا (أو يصيبهم عذاب أليم) أى في الاسرة كاان النشنة التي حدرهم من اصابته الهدم هي في الدنيا وكلة أولمنع الخلوقال الفرطبي احتج الفقها على ان الامر الوجوب بهده الاته ووجده ذلك ان الله سيمانه حذرهممن مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله ان تصيبهم فتنة الآية فيجب امتئال أمره و يحرم مخالفته والآية تشمل كل من خالف أمرالله وأمرر ولهويد خل فيها الجامدون على ضلالة التقليد من بعدما تبين لهم الهدى وظهر الصواب من الخطا رألاان مله) تنبيه على أن لا يخالفوا أمرمن له (مافي السهوات والارض) من المخلوقات باسرهافهي ملكه وخلقه وعبيده (قديعهماأنتم عليه) أيها العبادمن الاحوال التيأنتم عليها فيجازيكم بحسب ذلك ويعلمههناءمني علموادخل قدليؤ كدعله عماهم علمه من المخالفة عن الدين المقويرجع توكيد العلم الى توكيد الوعمد (ويوم) أى ويعلم يوم (يرجعون اليه )فيمازيهم فيه بما علواوفيه النفات عن الخطاب وتعلمق علم سيمانه بيوم الرجوع لابنفس رجوعهم لزيادة تحقق علمه لان العرا بوقت وقوع الشئ يستلزم العام بوقوعه على أبلغ وجه (فينبتهم عاعلوا) من الاعال التي من جلته امخالفة الامر والطاهر من السياق ان هذا الوعد للمنافقين (والله بكل شي عليم) لا يحني عليه شي من أعمالهم وغيرها عن عقية بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بقرأ هذه الا آية في حالة سورة النور وهوجاعل اصبعيه تحت عينيه بقول بكل شئ بصيراً حرجه الطبراى وغيره قال السيوطي بسندحسن

## \*(سورة الفرقانسبعوسبعون آية)\*

وهى مكمة كلهافى قول الجهور نزات قبل الهبرة وبه قال ابن الزبيرة ال القرطبى و قال ابن الزبيرة ال القرطبى و قال ابن عباس وقت ادة الاثلاث آيات منها فانم الزلت بالمدينة وهى و الذبن لا يدعون مع الله الها آخر الآيات وأخر ج العنارى ومسام و مالا و الشافعي و ابن حبان و البيه في ف سننه عن عمر ابن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم يقدر أسورة الفرقان في حد اة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاسمّعت اقراء ته فاذا هو يقرأ على حروف كنيرة فم يقر تنه ارسول الله صلى

عن محمد من كعب القرظي ومحمد ابن قيس مرسلاأ يضاو قال قتادة كان النبي صلى الله علمه وسلريصلي عندالمقام اذنعس فالتي الشلطان على لسانه وان شــفاعتها الترتيجي وانهالمعالغرانيقالعملي فحفظها المشركون واجترأ الشميطان انالنى صـ لى الله عليه وسـ لم قد قرأها فذلت بهاأ اسنتهم فانزل الله وماأرسلنا من قملك من رسول ولانبي الاتية فدحرالله الشمطان ثم قال ابن أى حاتم حدثناموسى الله موسى الكوفي حيد ثنا محدبنا محق الشيى حدثنا محد النفليم عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب فال أبزلت سورة المحموكان المشركون مقولون لوكان هـدا الرحل اذكرآ لهتنا بخبرأقررناه وأصحابه ولكنه لابذ كرمن خالف د شهمن الهو دوالنصاري عثل الذي بذكرآ لهتنامن الشتموا لشروكان رسول الله صلى الله علمه وسلم قد اشتدعلمه ماناله وأصحابه من أذاهم وتكذيهم وأحزنه ضلالهم فكان يتمنى هداهم فلماأ مزل اللهسورة النحم فالأفرأ يتراللات والعزى ومنياة الثالثة الاحرى أاحكم الذكر وله الانثى ألقي الشـمطان عند ده اکلات حدید کرالله الطواغث فقال وانع \_ناهن الغرائق العلى وانشفاعتهن لهي الـتى ترتجي وكان ذلك من حبع الشه طان وفتنته فوقعت هاتان الكامتان فى قلب كل مشرك بمكة وذلت بهاألسنتهم وتساشروابها

وقالوان محداقدرجع الىدنــه الاول ودين قومه فآلابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النحم معدو معدكل من حضره من مسلم أومشرك غبران الوليدين المغيرة كأن رجدلا كدمرا فرفعمل كفهتراما فسحدعلسه فعالفريقان كلاهما مزحناعتهم فيالسجود لسعود رسول الله صلى الله علمه وسلم فأماالم لمون فعيموالسعود المشركين. وهم على غيرايان ولا يقه بن ولم يكن المسلمون سمعوا الذى ألقي الشهمطان في مسامع المشركين فاطرمأنت أنفسهمل ألقى الشمطان في أمنمة رسول الله صالي الله علمه وسالم وحدثهمه الشمطان ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قدقرأهافي السورة فستعدوا لتعظم آلهتهم فنشت تلك الكامة فىالناس وأظهرهاالشيطانحتي بلغت أرض الحبشة ومنجامن المسلمن عثمان س مظعون وأصحامه وتحدثوا ان أهل مكة قد أسلموا كاهم وصلوامع رسول الله صلى الله علمه وسلمو بلغهم محود الولمدين المغبرةعلى الترابعلي كفه وحدثوا ان المسلمن قد آمنواعكة فاقد لوا سراعاوقد نسيخ اللهماألتي الشمطان وأحجكم آلله آماله وحذظهمن الفربة وقالاللهوماأرسلمامن قبلك من رسول ولانبي الااذاتمني ألقي الشمطان في أمنيته فينسيخ الله مايلتي أشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعسل مايلتي

الشديطان فتنة للذين فى فلوجم

الله عليه وآله وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبنته بردائه فقلت من أقرأل هذه السورة التي معتل تقرأ قال أقرأ بهارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت كذبت فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت التي معتهد أيقرأ سورة الفرقان به أقوده الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت التي معتهد أيقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله اقرأ باهشام فقرأ عليه القراءة التي معمة من يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنزات ثم قال اقرأ باعرف وقرأت القراءة التي المعلمة وآله وسلم كذلك أنزات المنافرة هذا القرآن ازل على سبعة أحرف فاقرؤ اما تسمره نه

\*(بسمائله الرجن الرحيم)

(ته رك الذي مزل الفرقان) تمكام عانه في هذه السورة على الموحمد لانه أقدم وأهم ثم في النبوة لانم الواسطة ثم في المعاد لانه الخاتمة وأصل سارك مأخود من البركة وهي الفاه والريادة حسدة كانت أوعنلمة قال الرجاح تمارك تفاعل من البركة وبه قال ابن عاس ُ قالومهني البركة الـكثرةمن كلُّذي خبرو قال الْفرا ﴿ انْ تَمَارِكُ وَتَقَدِّسُ فِي الْعِرْسَةُ وَاحِد ومعناهماالعظمة وقدل المعني تدارك عطاؤهأى زادوكثر وقدل داموثيت فال المجاس وهدذا أولاهافي اللغةوالاشتقاق منبرك الشئ اذاثنت ومنهبرك الجلأي دام وثنث واعترض مأقاله الفرامان المقدديس اغاهو من الطهارة وليسرمن ذافي شئ قال العلما هذه اللفظة لاتستنع للالله سحانه ولاتستعمل الإبلفظ المانبي والمعني تعالى الله عماسواه فىذاتەوصنىاتەوۋفعالە التى من جانماتنزىل القرآن الكريم المجحزالناطق بعلوشأنه تعالى وسموصفاته وابتناء أفعاله على أساس الحكم والمصالح وخلوها عنشا مبة الخلل بالكلية والفرقان القرآن وسمى فرقانالانه يفرق بين الحق والباطل باحكامه أو بين المحق والمبطل قال قنادةهوالقرآن فيمم حلاله وحرامه وشرائعه ودينه وقيللانه بزلء رقافي أوقات كثيرة والهذا قال برل التشديدات كثيرالتذريق (على عبدة) مجد صلى الله عليه وآله وسلم معلل التسنزيل بقوله (ليكون للعللين نذيراً) فان الندارة هي الغرض المقصودمن الانزال والمرادبالعالمين هناالانس والجر لان النبي صلى اللهء لميه وآله وسلم مرسل اليهما قال الحلى دون الملائد كمة ولم يكن غرومن الاسباعلى سيناوعليهم الصلاة والسلام مرسلا الى النقلين والنذر المنذرأي لمكون عمد صلى الله علمه وآله وسيلم أدرأي وبشيراأو ليكونانزال الفرآن منذرا أوليكون انزاله اندارا أوليكون عدص لي الله عليه وآلهوسلم الدارا وجعل الضمرللني صلى الله علمه وآله وسرأ ولى لان صدورالالدارمنه حقيقة ومن الفرآن مجازوالحلوعلى الحقمقة أولى أولكونه أقرب مذكورقال قتادندهث الله مجدا صلى الله عليه وآله وسلمنذيرامن الله لينذر الناس بأس الله و وفائعه عن خلاقه لكم وقيل انرجوع الضمرالى الفرقان أولى اتوله تعالى انهذا القرآن بهدى التيهي أقوم ويصم رجوعه للمنزل وهوالله وقوله للعالمين متعلق بنديرا قدم عامه لرعاية الفاصلة ثم انه سحامه وصف ذانه الكريمة بصنات أربع الاولى (الذى له ملك السموات والارض) دون غيره

مرسوالقاسية قلوبهموان الظالمين لغي شقاف بعد فلما بين الله قضا هوبرأ دمن المحمع الشمطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم المسلمين واشتدواعليهم وهذاأيضامرسل وفي تنسيران جرير عن الزهرى عن أى بكرين عبدالرجن بنالحرث بنهشام نحوه وقدرواه الحاط أبو بكراليهني فى كَايەدلائل السوة فلم يجزيه موسى النعقبة سافه من مغاز به بنعوه فالوقدرو يناعن أبيامه وهذه القصة (قات)وقدذكرها محمدبن اسحق في السيرة بنصومن هذاوكاها مرسلات ومنقطعات والله أعلم وقدساقها الغوى في تئسيره مجموعة من كالام ان عباس ومجدين كعب القرظى وغيرهما بنعومن ذلك تم سألههناسؤالاكيف وقعمثل هذامع العصمة المضمونة منالله تعالى لرسوله صلاة الله وسلامه عليه م حكى أجوبة عن الناسمن ألطفها ان الشيم مطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنهصدرعن رسول اللهصلي الله عليه وسلموايس كذلك في نفس الامر بل اغما كان منصنيع الشيطان لاعن رسول الرحمن صلى اللهءايه وسلم والله أعلموه جحذا تنوعت أجوبة المتكامن عن هدذا لتقدر صعته وقدتعرض القاضيء ماضرجه الله في كتاب الشفاء لهذا وأجاب عما حاصله انحاكذلك لشوتها وقوله الا اذاتمى ألق السمطان في أمنيه هذافه تسلمة من الله لرسوله صلاة

لااستقلالاولاتها فهوالمتصرف فيهدما وفيسه تنديه على افتقارا اكل اليه في الوجود وبقرابعه من البقاء وغيره (و) الصنة الثانية (لم يتخذولدا) فمه ردعلي اليهود والنصارى (و) النالثة (لمبكن له شريك في الملك) فيه ردعلي طوائف المشركين من الننوية والوثنية وعباد الاصدنام وأهل الشرك الختي فاثبتله الملك بجميع وجوهه ثماني مايتوم مقامه فيه ثم نبه على مايدل علمه فقال (وخاق كل ثني) من الموجودات مما تطلق عليسه صفة المخلوقوهي الصفة الرابعة (فقدره تقدرا) أى قدركل شئ مماخلق بحكمته على ماأراده وهيأه الصلح لهوسواه تسوكه لااعوجاج فمهولازيادة على مانقتضه مهاكمه والمعلمة ولانقصاء نذلك في بابي الدنيا والدين وقيل أحدثه احداثام راعى فيه التفدير حسب ارادته كغلقه الانسان من موادمخصوصة وصور وأشكال معمنة فتندره وهمأه لماأرادمنه من الحصائص والافعال أوفقدره للبقاء الى أجل مسمى قال قتادة بين الله لكل شئ من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدره علوم والالواحدى قال المفسرون قدرله تقدير امن الاجلوالر زق فجرت المقاديرعلى ماخلق وقيل أريدبالخلق هنامجرد الاحداث والايجاد مجازاهن غيرملاحظة معنى النقديروان لم يحل عنسه في نفس الامر فيكون المعني أوجد كلشئ فقد درولئلا بلزم التكراروهداأوضي دليل على المعتزلة فى خلق افعال العبادثم صرحسحانه فى تزييف مذاهب عددة الاو النفقال (واتحذوا من دونه) الضمر للكذار أوالمنذر ينأوللمشركينوان لم تقدم لهمذكرادلالة العالمين ونغي الشريك والتذيرعليهم أى اتخذا لمشركون لانفسهم متحاوزين الله (آلهة) قال نتادة هي الاو ان التي تعمد من دونالله (لايحلقون شمأ) أى لايقدرون على خلق شئ من الاشماء وغلب العقلاء على غيرهم لان في معبودات الكذار الملائكة وعزيرا والمسيم (وهم يحلقون) أي يخلقهم الله ستحانه فالفتادة أى هوالله الخالق الرازق وهذه الاوثان تخلق ولاتحلق شيأولا تضرولا تنفع وقيه ل عبرعن الآلهة بضميرالعقلاجر باعلى اعتقادا الكفارانها أضروتنفع وقيل المعنى عبدتهم يصورونهم وينحتونهم ثملماوصف سجانه نفسه الكريمة بالقدرة الباهرة وصف آلهة المشرك من العجز المالغ فقال (ولاعلكون لانفسهم ضراولانفعا) أي لايقدرون على ان يجلبوا لانفهم نتنعا ولايدفعوا عنها ضررا وقدم ذكرا لضرلان دفعه أهممن جلب الذنبع واذاكانوا بحيث لاية مدرون على الدفع والنفع فيما يتعلق بانفسهم فكيف علكون ذلك أن يعبدهم وهذايدل على غاية عزدم ونهاية ضعفهم ثم زادفي سان عِزهم فنص على هذا الامور نقال (ولا يلكون و تاولا حياة ولانشورا) أى لا يقدرون على اماتة الاحما ولااحما الوتى ولابعثهم نالقبورلان النشورهو الاحما بعدالوت يقال أنشرانقه الموتى فنشروا وقدم الموت لمناسبته للضر المتقدم ولمانرغ سصانهمن بيان التوحيد وتزييف مداهب المشركين شرعفى ذكرشبه منكرى السوة فألشمه ةالأولى ماحكاه عنهم بقوله (وقال الذين كفروا) أى مشركواله رب (انهذا)أى ماهذا القرآن (الاافك) أى كذب (افتراه)أى اختلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم (وأعانه علمه)أى على الاختلاق (قوم آخرون) يعنون من اليهود قيل وهم أبوف كيهة يسارمولى الحضرمي

الله وسلامه علمه أى لايهيدنك فقدأصاب مثل هذا من قملك من المرساين والانبياء قال العارى قال الن عماس في أمنيته اذاحدث ألقى الشيطان فيحديثه فسطل الله ما يلق الشه مطان ثم يحكم اللهآباته قالعلى مأبى طلمةعن انءماس اذاتمني ألني الشيطان الشمطان فيحدشه وقال مجاهد اذاتم في يعمني اذاقال ويقال أمناته وراءته الااماني يقرؤن ولاىكتسون قالاالمغوى وأكثر المفسرين فالوا معنى قوله تمني أى تلاوقرأ كتابالله ألتي الشطان في أمنيته اي في تلاوته قال الشاءرفيء ثمان حمن قتل تهني كتاب الله أول لدلة

وآخرهالاقى حمام المقادر وفال الضعاك اذانني اذا تلاقال ان جرير هذا الفول أشهه بتأويل الكلام وقوله فينسخ اللهمايلقي الشيمطان حقمقة النسي لغة الازالة والرفع قال على بن الى طلمة عن ابن عباس أى فسطل الله سحانه وتعالىماألتي الشميطان وقال الضعال نسيخ جبريل بأمر انلهماألق الشمطأن وأحكمالله آاته وذوله والله علىمأي بمأبكون منالامروالحوادثلاتخفيءلمه خافمة حكيمأى في تديره وخلقه وأمردله الحكمة التامةوالجة السالغة ولهذا فالراجعل مايلتي الشمطان فتنة للذبن في قلوبهم مرنس أي شهك وشرك وكفر

وعداس مولى حويطب بنعبداله زى وجبرمولى ابنعامر وكان هؤلا الثلاثة من اليهود وقدمر الكلام على مثل هذا في سورة النحل ثمرد الله سيمانه عليهم فقال (فقد جأو اطل وزورآ أى فقد فالواط اهائلا عظما وكذباطا هراوالفا الترتب مابعدها على ماقبلها الكن لاعلى أع ماأمران تغايران حقيقة بل على ان الثاني هوعين الاول حقيقة وانما الترتيب بحسب النغامر الاعتباري وقدلتمة قماجاؤابه من الظمر والزوروا تصاب ظلما بجاوا فانجا وقدتستهمل استعمال أتى وتعدى تعديته وقال الزجاج الاصل جاؤا بظلم وقيل على الحال وانماكان ذلك منهم ظلمالانهم نسبوا القبيح الى من هومبرأ منه فقدوضعوا الشئفيغير وضعهوهذاهوالطلم وقيالهوجعلالكلام المعجزافكا يختلقامنافقامن اليهودوأما كون ذلك منهم زورا فطاهر لانهم قدكذبوا في هذه القالة ثم ذكر الشبهة النانية فقال (وقالواأساطه الاولين) أيأ ماديثهم وماسطروه من الاخسار مثل خبررستم واسفنديار فالالزجاج واحدالاساطيرأ سطورة مثلأ حاديث وأحدوثه وقال غيرهجع أسطارمثل أقاويل وأفوال (اكتتبها) أى استكتبها أوكتبه لنفسه أوالمعنى جعهامن الكتبوه والجعلام الكابة بالقلم والاول أولى دمحل اكتتبها النصب على الحال أوالرفع على انه حــ برثان وفرئ اكتتبهام بسياللمفعول والمعــ في اكتبهاله كاتب لانه كان أميــا لابكتب ولايقرأ (فهي تملي عليه) أي تلني عليه تلك الاساطير بعدما اكتنبه العيفظها من أفواهمز عليهاءا ٨- من ذلك الكتتب اكونه أمالا بقدرعلى ان يقرأها من ذلك المكدوب بنفسه أوالمعنى أرادا كتناج افهى تملى علىملانه بدال أملمت علمه فهو يكتب (بكرة وأصيلا) أىغدوة وعشماكاتهم فالواان هؤلاء بعلون محداصلي الله عليه وآله وسلم طرقى النهار وقيل عني بكرة وأصيلادا نمافي جميع الاوفات فأجاب الله سحانه عن هذه الشبهة بقوله (قل أنزله الذي يعلم السرفي السموات والارض) أى ليس ذلك مما يفتري ويفتعل أعانة قوم وكنابة آخر بيزمن الاحاديث الملفقة وأخبار الاولين بلهوأم ساوى أرزاه الذى بعلم كل شي الايغيب عنه شي من الأشياء فلهذا بحزتم عن معارض ته ولم تأنوابسورة مثله وخص السرللا شارة الى انطواء ماأنزله سحانه على اسرار بديعة لايلغ اليهاءةول البشروالسر الغيب أى يعدلم الغيب الكائن فيهدما (انه كان غنورار حماً) تعليل لناحد مرالعقو به أى أنكم وان كنتم مدتحة من لتجيل العقو به بما تفعلونه من الكذب على رسول الله صلى الله عامه وآله وسلم والظلمله فأنه لا يعجل علم كم بذلك لانه كثمر المعفرة والرجمة نملافرغ سمجانه منذكرماط منوابه على القرآن ذكرماط منوابه على الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال (وقالوامال هذا الرسول) في الاشارة هنا تصغيران ألمشار المهوهورسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم وسموه رسولا استهزاء وسعترية وحاصل مأذكرهنا ستة فبانح والاخيرة هي قوله الارجلامس وراوقدردالله عليهم هذه السنة اجمالافي البعض وتفصيلافي البعض والمعني أى نئ وأى سبحصل لهـ ذا الذي يدعى الرسالة حل كونه (يا كل الطعام) كاناً كله (ويشي في الاسواق) ويترددفيها الطاب المعماش كانترد درعوا انه كان يجب أن يكون الرسول ملكامستغنيا

ونفاق كالمشركين حدين فرحوا بذلك واعتقدوا أنه صحيم منعند اللهوانما كانسن الشيطان قال ابنجر يجالذين في قلو بمم من ض هم المنافقون والقاسمة فاوجمهم المشركون وقالمقاتل بنحمان هماليهود وانالظالمناني شقاق بعدأى في ضلال ومخالفة أوعناد بعيدأى من الحق والصواب وايعلم الذين أوبوا العلم اندالحق من ربك فيؤمنوانه أىولىعلمالذين أونوا العملم النافع الذين يفرقون بهبين الحق والباطل والمؤمنون الله ورسوله اعماأ وحمناه المذهو ألحق من ربك الذي أنزله بعلم وحفظه وحرسه ان مختلط مدغيره بلهو كاب عزيز لايأتيه الباطل من بينيديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حمد وقوله فمؤمنواله أى بصدقوا و بنفادواله وتخبت له قلوبهم أي تحضع وتذلله قلوبهم وانالله لهادي الذين آمنوا الى صراط مستقم أى في الدنساو الآخرة أما في الدنيا فرسدهم الي الحقواتباعه ويوفقهم لمخالفة البياطل واجتسابه وفي الاخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصل الىدرجات الحنات ويرحزحهم عن العداب الالم والدركات (ولا يزال الذين كفروافي مرية منهحتي تأتيهم الساعة بغتة أوبأتيهم عذاب ومعقم الملك ومنذلله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعلوا الصالحاتفي جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باتياتنا فأولئك لهمءذابمهن

عن الطعام والكسب والاستفهام للانكاروهو يرجع الى السدب مع تحقق المسبب وهو الاكل والمشى ولكنة استمعد تحقق ذلك لاتفاء سيبه عندهم تمكم واستهزاء والمعنى انه ان مرمايد عيه من النبوقة الله بخالف حاله عالما (لولا) للتعضيض هذا ما استظهره ابن عشام بعد نقله عن الهروى انه اللاستفهام أى هلا (أنزل اليه ملك فمكون معه نذيرا)طابواأن يكون الذي مصو ماعلك بعضده وساعده تنزلواعن اقتراح كون الرسول ملكامستغنياعن الاكل والكسبالى اقتراح أن بكون معهمال يصدقه وبشهدله بالرسالة (أويلق اليمكنز) تنزلوامن مرتب ةنزول الملائمه الحافتراح أن يكون معه كنزيلتي المه من السماء ليستغنى به عن طلب الرزق (أوتـكون له جنة يأكل منها) قرأ الجهور بالنوقمة وقرئ بالتحسة لان تأنيث المنة غبرحقيق وقرئ نأكل بالنون أى بستان نأ كل نحن من عماره و بالتحسَّة أي يأكل هو وحده منه المكون له بذلك من به علمنا حمث يكونأ كلهمن جنته قال المحاس والقراء تان حسنتان وأنكانت القراءة بالساءأ بمالانه فدتقدمذكرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده فعودالضميرالمه أبين عن ابن عباس قال انعتمة من ربيعة وأباسهمان ينحرب والنضر من الحرث وأباالحتري والاسودي عمد المطلب وزمعة بنالاسود والولدين المغبرة وأماجهل بنهشام وعبدالله ينأى أممة وأمية اين خلف والعاص بنوائل ومسهم فالحجاج اجتمعوا فقال يعضهم ليعض ابعنوا الي محمد وكلوه وخاصموه حتى تعذروا منسه فبعثوا المهان اشراف قومك قداج تمعوالك ليكلموك قال فجاهم رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم فقالوا ما محدانا بعثنا المث لنعذر منافان كنت اعاجئت بهدذا الحددث تطلب به مالاجهنالك من أموالنا وان كنت تطلب به الشرف فنعن نسودك وان كنت تريد مدمل كاملكاك فقال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلمابي مماتقولون ماجئتكم بماجئتكم بهأطلب أموالكم ولاالشرف فيكم ولاالملك علمكم والكن الله بعثني الكم رسولاوأ تزلءلي كأباوأ مرنى أن أكون لكم بشيرا ولذيرا فبلغتكمرسالة ربى ونصحت لكم فانتقبلوامني ماجئته كمهه فهوحظ كمفى الدنيا والآخرةوان تردوه على أصبرلام اللهحتي يحكم الله بيني وبينسكم فالوايا محمدفان كنت غبرقابل مناشيأ مماءر ضناعله كأوقالوا فاذالم تشعل هدذا فسل لنفسك وسلربكأن يبعثمعك ملكايص دقن بماتقول ويراجعنا عنا وسلهأن يجعل لكجنا ناوقصورامن ذهب وفضة يغنيك عمانراك تبتغي فانك تقوم بالاسواق وتلتمس المعماش كانلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من رىك ان كنت رسولا كماتز عم فقال الهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماأنا بضاعل ماأنا بالذى بسأل ربه هـ ذا وما بعثت اليكم بم ذاول كن الله يعنى بشميراونديرافانزل اللهفى ذلك هذه الآية أخرجه ابن اسحق وابنجرير وابن المنذر (وقال الطالمون) المراديج مهذاهم القائلون بالذالات الاول وانحاوضع الطاهر وضع المضمرم ع الوصف الظلم للتسحيل عليهم به (انتتبعون الارجلامسحوراً) أى مخدوعاً مغاويا على عقله بالسحروقيل ذامه روهي الرئة أي بشراله رئة لاملكافا لراديا اسحرهنا لازمهوهواختلال العقل وقدتقدم بيان مثل هذا في سيمان (أتطركمف) استعظام

للاباطيه التي اجترواعلي التفومها وتعب منها أى انظركمف (ضربوالك الامتال) وقالوا في حقك تلك الاقاو بل العسة الخارجة عن العقول الحُارية مجرى الامنال واخترعوالك تلك الصفات والاحوال الشاذة المعيدة من الوقوع لمتوصلوا بمالى تمكذيبك والامشالهي الاقوال النادرة والاقتراحات الغرييسة وهيماذ كروههنامن المفترى والمملى علميه والمسعور (فضلواً) عن الصواب فلا يجمدون طريقا المهولا وصلوا الى شي مسه بل جاوًا مرد الممالات الزائدة التي لا تصدر عن أدنى العقلا وأقلمهم تمييز والهدافال (فلايستطيعون سبيلا) بعني لايجدون الى القدح في نبوة هـ ذا النبي طريقامن الطرق (يمارك) أى تكاثر خير (الذي انشا وحملات) في الديا مجلا (خيرامن ذلك) الذي اقتر-وه من المكنز والبستان ثم فسيرا لخيرفقال (جنان تجري منتحتماالانهار) أى في الدنيا لانه تعالى شاء أن يعطيه اياها في الآخرة (و يجعل لك قصوراً) قدتقررفي - لم الاعراب ان الشرط اذا كان ماضما جازفي جوابه ألحزم والرفع فعمله هماه محمل ومورفع فيحوزفه اعطف علمه ان يجزم كافرأ الجهوروان يرفع كاقرأا بنك شروالقصر المتمن الحارة لان الساكن به و قصور عن ان يوصل المه وقيله هو مت الطين و بيوت الصوف والشعر عن خيثة قال قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم انشئت أعطين الذمن حزائن الارض ومفاتيحها مالم يعط سي قبلك ولانعطيها أحدابعدك ولاينقصا ذلك ممالك عندالله شيأوان شئت جعم الكفى الاحرة فقال اجعوهالى فى الأخرة فأمرل المه سجالة هده الآية أحرجه الفريابي وابن أبي شيبة وابن حرير وغديرهم ثم أضرب الله سعانه عن وبعدهم علاحكاه عنهم من المكلام الذي لابِصدرين العقلا وفقال (بل كذبوالها الساعة) أى بل ألوابا عجب من ذلك كله وهو تكذبهم بالساءة فلهذالا ينتفعون بالدلائل ولايتاملون فها غرذكر مصانه ماأعد ملن كذب بالساعة فقال (و أعمدنا) أى والحال الأعمد ناوهما ناوخلفنا (لمن كذب بالساعة سعيراً) قالأنومسلمأى حعلناه عتبداو معدالهم انهيي والسعيرهي النارالمتسعرة المستءلة والنارموجودة اليوم لهذه الاتبة كاأن الجنة كذلك لقوله نمالى أعدت للمتقين ووضع الساعة موضع ضميرها للمبالغة فى التشنيع واعداد السعيرالهم وان لم و عليه المصوص تكذيبهم بالساعة بللاى تكذيب بشئ من الشريعة لكن الساعة الكات هى العدلة القريبة لدخوله م السعيراقتصر على ترتيب الاعداد على التكذيب بها (اذا رأتهم) قيل معناه الذاطهرت الهم فكانت بمرأى الناظر في البعد وقيل المعنى اذاوأتهم خزنتها وقيل انالرؤ يةهنا حقيقية وكذلك التغيظ والزفيرولا مانعمن أن يجعلها الله سجانه مدركة هذا الادراك وهوالارج ومعنى (من مكان بعمد) انهارأتهم وهي بعمدة عنهم قيل بنهاوينهم مسرة خسما له عام وقيل عام وعن ابن عباس قال من مسرة ما أنه عام وذلك اذاأتي بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام بشد بكل زمام سبعون ألف ملك لوتركت لانتءلي كلبروفا حرفتري تزفرزفرة لاتهني قطرة من دمع الابدت ثمتزفر الشانية فتقطع القلوب من أما كنهاو تسلغ القلوب الحناجر وعن رجل من العيمانية قال قال النبي صلى الله

القول تعالى مختراعن المكفاراتهم لايزالون فى مرية أى فى شادور بب من هـ ذا القرآن عاله ابن جريم واحتاره أنزجر بر وقال سعيدين جب مروان زيدمنه أى بماألق الشمطان حتى تأنيهم الساعة بغتة فالمجاهد فجأة وتالفتادة بغتة ىغت القوم أمر الله وما أخذ الله توماقط الاعند سكونهم وغرتهم ونعمتهم فلانغتروابالله انهلا يفتر بالله الاالقوم الفاسةون وقوله أويأتهم عداب يوم عقديم قال محاهد قال أبي من كعب هو نوم بدر وكذا فالمحاهدوعكرمة وسعمد انجمبر وقتادة وغبروا حدواختاره ان بر مال عكرمة ومجاهد في روايةعنهماهو يومالقمامة لالمل له وكذا قال الضمّالة والحسين البصرى وهذا القول هوالصيم وانكان يوم بدرمن جلة ماأوعدوا مالكن هذاه والمراد ولهدذا فال الملك نومئذته يحكم ينهم كقوله مالك توم الدين وقوله الملك تومئذ الحقالرجن وكان بوماعلي الكافر ينءسمرا فالذين آمنوا وعلوا الصالحات أى آمنت قلوبهم وصدةوابالله ورسوله وعلوا بمقتضى ماعلوا والإافق قاويهم وأقوالهم واعمالهمفي جنات النعيم أي لهم النعيم المقيم الذى لايتعول ولايزول ولايسد والدين كذروا وكدنوا ما ما تن أى كفرت قلوبه ما لحق وحدته وكذبوابه وخالفوا الرسل واستبكبرواعن الماعهم فأولئك الهسم عداب مهين أي مقابلة

استكارهمواما ثهمعن الحق كقوله تعالى انالذين يستكبرونءن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أى صاغرين (والذين هاجروا في سسلالله ثمقتلوا أومالوالمرزقنهم اللهرزواحسنا واناللهالهوخبر الرازقين ليدخلنه ممدخلا برضوية وانالله لعلم حلم ذلك ومن عاقب عظماعوقب بهثم بغيءامه لينصرنه اللهان الله لعفوغفور ) يخبر تعالى عنخرجمهاجرا فيسبيلانه النغام مرضاته وطلما لماعنده وترك الاوطان والاهلمن والخلان وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة لدىن الله ثمقتلواأى في الجهادأ ومانوا أى حنف أنفسهم من غيرقتال على فرشهم فقد دحص الواعلي الاعجر الجزيل والثناءالجمل كأقال تعالى ومن يخرج من يته مهاجر االى الله و رسوله ثميدركه الموت فقـ دوقع أجره على الله وقوله لير زقنه\_\_م اللهرزقاحسناأى العرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ماتقربه أعينهم وانالته لهوخبر الرازقين ايد د ځانهم مد خلا رضو نه أی الجنة كأفال تعالى فاماان كاندس المتربين فروح وريحان وجنة نعيم فاخبرانه يحصلله الراحة والرزق وجنة النعيم كماقالهه فالبرزقنهم الله رزقا حسدماغ فالليدخانهم مدخلابرضونه وانالله لعلمأى بمن يهاجرو يجاهد في سبيله وبمن يستعقذلك حليم أى يحلم ويصفح ويغفراهم الذنوب ويكفرهاعنهم فهبرتهم المهونو كالهم علمه فأما

علمه وآله وسلم من يقل على مالم أقل أوادعى الى غير والديه أوا نمى الى غيرموا المه فلمنسوأ بنعمني جهنرمقعدا قبل ارسول الله وهللهامن عسنن فال نعم أماء عقتم الله يقول اذا راتهم من مكان بعمد أخرجه عمدين حيدوان جرير من طريق عالدين دريك ونحوه عند رزين في كمايه وصحعه ابن العربي في قسه وله الفظ ععناه وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم يخرج عنق من الماريوم القيامة له عمنان مصران واذنان يسمعنان ولسان سطق مقول اني وكات بذلاث بكل حمار عنسد و بكل من دعامع الله الهاآ حرو بالمصورين وفى الباب عن أبي سعيد قال أبوعيسي هـ ذا حديث حسان غريب سعيم (سمعوالهانغيظاً) أىغلمانا كالغضمان اذاغلي صدره من الغضب يعني ان لهاصو تأيدل على التغيظ على الكفارأ ولغليانها صوتا بشــبـمصوت المغتاظ (وزفيراً) هوالصوتأى معوالها صوتايشبه صوت المتغيظ وقال قطرب أراد علموالهاتغ ظاوسمعوالهازفيرا وقيل المعنى فيها تغيظا وزفيرا للمعذبين كما فاللهم فيهازفير وشهيق وفي واللام متقار بان ان تقول هـ ذالله وفي الله (وأذا ألقو امنها) أى طرحوا (مكاناضةًا) وصف المكان بالضمق للدلالة على زيادة الشدة وتناهى الملاء عليهم وعن يحيى وأسمدان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماستل عن هذه الآية قال والذي نفسى سده أنهم لستكرهون في الناركا يستكره الوتدف الحائط وعن ابن عماس اله يضىق علىهم كإيضى الزجف الرمح (مقرنين)أى حال كونهم قدةرنت أبديهم الى أعناقهم بالجوامع مصفدين بالحديد وقيل مكتفين وقيل قرنوامع الشياطين أى قرنكل واحدمنهم الى شيطانه وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة ابراهم (دعواهـ الله) أى في ذلك المكان الضيق (تبوراً) أي هلاكا كإفال الزجاج وقال الزعياس ثبوراأي وبلاوقيل ثمرناثمورا وقيدل مفعول له والمعنى انهم يتنون هنالك الهلاك وينادونه لماحل بهممن البلاء ويقولون بالبوراه أى احضر فهذا أوانك الكنهم لايه لمكون وأجمب عليهم بقوله (لاتدعوااليوم ببوراواحدة) والقائل لهمهمما لملائكة خزنة جهنم أى اتركوادعاء ثبوراواحدها (وادعواثبوراكثيرا) والثبورمصدرية على القليلوالكثيرفلهذالم يجمع ومثلان ستمنسر باكتبرا وقعد فعوداطو يلافال كثرة ههناهي بحسب كثرة الدعاء المتعلق بهلابحسب كثرته في نفسه فانعشئ واحسد والمعنى لاتدعوا على أنفسكم بالشبور دعا واحسدا وادعوه أدعمة كثيرة فان ماأنتم فمسهمن العذاب أشرمن ذلك لطول مدته وعدم تناهمه وقدل هذا تمشل وتصوير لحالهم بحال من يقال له ذلك من غدرأن يكون هناك فول وهوخلاف ظاهرالقرآن وقمل انالمعني انكم وقعتم فمالىس ثبوركم فمسه واحدا بلهو شوركنبرلان العدال أفواع كنبرة كلنوع منها ثبورلشدته أولانه يتحدد القوله تعالى كلمانضحت بالودهم بدلناهم جلوداغ مرهالمذقوا العذاب أولانه ينقداع فهو فى كل وقت ببور والاولى ان المراديم ذا الجواب عليهم الدلالة على خاود عدا بهم واقداطهم عنحصول ما يتمنونه من الهلاك المنحبي لهم مماهم فيسه أخرج أحسدوالبزار والبيهتي وغيرهم فالاالسم وطو بسندصيم عن أنس قال فالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

انأول مايكسي حلنه من النارابليس فيضعها على حاجيمه ويستعم امن خلفه ودريته من بعده وهو ينادى با ثبوراه و يقولون باثبورهم حتى يقف على الناس في قول باثبوراه ويقولون يأتبورهم فيقال لهملا تدعوا اليوم ثبوراوا حداوا دعوا ثبورا كثيرا ثمو بخهم الله سحاله تو بضايالغا على لسان رسوله فقال (قل أذلك) أى السعم المتصفة بملك الصفات العظمة (خبراً م حنة الحلد) وفي اضافة الحنة الى الحلد اشعار بدوام نعمها وعدم انقطاعه والجيئ بافظ خبرهنا معرانه لاخبرفي النارأ صلالان العرب قدتة ولذلك ومنسه ماحكاه سيبو به عنهمانهم بقولون السعادة أحب البك أم الشقاوة وقدعلم ان السعادة أحب اليه وقيل لبس هذاه ن باب التفضيل وانماهو كقولك عنده خبر قال المحماس وهذا قول حسن (الني وعد) أى وعدها (المتقون) فالراجع الى الموصول محذوف ثم قال سعانه (كأنت) أى تلك الجنة (لهم) أى للمتقن (جزاء) على اعمالهم (ومصرا) يصمون المه وُهذا في علم الله أو في اللو حُ الْحَمْنُوطُ قبل خُلْقَهُم بأَرْمُهُ مَنْطَاوِلَةً أَوْقَالَ ذَلِكُ لأن مأوعدالله به فه وفي تحقيمه كانه قد كان (الهم فيها) أى في الجنة (مايشاؤن) أى مايشاؤنه من النج وضروبالملاذ كافى قوله ولكم فيهاما تشتهبي أنفسكم ولعلد تقصر همم كل طائفة على مايليق برتبتها لان الطاهران الناقص لايدرك شيأم اهولا كامل التشهى وفيه تنبيه على انكل الرادات لاتحصل الافي الحنة قال الشهاب وانه تعالى لايلقي في حواطرهمان ينالوا رتبة من هوأشرف منهـ مولايا فنتواالى حال غيرهم (حَالَدَينَ) أَى في نعيم الجنة ومن عمام النعيم ان يكون داعما ادلوا قطع لكان مشو بابضرب من الغم وقد تقدم تحقيق معنى الخلود (كان) أىمانشاؤنه وقبل كان الخلود وقبل الوعد المدلول علمه بقوله وعد المنقون (على ربك وعدامسؤلا) أى الوعد الحقيق بان يستل و يطلب كافى قوله ربنا وآنناماوعدتناعلى رسلك وقدل ان الملائدكة نسأل لهما لجنسة كذوله وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وقيل المراديه الوعد الواجب وان لم يسئل وقال الزعماس قول تعالى سلوا الذيوعدة كم يحزوم (ويوم يحشرهم) أياذ كروتعامق الله كبريالمومع ان المقصودذ كرمافيه للمسالفة والتأكمدكما مرمرارا (ومايعبدون من دون الله) غلب غير العقلاء من الاصينام والاوثان ونحوها على العقلاء من الملائسكة والجن والمسيح تنسها على انها جمعام شتركة في كونها غبرصالحة لكونها آلهة أولان من يعبد من لا يعقل أكثر بم بعيدمن بعقل منهافغلمت اعتمارا بكثرة من يعيدها وقال مجاهدوان جريج المراد الملائكة والانسوالجنوالمسجوعز بربدلسل خطابهم وجوابهم فيمابعد وقال أأضحاك وعكرمة والمكابي المرادالاصنام خاصة وانها وان كانت لاتسمع ولاتسكام فان الله معانه يجعلها يوم القيامة سامعة ناطقة وقيل عام ومايتناول العقلا وغيرهم لانه أريدبه الوصف كأنه قبل ومعبوديهم (فيقول) الله تعالى اثبا باللعجة على العابدين وتقريعا وسكينالهم (أَأَنْمَ أَصْلَامَ عَبَادَى هُولًا) الاستفهام للتو بينوالتقريع والمعنى ان كان ضلالهم ابسيكمو بدعوتكمالهمالى عبادتكم (أمهم ضاوا السبيل) أى طريق الحقبانفسهم المدم التفكر فيمايستدل به على الحق والتسدير فيما يتوصل به الى الصواب (قالواً) أي

من فتل في سيل الله من مهاجر أوغير · هاجرفانه حي عندريه رزق كاقال تعالى ولاتعسه بنالذين قتلوافي سسلالله أموانا بلأحماء عند رجمهرزقون والاحاديث في هـ ذا كثبرة كاتقدموأمامن يؤفى فيسدل الله من مهاجر أوغيرمها جرفق ـ أ تضمنت هدنه الاتية الكرعة مع الاحاديث الصهدية أجر الرزق علممه وعظيم أحسان الله السه فال اس أبي حاتم حد شاأبي حدثنا المسيبين واضهد تدانان المبارك عن عبدالرجن بنشر يم عن اللارثيعني عبدالكريم عرانعقبة يعنى أماعسددة بن عقمة قال قال شرحسل سااسهط طال رياطنا وافامتناعلى حصن بأرض الروم فربي سالان يعلى الفارسي رضى الله عنه فقال اني سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم بقول من مات مرابطا أجرى الله علمه ممثل ذلك الاجروأحي علمه الرزق وأمر من النسانين واقرأواانشأتم والذين هاجروافي سيمل الله ثمقتلوا أومالوالبرزفنهم الله رزقاحد ناوان الله لهوخبر الرازقين الدخلني سلم مدخدلا برضونه وان الله لعلم حلم وقال أيضاحد ثناأ بوزرعة حدثنا زيدن بشرأخرني همام انهسمع أماقسل وربيعة بن سف المغافري يقولان كارودس ومعنافضالة النعسد الانصارى صاحب رسول الله صلى اللهءامهوسلمفتر بجنازتمناحداهما

قسل والاخرى متوفى فيال الناس على القسل فقال فضالة مالى ارى الناس مالوامع هذاوتركوا هذافقالواهدةاالفتيل فيسيل الله فقال والله ماأبالي من أي حفرتم سماهات أمعواكان الله والذين هاجر وافي سدل الله نمقتلواأ ومانواحتي بلغ آخرالاته وقال أنضاحه دثنا أبي حدثنا عدة من سلمان أنيانا الن المارك أنمأنا اللهمعة حدثنا ملامان النعامر الشيباني العيد الرحن ان حدم الحولاني حدثه أنه حضرفضالة تنعسد في العرمع حنازتن أحدهماأصس بمعنسق والاسخر توفى فجلس فضالة بن عسدعند قبرالمتوفى فقدل له نركت الشهيدفلم تجلس عنده فقال ماأبالىمن أى حذرتهما بعثت ان الله بقول والذين هاجر وافى سدل الله ثمقتلوا أومانو البرزقنهم الله رزقاحسنا الاتينن فانسغى أيها العمداذ أأدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقا حسما والله مأمالي منأى حفرتهما بعثت ورواها س جر برعن بونس عن عدد الاعلى عنوهب أخبرتي عمدالرجنين شر يحوسلامان بنعامر قال كان فضالة مرودنس أميراعلي الارماع فرج بحنازى رجابن أحدهما قسلوالا تخرمتوفي فسذكر فعو ماتقدم وقوله ذلك ومرعافب عثلماعوقب بهالآبةذ كرمقاتل ان حمان وان بو رانهازات في سرية من الصحابة لقواجعامن المشركين فيشهر محرم فناشدهم

المعبودون مستأنفة جواب سؤال مقدر ومعيني (سيحانك) التجب محاقب للهم لمكونهــمملا تُدكة أوأنبيا معصومين أوجادات لاتعقل أى تنزيهالك (مَاكَان بِنْبغيّ) وقرئ ينبغي ممنياللم فنعول فالرابن خالو يهزعم سيبويه انه الغة أى ماصح ولااستقام (آآ أن نخدمن دونان) أى متعاوز بن اياك (من أوليان) فنعبدهم في كميف دءوعبادك الىء ادتنانحن معكونه الازمد عمراة والولى يطلن على التابع كايطلق على المتموع هذا معنى الآية على قرآءة الجهور نتخذ منساللفاعل وقرئ سنياللمفعول والمعنى ان يتخذنا المشركون أواما سندونك وقال أنوعسيدة لاتجوزهذه القراءة وبه قال أبوع روبن الملاء وعيسى بنعرلانه سجانه ذكرمن مرتين ولوكانت صححة القال ان تفسد من دونك أواساء أى للذفت من النانية وقيل انه ازائدة تم حكى عنهم سجانه بأنهم اعدهذا الحواب ذكروا سببتراء المشركين للاء يان فقال ولكن مته بهم وآيا اهم حتى أسوا الذكر) وفي هذا مايدل على انهمهم الذين ضلوا السبيل ولم يضلهم غيرهم والمعنى ما اضلاناهم ولكنك بارب متعتمم ومتعت آبا هم بالنم ووسعت عليهم الرزق وأطلت الهم العسمر حتى غفاه اعن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظرفي عائب صنعك وغرائب محلوفاتك وجعلوا دلك ذريعة الىضلالهم عكس الفضمة وقدل المراد بنسمان الذكرههذا هوترك الشبكر (وكانوا) هؤلاء الذينأ شركوا بكوعيدواغـ برك في قضائك الارلى (قومانوراً)أى هلكي قاله ابن عباس مأخوذمن البواروهو الهلالة بقال رجل بأثروقوم يوريستوى فيه الواحدو الجاعة لانهمصدر يطلق على الفليل والكثيرأ وجعما تروقمل البوار الفسادية البارت بضاعته أي فسدت وأمربا رأى فاسدوهي اغة الازد وقيل المعنى الاخبرفيهم مأخوذمن بوارالارض وهوتعطملهامن الزرع فلا يكون فيهاخير وقيل ان البوارا أبكسا دومنه بارت السلعة اذا كسدت وهذا كاله يرجع الى معنى الهلاك والفسادثم يقال لاكفار بطريق الخطاب عدولاعن الغيبة (فقد كذبوكم) وفي الكلام حذف والتقدير فقال الله عندتيري المعبودين مخاطبا للمشركين العابدين العسيرالله فقد كدبكم المعبودون وقرئ مخفضاأى كذبوكم ف قولهم (بمانقولون) أي في قول كم انهم آلهة وهذه المفاجأة بالاحتماح والالزام حسينة رائعة وخاصة اذاأنضم البهاالالتفات وحدذف القول ونظيرها بأهل الكاب قدجاكم رسولنايين لكمعلى فترتمن الرسل الى قوله فقدجا كم شمروسر وقول القائل قالواخر اسان أقصى مامرادسا \* ثم القنول فقد جنَّنا خر اسانا

قالواخر اسان أقصى مايرادينا به شمالة نبول فقد حشاخر اسانا وقال ابن زيد المعنى فقد كذبوكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار عاجاء به مجد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فعنى عاتقولون عاتقولونه من الحق وقرئ فقد كذبوكم محففاو عما يقولون بالتعنية أى كذبوكم في قولهم (فاستطيعون أيها الكفار (صرفاً) أى دفعا للعذاب عندكم بوجه من الوجوء وقدل حيلة (ولانصراً) أى نصركم وقرئ بالتعنية فالمعنى فاستطيع آلهت كم ان يصرفوا عندكم العذاب أو ينصروكم وقدل المعنى في استطيع هؤلاء الكفار لما كذبه مم المعبودون صرفاله ذاب الذي عذبه مراتمه ولانصر امن الله وقال ابوعبيد المعنى في استبطيعون لهم صرفا عن الحق الذي هذا كم الله اليه ولانصرا

المسلون ائلايقاتلوهم فىالشهر الحرام فأبى المشركون الاقتالهم وبغوا عايهم فقاتلههم المسلمون فنصرهم الله عليهم ان الله اهفو غذور (ذلكمان الله يولج الليل فى النهارويولج النهارفي اللمل وان الله مسع بصر دلك بان الله هوالحق وان مايد عون من دونه هو الماطلوان الله هو العلى الكمم) مقول تعالى منهاعلى انه الخالق المتصرف في خلقه بمايشاء كاقال قل اللهم مالك الملك تؤلى الملك من تشاموتنز عالملك ممن تشاموته زمن تشاوتذل مزنشاه سدك الخسر الذعلى كل شئ قديرية لج الليل في النهارويو للاالنهارفي اللمل وتحرح المحيمن المت وتخرج الميت من الحي وترزق من نشاء بغير حساب ومعنى اللاحمه اللمل في النهار والنهار في اللهل ادخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذافنارة بطول اللمل ويقصر النهاركمافي الشتا وتارة بطول النهار ويقصر اللمل كأفي الصمف وقوله وأنالله سمسع بصبرأى سمسعنا قبرال عباده بصربهم لايخني علمهمنهم فمة فيأحوالهم وحركاتهم وسكاتهم ولماسن انه المتصرف في الوجود الحاكم الذى لامعقب لحكمه قال ذلك مان الله هو الحق أى الاله الحق الذي لاتنمغي العمادة الاله لانه ذو السلطان العظيم الذى ماشاء كان ومالم يشألم يكن وكل شي فقدرالمه ذلالديه وانمايدعونمر دونه هوالماطلأي نالاصناموالانداد والاو ان وكلماء بدمن دونه تعالى

الانفسهم عماينزل بهم من العذاب يد كذبهم الم كرومن يظلم مند كم مدقه عذاما كبيرا) هذا وعيدلكل ظالم ويدخل تحتم مالدبن فبهم السياق دخولا أولى أوالعذاب الكبيرعذاب النار وفسر بالخلادفيها وهو بليق بالمشرك دون الفاسق الاعلى قول المعـتزلة والخوارج وقرئ يذقه بالنحتية وهذمالا يةوأمشالها مقيدة بعدم التوبة وعن الحسن فال الطلم هوالشرك وقال ابنجر يج بظلم يشرك غرجع سجانه الىخطاب رسوله موضعا لبطلان ما تقدم من قولهم أكل الطعام وعشى فى الاسواق فقال (وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا اخمـم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق) والبازجاج الجلة الواقعة بعد الاصفة اوموف محمد ذوف والمعنى ماأرسلناة المئأحدامنهم الاآكلين وماشين فأنت مثلهم في ذلك وقدقمل الهممنال ماقدل ال وقال الفرا والامحار أهامن الاعراب الماهي صلة لموصول محذوف والتقديرالام انهم كافى قوله الاواردهاأى الامن يردهاو به قال الهكسائي وقال الزجاج هذاخطالان من الموصولة لا يجوز حذفها وقال ان الانباري المقدير الاوانم موقري انهم بكسران لوجوداللام فىخبرهاوهو مجمع عليه عنددالنعاة وقال المبرد يجوزفيه الفتح قال النحاس وأحسبه وهما وقرئ يمشون مخففة ومثقلا فال قتادة يقول ان الرسل قبل محمدصلي الله عليه وآله وسلم كانواج ذه المنزلة بأكاون ويمشون (رجعلنا بعضكم أعض فننه كالخطاب عامللناس وفسه تساسة له صلى الله علمه وآله وسلم أيضا فاله أشرف الاشراف وقدا تلي ماخس الاخسآء وقد حدل سيحانه بعض عبيده فتنة لبعض فالصحيح فتمة للمريض والغدني فتنة للفقهر وقدل المرادبالبعض الاول كفأرالامم وبالبعض الثاني الرسل ومعنى الفتنة الابتلا والمحنّة والاول أولى فان البعض من النياس معتمدن بالبعض مبتلى به فالمربض بقول لم أجعل كالصيرو كذاصاحب ك آفة والصيم مبتلى بالمريض فلايضحرمنيه ولايحتره والغيثي متلى بالفقير بواسيمه والفقيرميتلي بالغني يعسده ونحوه دامنله وقدل المرادمالا يقاله كان اذا أراد الشريف أن بسلم ورأى الوضيع قدأ سلم قبلها نف وقال لاأسلم بقيده فمكون له على السابقة والفضل في فيم على كفره فذلك افتنان دمضهم معض واختارهذا الفرا والزجاج ولاوجه لقصرالا يةعلى هـ د افان هؤلا ان كانو اسب النرول فالاعتبار يعموم اللفظ لا بخصوص السبب و قال الحسن في الآبة بقول الفقيرلوشا الله لحعلني غنيامنك فلان و بقول السقيم لوشيا الله لحعلني صحيحامنل فلان ويقول الاعمه لوشا الله لحعاني بصهرام الذلان وعن أبي الدرداء أنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وبل للعالم من الحاهل وويل للعاهل من العالم وويل للمالك من المماوك وويل للمماوك من المالك وويل للشديد من الضعمف وويل الضعيف من الشديدوو بل السلطان من الرعبة و ويل الرعبة من السلطان بعضكم لبعض فتنة وهوقوله تمالى وجعلنا بعضكم لبعض فتمنة أسنده الثعلبي ثمقال سجعانه بعد الاخبار بجعل المعض فتنة للمعض (أتصبرون) هذا الاستفهام للتقرير والتقدير أتصبرون على ماترون من هـ نده الحالة الشديدة والابتلا والعظيم فتؤجروا أم لاتصبرون فيردادنه كم وعليه برى الاكثرون وقيل معنى أتصبرون اصبر وامثل قوله فهلأنتم

فهوباطل لانه لاعلاضرا ولانفعا وقوله ان الله هو العدلي الكمركما قال وهو العلى العظيم وقالوهو الكب مرالمتعال فكل شئ تحت فهره وسلطانه وعظمته لااله الاهو ولا رب سواهلا نه العظم الذي لاأعظممنه العلى الذى لاأعلى منه الكسرالذى لاأكبر مندنعالي وتقدس وتنزهءزوحل عمايقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا(ألم تران الله أنزل من السماء ما فقص الارض مخضرةان الله لطيف خمير لهمافي السموات ومافي الارضوأن اللهاهوالغني الجيدألم ان الله سخر لكممافى الارض والفلا يحرى في العر بأمره ويسان السماءأن تقع على الارض الاماذنه ان الله مالذاس ارؤف رحيم وهوالذى أحياكم ثهيتكم م يحسكم ان الانسان لكفور) وهـ ذا أيضامن الدلالة على قدرته وعطيم سلطانه وان يرسل الرباح فتشر معامافهطرعلى الارض الجرزالتي لانبات فيهاوهي هامدة بابسة سوداء قلعة فاذا أنزلناعليها الماءاه ـ تزت وربت وقوله فتصير الارص مخضرة الفاءههنالا مقسود مقسكلشئ بحسمه كاقال تعالى فلقنا النطانة علقة فخلقنا العلقة مضغة الآبةوقد ثدت في العصم رأن بين كل شيئين أر بعدين يوما ومع هذا هومعقب بالفا وهكذا ههنا فالفتصبح الارض مخضرة أى خضرا وبعدد يباسها وطوالهاوقدذ كرعن يعضأرض الجازأنهاتصبعءقب المطرخضرا فالله أعلم وقوله ان الله لطيف خبير أى عليم بما في أرجاء الارض

منهون أى انهوار وى المنارى عن أبي هر برة رضى الله عنه مأن رسول الله قال انظروا الىمن هوأسفل منكمولا تنظرواالي من هوفوق كم فهوأ جدرأن لاتزدر وانعمة الله عليكم ثموء\_دالله الصابرين بشوله (وكانر مذبصيرا) أى بكل من يصبرومن لايصبر فجازى كلامنهما يستحقه (وقال الذين لارحون لقاءنا) هـ ده المذالة من حلة شمههمالتي قدحو اجهافي النبوةأي وغال المشركون الذين لايبالون بلقاءا لله وقمل المعمنى لايخانون لقاءر بهم بالشروهي لغةتها مةوأصل اللتاء الوصول الى الشئ ومنسه الرؤية فانهاوصول الى المرثى والمرادبه الوصول الىجزائه ويمكن أن يرادبه الرؤية على الاول قال الفراءوضع الرجاموضع الخوف وقيل لايأملون لقاه نابالخ برلكة رهم بالبعث والحلءلي المعتنى الحقيق أولى فالمعتني لايأملون لقباء ماوعد نأعلى الطاعة من الشوابومع فم أنسن لايرجوالثواب لايحاف العقاب (لولا) هلا (ارل علمنا الملائكة) فبخبرونناأن محمداصلي الله علىه وآله وسلم صادق أوهلا انزلوا علينا رسلا يرسلهم الله (أونرى رباً) عمانا فيحبرنا بان محداصلي الله علمه وآله و المرسول ثم أجاب الله سيعانه عنشبهتهم هذه فقال (لقداستكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا) أى أنمروا الاستكارعن الحق والعنادفي قلوبهم كافي قوله تعالى از في صدورهم الأكبر ماهم ببالغيه والعتومجاوزة الحدفى الطغمان والباوغ الى اقصى غاياته قال اب عباس عتوا أى شدة الكفرووصفه بالكبرلكون التكام بماتكاه وابهمن هذه المقالة الشنيعة في غاية الكبر والعظمفانهم لميكتفوا بارسال البشرحتي طلبوا ارسال الملائكة اليهم بلجارز واذلك الى التخدر سنه وبين مخاطبة الله سيحانه ورؤيته في الدنيامن دون ان يكون بينهم وبينه ترجان ولقد بلغ هؤلا الرذالة بانفسهم ملغاهي أحقروأقل وأرذل من أن تكون من أهله أوتعدمن المستعدين له وهكذامن جهل قدرنفسيه ولم ينفء مدحده ومنجهات نفسه قدر رأى غيره منه ما لايرى (يوم) أى اذكريوم (يرون الملائكة) أى ملائسكة العدا ورؤية أنست على الوجه الذي طلموه والصورة التي اقترحوها بل على وجه آحر وهويومظهورهم لهم عندالموت أوعندالحشير قال مجاهديوم القيامة وعن عطية العوفي نحوه (الابشرى يومندللم عرمين) أى ينعون البشرى يومير ون اولا يو جداهم بشرى فمه فأعرسهانه بان الوقت الذي يرون فيسه الملائكة وهووةت الموت او بوم القسامة قد حرمهم الله البشرى بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنسة قال الزجاج المجرمون في هذا الموضع الذين اجترموا الكفريالله وهوظ اهرفي موضع مضمرأ وعام بتناولهم بعمومه وهم الذين أجترموا الذنوب والمرادال كمفار لانمطاق آلاءماء يتناول اكدل المسميات (ويقولون) عندمشاهدتهمللملائكة (جمراً) حراما (محبوراً) هـذه كله كانوا يتكلمون ماعنداقا عدووهبوم نازلة هائلة يضعونها موضع الاستعاذة يقال للرجل أنفعل كذافه قول حجرامح جورا أيحرا ماعلمك التعرض لي والمعنى يطلبون من الله أن يمنع المكروه فلا يلحقهم أى نسأله أن يمنع ذلك منعاو يحجره حجرا وقيل ان هذا من قول الملائكة أى بقولون للكفارح اما محرماأن يدخل أحدمنكم الجنة وأن تكون

وأقطارها وأجرائهامن الحبوان صغرلا يحنى علمه خافية فيوصل الى كل منه قسطه من الماء فينسمه كما قال لقمان ابني انهاان تكمنقال حمة من خردل فت كن في عمرة أو في السهوات أو في الارض مأت بهاالله ان الله لط.ف خبيروقال الاسعد والله الذي يخرج الخب في السموات و الارض وفال تعالى وماتسقط من ورقة الا يعلها ولاحدة في ظلمات الارض ولارطب ولابابس الافي كتاب مبين وقالوم يعزبءن ربكمن مثقال ذرة في الارص ولا في السما ولا أصغرمن ذلك ولاأ كبرالافي كأب مبين ولهذا قال أممة بن أبي الصلت أوزيدى عروين نفل في قصيدته وقولاله من ينت الحب في الثرى فمصمرمنه المقل يهتزرا ما ويخرجمنه حمهفي رؤسه

فغ ذ الهُ أمات لمن كان واعما وقوله لهمافى السموآت ومافى الارض أىملكه حسع الاشمياء وهوغني عماسواه وكل شئ فقهراليه عمد لدبه وقوله ألمترأن الله سُضـركم مافي الارض أى من حيوان وجاد وزروع وغماركما فالرو مخسرا لكم مافى السموات ومافى الارض جمعا منهأى من احسانه وفضله وامتنانه والفلا تحرى في العدر بأمرهأي بتسخير وتسيره أى في العرالهاج وتلاطم الامواج تعدري الفلك بإهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة فيحده اون فيها ماشاؤا من تجائر وبضائع ومنافسع من بلدالي بلد وقطرا تىقطرو بأبؤن بماعندأ ولثاك

التشرى في الموم الاللمؤمنين وقال أوسعيد الحدري حراما محرما أن نيشر كم عانيشرته المتقين وعن الحسن وقتادة فالاهم كلمة كانت العرب تقولها عنه دالشدائد وقال مجاهد أىءوذامعاذالملائكة تقوله والحرمصدر بمعنى الاستعاذةوالكسر والفتح لفتان وقرئ بهـ. اوقرئ بالضيروهولغة فيه وهوه ن يجروا ذامنعه وقدذ كرسيبويه في باب المه ادرالمنصوبة مافه المتروك اظهارها هده الكاهة وجعلها من جلتهاوية قال السمين والبيضاوى والحجرالع قللانه ينعصا حبه ومحموراصة فممؤ كدة للمعني كقولهمذيل ذائل وموتمائت (وقد مناالي ماعماوا من على هداوعد آخر وذلك أنهم كانو ابعماون أعمالالهاصورالخبر ناصلة الرحمواغائه الملهوف واطعمام الطعام وامشالها ولم يمنعمن الانابة علي االاالكفرالذي همعد مفنلت حالهم وأعمالهم بحمال قوم خالفو اسلطانهم واستعصواعلمه فقدم الى مامه لهم من المتاع فافسده ولم يترك منه شميأ والافلا قدوم ههنا أوهو من الصفات كالجي والنزول فيجب الاعمان به من غير او بل ولا تعطيل ولا تكدف ولاتشده ولاغشل كاهومذهب السلف الصلحاء وهوالحق قال الواحدي معنى قدمنا عُدنا وقصدنا يقال قدم فلان الى أمر كذا اذاقصده أوعده وقيل هوقدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى والقصد في حق الله يرجع لمعنى الارادة (جعلماه هما منثورا) أي باطلالانواب له لانهم لم يعملواتله عزوجل ومنه الحديث الصحيم كل عمل ليس علمه أمر بافه ورد والهما ، واحده هما ، والجم اهما ، قال المضر بن شمل الهماء التراب الذي تطهره الريح كانه دخان وقال الزجاج هوماً بدخل من الكوة مع ضوء الشمس شمه الغمار وكذا فال الخلمل والازهرى وقال ابنء رفة الهياء والهبوة التراب الدقيق وقيل هومايسطعمن حوافر الدواب فندالسيرمن الغيار وعن على قال الهياء شعاع الشمس الذي يخرج من البكوة وعنه الهباءوهير الغيبار يسطع ثميذهب فلايبق منه شئ وعن ابن عباس قال الهباء الذي يطير من الناراذ أاضطرمت يطير منها الشرر فا ذاوقع لم يكن شـــأ وعنـــه فال هومات في الريح وتبشه من التراب وحطام الشحير وعنه هوالمــآء المهراق والمعسني الاول هوالذي ثبت في لغسة العرب ونقله العارفون بها والمنثور المفرق والمعين انالله سيصانه احبط اعالهم حتى صارت بمنزلة الهبا المنثور لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصدنه مانه متفرق متبدد وبالجلة هواستعارة عنجعله بحيث لايقبل الاجتماع ولايقعبه الانتفاع اذلاثواب فيهلمدم شرطه ويجازون عليه في الدنيا ثم مرسجانه حال الابرارمن حال الفجارفقال (أصحاب الجنة يومند) أي يوم السيامة <u>(خبرمستقرا)</u> ائ أفضل منزلافي الجنة من المكافرين في الدنيا (وأحسن مقبلا) أي مُوضَع قائلة فيها أوهم خبرمنه مق الآخرة لوفرض أن يكون لهم مذلك أوأفع للجرد الوصف من غيرمفاضلة عن ابن عباس قال في الغرف من الجنة قال التعاس والمكوفيون يجيزون العسل أحلى من الحل قال النمسعود لاينتصف النهارمن يوم القدامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النارف النار وقال الازهرى القياولة عند العرب الاستراحة ا نصف النهاراذااشتدالحروان لم يكن مع ذلك فوم لان الله تعالى قال واحسن مقىلا والجنة

الى أولئسك ممايحتا جون اليسه ويطلمونه وبربدونه وعسل السماء أن تقع على الارض الا إذنه أى لوشاء لاذن لسما فسقطت على الارض فهلك منفيها ولكن من اطفه ورجته وقدرته عسك السماءأن تقع على الارض الاماذ مه ولهذا قال ان الله بالناس لرؤف رحيم أىمع ظلههم كما قال في الاتمة الانخرى وانريك لذومغ فرة للناسء لي ظلهموان ربك لشديد العهاب وقوله وهوالذي أحماكم ثممتكم نميحه يكمان الانسان لكفوركفوله كف تكفرون مالله وكنتم أموانا فأحماكم ثم عمسكم ثم يحييكم ثم المهترجعون وقوله قلالله محمكم غيميتكم غم يحمعكم الى يوم القدامة لا ريب فيه وقوله قالوار شاأمتنا اثنتين وأحستنا اثنتين ومعنى الكلام كيف تحقلون لله أبدادا وتعسدون معه غبره وهوالمستقل بأنحلق والرزق والتصرف وهوالذى أحماكمأى خلقكم بعدأن لمتكونوا شيأبذكر فأوجد لم عميت كم م يحييكم أى يوم القيامة أن الانسان لكفور أىجود (لكلأمة جعلنامنسكا هم ناسكوه فلا شازعنك في الامر وادع الحربك انك لعملي هدى مستقيم وانجادلوك فقل الله أعلم عانعه ماون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيسه تختله ون) يخبرتعالى انهجعل لكل قوم منسكا قال ابن جريريه في الكل أمسة نبي منسكا قال وأصل المنسك فى كلام العسرب هوالموضع الذي يمتاده

لانوم فبهاوقال النعماس الحساب فيذلك الموم فيأولا وبروى ان يوم القيامة يقصرعلي المؤمنين حتى يكون كأبد العصرالي الغروب والاية أشارت اليأن كالامن أهل الجندة واهلالنارقد فالوا أى استقروا في وقت القسلولة وان كان استقرار المؤمنين في راحة واستقرار الكافر يرفىء ذاب فبكون الحساب لجمع الخلق قدانقضي في هدذاالوقت (و يوم تشقق الحما بالغمام) وصف حاندههما بعض حوادث يوم القيامة والتشفق التفتح قرئ بتخفيف الشهز وأصارتتشقق وقرئ شدداعلي الادغام والمعني انها تتشقق عن الغمام لان الما وعن تتعاقب ان كما تقول رمبت بالقوس وعن الفوس قال أبوعلي الفارسي تشقق السماموعليها عمام كاتقول ركب الاميربسلاحه أى وعليه سلاحه وخرج يشابه أى وعلمه شبابه و وى أن السماء تتشقق عن محاب رقدق أسص مشهل الضبابة ولم يكن الالهني اسرائهل في تيههم وقبل ان السهاء تتشقق بالغمام الذي ينها وبين النياس والمعنى انه يتشقق السحاب بتشقق السماءوقيل انهاتشقق لنزول الملائسكة كماقال سيمانه (ونزل الملائكة تنزيلا) وقبل البا السيميية يعنى بسبب طاوع الغسمام منها كاله الذي يتشقق به السماء وقسل أي متلسسة بالغسمام وقرئ نبزل محففا من الايزال مضارع أنزل وقرئ نزل مشدد اماضام ينما للمفعول وقرئ منما للفاعل وفاعله الله سيعانه والملائسكةمنصو مةعلى المفعواسية وقرئ أنزلوقرئ تنزلت الملائدكمة وتأكسيدهيذا الفسمل بتوله تنزيلا يدل على أن هذا التنزيل على نوع غريب ونمط عيب قال أهل العلم هنذاتنز يلرضاورجةلاتنز يل يخطوعداب وعناسعماس فالفىالاكة يجمعالله الخلق ومالقيامة فيصعيد واحبدالجن والانس والهائموالسباع والطيرو يحسع الخلق فتنشق السماء الدنياف ينزل أهلهاوهم أكثر ممن فى الارض من الجن والانس وجميع الخلق فيصيطون بالأنس والجن وجميع الخلق فيةول أهل الارض أفيكم ربنا فيقولون لاثم تنشق السماء النانيسة وذكرمشل ذلك ثم كـذلك في كل سماء الى السماء السابعةوفى كلسماء أكثرمن السماء التي قبلها ثم ينزل ربشافي ظلامن الغسمام وحوله الكروبيونوهمأ كثرمنأهل السموات السبعوالانس والجنو جمعا لخلق لهمقرون كمكعوب القثاءوهم تحت العرش لهمزجل بالتسبيح والتهليل والتقديس تله تعالى مابين اخص قدم أحدهم الى كعب مسبرة خسمائة عام ومن ركبته الى فحده مسبرة خسمائة عام ومن فحده الى ترقو تهمسيرة خسمائة عام ومفوق ذلك مسيرة خسمائة عام أخرجه الحاكم وان أبي الدنيا وابرجرير وغرهم (الملك بومند الحق للرحن) أى الملك الشابت الذى لايزول ولايشركه فيمه أحدالرجن يومئ ذلان الملك الذى يزول وينقطع ليس بملك فى الحقيقة ولان السلطان الظاهر والاستيلام الكلي العام الثابت صورة ومُعنى ظاهرا وباطنا بجمث لازوال أأصلا لايكون الانته تعالى فالملك مبتدأ والحق صفته وللرجن خبره و يومئذمتعلقىالملك وفائدةالتقييد بالظرفان ثبوت الملك المذكورله سيصانه خاصة في هــٰذااليوموأمافيمـاءــداهمنأيامالدنيافلغيرهأيضاملك فىالصورةوان لم يكنحقيقيا وقيل انخبر المبتدا هوالطرف والحق نعت للملك والمعسى الملك النابت للرجن خاصة في

الانسان ويتردداليه امالح مرأو شرقال ولهدذا سمت مناسدك الجيج بذلك لترداد الناس اليها و كموفهم علم افان كان كافالمن أنالمرادلكل أمةني جعلنامنسكا فكون المرادبقوله فلا خازعناك فى الامرأى هؤلا المشركون وان كان المرادلكل أمية حعلنا منسكا حعلا قدر ما كما قال ولكل وجهة هومولها ولهدذا قال ههناهم ناسكوهأى فاعلوه فالضمرههنا عائدعلى هؤلا الذين لهممناسك وطرائق أى هؤلا انما يفعلون هذا عن تدرالله وارادته فسلاتناثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عماأنت علمه من المقولهذا قال وادع الى ربك الكلع له مدى مستقيمأى طريق واضع مستقيم موصل الى المقصودوهـــده كقوله ولايصدنك عن آبات الله بعد اذ أنزلت السادوادع الحريك ونوله وان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون كقوله وان كذبوك فقلل على والكم علكم أنتمر منون مما أعلوأنابرى مماتهماون وقوله الله أعلم عاتهماون تهديد شديد ووعمدأ كيدكقوله هوأعسلم بمما تفمضون فسمه كغي به شمهدا سنى وينكم واهذا فال الله يحكم سنكم بوم القيامة فهاكنتم فيه تحتلفون وهدده كشولة نعالى فلذلك فادع واستقمكاأمرت ولاتتبع أهواءهم وقل آمنت عما الزل الله من كاب الآية (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسمر إيحمر تعالى عن كال

هذاالموم وقمل المله مستدأ والحق خبره وللرجن متعلق بالحق (وكان يوما على السكافرين عسيراً أى وكان هذا الموم مع كون الملك فيه تله وحده شديداً على الكفار لما يصابون به فسه وينانهممن العقاب بعد تحقيق الحساب وأماعلي المؤمنسين فهو يسسيرغيرعسير لمآينالهم فدمه من الكرامة والشهرى العظمة وجاه فى الحديث انه يهون بوم القيامة على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنما (و) إذ كر (يوم بعض الظ الم على يديه الظاهران العض هذا حقيقة ولاما نعمن ذلك ولامو جب لتأويله قال عطاءراً كل الظالم بدنه حتى يأكل مرفقد مثم ينتان ثمياً كالهما وهكذا كاما نست بداه أكلهما تحسرا على مافعل ذكره الخازن ونيل هو كناية عن الغنظ والحسرة والاول أولى والمراد مالظالم كل ظالم رد ذلك المكان و منزل ذلك المنزل ولاينافيه و رود الاسمة على سلب حص فالاعتمار بعده ومالانفط لا يخصوص السبب وعن ابن عماس قال في الا يه هو أبى بن خلف وعقب من أبى معيط وهـ ما الحلمي المن في جهنم (يقول با) قوم (المتنى التحذر مع الرسول سبيلا) أى طريقا وهوطريق الحقومشيت فيسمحتى أخلص من هذه الامور المضلة والراداتهاع النبي صلى الله لميه وآله وسلم فيماجا بهيعني ليتني المعت معداصلي الله عليه وآله وسلم والتحذُّت في الدنيامعه طريقا الى الهداية (ياو ياتي) وقرئ او بلى الساء الصريحة وقرئ بالامالة وتركها أحسن (المتنى لم تحذ فلا ناخللا) دعا على نفسه مالويل والشورعلى مخاللة الكافر الدى أضله في الدنيا وفلان كاية عن الاعلام والالنسابورى زعم بعض أعدة اللغدة انه لم شبت استعمال فلان في الفصير الاحكاية لايقال جاءنى فلان ولكن يقال قال زيدجانى فلان لانه اسم الافظ الذى هوعلم الاسم وكذلك عاف كالامالله وقيل فلان كابة عن عام ذكورس يعقل وفلانة عن عام اناتهم وهومنصرف وقيل كناية عن نكرة من يعقل من الذكور وفلا نة عن يعقل من الاناث وأماالفلان والفسلانة بالالف واللام فكاية عن غير العقلاء وفل يختص بالندا الافي ضرورة الشعروليس فلأمرخا وفلان خلافاللفرا وزعم أبوحيان ان اب عصفوروابن مالكوهمافى جعلفلان كناية علممن يعقل وفى لامه وجهان أحدهما انهاواو والثانى انهاما وحكم الآية عام في كل خلماين ومتعابين اجتمعاعلي مصدة الله عزوجل وعن أى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر المراعلي دين خليله فلينظر أحددكم من مخالل أخرجه أبودا ودوالتره ذي والهدماعن أي سعمد الخدري قال قال رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم لانصاحب الامؤمنا ولاياً كل طعامك الانني وروى الشيخان عن أبد موسى الاشعرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه عال مثل الجليس الصاغ وجليس السوم كامل المسك ونافع الكير أمل المسك اماان يحذيك واماان تبتاع منه واماان تجدمنه ريحاطيمة وتأفيخ الكيراما يحرق ثيابك واماأن تجدمنه ر بحاخبينة (اقد) أى والله لقـ قر أضافي) هذا الذي اتخذته خليلاته لميل لتمنه المذكور وتوضيح اعلله وتصمديره باللام القسمسة للمبالغة فى بيان خطئه واظهارندمة وحسرته (عن الذكر) أى المترآن أو كتاب الله أوذ كره أو الموعظة أوكامة الشهادة أومجموع ذلك

عله يخلقه وانه محمط بمافي السموات ومافى الارض فلا معزب عنه منقال ذرة في الارض ولافي السماء ولا أصغرمن ذلك ولاأكبروانه تعالى علم الكائنات كالهاف لو حودها وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ كاثبت في صحيح مسلم عن عبدالله النعمروةال قآل رسول اللهصابي الله عليسه وسلمان الله قدرمقادير الخللا ثق قبل خلق السموات والارض يخمسنن ألف سنة وكان عرشه على الماء وفي السنن من حديث حاعة من الصماية أن رسول الله صلى الله علمه وسالم قال أول ماخلق الله القلم قال له اكتب قال وماأكتب قال اكتب ماهو كائن فحرى القلم عاهوكائن الى يوم القمامة وقال أن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثناان بكبرحدثنيان الهمعة حدثني عطاور ديارحدني سعمدن حسرقال قال انعساس خلق الله اللوح المحذوظ كسمرةمانة عام وقال للقارقمل أن يخلق الخلق وهوعلى العرش تبارك وتعالى ا كتب فقال القلم وما أكتب قال على خلق الى يوم تقوم الساعة فحرى الفليماهوكائن في علم الله الى وم القيامة فذلك قوله للني صـ لي الله علمه وسلمأ لم تعلم أن الله يعلم مافي الماء والارض وهذامن تمامعام تعالى اله علم الاشاء قبل كونها وقدرهاوكتم اأيضا فاالعمادعاملون قدعمه تعالى قدل ذلك على الوحه الذى يفعلونه فيعلم فبرالخلق انهذا بطمع باختماره وهذا يعصى باختماره وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شئ

(بعــدادجاءتی) وتمکنت.منه وقدرت علمه بأن ردنی عن الایمان به (وکان الشیطان للانسان - ذولا) بأن يتركه ويتبرأمنه عنداليلاه والخدل ترك الاعاثة ومنه خدلان ابليس للمشركين حيث يوالونه غيتركهم عند داستغاثتهمبه وهذه الجلة مقررة لمضمون ماقبلها ويحتمل أن تدكمون مركالام الله تعالى أو. ن تمام كلام الظالم و انه سمى خلاله شطانا بعدان جعله مضلا أوأراديالشطان ابادس لكونه الذي جله على مخاللة الصلين (وقال الرَسُولُ أَى يَدُولُ فَيُومُ القَيَّامَةُ بِمُاوشِكَايِةً لِلهُ بِمَاصِينِعِ قُومِهُ أُوهُو حَكَايِهُ لِقُولُا صَلَّى الله عليه وآله وسلم في الدنيا (يارب ان قومي اتخذو اهذا القرآن) الذي جنت به اليهم وأصرتنى بابلاغه وأرساتني به (مهيجورا) أى متروكالم يؤمنوا بهولا قباده بوجه من الوجوه أولم يعملوابه وقيال من هجراد اهذى والمعسى انهم اتخذوه هجرا رهذيانا وقبل المعسى مهمعورافيه وهجرهم فيهقواهم انه عمر وشعر وأساطيرالاوابن (وكذلك جعاما المكل نبي عدوامن المجرمين هذاتسامة لرسول اللهصلي اللهءلمه وآله وسلروا لعني ان الله جعسل اكل نبي من الانسا الداعن الى الله عدوا يعاديه من مجرمي قومه فلا تجزع المجدفان هذا دأب الانبياء فبلك واصبركا صبروا فال ابزعباس في الآية كان عدو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنوجهل وعدوموسي قارون وكان قارون ابن عمموسي (وكفي بريك) الباه زائدة (هاديا) يهدى عماده الى مدالح الدين والدنيا (ونصم ا) منصرهم على الاعدام (وقال الذين كفر والولانزل عليه القرآن جله واحدة) هددامن جله اقتراحاتهم وتعنتاتهم أى هلاأنزل الله عليه الكتاب دفعة واحدة غير منحم كاأنزلت التوراة على موسى والانحمل على عسى والزبور على داود عليهم السلام واختلف في قائل هـ ذه المقالة فقمل كفار قر رش وقدل المهود قالواهلا أتستنا بالقرآن جلة واحدة وهذا زعماطل ودعوى داحضة فانهدذه الكنب زلت مفرقة كالرل القرآن واكنهم معاندون أوجاهلون لاندرون بكيفيية نزول كتب الله سحانه على أنسائه واعتراض منهيم لاطائل تحته لان الإعجاز لايحتلف بنزوله جلة أومنفرقامع أنالتفريق فوائد منهاأن نزوله بحسب الوقائع بوجب مزيد بصيرة وغوص على المعسني ولانه اذا نراك منعما وهو يتعدى بكل نحيم فيعجزون عن معارضة وزاد ذلك في قوة قلبه ومنها أنضام القرائ الحالمة الى الدلالات اللفظ ، فأنه يعمن على الملاغة غرردالله سحانه على مفقال (كذلك) آشارة الى ما يفهم من كلامهم أى مثلذلك الننز بل المفرق الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناه (الشبت) المقوى (به) أي م ذا التنزيل على هذه الصفة (فو ادك) فان انزاله مفر قاسعهما على حسب الحوادث أقرب الى حفظك له وفهم ك العانم وذلك من أعظم أسسماب المنبيت وقر ألينبت بالتعتسة أى الله سحانه وقب ل قوله كذَّلك هي من تمام كالام المشركين والمع في كذلك أي كالموراة والانجيل والزبورفيوقف على قوله كذلك تم يبتدأ بقوله لننبت به فؤادك على معنى أنزلناه عليه لمتفرقاله ذاالفرض قال ابن الانبارى وهذا أجود وأحسن قال النحاس وكان ذلك أى الزال القرآن منع مامن اعلام النبوة لانهم لايسألونه عن شئ الاأجيبو اعنسه

علاوهو سهل علمه سمراد به ولهدا وال تعالى ان ذلك في كاب ان ذلك على الله يسهر (و يعبدون من دون الله مالم يتزل به سلطانا وماليس لهم بهعلم وماللظالمين من نصيروا داتيلي عليهم آماتنا سنات تعرف في وجوه الذىزكفر واللنكر مكادون يسطون بالذين يتلون عليه مآماتها قن أفأنشكم بشر من ذلكم النار وعددهاالله الذين كفرواو بئس الصمر) يقول تعالى مخراءن المشركنن فماجه لوا وكفروا وعبدوامن دون الله مالم ننزل به سلطانا يعنى حجـة وبرهانا كقوله ومن يدعمع الله الها آخر لابرهان له به فاغاحد الهعندر به اله لا يفلي الكافرون والهدذا قال ههنامآلم ينزل بهسلطانا ومالمس لهم به علم أى ولاعلملهم فمااختلقوه وائتفكوه وانماه وأمرتلقوه عنآياتهم واسلافهم بلادا للولاجة وأصله مماسول لهم الشميطان وزينه الهـمولهذا توعدهـم تعالى قوله ومالاظالمن من نصر أىمن ناصر سصره-ممن الله فيما يحل عممن العذاب والنكال ثمقال واذاتلي عليهم آباتنا بينات أىوا ذاذكرت الهـم آيات القرآن والحجيج والدلائل الوانحات على توحيــدالله واله لااله الاهو وانرساه الكرامحق رصدق بكادون يسطون الذين يتلون عليهم آياتناأى يكادون يادرون الذين يحتمون علمهم بالدلائل الصححة من القرآن ويسطون اليهمأيديهم وألسنتهم بالسو قلأى يامحدلهؤلا أفأنشكم

وهذا لايكون الامن نبي فكان ذلك تنبينا لفؤاده وأفندتهم قال ابن عباس اى لنشدد به فؤادلا ونراط على قلمك والمعنى أنزاناه مفرقالتعمه وتحاظه فان الكتب المتقدمة نزات على أنيما ويكتمون ويقرؤن وأنزل القرآن على نبى أمى لا يكتب ولايقرا ولان من الفرآن الناسيخ والمنسوخ ومنه ماهوجواب سؤالءن أمور تحدث في الاوقات الختلفة ففرقناه ليكون أدعى لرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم وأيسرعلى العامليه (ورتلنا ،ترتيلا) بديعا لايقادرةدرهومعني الترتيل أنتكون آية بعدآية قاله النخعي والحسن وقتادة وقيل أن المعنى بيناه تبيينا وقال السدى فصلناه تفصيلا وقال ابن عباس رسلناه ترسيلا يقول شيأبعه دشي وقال مجاهديهضه في ائر بعض قال ان الاعرابي ماأعلم الترتيل الاالتحقيق والتبيينوقيل قرأناه عليك بلسانجبر بلشيأبعدشئ في عشهر ين أوثلاث وعشهر بن سسنة على تؤدة وتمهل لتيسر فهسمه وحفظه ثمذ كرسيحانه انهم محجو جون فى كل أوان مدفوع قولهم بكل و جهوعلى كل حالة فقال (ولايأنونك) أىلايأتيك يا محدالمشركون (عثل) من أمثالهم التي من جلتها اقتراحاتهم المتعنة في الطال أمرك (الاجدناك) في مقابلة مثلهم (مالحق) أى بالجواب الحق الثابث الذي يبطل ما جاؤا به من المثل و مدمغه و مدفعه فالمراد المنسل هناالسؤال والاقتراح وبالحق جوابه الذي يقطع ذريعتسه ويبطل شهته و يحسم مادته والاستناء مفرغ من أعم الاحوال والجله في محل الحال أى لا يأتونك عنل في حال من الاحوال الافي حال ابتا تنا الله ذلك (وأحسن تفسيرا) أي جناك باحسن تفسير بياناو تفصيلا وبماهوأ حسن معنى ومؤدى من مثلهم أى من سؤالهم واغاحذف من مثلهم لا تنفى المكلام دليلاعليه ثم أوعده ولا الجهلة وذمهم فقال (الذين يحشرون) كائنين (على وجوههم)ومعنى الخشر على الوجوه انهم إسهمون عليه أو يطؤن الارض على رؤسهم مع ارتفاع افدا مهم بقدرة الله و بساقون و يجرون عليها (الىجهم أواللك شرمكانا) أى منزلا ومصرا ومسكاوهوجهم (وأضلسبيلا) واخطأطر بقامن غبرهم وهوكفرهم وذلك لانمسمقدصاروافي الناروهومي الاستنادالجازي وقدتقدم تفسيرمشل هذهالاية فيسورة سجان وتدقيل انهذامتصل بنوله أصحاب الجنة بومئد خبرمستقراوأحسن مقملا (ولقد) أى والله لقد (آتيناموسى الكتاب) أى الموراة كا آ تمناك القرآن ذكرسحانه طرفامن قصص الاوامن تسلية له صلى الله عدمه وآله وسلمان تكذب وومأ نبيا الله لهم عادة للمشركين بالله وايس ذلك بخاص عدمد صلى الله علمه وآله وسلم (وجعلنامعه أخارهرون وزير ا) أي عوناو عضد افي الدعوة واعلا الكامة قاله قتادة وقال الزجاج الوزيرفي اللغة الذي يرجع اليه ويعدمل برأيه والوزرما يعتصم به ومنه كلالاوز روقد تقدم تفسير الوزيرفي طه وآلوزارة لاتنافي النبوة فقسد كان يبعث في الزمن الواحد أنساه ويؤمرون بان بوازر بعضهم بعضاوة دكان هرون في أول الامروزيرا الموسى عليهما السلام أولا شتراكهما في النبوة لان المتشاركين في الامرمتو ازران علسه (فقلنا اذهباالى القوم الذين كذبواً) وهم فرعون وقومه يعنى القبط (با ياتنا) هي التسع

بشرمن ذلكم الناروعدها الله الذبن كفروا أىالناروء ذابها ولكالهاأشدوأشقوأطموأعظم مماتح وفون به أولما الله المؤمنين في الدنساعذاب الاتخرة على سنمعكم هذاأعظم ماتنالون منهم اننلتم بزعكم وارادتكم وقوله وبئس المصرأى وبئس النارمقىلا ومنزلاومرجعا وموئلاومقاما انهاسا • تحستقرا و مقاما (ماأيها الماس ضرب مندل فاستمعوالهان الذبن تدعون من دون الله لن يخلقو اذبابا ولواجمعو الهوان يسلهم الذباب شمألا يستنقذوه منهضعف الطالب والمطلوب مافيدر واالله حق قدره ان الله لقوى عزيز ) يقول تعالى منها على حقارة الاصنام وحفافةعة ولعابديها لأأيها الناس ضر بمهلأى لمايعيده الحاهاون مالله المشركون مه فاستمعو اله أي

المذ كورةالتي تقدمذ كرهاوان لم مكونواقد كذبوا يهاعندأ مرالله لموسي وهرون بالذهاب فيحملالماضيءلىمعنى الاستقمالأى سيكذبونهما وقيلاانماوصفوابالشكذب عند الحكاية لرسول اللهصلي الله علمه وآله وسلم سأناله له استحقاقهم للعداب وقيل مجوزان يرادالى القوم الذين آل حاله م آلى ان كذبوا وقد ل ان المرادبوصفهم بالتر كمذبب عند الارسال انهم كانوامكذبين للا يات الالهية ولدس المرادآبات الرسالة قال القشيرى وقوله تعالى في موضع آخر اذهب الى فرعون اندطغي لاينافي هذ الانهما اذا كانام أمورين فكل واحدمأمورويكن اديقال انتخصص مرموسي بالخطاب في بعض المواطن لكونه الاصل فى الرسالة والجع بينهما فى الطاب لكونهما مرسلين جيعة (فدمر ناهم تده مرا) فى الكلام حذف أى فذهبا اليهم فكذبوهما فاعلكاهم ائر ذلك التكذيب اهلا كاعظم افاقتصر على حاشيتي القصمة اكتفاع بماءوالمتصودمنها وهوالزام الحجة سعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم وقدل ان المراديالتدميرهذا الحدكميه لانه لم يحصل عقب بعث وسي وهروناليهم بل بعده بمدة (و) أذكر (قوم نو حمله كذبواالرسل) أىكذبوا نوحاوا نماجع لطوللمشهفيهم فكالدرسل في المعنى أوكذبوه وكذبوا من قبلد من رسل الله لاشـتراكهم فى المحى وبالتوحد د فال الزجاج ون كذب نسافق دكذب جيسع الانسياء (أغرقناهم) بالدوفان كاتقدمفهود(وجعلناهم)أىجعلنااغراقهمأ وقصتهم(للناس)كلهم بعدهم (آية) أىعبرة يتعظبها كلمشاهدلهاوسامع لخبرها (واعتدنا)في الآخرة (للظالمين) الكافرين أىقوم نوح خاصة فيكون وضعاللطاه رموضع الضمير تسحيلا عليهم بوصف الظلم و يجوزأن يكون المرادكل من سلك مسلَّكهم في التبكذيب(عدايا أليما)هو عذاب الا خرة سوى ماحل بهم من عاحل العذاب في الدنيا (و) اذكر (عادا) قوم هود (و ثود) قوم صالح وقصة ماقدذ كرن فماسمق وغود الصرف على معنى الحي وتركه على تأويله مالقدلة قراء تان سيمعتنان (وأصحاب الرس) هوفي كلام العرب السرالتي تكون غير مطوية أى لم تين الحجارة والجعرساس كذا فال أنوعبيدة وقمدها أهـ ل اللغـة كصاحب القاموس مانهاالتي طويتأي ننيت بالحجارة فيؤخذ من مجموع النقلين ان الرس بطلق على المترمطلقا أي سوا طويت أم لا وفي القاموس الرس ابتــدا الشي ومنه رس الجي ورسيسها والبئرالمطو بةبالجبارةانتهي قال السيدي هي بئربانطا كمةقتلوافيها حميب النجارفنســبوااليهاوهوصاحب يسالذى فالباقوم اتبعوا الرسلين وكذا فالمقاتل وعكرمة وغبرهما وقدل هم قوم باذر بيحان قتلوا أنساءهم فينت أشحارهم وزروعهم فالوا جوعاوعطشا وقيل كانوابع بدون الشمير وقيال كانوابعبدون الاصنام فارسل الله اليهم شميما علمه السملام فكذبوه وآذوه وقيل بئر بفلإ المامة قرية عظمة مناحمة المن وموضع بالبمن من مساكن عادوه مقوم أرسل الله اليهم نسافا كاوم وقيل هم أصحاب الاخــدود وقدل ان الرسهى البئرالمعطلة التي تقــدمذ كرهاوأ صحباج اأهلها وفال فى الصاح الرس اسم بتركان البقية عود وقيل الرسما وضل البني أسد وقيل هو النبلج المتراكم في الجبال أوالرس اسم وادقر يدمن المصرة قاله انكشب والرس أيضا الاصلاح بين الناس والافساديين مفهومن الاضداد وقبل الرسنه وبالشرق وقيل همقوم كذبوانيهم ورسوه أى دسوه في برفيين اهم حول الرسوهي البترالغ يرالمطوية فانهارت فحسف مسمو بمنازلهم وديارهم وقيلهم أصحاب حظله بن صفوانوهم الذين ابتلاهمالله بالطائر المعروف بالعنقاء قال النعساس الرساقر يةمن تمودوعنه بئرباذر بحيان وعنمه الماله سألكمهاعن أصحاب الرس فالصاحبيس ووردعن محمدين كعب القرظي فيصاحب الرسخ برطو يلمرفوع فيمه نكارة وغرابة ولعل فيمه ادراجا كافال الن كشرفي تفسدره والحديث أيضام سل (وقرونا بين ذلك كثيرا) النرونجع قرن أى أهـل قرون يعـني واذكر أقواماوالقرن مأئة سـنة عاله قتـادة وقيلمائة وعشرون سنة قالهز رارة بنأوفى وقيل أربعون سنة وقيل سمعون سنة قاله قتادة أيضاوقدروي مرفوعاالي النبي صلى الله عليه وآله وسلمانه قال القرن مائة سنة وقال القرن خسون سنة وقال القرنأر بعون سنةوما أظنه يصيرنني من ذلك وقدسمي الجاعةمن الناس قرناكافي الحديث العصيح خيرالقرون قرنى وأخرج الحاكم في الكني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم اذا انتهيبي الى معدن عدنان أمسك ثم يقول كذب النسابون قال الله وقرونا بين ذلك كثيرا والاشارة بقوله بين ذلك الى ما تقدم ذ كرهمن الاممأى بين عادوأصحاب الرسوهم جماعات فلذلك حسن دخول بين عليه وقد يذكرالذاكرأشياء مختلفة ثميشيراليها بذلك ويحسب الحاسب أعدادامتكاثرة تميقول فذلك كيت وكيت أى ذلك الحسوب أو المعدود (وكال) أى كل الامم (ضربناله الامنال) أأى القصص الجيبية من قصص الاوابن التي تشمه الامثال في الغرابة وبينالهم الحِية فلم ع لكهم الابعد الاندارولم ضرب لهم الامثال الباطلة كا ينعله هؤلا الكفرة (وكالاتمريا تتمرآ التمم الاهلاك بالعذاب قال الزجاج كل شئ كسرته وفتته فقد تبرته ومنه التبر لفنات الذهب والنضة وقال المؤرج والاخفش معناه دمر ناتدمهرا أبدلت التاء والمامن الدال والميم ولقد أبو اعلى القرية) مستأنفة مدينة اشاهدتهم لآثارهلاك بعض الامم وضمر أتىمعني مرلانه يستعمل متعدما بنذسهأ وبالى والمعنى ولقددأتي مشبركومكة في أسفارهم الىاالشامعلى قريةقوملوط وهىسذوموهي أعظمقرى قومه وكانتخسا أهلك الله أربعامع أهلهاو بقيت واحمدةوهي أصغرهاوكان أهلها لايعمل الخباثث (التي أمطرت مطرالسوم) وهوالجارة قاله ابن عباس والامطار معناه الرمي أي هلكت بالجارة التي أمطروابه ماورميت رمى الجمارة والمعسني أعطيتها وأوليتها مطرالسواى امطارامنل مطرالسو وقد تقدم تفسيرالسو في براءة (أفلم يكونوا يرونها) الاستفهام للتقر يدعوالتو بيخ أىبرون القرية المذكورة عندسفرهم الى الشام التحارة فانهرم مرون بهامراراأى يرونآ ثارهاوآ ثارماحلىاهلها وقيلاللتقريرأى حلالخاطب على الاقرار بمايعرفه وهومابعدالنبي أىلىقروابانهمرأ وهاحتي يعتبروابهاوالفا اللعطفعلىمقدر أىلم يكونوا ينطرون اليهافلم يكونوا يرونهاا وكانوا ينظرون اليهافلم يكونوا يرونهافى حرات

انصتواوتفهمواان الذبن تدعون من دون الله لن يخلقوا دماما ولو اجتمعواله أى لواجتمع حميع ماتعمدون من الاصنام والانداد على أن بقدروا على خلق ذباب واحدهاقدرواءلى ذلك كافال الامامأج ـ دحدثناأسودسعامر حدثناشر مكءن عمارة منالقعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة مر فوعا قال ومن أظلم عن ذهب يحلق كغلق فلمخلقو امنسل خلق ذرةأو فعاله أوحبة وأحرجه صاحباالصيح منطريق عارةعن أبى زرعةعن أبى هربرة عن النبي صلى الله علمه وسلم قال قال الله عزوجل ومن أطارمن ذهب مخلق كغلق فلنحلفوا ذرة فالمخلقو اشعمرة ثم قال تعالى أيضا وان يسلبهم الدباب شيأ لايستنقدوه منهأىهمعاجرونءن خلق ذباب واحمدبلأ بلغ من ذلك عاجزون

عن مقاومته والانتصارمنه لوسلها شيأمن الذي علمهامن الطسب مارادت ان تستنقذه منه لماقدرت على ذلك هذاوالذباب من أضعف مخلوقات الله وأحفرها ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب فالاان عماس الطالب الصنم والمطاوب الذباب واختاره ابنجر مروهوظاهر الساق وقال السدى وغمره الطالب العادوالمطاوب الصمنم ثم قال ماقدروا الله حققدره اي ماعرفواقدرالله وعظمته حدين عسدوامعه غيره من هيذه التي لاتقاوم الذماب لضعفها وعزها انالله لقوى عزيرأى هو القوى الذي قدرته وقوته خلق كلشي وهو الذي يمدأ الخلق ثم يعمده وهو أهون علمه ان بطش ربك لشديد انه هو يهددئ و بعمد ان الله هو الرزاقذوالقوة المتمن وقوله

مرورهم لمتعظو ايما كانوايشاهدونه منآثارالعداب فالمنكرفي الاول ترك النظ وعــدمالرؤ يةمعاوالمنـكرفىالثانىءدمالرؤ يةمع تحقق النظرالموجبالها (بلكانوا لارجون أى لا بأملون (نشورا) أى بعثا أضرب سحانه عماسبق من عدم رؤيتم ماتلات الاتثارالي عدم رجاء البعث منهم المستلزم لعدم رجائهم للجزاء أومعني يرجون يحافون على اللغة التهامية (واذارأول أن) أيما (يتخذونك الاهزوا) أي مهزوا بك قصر معاملة مه على اتحاذ ما ياه هزوا قيل زات في أبي جهل كان ادامر مع أصحابه قال مستهزيا (أهذا الذي بعث) أي بعثه (الله رسولا) أي مرسلا في دعوا موفى اسم الاشارة دلالة على استحقارهم له وتهكمهم به (انكاد) أى قالوا أنه كادهذا الرسول (لمضلنا) ليصرفنا (عن آلهمتنا)فنترك عبادتها بفرط اجتهاده والدعا الى التوحيدوكثرة مالورده ممايسمق الى الذهن انه جيم ومعجزات (لولاأن صبرناعليما)أى حبسناأ نفسناعلى عبادتها ثم انه سحانه أجاب عليهم بقوله (وسوف يعلمون حين يرون العذاب) عيانا أى عذاب يوم القيامة الذي يستحقونه ويستوجبونه بسبب كنبرهم (من اضلسبيلا)أى أبعد طريقا عن الحقوالهدى أهم أم المؤمنون غربن لهم سحانه انه لانسك الهم في اذهبوا اليه سوى التقلمد واتماع الهوى فقال معمالرسوله صلى الله علمه وآله وسلم (ارأيت من اتحذالهه هواه) قدم المفعول الثاني للعناية به كما تقول علت منطلقا زيدا قاله الزمخ شرى أى اطاع هواهطاعة كطاعة الاله أي انظر المهامجد وتعجب منه والوحه الآخر انه لاتقديم ولا تأخير لاستهوا تهمافي النعريف قاله السمين فادعا القلب ليس بجميد لايه من ضرورات الشعر وقال أبوالسعودبالوج\_مالاول ثم قال رمن توهم انه\_ما على الترتيب بناعلي تساويهما في التعريف فقد غاب عنه أن المفعول الثاني في هذا الماب هوا لمتلبس ما لحالة الحادثة أى أرأيت من حعله واه الهالنفسه من غيرأن بلاحظه وبني عليه أمردينه معرضاءن استماع الحجة الماهرة والبرهان النبر باله كلمة عن ابن عباس قال كان الرجل يعبدالحجرالاسض زمانا من الدهرفي الجاهلمة فاذا وجد يحجرا أحسن منسه رمي به وعبسد الا تخرفا رالله الآية وعنه فالذلا الكافرلايه وى شيأ الااتبعه وعن الحسن مثله (أفانت تكون عليه وكدلا) أى حفيظا وكفيلا حتى ترده الى الاءِ ــان وتخرجه من الـكفر وتحفظهمن اتباع الهوى وعبادةمايهواهمن دوب الله والاستقهام للانكاروا لاستمعاد فالعني لست تقدرعلي ذلك ولاتطمقه فليست الهداية والضلالة موكولتين الىمششتك واغماعلمك البلاغ وقدقيل انهذه الآية منسوخة مآية القتال قاله الكلي ثمانتقل سعانهمن الانكارالاول الى انكارآ خرفقال (أم تحسب أن اكثرهم يسمعون) ماتتلوعليهم من آيات القرآن ومن المواعظ سماع تفهم واعتبار (أو يعقلون) معانى ذلك ويفهمونه حتى تعتني بشأنهم وتطمع في ايمانهم وليسوا كذلك بلهم بمنزلة من لايسمع ولا يعقل وتخصم الاكثر بالذكولانه كان منهم من آمن ومنهم من عقل الحق وكابر استسكارا وخوفاعلى الرياسة ثم بين سجانه حالهم وقطع مادة الطمع فيهم فقال (انهم) أي ماهم

فى الانتذاع بما يسمعونه (الاكالانعام) الني هي مساوبة العقل والفهم فلا تطمع فيهم فان فائدة السمع والعدة لمفقودة وانكانوا يسمعون مايقال الهمو يعقلون مايتلي عليهم والكنهم لمالم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقدله ثمأضرب سحانه عن الحكم على مانع م كالانعام الىماهوفوق ذلك فقال (بلهمأضل) من الانعام (سبيلا) أى طريقا قالمقاتل الهائم تعرف ربهاوتهتدى الى مراعها ومشاربها وتنقادلا ربابها وهؤلا الاينقادون ولابعرفون رج ـ مالذى خلقهـ مورزقهم والمعنى أنها تنقأد لمن يتعهدها وتمزمن يحسن الهاعمن يسئ البهاو تطلب ما ينفعها وتحتنب ما يضرها وهؤلا الاينقادون لربهم ولايعرفون احسانه من اساءة الشميطان ولايظلمون النواب الذي هو أعظم المنافع ولايتقون العقاب الذي هوأشد المضارولان جهالتهالا تضريا حدوجهالة هؤلاء تؤدي الى تهديم الفتن وصد النياس عن الحق ولانها غيره تمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولاذم عليهاوه ولامقصرون ومستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم وقيل انما كانوا أأضل من الانعام لانه لاحساب عليها ولاعقاب لهاوقيل انما كانو اأضل لان البهاثم اذالم تعقل صحية المتوحيد والنبوة لمتعقد بطلان دلك بحلاف هؤلا فانهم اعتقد واالمطلان عناداومكابرة وتعصباوغمطاللعق وقيلانالانعام تسجدونسجوالكفارلا يفعلون ذلك وقيه لللائكة روح وعقل والهمائم نفس وهوى والآدمي مجمع المكل التلاعفان غلبته المفس والهوى فضلتسه الانعبام وانغلمته الروح والعقل فضل الملائه كذالكرام ولميا فرغ الله سعاله من ذكر - هالة الحاهلين وضلالتهما تمعه بذكر طرف من دلائل التوحمد معمافيها مرعظم الانعام وحاصل ماذكرمنها حسة فاولها الاستدلال باحوال الظل فقال (أَلْمَرَاكَورِبْكُكُمُف) أَي على أَي حالة وعلى أَي وجه (مدالطل) هذه الرؤية اما ابسرية والمراديم األم تبصراني صنعربك اوألم تبصراني الظل كيف مدوريك واماقلبية عصني العلمفان الطلمتغبروكل متغبرحادث والكل حادث موجد قال الزجاج ألمرت ألم تعلم وهدا من رؤية القلب قال وهذاال كلام على القلب والتقدير ألم ترالي الظل كمف مده أريك بعني الظل من وقت الاسه فارالي وقت طلوع الشمس هوظ في لاسمس معه ويه قال الحسن وقتبادة وقسلهومن غيبو بةالشمس الى طلوعها قال القرطبي والاول أسم والدلهل على ذلك انه ليس من ساعة أطمب من تلك الساعة فان فيها يجد المريض راحية والمسافروكل ذيء له: وفيها ترد نفوس الاموات والارواح منهـ ما لى الاجـــ ادوتطيب وننوس الاحسامفهاوه فيده الصفة مفقودة بعد المغرب وقال أبو العالية نهارا لجنة هكذا وأشارالى ساعة المصلين صلاة الفعرقال أبوع مدة الظل بالغداة والغي مالعشي لانه يرجع دهـ د زوال الشهيس سمى فيهاً لانه فامن المشيرق الي جانب المغرب وقال ابن السكرت الظلّ مانسخته الشمس والني مآنسخ الشمس وعن رؤبة قالكل ماكانت عليه الشمس فزاات عنه فهوفي وظلومالم تبكن علمه الشمس فهوظل انتهي وحقيقة الظل انه أمرمتوسط بتنالضو الخالص والظلمة الخالصة وهدذاالتوسط هوأ عسدل من الطرفين وأطيب الاحواللان الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفرعنها الحس والضو الكامل لقوته يبهر

عيز راى قدعز كلشئ فقهره وغلمة فلايمانع ولايغالب لعظمته وسلطانه وهو الواحد القهار (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناسان الله سمدع بصبر يعلم مابين أيديهم وماخلفهم والىاللهترجع الامور) يخبرتعالى اله يحتارمن الملائكة رسلا فمايشا من شرعه وقدرهومن الناس لابلاغ رالاتهان الله سميع بصيرأى سميع لاقوال عماده بصبريم علم عن يستحق ذلك منهم كاقال الله أعارحمث يجعل رسالته وقوله يعلم مابين أيديهم وماخلفهم والى الله ترجع الامور أى يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به فلايحني علمه شئ مرأمورهم كا قالعالم الغب فلايظهر على غيبه أحداالى قوله وأحصى كلشي عددا فهوسمانه رقب عليهم شهدعلى مأيقال الهم حافظ الهم

ناصر لجنابه سهياأيها الرسول بلغ ماأ بزل اليك من ربك وان لم تفعل فالمغتارسالته والله يعصمان من الماس الاته (باأيها الذين آمنوا اركعواواستدواواعسدوا ربكموافعلوا الحبراء لكم تفلحون وحاهــدوا في اللهحق جهاده هو اجتباكم وماجعلءلميكم فيالدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمن من قدل وفي هـذا ليكون الرسول شهيدا علمكم وتمكونو اشهداء على الناس فاقموا الصلاة وآبواالزكاة واعتصموابالله هومولاكمفنع المولى ونعمالنصير) اختلف الائمة رجهم الله في هده السعدة الذانية من سورة الحجهل هى مشروع السحود فيها ام لاعلى قولمن وقدقد مناعند الاولى حديث عسة بنعام عن الني صلى الله عليه وسلم فضات سورة الحير

الحس البصرى ويؤذى بالتسحنن ولذلك وصدغت به الجذبة فى قوله وظل ممدود قال الو السعود واماماقدلمن ان المرادمااطل مابس طلوع الفير وطلوع الشمس فغبرسديداذ لاريب في ان المراد تنبيه الناس على عظم قدرة الله عزوجل و بالغ حكمة وفم أيشا هدونه فلابدان رادبالظل مايتعارفونه من حالة مخصوصة يشاهدونم افى موضع يحول بينه وبينالشمسجسم كثمف مخالفة لمافى جوانبه منءواقع ضيح الشمس ومآذ كروان كان في الحقيقة ظلاللافق الشرق أكنهم لا يعددونه ظلاولا يصفونه باوصافه المعهودة انتهى وعن ابن عباس قال كيف مدالطل أى بعد الفجرة بل أن تطلع الشمس وعنه قال ألم ترأيك اذاصليت الفعركان مابين وطلع الشمس الى مغربها ظلائم بعث الله عليه الشمس دليلا فقمض الظل وعنه قال مابين طلوع الغيرالى طلوع الشمس ويه قال الجهور واعترض علىمانه لايسمى ظلالانه من بقايا الليل واقع فى غيرالنهار ومعنى الآية كيف انشأ ظلا لاى مظل كان من جبل أو بناء أوشير عندا بتدا طلوع الشمس ممتدا وأنه تعالى مده بعد أنام بكن كذلك كابعدنصف النهار الى غروج افان ذلك مع خلوه عن التصريح بكون نفسه بانشائه تعالى واحــداثه ياباه سياق النظم الكريم (ولوشاء) سكونه (لجعــله ساكمًا) أبابتادا أعالابزول ومستقرالا تنسخه الشمس ولايذهب عن وجه الارض وقيل المعني لو شاء لمنع الشمس الطاوع فلايزول أوجعلها مساوبه الضوء والاول أولى والتعمير بالسكون عن الآفامة والاستقرار شائع ومنه قولهم سكن فلان بلد كذا اذا اقام به واستقرفيه (شجعلناالشمس عليه) أى على الظل بنسخها الاه عند مجيئها (دلملا) أى جحة و ير ١٠ نا و، لامة يستدلىا حوالها على احواله وذلك لان الظل يتبعها كايتبع الدليل في الطريق منحهةانه يزيديها وينقص وعتدو يتقلص والمعني انهلولم تبكن الشمس لماعرف الظل ولولاالنورلماعرفت الظلمة فالاشياء تعرف بإضدادها ولم يؤنث الدليل وهوصنه ة للشمس لانه في معيني الاسم كما يقال الشمس برهان والشمس حق (نم قبضناه) أى ذلك الظل الممدودومحوناه عندايقاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج حتى انتهت تلك الاظلال الى العدم والاضمعلال ومعنى (اليما) أن مرجعه البه سيحانه كاأن حدوثه منه وجاءبتم استعارة تبعمة لتفاضل مابين الاموراائلا ثةمدا اطلوجعل الشمس علمه دله لاوتمضه مسيرا فيكان الثاني أعظيمن الاول والثالث أعظيمن الثاني شبه تباعد مابينها في الفضل بتباعدما بيرالحوادث فىالوقت اولتفاضل مبادى اوقات ظهورها وقيل المرادفى الآية قبضه عندقمام الساعة بقبض اسبابه وهي الاجرام النبرة والاول اولى وقيل المعني ان الظل يبقى في هـ نداا لجو من طلوع الفجرالي طـ لوع الشمس فإذا طلعت الشمس صارااظـ ل مقموضا جزأ فجزأ وخلفه في هذا الجوشعاع الشمس فانمرقت على الارض وعلى الاشياء الح وقت غروبها فاذاغر بت فليس هناك طل انماذلك بقمة فورالنهاروقال قوم قيضه بغرو بالشمس لانهااذالم تغرب فالظل فيه بقية وانما يتمزواله لمجيء الليل ودخول الظلمة عليه وقيل انهذا القبض وقع بالشمس لانها اذاطلعت أخذا اظلف الذهاب شمأ فشمأ عاله مالك وابراهيم التميى وقيل المعنى ثم قبضنا ضياء الشمس بالني وقبضا يسيراً أى قليلا

قلسلاعلى تدريج بقسدرار ثفاع الشمس التنقظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به مالا مخصى من منافع الخلق وقبل يستراأي سريعا فاله الضحاك وقبل المعني يستراعل باليس ابعسبروقال فتادة أى خفيفا كلما قبض جرعمنه جعل مكانه برع من الظلمة وليسيز ول دفعة واحدة وهوقول مجاهد (وهوالدي جعل لكم اللمل اسا) شمه سحانه ما يسترمن ظلام اللمل اللساس الساتر فال اينجرير وصف الليل باللباس تشييها من حيث انه يستر الاشماءويغشاها (و) حعـل (المومسانا) أىراحة لكم لانكم مقطعون عن الاشتغال وأصدل السسات التمدد يقال سبتت المرأة شعرهاأي فضته وأرسلته ورحل مسموت أيمدود الخلقة وقمل للنومسات لانهالقدد يكون وفي القددمعني الراحة وقهل السات القطع فالنوما نقطاع عن الاشتغال ومنه مست اليهود لانقطاعهم عن الاشية عال قال الزجاج السمات النوم الخنيف وهوأن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه أوابتداؤه فيالرأس حتى يبلغ القلب أىجعلنا نومكمرا حةلكم وقال الخليل السبات نوم تقدل أي جعلنا نومكم تقدلا ليكمل الاجهام والراحة وقدل السسات الموت والمسبوت الميت لانه مقطوع الحياة وهوكقوله تعالى وهوالذي يتوفأ كم باللمل ويعضده اذكرالنشورفي مقابلته ذكره الزمخشري والنسني (وجعل النهارنشو را) أي ذانشور وانتشار يتتشر فيدالناس للمعاش أىجعله زمان بعث ن ذلك السيمات شب المقطة الملماة كأشبه النوم بالسبات الشبيه بالممات وهدده الاية مع دلالتهاعلى قدرة الخالق فيها الطهارلنعممه على خلقه لانفى الاحتجاب سترالله لفوا تدديسة ودنيو يقوف النوم واليقظة المشبهين بالموت والحياة عبرة لمن اعتبرقال لقمان لابنه كاتنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر (وهو الذي أرسل الرباح بشرا) جع بشور وقرئ نشر ابالمون (بين بدي رحمد) أى متفرقة قدام المطرلانه ريخ شمه عداب ثم مطروه ده استعارة ملحة والمراد بالرياح الحنس وهي الصب والخنوب والشمال بخداد ف الديورفانم ارج العداب التي أهلكت مهاعاد والشءبال تأتى من ناحمة الشام والحنوب تقابلها وهي الهمانية والصما تأتى. ن مطاع الشمس وهي القبول أيضًا والديورتأتي من ناحمة المغرب والريح مؤنثة على الاكثر فيتنال هي الريح وقد تذكر على معني ألهوا فيقال هوالريح وهب الريح نقله أبوز بدوقال امن الانسارى انهامؤنشة لاعلامية فيها وكذلك سائرا سمائها الاالاعصار فانه مذكر وقد تقدم تفسير هذه الاتبة مستوفى في الاعراف (وأنزلسامن السماماء طهورا) وصف الماءيه اشعارابالنعمة وتتميماللمنة عابعده فان الماء الطهورأهني وأنفع بماخالطه مابر يلطهو ريه وفمه تندمه على أن طواهرهم لما كانت مما ينعى أن يطهر وهاف واطنهمأ ولىبدلك قال الازهري الطهورفي اللغة الطاهر المطهر قال وفعول فكلام العرب لمعان منهافعو للما ينعل بهمثل الطهور لما يتطهربه والوضو لما يتوضأ به قال ابن الانبياري الطهور بفتح الطيا الاسم وكذلك الوضو والوقود وبالضم المصدر هذاهوالمعروف فىاللغة وقدذهب الجهورالى ان الطهورهو الطاهرالمطهرو يؤيد ذلك كونه بناءمها الغة ويدلله ماروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال في البحرهو

سحدتين فن لم يستعدهمافلا مقرأهماوقوله وجاهدوافي اللهحق جهـادهاىباموالىكم و**أ**لسنتـكم وأنفسكم كأفال تعالى انقوا الله حن تقاته وقوله هواحتماكماي باهذه الامة الله اصطفاكم واختاركم علىسائر الامم وفضلكم وشرفكم وخصكمها كالرسول واكل شرع وماجعلء لمكمفي الدبن منحرج اىمادك لفكم مالانط مقونوما ألزمكم بشئ يشق علسكم الاجعل الله لمكم فرجاومخدر حافالصلاة التيهي أكبراركان الاسلام بعد الشهادتين يحمف الحضرأر يعاوفي المفرتة صرالى اثنتن وفي الخوف بصلبها يعض الاغةركعة كاورديه الحديث ونصلى رجالا وركانا مستقدلي القيلة وغيرمستقيلها وكذافي النافلة في السفرالي القبلة وغمرها والقمام فيهما يسقط لعذر

المرض فتصليها المريض جالسا فانلم يستطع فعلى جنبه الىغـىر ذلك من الرخص والتخفيفات في سيا ثر الفرائض والو احسات ولهذا قال علمه السلام بعثت بالحندندية السمعة وقال لمعاذ وأبي موسى حن دهثهما أمرين الى البين بشراولا تنفرا ويسرا ولاتعسرا والاحاديث فيهذا كثيرة ولهدذا قال ابن عماس في قوله وماجعل عليكم فى الدين من حرج يعني من ضـــــق وقوله مـــلة أسكم ابراهم قال ابنج يرنصب على تقدر ماجعل عليكم في الدين من حر بح أي منضمة بل وسعه عليكم كلة أسكم ابراهم قال و محتمل أنه منصوب على تقدير الزموا مله أسكم الراهم قلت وهذا المعنى في هـ نـ الا منه كة وله قل ا نني هدانی ربی الی صراط مستقیم ديناقماملة الراهم حنيفاالآية

الطهورماؤه الحلميتسه اخرجه الوداودوالترمذى والنساني وروىعن أىحنيفة انه قال الطهوره والطاهر واستدل اذلك بقوله تعالى وسقاهم ربهم مشرا باطهورابعي طاهراوعلى كل حال فقدوردالشرع بان الماعطاهر في نفسه مطهرانعره قال الله تعالى وينزل علمكم من السماء ما المطهر كم به وقال الذي صلى الله علمه وآله وسلم خلق الماء طهورا واخرج اهل السنن واحدوغمهم منحديث الىسعد دقال قبل ارسول الله أتتوضأمن بتربضاعة وهي بترتلتي فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال ان الماع طهور لا ينجسه شئ وفي اسناده\_ ذاالحديث كالام طويل قداستوفاه الحافظ ابن حجرفي التلفيص وتمعه الشوكاني في شرحه على المنتق غرد كرسهانه على الارزال فقال (التعيية) أي بالما المنزلمن السماء (بلدةمسة) وصف البلدة بالمت وهي صفة للمذكر لام اعمى الملد وقال الزجاج أراد بالملد المكان أويستوى فيه المذكر والمؤنث والمراد بالاحماء هنااخراج النبات من المكان الذى لانبات فيه (ونسقيه) بضم النون وقرئ فتحتها والضمير المنصوب راجع الى الما و (مماخلفنا أنهاما) أى بمائم أى اولا و بقراو غما وقدم تقدم الكلام عليها وخصها بالذكر لأنها ذخبرتنا ومدارمعاش أكثرأهل المدرولذلك قدم سقيهاعلى سقيهم كاقدم عليهاا حدا الارض فانها سبب لحماتها وتعيشها فقدم ماهوسبب حياتهم ومعاشهم (وأناسي كنيراً) جعانسان على ماذهب اليـ مسيبويه وهوالراج وقال المبرد والفراء والزجاج انهجع انسي أي بياء النسب وفيه ان ماهي فيه لا يجمع على فعالى وللفرا قول آخر انهجع انسان والاصل على الاول اناسين مشل سرحان وسراحين و بستان و بساتين فحلوا اليامعوضامن النون (واقد صرفناه منهم ليذكروا) أى كررنا احوال الاظلال وذكر انشاء السهاب والزال المطرفي القرآن وفي سائر الكتب السعاوية لينفكر واويعتبروا وقرئ صرفناه مثقلا ومخففا وكذالمذكروامخنه فمتمن الذكر ومثقلة منالتك كروقيه لي فهيرصرفناه يرجع الى اقرب المذكورات وهوالمطرأي صرفناالمطربينهم في البلد أن الختلفة والاوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطشوطل وجودو رذاذوديمة فنزيدمنه فيبعض البلدان وننقص فيبعض آخرمنها وقيل الضمير راجع الى القرآن وقد جرى ذكره في أول السورة حيث قال سارك الذي نزل الفرقان على عبده وقوله لقدأضلني عن الذكر بعدا ذجاءني وقوله أتتخذوا هذا القرآنمه جورا والمعنى ولقد كررناه ذاالقرآن بانزال آياته بين الناس ليذ كروابه ويعتبرواعافيمه وقسلهوراجعالىال يحوعلى رجوع الضميرالى المطرفقدا ختلف في معنا . فقيل ماذ كرنا ، وقيل تصر ونه تنو بيع الانتفاع به في الشرب والسقى والزراعات والطهارات عن ابن عباس قال مامن عام بأقل مطرامن عام ولكن الله يصرفه حيث يشاء ثمقرأهذه الاً ية (فابيأ كثرالنـاس الاكفورا) اي كفران النعــمةوجـودهاوقلة الاكتراث لها قال عكرمة ان المرادهوقولهم في الانوا مطرنا بنوع كذا قال النعاس ولا انعلم بينأهل التفسيرا ختملافا ان الكفرهناة ولهممطرنا بنوء كذاو النوع كافي المختار سقوط نجممن المازل في المغرب وطاوع رقبه من المشرق في ساعته في كل ثلاثة عشر يوما

ماخلاالجهة فانالهاأر بعيةعشر يوماوكانت العرب تضيف الامطار والرياح والحروالبرد الى الساقط منهــما وقيــل الى الطالع لانه في سلطانه والجع أنوا ﴿ وَلُوسُنُنَا لَبُعِنْمَا ﴾ أى في زمنك (في كل قرية نذرا) أي رسولا ينذره ملى كون الرسل المبعوثون معاونين لك فتخف عليه اعباء النموة كماقسمناا لمطربينهم ولكالم نفعل ذلك بلجملنا نذبرا واحداوهوأنت يامجدوقصرنا الأمرعلمك اجـ لالالك وتعظمالشأنك وتنضـ يلالك على سائر الرســـل وليعظم اجرك فقابل ذلك بشكراله عمة وبالنبات والاجتهاد في الدعوة واظهارا لحق (فلا ا تطع الكافرين) فيمايدعو مان اليه من المباع آلهم ته بل اجم ـ د في الدعوة و اثبت فيها ولا تضحر (وجاهدهمه) اى بالقرآن واتل عليهم مافعهمن القوارع والنواذر والزواجو والاوامروالنواهي وقمل الضمر يرجع الىالله أوالاسلام اوالى السيفوالاول أولى وهدذه السورةمكية والامربالقتال انمآكان بعداله جرة وقدل راجع الىترك الطاعة المنهوم من قوله فلا تطع الكافرين وقبل الضمرير جع الح مادل علمه ولوشئنا المعثنا في كل قرية ندبرامن كونه نذبر كافة القرى لانه سحانه لوبعث في كل قرية ندبرالم يكن على كل اندىرالامجاهدة القرية التيأرسل اليهاوحين اقتصرعلي نذبر واحسد ليكل القري وهومجمد صلى الله عليه وآله وسلم فلاجرم اجتمع عليه كل المجاهدات فسكبرجها ده وعظم فسكأنه قالله و جاهده مبسب كوناك ذير كافة القرى جهادا جامعاله كل مجاهدة ولا يخفي ما في هذين الوجه من من المعد (جهادا كميرا) أي شديد اعظم الموقعه عند الله لما يحتمل فيسه من المشاق لان مجاهدة السنها والحجيرأ كبرمن مجاهدة الاعداء السموف وأريدبه فاتهيجه وتهميج المؤمنين وتحريكه مثمذ كرسجانه دليلارا وعاعلي التوحيد فقال (وهو الدى مرج البحرين) أى أرسلهما مجاورين أو خلاهما متلاصقين بحيث لايتماز جان من مرج اى خلى وخلط وأرسل يقال مرجت الدابة وأمرجتها اذاأرسلتها فىالمرعى وخلمتها تذهب حيث تشاء قال مجاهد أرسلهما وأفاص أحدهما الىالا خر وفال الرعرفة خلطهم فهما يلتقمان يقال مرجمه اذا خلطته ومرج الدين والامر اختلط واضطرب ومنمدقوله تعالى فيأمر مريج وقال الازهري مرج البحرين خلي إبينه مالايلتدس أحدهم مابالا تخريق المرجت الدابة اذا خلمتهانرى وقال أعلب المرج الاجراء فالمعدى أجراهما وقال الاخفش وتقول قومأمرج مثل مرج فعدل وأفعل بمعنى (هذاعذب فرات) هو البلسغ العذو بة الماثلة الى الحلاوة والجلة مستأنفة كأنه قيل كيف مرجهما فقيل هذاعذب الخ أوحال بتقديره قولافيهما قيل سمى الماء الحلوفرا بالانه يفرت العطش أي يقطعه ويشقه ويكسره ولايجمع الابادراعلي فرتان في المرارة وقرئ مل بفته الميم وكسر اللام فال ابن عباس خلع أحده ماعلى الأنخر فليس بفسد العذب المالح وليس يفسد المالح العذب وهذامن أحسن المقابلة حيث قال عذب فرات وملح اجاح (وجعل منه - مابرزخا) هوالحاجروالحائل الذي جعله الله ينهمامن قدرته يفصل بينهما ويمنعهما النمازج ولايحس (وحجرا محبورا) أى سترا

وقوله هوسماكم المسلمن مزقيل وفي هذا قال الامام عسد اللهن لمارك عن اسر مع عن عطاءعن النعاس في قوله هوسماكم المسلمن من قسل قال الله عز وحل وكذا قال محاهد وعطاء والضماك والسدى ومقاتل سحمان وقتادة وفال عدد الرحن بن زيدس اسلم هوسها كمالمسلمن من قدل بعني الراهم وذلك لقولار شاوا حعلنا مسلمن للثومن ذريتنا أمة مسلة لك قال استجرير وهـ د الاوحه له لانه من المعاوم ان ابر اهيم لم يسم هـ ذه الامة في الفرآن مسلمن وقد قال الله تعالى هوسماكم المسلمن من قدل وفي هـ ذا فال محاهدالله سماكم المسلمن من قدل في الكتب المتقدمة وفى الذكروفي هذا يعني القرآن وكذا فالغيره قلت وهداهو الصواب لانه تعالى قال هوأحساكم

وماجعل عليكم فى الدين من حرج ثم حثهم وأغراهم على ماجاء به الرسول صلوات الله وسلامه علم، بانهملة ابيهم ابراهيم الخليل ثم ذكر تعالى

مستورا عنع أحدهمامن الاختلاط بالاخر فلاسغي أحسدهماعلى الاسرولا نفسد الملح العذب فالبرزخ الحاجر والحرالمانع وقال معناه هوم تقدم من أنها كامة يقولها المتعوذ كأنكل واحدمن البحرين يتعوذمن صاحبه ويقول لههذاالقول وهواستعارة تمثيلية وقىلحدامحدودا وقيل المرادمن البحر العذب الانهار العظام كالنمل والفرات وجيعون ومن البحر الاجاج البحبار المشهورة والمرزخ منهدما الحبائل من الارض وقمل معناه حراما محرماان يعدب هذاالمالح بالعذب اوعلي هذا العذب بالمالح ومثل هذه الآيةقوله سحانه في سورة الرجن مرج المحر من بلتقمان منه ما برز خلايغيان وعن ابن عباس قال حجرأ حدهما عن الاحر بأمره وقضائه ثمذ كرسيحانه حالة من أحوال خلق الانسان من الما فقال (وهوالدى خلق من الما بشرا) أى خلق من ما النطفة انسانا وقبل المرادبالمياء المياء المطلق الذي يرادفي قوله وجعلنامن المياءكل شئء حي وقيل هوالمياء الذى خرت به طينة آدم علمه السلام وجعله جرأمن مادة البشر المجتمع ويتسلسل ويستعدلقبول الاشكال والهمات بسمولة قاله أنوالسعود (فحعله نسبا وصمرا) أي جعلدذانسب وصهرقسل المراد بالنسب هوالذى لايحل نكاحه والصهرما يحل نكاحه قاله الفرا والزجاج واشتقاق الصهرمن صهرت الشيئ اذاخلطته وسهمت المناكيوصه وا الاختلاط الناسبها وقيل الصهرقرابة النكاح فقرابة الزوجة همالا مختان وقرابة الزوج همالاجماء والاصهار تعمهما قاله الاصعبي وفي القاموس الصهر بالكسير القرابة والختنوجعه أصهار وفي المصماح قال الخلمل الصهر أهل مت المراة قال ومن العرب من محمل الاجها والاختان حمعا أصهارا وقال الازهري الصهويشة لمعلى قرامات النساء ذوى المحارم وذوات المحارم كالابوين والاخوة واولادهم والاعمام والاخوال والخالات فهؤلاءأ صهارزو براامرأة ومن كان من قبل الزوج من ذوى قرابته المحارم فهم أصهارالمرأة أيضا وقال الزالسكمت كلمن كالنمن قبل الزوج من أسه أوأخيه أوعمه فهم الاحاومن كالمنقبل المرأة فهم الاختان ويجمع الصنفين الاصهار وصاهرت لهم والبهم وفيهم صهرتا هم صهراانتهى وفى القرطبي النسب والصهر معنيان يعمان كل قربي تكون بين آدميسين وال الواحدى فال المفسرون النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله حرمت علكمأمهاتكم الىةوله وأمهات نسائكم ومنهما الىقوله وان بمجمعوا بن الاختمان تحريمالصهروهو الخلطسة التي تشسمه القرابة وهوالنسب المحرم للنكاح وقدحرم التهسمعة أصناف من النسب وسمعةمن جهة الصهرأي السدب قد اشتملت الآرة المذكورة على ستة منها والسابعة قوله ولاتنكعو امازكم الأوكم من النساء وقدجعه النعطمة والزجاج وغيرهما الرضاع من جرلة النسب ويؤيده قوله صلى الله علمه وآله وسلم يحرم ون الرضاع ما يحرم من النسب أراد سحانه تقسيم المشرقسمين ذوىالنسب أىذكو راينسب اليهم فمقال فلان ىن فلان وفلانة بنت فلان وذوات صهر أى الما المايصاهر بهن كقوله تعالى فيه لرمنه الزوجين الذكروالائي وستلعمر بن الحطاب عننسب وصهرفقال ماأراكم الاوقدءرفتم النسب وأما الصهرفالاختان والصحابة

وكانر بلاقديرا) أى بلدغ القدرة عظمها ومنجلة قدرته الباهرة خلق الانسان من ألنطنة الواحدة وتقسمه الى ألقسم نالمذكو رين ولماذكر سيحانة دلائل التوحسد عاد الىذ كرقبائم الكفاروفضائم سبرتهم فقال (و بعددون من دون الله مالا ينفعهم) ان عبدوه (ولايضرهم) انتركوه (وكانالكافرعلى ربهظهمرا) هو المظاهرأي المعاون على ربه بالشرك والعداوة والمظاهرة على الربهي المظاهرة على رسوله أوعلى دينه قال الزجاج لانه يتابيع الشسيطان ويعاونه على معصمة الله لان عبادتهم للاصنام معاونة للشمطان وقال أنوعسدة المعنى وكان الكافرعلى ربه همنامهمنا ذلهلامن قول العرب ظهرت به أىجعلته خلف ظهرى لم التفت الديه ومنه قوله تعبالى واتمخيذ تموه و رامكم ظهريا وقيل ان المعنى وكان الكافر على ربه الذي بعد دهوهو الصنم قو يأغالبا يعدن به مايشا الانالجاد لاقدرة له على دفع وننع ويجو زأن يصحون الظهر جعا كقوله والملائكة بعددلك طهمرأ والمعني أن بعض الكفرة مظاهرا معض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أودين المه والمرادبالكافرهنا الخنس ولاينا فمه كون سبب النزول هو كافرا معسا كافدل أنه أبوجهل وقال اسعباس يعنى أباا لحكم الذي سماه رسول المهصلي الله عليه وآله وسلم أباجهل بن هشام فالاصح انه عام في كل كافر (وما أرسلناك) في حال من الاحوال (الا) حال كونك (ميشراً) للمؤمنه بن الجنة (ويديراً) للكافرين النار فلاتحزن على عدم ايمانهم واقتصرعلى صيغة المائغة في الاندار اتخصيصه الكافرين اذالكلام فيهم والاندارالكامل لهم ولوقسل انالمالغمة باعتبارالكم اشموله للعصاة جاز (قل) بامحمد (مأسالكمعليه) أى على القرآن أوعلى تلميغ الرسالة المدلول عليها بالارسال أوعلى ماأدعوكم المه (من اجر) أى عرض من عرض الدنما قاله ابن عباس والاستثنا في قوله (الامن شاء أن يتخذالي ربه سدملا) منقطع أى لكن من شاء فليذهل وقدله ومتصل والمعني الامن شاءان يتقرب السه سحانه بالطاعة وصور ذلك بصورة الاجرمن حيث انه مقصود الحصول ولمابن سيحانه ان الكفار منظاهرون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وأمره ان لايطلب منهم أجر االمتة أمره ان يتوكل علمه في دفع المضاروجلب المنافع فقال (ونوكل) في استكفاه شرورهم والاستغناء عن أجورهم (على الحي الذي لايموت) فانه الحقمق مان يتوكل عليه وخص صدفة الحياة اشارة الحان الحي الدائم هوالذي يوثق به في الصَّالح والمسافع ودنع المصار ولاحياة على الدوام الالله سعانه دون الاحياء المنقطعة حماتهم فانهم اذاماتو اضاع من يتوكل عليهم وقرأه ابعض الصالمين فقاللايصم لذى عقرل أن يثق بعدها بمغاوق والتوكل اعتماد العبدعلى الله في كل الاموروالاسباب وسائط أمربها من غيراعتماد عليه اروسيم )أى نزهه عن صفات المقصان متترنا (بحمده) وقيل معنى سبح صل والصلاة تسمى تسديحا (وكفي به بدنوب <u>عماده خميرا)</u> أي حسمك وهذه كلة براديم اللمالغة كة ولك كفي بالله رباوا لخبير المطاع على الامور بحمث لا يحنى على ممنها شي فلالوم علمان المناوأ وكذر واوقيل معناه انه لا يحتاج

منته تعالى على هده الامة بمانوه به من ذكرها والنناء عليها في سالف الدهر وقد بم الزمان في كتب الانبياء يتلى على الاحبار والرهبان

فقال هوسما كم المسلمان من قسل أى من قبل عذا القرآن وفي هدذا روى النسائى عند تفسيم هده الآية أنسانا هشام بن عار حدثنا

معه الى غيره لانه خميرعالم قدير على مكافأتهم وفهه وميدشديد كأنه قال اذا قدمتم على مخالينة أمره كفا كمعك في مجازات كم بماتستعقون من العقوبة ثمزاد في المبالغة فقيال <u>(الذى خلق السموات والارض)</u> لعلَّذ كره زيادة تقرير لكونه حقيقابان يتوكل عايه من حيث انه الخالق للكل والمتصرف فيه (وما بينهما) ولم يقل بينهن لانه أراد الدوعين والمعنى خلقهما (فيستة أيام) فعاق إلارض في يومين الاحد والاثنين وما بينه ما في يومين الثلاثاء والاربعا والسموات في يومين الجيس والجعة وفرغ من آخر ساعة سن يوم الجعة وقيل في مقدارهذه المدةلانه لم يكن حينتذ لمل ولانهار واغاخلقها في ستة أيام وهو يقدر على أن يخلقها في لخظة تعلما خلقه الرفق والنثمت والتأيي في الامر والتؤدة والتسدر ج فان قبل ملزمأن يكون خلق العرش بعد خلق السموات والارض كاينسده قوله (ثم استوى على العرش) فدهال ان كلة عملم تدخل على خلق العرش بل على على السهوات والارض والعرش في اللغة مرير الملك والمرادهنا الجديم العظيم المحيط بالعنام الحسك النفوق السموات السبع والاستواء صنة لله سحانه معناها مباينت معي الحلق وكونه على الدات وفوق العالم وقدتقد مم المكلام عليها في سورة الاعراف واخواتها قال الشوكاني رجه الله تعالى اعلم ان الكلام في الآيات والاحاديث الواردة في الصفات قلط الت ذيوله وتشعبت أطرافه وتها منت فيه المذاهب وتفاوتت فيه الطرائق وتمخه لفت المحل وسيب همذاعدم وقوف المنتسمين الى العمل حيث أوقفهم الله ودخولهم في أنواب لم يأذن الله لهم مدخولها ومحاولته بالعلمشئ استأثرالله بعلمه حتى تفرقوا فرقاوتشعموا شعما وصاروا أحزابا وكانوافي المداية ومحاولة الوصول اليمايتصورونه من العيامة مختلفي المقاصدمتها يني المطالب فطائفةوهي أخف هدده الطوائف المتكلفة عرم مالم يكانها الله سحانه بعلمه انحاوأقلها عقو بة وجرما وهي التي أرادت الوصول الى الحق والوقوف على الصواب اكن سلكت في طلمه طريقة متوعرة وصعدت في الكشف عنه الى عقبة كؤ ودلابر حعمن سلكها سالمافضلاعن أن يظفر فيها بمطلو بصحيم ومع هذاأصلوا أصولا ظنوها حقافد فعوابها آمات قرآنية وأحاديث صححة نبوية واغتلوآفي ذلك الدفع بشبهة واهية وعالات مختلفة وهولا وهمطا ثفتان الطائنة الاولى هي الطائفة التي غلت في التنزيه فوصلت الى حــــد يقشعرعند دها لجلدويضطرباه القلب من تعطمل الصفات النابتة بألكتاب والسنة ثموتا أوضيم من شمس النهار وأظهر من فلق الصماح وظنواه فدامن صنيعهم وافقاللحق مطابق المابريده الله وحاله فضباواالطريق المستقمة وأضلومن رامساوكها والطائفة الاخرىهي الطائفة الني غلت في اثبات القدرة غلوا بلغ الىحد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بماسواها وأفضى ذلك الى الجسبرالمحض والقسر الخالص فلم يبق لبعثة الرسل وانزال الكتب كشهرفائدة ولايعودذلك على عباده بعائدة وجاؤا بتأويلات للاكات السنات ومحاولات لحي الله الواضعات فكانوا كالطائنة الاولى في الضلال والاضلال مع ال كال المقصدين صحيح ووجهكل منهماصبيح لولاماشانه من الغلوالقبيح وطائفة نوسطت ورامت الجع بين الضب والنون وظنت انهاف دوة نت بمكان بين الافراط والتفريط ثم

أخسدت كل طائقة من هسده الطوائف النسلات معادل و تناصل و تعقق و تدقق في زعها و تعول على الاخرى و تصول عاظفرت به مما يو افق ماذه بت اليه م و كل حزب بماليهم فر حون و عند الله تلتق الخصوم و مع هذا فهم متذ قون في الينهم على أن طريق السلف أسلم ولكن زعوا أن طريق الخلف أغرف ما الخلف ان عنى محدة قوه مم وأذ كا وهم في آخراً من هم دين المجائز و قالو اهنياً للعامة فقد بر هدالا عليمة التي كان حاصلها أن يهنا من ظفر لا هدل الجهل السسط و بمني أنه في عداده م و ممن تدين بدينهم و عشى على طريقة بم فان هدا ينادى بأعلى صوت ويدل عداده م ومن تدين بدينهم و عشى على طريقة بم فان هدا ينادى بأعلى صوت ويدل بأوض د لالة على أن هد ما العلم غليمة التي طلبوها الجهل خير منها بكنير في الخلف المنافل بعد إيت مناح به على نفسه ان الجهل خير منه و يمنى عند البلوغ الى عايمة و الوصول الى نمايته ان يكون جاهلا به عاطلا عنه في هد اعبرة المعتبرين و آية بينة الناظرين فهلا علوا على جهل هد ذر المعارف التي دخلوا فيها بادئ بدوسلوا من تمعاعة او أراحوا أنفسهم من تعماو قالوا كا قال القائل

أرى الامريفضي الى آخر \* فصر آخره أولا

ورجعوا الخلوص من هذا التمنى والسلامة من هذه التهنية للعامة فان العاقل لا يتمنى رتمة مثل رتبته أودونها ولايهني لمن هومثله أودونه بللا يكون ذلك الالمن رتبته أرفع من رتبته ومكانه أعلى مرمكانه فيالله المحب من علم يكون الجهل السيط أعلى رتعة منه وأفضل مقدارابالنسسة اليموهل سمع السامعون عثل هذه العريمة أونقل الناقلون ماعب ثلها أو يشابهها واذاكان هذاء لهذه الطائنة التي قدعر فناك انه أأخف الطوائف تكافا وأقلها تمعة في اظنار بماعدا هامن الطوائف التي قدظه رف ادمقاصده اوتسن بطلان مو اردها ومصادرها كالطوائف التي أرادت المظاهر التي تظاهرت به كياد الاسلام وأهله والسع في التشكمك فمهمار ادالشسه وتقرير الامو رالمفضية الى القدح في الدين وتنفير أهلاءنيه وعندهذا تعلمان خبرالامو رالسالفات على الهدى وشرالامو رالحدثات المدائعوان الحق الذى لاشك فيه ولاشهة هوما كان عليه خبرالة رون ثم الذين الونهم ثم الذين والونم وقد كانوا رجهم الله تعالى وأرشد فاالى الاقتدامهم والاهتدام بمديهم وورآيات الصفات على ظاهرها ولايتكافون علم مالايعلون ولايحرفون ولايأولون وهداالمعلوممن أقوالهم وأفعالهم والمتقررمن فذاهم ملايشات فيهشاك ولاينكره منكر ولاعادل فيه مجادل واننزغ من بينهم نازغ أونجم في عصرهم ناجم أوضحو اللناس أمره و مذو الهيرانه على ضلالة وصرحوا بدلك في المحامع والحافل وحذر واالناس من بدعته كما كان منهما ظهره عسدالهي وأصحابه وقالواآن الامرأنف فتسير وامنه وبينواضلالته وبطلان مقالته للناس فحذروه الامن ختم الله على قلبه وجعل على بصر دغشا وة وهكذا كأن من بعدهم يوضيح للساس بطلان أقوال أهل الضلال ويحذرهم منها كافعله التابعون رجهم المهما لجعد أمن درهم ومن قال بقوله وانتحل نحلته الباطلة ثم مازالوا هكذا لايستطمع المتندع في الصفات ان يتظاهر ببدعته بل يسكمون بم اكما يسكم الزيادقة بكفرهم وهكذا محدين شهيب أنبا نامعاوية ابنسلام أن آخاه زيدبنسلام أخبره عن الىملام أنه أخبره قال أخبرني الحرث الاشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعابد عوى الحاهلية فاله من حتى جهم قال رحل بارسول الله وان صلى صام وصلى

سائرا لمبتدءين فيالدين على اختلاف البيدع وتفاوت المقيالات الباط لة ولكانقتصر ههناعلى الكلام فيهذه المسئلة التي وردالسؤ العنهاوهير مسئلة الصفاتوما كانرمن المتكامين فيهابغ يرالحق المتكاذين علممالم يأذن اللهيان يعلوه وسان ان احرار آمات الصفات على ظاهرها هومذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعهم وانكل منأراد من نزاغ المسكانين وشذاذ المحرفين وآلمتأولين أن يظهر ما يخالف المرورعلي ذلك الظاهرقامواعلمه وحذر واالنباس منهو منوالهمأنه على خلاف ماعلمه أهل الاسلام فصارالمتدءون في الصفات القائلون بأقوال تخالف ماعليه السواد الاعظم من العجابة والتابعين وتابعيهم فى خبايا وزوايا لايتصل م مالامغر ورولا يتخدع بزخارف اقوالهم الامخدوع وهممع ذلك على تتخوف من أهل الاسلام وترقب لنزول مكروه بههم من حاة الدين من العلما الهادين والرؤسا والسالاطين حتى نجم ناجم المحنة وبرق بأرق الشر منجهة الدولة ومناهم فى الامروالنهي والاصدار والابراد أعظم صولة وذلافي الدولة المأمونية بسبب قاضيهاأ حدبن أبى دؤاد فعند ذلك اطلع المنكمسون في تلك الزوايا رؤسهم وانطاق ماكان قدخرس من السنتهم وأعلنوا مذاهبهم الزائغة وبدعهم المضلة ودعواالناس اليهاوجادلواءنهاوباضلوا المخالفين لهاحتي اختلط العروف بالمنسكرواشتمه على العامة الحق الداطل والسنة بالبدعة والحكان الله سيحانه قد تكفل باظهارد يتسمعلي الدبن كله وحفظه عن التحريف والتغيير والتبديل أوجدمن على التحاب والسنة في كلّ عصر من العصو رمن يمن للناس دينهم ويشكرعلي أهل البدع يدعهم فكان لهم ولله الحدالمقامات المحمودة والمواقف المشه ورةفي نصر الدين وهتك المبتدعين وبهدا السكلام القلمل الذي ذكرناه تعرف أن مذهب السلف من الصحابة والتسابعين و تابعهم هو امر ار أدلت الصفات على ظاهرهامن دون تحريف لهاولا تأو يلمتعسف لشئ منها ولاحبرولا تشممه ولاتعطمل يفضى المه كنعرمن التأويل وكانوا اداسأل سائل عن شئ من الصفات تلواعلمه الدلمل وأمسكواعن القال والقمل وقالوا قال الله هكذا ولاندري يماسوي ذلك ولانتىكاف ولانتكام عالم نعلمه ولاأذن الله لنابجاو زنه فانأواد السيائل أن يظفرمنهم بزيادة ءبي الظاهرزجر وهءن الخوض فيمالايهنسيه ونهوه عن طلب مالايمكن الوصول المهالامالوقوع فيدعة من المدع التي هي غيرماهم على موما حفظوه عن رسول الله صلى الله علمه وآله وسدلم وحفظه التابعونءن الصمابة وحفظه من بعد النابعين عن التابعين وكان في هده القر ون الفاضلة الكامة في الصفات متعدة والطريقة لهم جمع امتفقة وكان اشتغالهم عاأمرهم الله بالاشتغال به وكافهم القيام بفرائضه من الايمان بالله واقام الصلاة وايتاءالزكاة والصيام والجبج والجهاد وانفاق الاموال فيأنواع البروطلب العمر النافع وارشادالناس الى الخير على أختلاف أنواعه والمحافظة على موجبات الفرزيالمنة والتحاةمن الناروالقيام بالامربالمعروف والنهيئ عن المنكروالا خذعلي يدالفالم يحسب الاستطاعة وبماتبلغ اليه القدرة وأميشتغاوا بغيرذلك ممالم يكافهم مالله بعلمولا تعمدهم بالوقوف على حقيقته فكان الدين اذذاك صافياعن كدر البدع خالصاعن شوب قدر

التمذهب فعلى هذا النمط كان العجابة والتابعون وتابعوهم وبهدى رسول اللهصلي الله علمه وآله وسلم اهتدوا وبافعاله وأقواله افتدوا فن فال اثم متلسوا بشئ من هذه المذاهب الناشئة في الصدفات أوغيرها فقد أعظم عليهم الفرية ولدس عقبول في ذلك فان فتول الائمة المطلعين على أحوالهم العارفيز بها الاتخمذين لهاعن الثقات الاثمات ترد عليه وعليهم وتدفع فى وجهه يعلم ذلك كل من له علم و يعرفه كل عارف فاشدديد يك على هذا واعرائه مذهب خبرالقرون ثمالذين يلونهم ثمالذين يلونهم ودع عندك ماحدث من تلك التمذه أت في الصفاتُ وأرح نفسكُ من تلكُ العمارات التي جاء بها المتكامون واصطلحوا علمهاوحعلوهاأصلامرةالمه كتأب الله وسنةرسوله صلى الله علمه وآله وسلم فان وافقا هافقد وافق الاصول المقررة في زعهم وان خالفاها فقدحا فاالاصول المقررة في زعهم و يعاون الموافق لهامن قسم المقبول والمحكم والمخالف لهامن قسم المردود والمتشابه ولوجئت بالفآية واضحة الدلالة ظاهرة المعني أوألف حديث مماثبت في الصحيح لم يبالوابه ولارفعوا المدر وسهم ولاعدوه شمأومن كان منكرالهذا فعليه بكتب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام فانهسمة فعلى الحقيقة ويسلم هده الجلة ولايترددفيها ومن البحس المحسب والنمأ الغريب أن تلك العمارات الصادرة عن جاعمة من أهل الكلام التي حعلهامن بعدهمأ صولا لامستندلها الامجرد الدعوى على العقل والفرية على الفطرة وكل فردمن أذرادها تنازعت فمه عقولهم وتحالفت فيمهادرا كاتهم فهذا يقول حكم العقل في هذا كذا وهدايقول حكم العقل في هذا كذا ثم بأتى بعدهم من يجعل ذلك الذي يعقله من يقلده ويقتدى بهأصلاير جع المهومعيار الكلام الله وكالام رسوله يقبل منهما ماوافقه و ردماخالفه فمالله وباللمسلمين وباللعلماء الدين من هـ ده الفو اقرا لموحشة التي لم يصب الأسلام وأهله عثلها وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفظع انهم بعدأن جعلواهذه التعقلات التي تعقلوها على اختلافهم فيهاو تناقضهم في معقولاتها أصولاتر داليهاأدلة الكاب والسينة جعلوهاأيضا معيارالصفات الربسيحانه فاتعقله هذاء ن صفات الله فالمهمزما وماتعيقله خصمه منها قطع به فأثبتو الله تعالى الشئ ونقيضه استدلالابما حكمت به في صفات الله عقولهم الفاسدة وتناقضت في شأنه ولم يلتفتو اللي ماوصف الله به نفسيه اووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسياربل ان وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه حعلوه مؤيداله ومقو باوقالواقدورد دلمل السمع مطابقالدلم لالعقل وان وحدوه مخالفا الماتعقاوه حعلوه وارداعلي خلاف الاصل ومتشابها وغيرمعقول المعني ولاظاهر الدلالة ثمقابلهم الخالف لهم ينقيض قواهم فافترىءلي عقله بأنه قدتعقل خلاف ماتعقله خصمه وحعر ذلان أصلام دالسه أدلة الكتاب والسنة وجعل المتشابه عندأ ولذك محكماعنده والخالف لدلدل العقل عندهم موافقاله عنده فكان حاصل كلام هؤلا النهم يعلمون من صنات الله مالايعله وكذاك بهذاوليس بعددشي وعنده بتعثر القلم حيامن الله عزوجل ورعااستبعدهذامستبعدواستكبرهمستكبروقال انفى كلامي هذامبالغةوتهويلا وتشنيعا وتطويلا وان الامرأ يسرمن ان يكون حاصله هدا الحاصل الذي ذكرت

فادعوا بدعوة الله التى سما كم بها المد المد المومنين عباد الله وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله بالم الدى بالم الدى

خلقه كم والذين من قبله كم لعلم كم تتقون من سورة البقرة ولهدا قال ليكون الرسول شهيدا علمكم وتكونو السهداء على النياس اي

وغرته مثله هدذه النمرة التي أشرت البها فأقول خذجه لة البلوى ودع تفصيلها واسمع مايصات معدل ولولاهذا الالحاح مناث ماسععته ولاجرى القلم عناه هذا أبوعلى وهورأس منرؤسهم وركن من أركام مواسطوانة من أساطينهم قد حكى عنه الكارمنهم وآخرمن حكى ذلك عنسه صاحب نمرح القلائد يقول والله لايعلم الله من نفسه الامايعلم هو فذه داالتصر مح حيث لم يكتف بذلك الناوج وانظره ذه الحرأة على الله التي ليس بعده اجرأة فمالاً مأبئ على الويل أينهق بمشال هذا النهيق ويدخل نفسه في هذا المضيق وهلسمع السامعون بيين أفجرمن هذه اليمين الملعونة أونقل الناقلون كلة تقارب معنى هذه الكلمة المفتونة أوبلغ مفتخرالى مابلغ اليه هذا المختال الفعور أووصل من يفعرفي ايمانه الى مايقارب هـ دا الفعور وكل عاقل يعلم ان أحد بالوحلف ان اسم أوأباه لايعلم من نفسه الاما يعلمه هول كان كاذبافي يمنه فاجر افيم الان كل فردمن أفراد الماس ينطوى على صفات وغرائر لا يعب أن يطلع عليها عبره و بكره أن يقف على شي منها سواه ومن ذا الذي يدري عما يجول في خاطر غرب و يسمكن في ضميره ومن ادعى علم ذلك ولنه يعلمن غيرهمن بني آدم ما يعلد ذلك الغيرمن نفسه ولايعلم ذلك الغير من نفسه الاما يعلم هداالمدع فهوامامصاب العقل بهذا بمالايدرى ويتكام بمالا يفهمأ وكاذب شديد الكذب عظيم الافترا فانهذاأم لايعلمه غيرالله سعيانه فهوالذي يحول بن المر وقلبه ويعلمانوسوس به نفسمه ومايسر عباده ومايعلنون ومايطهرون ومايكتمون كاأخسرنا بذلك فى كتابه العزيز فى غيرموضع فقد خاب وخسر من أثبت لنفسمه من العلم مالايعلم الاالله وأقسم بالله فاظلكمن جاوزهدا وتعداه وأقسم بالله ان المه لا يعلم من أنسه الامايعلمه هو ولايصم لناان نحمله على اختـ لاف العـ قل فلو كان مجنونا لم يكن رأسا يقدى بقوله جماعات من أهل عصره ومنجا بعده وينقلون كلامه في الدفاترو يحكون عنه في مقامات الاختلاف ولعل أتباع هذا ومن يقتدى عذهبه لوقال لهم فائل وأورد عليهم موردقول الله عزوجل ولا يحمطون به علما وقوله ولا يحمطون بشي من علمه الاعما شاء وقال الهم هذا يردما فالهصاحبهم ويدل على أن عينه هذه فاحرة منتراة القالواهد اونحوه ممايدل دلالته ويفيد مفاده من المتشابه الواردعلى خلاف دليل العتل المدفوع بالاصول المقررة وبالجلة فاطالة ذيول الكلام في مثل هـ ذا المقام اضاعة للاوقات واشتغال بحكاية الخرافات المبكات لاالمنعكات وليسمقصودنا ههناالاارشاد السائل الىأن المذهب الحق في الصفات هوامر ارهاعلى ظاهرها من دون تأويل ولا تحريف ولا تسكلف ولاتعسف ولاجم برولا تشبيه ولاتعطمل وانذلك هومدهب الملف الصالح الصابة والمابعيز وتابعيهم فانقلت وماذاتر يدالتعطيل في مذل هذه العيارات التي تكرّرهافان أهل المداهب الاسلامية يتنزهون عن ذلك ويتعاشون عنه ولايصدق معناه ويوجد مدلوله الافي طائفة من طوائف الكفار وهم المنكرون للصانع قلت ياهذا ان كسمن له المام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه طوانف من أهل الاسلام فانه لا محالة قدراً بت مايقوله كنيرمنهم ويذكرونه في مؤلفاتهم و يحكونه عن أكابرهم ان الله سـجانه وتعالى

وتقدس لاهو جسم ولاجوهر ولاعرض ولاداخل العالم ولاخارجده فانشدك الله أى عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة فى النفى وأى مبالغة فى الدلالة على هذا النفى تقوم مقام هذه المبالغة ف كان هؤلا فى فرارهم من شبهة التشبيه الى هذا التعطيل كافال القائل مكنت كالساعى الى منعب به موائلا من سل الراعد

أوكالمستصيرمن الرمضاء بالنار والهارب من اسعة الزنبورالى لدغة الحسة ومن قرصة الفلة الى قضمة الاسد وقد كان يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المتكافين كلتان من كأب الله تعالى وصف بهما نفسه وأنزالهماعلى رسوله صلى الله عليه وآله وساروهماولا يحيطون بهعلما وليس كمثلهشئ فانهاتين الكلمتمن قداشتملتا على فصل الخطاب وتضمننا مابغني أولى الالباب الساالكن في الناالشيعاب والهضاب الصاعبة في في متوعرات هاتمان العقاب فالكامة الاولى منهما دلت دلالة ينفعلى انكل ماتكلم به البشرفذات الله وصفاته على وجه التدقيق ودعاوى النحقيق فهومشوب بسعبة من شعب الجه ل مخلوط بخلوط هي منافية للعلمما ينقله فان الله سجانه قد أخبرنا انهم لايحيطون بهعلما فن زعم ان ذاته كذا أوصفته كذا فلاثك ان صحة ذلك منوقفة على الاحاطة وقدنفيت عنكل فردلان همذه القضمة هي في قوّة لا يحيط به فردمن الافراد علما فكل قول من أقوال المتكلفين صادر عن حهل امامن كل وحه أومن بعض الوجوه وما صدرعنجهل فهومضاف آلىجهل ولاسمااذا كانفذات اللهوصفاته فانذلكمن المخاطرة مالدين مالم يكن في غيره من المسائل وهذا يعلمه كل ذي علو يعرفه كل عارف ولم يحظ بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من عارتها الاالممرون للصفات على ظاهرها المريحونأ نفسهم عن التكافات والتعسفات والتأو يلات والتحريفات وهم السلف الصالح كاعرفت فهم الذين اعترفو ابعدم الاحاطة وأوقفوا أنفسهم حمث أوقفها الله وقالوا الله أعلم بكيفية ذا تهوماهية صفائه بل العلم كله له وقالوا كإقال من قال بمن اشتغل بطلب هذاالحال فليظفر بغيرالقيل والقال

العلم للرحن حل جلاله ، وسواه في جهلاته يتغمغ ماللتراب وللملوم وانما ، يسمى لمعلم انه لايعلم

بلاء ترف كثير من هؤلا المتكافين بانه لم يستفدمن سكلفه وعدم قنوعه بما قنع به السلف الصالح الاعجرد الحيرة التي و جدعلم اغيره من المسكافين فقال

وقدطفت فى تلك المعاهد كايها \* وسرحت طرفى بن تلك المعالم فسلم أرالا واضعا كف طائر \* على ذقن أوقارعا سن نادم

وها أنا أخربك عن نفسى وأوضطك ماوقعت فده في أمسى فالدف أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سهوه تارة علم الدكلام وتارة علم المتوحد وتارة علم أصول الدين وأكبت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم ورمت الرجوع بفائدة والعود بعائدة فلم أطفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة وكان ذلك من الاسباب التي حببت الى مذهب السلف على انى كنت من قبل ذلك عليه ولكن أردت أن أزداد منه بصيرة وبه الى مذهب السلف على انى كنت من قبل ذلك عليه ولكن أردت أن أزداد منه بصيرة وبه

انماجعلنا كم هكذا أمة وسطاعدلا خيارامشهودا بعدالتكم عند جيع الام لتكونوا يوم القيامة شهدا على الناس لان جيع الام

شغفاوقلت عندالنظر فى تلك المذاهب

وغاية ماخصلته من سباحثى ﴿ وَمِنْ نَظْرِى مِنْ بِعَدْطُولُ التَّدِيرِ هو الوقف ما بين الطريقين حيرة ﴿ فِمَاعَلُمُ مِنْ لَمِنْ عَدْرِالْتُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ م على اننى قد خضت منه عماره ﴿ وَمَا قَنْعَتْ نَفْسَى بِدُونِ النَّهِ مِنْ

وأماال كلمةالثا نمةوهي ليس كمشلهشئ فهايستفادنني المماثلة في كل شئ فمدفع برمده الآيةفى وجهالجسمة ويعرف بهالكلام عندوصفه سيمانه بالسميسع والبصير وعندد كر السمع والمصر والمدوالاستواء ونحوذلك ممااشتمل علمه القرآن والسنة فمتقرر بذلك الاثمات لتلك الصفات لاعلى وحه المماثلة والمشايهة للمغلوقات فمند فعربه جانبي الافراط والتفريط وهماالمالغة فيالاثبات المفضى الى التحسيم والمبالغية في النَّفي المفضيمة الى التعطمل فيغرجمن بنالجانبين وغلوالطرفين حقية مذهب السلف الصالح وهوقولهم ماثمات ماأثنت لنفسه من الصفاات على وحه لا يعلم الاهو فأنه القائل لدس كمثل دشئ وهو السمسع البصد ومنجلة الصفات التيأمرها السلف على ظاهرهاوأ بروهاعلى مآجامه القرآن والسينةمن دون تبكاف ولاتأو مل صيفه الاستوا التي ذكرها السائل فانهيه بقولون نحن نثنت ماأثنته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هشة لا يعلمها الاهو وفي كمفسة لاندري مهاسو أدولانكاف أنفسنا غسيرهذا فلمس كمذله شع ولافي ذاته ولافي صفاته ولأنحبط عباده بهعلاوهكذا يقولون في مسئلة الجهة التي ذكرها السائل وأشارالي بعض مافيه د لسل عليها والادلة في ذلك طويلة كشرة في الكتاب والسنة وقد حعراً هل العلمينها لاسماأهل الحدرث مباحث طولوها بذكرآ بأت قرآنية وأحاديث صحيحة وقدوقفت من ذلك على مؤلف دسمط في مجلد جعه، ؤرخ الاسلام اللافظ الذهبي استو في فعه كل مافيه دلالة على الحههة من كتاب أوسهنة أوقول صاحب والمسهدلة أوضومن أن تلتدس على عارف وأبين من أن محتاج فيها الى النطويل والكنه الماوقعت في اتلا القلاقل والزلازل الكائنة بن بعض الطواثف الاسلامية كثرالكلام فيهاوفي مسئلة الاستوا وطال خصوصا بين الحنابله وغيرهم من أهل المداهب فلهم في ذلك تلك الفتن المكبري والملاحم العظمي ومازالواهكذافي عصر يعدعصروالحق هوماعرفناك من مذهب السلف الصالح فالاستواءعلى العرش والكون في المالجهة قدصر حبه التمرآن الكريم في مواطن كمثر حصرهاو بطول نشرهاوكذلك صرحبه رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم في غبر حديث الهذايما يجدمكل فردمن افرادالمسلمن في نفسه و يحسه في فطرت وتحذبه المه طميعته كاتراه في كلُّ من استغاث بالله سبحانه والتجأاليـ مووجه أدعمته الى جنابه الرَّف ع وعزه المنسع فانه يشبرعند ذلك بكفه أويرمى الى السما بطرفه ويستوى في ذلك عند عروض اسماب الدعاء وحدوث بواعث الأستغاثة ووجودمقتضات الانزعاح وظهوردواعى الالتحا عالم الناس وجاهلهم والماشي على طريقة السلف والمقتدى اهل التأويل القائلين ان الاستواءهو الاستملاء كاقاله جهورالمتأولين أوالاقبال كافاله أحدن يحيي نعلب والزجاج والفرا وغيرهم أوكماية عن الملك والسلطان كافاله آخرون فالسلامة والحاةفي امرارذلك على الظاهرو الاذعان بالاستوا والكون على مانطق به الكتاب والسنة من

معترفة يومئد بسمادتها وفضلها على كل أمةسواها فلهذا تقبل شهادتهم عليم يوم القمامة في أن دون تكييف ولا تسكاف ولا قبل ولا قال ولا فضول في شئ من المقال فن جاوزهذا المقدار بافراط أو تفريط فهو غيره قتد بالسلف ولا واقف في طريق النحاة ولا معتصم عن الخطأ ولاسالك في طريق النحاة ولا معتصم عن الخطأ ولاسالك في طريق السلامة والأستقامة وكاتقول هكذا في الاستقامة والأستقامة وكاتقول هكذا في السلامة والأستقانه وهوم عكماً يما كنتم وقوله ما يكون من نحوى ثلاثة الاهورابعهم ولا خسة الاهوسادسهم وفي نحوان الله مع الحابرين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الى مايشابه ذلك و عائله و يقاربه في يضارعه في قول في مثل هذه الآيات هذا و القراد بهذا المكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته فان هذه شعبة من شعب التأويل بان المرادم ذا هب السلف وتماين ما كان عليه العماية و التابع ون وتابعوهم

واذاانتهمت الى السلا \* مــة فى مــدالـأفلا تجاوز وهذا الحق ليس به خفاء \* فدعنى من بنيات الطريق

وقدهلك المتنطعون ولايهاك على الله الك وعلى ننسها براقش تحيني وفي هذه الجلة وان كانت قلسلة مايغني من يشح بدينسه ويحرص عليه عن تطويل المقال وتكثير ذبوله وبوسيع دائرة فروعه وأصوله وآلمهدى من هداه الله والله أعلم انتهي (الرحن) خبرمبقدا محسذرف أيهوالرجن أويدل من الضمسرفي استهوى وقرئ بالحرعلي انه نعت للعبي أو الموصول وقدل أومبتدأ وخبره (فاسأل به خبراً) على رأى الاخنش والضمر الجرور يعود الىماذ كرمن خلق السموات والأرض والاستواء على العرش والمعنى فاسأل بتفاصيل ماذ كراجالامن هـذه الامورعلم اوقال الزحاج والاخفش الما بمعين عن أي فاسأل عنه كقوله سأل سائل بعذاب واقع والمراد بالخسير الله سحمانه لانه لايعهم تفاصيل تلك الخلوقات الاهووقيل حبريل علمة السلام والاثول أولى وماقيل ان التقديران شككت فيه فاسأل به خييراً على أن الخطأب له صلى الله عليه وآله وسلم والمراد غيره فهو بمعزل من السداد وقمل فاسأل يدمن وحده في الكتب المنفدمة ليصدقك فمه وقيل الضمير للرجن أىانأنكروااطلاقه علمه سحانه فاسأل عنهمن يخبرك من أهل الكتاب لمعرفوا مجيء مارا دفه في كتهم وانتصاب خسراعلى المفعولية أوعلى الحال المؤكدة واستضعف الحالية أبوالبقاء وقال ابزجر برالمعني فاسأله حال كونه خميرا وعلى هذا الباء في بهزا تدة وقبل قوله به يجرى مجرى القسم كقوله واتقواالله الذى تسافونه والوجه الاول أقرب هذه ألودوه وماالرجن عال المنسرون انهم قالوامانه رف الرجن الارجن المامة يعنون مسيلة قال الاستفهام للاز يكارأي لانسجد (كماتأمرنا)أي للرجن الذي تأمرنا السحودله ومن قرأ بالتعتمة فالعني أنسجد لما بأمر بانعجد بالسحودلة قسل هسذه السجدة من عزائم السحود فدسن للقارئ والمداة ع أن يسجد عند سماعها وقرامتها (وزادهم) الامر بالسحود (نفورا) عن الدين وبعداعنه وقسل زادهمذكرالرجن تباعدامن الايمان كذا قال مقاتلوا لاولأولى غمذكرسجانه مالوتفكروا فيه لعرفوا وجوب السحود للرحن فقال

الرسل بلغته مرسالة ربهم والرسول شهد على هـذه الامة أنه بلغها ذلا وقد تقـدم الكلام على هذا (سارك الذى جعل السمام بروج) المرادم ابرو بحالته ومالسبه السيارة أى منازلهم ومحالها الاشاعشر التى تسيرفيها وقال الحسن وقتادة ومجاهدهى النحوم المكار سميت برو جالفهورها والاول أولى وأصل البروج القصور العالية لانم اللكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها واشتقاق البروج من التبرج وهوا اظهور وقال الزجاجات البرج كل مرتفع فلا حاجسة الى التشبيه أو النقل قال ابن عباس فى الآية هي هده الاثنا عشر برجا أولها الحل ويسمى بالكبش ثم المنورثم الجوزاء ثم السرطان ثم الاسدويسمى بالديث ثم السندة ثم الميزان ثم العقرب ثم القوس ثم الجدى ثم الدلوويسمى بالدالى ثم الحوت وقد نظمها بعضهم في قوله

حل الثورجوزة السرطان ، ورعى الميث سنبل الميزان ورمى عقر ب بقوس لحدى ، نزح الدلوبركة الحيتان

وهى منازل الكواكب السيارة السبعة المريخ وله الحل و العقرب والزهرة ولها الثور والمديران وعطارد وله الجوزاء والسنبلة والقمروله السرطان والشمس ولها الأسد والمشترى وله القوس والحوت وزحل وله الجدى والدلوقاله المحلى وقد نظم بعضهم هدف السيعة ، قوله

زحل شرى مر محه من شمسه \* فتزاهر تلعطار دالاقار فزحل نحمق السماء السابعة والمشترى نحمق السماء السادسة والمربخ يحجمق السماء الخامسة والشمس في الرابعة والزهرة في الذاللة وعطار دفي الثانية والقمر في الاولى والحاصل انخسة من الكواك السمعة أخذت عثمرة روبح كل واحدأ خداثنين واناثنن من السبعة وهما الشمس والقمركل واحدمنه ما أخذوا حدامن البروج المذكورة (وجعل فيهاسراجا) أي شمساوم له ذوله وجعل الشمس سراجاو قرئ سرجا بالجعأى النجوم العظام الوقادة ورجح الاولى أنوعبسد وقال الزجاج في تأويل الثانسة أرادالشمس والبكواكب (وقرآمنتراً) أي ينبرالارض اذاطلع وقرئ قرابضم التاف واسكان الميموهي قراء تضعيفة شاذة وخص القمر بالذ كرلنوع فضيله عندالعرب لانها تدنى السنة على الشهور القمرية (وهوالذي جعل الأمل والنهار خلفة) قال أبوعسيد الحلفة كلشئ بعدشي اللمل خلفة للنهار والنهار خلفة للمللان أحسدهما يحلف الاسخر ويأتى بعده ومنه خلفة النبات وهوورق يخرج بعدالورق الاول في الصنف قال الفراء بقول نذهب هداويجي هدذا وقال مجاهدوان عماس خلفةمن الخلاف هذاأسض وهذا أسود والاول أقوى وقمل يتعاقبان في الضماء والظلام والزيادة والنقصان وقمل هومن ابحدف المضاف أي جعل اللمل والنهار ذوى خلفة أي اختلاف قال اس عماس وعمروا لحسن يقول من فاته بيءمن الحبر باللسل أن يعسمله أدركه بالنهارومن فاته بالنهار أدركه باللمل وعن الحسن انعرأطال صلاة الضعى فقل له صينعت الموم شمالم تكن تصنعه فقال الهبتي على منوردي ثئ فاحست أن أتمه أوقال أقضيه وتلاهذه الآية لمن اراد أن يذكر ) مشدد امن النذكر لله وقرئ مخففا من الذكراه والمعنى أن المنذكر

عند قوله وكذلك جعلنا كمأمسة وسطالت كمونواشهدا على النباس ويكون الرسول عليكم شهيدا

المعتسبراذا تطرفى اختلاف اللمل والنهارعلم انه لابدفي انتقالهمامن حال الى حال من ناقل وقيل المعنى بنذ كرفيعلم ان الله لم يجعلهما كذلك عيثاف عتبرفي مصنوعات الله ويشكره سبحانه على نعمه عليه في العقل والفكر والفهم قال الفراميذ كروبتذكر بأنمان بمعنى واحد فال الله تعالى واذكروا مافيه وفي حرف عبدالله ويذكروا مافيه (أوأراد شكورا) أى أراد أن يشكرا لله على ماأودعه في الله\_ل والنهارمن النعم العظيمة والالطاف الكئيرة وأو للتقسيم والتنو بعوهي مانعة خلوفتع وزالجع وعيادالرجن الذين يشون على الارض هونا) هذا كلاممستأنف مسوق لسان أوصاف صالحي عماد الله سيحانه وأحوالهم الدنيو يةوالاخروية بعدسان عال المنافقين قبل هذه الاضافة للخصيص والتشريف والتفضل والافاظلق كالهمء ادالله وهونامصدروهوا اسكمنة والتواضع والوقاروقد ذهب جاعةمن المفسرين الى ان الهون متعلق بمشون أى مشماهونا فال ان عطيسة ويشبه أنيتأول همذاعلي ان كمون أخلاق ذلك الماشي هونامنا سمية لمشسيه وأماأن يكون المراده فالمشي وحده فعاطل لانه ربماش هونارو يداوه وذئب أطلس وقد كانرسول الله صلى الله علمه وآله وسلم يتكفأ في مشيمه كانما يشي في صبب قال ابن عباس فى الآية هم المؤمنون الذين عشون على الارض هو باأى بالطاعة والعماف والتواضعوقال أيضاهو ناأىءلماوحلى والمعنى عشون بالسكمنة والوقار بتواضعين عبرأشر ين ولامر حين ولامتكر ين بل علما حكم أصحاب وقار وعدة ولذا كره يعض العلماء الركوب فى الاسواق ولقوله و يمشى فى الاسواق (وادا خاطمهـم الحاهــاون قالوا سلاما)ذكرسجانهانهم يتعملون مايردعايهم من اذى أهل الجهل والسفه فلا يجهلون مع من يجهل ولايشافهون أهل السفه قال النحاس ليس هذا السلام من التسلم انحاهو من التسلم تقول العرب سلاماأى تسلمان أى براء تمنك يعنى قالوا سلمناسلاما وهددا على قول سيبو به أومفعول به أي قالواه ذا اللفظ ورجه اس عطية وقال مجاهدمعن سلاماسدادا أى يقولون العاهـل كالامايد فعهد برفق ولين قالسيبو يهلم يؤمر المسلون بومندأن يسلواعلي المشركين لكنه على معنى قوله تسلمامنكم ومناركة لاخسر ولاشر سنناو بينكم قال المبردكان ينبغى ان يقال لم يؤمر المسلون ومشذ بحربهم ثمأمر وأبحربهم وقال مجدين يريد المردأ خطأسمو مهفي هذا وأساء العمارة قال النحاس ولانعمم لسيمويه كلاماني معسني الناسخ والمنسوخ الافي هذه الآية لانه قال في آخر كلامه فنسختها آية السيف وأقول هكذا يكون كلام الرجل اذا تكام في غيرعاه ومشى في غيرطر يقتده ولم يؤمى المسلون بالسلام على المشركان ولانهواعنه بلأمر وابالصفي واله عرالجيل فلا حاجة الى دعوى النسم وفي الطهب عن أبي العالية نسطتها آية القدال ولاحاجة الى ادعاء النسطها ولاغبرها الآن الاغضاء عن السفها ورزك المقابلة مستعسن في الادب والمروأة والشريعة وأسالم للعرض والورع وقال النالعربي لم يؤمر المسلون يومنذ أن يسلوا على المشركين ولانمواعن ذلك بلأمروا مااصفح والهجرالجيل وقد كانعليه الصلاة والسلام بقف على أنديتهم و يحسيهم ويدانيهم ولايداهنهم قال النضر بن شميل حدثني

وذ كرنا حديث نوح وأمت هيما أغنى عن اعاد ته وقوله فاقيموا الصلاة وآ تواالز كاذأى قابلواهذه النعمة العظمة بالقيام بشكرهافأدواحق الله عليكم في أداعما افترض وطاعة ما أوجب وترك ماحرم ومن أهم

الخليل قالأ تبتأمار معةالاعرابي وكائرمن أعلم نرأيت فاذاهوعلى سطيح فسلنا فرد علمنا السلاموقال المأاستووافيقينا متحسيرين ولمندرما فال فقال الماعرابي الىجنبه أمر كمأن ترتفعوا قال الخلمل هومن قول الله ثماستوى الى السما فصيعد باالسه فقال هللكم في خبز فطبرولين هيبر ففلنا الساعة فارقناه فقال سلاما فلم ندرما قال فقال الاعرابي انهسالمكم متاركة لاخسرفيه ياولاشر قال الخلميل هوه ن قول الله عزوجل واذا خاطهم الجاهلون قالو اسلاما قال الحسن هذا وصف نهارهم ثم وصف ليلهم بقوله (والذين يستون لربهم العدا) على وحوههم وقماما) على أقدامهم سان الهم في معاملة الخالق بعديدان حالهم في معيامه له الخلق وتخصيص المتبوتة لان العمادة باللسل أحض وأبعد عن الرباء وتأخبرالقمام لاهاصله والممتوتةهم أن مدركك الليل نمت أملم تهر قال الزجاج من أدركه اللسل فقدمات نامأ ولم ينم كما بقال مات فلان قلقا فال النه في والطاهر أبه وصيفهم ماحماء الليل أوأ كثره (والذين يقولون رسااصرف عناعذاب جهنم انعذابها كانغراما) أي لزوما كامافي حق الكفار ولزوما يعدها طلاق الى الحمة في حقَّ عصاة المؤمنة بن أي هم مع طاعتهم وحسسن معاملتهم لخالقهم وخلقه لايأمنون مكرالله بلهممشيفقون وجلوت خائفون منء ـ ذابه والغرام الشر اللازم الدائم قاله الن زيد كما وردمر فوعا المه مهلي الله عليه وآله وسلم ومنهسمي الغريم لملازمت ويقال فلان مغرم بكذا أى ملازم له مولع به هذامعناه في كلام العرب كماذ كره الن الاعرابي وابنء وفة وغسرهما وقال الزجاج الغرام أشدالعذاب وقال أنوعميدة هوالهلاك الدائم (الم اساءت) تعليل لماقبلها أى بنست جهم أوأحزنت أصحابه اوداخلها (مستقراومقاما) المرادم ماجهم فلذلك جازتأنيث فعله قملهمامترادفان وانماعطف احدهماعلى الآخر لاختلاف لفظهما وقمل بلهما مختلفان معنى فالمستقر للعصاة فانهم يخرجون والمقسام للكفار فانهم يحادون والمخصوص بالذممح ذوفأىهى ويجوزأن يكون هذامن كلام الله سيحانه ويجوزأن يكوب حكاية الكلامهم ثموصفهم سيحانه بالتوسط في الانفاق فقال (والذير ادا أنذقوا) على عيالهم [ لم يسرفوا ولم يقتروا ) بفتح التحتية وضم الذوقية من قتريقَتر كقعد يقعد وقرئ بفتح التحتية وكسرالتا وهي لغةمعروفة حسنة وقرئ بضم التعتية وكسر الفوقية قال أبوعبدة يقال قترالرجل على عياله يقتر ويقترقترا وأقتريقتر اقتارا ومعنى الجمع التضدق في الانداق قال النهاس منأحسن ماقبل فيمعني الاتبة ان من أنفق في غيرطاعة الله فهوالاسراف ومن أمسكءن طاعةالله فهوالافتار ومن أنفق في طاعة الله فهوالقوام وقال ابراهم النحعي هوالذى لايجمع ولايعرى ولاينفق نفقمة تقول الناس قداأ سرف وقال يزيدين حبيب أولذك أصحاب مجمد كانولايا كلون طعاماللتنع واللدة ولايلسون ثو باللممال ولكن كانوا يريدون من الطعام مايســدعنهم الجوعو يقويهم على عبــادة اللهومن اللباس مايســتر عوراتهمو يقيهما لحروالبرد وقال أبوعب دةلميز يدواعلي المعروف ولم يتحلوا كقوله ولا تجعل يدائمغاولة الى عنقك ولاتبسطهاكل البسطقال ابن عباس هما لمؤمنون لايسرفون فينفسقوافىمعصسيةالله ولايقسترون فيمنعواحةوق اللهقال عمر بنالخطابكني سرفا

أن لايشتهي شيأ الااشتراموأ كله وقيل الاسراف مجاوزة الحدف الانفاق حتى بدخل في حدالتبذير والاقتار التقصيرع الابدمنه (وكان بين ذلك قواما) بفتح القاف وقرئ بكسرها فقيل هماءعني وقيل القوام بالكسرمايدوم علىه الشئ ويستقروبا أفتح العدل والاستقامة قاله نعاب وقمل بالفقر العدل بن الشمئين و بالكسر ما يقاميه الشي لا يفضل عنه ولا ينقص وقيل بالكسر السداد والملغ واسم كان مقدرفيها وخبيرها قواما فاله الفراءأى كان انفاقهم قصداوسطا من الاسراف والاقتار وحسنة بين السيئتين وروىءن الفرا ول آخروهوأن اسم كان بين ذلك وتبنى بين على الفتح لانهامن الطروف المنتوحة وقال النعاس ماأدرىماوجه هذالان بينااذا كانت في موضع رفع رفعت (والذي لا يدعون مع الله الها آخر المافرغ من ذكراتيانهم بالطاعات شرع في بمان اجتنابهم للمعاصي والمعنى لايدعون معه رياءن الارداب ولايشر كون بهشمأ بل وحدونه و يخلصون له العبادة والدعوة وقد أخر جالحارى ومسلم وغبرهما عن اسمسعود قالسنل رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم أى الذنب أكبر قال ان تجعل لله مداوهو خلقك قلت ثم أى قال ان تقتل ولدك حشية أن يطعم معل قلت عمرأى قال أن ترانى جليلة جارك فانزل الله تصديق ذلك والذين لايدعون مع الله الآية وأخر ج الشيخان وغرهما أيضا عن ابن عماس أن السامن أهل الشرك قد قتلوافا كثرواوزنوافا كثروائم أتوأمج داصلي الله علمه وآله وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدءوا المهم المست لوتح برناأن الماعلناه كفارة فنزلت والذى لأبدعون الآية ونزات قلياعبادى الذين اسرفواعلى أنفسهم الاتية (ولايقتلون النفس التيحرم الله) قتلها بسبب من الاسد اب (الامالحق) أى بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها أى عما يحق أن تقتل بهالنفوس من كفر بعدا يان أوزارهدا حصان أوقتل نفس بغيرنفس (ولايرنون) أى لايستعاد ن الفروج الحرمة يغير في كاح ولاملائيين (ومن يفعل ذلك) أى شيأها ذكر (بلق أعماً) هوفى كالام العرب المقاب قال الفراء آغم الله بوغمه الماماو ماما أى جازاه جزاء الانم فهومأ ثوم أى مجزى براء الانم وقال عبد الله بن عرو عكرسة ومج اهدان أماماواد فيجهنم جعدله الله عقاماللكفرة وقال السدى جيل فيها وقرئ يلق بضم اليا وتشديد القاف قال أبومسه لم الا ممام والاثم واحدوا لمرادهنا جزاءالا أمم فاطاق امم الشيءلي جزائه وقرأ الحسن الاماجع يوم يعنى شدائد والعرب تعب من ذلك الايام وماأطن هدفه القراءة تصيم عنه (يضاعف) وقرئ يضعف التشديدوكل من القراء تين يجي مع جزم الفعل ورفعه فالقراآت أربع وكاها سعية وقرئ نضعف بضم النون وكسرالعين المشددة والجزم (له العداب وم القيامة) سب المضاعفة ان المشرك اذاارة كب المعاصى مع الشرك يضاعف له العداب على شركه ومعصبته (ويخلد) وقرئ الفوقمة خُطامالله كافر وقرئ يخلد يضم الماه وفتح اللام قال أبوعلى الفارسي وهي غلط منجهة الرواية وضمر (فسه) راجع الى العذاب المضاعف وقرئ فيهي بالاشسباع مبالغة في الوعيدوااعرب عدالمبالغة مع أن الاصل ف ها الكاية الاشباع (مهاماً) ذليلاحقيرا جامعاللعذاب الجسمانى والروحاني فال ابن عماس قرأ باهاعلى عهدرسول الله صلى الله

ذلك قام الصلاة وايتا الركاة وهو الاحسان الى خلق الله بما أوجب للفقير على الغــى من اخراج جزء زرمن ماله فى السنة للضعفاء والحاويج كاتقدم يانهوتفصيله فى آنة الزكاة من سورة التو بة

عليه وآله وسلمسنين غمزلت (الامن تاب وآمن وعل علاصالحا) فعارأ يترسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرح بشئ قط فرحه بها وفرحه با بافته خالك فتعاد بينا قدل والاستنناء متصلمن الضمير المستترفي يلق أى الامن تاب فلا يلق أثاما بل يزادله في كرام بتبديل سيآته حسنات وقبل منقطع قال أبوحيان لايظهر الاتصاللان المستنى منه يحكوم عليه مانه يضاعف له العذاب فيصد التقدير الامن تاب وآمن وعمل صالحافلا يضاعفله العدذاب ولايلزممن انتفاء التضعيف انتفاء العذاب الغبرالضعف قال والا ولى عندى أن يكون سنقطعا أي لكن من تاب قال القرطي لاخسلاف بن اء أن الاستناعام في الكافر والزاني واختلفوا في القاتل من المسلين وقد تقدم سانه في المائدة والاشارة بقوله (فأولئك يبدل الله سيما تهم حسنات) الى المذكورين سابقا ومعنى تبديلها حسنات أنه يجوعنهم سوابق المعاصي بالنو بقويثنت لهممكانهما لواحق الطاعات فال النحاس من أحسن ماقيل في ذلك أنه يكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص مطمع قال الحسن قوم يقولون هذا التبديل في الا خرة وليس كذلك اعما التبديل فى الدنيا يبدل الله الهم اياناه كان الشرك واخلاصامكان الشاذ واحصانا مكانا الفعور وقتل المشرك مكان المؤمن قال الرجاح ليس يحمل مكان السيئة الحسنة ولكن يجعمل مكان السيمة التوبة والحسمة مع الموبة وقيل ان السيئات تبدل الحسمات وبه قال جاءة من العماية ومن بعدهم وقدل مدل ملكة المعصمة ودواعها في النفس علمكة الطاعة بانيز يل الاولى و بالترالثانية مكانها وقيل التمديل عسارة عن الغفران أى يغفرالله لهم لك السيئات لا انه يبدلها حسينات قلت ولا يبعد في كرم الله تعالى اذا صحت يق بة العيد أن يضع مكان كل سيئة حسبة وقد قال صلى الله علمه وآله وسلم لمعاذ وأتسع السيئة الحسنةتمحها وحالق الناس بخلق حسن وقال الناصا سأيدلهم الله بالكفر الاسلام وبالعصيمة الطاعة وبالانكار المعرفة وبالجهالة العلم وعنه قال هم المؤمنون كانوامن قبل ايمانهم على السما تفرغب الله بهم عن ذلك فولهم الى الحسفات فابدلهم مكان السيئات الحسنات واخرج أحدوهناد والترمدنى وابزجر يروالبيهق عن الى ذرقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليسه صغارذنو بهفيعرض عليسه صغارها وبنعي عنه كارهافيقال عملت كذاوكذا وهو بقرليس شكروهومشفق من الكائر أن تجي فيقال اعطوه بكل سنة عملها حسنة والاحاديث في تدكفيرالسما توته ديلهاما لحسنات كشيرة (وكان الله غفورار حمياً) مقررة لماقيلها من التبديل وتكفير السيات تبالحسمات أى لميزل متصفا بذلك (وس تار) عن المعاصي بتركها والندم عليها (وعمل الحال) يتلافيه مافرط (فأنه يتوب رجع (الى الله منابا) رجوعاصيمام ضاقو باعد الله ماحياللعقاب محصلا للنواب أومتاما الى الله الذي يحب التماثمين و يحسس البهم أوفانه يرجع الى الله والى ثوابه مرحعاء سذا وهدذا تعميم بعد متخصيص فال القفال يحمل أن تكون الآية الاولى فهن تاب من المشركين ولهذا قال الامن تاب وآمن شم عطف عليه ومن تاب من المسلين

وأتسعو بتهءلا صالحافله حكم النائسنأيضا وقدلأىمن ناب بلسانه ولمبحقق التوبة بفعله فلمست تلك التو بة نافعة بلمن تاب وعل صالحا فقق يو بتسه بالاعمال الصالحة فهوالذي تاب الى الله متاما أي ناب حق التو مةوهي النصوح ولذلك أكد بالمها مدرومعي الآبة من أرادالتو بةوءزم علها فلمتب الحالله فالخبرفي معني الامر كذاقيل لثلا يتعدالشرط والجزا فانه لايقال من تاب فانه بتوب وقسل المعنى من تاب من الشرك وأدى الفرائض عن لم يقتل ولم يرن فانه يعود الى الله يعد الموت حسنا يفضل على غيره ممن قتل وزيافالتو به الاولى رحوع عن الشرك والثانية رحوع الى الله المعزاء والمكافأة والاولأ ولى ثموصف سمحانه هؤلاء التائسن العاملين للصالحات فقال (والذين لابشهدون الزور)أى لايقمون الشهادة الكاذبة أولا بحضرون الزور وهو الكذب والباطلولايشاهدونه والىالشانى ذهب جهورالمفسرين قال الزجاج الزورفي اللغة الكذب ولاكذب فوق الشرلة مالله قال الواحدي أكثر المفسير من على إن الزورههما عمني الشرك والحاصل ان دشهدون أن كان من الشهادة ففي الكلام مضاف محذوف أي الانشهدون شهادة الزوروان كان من الشهودوا لحضور كأذهب المهالجهور فقداختلفوا في معناه فقال قتادة لابساء حدون اهرل الباطل على باطلهم وقال مجدس الحنفيسة لامحضرون اللهووالغناء وقال انرجر يجالكذب وعن مجاهدأيضا وقيل ينفرون عن المراكذابن ومجالس الخطائك فلايقر بونها تنزها عن مخالطة الشر وأهله وقملأعياد المشركتن وقيل النوح والاولى عدم التخصص بنوع دون نوع من أنواع الزور بل المراد الذين لا يحضرون ما يصدق علمه ما المراز وركائناما كان وعن ان عماس قال ان الزور كان صفيانالمد منة العمون حوله كل سعة أيام (واذا مرواناللغو) على سبيل الاتفاق من غبرقصد (مرواكراما) أي معرضين عنه غبر ملتفتين المهمكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوص فعمه ومن ذلك الاغضاء عن الفواحش والصفير عن الذنوبوالكاية عمايستهمن التصريحه فالانعماس كانأصحاب رسول اللمصلي الله علمه وآله وسدلم ادامروامه يعني الصنم المذكورمرواكرا مالا ينظرون المسه كقوله واذاسمعوا اللغوأعرضواعسه وقالالباقراذاذكرواالفروج كنواعنها وقدل الشتم والاأذىواللغوكل ساقط من قول أوفعل قال الحسدن اللغو المعاصي كلها وقسل المراد مروا ذوى اللغو بقال فلان يكرم عمايش نه أى يتنزه و يكرم نفسه عن الدخول في اللغو والاختلاط ماهله (والذين اذاذ كرواما ماتريهم) أي مالقرآن أو بما في مدمن موعظة وعيرة (م يحروآ)أى لم يسقطوا ولم يقعوا (عليها) حال كونهم (صماوعمانا) والكنهم أكموا عليها سامعين مبصر بنا ذان واعسة وعيون راعمة وانتفعوابها فال الزقتمة المعني لميتغافلواعنها كأثنهم صمرلم يسهدوها وعيى لمسصروها قال ان جو برلدس تمخرور ال كا يقال قعدديكي وان كان غبرقاعد قال النعطمة كان المستمع للذكرقائم فاذاأ عرض عنه كان ذلك خروراوهوالسقوط على غبرنظام قبل المعنى إذا تلدت عليهم آبات الله وحلت قلوبهم فحروا محداو بكاولم يحروا عليها صاوعمانا فال الفراء اى لم يقعدوا على حالهم

وقوله واعتصم وابالله أى اعتضدوا بالله و استعينوا به ويو كلوا عليه وتأيدوا به هومولاكم أى حافظ كم وناصر كمومظفر كم على اعدالتكم فنم الولى ونم النصسريعني نم الولى ونم الناصر من الأعداد قال وهيب بن الورد يقول الله تعالى

الاولكا نام يسمعوا قال في الكشاف ليس بنني للغرور وانمـاهوا ثبــاتـله ونني للحمه والعمىوأرادأنالنغي متوجه الى القيدلاالى المقيد (والذين يقولون زبساه بالنامن از واجناً)من ابتدائية أو بيانية قاله الزمخشري (وذرياتنا) قرئ بالجعوبالافرادوهـما سبعيتان والذرية تقعءلي الجعكافي قوله ذرية ضعافا وتقع على الفرد كآفي قوله ذرية طمية (قرةاعين) يقال قرت عينه ، قرة قال الزجاج يقال أقر الله عيد لـ أى صادف فؤادك به وقال المفضل في قرة العين ثلاثة أقوال أحده الرددمعها لانه دليل السرور والضحك كماان حره دليل الحزن وآلغم والثانى نومها لانه يكون مع نراغ الخاطر وذهاب الحزن والثالث حصول الرضا قال أبنء اس يعنون من يعمل الطاعة فتقربه أعيننافي الدنياوالا خرةفانه ايسشئ أقراعه ما المؤمن من أنسرى زوحته وأولاده مطيعين لله عزوجال فيطمع ان يحلوامه م في الجنالة فيتم سروره و تقرعينه بذلك (واجعلما الممتقين آماماً) أى قدوة يقتدى منافى الخبروا قامة من اسم الدين ما فاضة العلم والتوفيق للعمل الصاغر وانماقال اماماولم يقل أغمة لأنهأر بديه الجنس كقوله تم يخرجكم طفلا قال الفراء قال أماماولم بقل أئمة كإقال للاثنين انارسول رب العالمين يعني أنهمن الواحد الذي أريديه الجمع وقالالاخفشالامامجعآممنأميؤمجع علىفعىال نحوصاحب وصحابوقائم وقمآم وقيل انامامامصدر يقال أمفلان فلانامامامثل الصبام والقمام وقيل ارادوا اجعل كل واحدمنااماما وقدل إرادوا اجعلنا اماماوا حدا لاتحاد كامتنا واتفاق طر مقتنا وقدل انهمن الكلام المقلوب وان المعنى واجعل المتقين لنااماما وبه قال مجاهد وقيل ان هذا الدعا صادر عنهم بطريق الانفرادوان عبارة كل واحدمنهم عند الدعاء واجعلني للمتقنزاماما ولكنه احكيت عمارات القوم نصغة المتكام مع الغبرلقصد الايحياز كقوله باأيها الرسيل كاوامن الطبيات واعملواصا لحاوفي هذاا بقيآ اماما على حاله قال القفال وعندى ان الامام اذاذه على مذهب الاسم وحدكا نه قبل اجعلنا حجلة للمتقين ومثله المينة يقال هؤلا وبينة فلان قال الحفنا وى ولفظ امام يستوى فيسه الجع وغسره فالمطابقة حاصلة فالالنيسابورى قيل فى الاسية دلالة على أن الرياسة الدينية بما يجب أن تطلب ويرغب فيهاوالاذرب آنع مسألوا اللهأن يبلغههم فى الطاعة المبلغ الذى يشار اليهسم ويقتدىبهموقال ابزعباس فى الاكية أئمة هدى يه تدى بنا ولا تتجعلنا أئمة ضلالة لانه قال لاهلاالسعادة وجعلناهمأئمة يهدون بأمرنا ولادل الشقاوة وجعلناهمأئمة دعون الى النار (أولدُك) اشارة الى المتصفين بتلك الصفات المفصلة في حيز الموصولات المائية من حيث اتصافهمهما وفمه دليل على انهم متمزون بذلك أكل تمبزومنتظمون فى سلك الامور المشاهدة وهومستدأ وخبره ما بعده والجلة مستأنفة وقبل غيرذلك (يحزون الغرفة) أي الدرحة الرفعة وهو أعلى منازل الحنة وأفضلها كإان الغرفة أعلى مساكن الدنياوهي في الاصل كل بنا مرتفع والجع غرف وقال الفحاك الغرفة المنةأى يجزون الجنةووحد الغرفةلدلالتها علىآلجنس دليسلمقوله وهمفىالغرفات آمنون وعنسهل بنسسمدعن لنبى صلى الله علمه وآله وسلم قال الغرفة من باقوتة حرا وزبر جدة خضرا ودرة يضاه

ليس فيها فصم ولا وصم أخرجه الحكم الترمذي (ماصروا)أي دسد صرهم على مشاق التكليفات والطاعات ورفض الاهواء والشهوات وتحهل المجاهدات (ويلقون فيهآ تحية وسلاما) بضم الماممدد اواختاره أبوعممد أي بعطون لقوله والقاهم نضرة وسروراوقرئ يلقون بفتر اليامح ففاواختاره الفرا ومعناه يجدون ويصادفون قاللان العرب تقول فلان يلقى بالسلام والتحية والخبر وقلما يقولون يلقى والمعني انه يحيى بعضهم بعضاو يرسل اليهم الرب حانه بالسلام وقيل التعمة البقاء الدائم والملك العظيم وقيل هي بمعنى السلام وقيل ان الملائكة تحييهم وتسلم عليهم والطاهر أن هـذه التحية والسلام هي منالته سيحانه لهمومن ذلك قوله سجانه تحيثهم يوم ياقونه سلام وقيل معنى التحيية الدعاء لهم بطول الحياة والتعمير ومعنى السلام الدعاء أهم بالسلامة من الأفات وقيل المراد مالتهمة اكرام الله تعالى لهم بالهدايا والتعف و بالسلام سلامه عليهم بالقول (خالدين) أى مَقْمِنَ (فَيها)منغبرموتولاخروج (حسنت) الغرفة(مستقرآ) اىموضع قرار يستقرون فمه (ومقاما) يقمون فمهوهذا في مقابل ما تقدم من قوله سائت مستقرا ومقاما (قلمايعيو بكمري)بن حانه انه غني عن طاعة الكل وانما كافهم لنتفعو الالتكليف مقال ماعمأت بفلان أي مامالمت به ولاله عندي قدروأ صل بعمامين العب وهو النقل قال الخلىل ماأعيا بفلان أى ماأ صنع به كائه يستقله ويستحقره ويدعى أن وجوده وعدمه سوا وكذا قال أنوعبيدة قال الزجاج ما يعمأ بكمرى يريدأى وزن يكون لكمعنده أومايصه معبكم أويعذا بكموالعب الثقل ومااستفهامه أونافية وصرح الفرامانها استفهامية فالابن الشجرى وحقيقة القول عندى أنموضع مانصب والتقديرأى عب يعبأ بكم أى أى مبالاة ببالى بكم وأى اعتداد بعتد بكم (لولادعاؤكم) أى لولا دعاؤها باكم لتعبدوه وعلى همذا فالمصدرالذي هوالدعا مضاف الي مفعوله وهواختمار الفرا وفاعله محدذوف وجواب لولامحذوف تقديره لولادعاؤكم لم يعما بكمو يؤيدهذا قوله وماخلقت الحن والانس الاليعب دون والخطاب لجميع النياس وعن ابن عبياس في مة قال يقول لولاا عانكم فاخرالله سحانه انه لاحاجة له مهم ادام مخلقهم مؤمنين ولوكانتله بهم حاجة لحسب البهم الايمان كاحسه الى المؤمنين وقسل ان المصدر مضاف الىالفاعلأى لولااستغاثته كماله في الشدائد وقبل المعنى مايعياً بكم أي عغفرة ذنو بكم لولادعاؤكم الاآ لهةمعسه وممن قال ان الدعا مضاف الى الفاعل القتيبي والفارسي قالاً والاصللولادعاؤكمآ لهةمن دونه وجوابلولامحــذوف أىلولادعاؤكم لميعــذبكم قال أبو السعودة مررسوله بان يبن للناس أن الفائز ين بتلك النعماء الجليلة التي يتنافس فيهاالمتنافسون انمانالوها بماعددمن محاسنهم ولولاهالم يعتدبهم أصلايعني انماا كترث بأولئك وعبأجه وأعلىذكرهم لاجلعمادتهم وحدها لالمعني آخر ولولاعيادتهم لميكترث جم البتسة ولم يعتدبهم ولم يكونو اعنده شسأ يبالى به قاله الزمخنسري ثمخص الكفارمنهم فقال (فقد كذبة) وقرأ ابن الزيرفقد كذب الكافرون ويهقرأ ابن عياس وابن مسعوط كاحكام أبن حنى وفي هذه القراءة دليل بيءلى أن الخطاب لحيه الناس و يكون معنى فقد

ا بن آدم اذ كرنى اذا غضبت أذكرك اذا غضبت فلا أمح قسك فيمن أمحق واذا طلت فاصبروارض بنصرتى فان نصبرنى لك خسير من نصرتك لنفسك رواه ابن أبى حاتم والله أعلم كذبتم على الاول (١) فقد كذبتم مادعيتم اليه وعلى الوجه الذانى فقد كذبتم بالتوحيد م قال سبحانه (فسوف يكون لزاما) أى يكون جزاء التكليف لازمالكم وجهور المفسرين على أن المراد باللزام هنامالزم المشركين يوم بدرويه قال ابن مسعود و قالت طائفة هوعداب الا خرة قال أبوعبيد لزاما في صلابيتكم و بين المؤمنين وقال الزجاج يكون تكذبيكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التو به وجهور الفراء على كسرة اللام من لزاما فال ابن جرير لزاماعذا بادا عاوه لا كامفنيا يلحق بعضكم بعضاو قرأ أبو السمال لزاما فقتم اللام قال أبوج عفر يكون مصدر لزم والكسر أولى قال ابن عباس لزامامو باوق ف الصحيح بن عنده قال خس قدم في أى الساعد الدخان والة مر والروم والبطشة والروم والبطشة

الحدوالمذ) . الحدوالمذ) . (۱) المرادبالوجه الاول ان يكون الحطاب عاما والمدراد بالناني أن يكون الخطاب للكفار اه منه

ولما اطلع على هذا التفسير الجليل وحظى من غنيمة انسه بالحظ الجزيل الامام الهلامة والواحد التكلامة واس المفسرين ونبراس المحدثين ورئيس الموحدين المتبعين مولانا الشيخ محدين عبد الله بنجيد مفتى السادة الخمابلة في الحرم الشريف المكى أعلى الله تعالى مقامه وأنجح في الدارين من امه انبعث خواطره لمدحه فكتب مقرط الهمانيه

\*(بسم الله الرحن الرحيم)\*

أجدمن أطلع من شامن خواص أحبابه على لطائف كلامه وأسراركابه ورفع عنهم الحجاب فاده شهم لديد الخطاب فهم في رياضه يرتعون ولمديع معانيه يسمعون وله يعون وأصلى وأسلم على الرجمة المرسلة والبركة الشاملة المنزلة من حعل الله السعادة المدنوية والاخروية في اتباعه والحق لا يخرج عنه وعن اصحابه وأساعه وعلى آله واصحابه وانصاره وأحرابه (وبعد) فان أرفع العلوم قدرا وأعلاها جلالة وفرا وأعظمها نورا في الدجنة وأكرمها ها ديالى الحنة واعصمها حصنا من الفتنة وابركها شافيا من المحنة فهم كاب الله العظم على مافهمه رسوله النبي الكريم وأصحابه ذو و القدر الفخيم عليه وعليهم افضل الصلاة وأكل التسليم وكان من وفق لذلك منذ كان القدر الفخيم عليه وعليهم افضل الصلاة وأكل التسليم وكان من وفق لذلك منذ كان رينة العلما والمهام العالم العام العلما والهمام العالم العامل الدنية سدلالة السلم النبوية وطر آزالعصابة المصطفوية وفرع الدوحة العلوية (فواب والاجاه أمير الملك سيد مجد صديق حسن خان بها در) فنعه الله سحانه من الذهن السلم والفهم المستقيم والذكا الذي يضي في الليل البهم والضبط والتحرير والبحث السلم والفهم المستقيم والذكا الذي يضي في الليل البهم والضبط والتحرير والبحث

والتقرير والتعقيق والتسديد والتوفيق ومسامرة العلام فليس غيرهاله برفيق فيشدة الاتباع للسنة النبوية ومن يدالمثابرة على الات فأرالمسطفوية مع الحفظ الباهر والخلق الطاهر والادب الزاهر وكال الباطن والظاهر والاربو أمن نمير جيم العلوم والتضلع من المنطوق والمفهوم والاحتواء على زبد المعقول والمنقول والاختراب على زبد المعقول والمنقول والاختراب في منابل مندأ زمان وجده مفرد افي هذا الاوان

ليس على الله بمستنسكر . أن يجمع العالم في واحده . لكل زمان واحد يقتدى به . وهذا زمان أنت لا شاك واحده

هـذامعماجع الله من الديانة والامانة والعفة والنزاهة والصـيانة والاعراض عن وخارف الدنيا مع اقبالها علميته واحتقاره اياها مع تراميها على قدميه والاشتغال بنشر العلوم مع الملك واهتمامه بنفع الامة المحمدية في البروالفلك

فلاهوفى شغل الرَّعايامقصر \* ولاهوللاخرى بلا العلم يقنع

قادع في هذا التفسيرا لجدل الذي لم يوجد ولا اطن يوجد له منيل وسمه بفتح السان في مقاصد القرآن وانتهى فيه الباب لتأويل وكشف فيه عن اسرار التنزيل واعتمد الا الرالواردة وترك ضعاف الا قاويل فلقداً وجده الله سيمانه خادمالكا به في هدا المبيل ولسنة ندمه المخصوص التحيل فهواً حق بان يسمى مجدد الا الف الشانى لما حواه من حفظ الا ثار النبوية بالالفاظ والمعانى وما منحه الله من الكاب العزيز والسبع المثانى فهذا التفسيراً عدل شاهد صادق ومن لم يسلم فهوم كابر مشاقق فان هذا النبوية ودثرت فيه الا ثار المصطفوية فلاترى فيه الارسوما على الجهل والابتداع النبوية ودثرت فيه الا ثار المصطفوية فلاترى فيه الارسوما على الجهل و الابتداع مناها وتلبيسات بالباطل والزيخ انفظها ومعناها وخرساعن انكار المنكر والام بألمروف وعوائد بخلاف الشريعة فعلها لهم مألوف فالته يدير على السنة العالم عربا في عالم المناه ويعلى وعماشكره وحده والجد تله وحده والمحدة ومن تسع عهده

كتبه ببنانه وأنشاه بجنانه الفقير الخاصر المتعدى محمد بن عبد الدائد ابن حيد خادم الافتساء الحنبلي في الحرم الشريف عبد لا وجد لا مرتب المخامس عشر ذى الحجة الحرام ختام العام الحادي والتسعين بعد الماثنين والالف أحسن والالف أحسن

Post G

آمين